

## ناهید بن السود د: سود المینی المسمی با افتح الوهی علی کر تاریخ آبی نصر العتبی الشیم المنینی رحمه الله تعالی رحمه الله تعالی

ومتنه موضوع على الهامش ايضائسه و المطالعته وهو يسمى بالمينى لامه صنف المين الدولة مجود بن سبكت كين كاذ كرفى صوح و من الجزء الثانى لكشف الطنون وقد ارسل صاحبا السديد أمين المدنى الحلوانى من المدينة المورة ثرجة المنينى الى ذى الفضائل و العوارف حضرة مجدد باشا عارف وتصادف وروده الوم شروعنا في طبيع هذا الشرح وهي هذه

الشيع أحدد المنيني هوأحدبن عملي تعمر بنسالح ب أحدد من سليمان برادريس بن اسماء بلين بوسف بن ابراهم الحنفي الطرا للسي الاصل المنيني المولد الدمشق المثأ العالم العلامة المحدث المؤلف آلشاءرالماهر ألكاتبالناثر ولدبقر تشيناليسلة الجمعة ثانىءشرمحرم افتتاح سسنة ١٠٨٩ ولمابلغ ١٣ سنة دخل الى دمشق و دخل جمهرة داخل السميساطيه عند أحيه عبد الرحن وقرأ كنبا كتيرة وحضر على حملة من المشايخ منهم أبوالمواهب المفتى الحنالي والشيج محمد الكاملي والشيخ الباس المكردي وانشيح عبدر الغنى النابلسي والشنونس المصرى ومشايخ كترسمن أهل الشأم ومن أهل الحجاز الشعسالم المصرى المكى والشيع احد النحلي والشعبد الكريم الحليفتي المدى مفتى المدينة المورة والشيم أبوالطاهر الكورابي المدبي وغيرهم من لا يحصى ومن ما المفه نعو ١٠٠٠ بيتامن كامل الرجر نظم منا أنمودح اللبيب في خصائص المسيب وشرحها ومهاشر ح رسالة العلامة قاسم في أصول الدفه ومنها هذا السرح وقد شرح المتن شروح عشرة الكنهجم كلمافهارزاد وفاق وأبدع ولميكن فهامثله وقدألف هدرا الشرح في رحلته الرومية وطلبس مفتى الدولة العمانية في دلت الوفت ومنها الفهمات السحرية في مدح خير البريه وهي ٢٦ تصيد معلى حروف المجم ومه اللقول المرغوب في قوله تعلى فهب لى من لدنك ولباير دي ويرث من آل بعد قوب ومنها العنقد المنظم في قوله تعمالي واذكر في الكتّاب مريم وغمير ذلك نحو الحمسين تألبها وله شعرجيد فى أعلى طبقات البلاغة وتوفى في وم السنت و إحمادى الثمانية سنة ١٠١٧ ودفن بتر ية قرب مرح الدحداج التهيمن سلك الدرر في تاريخ القرن الثبابي عشر لحمد المرادي الدمشقي وفدذكر أدنا صاحنا السيدأمي المدنى ترجة محدأمين المحبى الدمشني صاحب خلاصة الاثر المطبوعة حسما التمس منه كي هومجد الامين فصل الله بن محب الله بن مجدد بن محب الدين من أبي بكر بن تقي الدي ان داودين المحيى الجموى الأصل الدمشقي المولد والدارالخني فريدا اهصرو يتيمة الدهر المؤرخ الذي بر العدقول بانشانه البديع الشاعر الماهر الذي هو سانه لهاروت ساحر ولدبد مشق سنة ١٠٦١ ونشأما واشتغل بطلب ألعلم فقرأعلى الشيخ ابراهيم المتال والشيح رمضان العطيني والاستاد الشيخ عبدالغى النابلسي والشيخ علاء الدين الحصكني مفتى دمشق ورحل الى الحجاز وأحداء أهله فهم الشيخ أحدالتعلى والشيح حسن العجيمى والشيغ أبراهيم الخيارى الدنى وغيرهم من فضلا المصروكان يكتب الخط الحسس العجيب وأاف مؤلفات حسنة يعدأن جاوز العشري منها الذيل عدلى يحامة الشهاب الخفاجي وحلاسة الاثرفي القرن الحادى عشرا اسالف دكره والعول عليه في المضاف والمضاف اليه وقصدالسبيل فيما في لغة العرب من الدخيل والمدواء الموصوف في الصفة والموصوف وغير ذلك وله مطم ونشر حمد رقعي فائق وكانت وفامه في الى عشر جمادى الاولى سنة ١١١١ ودفن بترية الدهبية القرب مرج الدحداح قيالة قبرا لعارف بالله أبى شاحة التهسى من سلك الدر وللرادى أيضا

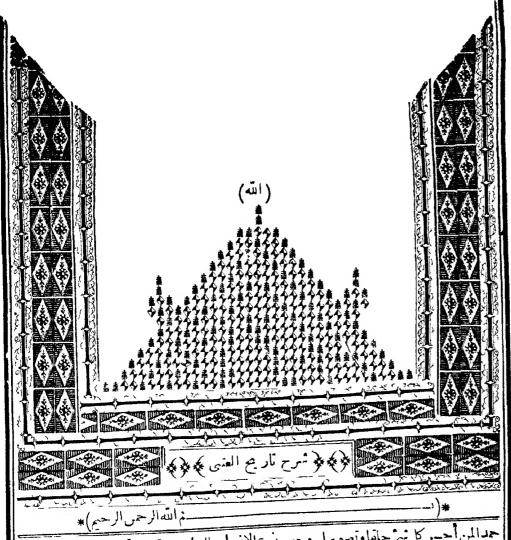

جدالن أحس كل شي حلقا و تصويرا وحصوع الانسان الدان حقيقة و تدبيرا و علما مالم سكن العلم تعريفا وقوم أسيد آبالنطق عمل الصمير تعديلا و تثقيما ومن علما استهى الانشاء والاعاده و أورد نا بحجوه و أقام دلائل اعبازه على شرف اللعد العربية أوضع برهان و هسه و كناه لمداره المساقع أفي محجه و أقام دلائل اعبازه على شرف اللعد العربية أوضع برهان و هسه و ونشكره أن أراف السامي عقائلها أنكار اوعونا و هر لساس د أماء بلاعتها أبهار او عبونا و دسلم على مع الرمان يعرب المساميرة أن أراف السامي عقائلها أنكار اوعونا و هر لساس د أماء بلاعتها أبهار او عبونا و دسلم على مع الرمان عبونا المساميرة فوله العمادة المن الشعر المساحة والمساحة والمائل المساحة المنان الساميرة و أمان المنان المنافق المناذرة و المنازل المنافق المنازل المنافق المنازل و أمان المنافق المنازل المنافق المنازل المنافق المنازل المنافق المنازل المنافق المنازل و أماني المنافق و المنازل المنافق و المنازل المنافق و المنازل و المنازل و أماني المنافق و المنازل المنافق و المنازل المنافق و المنازل و المنازل و أماني و أديب العراقي و حراسان و المنازل المن و عقلة المنافق و المنازل و أديب العراقي و حراسان و المنازلية في من المنازل المنافق و المنازل و و منازل و أديب العراقي و حروق الادب الدى لا تعدان أو المناز و و منازل المنافق و و و منازل المنافق و و منازل المنافق و المنازل المنافق و و و منازل و و منازل أو راق و و و الادب الدى لا المنازل و و منازل المنافق و المنازل و المنازل و عمل المنازل و المنازل و عمل المنازل و منازل و و منازل و المنازل و المنازل

عملة العلال هي ماعم العلال عن سيره الي مصله و استوقعه عن سيره الي مصله و

خضارتها عسلى من المدهور ذبول الذي ان قررا تتسب السحد الى منثا تدأى "انتساب أوحر رأيدي المعانى غرة الوجوه صححة الانساب أوقرط قرله العاطل أوناظر أثبت المحال وحقق الماطل أوأوعد جمع بين الحناجر والقلوب أوهددأ سهرا لعيون وجافى عن المضاحة بالحنوب أووصف أطهر المعانى العمان أوكشف حلامخة رات المحرا لحلال على منصة الاذهان حامل رابة الانشاء بخراسان والعراق والمدبرعلى ثغورالافهام من كؤس نثره مارق وراق الناظم النباثر والسكاتب الشباعر (مجددبن عبد الجبار) المدءو بأني نصرالعتبي اكرمه الله تعمالي بالروح والربحان في أعلى فراديس الجنان كاب لايسع الاديب جهله ولا يتعط عن ذروة الاعجاز محمله تحدلاي فقره أفهام الالبآء وتذعن لبداعة أساله مساقع العرب العرباء وتبسط أردان الاذهان لاجتناء نؤاره وزهوره وتملاءا كامالافهام منورودا كآممنظومه ومنثوره وتفضع فقرنثره لآلئ المحور وتزرى عقودنظمه بقلائد الدر في نحورا لحور لم يدع الهائل مقالا ولم يغادرا فرسان البلاغة في مضمارها مجالا وهوالسهل الممتنع والمفترق المجتمع وفرض الادب المؤدي وحميب النفس المفدي وصديق الطبيع وعشيق السمع ولحرى لقدأ بان مصنفه فيه عن مرجى من البلاغة شباسع وأنبأ عن مجال في اللغة واسبح ولاسما في صفات الملاحم والمعارك فقد تنزه فهاعن المماثل والمشارك وتبوّأ من ذرى المحاسن أعلى الفنن ومامحاسن شئ كله حسن فانظر فيم يصد قلنسن مكره و معل التُخذرات خدره وتأمل رقائق محره بعن بصبر تنبئك عنها أسالمه ولا سبئك مثل خبير يثم اني لما وردت عام الصومائة وأريدع وأربعين دار السلطنة العليه لازالت محروسة بالكلاءة الصمداريه اقتر ح على من اشارته أمر جازم ولما عنه حتم لازم أن أشرحه شرحا على طريقة الحل يجدون جميسع المتن فيهمدرجا افلم يتخذأ حدتمن شرحه هذه الطريقة مدرجا فلم يسعنى الاتلقي اشارته بالاجامه مستمدامن فيضمن عليه النوكل واليه الانابه مع على بقصر باعى في هذه الصناعة وتهقني أني فها وفى غيرها مرجى البضاعه فشرعت على مائي من توزع البال بجصائب وأوجال وتشتت الفكر بتراكم همموم ومحن وفراق أهل ووطن أجمع فيسه مستبدعات الافاضل وأتتبع مسستودعات الشروح الاوائل مجاسا طرفي الافتصاد من الأطناب الممل والابعداز المخل متهاعدلي ماوقع في بعض الشروح من الاوهام والقصور في اداء المرام على حسب ما أدّى اليه فصل على الماز ونظرى القاصر والمرحومن وتف علسه من فحول الفضلاء البكرام وحها مذة العلماء الاعلام أن يقةموامنآده ويسدوامافيهمن الخلل ويصلحوا بعدامعان النظر مادممن الخطأوالزال وأن يدر وابالحسنة السيئه وماأبرى نفسي وأى تفسمن الخطأمبراه خصوصامع مااتفق لى في مباشرة هذا الشرح من سوء الترتيب وايراد شرحه على نمط غدر طبيعي يأباه طبيع اللبيب وهوأني أمرت أولاشرح الربع الاخر فلاساعدت باغامة عنابة الملك القدير اقترح عدلى شرح نعوالنسف عمايليه تكملة لما كأن شرع ذلك الهدما مفيدة فلما تممن تدويده المرام وأميط عن وجوه خرائده اللثام التمس منى معض الحسلان أن اشر عمادق من أول الكتاب ادكومه على غط واحد أوقدع عندأولى الالبباب فشرعت فيمعلى قدرطا قتى ووسعى معقلة بضاعتي ونسيق ذرعى وعدم وحودثنى من شروحه فى ثمر حدام الحصة عندى سوى المحقّة من شرح العالى غدر بيئة من التحريف ولاسلمة عن النغيدير والتصيف معأنهامطلع الكتاب الذىأول مايقع عليده نظر الافكار والالباب فليدسط الواقف عليه لى فذلك عدرا وليسبل على مافيد من القصور سسترا فربماتركت في الاوائل تحقيق هض المسائل اعتماداء لى سبق تحقيقها فبماكتبته في الاواخر

بالبراهين والدلائل فن أميطلع على عذرى اذاسئل يقول ماهكذا ياسد توردالابل به (وسميته) به بالفتح الوهي على تاريخ أبي نصر العتبى وعلى الله تعلى الكريم اعتمادى واليه تفويضي واستنادى وهوالمرغوب اليه في همة الهام بسلابي سبيل السداد ومنحة توفيق أصان به عما في سرعان القول من الفساد انه الميسر الحكي عسر و بلده أزمة التقدير وهو حسبي ونع الوكيل قال المصنف رحمه الله تعلى (بسم الله الرحن الرحم المحدلله الظاهر بآياته) قد تركت الكلام على البسمة والحمد عن قصد و عمد اذا لكلام علم المدناة الفاله الفالة القصوى من الاشتهار حتى ملت منه الاسماع وكات منه الابصار والمراد بالآيات العلامات والدلائل الشاهدة على وحود و دورة تفرده بالوحد المة والمجتم المعلى الموحد المقول على الموحد المقول على الموحد المقول على الموحد المقول المناء ومعنى طهوره مها أنهاد القاعل وحود و دلالة واضحة لاسترة فها كاقال

فواعما كمن يحنى الآله أم كيف يجعده الحاحد وفي كاشئله آية \* ندل عــلى أنه وا حــد

ويحوز أنرادم الآبات المنزلة على الانبياء علمهم الصلاة والسلام كأقيل وفيه نظر لمبادارم علمهمن الدور (الباطن بذاته) أي المحتجب يحتم قنه الاتدركة الحواس ولا تسكتنه والعقول ولا تتعمله المصائر ولاتحمط به الافكار والحواطر كل ماخطر سالك فالله يخلاف ذلك وقال الامام عجة الاسلام الغزالي ان هذين الوصفين انساميان فإن الظاهر تكون ظاهرا لشيُّ و باطنا لشُّيٌّ ولاتكون من وجهوا حد الماهراوبالهنا الريكون ظأهرامن وحه وبالانسافة الىادراك وبأطنامن وحدآخر فارائظهور والمطون اغمامكونان بالانساف ألى الادراكات فهوسسحانه وتعيالي باطر ان طلب من ادراك الحواس وخزائة الخيال فحاهران لهلب من خزانة العدةل دطريق الاستدلال فانتلت أماكونه بالهذا فظاهر وأماكونه ظاهرافغامض اذالظاهر مالانتماري فسه ولانختلف النباس في ادراكه وهماناعا وقدم فيه الربب الكثير للغلق فاعلم اله اغماختي منظه وره لشدة ظهوره فظهوره سبب ابطونه ونوره هو حجاب نوره التهدي كلام الغزالى عدلى ماأورده في شرحه العلامة الدكرماني قال الشارح النجاتي اقول كلام الغسزالي منزه عن العيب مقدِّس عن الريب لمكن ليتشعري كمف حعله العلامة شرحالها تمنالقر نتنن ولايطانق مفصلهما لانالعتى حعسل الظهور فهمامسما عن الآيات والبطون عن الذات وهو حعل البطون مسماعن الظهور التهسي أقول تصريح الغزابي دأن الثين لا مكون من وحه واحب د لما هر او ما لمنابوجب حمل كلامه آخراعه لي وحه بترطايق مهطرفا كالامهندهل سسينية الظهور للبطون مجاز يةلانمل كان يالهنا فيحال ظهوره فكان الظهور سما البطون وحمنة فعسن اراده شرحالكارم المصنف كما يعلم بالتأمل الصادق وذات الشئ حقمقته وماهشه قال في المصباح المنبر وأماقواهم في ذات الله فهو مثل قولهم في جنب الله ولوحه الله وأنهكر يعضهم أن مكون ذلك في البكلام القديم ولأحل ذلك قاله ان يرهان من النحاة قول المتسكلمين ذات الله ُحهل لان أسماء دتعالى لا يلحقها ناء التأنيث فلايقال علامة وانكان أعلم العبالمين قال وقولهمالصفات الذاتية خطأ أيضا فان النسبة الى الذات ذووى لان النسسبة تردّ الأسم الى أصله وماقال استرهبان فهمااذا كانت يمعني الصاحبة والوسف مسلم والبكلام فهمااذا قطعت عن هيذا المعني واستعملت في غيره بمعنى الاسمية خوقوله تعيالي علم بذات الصيدور والحدني علم ينفس الصدورأى بيواطنها وخفياتها وقدصارا ستعمالها بمعنى نفس الشئ عرفامشهورا ونسسبوا الها على لفظها من غيرتغيير فقيالوا عيب ذاتي بمعنى حيلي وخلق وحكى المطرزي عن نعض الائمة كل شيخذات وكلذات شي الى آخرما أطال به من ايرادا لشواهد والنقل عن أبيَّه اللغة والتفسير عمقال

الحديثة الظاهر بآياته الباطن الحديثة الظاهر بآياته الباطن

واذا نقل هدذا فالكلمة عرسة ولاالتفاتلن انكركونها عرسة فانهافي الفرآن وهوا فصع الكلاء العربي \* وقددُ كر هـ ذا البحث في مكان آخر من هذا الشرح سماً تي وهذا المسكان أمس موا ـ العدر فىذلكماتقدّم (القريب) الىالارواحبالتحلى والىالاشباح بالتديير والتدلى (برحته ارجمة وسعت كل شيَّ وعمت كل حيَّ وهو منتزع من قوله تصالي ان رجمة الله قريب من الحُمّ (البعسديغرته) عن أنتدركه الخواطر أوتحيط به الا فيكار والضمائر وانميا قيدالقرب بالرج والبعد بألعزةلان القرب والبعد الحقيقيين مستحيلان عليه تعبالي لانهما من خواص الاحسام فعه القربه ناانزال الرحة والحود وافاضة الوحود كافي قوله تعيالي ونحن اقرب اليهمن حبل الوريد أي أعلم يحاله بمن كان اقرب اليهمن حبل الوريد فعبرعن قرب العبلم بقرب الذات ونعده بالعزة ترفعه حلوعلا عن ادراك الانصار والبصائر والمنام الأفيكار والمشاعر وقد أطلق المصنف البعيد عليه تعيالي وهو بماتأ باه الواقفية (الكريم.آ لائه) في العجاح الكريم ضدًّا للنُّم وفسراللنَّيم بالدَّني الأصل الشُّحي النفسوهذا تفسير للكريم الذيهو وسف الانسان وقال القونؤى البكريم الذى لايحوج العبد الى وسيلة لحصول رضائه و يعطى الجزيل ولاعن بعطائه انتهبى وهذا تفسيرا اسكرم الدى هو وسفه تعالى ومن صفة الكرم ظهرت الموحودات من العدم فلولا سريان الكرم والحود لمقمت الممكات في ظله العدم فكرمه بالعبادق اعطائهم الحلق أجل من كرمه بهم تعد وجود همم في اعطائهم الرزق وسل الاغراض \* والآلاء جمع الى بفتح الهدمزة وقد تسكسر مشل معى وجعت عملي أفعال كسدب وأسماب ليكن قلمت الهمزة الثانية أافآوجو بالسكونها اثرهمزة مفتوحة ومن بلاغات عارالله العلامة طعم الآلاء أحلى من المن \* وهو أمر من الا لاء عند المنّ \* الآلاء الاولى عني النعروالثابية شحر من " والمن الاولى ثنى حلويسقط على ورق الشحر ثم يحمع والثابية تعداد النعم (العظيم بكبريانه) في الصحاح عظمالشي عظما كبر فهوعظيم والعظام بالضيمثله وفي المصباح المنبرالعظمة الكبرياء وقال المناوي هومن عظم الشي عظمة إذ اكبر ثم استعبر لكل حسم كبير المقد اركبرا علا العين كالفيل والحل أوكبرا منه احاطة البصر بحميه أفطاره كالسماء والارض ثم لكل كبيرا لقدرع لي الرتبة وعلى هدا القياس والعظيم المطلق البيالغ الى أقضى من اتب العظمة وهوالذي لا متصوّره عقدل ولا يحمط مكنهم بصر ولا بصييرة هوالله سبحانه وتعيالي والبكيرياءهي الترفع عن الانقياد لاحيداً والدخول تحت قهر أحدأ وحكمه قال القونوي المتسكيره والذي لايقدراً حدعه في هنك ستره ولايقهر وأحد على ملكه ولا يحسن المهلانه هو الذي سده الاحسان ومنه الغفران \* وقال المناوي المتسكير ذواليكيريا وهم الملك أوالذى يرىغه بروحقه مرايالاضافة الهوفينظر الىغه برونظر المبالك اليعيده وهيءل الإطلاق لاتتصقر رالالله تعيالي وتقدّس فأنه المنفر ديا لعظمة والبكهر ماءما لنسسبة الي كل شيَّ من كل وحه ولذلك لاتطلق على غسره الافي معرض الذم (القسادر فسلاعيانه) أي التميكن من الفعل بلامعالجة ولا واسطة والقيدرة عبارة عن صفة يوحدها المقدور عيني لميق العلروالارادة قال أبومنصور البغدادي في شرح الاسما والقادر معسان أحدهما أن يكون عفى القدر من القدرة على كل شي وذلك صفة الله تعالى وحده دون غبره وانما يوسف به القادر مناعلى بعض المقدور الدون بعض وثانهما أنكون القيادر ععني المقيدر بقيال منعقدر بالتحقيف والتشديد ععيني واحد قال تعيالي فقدرنا فنعم القادرون أي نعم المقدرون انتهى وكان الاولى أن يقول من القدرة على كل بمكن لانه الذي تتعلق به القدرة دون الواحب والمستحيل فحمل الثي في عبارته على المكن وعدم تعلق القدرة بمالا يسمى عجزا فان البحزعدم القدرة عمامن شأنه أن يكون مقدو راكاهو مسوط في كتب الكلام (والقاه

القريب رحت البعداد عربه السكريم بآلائه العظيم بكبريائه العادرة لايمانع \* والقاهر فلا سازع) القهرالغلبة والتسلط والندليل ويرادفه الكهر بالكاف فهوقاه رلاهـل السموات بالسحير ولاهل الارض بالتعبد والتدليل وللعبارة بقصم الظهور والتنكيل بلولسائر مخلوقاته بالافتاء والاهلاك كل شئها للك الاوجه فلاموجود الاوهوم قهور تحت قدرته وفي تصر فه وقبضته ومسخر بقضائه وقوّته وأتى بوا والعطف في هـنه الصفة وما بعدها مع اتحاد الكل تنزيلا للتغاير العنواني منزلة التغاير الذاتى كافي قوله

الى الملان القرم وابن الهمام \* وليث الكتيبة في المزدحم

وللاشعار بأنكل واحدمن الاوصاف المعدودة من معظمات الامور حقيق بأن يكون على حياله مثاطا لاستحقاق موصوفه بالثناء والاجلال والاعظام من غيرا نضمام الاوساف الاخراليه واكتفي النحاتي في مان دخول هـ ناه الواوه نا بجعلها و اوالثمانية عـ لي مذهب بعض النحويين كابن خالو به والحريري وهذامع كونه شاءعلى مذهب ضعيف غبرمناسبهنا لانهذه الواولم تدخل على الوسف التامن فقط مل عليه وعلى مانعده (والعز بزفلايضام) قال الامام القشرى العزير الذي لامتسل له يقال عزالشي بعزأى صارعز تزاو بقُـال عزالطعام في البلداذاقل" وحودمثله فادا كان من بقل وحود مثله عزيزا فالذىلامثلله أولى بأن يكون عزيزا وقال المناوى هوالممتنع عن الادراك الغيالب على أمره المرتفع عن أوساف الخلق وقوله لايضام أى لايظلم من الضميم وهوالظلم (والمسع) أى الممتنع عن ادرالة الاسار وتصورالعقول والافكار وهدنا الاسم عاتاً بأه الواقفية (فلارام) أى لايطلب الوسول المسه من لهر يق التصوّر والادراك والافهومطلوبالعارفين ومقصود تعبادة المتعبدين أنما تولوا فتم وجه الله (والمليك) فعيل صيغة مبالغة محوّلة عن المالك وهوذ والملك والمرادبه عنداً هل التحقيق القدرة على الانتحاد والاختراع من قولهم فلان علك الانتمفاع بكذا اذاتمه كمن منه أوالتصرّف فيالاشماءالخلق والابداع والاماتة والاحماء قال النجلتي وانماقال الملمك دون الملك أوالمالك اما الكونهما غيرمطا بقن للعز يزوالمدع وزناوا مالكونهما بطلقان على الملوك المحازية يخلاف الممكفاله قلما يطلق عكهم وامال كونه مبالغة في المالك كان العليم مبالغة في العبالم انتهمي ا قول و في هذا الاخبر نظربا لنسسبة الى الملاث فان فعلا من صيغ المبالغة كمدار فلا تصلح أن تسكون المبالغة جهة ترجيح لاختمار الملما علمه وقال العارف الله صدر الدن الفونوي الملك هوالذي نسب المه ملك السموات والارض وملكوتهما فالملثلاسم الظاهروا للسكوت لاسم البياطن وهدما وزيران لاسم الملث فباعتدار نفوذ تصر فه في عالم الشهادة هو مالك الملك و باعتبار نفوذ تصر فه في عالم الغمب هو مالك الملكوت لأنه مالك يوم الدين وهومو طن الجرّاء حيث كان والجرّاء بالطن العمل ويتصرّ فه على الإطلاق هو المليث كأورد فى الدعاء المأثور باربكل شيَّ ومليكه انتهبي ومن كلامه يظهر نكتة شر رفة لاختمار الملمك (الذي له الاقضية) حميع قضاءبالمدّو يقصر وهوالحكم والصنعوالحتم والبيان (والاحكام) جمع حُكم وهو في اصطلاح الاصوايين حطاب الله تعيالي المتعلق بأفعال المكافين بالطلب أوالا باحة أوالوضع الهسما وقال النجاني الحكم بمعسني القضاء وفيه نظرلان القضاء يستعمل حيث لا يصم استعمال الحسكم اذالكفر والمعاصى بقضاءالله تعالى وليستمن أحكامه (الذي تفرد بالبقاء) التفردهوم برورة الشئ فرداو الحتارفي تفسه مرالبقاءانه عبارة عن سلب العدم اللاحق للوحود أي كونه تعيالي أيدما لا يلحقه عدم وايس لوجود ه آخر وذلك لازم لوحوب القدم له تعالى لان كل ماوحب قدمه استحال عدمه ومحل سط ذلك كتب الكلام (وتوحد بالعزة والسناء) العزة الغلبة من عزه يعزه اذاغلبه وفي التنزيل وعزنى في الخطأب والسينا وبالمدّ الرفعة وأماما لقصرفه وضو المرق ( واستأثر بأحاس الاسماء)

فلا مازع \* والعريز فلا بضام والمسع فلا يرام \* والليك الذي له الاقضية والاحكام \* الذي تفرد بالشاء \* وتوحد ما لعزة والسناء واستأثر بأحاس الاسما

بقال استأثر زيد بكذا أى اختياره أى استبدّه واستأثر الله فيلان اذامات ورجي له الغفران والاحاسن جمع أحسن يريدأن الله تعمالي اختما رانفسه أحاسس الاسمياء كإقال تعمالي ولله الاسمياء الحسنى فادعوه بماوى بعض النسيخ بحماسن الاسماء جمع حسن على غيرقياس (ودل على قدرته) أى على اتصافه مالقدرة الماهرة ( تخلق الارض والسماء ) خصهما مالذكر مع ان كل يخلوق كذلك لعظمهما واحاطئهما بسائر المخلوقات المحسوسة ولورودذ كرهما في كتبرمن الآيات للاعتمار والتد كبر كقوله تعمالى ان في خلق السموات والارض واختلاف الليدل والهار لآيات لا "ولى الالبياب (كانً) هى التامة و محتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف أي كان موجودا (ولامكان ولازمان ولا نمان ولاملك ولاانسان لاالداحلة على هذه المنفيات هي النافية العنس تنصيصاً وخرها مقدّر في كل واحدمنها أي موجود أىكان الله تعالى ولمبكن معه شئمن الامكنة والازمنة والروحاسات والجسمانيات وهوالآن على ماعلمه كان من غير تغير مستغدا عن الحمد م والحمد م فتقر المه في حالتي وحود مو يقائه والمسكان لغة الموضع وعندالمتكلمين الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذفيه أبعياده وعنددالحبكماءهو السطح البياطن من الحسم الحاوي المأس للسطيح الظاه برمن الجسم المحوى والزمان لغية اسم لة لميل الوقت وكثيره وعنددالحكاءهومقدار حركة الدلك الاطلس وعندالتكامين عيارة عن متحدد معلوم نقدريه متحدد آخرسوهوم كانقسال أتيتك عند طلوع الشمس فان طلوع الشمس معلوم ومجيئه موهوم فاذاقرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الايمام (وأنشأ المعدوم ابداعا) أى اخترعه من غدر مثال يحتدنيه ولاقانون يفتحمه هالا مداع عندهم امحاد ثبئ غبرمسموق عمادة ولا زمان كالعقول وهو بقمايل التمكوين الكويه مسبوقا بالمادة والاحداث الكونه مسبوقا بالزمان والتقابل فهما تقابل التضاد ان كانا وجوديين مأن تكون الابداع عمارة عن الحلق عن المسموقية والتبكوين عمارة عن المسموقية بمادّة ويكون منهما تقابل الاعجاب والسلبان كان أحدهما وحوديا والآخرعد مماو يعرف هدامن تعريف المتقاملات كذاذ كره المسمدقد سسره والمدسع اسميله تعمالي ليس للخلق منه نصبب والابداع اثرمن لامثساله فلانكوناله مثل وكل سن كاناله مثسال فلفعله مثل وابداعا منصوب على المصدر بةمن غسرالفظه و يحوز أن يكون حالا أى مبدعا (وأحدث مالم بكن انشاء واختراعا) الاحداث في اصطلاحهم ايجاد شيمسبوق بالرمان والانشاءانحادالشي الذى كون مسبوقاء عادة ومدة والاختراع الحادالشي من العدمالي الوجود والمصنف لميراع في هدنه الالفاط الاصطلاح بل جرى على عادة الادباء من الاكتفاء عِفاهم الالفاط اللغوية وعدم الالتفات إلى التدقيقات الفلسفية (حل وتعالى فهما خلق عن احتمدًا ع صوره) الاحتذاءافتعال من الحدذو وهومقالة النعل بالتعل شال حذوت النعل بالنعل اذاقدّرت كلواحدة عملى ماحيتها ونقمال حدوالقذة بالقذة والقذة واحمدة القذذوهي ويشالمهم (واســتـدعاءمشوره) المشورةنضم الشين لاغبركذا صححه الحريري في درّة الغوّاص قَاله النجاني وفي المصباح المنهر وفها اغتان سكون الشين وفتع الواو والثاسة ضم الشين وسكون الواووران معولة والمثبت مقدّم على النيافي ومن حفظ حجة على من أبحفظ بقال شاورته في كذا واستشرته راجعته لا أرى رأيه فيه فأشارعل" بكذا أراني ماعنده فيهمن المصلحة وفي الحديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولاعال من اقتصدوماأحسن ماقاله القاضي ناصم الدين الارجاني شاورسواك اذاناتك نائية \* وماوان كنتمن أهل الشورات

\* فالعين تنظرمها مادنا ونأى \* و لا ترى نفسها الا جرآة (واقتفاءرسمومثال) الاقتفاءهوا لتتبعوفي بعض النسخ اقتفاربالراءوهو—كالاقتفاءوزناومعنى

ودل على قاعرته بحلق الارض والسماء كان ولامكان ولازمان ولا بنيان ولا ملك ولا ازيان فأنث أ المعدوم ابداعا \* وأحدث مالم يكن انشاء واحتراعا \* حل وتعالى فيما خلق عن احتياء صوره واستدعاء مثوره \* واقتفاء رسم ومثال

و الرسيزالا ترويحهم على رسوم وأرسم و مقبال رسمت للسناء رسميامن ماب قتل أعلت و رسمت السكتان كتبته كجافي المصدماح المنبر والمثال بالسكسراسيمين ماثله اذاشاع موقداستعمل النياس المثال ععيني الوسف والسورة فقالوا مثاله كذا أى وسفه وسورته والجمع امتسلة كذا في المصباح أيضا والمعاني الثلاثة سّأتى الحل علها ههنا (وافتقار الى نظر قياس واستدلّال) وفي بعض النسخ آلى نظر من قياس واستدلال وهنه الالفاظ مشهورة فلانشتغل سانها (فنيكل ماأبدع وسنع وفطر) أى خلق (وقدّر) أى قضى بالشيَّ على ظبق الارادة وجعل له قدراً معلوماً (دليل) هولغة المرشد وأصطلاحا مأيلزم من العلمه العلم نشئ آخروه ومندأ خبره الظرف قبله (على أنه الواحد) أى المتعالى عن التحزى والتسكثر في ذاته العلية وصفاته القدسسية فإن الوحسدة تطاق ويرادم اعدم التحزية والانفسام ويكثرا طلاق الواحدمدذا المعنى والله ذمالي من حمث تعباليه عن أن حصة ون له مشيل فيتطرق والي ذاته المعدد والاشتراك أحدومن حيث الهمنزه عن التركيب والقادير لا يقيل التحري والانقسام واحدوقال الازهرى الفرق بين الواحد والاحد أن الاحد بني لنفي مامذ كرمعه من العدد تقول ما حامل أحد والواحداسيريني لمفتتم العددتة ولجاني واحدمن النياس ولاتقول جابني أحدفالوا حدمتفرد بالذات في عدم المثل والنظير والاحد منفرد بالمعنى انتهبي وقال الراغب الواحد في الحقيقة هو الشيَّ الذي لاجزَّ له السّة ثم بطلق على كل موحود حتى إنه مامن عد دالا ويصعروسه مه فدقال عشيرة واحدة وماثة واحدة وألف واحدة فالواحــدلفظ مشــترك يستعمل على خمسة أوحه \* الاوّل \*ماكان واحدا في الحنس أوفى النوع كقولتنا الانسان والفرس واحدفي الجنس وزيد وعمرو واحد في النوع والشاني ما كان واحدايالا تصال امامن حيث الخلقة كقولنا شخص واحدوا مامن حيث الصيناعة كقوانيا حلة واحدة ﴿ السَّالَثِ ﴿ مَا كَانُ وَاحِدًا لَعَدُمُ نَظْمُ مَ فَي الْخَلَقَةَ كَفُولِكَ الشَّمِسُ وَاحْدَةً وَامَا فَي دَعُوى الفضيلة كقولك فلان واحددهره ونسيج وحده «الرابع» ماكان واحددا لامتناع التحزى فسه اما لصغر مكالهماء وامالصلابته كالالماس يوالخيامس وللمدأ امالمدأ العدد كقولك واحداثمان واما لمدأ الخط كقولك النقطة واحددة والوحدة في كلها عارضة واذا وصف الله تعيالي بالوحيدة فعناه هو الذىلا يصع علمه التحزي ولاالتكثر واصعو بة هذه الوحدة قال تعيالي واذاذكرالله وحده اشمأزت فلوب الذس لا يؤمنون بالآخرة والواحد المفرد بوسف به غيرالله نصالي وأحد مطلقا لا يوسف به غيرالله تعالى كاتقدَّم انهمي وعباتقرَّ رعلمان قول الصنف (بلاشر بلثووزير) تأكيدُ لما علمِمن قوله الواحدلات وصفه بالوحدانية يتضمن نفي الشركة عنه وبيحقل أن يكون لدفيرتوهم كون الراد الوحيلية من طريق العدد الذهبي غيرمخة صةمه تعيالي مل هي لازم من ليكل جزئي حقيق ولذلك قال في الفقه الإكبر والله تعبالي واحدلامن طريق العدد ولسكن من طريق الهلاشريك ومراد الامام نفي كون الوحدة العددية مرادة لانفهاء تسهمطلقا فانه كفركجانيه عليه العلامة البركلي فيامتحا ب الاذكاء والوزيراما مأخوذمن الوزروهوالثقل لانه يحمل عن الملك أثقاله وامامأ خوذمن الوزر مفتحة منوهو المحألان الملك الحأاليه أي الى رأبه وتدمره واماماً خوذمن الازروهوا اظهرلان المك مقوى بوزيره كفوة المدن بالظهركذاذكره المباوردي في الاحكام السلطانية (والقادر بلاطهيرونسير) تقدّم معنى القادر والظهيرالمعين يطلق عملي الواحدوا لحموفي التنزيل والملائكة بعمددلك ظهير والمظاهرة المعاوية والنصرمن نصره على عدوه أعانه وقواه (والعبالم بلاتمصر وتدكر) قال الراغب العلم ادراك الشئ بحقيقته وذلك ضرمان الاول ادرال ذات الشئ والشاني الحسم على الشئ وحودشي هوموحودله أونني شئ هومنني عنه فالأول هوالمتعدى الى مفعول واحد نحوقوله تعالى لا تعلونهم الله يعلهم والثاني

وافتقارالى نظرفاس واستدلال ففى كل ما أبدع وسنعوفطر وفتر دليل عسلى انه الواسط بلاشريك و و زير والعادر بلاطه برونصير والعالم بلاسصيروند كبر

قولهالالماس انظر حصيفة ١٥ من شفاءالغليل

الى مفعولين بحو قوله تعيالي فأن علتموهن مؤمنات وقال يجة الاسلام الغزالي في المقصد الاستي معني العلاطاهر وكاله أن يحبط مكل شي ظاهره وبالمنه دقيقه وحليله أوله وآخره عاقبته وفاسحته انتهبي وهذا الكلل لابوحيد الافي علملانه شيامل لجميع المعلومات ومتعلق بالمكنات والواحمات والمستحدلات وهو يخالف علم العبادمن وجوه وأحدها واله تعبالى بالعلم الواحد يعلم حبيع المعلومات خلاف العبد \* ثانها \* ان علم تعالى لا سمفر مفر المعلومات مخلاف علم العياد \* ثالثها \* ان علم تعالى غرمستفاد من ألحواس ولامن الفكر بخدلاف العباد برانعها في انعلم تعالى حضوري تستوى الازمنة النسية المهفلاماض النبية الى عله ولامستقبل بخلاف العباد يضامها بان علم تعالى واحب الثيوت يمتنع الزوال قال تعالي ومان كان رك نسما يحلاف علم العماد يسادسها به ان الحق لا شغله علم عن علم بخلاف العباد \*سابعها\* ان معلوماته تعالى غيرمتنا هية بخلاف العبادواذا كان عله تعالى على مأذ كرفهوغني عن التدنكير منزه عن المتبصير ﴿وَالْحَكْمُ بِلارُوبَةِ وَتَفْكِيرُ ﴾ الحج ذوالحكمةوهي كماقال الراغب اسابة الحق بالعلم فالحبكمة من الله تعالى معرفة الاشماء وايحادها على غاية الاحكام ومن الانسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات وهيذا الذى وصف به لقه أن في قوله تعالى والفدآتينا القمان الحسكمة \* والروية الفسكر والتدير وهي كلة حرت على أاسنتهم بغيرهم وتخفيفا وهيمن روأت في الامراذ انظرت فيه (الحيّ) أي ذوالحياة وهي صفة ذا تية حقيقيسة قائمة بذاته تعالى لا حلها صم أن يعدلم و يقدر (الدى لا يموت) أى الذى لا يطرأ على حياته العدم ولا نحوم حول ساحتها الفناء لانها قدعة وكل ما ثبت قدمه استمال عدمه (سده) أى بقدرته (الحبر) تقديم الخبر لافادة الاختصاص كمان تعريف المبتدأ لافادة التعميم أى يقذرته الخبركاه لايقدرة أحدغيره يتصرف فيه فيضا ويسطاح سعاتفتضيه مشيئته ومخصيص الجبرمالذ كرلماانه مقنضي الحبكمة بالذات وأما الشير برض اذمامن شرحزقي الاوهومتضمن لخبر كلي أولان في حصول الشر دخلا لصاحبه في الجملة لانمر. أحرائه أعماله وأماالخسر ففضل محض أولرعامة الادب أولانكل أفعال الله تعالى من نافع وضار سادرعن الحسكمة والمصلحة فه وخبر كام كانتاء الملاث ونزعه (وهوعلي كل ثبيٌّ) من المكه نات (قدير) يخلاف الواحب والمستعمل فان القدرة لا تنعلق مها ولا لمزم من ذلك الجيخ تعالى الله عر. ذلك اذ العجزُ عُدم القدرة على مامن شأنه ان يكون مقدور أكما هو مقرر في محله (رفع السماء عبرة للنظار) العبرة اسم من الاعتبار بمعنى الاتعاط كذافي المصماح المثهروق تفسيرا لمولي أبي السعود العبرة فعلة من العمور كالركمة من الركوبوالحلسة من الحلوس انتهبي وأصلها من العبور وهوالتحاوز من حال الي حال لانه تتوصل يما من معرفة المشاهد الي ماليس عشاهد قال تعالى ان في ذلك لعبرة لا ولي الايصار 🐙 وعبرة نصب على الحال المقدّرة أي مقدّرا فم العبرة ولا يحوزان مكون مفعولا له لا ختلاف الفاعل لا نفاعل الرف مرهو الله تعالى وفاعل العبرة هوالنظار اللهم الاأن بكون هناك مضاف مقدرأي ارادة عبرة وحوز النجباتي في عبرة وماعطف علها ان تبكون مفعولا ثانيالرفع بتضمينه معنى جعسل والنظار بضم التون وتشددند الظاعجه عناطر كعادل وعدال وصائمو صقام وقال الكرماني النظار تبكه مرالنا طرمها لغة الناظرين والمرادمته انماعبرة لمن كررا لنظرلان النظرة الاولى رعبالا تعرف الشيءواهذ اجاعي أمثالهم النظرة الاولى حمق يخلاف الثانية ومابعدها فأنها قد تفسيد العرفان ولهذ اقال النظاردون أخواته من الحوع انتهى وفيهتما فت اذبعد اعترافه بأبه تسكسبرا لنا طركيف بدّعي افادته المبالغة والجمع تابيع لمفرده في المبالغةوعدمها وعلة للظلم والانوار وسيمبأ للغبوث والامطار ) قال الشارح المحياتي وانمياقال فى الاولى علة وفى الثانية سيباً لان المعلول في اصطلاحهم لا ينفسك عن العلة فلما كانت الانوار والظلم

والحكم الاروبة وبقده الحي الذى لا عوت مده الخبروه وعلى كل شي قدير \* رفع السماء عبرة كل شي قدير \* وعلة لاظلم والانوار \* وسيا للغدوث والاسطار \*

لاتنفذعنها وحصولهما فىالارضمستفادمها مماهاعلةللظلموالانوان ولماكان الغيوث والامطار أتنفثءنها ليكنها افزاو حدت بكون حصولهامنها سهياها سيبالان المسبب قد يتحلف عن السبب انتهبي والظاهران مراده بالسب مانفضي الي الشي في الحملة وأكثرا لملاق السب على مايكون منه ويبن المست ارتباط وحودا وعدما كالدلوك لوحوب الظهرمث لاو يفرقون منه ويبن العلة حينثذيأن العلة مؤثرة في معلولها والسبب غيرمؤثر في مسيبه وفسرالشارح السكر ماني العكة بالسبب وهوأ نسب بالعلوم الادبية وابضأ كثيراما يطلفون العلة والسب علىما شوقف غليه الشئ من غيرنظر الي تأثير وعيدمه وعطُّفُ الامطارعي الغيوث من عطف الته فسرادًا لغيث المطر (وحياة للحول والقفار) الحياة هشا مجازعن بث قوىالارض وتهييج نبتها والحول جمع محلوهوا اشده والحدب وانقطاع المطرولا لماسب ارادة واحدمنها هنالان حماة كل واحدمنها بقوته واشتداده وهو نقيض المطلوب وعكس القصود فالظاهران المحول هذا حميع محل بمعنى الارض الماحلة ففي القاموس أرض محل ومجلة فمكون على طمق قوله تعالى فأحيامه الارص يعدمونها وبهذا يظهرأن تفسيرا لنجباتي المحل هنا بانقطاع المطرويس الارض من الكلا عرمناسب كالا يخفى والقفار جمع قفر وهي مفازة لاسات فهاولاماء (ومعاشا للوحوش والاطمار/ خصهما بالذكر وان كان معياش كل ذي روح من الانسانّ وغيره من ألحدوانات العربة بما يخرج من الارض يستب الامطارلات الطمور من ضعفاء الخلق والوحوش ليس لهما عقل تهتدي 4 الى اسباب الاكتساب فيكان الافضال ما لنسبة الهما أظهر (ووضع الارض مها داللايد ان) المهدوالمهادالفراش وحمع الاؤل مهودمثل فلسوفلوس وتحمع الثاني مهدمثل كأب وكتب ومن قوله رفع السماء ووضع الارض طباق (وقرارا) أى موضع قراراً ونفس القرار مبالغة (العيوان وفراشا اللعنوب/ حميع حنب (والمضاجع) حميع منجيع كمفعدوهو كأفي القاموس موضع وضبع الحنب من الارض لسكنه أطلق على ماعياس الأرض من الاعضاء جنا كان أوظهرا أوغر ولل محارا مرسلا وهومنتز عمن قوله تعالى الذى جعل لكم الارض فراشا أى انهمن وحممه جعل تعضها بارزامن الماء معاقتضاء طمعها الرسو بوجعلها متوسطة ببن الهبيلاية واللبن وصالحية للقعود فهها والنوم فهها كالمسالم المفروش وليس من ضرورة ذلك كونها سطعا حقيقيا فانكر بة شكاها مع عظمه معتقية لافتراشها (ويساطا للكاسب والمنافع) اشارة الهقولة تعبالي والله جعل اسكم الارض ساطا وهواسم لكل مسوط ومنه دسط الثوب اذانشره والميكاسب بحوثه أن تحسكون حسما أبكسب على غبر القهاس كالمحياس فيحمع الحسن وبعوز أن تبكون حمع المكسب على القياس وعلى كلاالتقيد مرتن يحوز ان مكون مصدرا وحميم لاختلاف الواعه ويحوز أن مكون المكسب موضع المكسب اذا لارض محسل للمكاسب وفهها مواضع الكسب من الدكاكين والحوانيت ونحوها (وذلولا) أى لينة يسهل زراعتها وغرسها والداوك فها والمشي علهامن الذل بالكسر وهو الطواعية والانقباد كأفي العدة لابن السمين (لطلاب الرزق) أى الزراع ونحوهم (وارياب البضائع) حدم نضاعة وهي حصمن المال تبعث للتحاره وفي بعض النسخ وأرباب الصنائع بالصاد المهملة جمع صدنا عدوه ومنتزع من قوله تعالى هوالذي حعل اسكم الارض ذلولا فامشوا في مناكها وكاوامن رزقه واليه النشور يعني انه اسحانه وتعالى لم يحعلها من حوهر متراص كالحديدوالرماص لطفايا العباد وتسهيلاعلى طلاب الرزق من الرراع وسالكي السهول والاغوار والانحاد ﴿ وأَشْخُصُ اللَّهُ عَلَى رَفْعُ وأَفَّام بِشَالَ شُخُصُ الشي شخوصا اذاارتفع وأشخصه رفعه (الجبال أوبادار اسية) الوبدبكسر الناعني لغة الحياز وفتحه الغة مارز في الارض والحيائط من خشب وأوناد الارض حباً لهياوالراسية الراسخة ووتدالوند شده

وساة للحول والقفار \* ومعاشا الرحوش والاطمار \* ووضع الارض مها داللابدان \* وقرارا لليموان \* وقراشا للعنوب والمضاحيع \* وساطالله كاسب والمنافع \* ودلولا اطلاب الرزق وأرباب المضائع \* وأشخص المبال أوناداراسية وتداويدة ثبته كأويده ومعدى كون الجبال أو تا داللارض ان الله أرساها بها كايرسى البيت بالاوتاد (وأعلاما) جمع علم بفختين وهوا لجبل الطويل أوعام والعلم العلامة ايضا وهوالمناسب هنا (بادية) أى ظاهرة من بدا يبدو منقوصا اداطهر (وعبونا جارية) العيون جمع عن بمعنى منبسع الماء عن الماء عنا تشيم اله بالعير الباصرة لا شمّالها على الماء كاذكره الراغب ويكون قوله جارية تحمل المحارية الماء عاد أمر الماء عاد أمر الماء عاد أمر وسال الميزاب وقد تطاقى العين على نفس الماء محازا مرسلا ويصم ارادته هذا تقدير مضاف أى ذوى عيون جارية وحيناذ يكون جارية حقيقة عقلية وانحاخص الجبال بذلك لان أكثر العيون يكون فيها أو خارجامن تعتما (وأرحام الا تجنق المناه على النفيس يعلق الارمام جمع مرحم والا محنة جمع جنير وهما معروفان والا علاق جمع على وهو الشي النفيس يعلق القلب به وجودوا و وعمل المه الطبسع وحمناه قال الحماسي

العمرأ سلَّان سكاب علق \* تفيس لا ساع ولا يعمار

وانماحعل الحبال أرحاماحاوية للاعلاق لان مافههامن الكهوف والاكنة يشتمل على الجواهر اشتمال الارحام على الاحنة وكل من قوله أوتاد اوماعطف عليه منصوب على الحال الموطئة كابي قوله تعالى فتمثل لها اشراسو بأوماذ كره النجاتي في نصبها مفعولا ثانيا لتضمين أشخص معيني حعيل تمكلف لاحاحةاليه (وحعل اليحار مغايض لفضول الانجار) المغايض حميض وهومونسع غيض الماء أى نضوبه يفيال غاض المياء وغانب ه الله لاز مومتعد ما والفضول جميع فضل وهو الزيادة (ومغاثر السمول الامطار) المغاثر حميع مغار وهو حبث بغور المباء أي بيضب بعيبي الهستمالية وتعيالي حعل المحبار محلالا نصباب ما يفضل عن حاجة الناس من الانمبار وما سدفع الهما من سمول الامطار حكمة منه ولطفابالعباد ولولادات الغرقت الارض (ومراكب لرفاق التحيار) المراكب حميع مركب وهوموضه الركوب والركوب في الاصل كون الانسان على ظهر حيوان وقديسة عمل فىالسفنة كذاذكره الراغب والرفاق حمسعرفقة كرقعةو رقاع ومعنى كون البحسارمراكب للتحسار انهم ركبون السفن والبحر حامل الهاولن فها (ومضارب اصالح الامصار) المضارب حمد مضرب اسم مكان من الضرب في الارض وهو السرر يقبأل ضرب في الارض اذاسار في ابتغاء الررق وفي التنزيل واداضريتم فى الارض (ومناجح الاولهار) المناجح جميع منجيهمن النجيج وهوالظفر والاولهار حمـعوطروهو الحباحة (تحوى) أي تجمع (من الدروالمرجان آيا) الدراللؤاؤ والمرجان عار اللوْلُو والمرجان الخرز الاحمر ولا نسافيه قوله تعالى كأخن الماقوت والمرجان لان التشدم المرحان. من حيث حمرة خدودهسن وقال الحوارزمي المرجان شحرة الهافروع تنبت في قعرا المحروذاك فعماءين مصر والمغرب وتسكون لينة بيضاعفاذاخرجت من المباء وضربهما الهواء سلبت وتلونت حراء ناسعة والمتات عثناتن فوقمتن سنهسما ألف مناع البدت وفي حديث كامه صلى الله عليه وسلم كحيار نذين قطن ولا تؤخذ من المتات وهو المتاع الذي عليه زكاة كدافي الهابة الاثيرية (وتنبيع من بن الملج الاجاجء ذبافراتا) تنبيع يضم أوله من الانساع كاضبطه النيساتي وفاعله ضمير مستتر بغود الى المهسار بقيآل ندع المياء لنبيع مثلثسة نسعيا ونسوعا خرجهن العين والمنبوع العين كذافي القاموس ولاوحيه لتخصيص النجاتي أه بخروج الماء من قعر الحب والملح وصف من ملح ملوحة وهو الغالب في الاستعمال ولايقيال مالح الافي لغفررد يثفوالا جاج بضم الهدمز فشديد الملوحة والحرارة من قولهدم أجيج النيار والعذب من قولهم عذب الماء يعذب عذو بذاذا حلا وهو صفة حذف موسوفها أي ماء عذباو الفرات المساء العذب بقسال للواحدوالجميع وفي التنزيل وأسقينا كمماء فراتا واسنا دالانساع الى البحار محاز

وأعلامالايه \* وعبوناماريه \*
وأرمامالا منه الاعلاق طويه \*
و حعل التحار مغيايض لفضول
الانهار \* ومغائر لبدول الامطار
\* ومراكس لرفاق التحار \*
ومضار بلصال الامصار \* ومناح
الاوطار \* تحوى من الدووالمرجان
من الله الاحاج

عقلى لانه فعل الله تعالى وأسندالى الصار لانهامكانه وعذبا مفعول به لتنبيع على هدذا التقدر وتول النحياتي مفعولان تسامح لان فسرانا ليس مفعولا ثانيايل هوناسع لعذبانعتا أوبدلا وجعسل المكرماني تنبعمن الثلاثي المجردمن نسع بنبيع بضم عين المضارع وفقعها وكسرها وجعل عذبافرانانسها عدلي الحبال وفيه نظراذمعني الحبالية ههنا أعيذفالوجه أن بكون النصب على التمييز في النسبة وهو التميسيز المحوّل عن الفاعل كاهو ظاهر للتأمل (وتقدف) أي ترمي تلك المحار مأمواحها واضطرامها (للذَّ كاين لحاطر ما) وهواا ممكواتما عُبرِيالقَدْفُ لانه أدخــ ل في الامتنان لحصوله من غــ مرمشقة بخسلافالاصطباد (وتحمل) أىتضموتجمع (للابسينجوا هروحلبا) الحلىجمع حسلى بفتع فسكون وهوما بالمسالز سية وأصل حسلي حاوي كفاوس في حميع فلس فقلبت الواو بالمعلة تصريفها وقلمت ضمة العين كسرة وهدنا اشبارة الى قوله تعبالي وهوالذي سخر البحرلتا كاوامنيه لجماطريا وتستخرجوا منه حليمة تلبسونها جثم لمافرغ من يمان رفع السماء وما يترتب علهامن الحكم ووضع الارض مرساة بالجبال ومافهها من المصالح وخلق البحار والداعها العمالب ومافهها من المنافع والفوائد أرادأن مذكرا لقصودم فالحكم والمصالح والمنافع أولاو بالذات وهوالنوع الانساني لان ماعداه من الحموانات مخلوق لاحله كاقال تعالى خلق الكرماني الارض حميها مشررا الى ما سوقف علمه مقاؤه وانتظام أمره في التعبش والاجتماع وهوالاستخلاف فقيال (واستخلف على عمارة عالمه من انتخهم من خلقه) يقال خلف فلان فلاناقام بالامر اما بعده وامامعه قال تعنالي ولونشاء لحعلنا أمنيكم ملائسكة فيالأرض يخلفون والخلافة السابة عن الغسيرا مالفسة المنوب عنه وامالوته وامالعجزه وامالتشر مف المحتفاف عنه وعلى الوحه الاخبر استخلف الله تعماتي أولماءه في الارض فقال تعمالي هوالذى حعلكم خلائف في الارص وقال السخالفهم في الارض كالسخاف الذي من قبلهم وأنفقوا عماجعلكم مستخلفين فيه قاله الراغب والخلائف حمع خليفة كصيفة وصحائف والتماء فهأ للمالغة وهي فعيل بمعنى فاعل والخلفاء حدم خليف كمكر يم وكرماء والعبالم ماسوى الله والمراديه ههذا الارص والمرادين التخبهم اماآدم وخواص ذتريته انكان المرادبا لخلافة الخيلافة من حهة مسحاله وثعيالي في احراءاً حكامه وتقريراً وامر ه بين الناس وسماسة الحلق ليكن لا لحاحة به تعيالي الي ذلك بل لقصور استعدادا لمستخلف عليهم وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات واما آدم وحميه دريته انكان المراد بالخلافة الخلافة عمن كابو أفي الارض قبلهم والمراد يخلقه على هدند االوجه حيسع المخلوقات وعلى الوجه الاقل يحوز أن مكون المرادهذا وبحوز أن يكون المراد الدثير فقط والتحيهم بالخاء المعجة من الانتخاب وهوالاختيار وبروي بالحسيم مكان الخياء وهو معناه ﴿وَآثَرُهُمُ مِنَ الْأَيْسَارِ وهوالاختيار (بالهامه) هومايلتي في الروع أي القلب بطر يق الفيض ولاً يكون الامن تبسل الله تعمالي أومن قبسل الملائ الاعلى فانكان من الشيطان سمى وسوسة وأصله من التهام الشئ وهوا بتلاعه بقيال التهم الفصيل مافي الضرعاذا اشتفه وقوله تعبالي فألهمها فجورها وتقواها أى أفهمها اباهما وعرفها حالهمامن الحسن والقبح ومايؤدى اليدمكل مهدما ومكنها من اختيارها أيمسما شاءت وتقديم الفعور لمراعاة الفاصلة (وديرهم بأوامر موأحكامه) التديرعبارة عن النظر في أدبار الامور أي عوافهاوهو مصدرتدبر والتد سرمصدر دبراتته العيسدأي حعله نالحرافي تلك العواقب والتسديرقر يب من ألتفسكر الاأن التذكر تصرف الفلب بالنظرفي الدليل والتدير تصرفه بالنظرفي العواقب ومعنى تدبيرهم بأوامره وأحكامه الدوضعه الهم قانونا بكون به انتظام أمورهم في معاشهم ومعادهم (وكان) سحاله وتعالى (أعليهم) أي عن التحمم وأعاد الضمير على من باعتبار معناها كقوله تعبالي ومهمم

وتعدف للإسكان لما لمر با و فعمل المرساء و فعمل المرسن حواهرو حليا و واستعلف على عبارة عالمه من التعام من خلقه و آثرهم الهامه و و درهم مأوامي و أحكامه و وكان أعلم مم

المعمون اليك (من ملائكة محيث قالوا) تعجبا واستكشا فاعما حنى علهم من الحكم واستخبار اعما بزيم شهتهم ويرشدهم الى معرفة ما في الحليفة من الفضائل التي حعلته أهلالذلك كسؤال التعليميا لنقدح في ذهنه لا اعتراصا على فعله سبحا له وتعالى لا نهم معسومون عن مثله قال تعيالي بل عباد مكر مهن أ لاستقونه بالقول وهم بأمره يعملون (أتجعل فهامن يفسدفها ويسفك الدماء) اغساعر فواذلك باخبار مر الله تعمالي أو بتلق من اللوح المحفوظ أو باستنباط عما ارتمكن في عقولهم من اختصاص العصمة عهده أو يقيأس لاحد الثقلينء في الآخر وآدم علمه السلام وان كان منزها عن ذلك الاان استخلافه مستتب لاستخلاف ذر شه التي لا تخلوعنه غالبا (ونعن سبع بحمد لــــ) التسميم التمزيه أي المعيد من سبع في الارض اذا أنعد فها وأمعن ومنه فرس سبوح أي واسع ألحرى والمراديه هنا تنزيدالله تعالى وتدهيده عمالا يلبق يحناته سبيحاله والباعي يحمدك متعلقة بمحدوف وقع حالامن الضميرأي ننزها عركل مالايلبق بشأنك ملتبسين يحمد لذعلي ماأنجت علىنا من فنون النعم والجملة حالية مقرررة للقعب السابق ومؤكدة له عدلي طريقة قول من بحد في خدمة مولاه وهو بأمر مها من لايتشل أمره أتستخدم العماصي المخالف للثوأ فاللطب المجدد فهما (ونقدّس لات) التقديس بمعنى التبعيد أيضا بقبال قدّس في الارض اذاذهب فيهاواً بعيد و عبال قدّسه الله أي طهره ومطهرا الشيّ مبعدله عن الاقدار واللام فيله اماسيلة والمعيي نقدسك وامامتعلقة سقدس كافي محدث لله وامالا ان كافي سقيا لَكُ ﴿ وَالَ انْيَأْعَلِمُ مَالًا تَعَلُّمُونَ أَيُّ أَعْلِمُ مَالًا تَعْلَمُونَهُ فَى الْخَلَيْفَةُ من المعانى المستدعية لا سَتَخَلَافَهُ ادْهُ وَ الذي حنى علمهم وسنوا ماسنوا عليه من التحجب والاستبعاد وقال الشارح النحاتي أعلم مالا تعلون من المصالح بمباخق عليكم في استخلافه وفيه نظر اذلا المتي نشأتهم أن محهلوا اشتميال وهله تعيالي على مصلحة وحكمة واغا المحهول الهم استحقاق آدم عليه السلام للغلافة (واقام علمهم مهممامن لدنه مديمه الرشاد) الضمير في علمهم يعود على من في قوله من التحميم باعتبار المعسني والمهمن الرقيب الحيافظ المهالغ في المراقبة والحفظ من همن الطائر ناتمر حناجه على فرخه صوباله والمرادية ههنا العتل الذي هو غريزة يتهبأها لانسانالى فهمالخطاب والمهمن فيأسمائه تعالى ععدني الشاهدالعالمالها تمرعلي كل زفس بمباكسيت وقيل أصله مؤيين قلبت الهمزةهاء ومعناه الامينا لصادق القيائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآحالهم وقال الحراني هذا الاسبرالشريف بمباعلاعن الاشتقاق وقال حجة الاسهلام الغزالي المهمن اسمران كان موصوفا بمعمو عصفأت ثلاث \* احداهـ العلم مأحوال الشَّيُّ ﴿ وَالنَّا لَهُ ﴿ وَالنَّامَةُ عَلَى تَحْصَمُ مَصَالَحُوْلُ النَّبُّ ﴿ وَالنَّالَمُهُ ﴿ المواطبة على تحصيل تلث المصالح فالحامدا وينده الصفات اسمه المهمن ولريحته وينده الصفات على الكيل الالله انتهبي واغماقال من لدنه ولم يقل من عند ملان لدن أخص من عندلا نك تقول عندي مال لما حضر لهُ ولمها كاب غائبهاعنك وهوفي حرزك ولاتقول لدنى مل الالماكان حاضرا لدبك والاشهاء كلهاوان كانت حاضرة سهانه وتعالى لا يعزب عنسه مثقال ذرَّة في السموات ولا في الأرض ليكن في انثار التعسر باللفظ الدالء لي الحضور من به لا يخفي والهدامة الدلالة على لهر بق توسيل إلى المطلوب والرشاد ضدًّا الغي (و يحذرهم الفساد) الحذرالاحتراز عن مخرف وحذرااشي خافه (و برحهم) أي يحملهم راحين (الثواب) وهوجزاء الطاعةوكذا المثوية (وينذرهم العقاب) الانذارا خبار فيسه تتخويفكا أنالتنشيراخبار فسمسرور قاله الراغب وفي الصحاح الانذار الاملاغ ولايكون الابالنخويف والعقاب والعقو مةالعذاب وسميء عايالانه يفع عقب فعل الشراجراء عليه والطرف في قوله من لدنه وما معهده من الجرافي محل نصب صفة لهيمنا ويجوزأن تكون الجل في محل النصب على الحالية من النجير المستتر

أعلم عمن ملا كنه حيث قالوا أغيد لفها من ف الفها و يدفك الدماء وتحن نسخ تحدد ك ونف الس قال انى أعلم مالا تعلون \* وأقام علهم مهمنا من لدنه جديه م الرشاد \* و تحدرهم الفاد \* و يجمم الثواب \* و يندرهم العقاب \*

في الظرف (ولم يقتصر) أى الله تعالى والاقتصار على الشيّ الاكتفاعب (على ما أقامه به) أي المهين (من الحية) أى الداب والبرهان (وأوضعه) أى أبابه واظهره (من المحية) وهي جادة الطريق (حنى ابتعث) أى معت وأرسل (الاسباء سلوات الله عليهم) وانحالم بقتصر سبحانه وتعالى على ذلك المهمن الذي هو العقل القصوره عن ادراك كشرمن تفاسل الشريعة عالا بعسلم الابالتوقيف (بالمجرَّات) جمع محزة وهي أمر خار فالعادة مقرون بالتحدَّى (الباهرة) أي الغالبة للخصوم القاطعة لشمهم (والدلالات الزاهرة) جمع دلالة بكسر الدال وفتحه اوهوكون الشي حالة يلزم من العلم به العلم بشيّ آخر (والبينات) حميم بدنة وهي الحجة (المنظاهرة) أي التي إيرة يد يعضها بعضا من التظاهر وهو التعاون (داعين) حال من الانبياء وهي من الحال المقدرة (الى توحدده) أى الاقرارله بالوحدانية (ونادين الى تسبيحه وتحدده) يقال دمه لامركدا فانتدبه أي دعاه المه فأحاله والتمعيده والوصف بالمحد والمحد كإقال الراغب المعقبي الحييرم والحلالة بقال محديم ومحداو محادة وأسسل المحدمن قولهم محدث الابل اداحسلت في مرعى كثير واسعوقد أمجدها الراعى وتقول العرب في كل شحربار واستمعدالمر خوالعفار أي تحرّا لدعة في بذل الفصل المختصم (فأزاح) أى ازال (عم) أى بالانبياء علمهم الصلاة والسلام (العلة) أى الشرك والفساد والعكة المرض الشاغل يقال على الانسان بالبناء للفعول مرض ومهم من يبنيه للفاعل من باب ضرب كما في المصبأح المنير (وازال) بهم (الشهة) العارضة لمبعض النفوس الصارفة عن أساع الحق (وأفادسكون النفس) الالفواللام فهاللعهد الذهبي اذلامعهودخارجيا هنا ولا يصع حملها على أل الاستغراقية الميقع السكون بعد ارسال الرسل ليكل نفس ومعنى سكونها الحمثنانها وعدم اضطرامها وفي بعض النسخ النفوس بصيغة الجمع (ونفي حلاج الشكوك واللبس) أى اضطرابهما في الملب من الحملي العضواد انتحر له واضطرب (ولميزل) سيحانه وتعالى (يستحدث) أى يحدث و يوجد (من خليقة موسومي) أى أخماصا موسومين من الوسم وهو العلامة أى معلمين (بسنن الانبياء) مجمع سستة وهي السيرة والطريق قرفي هض النسيح من يشاء من خليفته موسومين الى آخره (ومثل من قام بعدهم على مناهيهم من الولاة والامرام) مثل بضم المع و لشاء المثلثة جمع مثال اسم من ماثله اذاشاعه أواسم لمانوضع ليحتدى به فيميا يفعل وهومنصوب عطفاعلى قوله موسومين بعني انه سيحانه يستحدث من مخلوقاته الاساموسومين بسين الانساء ومثل من مقوم بعدهم من أولياء عهودهم وأوسياء أمورهم وأت فترتهم والمناهيج منهسيج وهوا المريق (حتى انتهت فوبه الخلق الح زمن النبي المصطفى الاريحي) أى الذي يسر والاعطاء ويرتاح المه (المرتضى الانطعي) أى المنسوب الى الأبطح مكان بمكة والانطيم مسيل واسع فيه دقاق الحصى (المجتبي) أى المختار (مجد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ) أى أساعه اذهى أحدمه الى الآل فلا يُلزم على المصنف الاخلال (فأرسله بالحقيشيرا) بالسعادة الابدية للؤمنين (وبذيرا) بالشقاوة السرمدية للكافرين (وداعيا الى الله باذنه) الدعاء الى الله تعيالي هو الدعاء الى توجيده وسائر ما يجيله وقوله باذنه أي تنسيره أطلق عليه مجازا لماانه من أسبابه وقديه الدعوة الذانا بأنها أمرصع بالمنال وخطب في عابة الاعضال لاستأتى الابامدادمن حناب قدسه كيف لاوهو صرف الوجوه عن القيب ل العبوده وادخال الاعتباق فرية أغسرمعهوده (وسر اجامتهرا) يستضاعه في طلبات الجهل والغوايه ويهتدى بأنواره الى منا هج الرشّدوالهدايه ولا يعنى ما في هما تين القر يُنتين من الاقتباس (وجعل التنبه مه) أي سميه صلى الله عليه وسلم والامة الحساعة والطائعة وكل منسمن الحيوان أمة والرادم اهنا أمة الاسانة أي

ولم يقتصر هـ لى خااقامة به من الحه \* وأوضعه من الحمه \* حتى المعت الاسماء مسلوات الله مام-م بالمعزات الساهره \* والدلالات الزاهره والبينات التظاهره \*داءمن اليوحيده \* ونادين الى تسديمه وتحداده \* فأزاح بهم العلة \* وازال الشهة \* وأفادسكون النفس \* ونبي خلاج الشكول واللبس \* ولم يزل متعلفنه دلسنهمن المقساء موسومين لسنن الانعاء \* ومثل من قام بعدهم على مناهمهم من الولاة والامراء \* حَيَّانَتُ نوية الملتى المنوالتي المصطفى الارعى \*الرنفى الانطعى \* المحتى مجدمل الله عليه وسلم وغيل آله فأرسيله بالحق شيرا ولديرا \* وداعمالي الله الد وسراحامنها \* وجعل أمته

الذين أجابوه وآمنوابه (أفضل الاهم) متركية الله تعالى لهم بقوله كنتم خيراً مة أخرجت للناس ولان نسبته ما المسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام كاقال البوص بيرى للان نسبته ما لك المادعا لله داعنا لطاعته \* ماكرم الحلق كما كرم الامم

(وكلتهم أعدل المكلم) أرادىكامتهم كلة التوحيدو الشهادةوا لهلاق المكلمة على الحل المفيدة محياز لغوى شائع كقوله تعالى كلاام اكله هوقائلها اشارة الى قوله رب ارجعون لعلى أعمل سالحا فماثركت وانماأضيفت الهم لتلفظهم بهاوعلهه م عقتضاها والافهبي كلة الله تعيالي كاقال تعيالي وكأء الله هي العلمأ وانما كانت أعدل الكلم لتضمها تصديق النبي صلى الله عليه وسالم عماجاء به ومن حملة ذلك القرآن ولامرية في انه أعدل الكتب وافضلها وقال النجاتي واغدا وصفها بالعدل لان الاسلام الذي بلزمها يسؤى بين الامير والاسمير والغمي والفقير والقوى والضعيف المكسيرا نتهمي وكابه أراد مَّالتَّهُ وَمَنْ مَنْ ذَكُرُ التَّسُويَةُ فِي تَعْضَ الْأَحْكُمُ كَالْحُدُ وَدَاللَّهُ وَرَانَ الْمُنْكُورِ مِن الْمُسُواوِ مِنْ فيحميه الاحكام ويعدهذا فتوقف أيضاعلي ثبوتان أحكام الله تعالى في الامم السابقة في الحدود ونتحوها كانت متفاوتة بن من ذكروا والظاهر خلافه (وملتهـم أوسط الملل) أى اعدلها فأن الملل التي كانت قدل موسى علمه السلام كانت في غاية السهولة والتخفيف فحاءت ملة موسى وملة عيسي عله-ما السلام بغيابة التشديد والتثقيل تمحاءت ملة نسأعلسه الصلاة والسلام وسطاءين الافراط والتفريط ذكرد لكُ السيوطي في الخصائص وأماقول النحاني والوسط من كل شيُّ أعدله وحدره فغيرمسار كليا وانما دلك فعماله طرفان مذمومان كالحود الذي هورمن النحل والسرف وكالعقة التي طرعاهما ألفعور والخود وكالشحاعة التي لحرفاهاالتهور والحن وأمفعاله لحرف مجودو لحرف مذموم كالحسير والشرقفكي بالوسط عن الردل خوقولهم فلان وسط من الرجال تنسها على اله قدخر جعن حدّ الخبر كاسم على ذلك الراغبوغيره (وقبلتهم أسدّالقبل) أي اقومها من السدادوهو الاستقامة والقبل بالكسرج ع قبلة كسدرة وسددر وانمنا كانتأسدالقبل لاناليكعبة قبلة أتتثه وهي سرة الارض ونقطة دائرة السيط علىالطول والعرض ودحيتالارضمن يحتها وأؤل بتوضع للناس على مانطق به الكتاب الميس ولذلك كان عليه الصلاة والسلاملا كان مأمورا باستقبال مت المقدس عمل الي التوحه الها ولما كان عكة كان تعملها منه و من مت المقدس وكان رقل وحهه في السماء راحما تعو دل قملته وتبديل وحهته فأنزل الله تعالى عليه قدنرى تقلب وحهاث في السماء فلنوا خال قبلة ترضاها الآبة (وسنتهم) أي طريقتهم (اقوم السنن) أي الطرائق التي كان علها الاحم الماضدة الدامتها عن طُرِفِ الْاقتصاد وهـماالافراط والتفريط ويحتمل أنبرادعاماقانلَ المكتاب وهومانسب الى النبيُّ صلى الله عليه وسلم قولا أوفعلا أو تقديرا أوسفة بدليل قولة (وكامم) وهوا افر آن العظم (أشرف الكتب) ووحوه أشرفته كشرة منها الاعجاز الذي لم مكن في غيره من الكتب المزلة ومنها أنه معيزة الى قدام الساعة ومنها اشتماله على معانى حميع البكنب المنزلة ومنها انّ أحكامه غرمد وخة ركاب آخر (ورعدهم) أى وعدالله تعالى هذه الأمة (أن يكونوا يوم العدل) وهويوم القيامة الدى يقول الله تُعالى فسنه لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب (والقضاء الفصدل) أى الفاصل بن الناس مصدر بمعنى اسم الفاعل و يجوز أن يبقى المصدرع الى حقيقة مو يكون وصف القضاء مما الغف (شهداء على من يظهر الحود) الحدوالحود المكار الحق مع علم الجاحدية قال تعالى و عدوام ا واستيفً تها انفسهم والمرادين يظهموا لحودكفارالامم السائفة (و سكرالواحد المعبود) أىوكان في الديها سكر الواحد المعبودوعير بالمضارع قصدا لحكاية تلاءا لحال المناضية وتنزيلها منزلة الحاضر وانميا أرتك تنا

أفضل الاهم \* وطني-م أعدل الكلم \* وملنيم أوسط الملل \* الكلم \* وملنيم أوسط الملل \* ومنهم أسدا أهمل \* وسنيم-م المرف أقوم المدن \* ووعدهم أن بكونوا الكذب \* ووعدهم أن بكونوا بوم العدل \* والقضاء المصل \* يوم العدل \* والقضاء المحدود \* مير الواحد المعدود و مير الواحد المعدود

هـ ندا التأويل لان أمورا لآخرة تنكشف فلا يبقى كافر بالله لكن لا ينفعا لكافراعيانه ادذاك ولا ينعيه من عذاب النارو بهذا ألغزابن وهبان في منظوبته بقوله

ومن قائل لايدخل الناركافر 🐞 والمكنها بالمؤمنين تعمر

(قال تعالى وهوأصدق النا ثلين واحكم الحاكين) صنعا وتدبيرا ال كان أحكم من الحكمة أوقضاء وتدسرا انكانمن الحسكم وكسدلات حائاكمأمة وسطاأى خمارا وعدولا مركبن بالعسلم والعمل وهو في الأصدال اسم للكان الذي تستوى فيه المساحدة من الجوانب ثم استعمر للخصال المحمودة لوقوعها ومن طرفي افراط وتفريط كالحود مير الاسراف والحداثم اطلق عدلي المتصف بهامسة وبافعه الواحد والحمه والذكروا وأثث كذافي تفسه برالقياضي وأماماذ كره لنجاتي في وحيه خيدرية الوسط من الثا الاطرآف تسارع الها الفسادوالاوساط محبية محفوظة فبعيدع والمقام وغيرواف بالمرام (لته ونوا شهداء على ألناس و تكون الرسول عليكم شهدا) أروى أن الا مع يوم التمامة تجعدون تبلسغ الانساء علمهما اللام فيطالهم الله تعيالي سنة السليسة وهو سيحانه وتعيالي أعلمهم اقالة العبية عيلى المناكرين فَتُوْتَى بَأَمَهُ عَبْدَ صَلَّى الله عَامِهِ وَسَالِمُ فَيَشْهِ لَـ وَنَ فَتَدُولَ اللَّهُ مِنَ النَّاعِ فَيقولُون عَلَمْنَادَ لَكَ بَاحْبَارِ اللَّهُ تعالج في كله الناطق على لسان تسه الصادق فتؤتى يجعمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فشهد بعد التهموه يبذوالشهاد ذوان كانت لهيم ليكن إيا كذالرسول كالرقمب المهجن على أمته عتى يعيلي وقدّمت الصلة للدلا لتعلى اختصاصهم مكون الرسول شهيد اعلمهم (فنسخت شر بعته الشرائع) النسخ في الغة الازالة بقيال نسخت الشمس الظل أزالته والنقل يقيال نسخت السكاب أي تقلته وفي آلثير يعة هوأن يرد دليل ثبرعي متراخياعن دليل ثبرعي يقتضي خسلاف حكسمه والمراد بالشيراث شرائعواله نمياء قبسله والالمال والداملا والمدالخارجي أوللاستغراق يهوان قلت كيف يصبب واللام الاستغراق والحاصل بشر يعته نسنا يعض احكام الشرائع قلب الاستغراق لانبأ في ذلك لآنه بالبسبة الح كل واحدة واحدة من الشراك السالمة ععني اله مالق شريعة مها الا وقد دخلها النسيخ شيريعته فانقلت أليس بلزممنا والليسو خشر يعته كل ثمر يعقونسم بعض أحكام الثمر بعة ليس نسخالها قلم لاشدهه في انه ادانسخ بعض أحكام الشريعة يهد نسدية النسخ الها في النميلة فيرول المعني الي الله لمتقشر يعةالاوقدد كملها النسخرشر يعتده لاأمة نسنج حميع أحكامها شير يعتملان وحودا لصالع ووحد المته بما اتفقت عليه الشرائع (و صنيعته الصنائه) الصنيعة ما صطنعته من خبر وبقيال فلان منيعة فلان ادا يتخرّ ج عملى يديه ﴿و بَدليله الادلة﴾ المراد بدليله الفرآن و يمكن أن يراد به سمائر منحزاته علمه والمسلاة والسلام (و مدر الاقبار والاهلة) البدرالة مراسلة كاله وهومُصدر في الاصليقال بدرالقمر بدرامن مأب قتل ثم سمئ به كذا في المسياح وفي لفاموس الهلال غر" ة الشهر أولايلتين أوالى ثلاث أوالى سبع ولايلتين من آخرا الشهرست وعشر بن وسبع وعشر بن والمرادسدره كأمه لأن الله تعالى مما ونوراو بالإقبار والاه لمة ماتف تمهمن الكتب وتمكن أن يراد به دينه مالقيم وبالأقبار والاهلة الادبان السالفة ويكون تأكيد القوله فنستحت شريعته الشرائع (والتشرت نبؤته سداة بالخلاص) النشراليث والسطيقال تشرالراعي عَمْه نشرا شها بعدان آواها فانتشرت ونشر السحيقة ببطها ومسداة استرمنسعول من أسسدي الثوب اذا اقام سداه والسدي كعصا ماعد طولا فى النَّه كَا فِي المدياح والخلاص الحاة شال خلص الثيُّ من التلف خداوسا من باب قعد وخلاسها ومخلصا سلم ونعاولا يخفى مافى هذا التركيب من المكتبة والتحسل والترشيح وكذلك ما يعده من القرائن الثلاث (مُلحمة بالاخسلاص) ملحمة اسم مفعول من ألحم الثوب اذا ألق فيسه الله مة ولجمة الثوب

قال زيمالي وهوأصد في الفائلين المحروفا والمحمد المحاليات المحروف ون المحدد الم

بالفتهو الضهر لغة ما ينسج عرضاوا لاخلاص في الطاعة ترك الرياء (معلقه القمام) معلة اسم مفعول م. أعلاالثوب حعل له علما من طراز وغيره وهدنا اشارة الى قوله تُعمالي اليوم ا كملت ليكم د منكم وأغمت عليكم نعمتي المطرزة بالدوام) الطرازع لم الثوب وهومعرب وجعه طرز مثدل كاب وكتب وطرزت الثوب تطريزا حعلت لهطراز اومعني كوخ أمطرزة بالدواء بقاء شريعته اليبوم القيامة لانه لانبي تعده (على تعناقب الليالى والامام) أى على مجيء كلواحده مهما عقب الآخرةال الازهرى الامه أروالهار بتعاقبان كل واحدمني ماعقب صباحيه ولاحاجة الى ماتيكافه النحاتي من حعلها من عانمت الرحل في الراحلة اذاركمت أنت من قورك هومن قي المنفرط فها) أي في نبوته (من ثبيًّ بقنضي غياما) كلة من هنازائدة وشيَّ في موضع المصدر كقوله تعيالي لا يضرُّ لَم كندهم شيئا أي ضرًّا وليست في موضيع المفعول به لا تأفر ط لا يتعدّى سنفسه وقد تعسدي هنا إلى المفعول به بن فقوله فهها في موضع المفعول به ومعنى التفر بط على هذا التقديرالاه ممال بقيال فرط في الامر أي أههمل مآمليغي أن بكون فيمو يحوز أن تكورُ ، فرط مضمنًا معنى دضيه و دترك فحنتُك بكون قوله فها ظر فالغواومن شيًّ مفعول به لفرطنا ومن مزيدة للاستغراق وفاعل يفرط ضميير يرجع الحالله أى لم يترك الله تعيالي وبهوته شيئامن الاشباءالمهمة التي تقتضي أن تبكون تميامالها وهيذاعلي تقدير أن بكون دفرط مينيا للفاعل و يحتمل أن مكون مينما للفعول و مكون نائب الفاعل فهما أومن شئ عدلي الاحتمالين السابقين ويستدعى رؤية ولحاما) الرؤية بالهمزعلى وزان غرفة القطعة التي يرأب بها الاناءأى يصلح صدعه سمى رؤية بن العجاج واللمام مايضم مه المدع ويلحم الشق يقال لحم السائغ الذهب والفضة باللمام يلحمه فالهم (قال تعالى حدة) أي فيضه وقيسل عظمته وهو يرجم الى الاول قاله الراغب ف قوله تعمالى واله تعمالي حسدر بنما (اليوم اكملت لكرد نسكم والممت عليكم نعمتي و رضيت الكر الاسلام دينا) كان نزول هذه الآبة بوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر وكان بوم الحمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف معرفات على ناقته العضباء وكادعضد الناقة بندق من ثقل الوجي فمركث وعن عمر من الحطاب رضى الله عنه الأرجد لامن الهود قال ما المرا لمؤمنين آمة في كاسكم تقرقه بالوعلينا معشر الهود نزات لا تخدناذلك اليوم عددا قال أي آمة قال اليوم اكسلت ليكرد شكر والممت عليسكم نعمتي ورضيت لبكم الاسلام دينا فال بمر رضي الله عنسه قدعر فنا ذلك البوم والميكان الذي انزلت فيسه على النبي سلى الله عليه وسلم وهوقائم بعرفة يوم الجمعة أشار رضى الله عنه الى أن ذلك اليوم عيد لذا وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذلك الدوم خمسة أعياد حمعة وعرفة وعيدالنصاري وعيدالهود والمحوسولم تجنسم اعياد أهل الملل في يوم قبله ولا هده وفي العجيمين عن أبي تكرر ضي الله عنه قال خطسار سول الله صلى الله عليه وسلم يوم المحرقال ان الزمان قد استداركه يئة يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنيا عشرشهر امها أراعة حرم الحديث وروى انه لمازات هذه كي عمر رضي الله عنه فقال له الذي صلى الله عليه وسلم مايبكيك باعمرقال ابكانى اناكئاتا للدةمن ديننا فادا كرفائه لايكمل شئ الانقص فقال عليه الصلاة والسلام صدقت فكانت هذه الآبة نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالبث يعد ذلك الااحدي وثمانين وماكاذكره في المواهب الله سقوا كال الدين بالنصر والاطهار على الاديان كلها أوبالننصيص على قواعد العقائد والنوقيف على اسول الشرائع وقوانين الاجتهاد واغمام النجمة بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين وهدم منارالجاهلية ومناسكها والنهيي عن ججالمسركين والطواف عريانا وقبل معنى أتمث علىكم نعمتي أنحزت ليكم وعدى شولي ولامتم نعتى عليكم ومعنى رضيت ليكم الاسلام بنا اخترته لسكم من بين سائر الادبان فأن قلت أوما كان الله راضيما لعباده بالاسلام دينا قبل ذلك اليوم

معلق التمام \* مطروة الدوام \*
على تعاقب الليالى والايام \*
لم رفر لم فيها من شي رقبضي
ثما ما \* واستدعى رورة ولما ما \*
قال تعالى حده الدوم الكيات
الم دسم واعمت علم مراقبتي

حتى حعسله ظرفاللرضا وقيده به قلت بلي وليكنه نزل الاعلام بالرضا منزلة الرضا والاعلام انميا حصيل فى دائ اليوم فسار حاصل المعنى اليوم أعلتكم بأنى رضيت لكم الاسلام دينا (فاطلق على الدين لفظ الكال لاستقامته على غاية الاعتدال الاستقامة الاعتدال والمستقيم يقال على الطريق الذي يكون علىخط مستو ومهشبه لحريق الحق ألذى هودس الاسلام نحوا هدنا الصراط المستقيم والغاية المدى وعذامنتز عسن قوله تعالى د ساقيما فأقم وجهَّل للدين القيم (وانتفائه) بالفاء عطفا على استقامته (عن عوارض النقص والاختلال) الانتفاء كافي الفاموس التنجي تقال نفا منفيه و منفوه نحا مفاتني أى تنحى و يحيء معسى التبرى ففي الاساس التي من ولده والتي من الامر والنقص بالصاد المهسملة مقابل الزيادة وفي بعض النسخ النقض بالضاد المتحدمة من نقض البناء اذارفعه وفكك أجراءه والاختلال حصول الخلل في الامر (الى أن قبضه الله حدل ذكره المهمشكور السعى والاثر) الى الاولى متعلقة بقوله والتشرت وقوله قال تعالى حدّه الى قوله والاختلال اعتراض بينهم أوالى الشالية متعلقة مقدضه على تضميه معنى ضمه أى إلى أن توفا والله تعيالي ضامّاا ماه الى داركرامتيه ومحل رحمته ومشكورالسعي حال من الضمرالمنصوب في قبضه والانمافة فيه لفظية واغما كان مشكورالسعي لان سعيه لم يكن الالله وكدلك الاثر المترتب عليه (عدو حالمنصروا اظفر) لان حهاده لم يكن الالاعلاء كلة الله تعيالي فنصره على الاعداء وظفره سهم لايكون الانمدوحا لحلوه عن الشوائب النفسانية (مرضى السمم واليصر) لانه انمايسهم و يبصر بالله أولصرفه اباهما فيما رضي الله سيحاله وتعالى (مجودالعيانوالخبر) العيان، صدرعايه معاشة وعيانايعني الهعليه المصلاة والسلام مجودكل مانشا هدمنيه ويخترعنه وهدنه الثلاثة أيضا احوال من فهيرالمفعول في قبضه (فاستحلف في اثته التقلين) في القاموس التقل محركة كل شئ نفس مصون ومنه الحديث اني تارك فيكم التقلين كاب الله وعترتي أنتهسي وقدل أرادم ما الكاب والدينة وقبل الكاب والسف قبل وهذا المعنى انسب ههنا لموافقته لماسيذكره المصنف في سبب التأليف وقيل أراد بالثقلين أبادكر وعمر رضي الله عنه ماعلى ماروي أبوعسدة مرفوعااني مخلف فبكم الثقلين أبابكر وعمرو في بعض النسخ يعدقوله الثقلين كتاب الله وعترتي فالمرادبالثقلين على هذه النسخة منصوص علمه (اللذين بحميات) أي عنعان (الاقدام أن تزل) الزلة استرسال الرحل من غبرقصد بقال زلت رحله تزل والمزلة المكان اراق وقمل للذنب من غمير قصد زلة تشبها بزلة الرحسل ومذه قوله نعيالي فأزاه ما الشبيطان عنها قاله الراغب وفي التركدب استعارة تصريحته وترشيح لان المراديالا قدام ههنا العتبول وحرف الحر محسد وف قبيل ان وهو قساس مطرد والاصل من أن ترل (والاحلام أن تصل) الاحلام حمع حلم بالكسروهوالاناة والعقل ومنه قوله تعالى أمتأمرهم أحلامهم مداكذا في القياموس وقل الراغب الجلم ضبط النفس عنده عان الغضب وجمعه أحلامقال تعمالي أم تأمرهم أحلامهم مهذا وقبل معناه عقولهم ولدس الحإفي الحقيقة هوالعقل ليكن فسروه بذلك ليكونه من مستبأت العقل انتهبي ومتيه يعلم ان مافي القياموس من المحياز وهوفيه. غبرعزيز (والقلوب أنتمرض) أي نفسادا العقائد ولهر والشكولة والاوهام والمرض الخروج عن الاعتدال ألحاص بالانسان وذلك ضربان مرض جهمي وهوالمذ كورفي قوله تعيالي ولاعلى المريض حرج ومرض نفساني وهوعمارة عن الرذائل كالحهل والحسو المخسل والنفاق ونحوها كافي قوله تعالى في قلوح مرض وشبه النفاق والصيفر ونعوه ما بالمرض اماليكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المهازم للبدن عن التصر ف الكامل والفائكونها مانعة عن تحصيل الحياة الاخرومة المذكورة في قوله تعالى وان الدار الآخرة لهي الحيوان واماليل النفس عا الى الاعتفادات الرديئة

فاطلق على الدين النظا المحلل \*

لاستفاءته على عابة الاعتدال \*
وانتفائه عن عوارض النقص
والاختلال \* الى أن فيفه الله
حل ذكره المه مشكور السعى
والاثر \* عدوح النصر والظفر \*
والاثر \* عدوح النصر والظفر \*
مرفى السع والمصر \* محود
العمان واللميد \* فاستعلف
في أمنه النقلين اللذين يحمدان
في أمنه النقلين اللذين يحمدان
أن تنفل \* والاحلام

كمل المريض الى الاشياء المضرة لبدنه (والشكوك ان تعترض) الشكوك جمع شك وهوالتردّد بن القضية بنلاتر جيم لاحداهما على الاخرى عندالشاك ومعنى تعترض يتحول من قولهم اعترض الذي دون الشَّيُّ أَى حَالَ دُونِهُ كَافِي السَّحَاحِ (فَن تَمسَلُّنْهُمَا) أَى بَالتَّقَلَيْن بِقَالَ تَمسَلْ بالشَّيُّ واستمسلنه غرى امساكه وامساك الشي المتعلق مه وحفظه كذا في الراغب (فقد أمن العثار) أى الراة والعثرة السقوط ويقال للزلة عثرة لأنهاسقوط فيالانم وفرق بنهما في مختصرا لعين بالمصدر فقيال عثرالر جدل عثوراوع ترالفرس عثارا كذافي المصباح (وربح اليسار) الربح الزيادة الحياصلة في المبايعة ثميتحور مه في كل مايعود من غرة عمل وفي بعض السيح وزخر حون النمار أي أ بعد عنها وفي معضها ورج النارأى كفي عدايها قال السكرماني بقال رج فلان كافقال فرأى كني وهذا أفصع مَن قولهم ربع البسارانة بي (ومن صدف) أي أعرض بقال صدف عند أي أعرض اعراضا شديدا يجرى مجرى الصدف أى الميل في رجل البعير (عهماً) أى عن التَّقلين (فقد أساء الاختيار) يقبال أساعه الظن وساعه ظنا يكون الظن معرفة مع الرباعي ونسكرة مع الثلاثي ومنهم من يحيزه نسكرة فْهماوهوخدلاف أحسنت به الظن كذافي المسباح (وركب الخسآر) اى الخسران (وارتدف الأدبار) الرديف الذي تحمله خلفك على ظهرالدامة تشول أردفته اردافأو ارتدفته فهورديف وردف والادبار مصدرأدرادا أعرض وولى دره ولا يحبى مافى المركسين من المكسة والتحسل (أولئك الذن اشتروا الضلالة بالهدى الاشتراء استبدال السلعة بالمن أى أحدها به ثم استعبر لاحدشي بدلا يما في مده اعطاء ما في مده عنا كان كل منهما أومعنى قال ابن عماس رضى الله عنهما يعني أبهم أخد دوا الضلاله وتركوا الهدى ومعتاه استبدلوا واختار وا البكفرعلى الايمان وابميا أتى بلفظ البيع والشراء لان كل واحد من المتبايعين يختار مافي يدصاحبه على مافي يده ولما استعارا فظ الاشتراء للاستبدال أتي بلفظ الربح ترشيحاللاستعارة فقال (هار بحث تجارتهم وما كانوامهة دين) الجملة معطوفة على حلة الصلة داخلة في حسيرها والفياء للدلالة عسلى ترتب مضموم اعلمها والتحيارة صناعة التحار وهو التعدي بالبيع والشراء لتحصيل الرج وهوا لفضل على رأس المال واستأدار ج الى التحارة محياز والاصل فبار بحوافي تجارتهم وهذا اقتباس من الآية البكر عدة وتميام ما فيهامن الاطائف والدقائق يطلب من كتب النفسر (فصلي الله عليه وعلى آله) المراد بالآل الاتساع فيشمل الصحب كاتقدم وفي بعض النسم زيادة الناجين على منواله (ما سبلج الليل عن الصباح) سلم الصبح أضاء وأشرق كالسلم وبهلج وابلج وكلمتضع أللج كذاف القاموس والمصنف ضمن انبلج معنى انكشف فأسنده لليل وعداه معن وقال المحاتي الأنبلاج والانفراج مترادفان ولم مره فهارأ سامهن كتب اللغية مدنا المعني ولعله أخدده من قول صاحب الصحاح والبلحة مقاوة ما من الحاحبين بقال رحل أبلج بين البلج اذالم يكن مقرونا انتهى ويردعليهانه انماأ لحلق عليه أبلج لنقاوة مابين عاجبيه الملازم منهما عدم افترانهما المساوى للانفراج فليس الانفراج هنا حقيقما للاسلاج (وأقترن العز بالهراف الرماج) أى أسنتها يعنى ان من تعقد الكفاح ومنا وشقالطعن بالرماح توعر على أعدائه جانبه وتمنع ذراه ولم يذل لقرنه فكأن العزالح اصله من طعنه مقرون بأطراف الرماح للازمته اياها كاقال أبوا أطيب عشءزيزا أومتوأنت كريم \* بين طعن الفنا وخفق البنود

(ونادى المنسادى) اى المؤدن (بحى على الفلاح) اى هلم الى مافيه الفلاح اى الفوز (صلاة) منصوب عسلى المصدر بة أصلى (سلاة) مهموزا للام من المسكافأة وهى الاسمان بكف الشيئ أى مشله المست المسكافة وهى الاسمان بلائه) البلاء الاختبار ويكون بالشر والحيركاقال تعمالى وسلوكم بالشر والحيرة ننة فللاحتراز

والشكول أن عمرض \* فن غدامه أو عدامه العمار \* ومن صدف عنه عنه المدار \* ومن صدف عنه المدار \* وركب الحسار وارد و الاحمار \* أولئل الذي الشروا الفلالة المدى في المدى وما واقترن العربا لمراف الرماح \* والدى المنادى بحى على الفلاح \*

عن البلا عبالشر قال حسن ملائه على حد قوله تعالى وليبلى المؤمنين منه بلاء حديثا قال الراغب وسمى التكليف بلاءمن أوجه بأحدها بدان التكاليف كاما مشاق على الابدان فسارت من هذا الوجه الله \* والثَّاني \* انها اختيارات والهذا قال عزوجل ولنهاونكم حتى نعلم المجاهد س منسكم والصار بن \*والثالث \* اناحتيار الله العباد تارة بالمارليشكر واوتارة بالمارا مصر وافصارت المحنة والمحة حمعا بلاعط لمنحة مفتضية للشكر والمحنق مقتضبة للصبر والفها منحقوق الصبرأ يسرمن النيام بحقوق الشكر فسارت المنحة اعظم البلاء سومهذا النظرقال عمروضى اللهعنه باسا بالضرآ اقسيرنا وبلسا بالسراء فلمنصبر والهذاقال اميرا لمؤمنين رضى الله عنه من وسع عليه دنيا وفلم يعلم اله فدهكر به فه ومخدو ععن عقله النهى ويؤيد ماذكر من كون المحة اعظم البلاء من ترجيحهم الغبي "الشاكر على الفقير الصابر والمراد خدسن بلاء الرسول صلى الله عليه وسلم محاهدته في سدل الله ومكايدته الشد الدفي تبامغ رسالته وتحويل الوحوه الى قيلته وادخال الاعناق في ريقة ملته وصدعه بأمرر به وحوه المعاندين وتحمله مشاق الاذى والغلظة من حفاة المشركان وانتصابه عتدخروجه بأمر الدؤة لعاداة الخلق أجعين فأنزل الله تعالى عليه باليا المدروم وألذر وليسله اذذاك نصر ولامعين ولاظهر ووجدس أحلاف قومه وذوى رحمه ومن نحانحوهم قلويا فاسته دونها العخور وغلظة تضيبق مها الصدور حيتي انزل الله عليه تسلية له والهدنعلم أنك يضيق صدرك عما يقولون ومع ذلك كان مدعولهم فيقول اللهم اهدةومي غانم ملا يعلمون ولهذا أتني ربه عزو حل علمه يقوله وانك لعلى خلق عظيم (وتضاهع) أي تشابه (سابق غنائه) فتحالفين المحمة أي كفايته واحزائه بقيال مايغني عنك هدذا أي ما يحدي عنك وما ينفعك وكفاشه صلى الله عليه وسلم في اقامة الدين واعتصامه يحمل الله المتين ظاهر للعمان غني عن الايضاح واليَّانِ (وتَقَضَى فَرضَ لَمَاعَتُهُ) القَّضَاءَقَد يَستَعَمَلُ في مقابلة اللَّاداء كَقُولِكُ قَصِيبَ مَاء لي من الفوائت وقد يستجل معنى الاداء كقولك قضيت الدين الذي على معنى أدّ سه والمناسب ههذا المعنى الثاني والانسادة فيه كمعرد قطيفة أي طاعته الفرض أي المفروضية وادتراض طاعته صلى الله عليه وسسلمن قوله تعالى ماعم الذن آمنوا أطيعوا الله وأطمعوا الرسول وقوله تعالى من يطع الرسول فقد الماع الله وغير ذلك من الآيات (وتفتضي) أي تطلب تلك الصلاة لقائلها واسه نادالا فتضاء الها مجازمن استادالشي اسبيه أى اطلب قائلها يسما (فضل شفاعته) الانسافة ساسة أى الفضل الذي هوالشفاعة وانما كانت الشفاعة فضلالانها غرم ستحقة علمه صلى ألله علمه وسألم قال الشارح النحاتي ان قوله صلاة لا يحوز أن تكون و فعولا مطلقا لقوله صلى الله لان صلاته تعالى لا يصم أن تكون مقيدة ععنى الحل الاردع اذالصلاة المقيدة بأمثال هذه الصفات تكون صلاة العيادوس لاندتعالى مطلقة وانحيا هي منصوبة بفعل مقدة ريدل عليه انشاء صلاة المنشئ وتقديرا الكلام هكذا صلى الله عليه وسلم صلاة تليق بحضرته كاأصلى ويصلى سائر المسلمين صلاة تكافئ الخانتهسي واقول لاسخفي عليك ان قوله فسلى الله حلة انشائية كاعترفهو مه والمنشئ لها المستف وانكان المول بافاضها هوالله تعالى فصع تقسدها بهدناه الحل باعتبار معناها الانشائي لانه فعسل العبد فالدفع ماذكره النحاني ولم يحتج الى ماتكفه من التقدير الذى لا يقوم عليه دليل (وسلم تعليما) بلفظ المانسي عطفا على صلى ولم يقيد التسليم بجاقيديه الصلاة من التوقيت والوصف بالحمل المتقذمة ويحقل أن تسكون تلك القيود مراعاة في التسليم أيضًا وحدَّفت معاراتها اعتمادا عدلي تقدُّمذكرها (و بعد) الكلام عليها مشهور مسطور في أوائل الكتب فلانطيسل به (فأن الدين والملك توأمان) التوأم من حبيع الحيوان المولود معغيره فى بطن من الائنين فصاعداذكرا أوانثى ولايقال توأم الالأحدهما وهو فوعل والانثى توأمة

وتضاهئ التي غنائه \* وتعفى فرض طاعته \* وتقتضى فصل شفاعته \* وسلم أليلما (و «دل) خان الدين والملائمة أمان

وزانحوهر وجوهرة والولدان وأمان والجمع تواثم وتؤام وزان رخال وأتأمت المرأة وضعت اثنين من حل واحد فهي متم بغيرها ع (فالدين أس) أس الحائط بالضم أصله والحم ع أساس متسل ففل واقفال ورجهافيل اساس مشل عش وعشاش وألاساس مثله وجعه أسس مثل عناق وعنق وأسسته تأسيسا جعلت له أساسا (و الملك حارس) أى حافظ (ومالا حارس له فضائم ومالا اس له فهدوم) دخلت الفاء على الخبرلتضمن المند أمعني الشرط وهمذا الفصل قبل انه من كالرم ازدشير بن بالمثمن ماولة فارس في أول كاب وصيته الى الماولة وهوكاب لطيف الجم مثهور بين الفرس ومر ادالمستف من اراده التولحثة والتمهمد لمناسسيذكره من انه لاءتمن سلطان يحفظ ويسوس العياد ومتخلصا بذلك الى أحوال السلطان مجود بن سبكتسكين (والسلطان) العبادل (ظرالله في أرضه وخليفته على برضى الله عنهما السلطان طل الله في الارض يأوى اليه كل مظلوم من عباده فان عدل كأن له الاجروكان على الرعية الشكر وانجار أوحاف أوطل كانعليه الوزر وكانعلى الرعية الصير وفي بعض الروايات تقسده بالعبادل كاخرج أبوالشيمعن أبى بكررضي الله عنه السلطان العبادل المتواضع طل الله ورتمحه فى الارض يرفع له يجسل سمبه مين صدّيقا قال فى الفردوس قيل أراد بالظل العز والمنعة وقال ابن الاثير معنى كونه طل الله في الارض اله يدفع الاذي عن الناس كايد فع الظل اذي حر الشمس وقد يكني بالظلُّ عن الحكيف والناحية الله تي يقال المناوي وهـ ذا تشبيه بديه واضافه الى الله تعالى تشريفاله كسدالله وناقة اللهوالذا نابأنه لخل ايس كسائر الظلال اللهشأن ومزيدا ختصاص بالله الماحمله خليفة في أرضه نشرعد أمواحسانه في عباده ولما كان في الدساطل الله يأوي المهكل ملهوف استوحب أدبأوي في الآخرة الى لحل العرش قال العبارف المرسى همذا اذا كان عادلاوالافهو فى لحل النفس والهوى انهمى وقال المباوردى لابدّ لنئاس من سلطان قاهر تأتلف برهمه الاهواء المختافة ونتجتمع بهيئه القلوب المتفرقة وتكعب بسطوته الايدى المتغالبة وتقسمع من خوفه النفوس المتعالدة والمتعادية لان في طبأ أع الناس من حب المغالبة والفهرلن عائد وممالا تنف كون عنه الاعانع قوى ورادعملي قال

والظلم في خلق النفوس فان تحد \* ذاعفة فلعلة لايظلم

والعلة المانعة من الظلم عقل زاجراً ودن حاجراً وسلطان رادع أو عرضادع فاذا تأملت لم تحد خامسا ورهبة السلطان أ للغهالان العقل والدين ربحا كانا مشغو فين بدا عى الهوى فتكون رهبة السلطان المشغوة والخليقة حناس ناقص و في بعض النسخ على خلقه وهى انسب بالموازنة لما سبق و القوله (وأمنه على رعاية حقه) حقه مفرد مضاف فيم كل حق له تعالى على العباد من القامة الواجبات ورلد المهمات والسلطان قادر على ردع الممرد في تركز واجب أو فعل منهى فان فعل ذلك فقد أدى الامانة برعاية ما استخلفه الله تعالى عليه واستحفظه فيه وان لم يفعل فقد خالف المانون قديم المحمول لا فادة الحصر (تتم السياسة) مصدر ساس الرعية حفظهم وانحا قال تتم ولي المناسبة والمحمود و

الدن أس \* والله عارس \* والله عارس \* ومالا عارس المفضائع ومالا أس المفقد ومالا على الله على الله الله الله في أرضه وخليفته على عليه مقتم المفاصة والعامة \* وعليه والعا

إومآمورين (تنحسم) أى تقطع من الحسم وهو القطع ومنه الحسام (المخاوف) جمع مخافة من إخفت الاممير فهو يخوف وأغافي فهو مخبف (والحن) جمع محنسة من محسه محنا اذا اختسرته والاسم المحنة (ولولاه) أى لولا السلطان (لأنحل) وفي من النسخ لاحتل (النظام) أى نظام رعيته والنظام كمكاب المك الذي ينظم به الخرز يقال نظمت الامر فانتظم أي أقده فاستقام وهو عسلى نظام واحدأى مسي غير مختلف والضميرا لتصل الواقع بعدد لولافي محل جر الولا عند المهور ولا تتعلق شي لام احرف حر زائد ومحسل المحرور مارفع الابتداء والخسر محدد وف وجو باأى لولا. موحود لانحل النظام وقال الاخفش الصمير مشدأ ولولا غيرجارة ولسكم سم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع كاعكسواا دقالواما أنت كأنا ولاانًا كأنت (وتساوى الخاص والعام) أى الخاصة والعامة وتساويهمامن عظائم المحن ولملائع الفتن قال الله تعاكى هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلون (وشهل الهرج والمرج) الهرج القتمل والاختلاط بقيال هرج النياس بهرجون وقعوافي فتنة واختيلاط وقتل وفى الحديث بين يدى الماءة هرج أى قتال واختلال والمرج بالفتع الفساد والقلق والاختلال والاضطراب وأغمانسكن معالهر جكذافي القاموس (وعم الاضطراب والهيج) الاضطراب الحركة يقال أضطرب الموج أى ضرب بعضه بعضاوا ضطرب أمره اختل والهيج والهيجان بمعنى يقال هاج الشئ ثار وهاجه ولان أثاره بمعدى ولا يمعدى والهيج سأكن والظاهر ان المستف استعمله هذا متحركا لازدواجه مع المرج الذي الاسهل فيه التحريث (واشرأ بت النفوس الى ما في طبا معها من التباغى) اشرأب البه ممدّع : قه لنظر أوارتفع والاسم الشرأ بيبة كالطمأ بدنة وقد أعجب المسدف في استعماله الاشريباب في قافية له انشأه ابخوار زم وأنشدها عجمع من السكاب في قوله

تنادى المعالى مشرئبا يروم أن \* يطاوله أطرق كرى ثم أطرق وذلك ان فيمن البيت المثل المشهور وتلطف في اتبرانه بالطباق بين الاشر يباب والالمراق والتباغي تفاعل من بغي على النباس بغياظم واعتدى (والتباين) من البين وهوا الفراق يفيال تباين الفوم تبايناتها جروا وفي بعض النسخ التنابزمن نمزه ينبزه نبزا أي لقبموتسابر وابالالتساب أي لقب بعضهم بعضا (والتفاضل) من الفضال وهوالريادة وهوأن يطلب بعضهم على ومضالر يادة في الترفع والتفوق (والتمان) تفاعل من المين وهوالكذب وفي بعض النسم والتمايز بالزاى وهي النسمية التي ثبت فها في القريسة التي قبلها الشابر بالزاي (حتى يشغلهم ذلك عما يسلحهم معاشا ومعادا) الاشارة بدلك الى ما في طباع النفوس من التباغي وماعطف عليه وافسراداهم الاشارة ادارجيع الى متعدد الغة فصيصة قال تعالى عوان بين ذلك وحتى هنا حرف النداء كهبي في قولهم شربت الابل حتى يجيء البعير يجر بطنه برفع يجيء والفعل بعدها مؤول بالحال كافي هذا انثال أيضاو بقية شروط حتى الابتدائية من كون الفعل بعده المسبباع اقبلها ومن كويه فضلة موجودة هذا والمعاش مصدره يمي من عاش وهو كسب الانسان الذي يعيش، في الدنيا والمعاد مصدر مبمي أيضا بمعسى العود والمراديه البعث بعد الموت والنصب فهما على الظرفية لان المصادر كشراماتقع لهروفا كأحيثك طلوع الشمس وصلاة العصر و يحمل النصب فهدما أن يكون على الممير (و عمم أودهم) أي يسوى اعوجاجهــم من أودكفرح اعوج (يوماوغدا) أى في الحال وآلاســتقبال ويحمّل أن يراد بيوما الدساو الحدا الآخرة قال الشارح انتجاق لولا السلطان لهوى في هدا الآخرة قال الشان لتعدر خلامهم من القوّة الغضيية المركوزة فهم وتعسر مناصهم من القوّة الشهو ية المجبولة فهم ماداموا فى المنازل الجسمانية والمعالم الظل نية فصارصد ورالحرائم مهم م فريضة وحصول العظائم منهمسة

تنصم المحاوف والحن \* ونساوى
النصل النظام \* ونساوى
الخاص والعام \* وشمل الهرج
والمرج \* وعم الاضطراب
والهج \* واشرأت النفوس
الى ملفي طمأ يها من الناغى
والدان \* والتمان \* والتمان \*
والدان \* والتمان \* ويقم أودهم
وماوغدا

بنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسسنة الله تبديلا فاختار وامها حرة الجنان وآثر وامواصلة التعران وكمفلا ومسكونهذا دمدن الانسان وأبوهم آدمسن المعاصي وعلهم مفارقة الحنان انتهب أُقُولُ في هذا الكلام اشكال من وجوه ؛ الاول؛ تعبيره بالتعذر في قوله لتعذر خلاصهم الخفير واقم موقعه كالايخفي لان المكليف عما هومتعذر غير واقع ، الثاني ، حمله الحرائم سنة الله تعالى والله تعالى بقول و سهسى عن الفعشاء والمنسكر ولئن أراد بكوم استة الله تعمالي ام ما مخلوقة له تعالى فلا عني مافعه من منافاة الادب الذي علنا الله تعالى سلوك طريقه بقوله ماأصا بك من حسينة فن الله وماأسادك من سيئة فن نفسك \* الشالث \* نسبة تلك الحرائم واختمار مهاحرة الجنان وايشار مواصلة النبران الى وع الانسان مطلقا وهذا خطأ اذمهم الانساء المعسومون والابرار المحفوظون ، الراسع، ماارتكيه من اساءة الادب في حق آدم أبي الشرعليه وعلى سائر الانبياء الصلاة والسلام بما يتبر أعن التفوّه به اللسانوعن سماعه الآذان وذلك من أفعال الشيطان الذي هوعد ومبي للانسان (والي هذا المعني) أى المفهوم من قوله ولولاه لا نحل الحريلة فت) أي عيل (قول عمر بن الحطاب رضي الله عنه مايزع السلطان اكثرهمان عالقرآن يفال وزعته عن كذا كففته وماموصول اسمى والعائد الممعدوف تقديره يزعه وهومبتداوا كثرخميره والجملة في محل نصب لانها محكية بالقول وجعل النجاتي مايزع عطف بيان على قول عمر وفيه تظر لا يخفى وقوله (اذ كان اكثر الناس) تعليل القول عمر (رون طاهرالسياسات) من السلطان (فردعهم) أي عنعهم (خوف المعاقبة) أي العقوية من السلطان (وحددار المؤاخذة) الحدار مصدر حاذر بمعنى حدر والمؤاخدة المحازاة والمقاملة وآحذه الله بذنبه عافيه علميه وفي التنزيل ولو يؤاخذ الله الناس نظلههم (عن تسكب) أي تعنب من مكاعن الطريق نكو باوركاء دلومال (الحدد) مفتحتين وجوالارض (والعدول) أىالانحراف (منااسمت) أىالطريق (والمقتصد) اسم مكانمن الاقتصاد وُهوالتوسط في الامورة الصدر الافاضل هكذا صح يعطف المقتصد على السمت (ومن اثنا) الاستفهام للانسكار أىمن بتمكفل لنافن متدأ ولناطرف مستقر خديره ولايسافى كويه مستقر اتعلقه يحاص وهوا بتكفل لان تقديرا لخاص اذا دلت عليه قرينة سائغ كقولتن يدعلي الفرس فاله بحسب المسناعة تقدر كائن و بحسب القرينة يقدر راكب شمعلى ذلك البدر الدماميني (عن يستقرى) أي متبع (آی کتاب الله تعالی) آی جمع آیه کرای فی جمع رایة (بفکره و بقد برها بعقله و محمل لنفسه منها أمامايه ديه الى الاصلح) من هذا هي التحريدية مثلها في قولت لي من فلان صديق حيم والامام المقدي به وهوكاية عن المفارة على الآى المذكورة من الاوامر وانهانه عمافها من النواهي (وزماما) أى مقودا (ينسه) أى يصرفه من ثنيته عن حاجته مصرفته عنها (عن الاقيم) أى القبيم وانما عبريه موافقة أقوله الاصلح (فيكون) بالتصب في جواب الاستقهام (مؤدّب نفسه) يقال أدشه أدبامن باب ضرب علته ورياضة النفس ومحاسن الاخسلاق وأذبسه تأديب اللما لغة في ذلك قال أو زيد الانسارى الادب قع على كل رياضة مجودة يتحرّ جها الانسان في فضيلة من الفضائل وقال الازهري نحوه (ومقوم دانه) من قومت الشيء علمه مستقيما وتقدم معنى الدات وتقو عها عبارة عن تقويم أخلاقها وأوصافها (ورائض أخلاقه وعاداته) من راض الدابة رياضة ذللها وعلمها والفاعل رائض وهيمر وضة وابقاعال باضةعلى الاخلاق والعادات محياز عقلي والأمسل رائض نفسه على أخلاقه وعاداته (ومعني حديث عمر رضي الله عنه منتزع) أي مأخوذ (من قوله تعالى لانتج أشدّرهبة) الرهبة والرهب جخافة معتجر زواضطراب ورهبة هنامصدر من المبي للفسعول أي مرهوسة

والى ديذا المعيني بلنفت فول عربن اللطاب رضى الله عنه مارع السلطان \* الترعارع القرآن \* اذ كان اكثرالناس يرون ظاهرالساسات فيردعهم خوف العاقبة \*وحدار الواحدة عن تكالجدد \* والعدول عن السمت والمقتصد \* ومن انسا عن يستقرى آى كاب الله تعالى يضكره \* وشدرها بعقله \* ويعيعل لنفسه منها امامام ويع الىالاصلح \* وزماما بثمه عن ومفوّم دانه \* ورائض أخلافه وعاداته \*ومعنى حـــدىث عمر رضى الله عند منتزع من قوله أشدره

(فى صدورهم من الله) أى ان رهبتهم منكم فى السرّ أشدى ايظهرونه الكم من رهبة الله تعمالي فاتهم كانوايد عون أن عند هم مرهدة عظيمة من الله تعمالي ويظهر ونما السلمين نفاقا (ذلك) أي ماذكر من كون رهبتم منكم أشدّمن رهبة الله تعالى (بأنم سم قوم لا يفقهون) أى لا يعلون شيئاحتى يعلموا عظمة الله تعالى فيحشوه حقحشيته (فوضوع الديف للعبامية وهجموع القرآن للغاسة) الاضافة في كل من الموضوع والمجموع سانسة و يجوز أن تكون من اضافة الصفة الي الموصوف ولما كان قوله مجموع القرآن للغامة موهما لاختصاص أحكامه بالخاصة وعدم شمواه اللعامة دفع صدا الايم الم يقوله (وانكان الحميع) أى الحامة والعامة (في معانيه) أى أحكامه ومافيه من التشير والاندار والمواعظ والاعتبار وهذا الظرف بتعلق بقوله (مشتركاو بأوامر ، ويواهيه مربطا ومشتبكا) الجار والمحرور يتعلق عربطا ومعنى ارتباط الجميع بأوامر ، ويواهيم شمولها لهم (عير ان العامى برى السيف فبرندع عرمن أدوات الاستثناء والاستثناء منقطع أى لكن العامى الج ورؤ بة السيف كالمة عن رؤية أمارات العقاب سيفاكان أوسوطا أوغيره سماوالتركيب لايفيد ان العامى لا يرتدع بغير السيف ومقصود المصنف لا يتم الابه فلعله اعتمد في ذلك على ما يتبادر الى العهم من مقابلتسبقوله (والخاصي يرى الحق فيتسع) يعلى أن ذلك شأن كل منهما وعادته المستمرّة التي لاتكاد تخلف أيتم القصود بمذه المعونة (وشنان مادين مدبرو مسخر اغيره و مؤدّب ومهدب سور ربه) شتان اسم فعل يمعنى افترق تقول شتان زيد وعمروأى أفترقاقال الرضي مع تعجب أيما أشدافتراقه سمأ فيطلب فأعلادالاعلى اننين كافترق خوشتان الزيدان وقد تزادما نعوشتأن مازيد وعمرو وقديقال فى الا فصع الاكثرشتان مأبيز يدوعمرو كافى هذا التركيب وكافى قول ربعة الرقى اشتان ما من البزيدين في الندى \* يزيد سليم والاغر بن حاتم

والمكن حقق البدرالدماميني أن شمة أن في هذا البيت ونحوه بمعنى بعد وما كما ية عن البون أوالمسافة أى دهد ما مينه مامن المساف قولا يجوز أن تكون عفى افترق لا مه لا يقتضى أن يكون فاعله متعدد الثنين فصاعداً وما لايصح أن تكون واقعة على عالتين أى افترق الحالثان المتأن بين البريدين في الندى لماذكره فىشرحه على التسهيل فليراجع لزيدالا طلاع والضميير فى قوله يغيره للحق أوللمرآن والمراد بالمدبر والمسخر بغيرالحق أوالقسرآن العبامى لان تستغيره يكون بالسيف وننعوه وبالمؤدب والمهذب بنورر به الخاصي الذي يرى الحق فيتسع وقيل ان الضمير في غيره يعود الى المدبر وفيه ركا كة لانه على هذا التقدير لايتم التقابل بينه وبين المؤدّب والمهذب سور ربداد الآخر مؤدّب ومهذب نفيره (وقد كان يختلج فى مدرى) اختلج العضو وتعليم اضطرب وتعرك وتخالج فى صدرى شى شكك والعدى الهكان بتردد في صدرى (معسني قوله تعمالي لقد أرسانا رسانا بالمينات والزانامعهم المكتاب) أي جنس السكاب الشامل لأسكل والميزان ليقوم الناس بالقسط ) أى بالعدل روى أن حبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه الحانوح عليه السلام وقال مرقومك يزنوا به وقيل أر بدمه العدل المقام به السياسة وتدفع به العداوة (والزلنا الحديد) قيل تزل آدم عليه السلام من الحنة ومعه خسة اشماء من الحديد السندان والكابتان والميقعة والمطرفة والابرة والميقعة المطرقة أوالمسن الطويل على مافى الف اموس وروى ومعمالمر والمسحاة وعن الحسسن والزانا الحديد خلقناه لقوله تعيالي والزل الكم من الانعيام وذلك ان قضايا ، تعالى وأوامر ، تنزل من السماء (فيسه بأس شديد) لان آلات الحرب آنما تتخذ منه (ومنافع لنناس) اذمامن صنعة الاوالحديد أومايعمل بالحديد آلها (وليعلم الله من ينصره ورسلة بالغيب) عطف عمل محذوف بدل عليه ما قبله فانه حال منضمنه قلم للمعليل كأنه قبل ليستجلوه

فى صدورهـم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون \* فوضوع السيف **العامة** \* ومجوع الفرآن للنامة \* وان كان الجميع في معانيه مشتركا \* و رأوامر . ونواهده مريطاومة أسكا \*غير ان العامي ري السيف فيرندع\* والحادي برى الحق فيتبع \* وشتانمابين مدبروستفريفيره\* ومؤدّب ومهدب مورر به بد وقد كن بعدلي في صدري معدى قوله تعالى المدأرسانارسانا بالسنات وانزانا معه-م الكتاب والميزان ليقوم النباس بالقسط وأنرتنا الحديدفيه بأسشديدومنافع للتباس وليعسلمالله من ينصره ورسله بألغيب

ولمهؤ الله عليا بتعلق به الخزاءمن منصره ورسله ماستهمال السموف والرماح وسائر الاسلية في مجاهدة أعدائه وقدل اللاممتعلقة بجعدوف وخروالواواء تراضية أى ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أنزله وقوله بالغيب حال من الضمر المستحصين في ينصره (ان الله قوى) على اهلاك من أرادا هلا كه (عزرن لايفتقرالى نصرة وهذااعتراض تذبيلي جيء تنبها على أن تكليفهم بالجهادوتعر يضهدم لأقتأل ليسر كحاجة في اعلاء كلته والطهاردينه الى نصرتهم بل أغساه ولينتفعوا به ويصلوا بامتثال الامر فيسه الى الثواب والافهوغي بقدرته وعزته في كل مايريد (لجمعه) متعلق بقُوله يختلج (سن الكتاب والمزان والحديد) بين ظرف لعمه لامفعول لاية طرف لا يتصرف وجدع مصدر جمع منز لا منزلة الملازم أىلايقاعه الجمع بين المكاب وماعطف عليه كافى قوله تعالى القد تقطع بينكم قال العدلامة أبوالسعودأى وقع التقطع بننكم كايقال جمع بين الشيئين أى وقع الجمع بنهما انتهى ويجوز أن يكون أبن مفعولا به على التوسع كماو قع فاعلافي قوله تعمالي القد تفطع سنمكم في قراءة من قرأ برفع بي أوعدلي ال البن هناع هني الفصل لانه من الاضداديسة عمل بعدني الوصل والفصل أى لجمعه فصل الكاب والمهزاب والحديد (على تنافر لهاهرهامن المناسبة) على بمعنى مع وهي مع مجرورها في محل النصب على الحال وتباغر مصدّر مضاف الى فاعله ومن المناسبة ظرف الخومتعلق به (و بعدها) أى بعد هذه الاشياء المُدلانة (قبل الروية) أى الفكر والتدبر (والاستنباط) أى الاستخراج يقال استنبطت الحكم استخرجه بعمله (عن جواز المشاكلة) أى المماثلة والشامة وأصلها من القارية في الشكل (والجنائسة) من عطفُ التفسير حسكي عن الخامل هذا يحانس هذا أي بشاكله ونص علمه في النهذيب أيضا كذا في المصماح ولعل اشتقاقها من الحنس لان كلاا لمتحانسين اشتركافي حنس واحدوانكرالا صمعي هدنا الاستعمال وقال هوكلام مولد وأبس نعربي (وسأ لتَّعنده) أيعنجميعهذه الاشسباء المتنافرة من حيث الظاهر (عدة) مكسر أقُّله أَي حمَّاعة والعدة الشيَّ المعدود قال تعالى وماحعلمًا عدتهم الافتنة أي عددهم قاله الراغب (من أعيان العلماء المذكورين بالتفسير) أي الذين يقبال في حقهم الهم مفسرون (والمشهورين من بَيْهِم) أَى من بيراعيان العلمَاء (بالتدُّكير) أَى بالموعظة أو بتذُّكيرالناس ماده، بعنهم لتفرُّ يطهم قى ضبطه (فلمأ حصل منهم على جواب يزيع)أى يزيل (العلة)أى الأشكال الذي هو كالعلة في صعوبة تحمله وخروحه عن سنن الاستقامة (ويشفي الصدر) أراديه القلب بعلاقة الحيالية والمحلمة (وينقع الغلة) يقال نفع الماء العطش ينقعه نقعًا ونقوعاً سكنه وألغلة بألضم حرارة العطش والمراذبه هنا الحرارة الناشئة عن التردد والتوقف في الحمع من هذه الاشدياء الثلاثة (حتى أعملت النفكر أي استعملت المدكر (وأنعمت التدبر) أى بالغث فيه من قولهم أنع في الامر بالغ فيه ومثله أمعن يقال أمعن في الطلبُ بالغ في الاستقصاء وأ. عن الفرس تباعد في عدُّوه (فوجدت الكتاب) أي القرآن (قانون الشريعة) العانونالاسل وجعمة وانبرقال في المحاج ليس بعربي ونافشه الشارح الكرماني وقال عندى انه عربى مستدلا مأن تركيب القاف مع النون في التضعيف يدل على القرار كالعبد الفت وكالقنينة وقنة الجبل والقبانون أصبل تفرعليه الاشبياء وفيه نظراذ العقه مرجعها النقل لاالقياس (ودستورالاحكام الدينية) الدستور بالضم السحة المعمولة للجماعات التي منها تحريها معربة وجعهادساتيركذافي القياموس بينسبل المراشد) في القياموس المراشد مقاصد الطرق فالاضافة حينتاذ سااسة ويعوزأن تكون لأميسة كشعرالأراك ويعوزأن يكون جمع رشدهلي غرالقياس (ويفصل جُل الفرائض) الجل جمع جملة وهي المجموع يعني أنَّ القرآن بين ويَفْصل مجموع الفرائض

ان الله دوی عرب \* مجمعه دین الكابواليزان والحديد على تافرظاهرهامن الناسية \* و معدها قبل الروية والاستنداط عن وازالما كاة والحائدة وسألت عنه عدة من أعدان العلاء الذكورين بالتفسير \* والشهورينمن ينهم بالتناكير \* فلم أحصل منهم على حوال برج العله \* ويشفى العساروينقع الغله \* حتى أعملت التفكر \* وأنعت الندر \* فوحدت الحسينان الشراعة \* ودستورالا حكام الدينة \* بدين سبل الراشد ، ويفصل حمال الفرائض

الني أوجها الله تعالى على عباده (ويرتهن) أي يتضمن ويحتبس ولما كان الرهن يتضمن الحبس صع استعارته له كاقال الله تعالى كل نفس عاكست رهنة (مصالح الايدان والنفوس) المصالح حميم مصلحة وهي الخمر يفيال في الامر مصلحة أي خبر (و يتضمن) أي يحوى (حوامع الأحكام والحدود) الجوامع حمم جأمعة أوجامعأى القواعدالجمامعة للاحكام والحدود أوالأسول آلجا معة لهما ويحوز أُن يكون س أضافة الصفة الى الموسوف أي الاحكام الحيامية والحدود الحيامعة (قد حظر ) بالبناء للفعول (فيه) أى في الكتاب أى منه والحظر الحجر والمنعوفي التنزيل وما كان عُطاءر بكُ محظور ا (التعادى) أى المعاداة مصدر تعادى القوم عادى بعضهم بعضا (والتظالم) تفاعدل من الظلم أَى أَن يظلمُ بعضهم بعضا (ورفض) أَى ترك (التباغي) تفاعل من البغي وهوالظلم والاعتداء (والتخاصمُ) أَى الْخُصَامُ (وأمر) بالنَّاء للفُّعُولُ أَى أَمْرَاللَّهُ تَعَالَى فَى الْكَتَابُ (بِالتَّنَاصَف) يقمال تناصف القوم أنصف بعضهم دمضا والانصاف المعاملة بالعدل والقسط والاسم النصفة بفتحتين كانّ المنصف يعطى من الحق ما يحقمه لنفسه (والتعادل) من عطف التفسير (في اقتسام الارزاق المخرجة لهم) الضمير يرحم الى المرتزة ب المدلول علم مقوله في اقتسام الارزاق ( من رجم السماء وصدع الارض اشارة الى قوله تعيالي والسمياء ذات الرحيع والارض ذات السيادع والرجيع المطر والصدع الشق والمراد بالمعماء ههذا السحماب وانمماسهي المطسر رجعالانه يرجمع كلسمنة أولرد الهواء ماتناوله من المناء (ليكون مايصل منها) أي من الارزاق المخرجة (الى أهدل الخطاب) أى المخاطبين بالتكاليف الشرعية (بحدب الاستحقاق) أى بقدره والطرف متعلق سل وقوله (بالتكسب) متعلق بالاستحماق أى يقدر الاستحماق دسيب التكسب (دون المنعلب) أى الاستُيلاءيقال تغلب فلان على ملدكذا استولى علمها فهرا (والتوثب) أى الهوض والمرادمه هنا الظلم كافي حديث هذيل أنتمو ثب أنو مكر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أيسة ولي عليه ويظأمه عناهأ مهلو كان على رضى الله عنه موصى له بالخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقادله أوبكروساله ذلك (واحتاجوا) الضمير يرحد عالى مارجه عاليه ضميرالهم ويحمّل أن يكون راجعا الى أَهُلُ الْخَطَابِ (فَيُ استَدَامَةً) أَي اسْتَبَقَاءً (حَيَاتُهُم بِأَقُواتُهُم) حَمْعَ قُوتَ وهُو المسكة من الرزق كافى القاموس وقال الازهرى مايا كام الانسان المسك الرمق (مع النصفة) هي الاسم من الانساف (المندوب) أى المدعو (الهما) والمأمور بهما بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والأحدان (الى اُستجال آلةالعدل) الظُرفَ الاوّل الغومتعلق باحتاجوا والثاني في موضع حرصيفة لآلة (يقع بمها التعمامل) الحلة في موضع جرصفة بعمد صفة لآلة وفي بعض النسخ ليقه عهما (ويعم معها النسأوي) فى البياعات ونحوها (والتعادل) أى المعاملة بالعدل والقسط بين من شعاطى ذلك (فألهمهم الله أتعالى) عطف على قولهُ واحتاجوا مسمب عنه وتقدّم معنى الالهام (انتحاد تلك الآلة التي هي المران) وهو ما يعرف به مقادير الاشياء (فيما يا خذونه ويعطونه) أى فيما يأخذه بعضهم من يعض ويعطيه أ معشهم معضا (اثلا سَطالوا) تُعلَّيل القوله فألهدمهم أي لثلا يظلم معضهم معضا (عبضا لفته) أي التعباذل ويحوز أن يكون الضمر راجعاالي المزان لأن مخالفته عدول عن الانساف وميل الي الحور ومعوز أن مكون راحما الى الله تعمالي لانه هو الذي وضع الميزان (فينها المكوامه) أي النظالم المدلول عليه بقوله بنظالموا كافى اعدلوا هوأ قربالتقوى وآلتهالك السقوله والوقوع يقال تهالك وقع فىهلكة بحرَسه وعلى فراشه سقط والهلكة محتركة الهلاك (ادلم يكن) تعليل للتهالك (ينتظم لهـم 

ويرتهن مصالبالابدان والنموس ويتضمسن جواسع الاحكام والحدود المحطرف المعادى والنظالم \* ورفض النماغي والفاسم \* وأمر بالتناسف والتعادل ففاقتام الارزاق الخرجة لهسم بين رجيع السماء وصدعالا رض لمدون ما يصلمها الى أهل الطاب \* يحسب الاستحقاق بالتكسب \* دون التغلب والتوثب \* واحتما حوا في استدامة حماتهم مأفواتهم مع المنصفة التدوب الهاالى استعمال T لالعدل أمس بما التعامل \* ويعمعها التسأوى والتعادل\* عَالَمُ اللَّهُ لَعَالَى الْخَادَ الْآلَة [ الى عن المران \* فما يأخذونه ويعطونه اثلا بنظالوا بجالفته فيتها الكوامه \* اذام يكن سنظمم الم عنس معسوع الما الدهص مهم للبعض وبدل على هسازا المعنى

عملى أنوضه المزانلوقوع التعادل وانتفاء التظالم (قوله تعالى والسمياء رفعها) فوق الارض الممالح العبادأي خلقهام فوعة محلاور تبة حيث جعلها منشأ أحكامه وقضاياء ومحل نزول أوامره وملاتسكته (ووضع المزان) أى شرع العدل وأمريه بأن وفرعلي كلمستعدم سنحقه ووفي كلذي حقحقمه حتى انتظم أمرا لعبالم واسبتقام كإقال عليه الصبلاة والبلام بالعدل فابت السموات والارض فعلى هدا المنزان القرآن وقيل هوما يعرف به مقادير الاشياء من ميزان ومكال ونحوهما كأبهليا وسف السمياء بالرفعية التي هي من حيث أنهبامه بسر الفضاما والاقدار أرادوسف الارض بمنافهنا بمنايظهم والتفاوت ويعرف المقندار وتسنتوي فيه الحقوق والمواحب أأث لاتطغوا في المرّان) أى اللا تطغوا فيه أى لا تعتدوا ولا تتحاوروا الانصاف (وأ تحوا الوزن بالقسط) أي العدل وقيسل أقموا لسان المتران بالقسط والعدل وقيل الاقامة بالبدوالقسط بالقلب (ولا يتخسروا المنزان) أىلا تنقَّسوه ولا تطَّفَفُوابالسَّكيلوالوزن وتكر يرهمبالغة في المتوصية وزيادة حثَّ عــلى استَعماله (وذلك) اشارة الى الاحتياج المفهوم من احتاحوا أى وسان احتياحهم آلى استعمال القالعدل (انه تعبالي حعل السماءعلة) أي سبيا مفضيا بحسب الظاهر (للارزاق والافوات من أفواع الحُبوب والنات) الننت والنبأت ما يخسر ج من الارض من الناميات سوا كاله ساق كالشيمر اولم تكن لهسأق كالنيم الحكن قداختص في التعارف عما لاساق له وقد اختص عند. العامة عاتأ كله الحبوانات وعلى هذا قوله عز وحل النخر جمه حبا ونسانا وحذات ألفافا ومتى اعتبرت الحفائق فامه يسستعمل في كل نام نسامًا كان أو حيوانا أوانسا ناقال تعمالي والله أنيتكم من الارض نسامًا قاله الراغب (وكان ما يخرج منها) أي من الارض (من أغدية العبادومر افق حياتهم) أي منافعها حرجم فقوهُو ما رَبُّفَق أَى انتَفْع به (مضطرا الى أَنْ يكون اقتسامه بنهم على الانصاف) أى العدل (دونا لجزاف) هو بالضم الاسم وبالكسر مصدر جازف ادا أخذا آشي غير مقدر معرب كزاف ويو جدد في بعض النسم (والاسراف) وهو تحاوز الحدفي كل فعدل يفعد له الانسان وان كان ذلك في الانفاق أشهر (ولم يكن يُتَّم ذلك) أي ألا قتسام على الانصاف (الابمذه الآلة المذكورة) وهي الميزان وفي بعض اللُّسخ المذكورة فيه أي في الكتاب (فنه الله تعيَّالي على موضع الفائدة فيسه) أي في الميزان (وألعائدة) أى المتفعة (مه) أى الميزان ويتكر يرذكره) لانه ذكر في الآنات المتقدمة ثلاث مرأت فكان ذكره ثانيا وثالثا من وضع الظاهر مكان المضمر والنكتة فيه تشديد التوسية به وتأكمد الامرباستعماله والحشعليه (ومعانيه) أي باحتماله للعاني المتعدّدة فاله يحتمل أن راد به الفرآن وأنبراديه العدل والانصاف ويحتمل أنبراديه الآلة التي يحصل مباالتساوي والانصاف وثلك الآلة أعم من أن تكون آله الوزن أوالكيل أوالما حة فتعدّدت معانيه بهذا الاعنبار (فكان ماتقدّم ذكره) من البيان (معدى الحكَّابِ والمنزان) الذي ظهر به وجه المناسبة في الحديم بنهُ دما وعدم المنافرة ون معتبيهما ثمُ شرع المصنف متسكلم على المرادمين الحديد بالآية السكر عقل نظهر وحه المناسبية في جعه معالكتابوالميزانوضمه الهـماوعدم منافرته لهمافقال (ثمانه) أى الشأن (ان الكتاب الجامع للاوامرالالهينوالآلةالموضوعة للتعامل بالسوية) وهي المنزَّانُ (أنما يَحفظ) بالبِنَّاء للحهول(العام) أى العامة (على اتباعهما) أى الحستاب والآلة (ويضطر) بالبناء للحهول ايضا (العالم) بفتح اللام وهوماسوي الله تعبالي ولبكن مراد المصنف مههنا عوام الشراعد مخطاب غبرا الشربهما وخواص المشر غبر محتاحين في الاتماع والتزام الاحكام الى السيف بدليل قوله فيماسبق اذالعامي يرى السيف فهرندع والخياصيري الحق فيتبع (الى التزام احكامه ما بالسيف) متعلق بكل من قوله

قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان \* أىلانطغوا فى العران \* وأقم واالورن بالتسط ولا تخسر واللزان \* وذلك اله أهالى حعل المهماءعلة للارزاق والاقوات؛ من انواع الحبوب والسات\*وكانما يخرجمها من أغدية العمادوس افق حماتهم مضطراالي أن يكون اقتسامه بهم على الانساف \*دون الحراف والاسراف، ولم يكن يتم ذلك الابهذه الآلة المذكورة فنبه الله تعالى على موضع العائدة فيه \* والعائدة به بتسكر ير ذكره ومعانيه \* فكان ماتف دم ذكره معىالكاروالمران \* ثماله من العلوم ان الكتاب آلم المع للاواس الالهبه \* والآلة الوضوعة للتعامل بالسويه \*انما عفظ العام على اتهاعهما وبضطر العالم الى التزام أحكامه-مابالسيف

يحفظ ويضطرع لى سبيل التنازع (الذي هو حجة الله على من جدوهند) الحجمة الدليل الملزم للغصم والحلاتها على السنف استعارة مصرحة شبه السيف في انشياد المعالمة بالدليل الذي يتقاديه الخصم المنصف والحجود انكار الشحنص مايعرفه والعناد العارضة بالخلاف (ونزع عن صفقة ألحماعة المد) بقال فلانتزع عن صفقة الجماعة بدهاذ اخالفهم كأنه نزع بده عن أبديم مالة العاهدة والصفقة ضرب المديحيث يستمرلها صوت وكلنوافي الجياهلية اذائسا يعواأ وتعياه بدواء سلي أمروأ رادوا لزوم ذلك ضربوا بأيديهم على يدالمبايدع والمعا هدفاذا سمعت الصفقة تتت العقدة ولذلك سمى الحلف بمينا لضربهم فيه بالمن على المن ثم شاعد لك-تي موا كل عقيد صفقة وانام يحصيل فيه ضرب بالبد فقيالواصفقة رابحة وصفقة غاسرة (وهو ) أى السيف (بارق سطوته) أى قهره وبطشه البيارق والبرق لمعان المنصاب والبارقية وألابريق السيف للعانة كذافي الراغب (وثهاب تقميته) الشهباب الشعلة الساطعة من النبار المتوقدة ومن العارض في الحقّ و في التنزيل فأ تبعه شهبات ناقبُ والنَّقهة بالسكسير والفتم وكغرفة المكافأة بالعقو بة (وجدوة عقابه) الجدوة مثلثة القطعة من النار والجرة والعقاب العداب (وعذبة عذابه) عذبة السوط طرفه وعذبة الشيرة فصنها وعذبة الميزان خيطه الذي يرقعه ولايخني مفهذه التراكيب من المكنية والتخسل (فهذا السييف هوالحديد الذي وصفه الله بالمأس الشديد فجمع بالقول الوحيز / يتسال وحز اللفظ بالضم وجازة فهو وجيزأى قصير ويتعدى بالهمزة فيقال أوجزته والمراد بالقول الوحيز قوله تعبالى لقد أرسلنا رسانا بالبينات الى قولهان الله قوى عزيز (معناني كثيرة الشعوب) حميم الشعب وهوماتشعب من القبيلة أى تفرّع مها وفي التنزيل وجعلنا كم شعوبا وقبائل (متدانيةالجنوب) أىمتقار بقالالهراف متباعدة عمايتوهممن التنافر والحلاف (محكمة المطالع) أى الفواقع والمطلع مكان الطلوع ومطلع كل ثني أوله (مدَّومة المادي والمفاطع) المبادى جدم مبدأ وهو أول الشي والمفاطع حدم مقطع وهو آخرالشي ومنتها محنث مقطع والمعني أن المكتاب والميزان والجديدوان كانت ظواهر هامتنافر ةغيرمتناسية فيبادئ الرأى ليكن تعدالتأميل وتدقيق النظر في معانها والمفصود منها نتحدها مر تبطة الأحراء متشاكاة الاقدام والاعضاء متدانمة الاواصر متحباذية الآوائل والاواخر (فظهر جذاالتأو بل معنى الآية) البكر بمة المذكورة (وبان) أى ظهر (أن السلطان خليفة الله على خلقه )وذلك انه تعبالي لما أنر له مع المكتاب السيف لم يكن مدّمن ان متقلده وبأحد بحقه انسان يضطر الناس والى الاجتماع عدلي طاعة الله تعمالي والرجوع الى الحق والسكفعن التسادي في الغواية ويقسر المتمر دمنهم على العمل بالا وامر والسكف عن المناهي والوقوف على الحدود ويزجره عن انتهاك محارمه فكان السلطان بعد الانساء على م الصلاة و السلام أولى الناس بذلك الكونه أقدرعلي انفاذه وأمكن من أخذه يحقه لاجرمكان السلطان حريابان يدعى باسم الخليفة وجديرابان يتسم منه السمة الشريفة (وأمينه على رعاية حقه) الواجب له تعالى على عباده (بما قلده من سيفه ) الباء لاسبينة ومامصدر مة ومن زائدة أي تسبب تقليد الله تعالى السلطان سيفه (ومكن له في أرضه ) عُطف على صلة الموصول الحر في داخل في حمرها أي وعَكينه يقال مكنته ومكنت له فتمكن من المكنة وهي القدرة وفي التنزيل ولقدمكاهم فعما المكاكم فيم (وأحق الولاة بأن يكون شريفانسها) نمه الرجل بالضم نساهة شرف واشتهر فهونسه (وعندالله كرعما وجها) أي ذاجاه بقال وحة بالضم وجاهة فهو وحمه اذا كان لهحظ ورتبة وقال تعضهم الجاهمة لوب عن الوحده الكن الوحه بقال في العضو والخظوة والحاه لايقال الافي الخظوة (من كانت عنايته) أي قصده واهتمامه والموسول خبرالبنداالذي هوأحق (منصرة الدين وحماية سخة الاسلام والمسلمين) مشة كل شئ حوزته

الذى هوجية الله على من يحد وعدد \* وتع عن صفقة الماعة السد \* وهو بارق سطوته وتها القمته وحد وةعقامه وعدته عداله \* فهذا السيف هو الحديد\*الدى وصفه الله بالناس الشديد \* فمع القول الوحد بن مهاني كشرة الشهوب \*مندانية الحنوب محكمة الطالع \* مقومة المادى والقاطع \* قطه و بم لذا التأويل معنى الآية وبانأن السلطان خليفة الله في أرضه على المدهد والمنه على عامة عمد ولده من سمفه \* ومكن له في أرضه \* وأحق الولاة بأن مكون عريفا سم \*وعندالله كرم او مها \*من كات عنا مدمورة الدن وحماية مضة الاسلام والسلين\*

التى يذب عنها ويحسامى دونها ويحرص عسلى حفظها كالمحفظ الطائر بهضته تحت حتا حسه فبيضة ألاسسلام الاماكن التى حازها المسلون ويذبون عنها الاعداء ويسفة القوم ساحتهم ويبضة البلديقال في المدح والذم أما في المدح والذم أما في المدح والذم أما في المدح والذم أما في المدح فل في المدح فالسماع كانت قول الشاعر كانت قول الشاعر كانت قول الشاعر في فالمدح خالصه لعبد مناف

وأماالذم فلن كانمعر ضبالمن بتناوكه كسضة متروكة بالسداءأى المعراء والمفازة فالهالراغب وسميت البيضة بيضة لا بيضاضها وهي للطائر عنزلة الولدلادوار و يحكى عن الجاحظ اله ألف كما فيما سيض و ملدمن الحموانات فأوسع في دلك فتال له عمر بي يحمع ذلك كله كلتان كل أدون ولود وكل صمو خ سوض أى كل حيوان لا أذن يلد وكل حيوان ليس له أدن و أنما له صمياخ فقط منض (أوفر) أي تم منصوب على الحسيرية ليكان (وأوفى) أي أشدوقا وكل من أوفرو أوفي اسم تعضه مل وحذف من الجمارة للفضل عليه اذا كان أسم المقضيل خيراشا تعدائع كقول المؤذن الله اكبرأى من كل شيَّ (ومجاهدته) عطفء لي عناسه (لاعداء الله المارقين عن شرائعه) أي الخارجين عنها بن مرق السهم أسباب الرمسة فحرج من حاسها الآخرشيمه من خرج عن طاعة البلطان وسمت الخوارج مارقة لقوله صلى الله عليه وسلم عرةون من الدين كاعرق المهم من الرميمة (الماردين) الماردوالمريدمن شياطين الانسوالحن المتعرى من الخبرات من قولهم شحر أمرد اداتعري من الورق ومنه قيل رملة مرداءاذالم تنبت شيئا ومنه الامرد لتحرده عن الشعرقاله الراغب وأما تفسير النحاتي المارد بالعاتي فهوتفسير باللازم (دون حدوده وفرائضه بنفسه) متعلق بفوله ومجياهدته (وماله) بيذله اناه في مهــمات الجهادوار زاق الحند (ورهطه) أي حماعته والرهط الحماعة من الثلاثة الى العشرة والمرادهنا مطلق الحماعة (ورجاله أشرح للصدور وأشفى) أشرح منصوب بالعطف على خبركان رهو قوله أوفر وحرف العطف داخل على اسمهاوه وقوله محنا عدته وهو من العطف عبلي معمولي عامل واحدولاخلاف فيحوازه وانميا الخلاف في العطف على معمولي عاملير مختلفين وأصل الشرح يسط اللعمونحوه يفال شرحت اللعموشرحته بالتضعيف ومنهشرح الصدرأي بسطه بنورالهبي وسكنة من حهة الله تعالى وروح منه كقوله تعالى المنشر حلاً صدرك أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه وأشيى اسم ففضيل من الشفا وهوا امرء من السقم (وقد عساراً ساء البدو والحضر) البدوالبيادية والحضرجحركة خيلاف البياديةوهوالقرى والمسدن والمرادبالابنياءهنا الملازمون آى ملازمو البادية والحاضرة قال الراغب ويقال لكلما يحسل من جهة شئ أومن جهة تربيته أو يتفقده أوكثرة خدمته أوفيامه بأمره هوالمسه نحوفلان النحرب والن السميل للسافر قال تعالى وان السبيل واين الليل وان العلم وفلان ان بطنه وان فرحه اذا كان همه مصر وفا المهما وان يومه اذالم يظرفى غد انتهى (وأنشاء المدر والوبر) الانشاء حمه نشوكة وكالمسباح قالنشا الفسلام والجبارية جاوز احبدااه غر والدرقط مااطين السابس وأراديه للأن والقري والويرلايل كالصوف للغنم والمرادبأنشا الويرمن سوتهم من الويروهم سكان الخمام (من حمث مدّالصبح حناحيه الىأنة، هما للوقوع في أفق الغرب) الصبح والصباح أوّل الهار وهو وفت ماا حرالا فقّ يحساحب الشمس قاله الراغب ولا يصهرارا دما عني الحميق هنا للصبع لقول الصنف الى أن ضمه ما للونوع في افق الغرب والصجينتي بطلوع الشمس أوبزوالها على نول ولاعتدابي غروبها الذي عبرعث المسنف بالوقوع فيأفق الغرب فالظاهرانه أراد بالصبح الشمس من الحبلاق اسرالسدب عبلي السب وف التركيب استعارة بالكالة بديعة فانه شبه الصبح بطائر كالبازى وأثبت له الجناء تتخسلا والمدوالضم

اوفروأوفى \* وعاهدته
الاعداءالله المارقين عن شرائعه \*
الماردن دون حدوده وفرائضه
الماردن دون حدوده وفرائضه
المنفسه وماله \* ورهطه ورجاله
أشرح المعدوروأشني \* وقد
عدا أساء البدو والحضر \*
وأشاء المدروالور \* من حيث
مذالص حنا حيه الى أن ضهها
الوقوع في أفتى الغرب

ترشيحا والمراد بمدجناسي الصبع التشارضونه واستطارته في الآمان كان المراد بضمه للوقوع اختفاء ضوته واستتاره بالغروب دمني آن هذا الامر الذي سدن كره المصنف قد بلغ الغيابة في الوضوحوا لغامة فالشهرة بحيث عم العلمه أهل المشرق والغرب (أنرابة الاسلام لمنظل) بالظاء المجدمة مشارعاً لحل يقبال الطلافالان الاناذاد ناسندك كأنه أابق عليك كمله ثمقيدل أطلك أخر وأخلك شهركذا اذا دنامنك كل منهما كذا في شرح النحاق وهووان كان صححاق نفسه لكنه لا يطابق كلام المصنف من حيث اله عدى تظريعلى في قوله (على سلطان أحسن دينا) فالانسب ان يفسر بفعل يتعدى ما كالاقبال والاشراف ففي المسباح المنفروأ ظل الشئ اظلالا ادأ أقبل وأطن أشرف أنتهى وبه سمطأن الشرح والمشروح وفي بعض لنسخ تطل بالطاء المهدملة عمى تشرف (وأصدق يقبنا) البني العلم الحياصل عن استدلال ونظر ولهذالا يسهى على الله تعيالي رهبنا كذا في المسباح وقال الراغب المهمن من صفة العلم فوق المعرفة والدرابة واخواتهما قال علم بقن ولا يقال معرفة يقن وهوست كمون العهم مع ثبات لحيكم (وأوسع علما) يحمّن أن يرادنه مطلق العسلم مبالغة لان السلط ان لم يكن مشهورا يسعة العلم فضلا عن كويه أوسع والاقرب أن راديه العلم بالامورا لتعلقه بالملا وسسياسة الرعية وتديير المالك وغيرها (وأرقع حلياً) وقع الطائر اذا السيتقر وسكن ويقال لموضع وقوعه موقع واذا أريد المبالغة فيوصف الحياشيه بالحيال والاحرام الثقال اسكونها وعيدم تصورا ضطرام اعادة وضيده يشبه بالاشياء الخفيفة الكثيرة الاضطراب ولذلك يقدع فى كلام السعراء وسف حلى النساء الذي الايضطربكالسوار والخلخال بالحلم والذى يضطرب كالقرط والشنف بالجهل والسفه ونحوهما كاقال أمنعة الزورة الطبية التي ، بخلخا الها حلوفي قرطها حهل

فالانسان اذاغضب فكانه طارحله فاذاسكن غضبه فكان دلا الطائر وقع واستقر (وأسد) أى أسوب (سيرة) اى طرقة يقال سار في النياس سيرة حسنة أوقبيحة والجميع سيرمثل سدرة وسدر وغلب اسم السيرة في أسنة الفقها على المغازى (وأخلص) أى أبرأ سن كل شائوريب (سيرة) أى نية وعقيدة (وأتم بفاء وأعم سخاء رأوفر حياء رأعى غناء) بفتح الغيين أى كفاية (وأعظم أى نظم القدر (وأمدياعا) البياع قدر مدّ البدوهوهنا أقدر اوأخيم في المحاسر حل في أى عظم القدر (وأمدياعا) البياع قدر مدّ البدوهوهنا المحتابة عن بسطة سلطنته وسعة محلكة وادراكه من المرادات مالم دركة عيره (وأسدًا متناعا) أى قطم أى عظم أي عظم أي عظم أي عظم أي المناعات المناع المناع المناع المناع المناع عن بيدقه ره (وأجل) أى أعظم المحلالة) أى عظم المناع المناع

ولقد علت بأن دين مجدد ، من خيراً ديان البرية ديسا وقول الآخر

التغلسون بئس الفيل فاهم به فالاوامهم زلاء منطيق

(وا كل عدد و آله العدد بالضم ما أعدد المحوادث الدهر من المالوالسلاح (و أرفع) أى أعلى الملكاوسلطانا واطوع انصار اواعوانا) الها كانت طاعة انصار السلطان واعوامه صفة مدح له لا خاندل على علوقدره ورفعة منزلته وشدة بأسه وسطوته و من يد عاعته و و فورعة له و تبات جاشه فلا تقديل انساره و اعوانه من مخالفته في شي تاولا يتعاسرون لفرط مها بته عدلى غير طاعته في وقت ما (وار وعسيفا وسنانا) أر وع اسم تفضيل من راعه اذا خافه يعلى ان سيفه و سنانه لا يتعان الاعلى مستقى غيره و سنانه و في عدل العمل من التعلى و مدر الدم في شده بأسه و سطوته و جلالة قدره و و معتملا برته كي في سياسته فنها و لا شططا

انواه الاسلام انظل على اطان أحسن ديا هوا ملى في في المان أحسن ديا هوا ملى في في المان وأوسع على هوا والمن حلى الهواسلام وأوسع على الهوا المان على المان المان المان المان المان المان المان المان وألم وأرفع ملكا وسلطانا هوا الموسطانا الهوا الموسطان والمان والمان والمان المان والمان المان والمان المان والمان والمان والمان والمان والمان المان والمان وال

ولاينتظهم فى سلك من البعهوا ، وكان امر ، فرطا ، ل يسلك سبيل الاقتصاد بين طرفي الشعاعة المدمومين وهسما التهور والجبن (وأحمى) اى اكثر حراسة وحماية (للاسلام وذويه) اى اصابه وهم المتصفون به (وأنفي للشرك ومُنتحليم) يقال انتحل فلانشعر فلان أوقول غره ادا ادعاء لنفيه وفلان ينتحل مذهب ك نا اداانتسب الميموالعني الثاني هوالمناسب هنا (وأعدى) اى اشدّعداوة [(للباطل ومن مله) اي بتولا ، فقي الاساس ولي الامر تولا ، انتهي و يحمَّد ل ان يكون من الولي وهو [القرب (اكتساباو راثه وطماعا واستفادة) ووحيه حصرالا وصاف المتقدمة في هيذه الاقسام الاربعة انالانساناذا حصله شئمن هذه الفضائل فلاعتبلو اماأن كور حصوله له بالقصد والاختيار أولاوالاؤل اماأن يكون بالعمل الظاهروض اولة الاسمباب وهوالمراد بقوله اكتمايا ] أوبا عظرواعمال الفيكروه والمعني بقوله استعادة والشاني اما أن يكون مبدأ الحصول فسعمن ذات الانسان وهوالمراديقوله طباعاوا ماأريكون بواسطة السراية من الاصول وهوالمشار السعيقوله وراثة ولمناقاس لمصنف الاكتباب بالاستفادة وعطفها عليه فيدناالا كتساب بالعن الظاهر والاستفادة بالنظر واعمال المكرتح سيلا للغارة بمنهما وتصحالاتقابل (من الامبرالسيد) كلذمن تفضيلية متعلقة بكل من اسماء التفضيل المتقدّمة على سبيل النازع (الملك لمويد عين الدولة وامن الملة) أقيميداك الفادر بالله الخليمة العياسي على عادة الخلماء العياسيين في وضع الفاب على ماول زمام الماهراق وخراسيان وأرسل الى القيادر بالله في الرجاء بذلك أبا عامد الاسفر ابيي فيكتب الميه لقيناك مين الدولة وامن الملة نشفاعة أى حامد الاسفراني وكان اقبه قبل ذلك سيف الدولة لقبه مه ملك يخداري وخراسان الرضى الساماني لياولاه فيادة الحيوش مسابور واستمرعامه هذا اللقب اليأب استقل علل خراسان والمبه القادر بالله بين الدولة (أبي القياسم محود بن اصر الدن أبي منصور سبكت كمن ملك الشرق يجنده ) يحتمل أن مكون ملك فعلا ماضيه اوهوا لظاهر المتبا درمن فوله لا ينظام الاقليم الراديع الح لاستغنائه عن التركاب في تعلق هذا الحارَّية وكونه علة له وتسكون هذه الجملة مســـ مَأَنفَهُ السِّيئُ الْأ بيبانيا كانسا للاسأل لماستبر هدنا السلطان بهده الصفات الجليلة والذموت الجمملة وتفر ددملق القدر وساعة الشأن على غيره من ملوك الزمان فأحاله بقوله ملك الشرق الخ و يحتمل أن يكون اسها كحذر فيكون على هذا التشدير بدلامن الملك الؤيدويكون قوله لانتظام امامتعلقامه لمبافيه من معسى الفدهل والمامتعالها عجدنا وفأدات عليده قرينة المفام كأنه قبل استحتى ألبيدعى بملك الشرق لانتظام الاقليم الراسع الح ويجوز أن يكون متعلقا بعلم من قوله وقد علم أمنا ، البدووا لحصر على كلا الاحتمالي والمراد بالشرق الشرق الاضافي بالنسب قالي بغدادوالعر اق لعدم دخول الصين وماوالاها وماوراء الهرتح ملكه ويحنيه لمرفاه عناوشمالا (والصدرمن العالم ويدبه) عطف تفسيرعلي قوله الشرق ادالمراديه الشرق الاضاقى كاتفدم فشبه العالم الذى اعتبرمبدؤه أقصى الشرق ومنتها واقصى الغرب بانسان مستلق والصين وماوالاهاالي ماوراء الهران الثالا نسيان عنزلة الرأس والعنق والترفى وملث خراسان عنزلة الصدر وتسكون مكذا لمشرر فة وماسامتها في الطول من الملاد عنزلة السرر قوالقلب كإجاء تبذلك الاخيار وماوراهما من البلاد على حبيب مواقعها منهاماهو عنزلة التيخر ومنهاماهو عنزلة العندن ومهاماهو عمزلة الركسن ومهاماهو عنزلة الساقين ومهاماه وعنزلة القدمن وهواقصي الغرب والمراديديه مايلي ملك خراسان من القدام كالقسدم أن المراد يجنبيه طرفاه من جهة الممن واليسار والرآدج ذوالا لمراف ماتمليكه من ولاد الترك وافتقه من مميالك الهند ممياسيذ كره المصنف مفصلا وقداشاراليه هنااشارة احالية بقوله (لانتظام الاقليم الرابع) أراد بالاقليم الراسع بعضه

واحى للاسلام وذويه \* وأننى الشرك ومنعلسه \* وأعدى الناطل ومن بلسه \* اكذابا ووراثة وطباعا واستفاده من الاميرالسيد الملا المؤيد عين الدولة وامين المله \* أى الفياسم عجود بن ناصر الدين أى منصور سيكتكين ملك الشرف يحتدين والعسام ويديد

وهو بلادخراسان لانهامن أثمرك ورهدذا الاقليم وألهمهاهواء وأعدلها مراجا ولايصعأن يرادهجوع الاقليم الراسع لانه عشده من اقصى الشرق الى اقصى الغرب والتظم في ملكه حصة منده والا قاليم الحقيقية أسبعة وذلك أن أرباب مثاعة الهيئة من متقد مى الحيكام قسعوا المعمو رمن الارض سبعة أنسام بعددالبكوا كبالسبعة وسمواكل قسيرمنها اقلميا ونسبيوه ليكوكب من البكواك السبعة \* فالا قلم الأول \* منها نسب الح ز-ل \* والثاني للشَّمري \* والثالث للرَّيخ \* والرادع لشَمْس \* والخيامس للزهرة \* والسادس لعطارد \*والساد مالقمر \* وكل اقلم مها كأبه ساط مفروش من المشرق الى المغرب طولا ومن الخنوب الى الشعد ل عرضا ومي يخيالفة في الطول والعرض فأطولها وأعرضها الأقليم الاؤل وأقلها طولا وعرضا الاقليم السمادع ومعرفة أقدارها ومساحاتها والتداء كل اقايم وانتهائه عرضا ومااشتمل عليه من المدن وغسرها موكولة الى غيرهددا السكاب وهذه السبعة مي الأقالم الحقيقية وأما الاقاليم العرفيسة فسكثيرة وكل الميم مهاعبارة عن بلاد متقارية استقصاها كلهامع دكرم اشتملت عليه صاحب كاب تقويم البلدان (ومايليه من الثالا قاليم) الذي منه فندهار وكامل وكثيرمن مدن الادالهند (وخامسها) أي الاقاليم وهومايلي الراسعمن حهة الشم لوالمراديه ما عمل أل الطان عمر الدولة من ولاد الترك وخوارزم وغ مرها ولا يعد أن مكون مراد المصنف الصدرمن العالم الاقليم الراسع لانه بالظرالي الاقاليم السبعة وسط وهوكااسدر من الانسان ومايليه من الاقليم الشالث والخامس كالمدين (في حوزة ملكه) بضم الميم متعلق بالانتظام والحوزة الناحية وحوزة الملك مضمه (وحصول النظام عمالسكها) أي عمالك اد قاليم السلاثة المذكورة (الفسيمة) أى الواسعة (وولاياتها العريضة) أى المتدة في جانب العرض وهو المكم المقابل للطول وهوصكناية عن سُعتما (في قبضة ملكة) بكسر الميرو يحوز ضمها أي تملسكه وحيازته (ومصر) أى سرورة (امرائها) أى امراء الثالاقاليم (ودوى الالقاب الملوكية من عظمائها) أى الاقاليم والمراد بالألفاب الموكسة ما اختلفت مالأسطلاحات في تلقيب الموك كقيصرالمك الروم وكسرى المكفارس وتسو لملك العمن والنعمان لملك العرب والتحاشي لملك الحبشة وفرعون المك القبط وخان وخاقان الملك الترك والشباء المك اليحم والشار لملك اذرس والاستهبد لملك الديلموالراي المذالهذ وغرود الله الصابة (تحت حماية وحبايته) مصدر حيى الخراج حمديدي اله كان يحمى اولنك الاهراء والملوك من اعدامُ م ويرتب علهم في مقاملة ذلك أموالا يتحيي المه من ملادهم (واستدرائهم من آفات الرمان نظل ولا يته ورعاسته) يقبال ندريت بالشي تدريا استترت به والدرى وران الحصى كلمات تريه الشخص (وادعان ملوك الارض) أى انقيادهم وخضوعهم (على بعدهم) أى مع دولهم (لعزيه) وفي دوس النسخ دورهم مشديد الدال أي مجملتهم وعديدهم (وارتماعهم) أى خوفهم (من فانص هييته) من اضافة الصفة الى الموسوف أي هيية الف تصفه من فاض السيل يفيض فيضاكثر وسال من شدة الوادى فني التركيب استعارة تبعية والهدة المهاية (واحترابهم) أى تحفظهم (على تفادف الديار) أي مع تباعدها وترامها يسال كها لبعد يواحم المصل فلا مقدف محركة و بضمة بن وكصبور بعيدة (وتحاجر) أى عمانع (الأنجاد) جمع يجدوه وماار تفع من الارض (والاغوار) جمع غور وهوماا لحمأن وانخفص من الارض (من فاحق ركضته) الجبار يتعلق باحترابهم والفآحى اسمفاعل من فحأالامر أتاه يغتة والركض استحثاث المرس للعدو والركضة المر منه وشاع اطلاقها في العرف على الاغارة (واستفهاء الهندوالروم تحت حيومها عندد كره) ودوفع دين الشر احد لاف و شط هدا التركيب فروى عيسى بن محفوظ العارق استعفاء الجسم

ومايليه من الثالا قاليم و ماميها في حوزه ملكه و حصول انتظام عيالكها المصحة \* وولا بالما العريفة \* في المحتف المالكية العريفة \* في المحتف المالكية من عظما ألم \* خت حما شه وحما شه \* واستدرائم من من عظما ألم المرافقة \* والمحتف المرافقة \* وارتباعهم من فائن هيئة \* واستخداء الهند المرافقة \* واستخداء الهند والروم تحت حمومها عند كره والروم تحت حمومها عند كره

وحذويها بالنون جمع حنب قال وهذا اشارةالي قوله تعيالي تتحافى حنويهم عن المضاحب والمعني انبه ءندذ كرمعدور ملخت حنو مسم متحامة عهاو يحوزفي الغداستخشنت حنبي أي ماتحت حتبي وقال في العجام استحفاه أيء تره حافها قال المحاتيء قاله الطرقي وان كان صححاالا إنه الزمه أحدا لشيشراما اخراج تتحث عن الظرفية والذهاب بربامذهب الاسماء لتسكون مفعولامه للاستحفاء واماا دعاء حذف الموصول والقياء سلته أى استحفاء ما يحت حنوجم وهومذهب كوفي انتهبي وروى تاج الدين الزوزني استخفاء بالخباءالمعجة وحمو مهايحيم بعيدها باءمثنا وتحتمة وهوجيع حبب ووحه والأمن عادتهم اذا خربهمكروه وغلب علهم الخوف أل يععلوارؤسهم تحت ثيابهم يحيث تكون حيومهم فوق رؤسهم يطلبون الاستتار عباعلتهم من الثباب لتدبروا لتفيكر قال الزوزني وروى حدوبها بالماء الوحدة حمع حبوهو البثر قال المحاتى وأماالروامة الثانية لاز وزني يعني هذه الروامة فصيحة أيضيااذ اخفا الانسان بدنه في الحب والنفق والكهف ونحوهما عند المخاوف أمر ظاهر غير منكر وفهاميا لغة لبست في الرواشن الأثخر من لاغم اذا استتروا بالحبوب عندذ كروبالسان فياظنك عم عنب دحضور السلطان فلكل روالة وحه ومحمل انتهى أقول فيه نظرمن وجهين الاوّل \* انجمع الجب آحياب وجباب وحسة كعشة كافي القاموس والعجاج لاحبوب كاتوهمه ، الثاني ، ان الاستخماء انما يكون في الحبوب لاتحتما هذاولعل الاوحهمن حمسع ماذكروا أن مكون حيويها بفتح الحبروضم الباء والحيوب الارض أوغليظها كافى القاموس والعجاج والمعنى عليه صحيم وحيه لاغبار عليه لانه صادق بالحب والكهف وعبرهمما كالايحني (واقتعرارهملهب الرياح من أرضه) الشعر حلده أي أخذته قشعر برة أي رعدة كذافي القياموس ومافسريه النحاتي الاقشعرار بقوله اقشعرار الحلدانقياضه يحبث تتضابق مسامه فتنتصب الشعرات من الخوف لمنجسده في المشهور من كتب الافسة والمهم مصدره بمي ععيني الههوب وهبوب الرماحهن أرضه كنامةعن سماع أخساره بتخسل ان الرياح تنفل الإخبار كااستعملته الشعراء في تظرفاتهم (وقد كان أدام الله دواته منه ذله ظه المهد) الله ظ في الاصل الطرح والرمي مطلقا أومن الفهونتط وقولهم لفظت الرحى الدقيق محاز كافي الاساس وعلمه فباهنا محاز كأمه معل تحورف المهد كغار الفموهوكنا بذعن تحاوزه ستنمن بوضبه في المهد ويحدكي ان قتيمة سمسلم لمياقدم خراسان قال من كان في مده من مل عسد الله من حازم فلمنه قد من كان في فه شي مته وفلمله فطه ومن كان في حلقه شئ فليفثه فتحب النياس من حسن تقسمه وتفصيله (وجفاه الرضاع) أي باعده بمراهقته سن التمييز ونسم وخفاالى الرضاع مجازعة لى وفي وهض النسخ الضرع (وانحلت من السانه عقدة الكادم) أي حسته بقيال في لسانه عقدة أي في كلامه حسسة وفي التنزيل واحلا عقدة من لمساني مفقه واقولي (واســـتغنيءن الاشارة بالافهام) أشار المهسد واشبارة لوسم شيَّ فهسم من النطق فالاشارة ترادف النطقي فهم المعي كالواستأدنه في شئ فأشار بيده أور أسه أن بفعل أوأن لا يفعل فتقوم مقام النطق في فههم المعنى والمعنى اله ملغ مبلغاً بقدرفه على النيكام فاستغنى عن الاشارة التي مضطرة الهاالاطفال قبل قدرتهم عدلى التكم ويروى بالاشارة عن ألافها مفعد لي هداه الرواية الاشارة والافهام من غيره (مشغول اللسان) خبركان (بالدكر) أي ذكر الله تعالى (والقرآن) أى تلاوته (مشغوف النفس بالسيف والسنان) شغده الحبِّد خلشغاف قلبه أى باطنه وقيل وسطهُ وهمامتقار بان و درمشغوف ومشغول الحناس اللاحق يرمدنه نشأ يحبولا على الطاعات ومطموعا على الفضائل والكالات اعتره العسبوة اليهفوه ولميكن لحوادعقله على مرح الشباب كبوه ولم تشغله مقارعة الفرسان ومطاردة الانطال والاقران عن التحلي يفضيله الذكر وتلاوة القرآن (محدود

واقتعرارهم لهب الراحمن أرضه وقد كان أدام الله دولته منا لفظه المهله وحفا مالرضاع \* وانحات عن لسا نه عقد المالكلام واستغنى من الاشارة الكلام مشغول اللسان الذكر والقرآن \* مشغو ف التفس بالساف والسنان

كذالة يخرعه أالعالماتم \* وقد قتات بعلى ذلكم يقنا

من قولهم فتلت الشئ على وتنحرة اذا تسالغ علث فيسه (و يحزن) بالزاى المفتوحة من الحزن (لما يحزن) بضم الزاى من الحزونة وهي توعر الارض والحزن بالفتح والسكون ضدّالسهل (حسى يدهنه فسراوقهرا) المتدميث تليين المضيع من الارص ودمث المسكان دمثا من باب تعب فهو دمث لانوسهل والقسر والقهر الغلبة يعنى أنه يرتسكب المشاق و يصابر نفسه على الامور الصعاب حتى يسهلها على حدّ قوله لا تستسهل السعب أوأ درك الني \* ها نقادت الآمال الالصابر

(وكان الامير المناضى) أى الذاهب الى الدار الآخرة من مضى الشئ عضى مضيا ومضاء بالفتح والمد دهب والامير المناضى هرو الد السلطان عين الدولة الامير (سبكتكين أبار الله برهانه) أى أبلج الله جنه و المرهان الحجة القوية (يرى الدسيا) أى يبصرها (يعنه و يسمو بأذنه و ينطق بلسانه) هذا كاية عن شدة محبته له وكال انقياده اليه و تسليمه له وعزته عليه يحيث لا يخالفه فيما يستخدنه أو يستفيمه في مرى أو وسمو بأذنه و ينطق بلسانه وأماماذكره النحاقي في هدا المقام فيمعزل عن مذاق أرباب الادب وهوالى مشرب أهل النصوف اقرب (و يستحلى مذاق العيش به) استخلى الشئ عدّه حلواو مذاق الشئ طعه الربح (و يستفتى مؤربه) استطاب الطعام وجده طيب الروح و الهواء بقربه) استطاب الطعام وجده طيب الروح و الهواء بقربه أى ببركه (و يستحمد عواقب الخطوب باسمه) استحمد الشئ وأحده الملتح والمفتاح (بينه) أى ببركه (و يستحمد عواقب الخطوب باسمه) استحمد الشئ وأحده وحده حميد او الخطوب جمع خطب وهوالا مرالشاق من نازلة أو حادثة يعدن يحدما بهمه من الامور عجودا نفاؤلا باسم ولده محمود (ولم يزل بين محره و نحو رفيسه التحربات أيضا كهر الربة و المحروض القلادة من الصدر يعني اله لم يزل على مدروالده الهزم التحربات المعرب و تحرو وقال على مدروالده العزم عليه وهوالا من الصدر يعني اله لم يزل على مدروالده العزم عليه المورف الله والمدربة والمورب و الموروق الله على السيال المدروالده المربة والمدرون و الموروق المالة على المهم و المدروالده المربة و المدرون و الموروق المدروق المالية على المهم و الموروق الده المربة والمدروق المالة على المهم و الموروق المالة على المدروق المالة والمدروق المالية والمدروق وقال على المدروق والمالة والمدروق والموروق والمدروق والمالة والمدروق والمالة والمدروق والمدروق والمالة والمدروق والمدروق والمدروق والماله والمدروق والمدروق والموروق والموروق والمدروق والمدروق

عدودالهمة الى معالى الا مور \*
معقود الا مسة بساسة الجهور \*
اهمه مع الاتراب حد \* وحده
مستكله بألما الا يعلم حى يقتله
خرا \* وحزن الما يحزن حى
مدته قسم الوقهر ا \* وكان الا معر
مرى الدنما يعنه ويسمع بأدنه
مداق العنس م \* ويستطيب
مداق العيس م \* ويستطيب
روح الهواء تقر م \* ويستطيب
مواتب الحطوب اسمه \* ولمرزل
مغالق الا مورسمه \* ويستطيب
عواقب الحطوب اسمه \* ولمرزل
مين سحره ونحره \*

أماومشيب راعهن لرعما \* حلينه ماين عرالي نحر امنالجهم (الى أن استنزلته رؤية البلوع) أي طلب نزوله عن صدر أبيه أدرا كما بان البلوغ الذي عصل فيه غالما مكه التفكر والتدبر واسنادالاستنزال الحالرؤية مجازعقلي من الاسسنادالي السبب والنكتة فيه الاشارة الى أن نزوله كان باختياره لبلوغه مبلغ الرجال وترفع همة ه عن ترسه الحجور التي هي من خصائص الاطفال (وبصيرة الادراك) أي نورالعقل الدرّاك (عن حجره) بالفتح وقد يكسر أي حضنه وهو مادون الطه ألى السُّمُ عروهو في حجره أي في كنفه وحما يته والجمع حجور (ولم ينفك بتدرّج) أي ببلغ درجة بعددرحة في مراتب السكال (بين الطافه) أى الطاف أسه (وكرا ماته) الأكرام والتكريم بمعنى والاسم منه الكرامة (وولايانة) جمع ولاية وهي مابولى عليه من البلاد (واقطاعاته) جميع اقطاع من أقطع السلطان له أرض كذا اذا حصهما (من رسِّقالي) رسَّة (اخرَى أعلى منها مكاناً وارفه شانا الى أنولى قيادة الجيوش والعساكر بخراسان خراسان علم مأفدمن حفدة تو عليه السلام كاانروم وفارس وكرمان بفتح الكاف كذلك غمسار على على هذه البلاد المعروفة وهي مادون الهرمن بلادالشرق ومدخا كشرة وأمهاتها أردع نبيانور وهراه ومرو وبلخ والعسا كرجيع عسكر وهو الكثير من كل شئ فارسي معرب و بقال الهادة الجيوش في اصطلاحهم سألارية (وهي) أي قمادة الحموش (الرتمة لتي طالما تما حرعلها كأش الرجال) قال الامام المرزوقي في شرح الجماسة ليحوز أن تسكون مامع الفعل في تقدير المصيدر وتكون حمنتذ حرفا عندسيمو به وعني هيذا فيكذب طال منفصلا من ماو يحوز أن تكون كافة للفء عل عن العمل ومخرحة له من ما به ولذلك جاز وقوع الفعل دهد ه وان كالالفعل لأبدخل على الفعل وعلى هذا فيكتب طال متصلا بمالا بمنسه ومن تمامه انتهمي وفي المغنى النما السكافة عن عمل الرفع لا تتمصل الابشلاثة أفعال قل وكيثر وطال وعلة ذلك شههن برب ولايدخلن حينئذ الاعلى جلة فعلية صرح بفعليتها فأماقول المراب

صددت فأطوات الصدود وقلما \* وسال على طول الصدود مدوم

فقال سبو به ضرورة فقيل وجه الضرورة ان حقها أن يلها الفعل صريحا والشاعر أولاها فعد المقدر الاصريحا وان وصال من تفع سدوم محدوفا مفسر ابلد كوروقيل وجهها اله أناب الجلة الاسمية عن الفعلية كقوله الى فعلا نفس لعلى شفيعها به وزعم المبرد أن مازائدة و وصال فاعل لامتد أوزعم بعضهم ان مامع هذه الافعال مصدر بيلا كافقا نتهي وتناحر بمعنى تشاح يقال تناحرا القوم على الشي وانتحروا عليه اداتشا حوا عليه وكاد بعضهم بنحر بعضا حرسا على الاستبداد به والكاش جمع كدس وهوسيد القوم وقائدهم ومن الغنم الجل ادا أتنى أواذا خرجت رباعته ولقد أبدع حيث اطلق على من تناحروا لكس بعدنى فوالدهم وقالدهم وقال تناحروا لكس بعدنى في النعاج كشيرا ما ينحر (وقروم الانطال) القرم والمقرم البعير المكرم لا تتحمل عليه ولايذ اللود كن يكون العملة ومنه قيل السيدة وم مقرم تشبها بذلك والابطال جمع بطل وجو الشجاع (فلم يخط) أى لم يفر (جا) أى مثلث الرتبة (الااليسير) أى القلل (الذين سارذ كرهم) عبر بالذين مراعاة لمعنى اليسير لا نموا في على الجمع أى الاالميسير في الآفاق أى المنام بهم رجال جمع عبد القمن طاهر وعمرو بن ليث ونصر بن سيار وأباعلى ن سبعة وزوا ضراجم (وتسامع بهم رجال خراسان والعراق) ووي رجالات جمع حبد الله من والعراق وروي دالات جمع رجال بالتخفيف مثل جمال وجمالات والعراق عدراقان عراق العرب وعراق العجم فعراق العرب البصرة والكوفة ومدية السلام ومضافاتها وعراق العرب عراق العرب وعراق العرب وفيراق العرب البصرة والكوفة ومدية السلام ومضافاتها وعراق العرب البصرة والكوفة ومدية السلام ومضافاتها وعراق العرب البصرة والكوفة ومدية السلام ومضافاتها وعراق المورة عراق العرب وعراق العرب وعراق العرب وعراق العرب وفيراق العرب والمورق المعالية والمدية المدينة السلام ومضافاتها وعراق العرب وعراق العرب وعراق العرب البصرة والكوفة ومدية السلام ومضافاتها وعراق العرب المورة على المورة والمديدة المعرب وعراق العرب والعراق العرب المورة على المعرب المعرب المعرب وعراق العرب المورة على المعرب المعرب المعرب وعراق العرب المورة على المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب وعراق العرب المعرب ال

الى أن استراته رو به الساوغ و الساوغ و السيرة الا دراك عن هره \* ولا سلام بن الطافه وكرا ما به وولا با به واقطاعاته من رسة الى اخرى أعلى مها مكانا و وأرفع شانا \* الى أن ولى قسادة وهى الرسة الى طالما حروم وهى الرسة الى طالما \* وقروم الرسلام الم فلم يحظم الا وطالم \* وقرام مم رسال والمان والعراق في الآماق \* وتسامع مم رسال خراسان والعراق

فعر بوهافقالوا العراق (سنام) بالمذ أى رفعة (وقدرا) أى خطرا (ودهام) الدهاء بالمذ والدهى بسكون الهاء الفكر وحودة الرأى قال رجل داهية بين الدهى (ونكرا) قال سدر الافاضل صعيفة النود وفي القاموس النكر والنكارة والنكر بالضم الدهاء والفطنة والنكر بالضم و بضمتين المنشكر كالنكراته بي (ومهابة) أى هية (وحشمة) أى حربة أوحياء (ونباهة) أى رفعة وشرفامن نبه الرحل فهونيه ونابه ضدّا لحامل (وتعة) النعمة البدو المنة وفلان واسع النعمة أى واسع المال وهذه الالفاظ منسو به على المقييز (هذا) أى ما حرم ن وليته قيادة الجيوش (على المواءة سنه) أى مع طراءة سنه والطراءة مصدر طرؤككرم طراءة وطراء فه وطرى طراوة وطراء في القياموس في باب الهدمزة وفيده في باب معتل الملام والطرى الغض كطرو وطرى طراوة وطراء برطراه تطرية جعله طريا وسين كل انسان مدة عمره (ونضارة) أى حدين (غصيته) الغيس بالضم ما تشعب عن ساق الشعرة (وعنفوان أمره) عنفوان الشي أوله (وريعان شيابه و عمره)

﴿ قَادَا لِحِيادَ الْحُسْعُ شَرَةُ عِنْهُ ﴿ وَلِدَا لَهُ اذْذَاكُ فَي أَشْعَالَ ﴾

القود نقبض السوق فهومن قد امودالم من خلف وأراد بالجياد الفرسان الراكبة على الجياد وفي بعض النسخ قاد الحيوش ومعلى قياد تعلما النما قائدها وللام في قوله الخيس عشرة عدد الما وقت كفولهم كتب لحس خلون من شهر كذا وقول النابغة

توهمت آيات الهافعرفتها \* استة أعوام وذا العامساسع

رمنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلول الشمس والحجة بكسر الحاء السنة ولداته جميع لدة وهي الترب الذي ولدمعه قال الكرم في الماقال في أشغال بدون لا ما لتعريف لا نهام اللام تستغرق الاشغال كلها وقيادة الحياد أيضامن الاشعال فهدم مشغولون أيضا بها هو مشغول به انته بي واقول اذا كانت الاشعال معرفة فلا يتعيد حلى اللام فيهاعلى الاستغراق لم لا يجوز أن تكون للعهد الدهني كقولهم ادخل السوق فان المرادمه سوق قال لا كل سوق ولا سوق معين وأماما أجاب به المجانى من حملها على العهد الحارجي فبعيد فعدت بم فعدت به فعدت الماقول وسورة الإنطال في قعدت بلدائه هممهم الحسيسة عن الترقى الى المقامات العلمة ورفعت السلطان مجود هممه الملكرة وسورة البردشة الموسورة المردمة الموسورة المردشة الموسورة المردمة المسلطان سطوته ومدان البيدان المحدث من قصيدة مدح بما مخلد من يزيد من المهاب أقلها السلطان سطوته ومدان البيدان المحدث من قصيدة مدح بما مخلد من يزيد من المهاب أقلها

هلاسأ التمعالم الاطلال \* والرسم دعد تضادم الاحوال

قال عمرو بن شبة دخل الكميت على مخلد فا نشده القصيدة حتى بلغ البيتير وقد الم مخلد دراهم فقي المخدوقر المناف فقال البغلة على الباب وهي أجلد مني فقيال خدوقرها منافأ خدد أر دعة وعشر بن ألفا فقيل لا بيه في ذلك فقيال لا أرد مكرمة فعلها الني (وهم جرّا الى أن ملك خراسان بأسرها) هم حرا كلام استعمل في العرف كثيرا وذكره الجوهري في العجاح فقيال في فسل الجيم من باب الراء تقول كان دلك عام كذا وهم جرّا الى اليوم افتهى وذكر الصفال في عبيا به ماذكره ساحب العجاح ولم يزد عليه ودكر أبو بكر بن الانباري هم جرّا في كما به لراهر و بسط القول فيه وقال معناه سيروا على هينته كم أي تلبئوا في سيركم ولا يتجهدوا انف كم قال وهوماً خوذ من الجرّ وهوأن تنزله الا بل والغنم ترعى في السير قال الراخ الطالم المترت كن حرّا به حتى في كالاعم واستمرا به فاليوم لا آلوال كاب شرّا قال وفي انتصاب جرّا ثلاثة أوجه به أحدها به أن يكون مصدر اوضع موضع الحال والتقدير ها جارين

أى متلبتين \* الشانى \* أن يكون على المصدر لان في هم معنى جرّ وافسكا فه قال جرّ واجرّ اوهذا على قياس قولك جاء زيد مشيافات البصريين يقولون تقديره ماشيا والسكوفيون يقولون المعنى عشى مشياوقال بعض النحو يين جرّ امنصوب على التمييز انته مى كلامه مطنصا وقال أبو حيات في الارتشاف وهم جرّ امعناه تعالوا على هينت كم متلبتين وانتصاب جرّ اعلى انه مصدر في موضع الحال أى جارين قاله البصريون وقال السكوفيون مصدر لان معنى هم جرّ واوقيل انتصب على التفسير وأول من قاله عائذ بن يزيد قال في خري كتلك هم حرّ ا

وزاولستان عن آخرها \* و ملاد نیمروز بحدانسرها أنتهسى وتعقبهم انهشام فيرسالة علقها على مفض كليات مشكلة الاعراب مهاهل حراها يطول ذكره مماهومسطورهما ثمقال واذقدأتينا علىحكابة كلام الثياس وشرحهو سان مافيه فلنذكر ماظهر لنافى توحيه هذا الكلام تقدير كونه عربيا فتقول هلم هذه هي القياصرة التي بمعيني اثت وتعيال الا أن فها يحوَّرُ بن أحدهما اله لدس المراده تأمالا تهان الحييء الحسي مل الاستمر إر على الثيَّ والمداومة علمه كاتقول امش على هذا الامرومر على هذا المنوال ومنه قوله تعيالي وانطلق الملائمهم أن امشوا واصمروا على آلهتكم المراد بالانطلاق ليس الذهباب الحسى مل انطلاق الالسنة بالكلام ولذا أعربوا أن تفسيرية وهي أنما تأتى بعدجملة فهامعني القول كقوله تعمالي وأوحنا اليه أن اصمتع الفلك والمراد بالمشي ليس المشيعلي الاقداميل الاستمرار والدوام أي دومواعلي عبادة أصنامكم واحبسوا ا نفسكم على ذلك \* الثاني \* اله ليس المراد الطلب حقيقة وانما المراد الخبر وعبرعته يصبغة الطلب كا فى قوله تعالى ولتحمل حطاماكم فلعددله الرحن مذا وحر امصدرجر منعر مادا سحبه والكن ليس المرادالحرّالحسى والمرادالتّعمركما ستعل السحب مذا المعني ألاترى الهيقبال هدنا الحبكم يسحب على كذا أى شامل له فادا قيل كانذلك عام كذا وهلم حرّ افكا معقيل واستمر ذلك في بقية الاعوام استمرارافه ومصدر أواستمر مستمر اعلى الحال المؤكدة وهوماش في حسم الموروهذ االذي يفهمه الناس من هذا الكلام وم ذا التأويل ارتفع اشكال العطف فان هلم حين تذخير واشكال التزام افراد الضميراده عل هله هذه مفرد أبدا كاتقول استمر مادكرته انتهي كالامه وقوله بأسرها أي تحميعها بقال أخده بأسره أي بجميعه وأصله من الاسرالذي هوالشد بالاسار على وراب كتاب وهوالقدّمن قولهم أسرت الفرن أى شددته مالا سروسمي الاسبر أسبرا لذلك ثم قيل ليكل مأ خوذ أسسبر وان لم يكن مشدودا ومثلهذا قولهم برمته (وزاولستان عن آخرهـا) وفي بعض النسخ وزايلــتان قال الـكرماني والنجاتي وكالاهماموحه الاأدزأواستان اشهروهي مايلي سعستان والسندمن طرف وقصدار والهندمن طرف وفي محم البلدان زاملستان بالماء الموحدة المضمومة بعدها لام مكسورة وكذلك وقع في أوضح السالك الى معرفة المالك زايل وزايلستان وقال فيه قصيتهما كابل وغزنة وقوله عن آخرها متعلق تجعذوف أى ملكانا ششا أومتحاوزاعن آخرها وذلك يستلزم يحسب العرف شمول الملك لجمعها لان محاورتها عن آخرها يستلزم عرفا أن يكون قد أتى على جيعها لانه أوقع الملاء على مجموع زاواستان ثم قيده مقوله عن آخرها فيقتضي شموله له أيضا وهذا الوجه هو المرضى للعفيد والحطائي في شرح قول السعد في خطبة المختصر ومقدول الاسماع عن آخرها ونقل الحطائي أريعة أذوال أخرسكت عن يعضها ورنف المعص وقال النحاتي قال الاساتدة معناه من أولها الى آخرها أي كلها فضه توسعان الاكتفاء بالبعض عن البعض ووضععن موضع الى وهذا التأو اللايستحليه ذوقي لكني ماظفرت بمخسمنه فأوردت ماسمعت انتهمي وهذا الوحهالذي سمعه يعضمار بفه الخطائي فليث ذلك بلغه (وبلاد نبمروز بحدا فبرها) قال صدوالافاضل كان ما بين مطلع الهارالا قصرالى مغيب الهار الاقصر يقال له نبيروز وهي ناحية

قيلة فارس واصهان والاهواز ويست وزاءل وسحستان والسسند ومكران وكرمان ذكرفي آيين الاكاسرة ذلك الاأن نمرور ورقد غلب الآن على سحستان وماحولها انتهبي وقال في محم البلدان نمروز بالفارسية ومعناه نصف توم اسرلولاية سحسيتان وماحولها والحذا فبرجه عجدنا فوركعه فور أوحذفارا لجيانب وأخيذه بحد فوره وحدفاره وبحيدا فبره بأسره أي بحوانيه أومأعالمه كذافي القاموس (وحيال الغورعلى حصانتها) في مجم البلدان الغور بضم الغين المجمة وسكون الواو وآخره راء حيال وولايات بين هراة وغزية وهي بلادبار دةموحشة واسعة وهي معذلك لاتنطوى على مدينة مشهورة واكرمانها قلعة بقيال الهافيروز كوه وهي قلعية عظيمة حصينة في حيال الغور وسيمأتي لهاذ (في أواخرالكتاب عندافضاءالنوءةالها (ودوّ خالسندفاستباحها) داخالبلادبدوخهاقهرهاواستولىعلىاهلها وكدلك دوح وأصل التدويخ التقلب في البلاد من الدوخ وهوالوط عالر حل والحافر والسند مكسر السين المهملة وسكون النون وبالدال المهملة بلادواسعة متوسطة بين الهندوخراسان واستباحها أي خعلهامياحية للغاندين بافتياحه اباها (وغرّا الملتان فاحتاجها) أي استأصلها والملتان بضيراتيم وسكون اللامو بالنون في آحرها وأهل تلكُ البيلاد سدلون التاءة بالماءوهي مد سةعظمة من مدن السندوم استرعه لي صورة انسان من يع على كرسي قدم تذراعية لايسا حلدا أحر وعناه حوهرتان وكانت أهل الهند تعظمه وتحير اليهو بن ملتان وغزنة مائه وستون فرسخا وبأتي لهاذ كرفي هذا المكتاب (وتوغل الهندعودا على بدع) أوغل في السيرايف الاوتوغل أمعن وأسرع وأوغل في الارض أبعد فها ووغل وغلامن بالوعدية ارى تشجر ونجوه ووغل في الشيَّو فلا ووغولا دخل وعه لي الشار من دخل بغبراذن كذافي المصباح والمصنف توسع يحدف حرف الحروا بصال الفعل سفسه وعودا مصدرنسب على الحالية أى توغل الهندعالداعلى ماايداً ممن التوغل الاول يقال رجع عوده على بدنه اذار جع في الطريق الذي حاء منه ولا حاحة الى حعل هذه الحال مقدّرة كادّعاه التحاتي ادلاضر ورة تدءو اليحل التوغل على المرّة الاولى من الواقع ان التوغل المساحصل في المرّة السّاسة كاسمأتي في السكّاب فانه في المرة الاولى فتح بلادا من ألهراف آلهند ثم في المرة الثنائية تتعاوزها وتوسط ، لادا ألهند (فنكام) مهـموزاللام (جراحها) يقال نكأ القرحة كمنع قشرهـا نبــل أن تبرأ والجراح بحسك سرأوله حمع حراحة وهوالحر حالضم اسم المصدرالذي هوالحر حمالفتح واضافة الحراح الي الهند من محاز الحذفأي حراح أهلها ويحتمل الاسستعارة المكسة والتحسل ولا يخفي تقريرهما (وأذل لفياحها) اللتاح كسحاب الحي الدن لايد سون للاولة ولم يصهم في الحاهلية سباء (وجاس معاسها ورياعها) الحوس طلب الشئ بالاستقصاء والتردّد حلال الدور والسوت قال تعيالي فحاسوا خلال الديار والمغاني المنازل التي فهاالناس لان المغنى مفعل من الغدة التي تحي معنى الاقامة وان خلامهم فلايقالله المغنى وحسكم ألطلل عكسه كذافي شرحالتحاتي وفي الصحاح مارده و مقتضى خلافه وعيارته والمغسني واحدالمغاني وهي المواضع التيكان بهاأهلها فيقتضي كلامه أنلا يطلق علمها مغاني الااذاخ لمتءن أهلها وفي القياموس والمغيني المنزل الذي غني به أهله ثم طعنوا عنيه أوعام انتهي ورياعها حمير يبع وهوالدار بعيها حيث كأنت (وافتخ صيامها وقلاعها) السياسي الحصون واحدها صيصة وتطلق على كلّ ما يتحصن به ومهذا النظر قبل لقرن المقر صبصة وللشوكة الني بقاتل مها الديك صبصة قاله الراغب والفلاع حمع قلعة وهي الحصن لمتمع على الحبل (وأقام عن سوت الاصنام مساحد الاسلام) أى أقام بدل موت الاستنام مساحد الاسلام فعني عن هنا البدل تقوله تعلى والقوانو مالا تعزى تقسعن نفسشينا وفي الحديث سومى عن أمل وقيل ان عن جعني العدك قوله تعالى طبقاعن طبق

وحال الغورعلى حصانها \*
ودوّخ السند فاستها حها \*
وغز الملتان فاحتا حها \* وتوغل
الهند عود اعلى بدء فنكا حراحها
وأذل لقاحها \* وحاس مغانها
وراعها \* واقتع حساسها
وقلا عها \* وأقام عن يوت
الاصنام \* مساحد الاسلام

وفى الكلام مضاف مقدراً ى بعد تخر يب بيوت الاسنام وقبل بعنى البياء كقوله تعالى وما خطق عن الهوى ولا يخفى ما فهما من التكام والتعدف (وعن مشاهد الهمان معاهد التوحيد والاعان) المشاهد جمع مشهد وهومكان الشهود والهمان الكذب الذى سهت سامعه افظاعته والمعاهد جمع مشهد وهومكان الشهود والمهمان الكذب الذى سهت سامعه افظاعته والمعاهد معهد وهوالمزل لا برال أهله اذاخر حوامت مرحعوا المهم من تعهدت الشئ ترددت السه وأصلحته وفسارت الاطفال تهمد در في بطالاتها وفسارت الاطفال المسروق الهمان وتوعد من المعملة بالمطالة بالكسروة الهي افسع اللغات ورجماق بل بطالة بالمسروة الهي افسع اللغات ورجماق بل بطالة بالمسروة الهمان المعمد راً قدم على قريم احتراً علم عدى الاطفال عند وهي العملة المهم باللهو وميلهم الى المطالات تهدده ولا تهدد الاطفال ومشره مدا والمعال الأمكان المهمور خونه شديد بطشه (وتفرع) أى تخوف (باغبال ألويته) جمعلواء وهو الرابة (وأعلامه) حمع خوفه شديد بطشه (وتفرع) أى تخوف (باغبال ألويته) جمع علواء وهو الرابة (وأعلامه) علم عدى اللواء (فطل) أى سار (أبد بالهم) بهمزة مفتوحة ثمن ساكنة ثم دال مهدمة ثماء غليظة من أعلام ساداتهم وملوكهم وكذا قوله (وحبيالهم) بحم على وهو الشجاع (وأبطالهم) والفولام وهمالله ندكال طريق الروم والقيل العرب (وكانهم) حمع كي وهو الشجاع (وأبطالهم) والسطة عقدهم والسطة عقدهم

(وعلى عدولًا با ابن عم محمد \* رصدان ضوء الصبح والالطلام) وفاذا تنبه رعته واذا هدا \* سلت عليه سيوفات الاحلام)

الرصد بالمصكون الاستعدادللترقب بقال رصدته وأرسدته لهوفي التبزيل وأرسادا لمن حارب اللهوالر صديفتحة منيقال للراصدالوا حدولله ماعة الراصدين وللرصودوا حداكان أوجمعاوا نماثني الرصدهنا لتعدّداانوع خمانوعان من الرصدوا لمرصد موضع الرصدونيو والمرساد لكذه يقال للكان الذى اختص بالرصديريدأن ضوء الصبح والحلام الليل انصارك عدلى عدوك يرصدانه يقال رصدله اذاحرس لحياطته ورصدعليه اذاثرقبه وطلب غرته ثمأ وضع مراده فى البيت الثاني بقوله فاداتنيه البيث يعسني اذاتنبه عدولا أى استيقظ سمع من أخبار سطوتك ورأى من آنار اطشاك وبأساك مايروءه ويفزعه واذاهدأ أىنام وسكن وأسلم الهمز فقلبت ألفا رأى فينومه سيوفك مسلولة عليه الكثرة تصوره اهافى اليقظة من سل السيف اذا أخرجه وجردهمن غمده والاحلام جمع حملم بالضم وبضمتي وهوالرؤ اواسنا دالسل مجازعلا فتما السبسة والمسببة (وحازاتله له) أي حمم قال صدر الافاضل وروىخار بالخياء المجمة من الخسيرة (من البسطة) ألسعة والحيار والمجرور بيان لميا في قوله مالم يسمع حال مهامقد مة علمها (في الحلم)أي الاناة والعقل (والعلم) أي علم السياسة والرياسة ويمكن أنراده علم الدراسة مباآغة أوادعاء ويدل على ان السلطان أميكن له بسطة في العلوم قول المصنف فهما سيأتي وكانت أيامه مشغولة عرزا السياسة عن حلوالدراسة ويفرض السيأدة عن نفل الاستمادة (والهمة)أى المهاية والجلالة (بالاسم) أراد ممايشمل اللقب وفي تلقمه أولا يسيف الدولة وثانيا بيين الدولة مالا يخفي من المهابة (والجسم) وذلك لما جرت معادة الله تعالى من القاء المهابة على الملوك وهم متفاع تون في ذلك (والظفر) أي الفور (مأحابيش الأعداء) جمع أحبوشة وهي كالحباشة بالضم الجماعة من الناس ليسوا من قسلة واحدة (في وقائع) جميع واقعة وهي والوقعة صدمة الحرب (يعز)أى يقل ويندر (صبرالنفوس على أمثالها وتسكآد الارض تقور) تضطرب وتتحر لد (من

وعن مشاهدالهنان \* معاهد التوحدوالاعان \* فصارت الاطفال تهد في طالانها باقدامه \* وتفز عاقبال ألوسه وأعلامه \* وظهل أنديا لهم وحسالهم \* وظهل أنديا لهم وحسالهم \* وكاتهم وأنطالهم \* حتى ما قال الاشعم السلى وعلى عدول الماسم والاطلام رصدان ضوء الصبح والاطلام

فاذا تنبه رعته واذاهدا سلت عليه سيوفات الاحلام وحازا لله له من السطة في الحسلم والعلم \* والهسة بالاسم والجسم \* والظفر بأحابيش الاعسداء في وقائع يعز صبرالنفوس على أمثالها \* وتكادا لارض تحويمن

أهوالها) حميع هول وهوالمخافة من الامرلايدرى ماهجم علييه منه (مالم يسمع بمثله حبزلا تحدمن الملوك الْاعن أَسَاطهرالاقاس) ماموصولة أوموصوفة في محل النصب عُسلى المفعولية لحَّمَار ويسمع بالسناء للفعولوا لحبأر والمجرور فيمجل رفع بالسابة عن الفاعل وسمع يتعدّى نارة بالبَّاء كقوله تعياليّ ماسمعنا بهدافي آبائنا الاؤلن وتارة سفسه كفوله تعالى اناسمعنا قرآ ناعجبا وحدير بالبنا للحهول من الحمازة وهوفي موضع حرصفة لتسله وصعوة وعهصفة لان مثلامن الالفاظ المتوغلة في الأسام فلا تتعربف بالإضافة الااذا اشتهرالمضاف عما ثلة المضاف اليه أومغارته له ويروى خبريا لخياء المعجة من الخبرة وبروى خبر واحد الاخبار فعلى هذه الرواية يكون خبرنائب فاعل يسمع وعمله في محل النصب على الحالمة منه والاساطرجه مأسطورة كأرجوحه وأراجيح وأحدوثة وأحاديث أواسطارة بالكسير وهي الإباطيل والاحاديث التي لانظام لها والمرادم اهتأ مايذكر في عصصت تب التياريخون الاخدارالواهدةعن الملوك الماضة والاستثناء في قوله الاعن أساطيرالا ولن منقطع لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه لان قوله مالم يسمع بالله مقيد بكونه مطابقا للواقع وعلى الحقيقة بدليل مقابلته بالاساطهرالتيهي الاباطيل ووصفها بقوله أريد بهاالتطويل والتهوبل الخ فلايدخل فيد مالمسموع عن الاسأ طهراهدم مطابقته للواقع ولايدخل أيضا ماأر بدمه التطويل والتهويل والتعجيب والتقريب لعدم ارادة حقيقته وبهذا التفر يبيغ غرض المصنف س حصرهذه الاوساف المذكورة من قوله من السطة الى قوله أهوالها في السلطان وانفراده بها كاهو ظاهر للتأمل ويرشداليه قوله (أريد مما) أي تلك الاسالهار (التطويل) هوالزائد عملي أصل المراد (والتهويل) أي التحويف (والتعجب أي القياع السامع في التحب وهو الفعال يحدث في التفس بما خني سيموخرج عن عادة أمثاله - (والتقريب)أى تقريب مايستبعد وقوعه فيقرب الى ذهن السامع بحسكا به نظائر له يخبسل المه وقوعها (دون الحقيقة التي يشهدما العيان) أي المعاسة تقول لقيته عياما أي معارة لم يشك فىرؤيته (و يُقوم علها) أى الحقيقة (اليان) اسم مصدر بين الشَّيُّ تبيينا (والبرهان) أى أ الدلسل (فَلونشرت حَمَانُف الدول الاسدلامية) لوحرف شرط في المناضي يقتضي امتناع مايليده واستلزامه لتالمه وقدتأتي للستقيل كفوله تعالى ولامة مؤمنة حمرمن مشركة ولوأ محبتكم وقول الشاعرية ولوتلتق أصداؤنا يعدموتنا يوحلهاهنا علىهذا المعني انسب بالمقام وأدخل في المدس لأقتضاء المعنى الاقل امتناع نشر صحبا تف الدول الاسلامية وامتناع كون دولته أعز الدول خلاف الثاني كالعلم بالتأمل والنشر ألسط بفيال نشرالثوب أي بسطه والعجائف جمع صحيفة وهي الكتاب ويحمع على معف والمرادم اكتب السعر والتواريخ التي مذكرفها المغازي والفتوحات الاسلامية والدولة أنقلاب الزمان والعقبة أى المتوية في الميال ويضم أو الضيرفيه والنشة في الحرب أوهما سواء أوالفهم في الآخرة والفتح في الدنسا كذا في القاموس (وأنام الملة الحسفية) الانام مَذَكُر ويرادم الانام التي اشتهرت يحادثة كأبام العربلذي قار وغبره والخدفية المائلة عن الضلال الى الاستقامة من الحنف وهوالمل المذكور ويقامله الحنف بالجيم وهوالميل عن الاستقامة الى الضلال وتحنف فلان أى تحرى لمريق الاستقامة قاله الراغب وأراد بأبام الملة الحيضة فتوحات الاسيلام ووقائعه التي بعيد عصر الصابة رضي الله عنهيم اليء صرااسلطان محود وقول النحاتي أرادم باهنامة امات المسلمن من عهد النيرة والي عهد محود حل أكارم المستف على غلولا ينبغي ارتكاب مثله من تفصيل دولته على زمان النبوة والصحابة مع عدم ضرورة تدعوالمه (لكانت دولته عفرة ة تلك الدول) أصل الغرة مساض في حيهة الفرس عُمْوسع فيها بالاطلاق على خيار الشيَّ وأقله واكرمه (ومساعيه) جمع مسعاةً وهي المكرمة

أهوالها \* مالم سمع عمله حسر لاحد من اللول الاعن أساطير الاولين أريد جها التطويل والتغريب \* دون المعمقة والتغريب \* دون المعمقة التي شهاد بهاالعمان \* ويقوم عليها المهان والبرهان \* فلو نشرت معاشى الدول الاسلامية \* وأيام اللة المسمة \* لكانت دولته غريب الدول وساعيه دولته غريب الدول وساعيه

م قوله والتقريب الذي يقتضيه المذوق السليم كما في تسيم المن التغريب بالغين ليوافق ماقيله الم مصحده وهي

والمعلاة في أنواع المجد (فها) أي في تلك الدول (طراز تلك الحلل) الطراز علم الثوب فارسي معرب والحلل جمع حلة بالضم ولأتسكون الاثوبين من جنس واحد (اذلم يفتن) أى لم تنحذولم تكتسب وهو تعليل لسكون دولته غرَّ وتلك الدول وطراز تلك الحلل (أحد من سلف الملوك من غرالما ثر) جمع مأثرة وهىالمسكرمة لانها تؤثرأى تروى وتذكر (وزهرالمناقب) الرهر جمع زهراء والزهرة بالضم الساض والحسن وقدزهركفر حوكرم فهوازهر والمناقب حمع منقبة وهي المفخرة ضذالمثلبة (والمفاخر ) حميم مفضرة بضم الحياء وفتحها المأثرة وما يعتمريه على وحوه الدهرمن المسكارم والمحاسن (مااقتناه هو بنفسه وأسه) عطف على الظهر المجرور بالباء لاعلى الفهر أى واسطة أبيه ومساعدته والعمل برأته (وآثاره) حَمَعا ثروهو حصول ما دل عملي وحودشي ومنه اثرا لبعد واثر الدار ابقسهما (ومساعيه ولما حازالله له كرائم الخصال) جمع خصلة وهي الخلة المكريمة (ووفاه) أي أعطاء وأتمله (طبيعالميكال) الطبيعالكسرمل الكيلوالسقاء (سياسة أزرت) يقال اذرى متهاون قال النجاتي سباسة مصدر افسعل محذوف هوحواب لماتقد برمليا حازالله له كذاو كذاسياس الامورسياسة أنتهى وفيسه مدوالظاهران سساسة وماعطف عليسه بدل منكرائم الحسال وجواب لماقوله الآتي لطف الله له بأولاد (بازدشير في زمانه) ازدشيرهوا بن بايك من ملوك الفرس من ولد بهسمن والددارا الاكبروكان بهمن قدتزق جالمتهءلي عادتهم فحملت منسه بدارا الاكمر وسألته أن يعقدا لثماج عسلي بطنهالولدها ففعل وكادله ولديسمي ساسان من أمرأة اخرى فلمامات ممن تنسك ساسان وسأح في الحبال وعهد الى منه اله من ملك منهم فليقتل من قدر عليه من بسل دارا و كان از دشير هدا امن نسل ساسان على ماذكر يعض الرواة وهو أول الفرس الساسة وانماسمت هدده الفرس الساسة لان الاسكندرلماقتل دارأ آخرملوك الفرس الاولى ومزق ملكهم ومن بتي منهم وسماهم ملوك الطوائف مسارت المملكة للمونان ولمباتوفي الاسكندر وتشاصر ملك المونان دهدمدة تتحراك ازدشيرهذا وكان أحد أبناء ملوك الطوائف على اصطغر وخرج لها ليساللك وأراهم اله يطلب شاراب عمداراوج ع الجوع وكاتب ملوك الطوائف فهم من أطاعه ومهم من تأخرعنه فحرج بعسا كره فقتل من تأخرعنه ثم عطف على يقيتهم فقتلهم وفاعلياعهد بهجته مساسيان ثمساس الرعية أحسن سياسة ورتب المالك وبه اقتدى الملوك من بعده فابه رتب النياس على لميقات \* فالطبقة الأولى الحيكاء والفضلاء وحدل مجلسهم عن عنه وسماهم بطانته \* والطبقة الثانية \* الماولة وأمناؤهم وسماهم الخواص وحعل مجلسهم عن يساره \* والطبقة الشاللة \* الاصهبذية وطبقات اخرمن الوزراء والقضاة ونحوهم ووضعه النردتنيها علىالهلاحيلة للانسان مع القضاء والقدر وهوأ وّل من لعب ه فقيل تردشس وقيل الههو الذي وضعه وشيعه تقلب الدنبا بأهلها وعارضه أهل الهند بالشطرنج واقأم في الملك خمس عشرة سنة ثم فرَّض الامر إلى النه سيابور والقطع في سوت العبا دات إلى أن توفي بعد مولد المسيع عليه السلام (والمنصور فيسلطانه) هوأتو خعفر عبداتلهن مجدين على ين عبداللهن عباس وأمه سلامة البريرية أمولدولدسنة خمس وتسعين وتولى الخلافة فيأؤل سينة سبعوثلا ثين وماثة ويتي فها نحوامن اثنتين وعشر بنسسنة وتوفى سنة ثمان وخمسن وماثة حاجا سثرممون فتل يوم التروية سوم ودنن بالححون أديال جده ولم روعنسه وروى عن أسه عطائن يسار وعنه ولده المهدى ويويع لها ظلافة بعهدمن أخيسه وكان فحل نبي العياس همة وشحاعة وحرماوراً باحماعاللمال تاركالله وواللعب كامل العقل حيد المشاركة فى العنم والادب شريف النفس وقتل خلقا كثيراحتى استقام ملكه وهوالذى مهدة واعد الخلافة في بني العباس وبعد مضي ثلاث سنب من صدر خلافته شرع في ساءمد يتقالسلام بغداد وتضاف

فيها طراز الشاكل الدار في أحد من سلف الماول من غر الما تر \* وزهر الما قب والفاخر \* ما اقتاه هو بنفسه وأحد \* وآثاره وما عده \* ولما حاز الله أو رأم الحمال الله ووفاه طبع المكال \* في معانى الكال \* سياسة أررت وأرد شر في زمانه \* والمنصور في ما المانه \* والمنصور في ما المانه \* والمنصور في ما المانه \*

السه فيقال مدينة المنصور وأتم بناءها في تسعسسنين واخباره وآثاره مسطورة في كتب التواريخ (وهسة) عطف على سياسة (خفتت لها حنادب الليالى النسائمة) خفت خفونا سكن وسكت كما فى القياموس والخيافتة اسرار النطق قال تسالى يتحافتون منهدم والحنادب حدر حندب وهونو عمن الحرادوالنباغة صفة الليالى عدلى حدقوله مرخباره صائح أى الليالى النائحة فهآ النساس وقيدل صفة للمنادب من نشم الاسدوهو زئيره وانما استعارهذا الوسف للمنادب لعسين أحدهما ياله لماذكر لفظ الهيبة التي هي من الهرصفات الاسدعقها بالنثيج والتاني أناسبة الليل والنائم ايها ما وهذا كلية عن سكون حركات الفسادمن أرباب الطغيان والعناد (وخدت علهاعدون الاراقم العبارمة) خدت المشار خوداماتت فلم سق منهاشئ وقبل سكن لهمها ويق حرهها كذافي المصياح وعلى هناعه في مع نحو قوله تعبالي وانريك لذومغفرة للناس على كلمهم أو معسني البياء كقوله تعبالي حقيق عبلي أن لااقول على الله الاالحق والاراقم جمع الارقم وهي الحبة التي فهاسوا دو بياض وأسند الخود لعيونها لاغهم تزعمون انها كالثار في الاحرار والعبارمة سفة للاراقم والعارم كل ثير يرمترسد للفتنة كإفي البكرماني وفى العجاح صىعارم بن العرام بالضم أى شرس التهلى والفعل منه عرم بالحركات الثلاثة ومنه حديث عاقرالناقة فاسعث الهارجل عارم أى خبيث شرير وقواهم عرام الصى في صغره دليل رشده في كبره وتخصيص الاراقم للذ كرابافها من زيادة الخبث والثمر وفيه مبالغة لا يخفى (وعدلاضم) أي حميم (مين المُصدَّن حتى النار الى المنَّاء) الصُدَّان الشيئان اللذان تحتَّ حنس واحد و سَافي كل واحد منهما الآخرق أوسافه الحياصة ويتهما العداليعد كالساض والسوادوالخير والشر ومالمبكونا تحت حنس | واحدلا هال الهـماضدُ ان كالحلاوة والحركة وقسل الله تعيالي لاضدَّ أه ولا ندُّ لان الندِّ هو الاشـ تراكهُ فالحواهر والضدهوأن يعتقب الثيئان المتنافيان على حنس واحدو الله تعالى منزه عن أن يكون له حوهرفاذا لاضدته ولاند قاله الراغب (وأناس) أى أوقع الالفية (بين الذئاب الطلس) جمع الحلس (والشاء) حمع شماة في المحاح ذئب الحلس وهوالذي في لونه غيرة الى السواد وكل ما كان على لونه فهوا لملس وخص المصنف الطلس بالذكرلانها اخبث الذئاب وهذا كأبةءن شدّة عدله و وفور شفقته على رعشه حتى أثرذك في الحيوانات العجم ويشال ان نعي عمر بن عبد العزيز مع في اليمن في الليلة التي مات فها بالشأم من راع فقيل له ع علت ذلك فقي ال كان الذئب لا منعر ص للشاء منذ قام حليفة فالليلة عداعلها الذئب فتدقنت ان الخليفة العادل قدمات فكان كاذكره (فكفت) من الكفاية والفاءهنا مفيدة مع العطف سبسة ماقيلها لما يعدهما (الاساب شيا الاطراف) الانباب حمع ناب وهوا است خلف الرباعية مؤنث ويحمع على أنيب ونيوب وأنابيب والشياحيع شباة وتحمع على شبوات وشباه كل شيَّ حدّه (والقرون) حمع قرن وهومن اليقر والشَّاء ونحوها معروف (سلامة الاحواف) جع حوف وهودا حل الشئ اعلم ان الله تعالى خلق لسباع الهائم وحوارح الطهرما تتمكن به من تحصيل ززقها كالانساب والخيالب أأتي تتمكن بهامن الاصطباد وخلق لبعض الهائم وبغياث الطهرمالدفعه عن نفسها كالقرون للبقروالشاء كالخناج للطهراذيه يتمكن من الهرب وكلا كان القرن أسلب حوفاكان أقوى في الدفع وأغنى في النفع ومراد المصنف أن هذه الآلات التي للعموا نات كانت قبل زمن السلطان محتاجا الهافي تحصيل النفع أوفى الذب والدفع وأمافى زمنه فالهائم مستغنية عها لسعة فضله وعموم عدله فلا يتما سرالقوى منها على قهر الضعيف ولا يحتاج الضعيف إلى الدفع عن نفسه (وكانت أيامه) أي امام السلطان (مشغولة عرّ السياسة عن غرالدراسة) حعل الايام مشغولة محازى الاستادار بديه الميالغة أى كان مشغولا في أيامه ريدانه كان قاصر انفسه على تحمل مشاق سماسة الرعمة ومتاعب تدرير الملك لانه

وهدة خفت الهاحناد والليالي النائمة \* وخدت علم اعدون الاراقم العارمة \* وعدلا ضم بين الفدت حتى النارالي الماء \* وألف بن الله تا ب الطلس والشاء \* فكفيت الانباب شيا الاطراف \* والقرون شيا الاطراف \* والقرون أيا مدمنة ولة بمر الساسه \*عن ثمر الدراسه

الاهم بالنسبة المعظم متفرغ الدراسة واستغنى في اجراء سياسة الرعية على القوادين الشرعية عن في باله من على عالم المناعدة عن المن المحكم المنه تعالى من الحلال والحرام و بين قوله بمروغ رحناس التحقيف وفي بعض النسخ عن حاوالدراسة وفيه صنعة الطباق بين المروالحلو (و بقرض السيادة عن نفل الاستفادة) أراد بفرض السيادة الامورالتي يتوقف عليها السود دولايتم الابما ولا بدّلم بدالسيادة من تحصيلها كفر انض المسلاة من قراءة وركوع و مجود فأطلق الفرض على مالا بدّمنه في حصول الشي والمراد بنفل الاستفادة على والاحتادة والاحتادة والاحتادة والمحتادة والمنافذات المنافذ المنافذ والمنافذات المنافذ والمنافذات المنافذ والمنافذات المنافذ والمنافذات المنافذ والمنافذات المنافذ والمنافذ والمنافذات المنافذ والمنافذ والمنافذات المنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ والمنافذ

ولس حما الوحه في الذئب شمة ، ألاانها من شمة الاسدالورد

وقال \* فاينف عالاسدالحياء من الطوى \* وكلتا الصفتين محودة (مل السيوف البواتر) أي القواطع (بل العقبان الكواسر) العقبان جمع عقاب والكواسرمن كسرا لطائر اذاضم جناحيه حين لنقض على الصدمدوخص العقاب بالذكر لانماأسرع الطيور طهرانا وأخفها حناحا يتغدى بالعراق و متعشى بالنمن \* ومن غر مب ما يحكى عن العقاب ماذكره مساحب الشجرة الالهمة المااذا كبرت وضعف بصرها وثقل جناحها قصدت عناصافية من الماعفاذا وجدتها طارت الى عسن الشمس محلقة فيالهواءحتى يحترق ريشهامن حناحها فحنئذ تذهب ظلةعنها ثمتهوى منغمية فيتلك العين مرارا فتعودشا بةقوية حديدة البصر ورأيت في بعض شروح المقامآت ان العقاب متي ثقلت عن الهوض وعميت حملتها فراخها على ظهرها الى عن العقاب أرض الهند على رأس حبل فتغمسها فهاغ تضعها فى شعاع الشمس فيسقط ريشها و سبت لهاريش حديد وتذهب الملة مصرها في تلا العدين فاذاهى قد عادتشا بة ويقال ان العقاب كلها التي وان الذي يسا فدها طائر آخرمن غير جنسها وقيل ان المعلب يسافدها ولاس عنين بهسعو شخصا ماأنت الاكالعقاب فأته به معلومة وله أدمجهول (من) مجرور المحل عسلى البدلية من أولاد (لمرمق) أى تنظر من رمقته بعيني أطلت النظر اليه (الالحاط اشتخاصاتوازيهم) الالحاط جمع لحظ وهوالنظر بمؤخرالعين فالاستادمن قبيل جدّجده ويعوزأن رادبالالحاط الاعن مجازام سلآلانها محلها وتوازيهم من الموازاة وهي المحاذاة والمراديها هنا المسا والدن المتحاذيين يتساويان في التقابل (فحامة) أي خزالة (وحلالا) مهابة (ووسامة) أى حسنا (وحمالا) قالسببويه الحمال رقة الحسن والأصلح مالة مثل صبح سباحة لسكم محدفوا الها ، تخفيفا لكثرة الاستعمال (وسعادة) ضدّالشقاوة (واقبالا) مصدرا قبل ضدّادبر (وسماحة) حودا (وافضالا) انعاماوا حسانًا (وعلوماوآدابا) حبيعُ أدب يَقَالُ أَدبِنه آدبَامِن بابُضُربِ علمتُهُ رماضة النفس ومحاسن الاخلاق قال أبوزيدالانصارى الادب يفع على كلر ماضة مجودة يتخرجها الانسان في فضيلة من الفضائل (ولفظا) مصدر لفظ اذا تكلم (وكايا) مصدر كتب كالكتب

و بفرض السياده \* عن نفل الاستفاده \* الطف الله الولاد كالنحوم الرواهر \* بل اللهوث الخوادر \* بل اللهوث الخوادر \* بل السوف البواتر بل المعقبان السكواسر \* من لم ترمق الالحاط اشخا حاتواز عم فحاء وحلالا \* ووساء وحالا \* وسعادة واقبالا \* وعلوما وآدا الم \* والفطا وكما \*

والمكتبة والاسم المكابة لانهاصناعة كالنجارة والعطارة كذا في المصباح (وحفظا) ضبطا للاشياء فى الذهن (وحسَّابا) سَبطاللاشياء بالقلمأ والعد (وأخلاقامرة) بالأغلاظ على الأعداء (وعدابًا) باللطفوالزفق بالاولياءووسف الاخلاق مدنن الوشفين مجازتشتها لماتكرهه نفوس الاعداء مهمأ بذى الطعم المر البشع ولما تقبله وتهش اليه نفوس الاولياء بالحلوا لشهرى للانفس وقد يوسف الكلام بذلك كقول حُدان رضي الله عنه وان لساني شهدة يشتني ما \* وهوعلي من صبه الله علقم وقوله فحامة وماعطف عليه غييزعن النسبة في قوله توازيهم (نعم) هي حرف تصديق و وعد واعلام فالاؤل يعدالحبركفامز بدوالثاني يعدالطلب نحواضرب عمرا وآلناك يعدالاستفهام نحوهل جاءك إزيدوالمصنف كثيرا مايأتيهما فيمثل هذا المقامجوا باعن سؤال نشأمن سابق الكلام فانعلما وسفهم هنامذه الاوساف الشريفة التي قل أن تجتمع في شخص نشأ سؤال تقديره أحق أن قوال الالحاط لَمْرَمَقُ أَسْحَاصًا تُوازِيهِم فَحَامَةُ الحِفْقَالُ نَعِرُوعُطُفُ عَلَى المُقْدَرُ مِلْهُ هَاقُولُهُ (وصرامة) فَكَا نُهُ قَال نعم مرمق الالحاط أشحاصا توازيم فعامة الخوصرامة في المصباح صرم الرج لصرامة وزان ضغم ضخامة شحيع وفي الاساس رحل سأرم ماض في الامور (ومضاء) بالفتح والمدنفاذا من مضي السيف في ضربته (وشحاعة واباء) أي امتناعامن الرذائل والخسال الذممة والضم من قولهم فلان بأي الدنية ويأبي ألضيم (وسيادة وعلاء)بالفتح والمدّمن على في المكارم بالسّكسر يعلى بالفتح وعلا في الجبل علوامسعدوعلاً في الارض علوا تحسر وتعالم (ونحالة) من نحب بالضم فهونحب أي كريم (ور باسة) من رأس الشخص رأس بالهمز والفتم فهدما شرفة دره فهور تيس والجمع رؤسا ﴿ وَحَلَّالَةً ﴾ من جل يجل بالكسرة هو حليل أى عظم قدره (ونفاسة) من نفس الشئ نفاسة ســـار أُمْرَغُو بِافْيِهِ (وايالة) من آل المك رعيه ساسها أومن آل ألر حل ماله أصلحه (وسياسة) من إساس الرعية أمرها ونهاها (واسامة) من أسام الدامة أخرجها الى المرعى والمرادبها ايسال النفع الى الرعبة لانه لها بمنزلة الراعى (وحراسة)أى حفظا (وفروسية) وفي يعض النسيخ فروسة وهما بمعنى واحدوهوالحذق بركوب الخيل (وفراشة) في القاموس الفراشة بالتكسراسم من التفرس و بالفتح الحذق بركوب الحيل وأمرها كألفروسة والفروسية (فجمع اللهله تمام السعادة) عطف على قوله لطف اللهو أتى بالمظهر مكان المضمر لطول الفصل يعنى جِعَلَه الله نعالى جامعا للسعادة التامة وذلك لانه نال سمادة ذاتية بنفسه وسعادة أخرى واسطة أولاده اذقد يسمعد الوالدسمادة الولد كايسعد الولد السعادة الوالد كاقال ابن الرومى

تسمدو الرجال بآباء وآونة \* تسمو الرجال بابناء وتزدان كمن أب قدعلا بان ذرى شرف \* كاعلا برسول الله عدنان

(وقصرعليه أدوات السيادة) أى لم يتحاور بها الى غيره كقوال قصرت القيعة على فرسى اذا جعلت درهاله والادوات جمع أداة وهى الآلة (فساز البربهم في حضن الحدب) بالكسر مادون الابط الى السكسي والحدب مصدر حدب عليه بالكسر تعطف (ويصتعهم) في الصاحصتية الفرس حسن القيام عليه تقول منه صنعت فرسه والفرس القيام عليه تقال النجاتي ويروى ويضبعهم بالضاد المجهة والبا الموحدة من قولهم مددت البهضيعي للضرب وضبعت الخيل والابل اذا مدت اضباعها أى أعضا دها في عدوها (في مضمار الادب) تضمير الفرس أن تعلق مدت المدت المناد المجهورة الذة تسمى المضمار والموضع الذي تضمر في الدين من راض الدابة يروضها روضها روسار وضهما والموضع الذي تضمر فيه الخيل مضمار أيضا (ويروضهم) من راض الدابة يروضها روضا

وحفظا وحسانا \* واخلاقامره
وعدانا \* نعموسرامه ومضاء \*
وشعاعة وانا \* وسياده وعلاه \*
ونعانه ورئاسه \* وحلاله
ونفاسه \* وانالة وسياسه \*
وأسامه وحواسه \* وفروسيه
وفراسه \* فحم الله لا علم
السعاده \* وفصرعليه أدوات
السياده \* ومازال برسهم في
حضن الحلب \* ويصنعهم في
مفها والادب \* ويصنعهم في

(والكتب) حميع كتاب وهوما يحمع فيه مسائل العلوم (حتى نتجافى) تباعد وارتفع (حجاب الملك منهم عن شموس الانا موبدور الظلام) - تحافي حجاب اللك عهم كامة عن ظهور هيم ويروز هيم لذا سحين بلوغههم مبلغ الرجال وخروجهم من ربقة التعليم ومن فى قوله منهم نتجريدية كقولك لى من زيدهــــديق حميم بعني أنه لما ارتفع عجباب الملائعةم ظهراغم بالنسبة الي من عداهم كالشمس والبدر بالنسسية الي باثراليكواكب (وبيحورالكرام) من اضافةالمشبه به الى المشبه كله بن المياء (وليوث الزجام) بالكسرمصندر زحمزحماضايفه والمراديه هنامضائق الحروب والمعارك (وحدود الحسام) حدّ كل ثنى حدّته وجمع الحدّ وأفرد الحسام لان المراديه الجنس (وفرائد النظام) جمع فريدة وهوالدرّة النكبيرة وسميت فريدة لانفرادهافي سدفتها عن غيرها وكلافل الدرق الصدف كان اكبرما أولانها تحفظ في ظرف على حدة لنفاستها والنظام ككتَّاب الخيط الذي ينظم به اللوَّالُو (وزيد الليالي والامام) في المصد بأح الزيدوزان قفل ما يستفر ج المخص من ابن المبقر والغنم وأمالين الأبل فلا يسمى مايستخرج منهز بدامل بقبال له حباب انتهبي وحياب بضمرا لحيم والساء الموحدة والرأبد هنا حميوزيدة كغرفة وغرف (فاشرأ بت الهمم الآمال والهمم) اشرأب المه مدّعنهه لينظر أوارتفع (وتباهت) أى تفاخرت (بهم الدواة) بالنتيج وهي ظرف المداد الذي يكتب منه (والفلم) البراعة أوا ذابر دت يعنى انهم ملغوافي فنّ السكاية والونشاء الغيابة النصوى حتى إن انتسام ــم الهاسيار فخرا لهافي التركيب مجازعة لى و عوزأن كون من مجاز الحذف أى أرباب الدواة والقلم (ككذلك يصنع الله لعباده في كل زمان) كدلك في محل النصب صفة لمصدر محدّوف أي يصنع الله لعباده صينعا مثل صنعه لهم (ويلطف لذوى العلوم في جنب كل سلطان) أى أمرة كقوله تعالى على مافر طت فى جنب الله أى في أمره وحدّه الذي حدّه لعباده قوله فياز الرير سهم الى قوله في جنب كل سلطان غير موجودفي بعض المنتخ وفي بعضها بعدقوله بل العقبان السكواسر يقدمهم الاممر الاجل السيدأ بوسعيد م حود سُمِين الدولة وأمن الملة اطال الله رقاءه من لم ترمق الالحياظ شخصا بواز به نفامة وحيلالة الح بافرادنهم يوازيه وبافرادا لضمسر في توله فسازال يرسهم ومايعسده من ألضمائراً يضاغملمدمه بفضائله وفضائل أولاده التيهيء تزلة فضائل نفسه شرع يمدحه بفضائل وزيره الدالة على فضائله أيضا فان انخاذه وزيرا فاضلاعادلا يدلءني غزارة عقله وجودة رأبه (وتبض الشيخ الجليل شمس الكفاة أَبَا القَّـاسِمُ أَحَمَدُ بِنَ الحِسْرِ لُورَارِيَّهُ وَنَدْسِرَأُمُورِ عَلَكَتْهُ) ۚ قَيْضَ اللَّهُ فلا ما لفلان أَى جاءمُوا تَاحَمُهُ قال الكرم نى واكثر مايستعمل في تقدير المكر وممنه قوله تعالى وقيضنا الهم قرناء نقيض له شيطا ناوفي بعض النسخ ووافق ذلك وزارة الشيء الحلميل الى آحره وشمس الحكيفاة هيذاه والممندي البكامل فى السناعة والبراعة والمرز في آلكها به والدراية ومآثره في تاريخ آل سبكتكن مشروحة وقد أفرد المصنف ذكره على حدة في أواخرا احكاب (من دخره الله لرمان سادف فترة من أحرار الرجال وأبساء الفعال) فخرته فخراس ماب نفه والاسم الذخر مالضمراذا أعددته لوقت الحباحة اليه واذخرت على ا فتعلت مثله وهومذخور وذخر مرة أيضا وحمم الذخراذخار والدخيرة ذخائر والمعادفة الوحدان والفترة مادين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان قال تعالى على فترة من الرسل يعني ان الله تعالى أحره الحرزمن انقطعفه أحرارالرحال وأرياب البكرموا لحرتمن الرمل مأخلص من الاختلاط يغيره والحرامن الرجال خلاف العبدمأ خودمن ذلك لانه خلص من الرق وجعه أحرار ورجل حرابين الخرية والحرورية بفتم الحاءون مهاوالمراده نابأ حرار الرجال الخالصون من الصفات الذميمة والفعال

بين السكائب والكذب \* مدى يحاف حجاب الملك منهم عن شموس الانام \* وبدو رالظـلام \* و بحورا لكرام وليوث الرمام \* النظام \* وزيد الليالي والأيام \* فاشراً بتالهم الأمال والهدم\* وياهت برم الدواة والقلم \* تدلك يسم عالله لعباده في كل زمان \* ويُلطف لذوى العلوم في حنب كل الطان \* وقيض الشيخ الحليال شمس المكفاة أيالقا سرأحد سالحن لوزارته ولدرسرامور بملكمه \* من دخره الله لزمان صادف فترة من أحرار الرجال وأشاءالفعال

بالفتح الكرم قال هدمة

اذاالقوم هشواللفعال تقنعا ضرو بابلحمه علىعظمز ور وابناؤه ملافعوه والمنسوبون اليه (فلريطبع) بالبناء للفعول أى لم يخلق في القياموس طميع عسلي الشيَّ بِالضَّم حِيلِ (مثله على غراره) ۚ الغراران شفرنا السيف وكل شيَّ له حـــ تَـ فَـــ تَــ هُــ راه والغرار المثال الذي تضرب عليه النصال لتصلح وهذا المعني هوالمناسب هنا (ولم نضيع) بالبناء للفاعل أي لم يحرمن قولهم ضبعت الخمل والاركن ضبعا بالتحريك اذامذت أضبأعها في سيرها والضبع العضد (شرواه) أى مثله (في مضماره) أى ميدانه وفي شرح الزوزني قرأ بعض النباس ولم يصنع شرواه بالصادالهملةوالثون وانمناهوفم يضيده أي لم عدّناعه في السير لان المضماره والمدان واللائق به هو السيردون الصنعة قال النحاتي وفيه نظرلان هذه العسنعة ليست التي بمعنى الحرفة بل صينعة الفرس كما تقدّم فسل هذا فكأأن اللاثق بالمدان السركذ للشسنعة الفرس لائقة به لان سنعته أى حسن القيام عليه بكون في الميدان وغيره غير مختص بمكان دون مكان وهذه الرواية عجب أن يكون الفعل أى يصنع فها محهولاانتهي وفدمركا كةلاتخفي لات يصنعهذا المعنى وانكان مناسباللضمار الكنه فسيرلائق بالمقآم لانه يقتضي تشبيه الوزير بالفرس الذي يصنع أي يعلم ويتعهد بخلاف لم يضبع بالمحمة فانه بمعني لم يمذّ باعه كاذكره الزوزني وهذاغبر مختص بالفرس (سجاحة شبم) السجاحة السهولة واللبن والشهرج مع شهة وهوالخلق وسحاحة منصوب عدلي التمييز وكذا ماعظف علها (ورجاحة كرم) من رجح أاشيّ اذازادورته (وسماحة كفوفصاحة قلم) أضاف السماحة الى الكف لان الاعطاء يصدر عنسه وأضاف الفصّاحة الى القلم لان النقوش (لدالة على ألفاظم الفصيحة نشأ عن القلم (وهمة ترى) أى تلك الهدمة (الدنساهبا عقبين أجوائها الثائرة) الهباء الشيّ المنبث الذي تراه في البيت من ضوءً الشمس والتباء للوحيدة كذافي الصحاح والاحواء حميم الحقوهومان والسمياء والارض والثبائرة المرتفعةمن نارالغباراذا ارتفع واسنا دالرؤية الى الهمة محازعقلي بعني أناللوزير همةيري يسيم اللدنيا يحذافرها مثلها عقوا حدة في الهواء النيار (دل نقطة) النقطة في اصطلاحه منهاية الحط ولاتقبل القسمة أصلا (موهومة من نقط الدائرة) الدائرة في اصطلاح أهل الهندسة عمارة عن

فلم يطبع مثله على غراره ولم يضبع شرواه في مضماره سعاحة شم \* ورجاحة كرم \* وسماحة كلم \* وسماحة كلم \* وسماحة كلم \* وسماحة كلم الدنيا هياء أدن وهمة ترى الدنيا هياء أدن أخطة الدائره \* المنقطة موهو مة من أقبط الدائره \* وسوقاللادن و منتمله و أهله \* وسوقاللادن و منتمله

أى انتسب اليه وقال موالمناسب هنا المعنى الناني (بجلب) أى تساق (الهما) أى الى سوق الادب (النساعات الفضائل أين منظوم ومنثور ومخنوم ومنشور ) البضاعات حمد بضاعة وهي طائفة من المال تبعث للتحارة والمحتوم اسم مفعول من حقت المكتاب ختما وختمت عليه طبعث والمنشور خلاف و يحوز أن يكون مراده بالمختوم المعاني المسكرة للادباء وبالنشور المعاني المطروقة ثم شرع المسنف لذ ترسب تصنيف هدا الكتاب بقوله (وقد صنف طبقات الادباء والكتاب تصايف في ذكر المامهم وتصاريف أحوال الزمان بهم)الطبقة الجماعة من الناس والنياس طبيقات أي منازلُ ودرحات معضها أرفهمن بعض والادماء حمم أديب وهوالعالم بالادب الذي هوعبارة عن معرفة ما يحترر مه عن حميع وحوها الخطأفي اللغة العرسة والضمرفي أمامهم وفيعم قال النحاتي لا يحوز أن يعود الي طبقات الادباء والكتاب ولاالى الشيخ الجليل شمس الكفاة ومخددومه ومتابعهم الان قوله حتى ان أبااسحاق الىقوله وفي أخبار الديلم عنع هذا العود و سافيه سل همارا جعان الى ملوك الرمان وأشرا فموان لم يحر ذكهم نعم لوقلنا انهمارا حعان الي طبقات الادباء والضاف الى الضمرين محدوف أي في أيام سلاطيهم وتصاريف أحوال الزمان يصناديدهم ليكان جائزا حسناانتهسي وهوحسن الاانه قدرمضاها لاحاحة اليه وهوصنا ديدهم لان الضرورة تندفع مقدير المضاف الاول والضمير في مهم يعود المه ولمهذ كرفر سنة اتقدر هذا المضاف ولابدمهاواهل القر شةقوله حتى ان أياا محاق الخ أولفظ الايام لان الايام تذكر ورادبهاما شتهر ععركتونحوها كمومدى قار والشعثمين ونحوهما والادباءايس امهممثل هذه الايام وأعماهي لللوك (تحسب) أي تقدر من قولهم يحزى المرء على حسب عمله أي على مقداره (قوّتهم) أَى قدرتهم (في ألسان) أى المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير (وسهدمتهم من بلاغة الْلماطيرُ والبنان) السهمة والسهدم النصيب يقال لى في هذا الامرسهدمة أى نصيب والبلاغة في الكلام مطارسة فأقتضى الحال مع فصاحته وف المتكلم ملكة يقتدر بهاعلى تأليف كالرم بليخ واضا فقالبلاغة الى البنان محار كعرى الاجهار لان البلاغة تظهر بالكامة الناشئة عن البنان (حتى ان أنااسعاق ابراهم بن هلال الصابي عمل كمامه المعروف بالماحي في أخبأر الديم) حتى هذا للغائة والترتيب الذهني كقولهم مات الناس حتى الانساء فان الذهن مصور موت الانساع غاية لموت الناس ا عليه فقهم واحتياج النباس الهدم وأنواسحاق هذاهوا براهيم ن هلال بن زهرون الصابي الحراني أوحداهل العراق في البلاغة ومن عليه تذي الخناصر في الكيامة وقد اتفقت الشهادات له يدلوغ الغاية من الراعة وتطابقت الآراءعلى انه أوحدزمانه في هذه الصناغة وكان قدناهز التسعين في خدمة الحلفاء وخلافة الوزراء وتقلد الاعمال الحلائل معدوان الرسائل وحلب الدهر أشطره وذاق حلوه ومن ولابس شرآه وخدموخدم ومدحته شعراءاأعراق ورثاه الشريف الرضي يقصيدته المشهورة التي مطلعها أرأيت من حلواعلى الاعواد \* ارأيت أن خياضا النادى

ويحكى ان الخلفاء والملوك والوزراء أرادوه كثيراعلى الاسلام وأدار وه بكل حملة وتحسة حلملة حدى ان عز الدولة بحثيار عرض عليه الوزارة ان أسافل بده الله للاسلام كاهداه لمحاسن الكلام وكان يعاشر المسلمن أحسن عشرة و يحدم الاكار أوقع خدمه و يساعدهم على صيام شهر رمضان و يحفظ الفرآن حفظ الدور على طرف اسانه وسن فله وله في الاقتساس فصول أحسن فها كل الاحسان تشهد بذلك وأخباره ومحاسنه كثيرة شهرة مسطورة في البقية وغيرها وانما ممى ذلك الدكاب بالتاجي المذلك وأخباره ومحافظ من ان عضد الدولة المارتي أمره وعلاقدره وجاوز رسة الامراء الى ذروة ولاة العهد أو حسالة أمير المؤمنين الطائع لله تخصيصه بكرا مات لم يسمق الهارفعة واعتلاء وتقدّم له بكتب عهده

خلب الهادضاعات الفضائل بين منظوم ومندور \* ومختوم ومندور \* وخختوم ومندور \* وخختوم الادباء والكاب تصاديف في ذكر أيامهم \* وتصاريف أحوال الومان مهم \* بحسب فوتهم في السان \* وسهم مهم من الاغة في السحاق الواهم ن هلال الصابي عمل كانه العروف بالناجي في أحبا والدبل

في تقليده ماوراعايه من كل ما لمهرفيه شعار الاسلام من شرق الارض وغربها و بر"ها و بحرها ولقبه شاج اللة مضافااني عضدالدولة وعقدله لواع سأحدهما مفضض على رسوم الامراع عليه عضدالدولة والآخرمذهب على رسوم ولاة العهد علمه متآج الملة فلما ألف الصابي كامه المذكور نسبه الي أشرف لقدمه والدما كافي الفياموس حمل من الناس معروف (موثبي يحترالفاطه الساحرة) الوشي النقش والتزيين بقيال وشيت النوب وشيامن ال وعدر يقته ويفشته والمبأدة تدل على التزيين والتلوين ومنه الواشي لتزيينه المدهابة وتسويله الوشيابة والشبة العلامة وأصلها وشبة والجمع شيات مثل عدات وهي في الوان الهائم سواد في ساض أو بالعكس والحسر جمع حسيرة كعنبة وهي ضرب من برود الهن مزين والساحرة من السحروه وكافي القياموس كل مالطن مأخيذه ودق وقال ابن فارس هواخراج الساطل فيصورة الحقويقال هوالخديعة وسحره بكالمه استماله وفي تفسيرا افغرا أرازى وافظ السحرفي عرف الشرع مختص مكل أمريخ وسيبه ويتخبل على غد مرح فيقته ويحرى مجرى التمويه والخداع قال تعالى يخمل المهمن سحرهم المهاتسعي واذا أطلق ذمفاعله وقديستعمل مقمدا فعماعد سومتعمد نحوقوله عليه أ الصلاة والسلام ان من السان لسحرا أي بعض السان سحرلان ما حده يوضِّيه الشيَّ المشكل و مكتَّف ا عن حقمقته محسن سان فيستمل القلوب كم تستمال بالسحر اه وقال بعضهم كما كان في المان من بداع التركدب وغرابة التأامف مائعان السامع وبغرجه اليحذبكاد بشغله عن غيره شبه ماآسيحرالحقيق وقيل هوالسيحر الحلال (ومغشي) أي مغطى (بحلل معانه مالراهرة) أي المُسيئة من زهرالشيّر هر صفالونه وأضاء (فحل) أى أبان وأوضع (عقد السان) أى مستصعبات المكلام ومعقد ات النظام (عمافيده) أي كتبه وأثبته (و مضوحه البلاغة) أي حسنه و بهعه (بماسؤده) أي رقه بالمداد الاسود ولا يخفي ما في هناتين الفدرتين من التوجيه والمطابقة المستمع لحقه (فان تسكن دولة) أي تُوحِدُ كَمُولُهُ تَعَالَى وَانْكَانْ دُوعُسِرَةً (تَقْتُضَى) أَى تَطَابُ وَالْاسْنَادِ هِجَازَى أَي تَبَعِثُ النَّاسْ عَالَى الطلب (اثبات محاسنها) حمع حسن على غيرالقماس (مالتخليد) أي النأسد والمراديه هنا طول المكث (وتقسدما ثرهما) حمع مأثرة كمكر قوزنا ومعنى سمت بذلك لانها تؤثراً يهذكر وتروى لاا كله أبدافالابدمن-بنتكامت الى آخرعمرك (فهدنه هي التي تفتضي الادباء أن يحلدوا يتقرير معالها كلامهم) الاشارة الى دولة آل سبكتكين واسم الاشارة مبتدأ خبره الموصول وهي ضمير فصل والخلة حواب الشرط و محوز أن يكون هي مقد أثانيا خبره الني والحلة خبرعن هذه وأورد الحلة اسمية معرفة الطرفين لافادة الحصرولوادعاء وقد اختلف الثير اح في معنى مخلدوا هه ناهنهم من جعله من الخلود بمعملي التأسدومهم من أخذه من الخلد بمعملي القرط ومنه قوله تعمالي بطوف علهم ولدان مخلدون على وحمقال الراغب مخلدون قيسل مبقون بحالتهم لا تعتريهم استحالة وقيل مقرطون بخلدة والخلدة ضرب من القرطة وفي القياموس والخلد السوار والقرط كالخلدة بالتحريك ورجع معضهم الثانى الناسبة قوله و محلوا والا وله والمتبادر الى الافهام والانسب سياق الكلام (و يعلوا) أى يزينوا (بتحريرمساعهاأةلامهم) أى يجعلوهالا فلأمهم كالحليه التي تنزين ما الحسان (فلو ودركها) أى الدولة المدكورة (الماضون من أرباب التصانيف) أراد بالتصانيف التصانيف المدقنة في أخبار الملوك ونحوهم (لودّوالوكانت الفاظهم عن غيرها معزولة والى ذكرمحاسها منقولة) لوهنامصدرية كمافي قوله تعالى بودا حدهملو يعمرا الفسنة والمسدر المنسبك منها ومن الفعل يعدهما مفعول بهلودوا ومعزولة اسم مفعول من عزلت الشيءن غيره عزلا نحسه عنه وفي بعض النسخ معدولة

موشى بحسر الفائلة الساحه \*
ومغشى بحال معانية الزاهره \*
فل عقد البيان بماقيده \*
ويض وحد البلاغة بماسؤده \*
فان تكن دولة تقيقى البيان فانتكن دولة تقيقى البيان ما المالية \* وتقيد ما ترها بالتأبيد \* فهانهى ما ترها بالتأبيد \* فهانهى الدواء أن يحلدوا بقرير معا لها كلامهم \*
ويحلوا بخرير مساعم اأفلامهم \*
ويحلوا بخرير مساعم اأفلامهم \*
التمانيف لودوا لو كانت النائلة ما عن غيرها معروله \*
الفائلة م عن غيرها معروله \*
والى ذر محاسم المنهوله

بالدال المهدمة (ولحدثتهم انفسهم) حيث فاتهم ذكر محاسم العدم ادراك زمانها (بأن يعتدروا

(اذا نحن أثنا عليك بصالح \* فأنت كانتنى وفوق الذى نتى) (وانحرت الآلفاظ يوما عدحة \* لغيرك انسانا فأنث الذي نعنى)

أبونواس هوالحسس بن هانئ الحكمى البصرى الشاعر المفلق المشهورة البن عينة هو أشعر الناس قال الجاحظ مارأيت أعلم باللغة منه عدقى الطبقة الاولى من المولدين وكان أقلامن شعراء هارون الرشيدوله فيه قصا لدطنانة و بخمرياته يضرب المثل والمينان من قصيدة عدم بها الامين محمد بنزيدة وهذا موجود في بعض النسخ وفي بعض التواريخ اله مدح بها هارون الرشيد و حديث اعتداره الملك وصل هارون الرشيد الى مصر استحقرها وقال هذه هي الملكة التي افتخر بها فرعون وادعى الربوية بسبها فقال أليس لى ملك مصروهذه الانهار تجرى من تحديق فوالله لا وابن علمها أذل عبدى فولى علمها خصيا وكان غلاما حجاما فلا ولى أمرها صارفناؤه محط اللرحال ومقصد الذوى الآمال ومدحه أونواس بقصيدة منها هذه الاسات

ذريني اكترحاسديت برحدلة \* الى بلد فها الخصيب أمير ادالم ترر أرض الخصيب ركائي \* فأى في بعد الخصيب ترور في يشترى حسن الثناء بماله \* ويعلم أن الدائرات تدور فا اجازه جود ولاحدل دونه \* ولكن يسيرا لجود حيث يسير

فلاوسل الى هارون الرشيد غضب عليه وقال ما أيشيت في قوس الدح منزعا فأنشد البيتن \* وقوله دسال إ أى دتنا عصالح فالباء مثلها في كتنت بالقلم وقال الكرماني أي بعل صالح أوحب راجح فالماء للسيدة ولايخني يعده وقوله فأزت كانثني حملة مؤلفة من مسدأ وخسر حذف الخبرومعموله ويقمت صفة المعمول والأصل أنت مستحق ثناء كانثني كاهوأ حدالا حتمالات في قوله عليه الصلاة والسلام أنت كاا ثنيت علىنفسك ومايح حمل أن تكون موصولا حرفها أواسميا والعبائد محذوف أى كالذى نشه يعني ان ثناءنا مثل مافيك من الفضائل وصفات الكال بعني مقدرها وبحسم الابن مدعلها ثمقال وفوق الذي نثني بعيني انه بقي فيها أمن الصفات الفياضلة مالم تدركه عقولنا ولاوصلت اليه أفها مناله كثرتها وتعسر حصرها وقوله بمدحة متعلق بجرت وقوله لغبرك في موضع جرّ صفة لدحة والساناة يبنز وقول النجاتي لغـ برك متعلق بقوله لمدحة بعيدوأ بعدمنه حعل الكرماني لغسرك متعلقا بقوله جرت وانسا نامفعول بملدحة (وقد كتت أقدّران بعض صنائع هذه الدولة) الصنائع حمع صنيعة وهي مااصطنعته من خير ويقال فلان صنيعة فلان اذا كان من انشاء نعمته وترغرع في حرتر بلته ودر جمن عش تعهد موحايته والمراد مِدْهُ الدُولَةُ وَلَهُ آلُ سَبَكَ عَصِينَ (مُن لِهُ حَظَّ) أَى نَصِيبِ (في الصَّناعة) أَى مناعة الانشاء والكَامة فالالف واللام للعهد (وتوُّحه) أي اقبال (في لهرق البراعة) مصدر برع الرجل براعة وزان ضخم ضخامة اذا فضل في عدلم أوشيح اعة أوغيرة لك فهوبارع (يرتاح) أي يستهيج وينشط (لتقسد أخبارها وجمع كتاب في تصاريف أحوالها وألموارها) التصاريف جمع تصريف عمدى أغير ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح والالحوارجيع طور وهوالحال والهيئة وتعذى فلان طوره أَى حاله التي تليق، (من لدن قام الآمير المـاخي) الجار والمجر ورفى موضع نصب على الحـالية من أخبارها وانكان مضافااليه لاقتضاء المضاف العمل فيه اسكونه مصدرا وقول النحاتي متعلق بالتقسد فيه تظرلا قتضائه ان ابتداء التقسد من ذلك الوقت وليس بمرا دفليتأمل (أنارالله برهانه) أى الْبَلِحِ

ولحد تهم انفسهم بأن يعدروا اعتدار أي تواس بقوله اذا تحن أنساعلما بسالح \* اذا تحن أنساعلما بسالح \* وأن حن الالفاظ يوماعدمة اغبر أنسانا فأنت الذي تعن \* وقد من الدولة عن له حظ في البراعم \* وتوجمه في طرق البراعم \* وتوجمه في طرق أخما رها \* وجمع كاب في أخما رها \* وجمع كاب في تصاريف أحوالها وأطوارها \* من لدن فام الامير الماني أنار

حبته (أميرا الىأن اجلىأباعلى مجدين مجدين ابراهيم بن سيعه ورعن خراسان كسيرا) أجلى يستحل لازما ومتعدّنا يقال أحلى من داره أى خرج وأجلى غسره أى اخرحه وسيمه ورهذا كانمولى لاسماعيل من أحمد الساماني سمي سيمعور لحماله فعلاأمره في أيام الامبر أحمد من اسماعيل فكاه بأبي عمران وولاه سحستان فحسنت فهاسبرته واستبدت لهريقنه وتقيلت به أولاده وأحفاده وحسنت عانشه للسامانيسة وارفاده كذافى اتنحاتي نفسلاعن المكرماني واسمياعيل سأحسدهوأول الملوك السامانية وهوالذى قبض على عمرو بن الليث بناحية المحسنة سبح وغيانين وماثنين وولى خراسيان غانستن ومضى لسديه بخارى سنة خس وتسعين ومائتين كاسيأتي فى كلام المصنف عندذ كوالامراء السامانية وسبأتى ذكرأى على واجلاء الاميرسكتكيله فى كلام المسنف ان شاء الله تعالى (وحصله) أى حصل الاميرالماضي أباعلى (من بعد) أي بعد الاجلاء (في يده أسمرا) وصارت جرويزله حصرا الى أن زهل الوته الى قان وساءت مصرا كاسيأتي شرحه في كلام المصنف (وولى) أي الامر الماضي (أمورها) أي امورخراسان (سمياسة وتدسراوماتقدّر) أيوقعُوتهما (له في أثماء ذلك كاه) أى الأحداد، والاسر والولاية (من اغاثة) بالغين المجمة والشاء المثلثة وفي يعض النسخ اعانة بالعينالمهملة والنون (الاميرالرضي أبي القياسم نوح بن منصور ) ملك ماوراء المهروخراسات الساماني (وتصربه واستحابة مالطف المه من دعوته) لطف من بالتفعيل واللطف الرفق بقيال لطف الله سأاطفار فق وتلطفت بالشئ ترفقت به واغما عداه بالي لقضمينه اباه معنى الاهداء والاحسان تفغيما لشأن الرضى لانه ملك والامرسبكت كن من عماله فكانت دعوة الرضى لسسكتسكن والتفاته اليه يمنزلة الاهداء من السكر بموالانعام من السكبير معما في ذلك من الانسارة الي معرفة الرضي قدره وعدماهما له تعظيمه وتوقيره وكل من المسادر الثلاثة مضاف الي مقعوله بعد حذف الفاعل (والمدافعة عن متموخطته) الضمر الالرضي والخطفيال كسرالارض يختطها الرحل لتفسه وهوأن يسلم علها علامة ليعلم انهقد اختارها اسنهادارا ومنهخطة الكوفة والبصرة وأراد يخطته بخارى وستهداره بها (واستبقاء مافضل عن دُوَّ بان الترك من ولا يته) استبقى الشي استدامه وفضل من الشيُّ كذا أى دق منه بقية وذو بان جمع دئب بالهمز و محوز قلب همزه باء وهومن أخبث سباع الهائم و معمع على أذوُّ وذيَّاب والمرادبذو بأن الترك شرارها وخبثاؤها وذوَّ بأن العرب لصوصهم وصعاً ليكهم يعني . تراث واستبق سلمكتكن من محالك الرضي مالمدخل تحت استيلا الاتراك ولولا مدافعته عن الرضي لاستولوا عليه أيضاوفي دمض النسنخ واستنقاذ مافصل ذؤيان الترك بالصاد المهسملة من الفصل وهو القطعوهي النسخة التي وقعت علها كمامة سدرالافاضل فلذاقال فصل الساد المهملة والضاد المحمة فمه تعجيف انتهسي لمكن على نسخة وآستيقا ولاتكون الضاد المعجمة تعجيفا كالايخفي (وكفههم مترغسه وترهده عن اذالة حشمته) كفههم مصدرمضاف الى مفعوله أي كف الامرالماضي الاتراك وكل من ترغية وترهيه مصدرمضاف الحالفاعل والاذالة الاهانة وفي الحيديث تميىءن اذالة الخيسل وهو امتهآنها بالعمل والحلكذافي الصحاحوف نهاية الغريب باتجبريل يعاتيني في اذالة الخيل أي اهانتها والاستحفاف ماوفي دمض النسيخ عن ادالة بالدال المهملة عمعني الانتقام والحشيمة بالكسرا لحرمة والحماء وفى المصباح حشم يحشم مثل فحل يخدل وزنا ومعنى وسعدى بالالف فيقال أحشمته واحتشم اداغضب واذااستحماأ يضأوا لحشمة بالكسراسم مته والمعنى كف الامرالماضي الاتراك يسبب ترغسه اياهم تارة وترهيه اياهم اخرى عن اهانة جانب الرضى (واستباحة ماسلم علهم من نعمته ) الاستباحة على الثي مباحا والاباحية التخلية بين الشئ وطالبه والسلامة النجياة وقى الاسياس سلتله الضيعة خلصت

أمرا \* الى أن أحلى أناعلى محد من المحد ال

له وعلى بمعنى من تقوله تعالى واذا اكالواعلى الناس أى كف الاميرالما في الاتراك عن أن يستبيعوا ما تتجامهم من نعمة الرضى و يحتمل أن يكون ضمن سلم معنى تم أى سلم الما عليهم وان يكون الجار والمجرور حالا من ما أى استباحة ما سلم حال كونه مستقرا عليهم وفي بعض النسخ ما سلم الهدم وفي بعضها ما سلم عليه أى الرضى (محافظة) تعليل اللاغانة وماعظف عليها (على حقوق سلفه) أى سلف الرضى (الاولى) بضم الهدم زة والقصر كالعلى وزيدت فيه الواو في الرسم اللايلة بين المنائع والمنائع والمنائع والمنائع والمنائع والمنائع المنائع والمنائع والمن

ا كاقال أرى الاحسان عند الحرديا ، وعند النذل منقصة وذما كقطر الغيث في الاصداف در ، وفي حوف الاهاعي صارسها

(وبثوا) أىنشروا (العوارف) جمع عارفة وهي العروف أى الاحسان (والرغائب) جمع رغسة فعيلة بمعنى مفعولة وهي مارغب فيه من العطا باالكثيرة (وأنفقو االاموال والحراثب) حمد الحريبة وهيالمالاالذي يُعيش مالرجل ويقال هوالمالَّ الذِّي يحمارب عليه لنفاسته (حتى كنزُ وا َّ) من الكنر وهو الادّخار والجــع (المحـامد) جمع محـدة ضــدّالمدّمة (والمناقب) جمعالمنقبة وهي ضدالمثلبة (وعرفواللعرمات أقدارها) جمع حرمة بالضموهي اسم من الاحترام مشال الفرقة من الافتراق والجمع حرمات مثل غرفة وغرفات كذا في المصباح والاقدار حميم قدر بفتح الدال ععني قدر يسكونها وقدرااشئ مبلغه يقال أخذ يقدر حقه ويقدره أى عقداره وهوما يساو به ويقال ماله عندى قدر ولا قدراًى حرمة ووقار (وحفظوا على البيونات أستارها) في المغرب السونات جمع سوت وتختص بالاشراف أنتهى وهو من الهلاق اسم المحسل على الحسال فيه (وقضو النَّفوس المنقطَّعين الهم أوطارها) حمع وطر وهو الحماحة (الى أن ورث السلطان) عامة لقوله وماتقدر له (المؤيد عين الدولة وأمين المسلمة مكانه) أي مكان الامير المساخي وهو أبوه سبحتكين وقول التحسأتي ان الضمير في مكانه راجع الى نوح بن منصور لا يلائم قول المصنف وتأ اف الا خوة والاقارب وكذا قوله الى أن استقر به سرير الملك كالا يخفى (فحلفه) أى خلف السلطان أباه الامبر الماضي (ف ترتيب الامور) الترتيبوضع كل شئ في مرتيته (وتأنف الاخوة والاقارب) التألف مصدر تألف اللازم مطاوع ألموهو قائم مقام التأليف على العكسمن قوله تعالى وتنتل المهتنتيلا والالف واللامني الاخوة والاقار بءوضءن المضاف اليه أى اخوته وأقاربه (واستمالة الفاوب) أى لهلب ميلها اليه (بدنل الرغائب الى أن استقل به سرير الملك مطاعا) غاية لقوله فالفه والاستقلال الاستبداد والارتفاع وفي دهض النسخ استقرتمن الاسستقرار وفي نعضها الحسمع بنهما ومطاعا حال من الضمسع المحرور في مه (وتناهضتولاة الإطراف الي سعته سراعا) تناهض القوم في الحرب اذا خض أي قام كل فريق الى صلحب والبيعة ما مأخدة الامامع ليرعته من المواثبق بالسمع والطاعة كافي العمدة وقال ابن الاثر في النهامة وفي الحديث اله قال ألا تبا يعوني على الاسلام هو عبارة عن المعاقدة

محافظة على حقوق سلفه الاولى طالما نعوا الصنائع \* وأودعوا الودائد \* وبثوا العوا رف والرغائب \* وأنفقوا الاموال والحرائب من كنزوا المحامد والمناقب \* وعرفوا للحرمات اقدارها \* وحفظ واعلى السوات أسستا رها \* وقصوا لنفوس المُقطِّعينِ الهم أوطارها \* الى أن ورث السلطسان المؤيديين الدوله \*وأمن الله مكانه \* فحلفه في ربيب الامور \* وبد سرا لجهور \*وتألف الاخوة والاقارب واستمالة القلوب بدني الرغائب الىأن استقل مسريرالك مطاعا وتساهضت ولأة الأطراف الي سهممسراعا

عليه والمعاهدة كانكل واحدمن ما باع ماعنده من صاحبه وأعطاه خااصة نفسه ولهاعته ودخيلة أمره انتهى وسراعا حال من ولاة الاطراف أى مسرعين (فوجدتم ودعولوا في معانها على ماسار في السينة المنظم المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم والمنظم والمنظم المنظم والمنظم المنظم والمنظم وال

ألمترأن شعرى سارعني \* وشعرك حول بيتك يستدير

والا كاف حمع كنف وهوالحانب وحضرة الرحل قريه وفناؤه وقديكني بهاعن نفسه والمراد بالحضرة هنا حضرة السلطان وبالا كاف مايلى غزنة من نواحى خراسان وغيرها وقوله من الاشعار الفارسية سان الهوله ماسار وفي بعض النسخ في اكان الحضر والحضر بعثمة تدين خــ لاف البدو (لازدحام شعرائها) متعلق نقوله عولوا والضمير عائد الى الحضرة وعلى نسخة الحضر يعود الضميرالي الاشعار الفارسية أوالى الدولة (على بامه الرفيع) أي السامي (بقصائدهم التي قد غير وابها في ديه احتمال وذكي) ا غير آثارالغبار وغير في وحه الحسناءغض من محاسبة اومنه قولهم لا تغييروا في وحوه الحسان وفي الاساس غبر في وحهه سيقه انتهي قبل لان السابق في المضمار بغادر المسبوق في غباره و الدساحتان الخسدان ولهذه القصيدة دساحة حسينة اداكانت محمرة كذافي الاساس ومذا بظهر مافي اخساره الديماجة على الوجه من حسن الايهام والرودكي نضم الراء وسكون الواو وفتح الذال المحمة في آخره كأف مكسورة قبل باءالنسب أبوعبدالله حففرين محمدين حكيمين عبدالرجن سآدم الروذكي المرقنسدي منسوب الى روذلة وهي قرية من يؤاحي سمر قندعلي فرسطين مها وهوشاعر مفلق حسد والشسعر بالفارسيةمتين القول حتى قبسل انأق لمن قال الشعرالجيد بالفارسية هووقال أبوسهما الادريسي الحافظ أبوعبد الله الروذكى كان مقدمافي الشعر بالفارسية في زمانه على اقرابه ومات روذك سنةتسع وعشرين وثلثماتة كذافي انساب السمعاني وقال النحاتي كان دلازم نوح نهمنصور وقدسمل فى آخر تمره وأشعاره ألف ألف وللممائة بنت كذاقاله الرشيدي في قصيدة له انشدها في كانه الموسوم بسعدنامه (وصنعة الخسروى) يضم الخاءالمجمة وسكون السين المهملة وفقع الراء بعدها وأومكسورة بعدها باءسا كنة هكذارأ بته مضبوطا بالقلرفي أسخة معتمدة هوالحبكم أتو بكرا لحسروي السرخسي قال الباخر زي في دمية القصر هومن شعراء العجم من الائمة المذكورين وفي ذلك العلم من الاعلام المشهورين وكانت له وظائب كل سنة من الامرشمس المعالى قابوس بن وشمكمر ومن الصاحب اسماعيَّل بن هبأدندرَّعليه ونساق البه (والدقيَّق) أىوصنعة الدقيقي وهوشَّاعرماهرمنشعراء عن الدولة وأمن الملة واغمانسب الى الدقيق لانه كان يغوص عملى الدقيق من المعانى ولم وجمد ادذاك منسله في الشعراءوهو الذي افتتع شاه نامه الاانه لم سمها وأتمها الفردوسي واغياخص هولاء الثلاثة لتبريزهم على غيرهم من شعراء آلسبكتسكين (ولعرى انها كافية شافية) لعرى واعمر الله قسم واللام فيهللا بتداء وعمر بالعتم لغة في عمر بالضم وقال الزجاج والتزموا الفتح في القسم لانه أخف علهم وهم بكثرون القسم بالعمر وأرتفاعه على الابتداء والخبرمحذوف وحو باوالتقدير لعمر أنله قسمي أومأأقسم به وف الحرلابي حيان قال بعض أصحاب المعالى لا يحوز أن يضاف المحرالي الله تعالى لانه لا يقال لله تعالى عمر واغبايقال هوأزنى وكأنه توهمان العرلايقال الافعياله انقطاع وليس كلفاك بليا المحروالعمر اذارضيت على بنوقشر \* لعرالله أعيني رضاها المفاعقال الشاعر

فوحدتهم قدع ولوافى معامها على
ماسار فى اكاف الحضرة من
الاشعار الفارسية لازدعام
شعرائها على بابدالرفسير بقصائدهم
التى قد غيروا بها فى ديباجية
الرودكى وصينعة الحسر وى
والدقيقى ولعسرى انها كافية
شافيه \*

ومن وراء الاسباع والاقداع التدولة المارة الاقداع الاقدادة عن دارها ارتحالا \* لا قدرف عن دارها ارتحالا \* ولا نألف غيرا قطارها محالا \* فأقد نساني حما السانة من حدمه \* وقعرفته أيام الامهر الماخي وقعرفته أيام الامهر الماخي وقعرفته ان امتع أهل العراق وتعرف \* ان امتع أهل العراق ركان في هاذا المان عربي الله المان في هاذا المان عربي الله المان في هاذا المان عربي الله المان في هاذا المان عربي المان في هاذا المان

انتهسي فعسني لجرالله أقسم بدتها الله وحياته فانلم تأت باللام نسنت عمرانصب المسادر كتبول امن أبي أيما المسكوالثر باسهملا \* عمرك الله كمف بلتقمان والنهما برفي انها يعود الى الاشعار الفارسية (ومن و راء الاشباع والاقتاع) أي من خذه ما ( T تسة ) كناية عن توفيتها حق الاشتباع والا قناع على ما ينبغي لان الذي يأتي من وراء الشي يلزمه أن بكون ذلك الثبي متقدماعليه ولاشك ان الاشباع والاتناع في الواقع يكونان معها لكن ما حعلا متقدّمين وحعلتهي من ورا بهـ حامبالغة (والكنها) أى تلك الاشعار (دواجن خراسان لاتعرف عن دبارها ارتحالا ولا تألف عمراً قطارها محالا) الدواجن جمع داجن من دحن بالمكال دحونا أقام فلم يرم ومنه دواحن السوت وهوما ألف من كاب أوشاة أوطائر كذافي الاساس وفي حديت الافك مدخل الداحن فتأكل عبتها يعدي عائشة رنسي الله عنها والاقطار جمع طروهوالناحية والمجال اسملكان الجولان من جال في الملاد طاف غيرمست قر فها (فاقتضاني حكم ماأسلفته في هدا البيت لرفيه من خدمة) اقتمضي الدين وغيره طله وفي العجام اقتضاه ديمه وتفاضاه وفي القياموس تقاضاه الدين قبضه وفى ألاساس تفاضيته ديني وبدبني واقتضيته واقتضيت منه حقى أخذته وفيه أيضا امعل مقتضمه كرمك أي يطالبك فيؤخذ من محموع هذه العبارات أن اقتضى عمي طلب سمعتى افعول واحدو عمني أخذ تمعدى لمفعولين واقتضى في كلام المصنف عمني طلب وقدعد اه الي مفعولين أوّ الهما بالماسكلير وثامهما أنأمتع الآتي فقد توسع في نسب المالة كلم يحدث حرث الجزوا يعال المدعل الهاوالاسل فاقتضى منى وقوله أسملاته وعنى قدّمته وقى هذا البيت متعلق به وقال الخاتي قوله في هذا البيت لا يحوز أسكون لخرفالاسلفت ادماأسلفه ماوقع فدلك البيت الوقع فيخطبة الميني قبل هدنه الكلمات بأسطروهو قوله وقدكنت أقدرالي آخرة وله فوجدتهم قدعة لوا أنتهيى وفيه نظرلان قول المصنف مأسلفته ليسجتعن انبراديه ماوقع في الخطبة بل ماوقع في اليس يخدمة واغماهو سبب الخدمة عريدا الكتاب فالظاهر أنالمراديما أسلفه خدمة تقدتمت أبالامبرالمانيي ولولده السلطان مجود ويدل لذلا قوله وتعر فته الخوقوله من خدمة نصب على الحال سان لما في قوله ما أسلفته (وتعرفته أمام الامهر الماضي فدَّس الله روحه من بركة اصطناع ونعمة ) تعرفته عيني عرفته والظاهر أن هذه الحملة الاسهموصول محمد ذوف تقديره وماتعر فته وهوجائز عنداا المسعوفيين والاحفش وتبعههم ان مالك استدلالا بقوله تعالى وقولوا آمنا بلذى انزل الساوانرل اليكم أى والذى انزل البيكم وقول حسان أمن يهمعورسول اللهمنكم \* وعدحهو بمصرهسو أى ومن عدحه فالواوعاطفة لاسم على اسم ولا يجوزأن يكون تعرفته عطفاعلى أسلفته حتى الصحون داخلا في حد مرصلة الموصول المذكور لأن قوله من مركة اصطناع يصدّعنه و ذلك لان بيان الموصول أولاءةوله مسخدمة ثميبانه ثانيا بقوله من بركة عمالا يجتمعان فأوحب ذلك تقدر موصول محدذوف فلمتأمل والاسطناع الاحسان (انامتع) أىانفع يقال متعمالله وصعداوأمته نفعمه اأهل العراق) هوسوادا المكوفة والبصرة ومدينة السلام ومضافاتها وهداعراق العرب وأما عراق المحم فهوأ سفهان والرى وهمذان ونواحما (يكان في هذا الباب) أى في أخمار دولة آل سبكتكين (عرى اللسان) أي عربي الكلام الذي نشأعن اللسان فهو مجازمرسل كتوله تمالي واحعه ل ليك السان صدق في الآخرين (كابي السان) منسوب الي السكاب حسم كاتب وفيه مشذوذ اذلا غسب الى الجمع على افظه بل أذا أريد النسبة اليهرد الى مفرده الا أن يكون الجمع حار بامحرى الاعلام كالانصارفاته صارعك بالغلبة على الاوس والخزر ج فلايطلق على غسيرهم وأن حصل متمه

فصرللنبي صلى الله عليه وسلم فيقال أنصاري يربدان سياقه هذاال يكاب على طريقة المترسلين من السكاب لاعلى غُطُ الفصحاء المفلقين وفي معض النسخ كَاني السأن نسبة الى كنانة بن النضر أحد أحداد النبي صلى الله عليه وسلم قال العلامة السكر مني وأمأقول صدر الإفاضل انه منسوب الي كتاب الله تعيالي أى القرآن فليسجتين لانه لانساسب أقاو بل الخلائق كلام الخيالق انتهبي كذا نفله عنسه النحاتي مسلماله ساكاعليه وفيه نظرلان كونه منسو باالي كاب الله تعالى انما نقتضي أن تكون بعهما نسبة تما مثل كونه عربي الفرطه والاسلوب ولاتتروقف على مشاركته فوفيسا ترخصا تسه مثل كونه أزلها ومعجزا ونحوذلك وبدل على صحة هذه النسبة ومساغها لغة وشرعا قوله تعالى والكن كوبؤاو بانبين أي نسويب الىالرب أى بالتمسك بطاعته ودنسه (يتخذونه سمبراعلى السهر) سمبرا أي مسامرا من المسامرة . أوهى الحديث باللمل وأصل السمرسوا دالليل ثم أطلق على الحديث فيه قال الراغب والسمرسوا دالليل ومنه قبللاآ تبك السمر والقمروقيل للعديث باللبل السمر وسمر فلان اذا تتحدّث ليلا انتهيي والسمر عدم النوم في الليل كله أو دهضه وعلى بمعنى مع كفوله تعالى وآتي المال على حديه والحملة صفة لكتاب أوحال مقدّرة منه (وأنيسافي المقام) بضم الميم مصدر بمعنى الاقامة (والسفر ويعرفون به) أي إعذا الكتاب (عمامُب آمات الله تعمالي في تسمد من الابدال) الابدال حميدل وأكثرمانية عمل في الابرار ففي الصحاح الايدال قوم من الصالحين لا يخلوالدنسام فهماذ امات واحداً بدل الله مكانه مآخر قال ابن دريد الواحديديل انتهبي والمراده تاالملوك والامراء لان الارض لا يتخلومهم واذامات واحد منهم قام غيره مقامه (وتقليب الامور من حال الى حال مبتدئا) حال من الضمير في أمناع (بذكر الامبر الماضي) ناصر الدن سبكتكن (أكرمالله مآله) أي مرجعه وهوكالة عن اكرامه كَفُولُهُ تَمْ اللَّهِ أَكُرُمِي مِثُواهُ ﴿ وَأَجْرِلَ ﴾ أَي أَكُرُ ﴿ ثُوابِهِ مِنْ حَيثُ نَشَأْتُ سِعَتُه ﴾ النب ع شحير يتخذ منه القسى الواحدة نبعة و يتخذمن أغضانها السهام (وتفرّعت) أي كثرت وأرتفعت (دوحته) الدوحة الشجرة العظمة من أي شحركان (الى ان استعانه) عاية الدولة نشأت (الامهرأنو التاسم أَوْحِ بن منصور) الساماني (بردالله منجعه) أي جعله ذائعيم وألبرد يعبر به عن النعيم كُثيرا وفي النهزيل لامذوقون فهامرداولاشراباأى ردايه فسعهم حرالنار وفيل المرادبا الردفي الآمة النوم وفي الراغب وعيش بارد طبيب (في تلافي دواتمه) أي تدارك دولة نوح بن منصور (والانتقامله) أي لنوح (من أبي على ن سيمحور حين نزع) أي أبوعلي (يده من طاعته) أي عصاه وخرج عن طاعته وانماعير منزع المدلانه أعطاه الممغة أولالا نه كان عاملاله والمتما يعان يضع كل منهسما بده في بدالآخر ولذلك سمى عقد السع صفقة لما يحصل من صفق احدى المدين على الأخرى فلماعصا مصاركاً به تزع يده من يده (واستحره بحني مسألته )عطف على استعان أي آلي ان استعان موحره نوح ن منصور يحفي مسألته أىمسألته الملحة من أحني في السؤال ألحف وهو حنى عن الامر ملسغ في السؤال عنه كذا في الاساس والمبالغة في السؤال تكر اره والتلطف في ترديده حتى رق له وأحامه (عن داراقامته) أي داراقامة الامير الماضي والمرادما عربة (الكفاية مادهاه) أي دهي الرضي أي أصابه (من أمره) أَى أَمْرِ أَنَّ عَلَى وهو عصمانه وخروجه عليه (وأمر من طَائقهم) أَي وأمر الذن وا فقهم أبوعلي وقوله (من الترك) بيان لمن والمراد بهم المائخان ملك الترك وأتباعه (على حَفْوته) من اضامة المصدر الى مفعوله أى حفوتهم الرضى (وأطمعهم برسائله ووسائله) عطف على طابقهم والرسائل المكتب حمد مرسالة والوسائل جمع وسيلة وهي مايتقرب به الى الغير ووسل البه رغب فيه قال ابيد أرى الناس لا مدرون ماقدراً مرهم \* ألى كل ذي دن الى الله واسل

يتعذونه سيمرا عدلى السهر \* وأنبيا فيالمقام والسفر \* و المرفونية عيائب آ باتالله تعالى في ديل الايدال \* وتقليب الأمور من عال الى خال مددنابد كالامرالمادى\* اكرم الله مآنه \* وأخرل أوا به \* من حيث نشأت نعمه \* ونفر عت دوحته والى أن استعان به الامير أوالفاسم وحن منصور ردالله مغيوم في الاتى دولته والانتقام لهمن أيعملين سيميدور \* حين رعده من طاءته واستحره يحني مسألمه \*عن دار اقامته لكفاية مادهاه من أمره وأمر من لما أمهام من الترك على حفوته وأطمعهم برسائله ووسائله

(في تورَّد عليكته) متعلق بأطمع وصبغة التفعل للتدرج في الامر كقولهم تحرعت الدواء أي تمريته حرعة حرعة وتورزدت الخيل البلدأي دخلوها فليلا فليلا يعني أطمع أبوعلي الاتراك في دخول ولا دالرضي شيئافشيثا والاستبلاءعلى الهرافه البلدة ومديدارة (وماجرى على يده)عطف على ذكر والضمير يرجيع الى الاميرالماضي (من العتوج) جميع فتع (المأثورة)أى المروية والمرادب اماا فتتحه من ولاداله تد (والمقامات المشهورة) المقامات حميع مقام بفتح الميم موضع القيام وجعه بالالف والتاعفر قياسي كحمامات واصطبىلات وبجوز أن يكون جمع مقمامه والتأنيث للتأو يل البقعة والمراد بالمقامات المشهورة مواقفه في الحروبوثناته في مقارعة الانطال ومنارلة الرجال ووهم االتحياتي فقيال والمقام بفتح المم موضع الاقامة يعنى أمكنة افامته فى الحروب والمضايق والمعبارك والمآزق انهمي وصوامه موضع النيام (ومتبعا) أى ملحقا عطف على قوله مبتدئا (ذلك) أى ذكر الامسر الماضي (بلواحق من وقائع) سانلاواحق (السلطانالاحل) مجمود ولدالامبرالمانيي (عن الدولة وأمن ألملة في الهند والترك والخلي) قال صدر الافاضل ألحلي بفتح الحاء واللام وتغليظ الجم وهم صنف من الناس وقعوا في قد ثم الايام إلى الارض التي هي بين الهند ويواحي سحسة أن في ظهر الغور وهمأ صحاب نعم على خلق الاتراك وكريهم ولساخم والذى يدل على اغسم اتراك فقرة المميني واستنفر الاتراك الخلحية (وماأتيم) أى قدر (له) أى للسلطان (فهما من النصروالفلج) هو بفتحتين الظفروالموزو يضمُ الماء وسكوب اللام اللم له (ومايتمسلمها) أي الوقائع (من أخباره) أي السلطان (واخبار ولاة الاطراف في حواره والله ولى المعونة على درك المنشود) المعونة اسم معنى الاعانة ووزغ أمفعلة نضم العين وبعضهم يجعل الميم أصلية ويقول هي فعولة مأخودة من المباعون كذا فى المصباح والدرك بفتحدُين وسكون الراء اسم من أدركت الشي والمعشود المسؤل من نشات الضالة طلبتها ونشدتك الله أى سأنتك بالله كافي الأساس (واسابة الغرض المقصود) الغرض الهدف الذى يرمى اليه والجمع اغراض كسبب واسباب وتقول غرضه كدا على انتشىيه بذلك أى مرماه الذى بقصده وفعل لغرض صحيح أى اقصد (بمنه) مصدرمن عليه أنعم وفي بعض النسخ وجوده

(ذكر أيام الامهر الماضي أبي منصور سكتكين رحمه الله تعمالي واحداله)

قال استخد كان وسبكة وسيرة المسالية والما المثناة من يحتما و بعدها والما المراتاة المثناة من فوقها والمسكاف الثانية وسكون الياء المثناة من يحتما و بعدها والمسكاف المراتاة من فوقها والمسلمة المسلمة وفي بعض التعليقات على همدا المسكاب مكسر المسين والمسكاف الثانية ضعيفة و بقية الضبط على ماهو عليه (فدكان ذلك الامير) وفي بعض النسخ قد كان الامسر تشكيل الاما الحلقة والطبيعة والغريزة و يقال فها الحبلة ايضا مكسر الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام ومنه قوله تعالى خلق كم والحبلة الاولين وقرأها الحسن بالضم والتشديد وقول النجاق بكسر الباء وسكوم او تشديد اللام وتخفيفها وهم لا مه يقتضى الكلمن التشديد والتخفيف في اللام يتأتى على كل من كسر الباء وسكوم والمسكوم اوليس كذلك ادليس مع تشديد اللام الاكسر الباء وسكوم اوالا باء الامتناع أى أبية نفسه عن المنقبل الضيم أو تخضع أو يدل لمخلوق أو تهضر عكاقال

الناس أباة الضيم من آلمالك \* وانمالك كانت كرام العادن

(حمى الانف) قعيل بمعنى مغمول من الحماية والمراد بالانف الذات من الحلاق الجزء وارادة المكل وهم يكنون به عن العز والذل لانه من أشرف ما في الوجه فيقولون في عربينه شمم أي ارتفاع في المكاية

في تورد علكته وماجرى على المن الفنوح المأثوره والمقامات الشهوره ومتعادلات بلواحق من وقائع الساطان الاحل \* عين الدولة وأمين الملة في الهذا والتراث والفلح \* وما أنع لهذها من النصر والفلح \* وما من اخباره \* واحدار ولاة من اخباره \* واحدار ولاة الاطراف في حواره \* والله ولى واسارة الغرض المصود \* عنه واصارة الغرض المصود \* عنه واصارة الغرض المصود \* عنه واصارة الغرض المصود \* عنه

وحوده في الما الا مر الما في في منصور سيكتكين حدالله أي منصور سيكتكين حدالله في مال والله في مالانف في حداله أن النفس حي الانف حرى القلب فوى المطش كريم

الخيم

عن كونه عزيزا وأرغه الله الله أى ألصقه بالرغام اى التراب فى الدعاء عليه بالذل (جرى القلب) الجرأة على وزان غرفة ويقدال فها جراءة كنفها مة الشحياعة من اجترأ عدلى الشي أسرع بالهسيوم عليه مرغير موقف (قوى البطش) البطش الصولة والسطوة والاخذ بالعنف (كريم الحيم) وكسر الخياء المحبة عدلى زند الهيم السحية والطبيعة (رضى التدبير) فعيل بمعنى مفعول أى مرضى لذبيره (كبيرا لهمة) أى قويم لموانحا كنى عن القوة بالكبرلانم الازمة له عالم الان كبيرا لجسم من الميم المات أقوى من الصغير عالم العزم القوى ويما ينسب لحسان رضى الله تعالى عنه فى مدح النبي صلى الله عليه وسلم

له همه لامنتهى لكارها ، وهمته الصغرى أجل من الدهر

(كشرالحكمة) الحكمة اصابة الحقبالعلم والعقل فالحكمة من الله تعالى معرفة الاشياء والخادها على عامة الاحكامومن الانسان معرفة الموحودات وفعل الخسرات وهدنا الذي وصف به لقهان في قوله تعالى وأقدا تينا القمان الحكمة قاله الراغب ( تنب يب ذلك كاه) أى يظهر ويتضع ( في حساله ) خمع خصلة بالفتح (وخلاله) عطف تفسير (ومتصرفات عسرالمُمهوأ حواله) المتصرفات هناجمع متصرف على صيغة اسم المفعول بمعنى تصرفه كقوله تعالى ومن قناهم بكل بمزق أى كل غزيق وجميع المصدرها لاختسلاف أنواعه ويحو زأن مكون اسم مكان أى يتبين ذلك في محسل تصرفا والنصرف التقلب في الامور والعزائم حميع عزيمة من عزم على الشيّ أراد فعله (وحكى لى أبوالحسن حعفر من مجمدالخازن) وزيرمن وزراءالسامانية (انه كان) يعنى الامبرسبكيتكين (وردبخارى) قال القز ويني في عجائب البلدان بخارى مدينة عظمة مشهورة بمياو راء الهرقد بمية لهية قال صاحب كاب المصورام أرولا للغي أن في حميه بلاد الاسلام مدينة أحسن خارجامن بخارى وبنه أو بن مرقند سبعة أبام سبعة وثلاثون فرسفنا وهيءلاد الصغدا حدى منترهات الدنيا ونحيط بناءالمدندة والتصور والبساتين والقرى المتصلة ماسور تكونا ثبيءشر فرسخيافي مثلها يحمع الاننية والقصور والقسري والقصبة فلاسرى في خلال ذلك قفار ولا خراب ومن دون ذلك السور على خاص القصبة وما تتصل عامن القصور والمحال والدسأ تن التي تعدمن القصبة ويسكنها أهل القصية شتاء وصدنا سورآ خرنحو فرسنج فى مشاله والهامد منة داخل هدنا السور يحيط بهاسو رحصين انتهيى (أمام الامبرالسيد منصورين نوح في جملة أبي الحصاق بن ألبتكير) الجار والمجرور حالَّ من الضميرُ المستتر في ورد كي وردحال كونه فىزمرة أبى استناق وجملته حشمه ومواليه وفي للظرفيسة المجاز بةوبحو أب تسكون بمعني مع كقوله تعالى ادحلوافي أمم وكان الاميرسيك تتكين مولى لالبتكين وهو سهمز يعدها لام فياعمو حدرة سأكثة بعدهاتا عثنا قفوقية ثم كاف مكسورة ثماء بعدها نؤنسا كنةمن أعلام المترك وفي بعض القسيخ الفتكين الهاء (صاحب حيوش خراسان ومن حلة آلسامان) بدل من أبي اسحاق أوعطف بيان عليه أومن البتكين لان كلامتهما كان صاحب الجبوش (وهو ) أى الامسيرسسبك تسكين (ادذاك) أى وقت الورود (حاجبه الكبير) أي تواله الذي يمنع عنه من لاير يددخوله من الماس علمية من الحجب وهو المنم ومنه قبل الستر حجاب لا نه عنم الشاهـ قدة و وسفه بالكب مرلان دونه حجاب آخرون وهو كبيره، ورئيسهم (و وجهه الغرير) بالعبي المجيمة والراعن من الغرة وهي ساض في جهة الفرس ولقد أبدع في هذا التوحيه الوحيه حيث جمع بين الحاجب والوجه \* الضميران المجرو ران لاي اسماق (وعليه) أيء لي سبكم يكن لا على غسره (مدار أموره مدار الشي ما يتوقف عليه ذلك الشي (و بيديه مناطم شؤونه) جمع نظم على غيرالقياس كحسن ومحاسن والشؤون جمع شأن وهوالامر

رفى الديه به يتب ن ذلك كا في الذى سلى الله عليه وسلم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد وخلاله \* ومنصرفات على على على المحمد وحلاله \* ومنصرفات على على المحمد وحلاله \* ومنصرفات المحمد وحله بالفتح (وخلا المحمد وحله بالفتح (وخلا المحمد وحله بالفتح (وخلا المحمد والعرا المحمد والعرا المحمد والعرا المحمد والعرا المحمد وهو اذ ذال حاجه سامان \* وهو اذ ذال حاجه سامان \* وهو اذ ذال حاجه المحمد والعرا المحمد وحمد الخرر \* وعلمه المحمد وحمد الخرر \* وعلمه المحمد والعرا المحمد وحمد الخرر \* وعلمه المحمد والعرا المحمد والعرا المحمد والعرا المحمد وحمد الخرر \* وعلمه المحمد والعرا المحمد وحمد المحمد والعرا المحمد وحمد المحمد والعرا المحمد والمحمد والعرا المحمد والعرا المحمد والعرا المحمد والمحمد والعرا المحمد والمحمد وال

(وعرفه أركان تلك الدولة) أى الدولة السامانية ويحمَّسل ان ير يدبها دولة يخدومه أبي اسحاق بدليل ماياتي من اختيارهم الماه التأمير علهم حين قضى أبواسهاق نحبه وركن الشي عماده الاقوى (شهامته وغنائه) رجــلشهــم أذا كانجلــدادكى الفؤاد والغناء بعتم الغــين المعجمة والمدّ التفع والكفاية (وصرامته) مصدرصرم الرحل و زان ضعم ضخامة شجع ويحوز أن يكون من صرم السيف احتد وُسيف مارم أى قاطع (ومضائه ) بالفتح والمدأى نفاذه في الامورية المضى الشي مضيادهب ومضى الامرمضاء نفذ وأمضيته أنفذته (وتوسموافيه الارتفاع) أى تفرسوا يقال توسمت فيه الله برأى تبينت فيه أثره وتفرست (الى اليفاع) كسحاب التلوما ارتفع من الارض وأبفع الغسلام اذا ارتفع قهو بافع على غيرالفياس وقياســــموفع (جـــمتــموذ كائه) الذكاءحدَّة النؤاد (فـــين صرف أبو اسحاقً) مبنى للفعول أى صرفه منصور بن نوح أى عزله من قبادة الجبوش بخراسان وضمن م معنى وجه فلذاعدًا مالى في قوله (الى غزنة والباعلها) قال القرو يني في عجائب البلدان وغزنة ولاية واسعة في طرف خراسان بينهاو من دلادالهند مخصوصة بحدة الهواء وعدوية الماء وحودة الترية وهي حملية شمالية باخبرات واسعة الأأن البردم اشديد حدا ومن عائم االعقبة المشهورة ما فأنها اذا قطعها القاطع وقدع في أرض دفئة شديدة الحر ومن هدا الخانب برد - الزمهر يرومن خواصها أن الامراض بها قليلة والاعمار طويلة وماظ مل أرض تنبت الذهب ولا تولد بها الحيات والعَمَارِب والحَشرات المؤدية انتهى (وسادًا مسدّ أسمم) المسدّ هنامصدر ميمي أى سادًا مسدّا مثل مسدأيه (انصرفهو) أىسبكتكين (بانصرافه) أىبسببانصرافهو بتبعثهوالضمير لاى اسحاق (على حملته) يجور أن يكون طرفالغوامتعلماً تقوله انصرف و يحور أن يكون مس فى موضع نصب على الحال والضمير المحرور بحوز أن يعود الى سيك تسكين أى انصرف حال كومه على ما كان عليه من الحجامة و يحور أن يعود الى أني اسحاق أي حال كونه على حملة عكره وحشمه (فى زعامة رجاله) أى رجال أبي اسحاق أي في الرياسة علمهم من طرقه يقال زعم عسلي القوم زعامة رأس (ومراعاة ماوراءبامه) من أموره المتعلقة بحدامه وخواصه والظرف مستقرحال من الضمهر المستتر في انصرف أي حال كونه مستقر اومقرر افي زعامة رجاله الخ وفي بعض النسخ على زعامة رجاله أي مفرواعدلي رعامة رجاله (فلم يلمث) أي لم يمكث (أبواسماق بعد معاودته اياها) أي الايالة غزية (أنقضى نحبه وودع عمره) النحب الندرانحكوم يو حو به يقال نضي فلان عبد أي وفى سندره قال تعالى فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرو يعبر دناك عن مات كقولهم فرغ أجله واستوفى أكله وقضى من الدنها حاحته قاله الراغب وقيل أصدان قوماندر واأن لا يرجعوا من القتال حتى يظفروا أويقتلوا فكان كلمن قتل مهم قالوافيه قضى نحيه وقيل ان الموت كندر على الانسان لامد له فاذامات فقد قضى ذلك الندر (ولم يبق من قرابته) الفراية والقربي يستعملان في قرب الرحم والقرب فى المكان والقرية فى النزلة وأسلها مصدرتم أطلقت على ذى الرحم (وبطائد من يصلح لحيلة ومكاته) بطانة الرجل من مختصمه بالالملاع على بالمن أمر وقال تعالى لا تعد والطانة من دوسكم أى مختصا بكم يستبطن أموركم وذلك مستعار من بطانة الثوب بدلالة قولهم لست الثوب اذا ختصصة وفلان شعارى ودنارى قاله الراغب والمكانة المنزلة والمرادم اولا يتغزنة (واضطر)أى التحاً (العدد الدهم) أى الكثير من الدهمة وهي السوادلانه يرى من يعبد أسود ولهذا يطلقون السواد على العدد الكثير فيقولون سواد العسكر (من مواليه وموالي أبيه) أي معتقهما (الي من يتُولى) أَى يَتْقَلْد (زَعَامَهُم) أَى الرياسة عليهم (ويتَسكفل بحسن الايالة) أَى السياسة

وحرفه أركان لل الدولة الشهامة وغنائه \* وصرامة ومضائه \* ووسموافه الارتفاع الى المناع في فين صرف أو استعاق الى غرنة والما علمها وسائد المسلم المناه المسلمة واضطراله مدالة هموالى أسمالي من شولى و مسلمة و مسلمة و مسلمة و مسلمة المسلمة المسلم

(خاستهم) مفعول به ليتكفل والمرادم أعيانهم ورؤساؤهم (وعامتهم) أى رعاياهم وسونتهم (فلم ينفكوا مختلف بن في الاختسار ) أي يحتاركل مهم خدلاف ما يحتاره الآخر (وساخط بن غب الاختار) غب كل شي عاقبته والاختبار الامتحان والتحرمة (الى أن اجتمعت كلتهم على تأميره) المرادبالكلمة البكلمات لام امفردمضاف وهورد للعموم بدايل استنادا جمعت الم اويجور أن يراد ماالكلام مجازا كافى قوله تعالى كلاانها كلة هوقائلها (واتفقت أهواؤهم اعلى الرضابتد بمره) الاهواء جمع هوى بالقصر وهوميك النفس ومحبتها وانحرا فهانحو الشئ تمغلب في الاستعمال على الميسل المذموم فيقال اتبسعهواه وهومن أهل الاهواء وأماا لهواءالمدود فهوالمسخر بين السجساء والارض وجمعه أهوية (والاذعان) أى الانقيادوالنسليم ( الحكم تقديمه ) لما أراد تقديمه (وتأخيره) لماأرادتأخيره (فاستحوه) أىبايعوه (بأعام طائعين) الاعمان جمع عن بمعنى البدد أي وضعوا أيديم م في مُده لعقد سعة النَّا ميرعلهم عن رضامهم وطواعية (وحالفوه) من المحالفة وهي المعاهدة وتأكيد الفعل بالحلف (بأيمام مبايعين) حميم يمهني القسم ولا يحفي مافسهمن الخناس النبام قال الراغب والهين في الحلف مستعار من اليداعة بارا عما يفعله المعاهد والمحالف مع غره (فولى أمورهم برأى صليب) من صلب الشي صلامة اشتدوقوى (وحزم عبيب) الحزم ضبط الرحل أمره وأخذه فيمالتحفظ والتوثق (واهتمام سديد) بالسين المهملة من السداد بالفتح وهوالصواب من القول والفعل وفي دهض النسمخ شـُديد بالشين المجمِّية (وُقيام بمسالحهم حيد) أي مجود (ولميز ليركض مدم على أطراف الهند) ركض الرحل ركضاً من باب نصر ضرب مرحله و شعدتي الى مفعول فيقال ركضت الفرس اذا نسر بته ليعدد وثم كثرحتي استند الفعل الى الفرس واستعلار مافقيل ركض الفرس قال أبوز يديستعمل لازماومتعد بافيقال ركض الفرس وركضته ومهم من منع استعماله لازماولا وحه للنع بعد منقل العدل كذافي المسماح وماهنا يحتمل التعدي واللزوم فانكان متعدّبا ففعوله محذوف أيركض خيله وانكان لازمافهو مجازعهلي أي تركض الخمل الهوالشاني هوالمتبادر (غازيامجياهدا) حالان من خميرا لفياعل (أعدا الله المكفرة) مفعول له لجاهدا على طريقة التنازع وحذف مفعوله الاول لثلا لمزم الاخمار قبل الذكر في الفضلة (جاً) أَى بَلَكُ الْالْحُرَاتُ (ومَفْتَحَاقَلاعها) أَى الْالْحَرَافُ وَالْكُفْرِةُ (ومُسْتَخَلَمُا) استخلصه لتُفسه اختصه (دبارها) جمعدار (ورباعها) جمعربع وهومحسلة القوم ومنزلهم (ومحسكاسيوفه في أهلها) محكامه فأعل من حكمه جعله ما كاوهذا كنارة عن تمكن سموفه فهم عدمث لا مقدرون عدلى ردُّها تنوشهم وتتصرُّف فهم كايتصرُّف الحاكم في رعيَّه (مؤمّناً من أسلم وشهد) أى جاعلامن أسلم وأتى بالشهادتين آمنا من القتل وفيه اعماء الى قوله سلى الله عليه وسلم أمرت أن اقاتل الناس حتى يَفُولُوالْاللهالااللها لحديثُ وفيه أيضا أيها م لطيف ﴿ وَقَائِلًا مِن أَشْرِكُ } بَالله ﴿ وجعد ﴾ أى انكرا شيئا عماعلم من الدين بالضرورة (وجرت بينهو بين عساكرا لهند حين عبوا بأمر م) عي بالامركز في وعن حمته يعمامن بأب تعب عبا يحزعنه وقديد غم الماضي فيقال عي قال

عبوايأمرهم كا \* عيت سيضتها الحمامه

فالرجل عن وعي على فعل وفعيت لوعي بالا مرام بتدلوجه ه وأعياني كذا بالالف أذه بني فأعييت السمة الرجل عن وعي على المسلم وفي بعض السن عنوا بالنون و يمكن توجيه وأن يجعل من العناء وهوا التعب لا من العناية للرد عليه ماذكره النجلتي من ان خصومه من كفار الهنود ما كانوا أولى عناية به لا نه كان يقتله م آناء الرواح وأطراف الصباح على انه يمكن توجيه على الا يحنى على مثلث (وتضافروا)

خامتهم وعامتهم هفلم ينفكر مختلفين في الا ختياً ر \* وساخطين عبالاختيار \*الى أن احتمعت كلم مع على تأميره \* والفقت أهواؤهم على الرضا يتدروه والادعان المتقدمة وتأخسره \*فاسحوه بأعامم طائعين وحالفوه بأعمامهم مايعين ولى أمورهم برأى صلب \* وحرم عيب \* واهمامسدند \* وقيام عصالحهم حمد ولمرل يركض بهم على المراف الهذا عاربا محاهدا اعداءالله الكفرة بها ومنتها قلاعها \* وستهاسا ديارهاورباعها \* وع كاسيونه في أهلها \* مؤمّنا من أسلم وتهد \* وقاتلان أشرك وهد \* وحرت منسه والناها حين عبوا بأمر موتضافروا

أى تعاونوا و تظاهروا من الضفر وهو العدو و السعى فك أن كلامه مسعى في اعانة الآخر (على مدافعته) أى دفعه (واستكفاف عاديته) أى طلب كف شرة ه وظلم على زعمه م عهدم (حروب) فاعل جرت (ابس فيها جلد الغر) قال العلامة معناه اله تسكير عن الرضاعة مم الاباستئصال شأفتهم وهومن السباع موسوف بالتسكير حتى استعير من اسمه فعل في معناه يقال فلان يتنمر في كذا وأحسن ما فيل فيه قول الباخري

أبدى النفر مولاه فغادره \* كالسهم منسلتا والقوس مناطرا فالسهم يلحظه شررا مثقفه \* تحاذرا منه للتثقيف لاخررا والقوس تصلى بنارغير حامية \* لكن للسين المحاني لالتشكسرا فلاتضيقين ذرعا من تفسره \* فالحق أرحى اذا ماشمته نمرا

انتهب وقال عسى من محفوظ يقال اسكل مشمر في الامر محدَّ فيه قدها حمَّه الحمية للس حلد النمر والمكالة عن الحلدو دوني به مافي الحلدوه الشائع في كلامهم مثل مايقال فلان في توب كريم و يعني بد انه كريم و في الفران الفران عنه الى المخاطرة وشدّة هيمانه وتشمره كذا في شرح النماتي (وأرّث نارها) أي الحروب (تأريث المتذمر) التأريث اشعال النبار وإيقاط الفتنة والمتذمر المحدّ في حفظ الذمار وهومانعب على الرجل حفظه وحمايته يعنى انسبكتكين أوقد نارا لحرب علهامشل ايقاد من عدفى حماية الذمار (وأمطرعلى أعداء اللهوائق السيف المنهمر) يقال مطرتنا السماء تمطر مطرافهمي ماطرة في الرحة وأمطرت بالالف أيضاً لغة وأمطرت بالالف لاغبر في العداب هم سمى القطر بالمصدر والجدم أمطارمثل سبب وأسباب وأمطر الله السماءواليوائق تجدع بائقة وهي الداهيدة والمهدمر المنسب السائل وهوصفة للسف تتضمن تشعبه بالماءوهم يشهون المسموف بالماءوفريدها بأمواحه وفي دعض السخوائق السيوف بالجمع وفي بعضها بوارق وهدناه القرينة ساقطة في كثير من النسخ (وعَضْ فَيَمُعَانَاتُهَا) أَى الحَرُوبُ وَالْعَانَاهُ الْمُأْسَاةُ مِنَ الْعَنَاءُ وَهُوَ الْتَعْبُ (عَلَى جَذَمُ التَّصَيَّرِ) الْجَدَمُ بأليكسر أصدل الشي والجذمها المتم القطع والجبار والمجر ورمتعلق بعض وفي بعض النسخ جذم المتصبر ومن عادة المصابرأن يعض على سنة فادا كان مبالغافيه يعض على الجنم الذي هوأ صل السن يعني اله مصارعلي مقاساة الاهوال وعاض في معلاناة القتال على أسناخ الاسنان (وجافي الجنب عن الصحعة) أى رفع حنب معن مكان الاضطماع يقال حفا السرج من ظهر الفرس يحفو حفاء ارتفع وحافيته فتحافى والنجعة المرة من الاضطماع يقال ضعفت ضعما وضعوعا وضعفت حتى بالارض وقلان حسن الفجعة بالكسريعي الهلباواسل الحروب حافى عن الضاحه الجنوب وهوماً خوذمن قوله تعيالي تتجافى جنو بهم عن المضاجع (وأفنع النفس الطوى) أى الجوع (والمخمصة) أى المجاعة سميت بذلك لام الورث خص البطن أى ضموره يقال رجل فامص شامر وأحمص القدم ماطفها وذلك الضمورها (وأنضى تحتهمركبالحمية)جلنضوأىهز بِلوتوبنضوأىخلقوأنضاهأخلقهوالحمية سورة القوة الغضبية وشدتها قال الراغب وعبرعن القوة الغضبية اذا ثارت وكثرت بالجية فال تعالى حمة الجاهلية وفى التركيب استعارة مكنية وتخبيل وترشيج ولا يخفي تقريرها يعني انه جعل مركب الحيية المحتمه هزيلامن كثرة ركوبه له وانعمامه أناه (وحث) أى حرض (أصحابه ورفقا عملي لذة الامنة) واحبدة الاماني تقول تننت كذاقبل مأخوذمن المني وهوا لفدرلأن صاحبه بقدر حصوله بقبال مني الله الشئ قدره والاسم المني مثل العصاوقد براد بالامنية المنية وتجدم على مني كغرفة وغرف والمراد هنابالامسة نصرة دين الأسلام والظفر بالكفرة الطغام (أوراحة الميسة) أى الموت وهو حصول

على مدافعة \* واستكفاف عادية \* حروب لدس فها حلد النمر \* وأرث نارها تأريث المندم \* وأمطر على اعداء الله يواثق السيف المهمر \* وعض في معاناتها على حدم المنصر \* وحافي الحنب عن التجمعة وأقمى وحافي الحنب عن التجمعة وأقمى النفس الطوى والمخمسة وأنفى عمرك الحميه \* وحث اصحابه ورفقاء معلى لذة الامية أوراحة المنه \*

قول الشارح في سع ٢٠٠٢ السندان برند تدكار معرب سندان وزان السكار وقول في ص مندان وزان السكار وقول في ص معنا والفضة وجور كور القيم وهوا لحل

الشها دة في سبيل الله اذهبي الراحة الهنية والسعادة الابدية وهذا منتزع من قوله تعمالي قل هل تربسون منا الااحدي الحسنيين سعادة الدنيا باللفر والنصر أوسسعادة العقبي بالشهادة (كانماعناه) أي تعسده (عروبن الالحنامة الانصاري بقوله

(أبت لى عفتى وأبي الالى \* وأخدى الجديالتمن الربع) (واحشامى على المكروه نفسى \* وضربي هامة البطل المشيع) (وقولى كلما حشأت وجاشت \* مكانك تحمدى أوتستريجى)

ان الاطنابة شاعرُ مشهور بيحتم شعره والاطنابة أمه قوله أيت لي عفتي أي امتَّنعتُ وحدنف مفعول أستاد لالة قرسة القام عليه قصد اللتعميم أى أبت عفتى كل مالايليق بأمثالي من قبول الضيم وارتكاب الامورالدنية والافعال الحسيسة والعفة الامتناع والكف يقال عف عن الشئ عضا وعفة وعفاقة المتنعمته وكفءته وفي بعض النسم همتي بدل عفتي والبلاء الاختبار والربيح فعيدل ععسني فاعلأى الراح واسناده الى الثمن محسار عقلي كفوله تعالى فاربحت تحسارتهم والاحشام والتحشير التكليف رقبال تحشيم الذي أي فعله مع كلفة ومشقة والهامة الرأس والبطل الشجياع والمشيح الجيدي الامور والحدذرأ بضا وكلاهمامناسب هناوحشأت نفسهاذا اضطر متونهضت وجاشت الهدرغلت وجاشت نفسه غشت مكانك اسم فعل عفني اثنتي وتحمدي محزوم في حوامه وقال التحساتي مكانك منصوب امالانه المفعوليه ان قدر فعل متعد نحو الزمي وماأشهه أولانه المفعول فيه ان قدر فعل لازم نحوقري وما أشههوهذا أوني لانافظ مكان منصوب غالباعلى المفعول فيهوعلى التقدر من تحمدي أوتستريحي محزومان لكونهما حواس للامر المقذراننهى وفيه نظر لانه قول عالم يقل به أحدوكتب العرسة طافة بالتمشل للعزم فيحواب اسم الفعل الذي عيني الامر بهذا المصراع واسم الفعل لا يعمل فيه غيره ولا يحمع منه و من الفعل الذي ناب عنه والنصاتي أخرا حوّز كونه اسم فعل نع بحث البدر الدماميي في شرحه على التسهيل مع القوم في ذلك فقد ال عند قول المصنف كدكانك معنى أثبتي فيكون لازما وسمع الكوفيون تعديمه قالوامكانك زيدا أى انتظر ولا أدرى أى وحده ألح ألكل الى حعل هذا الظرف اسه فعيل امالازماأ ومتعدّنا وهلا جعيلوه ظرفاعيلي بانه ولم يخرجوه عن بانه الى اثبت مكانك أو التظر مكانك زيداواء ايحدن دعوى اسم الفعل حيث لايمكن الحسع بين ذلك الاسم نحوصه وعليك والبك وأما اذا أمكن فلا كمكانك وعندك ووراءك وأمامك انتهى وفى قول النجاى عجزومان لكونهما جوابين ركاكةلان الحواب هوالاول والثباني معطوف علسه ومعسني الابسات أنت عفتي واختباري الامور ونحريتها وأخذ حدالبا ثعن ليمالثمن الرابح وتبكليني النفس على مكروهها في الخطوب وضربي همامة الشحاع المحذفي المعارك أوالحذر المتيقظ في النزال وقولي كليا اضطر بت نفسي وقلعت عن مكانها اثنتي مكانك يحمدي ان طفرت بالمطلوب أوتستر يحيى على تقدير عدمه قال المصنف (وحكى في) أي الأمبرسبك تبكين (رحمالله في غمارما كان بذكره) أي في حلته من قولهم دخات في غمارا انساس بضيراً لغينا المعجة وفتُّعها أي في زحتهم وكثرتهم والغمرة الزحسة من النياس ومن الماء وجعها عمار تكسر الغنن يعني انه ذكر للصنف هذه الواقعة في جملة أحواله ووقائعه التي كان يذكرها له فكائم أمظر وفة فها (من مواقفه) حميعموقف محل لوقوف (ومقاماته) عطف تفسيرعسلي مواقفه (وآثاره في عَدُوَّهُ وَنَكَايَاتُهُ ﴾ الآثار جمع أثر بفضتين وهوماني من رسم الشي وضربة السيف والنكايات جمع إنسكامة من نسكا أن القرحة أنكا ها نسكا أذا قشرتها (اني واقعتهم) أي حاربتهم والضم يربرج عالى عدوه لانه بقع على الواحد والحمه قال في المسباح وقال في مختصر العين بقع العدو بلفظ واحد على الواحد

الانسارى غوله الانسارى غوله الانسارى غوله الدين المنابة وأستى على المدينة والمدينة والمدينة والمنابة والمنابي والمنابي على المدينة والمنابي والمنابي على المدينة والمنابي والمنابي على المنابة والمنابي وحكى لورجه الله في خارما كان وحكى لورجه الله في خارما كان والمنابة والمن

المذكر والمؤنث والمحموع وفي التنزيل ان الكافرين كانوالهم عدوامبينا (في بعض وقائعهم

مِوْلا عَالَوْتُمَاءً ﴾ يعني عساكره جمع رفيق بمعنى مرافق والرفقة الجماعة ترافقهـ م في سُدَّهُ رائعةُ بالكسيرة أله والجمع رفاق وأطلق علم، رفقا والكافوامن خدّامه وأتباعه تواضعامنه وتأليفا لهسم (ونحن في العدد اليسس) أى القلبل وفي بمعنى مع كقوله تعالى ادخلوا في أهم و يتحتمل الظرفية المحازية أَى أَفْرَادْنَامْظُرُوفَةٌ فَيَ الْعَدْدَالْيُسْيُرُومْنَحْصُرَةُ فَيْهُ لَا نَخْرَجَعْنُهُ الْيَعْدُ كَتُسْ (وهم) أَى العَدُوِّ (فَي الحمالغفير) أى المكتبر من الغفروه والسترلانه يستروجه الارض (وطالت بناويهم ممارسة الحروبُ ۚ المراس والممارسة المعالجة (حتى أقوى الناس من الزاد) ۚ أقوت الدارخلت وأقوى القوم أروابالفواء وبات فلان القواء وبات القفراذ ابات جائعا على غيرطع كذافى الصحاح والقواء بالفتح والمدّالقفر (ويحزوا عن الامتمار) المعرة الطعام عمّاره الانسان وقدمار أهله عمرهم مراومثله الامتيار (والاستمداد) أي طلب المدمن الاقوات وغيرها (ولميكن) أي وجد (أمامناالا السميوف القوانسب) أي التوالهع (ووراءنا) أيولمبكن وراعا(الاالمهامه والسياسب)المهمه المفازة ومثله السيسب (فصرخوا الى بيادهاهم) صرخ اذاصاح وصرخ اذااستغاث واستضرخته فأصرخني استغثت به فأغاثني والمعنى الثاني هوالمراد ودهاهم أصابهم (وسألوني حيلة الثبات) الانسافة فمه عينى في مثل مكر الليل أى حيلة في الثبات وهي مفعول نان اسألوني (على ماعر اهم) أي أصابهم متعلَّى الثبات (فعرفتهم) أي أعلمهم (اني كنت استحديث) استحبَّ الكَّابِ وغيره حملة بحيثيَّ وَكُلْ شُرَّ لِازْمُ شَيْئًا فَقَدَ اسْتَضْحَهِ قَالِهَ ابْنَفَارْسُ (لخناصَتَى) الخناصة سُدَّ العامة والمرادَّعِ مِن يَخْتَصُ يهمن خدمه وحشمه (على سبيل الاستظهار) أي الاستعانة والاحتماط (صدرا من السودق) أاصدر الطائدة من الشُيُّ و في تعض النسخ لحرفاً وفي أخرى قدرا (وهو) أي الصدر (الآن تسمة) أيُّ متسوم (مني ومنكم عدلاسواء) العدل بالفتح التصدوعدم ألجور يقال عدل في أمر ، عدلا وعدل الشيُّ بالكُسرمة له من جنسه أو مقداره وعدله بالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه ونصب عد لاعلى الحال وسواءنعت له يمعني مستويا أي حال كون نصبي من السويق القسوم معدولا بنصبيكم مساويا له (بالغيامابلغ) بلغت الميكان بلونما وصلت اليه أوشار فته وبالغاصفة اعداد أوحال أوحال أعد حال وماموصولة أوموصوفة فيمحل نصبعلي المفعولية لبالغ والعائد الهمامحذوف أي بالغ المدر الذي بلغه وتوله (من قدر الكفاية) في موضع النصب على الحال من ما بيان لها (الى أن عن الله بالفرج) متعلَّى فُولِه قسمة عامة له أي لا أزال أقسم منى و سنسكم ماعندى من السويق الى أرَّين لله بالفر ج أى انفراج الهم وتفريح الكرب (وكشف) أى ازالة (هذا) الضديق (والحرج) من عطف المفسر (فكنت أجدح لهم) للرفقاء قال جدح السويق واجتدحه لته (أباماعدة) أى معدودة (اسكل واحدمنهم ٢ بدل من الضمير في الهم باعادة العامل (أولا ولنصبي من رهد هم آخراً) أي يقدّمهم على نفسه عملا بقوله تعالى ويؤثر ونعلى أنفسهم ولوكان بم حصاصة وقياسا على قوله ساقى القوم آخرهم شريا (قعباصغيرا) النعب القدح من الحشب (منه) أي من الدويق (فيمينزي) أي نكتني وأصله في الراعية يحترى بالنبات عن الماء (به طول الليل والهار ونحن على ذلك) أي كائنون علمه والمعنى بحسب القرينة مقيمون على ذلك كقوله زيدع الفرس فانه يقدر يحسب الصناعة كائن و يعسب القرينة راكب فألاستعلا مجازى ويحتمل ان تكون على بمعنى مع (بين معالجة المكروه) من شرّ الاعداء (ومكابدة المحذور) من مكرهم وكيدهم كابدت الامر قاسيت شدّته (وملاقاة السيوف والسهام بحرالوجوه والصدور) حرالوجه مابدامنه يقال لطسمه على حروجهم وألصدور

في دهض وقاله م مرولا عاله فقاء وغفن في العدد اليسير \* وهم في الجمالغةير \* ولحالث ناويم بمارسة الحروب حتىأقوى الناسمن الزاد وعجزوا عن الامتيار والإستمداد، ولميكن أمامنا الاالسيوف القواضب ووراءنا الاالهامه والسباسب فصرخواالي بمادهاهم وسألوني حيلة البيات على ماعراهم فعرفتهام أنى كنت استحمبت الماستي على سبيل الاستظهار مدرا من السويق وهوالآن وسمه بنجاو بنكم عدلاسواء بالغا مابلغمن قدرالكفاية الىأنعن الله بالفرج \* وكثف مذا الضيق والحرج فكنت أحدح امم أماما عدة الكل منهم أولا ولنفسي من دودهم آخرافها مغرامه فعمرى يهاول للبل والهار وعنعلى ذلك بين معا لجة الكروه ومكابدة المحدور \* وملاقاة السموف والسهام بحرالوحوه والصدور

معطوف على حرالوجوه لاعلى الوجوه الله يلزم اضافة الحرالى الصدر (الى ان وهب الله النصر وأهب الظفر) بالباء الموحدة المشددة من هبوب الربيح وقال المترجم معناه أعد فعليه تكون الهاء مشددة وخطأه تليده عيسى بن محفوظ وقال أهب من الهبوب وقد أخطأ الشارح لانه طن الهمن الاهبة والتحقيق ماذكرناه لان هدنه الكلمة أوردها في معرض تمام النصر والاعداد لا يليق بهدا الموضع وعنى بقوله أهب ان النصر ظهر عليم مغتة بلااست طلاع مثل هبوب الربيح لا نهاليس الهاوقت معلوم ولا أثر في العيان وقال تاج الدين الوزني معسى هبه هاجاء بقال من أين هبيت أي من اين جشت التهبي والهمزة على هذا التقدير المتعدية (وأحاق سوء العقاب بمن كفر) في العماح حاق به الشي التهبي والهمزة على هذا التقدير المتعدية (وأحاق سوء العقاب بمن كفر) في العماح حاق به الشي التهبي والهمزة المتعدية والفاعل شعر يرجم الهالله وحاق به العذاب أي أحاط بهم وتزل التهبي والهمزه الما المتعدية والفاعل شعر يرجم الى الله وحاق بم العذاب أي المتم مفعول من رملة بشويه تزمل وارتمل أي تلطيخ وقال بشوية ترميل المقام من المناه وحاق مه الديار (دين قتيل من مل المتم مفعول من رملة بالدم فترميل وارتمل أي تلطيخ وقال بشوية ترميل الماقة مهمول الديار وخريط معمرمل) المتم مفعول من رملة بالدم فترميل وارتمل أي تلطيخ وقال الذي ومد ترميل الذا الفقة مه وقول الديار هي المدم و شفعول من رملة بالدم فترميل وارتمل أي تلطيخ وقال الذي ورميانه الذي القولة المناه الذي الماقة أعرفها من أخرم

كذافى العجاج (وعقير) من عقرت الفرس بالسيف اذا ضربت بواغه (مرهق) اسم مفعول من أرهقه عسرا كافه اياه و يجوز أن يراد بالمرهق الذي أدرك ليقتل (وأسسر بالقدّ موثق) والقدّ بالمكسرسر يقدّ من جد علا علا المرود بالوثاق وهوما يربط به الاسبر (وجمعته برحمه الله أنها لي السامع المصنف والمسمو عمنه الامير سبكت كين لا أبوا لحسين جفور بن محمد الخازن كاتوهم إيذ كما كان من حسن تدبيره وتقدير أرزاقه معند ضيق لده عن الانفاق وفي بعض النسخ بذكرات يوم ما كان من حسن تدبيره (عندافضاء الامر) أي وصوله المهمولة المارة العلامة وزناوم عليه الاقتصار على الشي الاكتفاء به والامارة بكسرالهمزة الولاية كالامرة والامارة العلامة وزناوم عنى (ورزاحة حاله عن التوسع في الانفاق) عطف على افضاء والزاحة الهزال رزح البعدير يرزح رزماورزا حاله على النهرة بالكسراله عفها عن القيام بحايات من المؤن (والنفرق في السخاء اذاتوسع فيه وكذلك الخريق مثل الفسيق قال أبوذ في يسيصف رجلا محبه وحرك م

والمراد بالاطلاق الحلاق الديالعطاء (وأبه كان كأحدر فقائه في الحال والمال) أنه بفتح الهدمرة عطف على ما في قوله يذكر ما كان من حسدن تدبيره والحال تذكر وتؤنث واذا أطلقت أريد بها الحالة الحسنة بريدانه ما كان يؤثر نفسه على رفقائه بريادة تنع أو ترهف في المعيشة وما كان يؤثر نفسه على رفقائه بريادة تنع أو ترهف في المعيشة وما كان يؤثر نفسه على رفقائه بريادة المحدر المهيا من آل يؤول مقا بلاللحال وليس كذلك المالم المراد بالحال الزمان الحاضر و يكون المال مصدر المهيا من آلى يؤول مقا بلاللحال وليس كذلك كا يعلم بالنأه ل (واحتاج) عطف على كان (مسع ذلك) أى مع كونه كأحدر فقائه في التقلل وعدم التسط (اؤنة المزعامة عليهم من نفقاته الراتية) المؤمّة موزولا تم مزوهي فعولة وقال الفراء هي مفعلة من الاين وهوالشدة والتعب والرعامة الرياسة والرائسة الدارة الثيابية (فكان يدخرمها) أى من المناه الايام سبعة أيام وجعه السبوع ونضم الهمزة من العرب من يقول فيها سبوع كقعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أى حلة ما تقدّم من الاوساف العرب من يقول فيها سبوع كقعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أى حلة ما تقدّم من الاوساف العرب من يقول فيها سبوع كقعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أى حلة ما تقدّم من الاوساف العرب من يقول فيها سبوع كقعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أى حلة ما تقدّم من الاوساف

الىأنوه بالله النصر وأهب الطَفْرِ \* وأَحاقَ سوَّ العَمَّابِ عن تفر \* فولوا الأدبار بين وجريعممال \* وجريعممال \* وعندرم في \* وأسير بالقد موثق \* وسمعته رجه الله تعالى يذكرما كان من حدون تدبيره وتعديره عندافضاء الاحراليه \* واقتصارالا ارة علمه \* ورزاحة حاله عن التوسع في الانفاق \* والتخرّق في البذلوالا لملاق. وأنه كان كأحد رفقائه في الحال والمالوا حتاج معذلك الدأن مَّ خَذَلُونَةُ الزَّعَامَةُ عَلَمُ-مَ مَن نفقا له الرائمة فسكان يذخرمها ما يق نصما فتهم في الاسبوع دفعة أود فعتهن ولمرل على هذه الجلة

(الى أن انسعت حاله) أى كثرخراجه وارتفاعاته (فزادهم بحسب الزيادة) في أرزاقهم وعطاياهم (الى ان استحمل أسباب السيادة فكان كاقيل)

(نفس عصام سؤدت عصاما \* وعلمة الكر والاقداما \* وصدرته ملكاهماما) عصام هذاهوا بنشهرين الحارث الحرمي الحارجي حاجب النعمان بن المنذر وكان رجلاد باغاولم مكن شر الفياولانديباق أومه وليكنه كان من أشدّالنياس الساوأ فعيهم لساناوأسد هدم رأيا فحرج قوة نفسه وعلقهمته في السمادة ولذلك قبل له الحارجي لحروجه بمعالى الحسب وعروجه الى قنن الشرف مع انحطاطه في النسب يضرب مثلا فمن شرف بالاكتساب دون الانتساب وساد سفسه وهمتم لا يقومه وعشرته وفي الثل \* كن عساميا ولأتكن عظاميا \* وقد قيل

ادامالي عاش بعظمميت \* فدالـ العظم عي وهوميت كاقمل أيضا وماالنغر بالعظم الرميم وانحا \* فحار الذي سغى الفغال شف وهذا الرجرللنايغة وهوالذيقال فمهالنايغة حسحيه عن عمادة النعمان في قافيته الممية الإسات التي

فان يهلك أبوقابوس يملك ﴿ رَبِّيعَ النَّاسُ وَالْبُلَّدُ الْحُرَامُ ونأخذ بعد ميذ ناب عيش ، أحب الظهر ايس له سمام فانىلاألومك فى دخولى ، واكن ما و راءك ما عصام

فذهب قوله ماورا الشاعمام مثلاو محكى ان الحاج وسف عند ورحل بالحهل وكان له عندالحاج حاحة فلماحضر أرادا خنباره وامتحابه ليظهرله حلمة شأنه فقمالله أعصامي أنت أم عظامي فقالله عصامي عظامي قظن الحجاج اله أراديدلك الافتخار سفسه و لآباته فقال هدنا امن أفضل النياس فقضي حاجته واكرمه وقرته اليه ثم وقف على جهله وتصور فضله فقال له أصدقني كيف أحبتني بذلك الحواب والاقتلتك فقال والله لمأعلم أبرحا خسرلي فخشبت ان أحبت ماحداه ماأن لااصب فهافقات أقولهما فان ضرتني احداهما نفعتني الاخرى فتبال الحياج فندذلك المقادرته سيرا ابعي خطسا وقوله وصدرته ملكا المريت ساقط في كثير من النسخ (فلم يلبث) من ليث بالسكاس الماسكان أقام (أن اتسعت) أنهى المصدرية وهي ومدخوله أفاعل يلبثُ ﴿ رَفَّعَهُ وَلَا يَهُ ﴾ الرقعة واحدة الرقاع التي تحكيبُ والخرقة التي يرقعهما قطع الثوب وغزوة ذات الرقاع احدى غزواته صلى الله عليه وسلم سميت بذلك لانهدم شذواالخرق علىأرحلههم منشذة الحزلفقدا لنعال وقمل غبرذلك والمرادبرقعة ولانته عرصة ملكه وحوزة حكمه (وعظم عجم جريدته) الحجم حثة الشيئ وقالبه والجريدة دفترا لحساب من قولهم عام جريدأى تامأ ومن قوله مجريدة من حيل أى حماعة أى أو راق مجمّعة للعساب وعظم عجسم حريدته لازملات اعرقعة ولاسملانها باتساعها تبكثرا لاموال وكثرتها مقتضية ليكثرة الحساب اللازم لهاكثرة الدفأتر وعظم حجمها فهسي كالة معدة انتقالات كافي فولهم كشرالرماد كاليةعن المكريم (وعمرت أرض خزانته) هي بالكسروا حدة الخزائن وعمار تها كاية عن شغلها بالاموال تشبيها لها بالمكان العمام المشغول بالإنبية وكاأن الخراب من الارض الخالي عن البناء فكذلك الخراب من الخزائ الخالي عن الاموال (وأشفقت النفوس) أى خانت وحد ذرت (من هينت، ) أى مهاته (وتعلقت الاطماع بمعونته) الاطماع حمع طمع وهوالحرص والطمعر زق الحندأ بضأ بقبال أمرلهم الامير بأطماعهم أىبأرزاقهم والمعونة الاعانة وفى جعه بين ها تين القرينتين اشارة الى أن أمر الملك لا يتم بالرهبة من غدير رحةولابالرحة من غير رهبة فلابدفى تنظيم الملك وتدبيره من الجدع بينهما واستعما الهما يوضعكل فموضعه فان أهملهما أواحدهما أولم يضع كلا في محله اختل امر الملك كما قال أبوالطيب

الى أن اتسمت حاله فزاد هم عب الزاده \* الى ان استكمل أساب السياده \* و کان کا میل زفس عدا مسوّدت عدا ما وعلمته البكر والاقداما وصبرته ملكاهماما فلم دامث أن السعت رقعة ولا مه

وعظم حسم حريدته \* وعمرت

أرص حزا تمه \* وأشفت

النفوس من هيئته \* وتعلقت

الالماعمدونيه

ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 🚒 مخلكوضع السيف في موضع الندى (وكان من أحيدي فتوحه ناحمة بست) في اكثرا لنسخ احيدي بالحاء المهملة وقال الشار حالزوزني هُو أُحدى بالحيم أفعل من الحدي وهو النفع أي كان من أنفد فتوجه هيذه الناحية وقال الحاتي معناه بالجيم ظاهر وأمابالحاء فكادأ ولايستقيم لان احدى اغمامذ كرافردمن الاناث والفتوح واحدها الفتير أنه مذكر وانه اذاذكر بكامة من نعب أن يكون بعض الفتح لاكل الفتح كفولك هؤلاء من العلماء تفتضي أن مكونواهم بعض العلماءلا كلهم وكل تحربا ستقلاله فقولا بعض فقرانتهم وهي مناقشة متحهة الااله عكن الحواب على تقدر صحة روالة احدى بالحاء بأن التأسب اعتبار التاحية لان المراد باحدى فتوحه ناحمه ستوا لتأنيث بالتأويل غسرعزيز في كلامهم ويأدمن ليست للتعيض بلز ثدة عملي مذهب الالخفش كقوله تعمالي واقد مجاءك من مأالمرسلين وقولهم قدكان من مطر فان سيت عملي مذهب الجمهورمن اشتراط وقوعها بعدنني وتنكبر محرورها أؤلت هنأعا أؤل الجمهوريه أدلدالاخفش فلمتأمل \* و ست هم الباء وسكون السن للدسجة سنتان كذا في القاموس وقال في مختصر تقويم اللدان ستمد مة على شط خره ندمند كبرة حصينة و مئة كثرة النحل والاعناب حلملة حسنة كثيرة المناه والخضرة ماعدة منابر وفهار باطات كثيرة عظمة ومنها الى غزنة نحوأر سع عثيرة مرحلة وهي من بلاد كابل بين هراة وغزنة (وسبب ذلك) أى الفتح المذكور (ان ماى توز) ساعمو حدة فألف ثماءمثه ا متحتية مفتوحة وقد تسكن ثم تاء منذا وفية مضمومة ثمواؤسا كنه آخره زاى منقوطة من اعلام الترك وكان من أمراء السامانية (وكان قدمك مها) أي ناحية يست (على طغان) يضم الطاءالمهملة وبالغين المتجمة بعدها أاف تموز وهومن أعلام الترك أيضا وأشار بأستعمال على الي المملكها تغلباعد في طفان (احدالامراء) أى احدد أمراء الملوك السامانية (كانها) كان والدة اشير بزيادتها الحمضي ومن امرته (غصبا) حالمن الفهر المستتر في ملكها أي غاسبا أوتميزاً ومصدر منصوب بفعل من غيرافظه لان معنى ملكها عليه غصر ما باها (وأحلاه) أي اخرجه وضمر المفعول اطغان (حرباونها) يجرى فهما ماجرى في غصبا من الأحمّ ألات (فلحأمو) أي طغان يقال لحأالي الحسن وغيره مهموز اللام والتحأ اليم اعتصمه (الى الامبر الماضي) سيكتبكن (مستظهرا) أىمستعينا (بهومستنفرا الماه عليه) الضمرالمنصوب راجع الى سبحت كمن والمحرور تعلى راجع الى ياى توزوالاستنفار حث القوم على النفر الى الحرب بقال نفر القوم أعرضوا وصدُّواونفروانفراتفرٌّ قوا ونفروا إلى الثَّيُّ أُسرعوا الله و نقال للقوم النافر بن طرب أوغيرها يفير تسمية بالمصدركذا في المصباح (عمال يضمنه) متعلق شوله مستظهرا أي مستعمتانه في مقابلة مال كبعتك العبديا لف ووصف المال يقوله يضمنه للاشعار بأنه غيرمشهود يلهوفي الذمة موعود (وولد يرهنه) المرادبالرهن هنا الرهن اللغوى وهومطلق الحبس لان الحرلا يضمرهنه مقال رهنته بألدين حيسته به فهومرهون والاصسل مرهون به فحذف به (وطاعة سيذلها وحدمة بالنفس والبال عند الحاحة يلتزمها) الضمائر المستترة في الافعال الاربعة ترجع الى طعان وكل واحدمة سافاعله صفة للشكرة قبله (فلي نداه) أي أجاب الامبرسيكتكن طغان لماسأله على ما التزمه وأصل لي قال اسك ثم استعمل في مطاق الجواب (وحدثي نفضله رجاه) أي حدله حقا واقعا وسددهم (وناهض خصمه معظم جيوشه حدتي أناخ بهاب بست) ناهض مفأعلة من غض عن مكانه ارتفع عنسه وغض الى العدق أسرع اليه وكال منه مضة الى كذا أى حركة وأناخ أى أنزل حدوشه من أناخ البعمر فاستناخ أى أمركه فبرك (وبرزياي توز) أي خرج (الى معسكره) المعسكر على صديغة اسم المفيعول كدحرج

وكان من أحدى فتوحه ناحمة من المحلوب والمنافي وركان الحدى المراء غيما \* وأحلاه عن المحلوب المراء غيما \* وأحلاه عن الماضى مستظهراه ومستفراه ومستفراه وملاء على الماضى مستظهراه وملاء \* وولد والمحلوب والماضي والماضي والمحلوب والمحلو

مرضع العسكر لا نهم اشتقوا من العسكر فعلا فقالوا عسكر بهم (فقنا وشا الفتال) التناوش والمنارشة في الحرب المصاولة والمجارة والمنازلة وأصله المعاطاة والتناول قال تعالى وأنى لهم التناوش من مكان بعيداً ي كيف لهم تناول الاعبان في الآخرة وقد يحدوه في الدنيا وأنسكروه (كأشد ما يكون) الجار والمجرور حال من القتال أى حال كونه بها ثلالا شدشي بوجد و يحمل في انسكرة موصوفة والعبائد الهما الصحير المستترفي يكون و يحوز أن المسكون موسولة والاول أقرب و بالمقيام انسب والمسائد الهما الصحير المستترفي يكون و يحوز أن المسكون موسولة والاول أقرب و بالمقيام انسب أن يكون على المقير و يحوز أن يحوز أن يحوز أن يحال المناع المقير و يحوز أن يحوز أن يحوز أن يحوز أن يحاد المناع المقير و يحوز أن يكون على المناع و يستعمل في الطعن أن يكون على المناع و يستعمل في الطعن أو المناع و التناع حلي المناع و المناع المناع و المناع و

وازدحت حلقتا البطان بأقوام ولهارت نفوسهم خرعا

وهوأن هدالرحل فيسبره همار بافيضطرب حرامرحله ويستأحرحتي تسترخيءروتاه وهولا يقدرأن منزل فيشذه فرقا وهدا المثل ثبت عنهم باثبات الالف في حلقتا مع التقاء الساكنين على غسر حدّه واثمام اشاذوالقماس لخذف كرتفول غلاماالامهر وثويا النث فانتك لاتتلفظ فههما بالالف والسرة في عدم حدافها في هذا المثل الابذان متفظيم الحادثة بتحقيق التثنية في اللفظ (حل الامبرا لماضي) سسيكتسكين (من قلب عسكره) أي وسطه وهوموقف الملوك والامراء وكل عسكر سُقسم خسة أقسام قلبا وجناً حين ومقدمة وسَافة (حملة كشفتهم) أى أزاحتهم وأبعدتهم (عن مقامههم) أى محل قيامهم في القتال وأغصت أي ملائت (شوارع البلد) جمع شارع وهوالطريق معرب شاهراه (بهامهم) الهامةالرأس والحمع هنام أَى أَجِأتُهم ثَلَثُ الحِمَلةُ الى الفرار والدخول في أَرْفَة بست وسيوفه من ورائم متثر هامهم أمامهم (ودارك علمهم الجلات) أي تابعها حتى أدركت أخراهـاأولاها (منكلأوب) أيحهةأولهريق (حتى دلواعهامفلولين) الجلاء الخروج عن الوطن وقد حلواعن أوطاغم وحلوتهم أناشعذي ولانتعذى ومفلوان أي متهزمين من فلات الجيش فلافانفلأى كسرته فانسكسر (وتفرّقوافي متون) أى ظهور (الهضاب) جـع هضبة وهي الحبل المنسط على وحه الارض (و نطون الاودية والشعاب) حمي شعب بالسكسروهوا لعاريق في الحبل (مخدولين) من خدالمه ادائر كت نصرته واعانته وتأخرت عنه (واستفقر) أى تمكن (طغان) تعداحلاء بای توز (بها) أی بمدیسة است (شاكرا احسانه) أی احسان سبكتمكين (وموجبًا تحتسق ماأوحب علب مضميانه) الضميرفي أوحب يرجيع الى سُبكتكين وفي عليه الى طغان وقيل ات الضميرين لطغان وفيه نظرلان الفعل الرافع لضمير لانتعدى آلي نيميرآ خريمهناه فيغسير أفعال القلوب وفقدوعدم فلا تقيال كرمتني مل كرمت نفسي ولاغضنت على ملغضنت على نفسي (وبذل به رهنه) أى ولده الذي رهنه عند الاستنفار (ولسانه) أي عهده وميثاقه الذي تفوّه به من بدل الطاعة وأداء الحدثة فهومجازمر سل كقوله تعمالي واجعل لي اسان صدق في الآخرين (وهويتميل) أي

فتناوشا الفنال كأنه زمايكون \* نفيا بالصفاح \* ومشدا الرماح \* وانحانا الحراح وفلا اضطرب الفريقان \* والنَّفْتُ حَلَفْنَا الطان \* حل الأمير الماضي من قلب عسكره حملة كشفة عن مقامهم \* وأغصت شوارع البلديهامهم \* وداركُ علهم الجلان منكلأوب حنى جلوا عهامفلوان \* وتفرقوا في متون الهضاب \* ونطون الاو دية والشعاب مخذوان \* واستقر لمغان بها شاکرا احسانه \* وموحما تحقيق ماأوحب عليه نعانه \* وبدل به رهنه واسانه \* وهو لتمل

ینحرف عن سسنن الوفاء و بتردّد (فیذلك) آی فی نحقیق سا أو حب علیسه ضمیانه (سرّا بین وعد ا واخلاف الى بين انجاز وهدواخلافه فني الكلام مضاف محذوف هكذاصر حه في مفض النعاليق وهومقتضي كلام النحاتي وفده نظر ادلادليل على حذف هدنيا المضاف ولوأراد المسنف ذلك لقال بينوفا واخدلاف مثلا والظاهر انحراده بالوعد حقيقته من غدمر تقدر واله جازم اعدم الانجياز وانماتميله وتردده بسأن يخدع الامعروبقنعه بوعدغيرة ولى ليكتني عاديته ومحاريته أويصرح بالاخلاف ويستعدُّ لمحياريته وسكا فته (ويترجيء مروفاق وخلاف) وفي القاموس ترجع تذيذ انتهبي وڭانەمن الارجوجة ففيه أيضاوفي التحاج رجحت الارجوجة بالغلام مالت (حتى اداحان) أي قرب (حين الاداء) نا التزمه (طالبه الامير) سبكة كير (بالوفاء وأغلظ عليه بالاقتضاء) أي الطلب والاغلاط حُعِيلِ الكِلَامِ غَلَيْظًا خَشْسَمًا مِن الغَلْظُ وهُوضُــدَالُرقَةُ (لمَـارَآهُ)أَى عَلَمُوهُمُ (من فرط الاباء)أي شَدَّة الامتناع (والالتواء) أي الانحراف عن طريق الوهاء (وهما) أي سبكتكير وطغان (على صحراء ا غاصة) أي ممتلئة (نغاما ما أنساءهما عدَّتُه بحر فسة الطيب ) المحرفة حفوة في المكارم وخرقًا في المُعْلُ والاقدام في هو ج وفيه تبخرف وعجرفية وعجرفة فلة مباء أناسرعته كذا في القياموس إبالنع ا أى مناع المال لذى التزمه (ولمرص بالقول) أي لم كتف بالمنع قولا (حتى انتضى سمفه) أي سله (وضرب يدالامهر)سبكتكب (ضرية أوسعت جرحها) هذا كقولهم ضيق فم الركبة أى جرحته تلك الضربة جرحاواسعالاأ مكان مده جرح اوسعته كافتضيه ظاهر التعسر (فلما تبين) أى ظهر ووضم (غدره)وفي دهض النسع وظهر كفره أي كفرامه الاحسان (شرب) أن الأمير (سده الى سيفه) ضرب هُناعِهني ذهب كموله تعلى واذاضر متم في الارض والماع في سده للتعدية أي دهب سده (وهي تشفي) أى تسمل (دم) تميز محول عن الماعل والاحسل يشخب دمها (فضر منكسة ضر بة التصف له منه ) أي التصف للأمر من طغان يقال نصف خصمه وانتصف منه استوفى حقة منه كالملا (وطلبه بأخرى أى نضر به أخرى ( فيعزه عما) أى منه الامعر عن وصول الضربة الاخرى الى طغان (اختلاط الفر يقين) فاعدلُ حجز (وأهأب الامبرالي رفقا أبه وغلمان داره بطرد الغواة وحطمهم) الهائز حرالابل عندالموق مهائمات وقدأهات مهازحرها وبالخسار دعاها أوزحرها مهاب أو هبكذا في القياموس وفي الصحاح أهاب الراعي بغمه صاح فها المف أواترجع انتهي ففي العمارة فلتوالاصل أهاب برفقائه وغلمآن داره الى لحرد الغواة كاهو في بعض النسخ أى دعاهم الى لحردهم ويحتمل أنيكون أهاب مضمنا معني أشار فتسلم العبارة عن دعوى الفلب وكلام العلامة المكرمابي بشير الى ذلك فانه قال أهاب أشار عمام وع أحيد اوفي شرح تاج الدين عسم بن محفوظ هكذا أهاب بطير د الغواة الى رفقا له وغلمات داره أي تتقديم قوله المرد الغواة على أوله الى رفقها له و من سرم مأن قال كل مالكون مقدما في ضميرا لعيازم يقدّمه تبييها لما في ضميره وان كان مؤخرا في الحيار ج فلما كان لمرد العواة مقدماي ضميره قال بطرد الغواة الى رفقانه وهذامثل أولهم عرضت الدابة على الحوض ومعناه عرضت الحوض على الدامة وهذا يسمى قلبا ويحوز أسكون معناه أهاب مالى كذاأى أمره انتهسي المقسودمنه والحطم كسرالشيُّ مشل الهام ونحوه عماستعمل لمكل كسر متناه (وتسض تلك النواحيمن سوادهم)سوادالانسان شخصه والسواد العدد الكثير وسوادا اسلين جاعتهم وفي جعه بين التسيض والسوادايم الملطيف وفي بعض النسيخ (وتحمير تلك التربة من جاد أجسادهم) الجاد الرعفران والصبغ الاحرا يضاوالأجسادجم جسُد الآنسان (فلم يتلع النهار) أى لمرتَّف م يُصَال تلم عنقه للقيام أى مدّه وفي حديث عسلي لقد أناه واأعناقهم الى أمر لم يكونوا أهله فوقعوا دونه أي رفعوها (الا

فيذلك مرابين وعدواخسلاف ويترجح بن وفاق وخلاف • حتى اذا عان حسن الاداعة طاليه الامسر بالوفاء وأغلظ علمه الافتضاء لأرآه من فريد الاياء والالنواء \* المهد المعتمدة المعردة وأتماءهما \* في شه عرفية الطب مالنع ولمرض ماله ول \* سيفه وفيرساد الامرضرية أوسعت مرحها فإلى منعدره \* فيرسده الى سيفه وهي تشين دماه ضرب \* aiadinamila roanti. وطلبه أخرى \* فعزه عم اختلاط الفريفين \* وأهاب الاسبرالي رفقائه \* وغلمان داره بطرد الفواة وحطعهس وتسيض النواحي من سوادهم \*وقعمر آلاً الرية من عاداً حسادهم \*فلمتلعالهارالا

ويستله) أىللامبر(صافية) أىخالصة عن مشارك (وألحرافها)أى نواحها (عن ذوي الخلاف) إخالية) فأرغة (وبشعار دواته حالية) الشعار مايلي الجسد من الثياب وشعار القوم في الحرب علاماتهم ليعرف بعضهم بعضا وحالية اسم فاعل من حلبت المرأة حليا بسكون اللام لمست الحلي (وامتدّناي توز وَلَمْغَانُ} أَى سَارًا يَفَالَمَدُدُنَّهُ فَامَنْدُ (الْحَنُواحَى كَمَانَ) بَفْتِحَ الْـكَافُ وَرَجَا كسرتُ والفَّتَمَ أَنْهُمُ سَر وهي كورةمشهورة بن هارس ومكران وسيستان وخراسان وآفع في شرقي هذه المكورة الادمكران وفي غربها الادفارس وفي شميالها صحراء خراسان وفي حنو مها بحر فارس (وسجيستان) هي ناحية كبيرةواسم مدنتهازر نجوهي فيحنو بهراه منهاو بينهراه شابؤن فريخا إولمنعلم أحد منهما وأن يلتعت وراءم) الحلم بالضم مايراه النائم تقول منه حلم بالعتم واحتلم يعيى لشدة بعد الالتفات الى الوراء في نفو مهم لم يقم تخميلهم له ولا مناماويج تمسل أن يكون يحلم من الحلم عمني العقل كقوله تعمالي أمتأمرهم أحلامهم مذا أى لم يعقل أحدمهما أن يلتفت وراءمن شدة الهول والخوف (فضلاعن أن يتمي لقاءًه) فصلافي مثل هذا المقام يستعمل في موضَّه يستبعد فيه الشيُّ الادني مرادا به اثمات زيادة استبعادالاهو فوقه فيذلك المعنى كقولهم فلات لاعلك درهما فصلاعن ديسار قال ان مشام في بعض ا رسائله والتساب فضلاعلي وجهين محكمين عن الفارسي وأحدهما ﴿ أَن مَكُونَ مُصِدْرًا لَفُعُلُ مُعَذُّوفَ أ وذلك الفعلنعت للنكرة هوالثاني انكون حالا مرمعمول المعل المذكور هذا خلاصة مانقل عنه ويحتاج الىسط يوضحه اعلمانه بقال فضل عنه وعلمه معني زادفان قدرته مصدرافا لتقدير لا بملك درهما إنقضل فضلاعن ديبار وذلك الفعل المحذوف سفة لدرههما وان قدرته مالا فصاحها يحتمل وحهن وأحدهما وأنكون تمرالمصدر محدوف أيلاعلكه لملك على حدقوله

هــذاسراقة للقرآن،درسه \* أي،درسالدرس اذليسالمهرللقرآن لاناللاممتعلقة سدرس ولايتعدى الفعس الى ضمراحم والى طأهره معاولهذ اوحب في زيدا ضربته تقدير عامل عملي الاصم \*والثَّمَاني\* أَنْ بَكُونَ عَالًا مَنْ قُولُهُ دَرُهُ عِمَا وَلَا يَقْدَحَ فَيْهُ كُونَ صَاحِبًا لَحَالُ نَكُرة لانتا ان شَاذَلكُ على ولسيدو مه فالامر ظاهر لان هجيء الحيال من النكرة مدون مسق غياثر عنده وان نبناه على قول الجمهور من أشتراط المسوّع فلهدد دالنكرة مسوّعات أحده مماكوم الى سياق النفي والثاني ضعف الوصف مها ومتى امتندم الوصف بالحال أوضعف ساغ محيئها من المكرة فالاؤل كقوله تعالى أوكالذي مراعلي قريةوهي خارية على عروثها فالالحملة المقرونة بالواولا تبكون سفة خسلافا للزمخشري والثاني كقولهم مررت عاء فعدة رحل فان الوصف بالمسدر خارج عن القماس انتهى ملخصا ومنه يستفادتو حمه اعراب هدذا التركس في كلام المسنف غدر أن ماحب الحال على هذا التقدير في كلام مقدّر أي فاريحار أحدمه ما يأن يلتفت وراءه حلما فضلاالخ و بهذا ظهر لل النالفاتي مخطئ في تخطئه العلامة الكرماني في حعله فضلاحالا كيف والحالية منفولة عن الفارسي كماتفد تمويق في هدنه المسألة بسط بطلب من رسالة ان هشام المؤلفة في توجمه هدندا التركب ونحوه من المشكلات ولقاءه يحتمل أن بكون من اضافة المصدر الي فاعله والضمير حمنانا إراحه الى أحد والمفعول محدنوف أى لفاءه اماه و يحتمل أن مكون من اضافة المصدر الى مفعوله والفاعل محذوف وهوالمتبادر والضمير حينتذللا ميرسيك تكن والاؤل أولى لسلامته عن التو زيع فى الضم مرين (ومن حملة مااستفا دذَّك الامير من صفاياذلك الفتح) أى مختاراته الصفي والصفية ما يصطفيه الرئيس قبل قسمة من المعنم لنفسه (أبو الفتع عسلي بن مجد البستي السكاتب) والشاعر المشهور (صاحب التحنيس) الانيس ورسائله الموشعة سدائع البلاغة في كل مارف واشعاره

وستاه ما فيه و الحرافها عن ذوى الحرافه الله عاليه هو المدة و المدة و

المحنسة الموشأة بطراز الراعة في كل مانظمه أدل دلمل على قوّة فهسمه وفائر نهمه وأكثرها مقطعات واساتها أسات القصائد وفرائدالقسلائد وأطول قصائده وأشهرها فأفتها النونسة في الامثال يستهم في حفظه أوروا بها أهل الادب وبعتني مها الناسحة صيبان المكتب ومطلعها يهزيادة المراء في دنياه نقصان بيوفي اليتمية بالمهرد في ذكره ومن الفاطم المديعة من أصلح فاسده أرغم حاسده ومن أطاع غضيه أضاع أدبه عادات السادات سادات العادات من سمارة حدال وقوفك عند حدلة الرشوةرشا، الحاجات (فانه) أى أباالعنم كان (كتبالباي توز ولما استمرت مه الكشفة) أى الهزيمة رقال من عليه ويه استاز ومن عرام اومن ورا ذُهب واستمرمثله (أعيته صحبته) عنى مأمره وعيمالا دغاماذالم يبتدلوجهه أي أعجز أباالفته صبة ماي تور وقيسل على العكس وادقل أظهر (فَصَلف) أَى أَنَّو الْفَتِي (عنه) وبقي في ست متواريا (ودل) بديناء للمعول (الامير عليه) أى أخـ بريمكان اختفائه (فاستحضره ومناه) بتشــديدالنون أى حكمه في أن يتي منــه مايريده (واعتمده لما كال قبل معتمداله) أي اعتمده لكتابة دنوان الانشاء التي كان باي توراعتمده لها (أذكان) أى الامير سبكتكين (محتاجا الى مثله في آلته) الآلة الاداة وألحالة ايضا والمراد بُها الكَالِية (وكفايته ومعرفته وهدايته) أي اهتدائه الي صواب الامور من خطأتم او يحمّل أَن تمكون بأقية على معناها من هداه بمعنى أرشد ولانه كان بسب علم ومعرفته يهدى الملوك إلى الحق وطريق الرشدو العدل الذي ه اتظام الملك (وحنكته) أي تجربته يقال رحل محنث على صيغة اسم المفعول أي مجرب حتكمة النجارر (ودرابته) بضم الدال المعوّد مشل الدرية كافي الهاموس ورجمل مدرب أي مجرب وفي بعض النسم ودرايته بالياء المناة التحتانية أي معرفت (وحدثني أبو الفتم) أى البيدي وفي معض النسخ وحكى لى (قال لما استخدم ني الأمير) الماضي سمكتين (وأحلَّى) أَى أَنزَلَنَى (محل الثُّنَّة الأمين عنده) التَّقة مصدر من وثق مه اذا ائتمنه وسمى الموثق به مبالغة (فيمهمات شأنه) أي أمره (وأسرار ديوانه) أي الني جرت عادة الملوك بكتمها عدن رعاياهم وجنودهم والهذاسمي فالسطلاحهم من يتعاطى هذه الحدمة بكاتب السر (وكان اليوز) لمخدُّومه الأوَّل (نعد حياو حسادي بلوون ألسنتهم) لوى اسانه بكذا كَنَّاية عن البكذب وتخرص الحديث قال تعمالي بلوون ألسنتهم مالحة تمان وقال تعمالي لما مألسنتهم وطعنا في الدين (بالتدح) أي الطعن (في ظرف لغومتعلق بالقدح (والجرح) هوخلاف المتعديل (الوضوا الثقة في اياً) مفعول مطلق ليأوون (أشفقت) حوابلا أى حفت وحدرت (افرب العهد) أى عهد الامر (بالاختيار) أي ماختماره اماي والاختمار يحتمه ل أن كون الما المثناة النحتمة و يحتمه أن مكون مالياء الموحدة (من أن بعلق نقلبه شيَّمن تلك الاقوال) المتقوّلة على من الحساد أي نقه في قلب ه صدق شيَّ منها فعم عُن ذلك بالعلوق تنزيلا للعقول منزلة المحسوس وفي المثل من يسمع ينحل (و يقرطس غرض التبول) أى قيول الامير (بعض تلك النيال) يقال مى فقر له سأى أساب الفرطاس الذي هو قطعة من أديم تنصب للنضال وهدنا كنامة عن أن يقع شيّمن اقوالهم المدم وهة المشهة للنبال موقع القبول من الامبر (فضرته دات يوم) أى مدة هي صاحبة هذا الاسم الذي هو يوم فدات منة للدة التي سميت باسم اليوم وألاضافة فهامن قدل انسافة المسمى الى الاسم كسعيد كرَّن (وقلته) أى للامير (انهمة أمثل من أرباب الصناعة ) يحوز أن يكون الظرف حالا من مثلي و يحوز أن يكون صفقه لان مثلا لتوعله في الابهام لا يتعرُّف بالأضاُّفة والمراديالصناعة صناعة الانشاء والكَّامة (لاترتفي الياً كثرعاراً في الامير أهلاله من اختصاصه) الظرف في محل نصب على الحالية من ما الموصولة ما نالها والمرادهنا

فانه كانكاتا لباى توزولما استمرت مالكة مسحمت أعمداء عندودل الامير عليه فاستعضره ومناه \* واعتمد مل كان قب ل معتمداله اذكان محتاجاللمنه في آلبه وكفايت \* ومعرفته وهدا شهو حدكته ودراسه \* وحددي أوالفتم فالالاستحدمي الامرالاضي وأحلى محل النمة الامدين عنده في مهدما نشابه وأسرار ديوامه ، وكان ماى توزيد حما\* وحدادى بلوون ألسنهم بالقدري والحرح لموضع الثقة نى لى المأ أشفقت لقرب العهد ما لا حديار \* من أن يعلق بقلمه ثيني من لل القوال \*و يقرطس غرض المهول بعض ملك النبال فحضرته ذاتوم وقلتلهان همة مثلى من ارباب هده المشاعة لاتراقي الىأكثر عارآنى الامبراهلاله من اختصاصه

بالاختصاص التخصيص لات المصادر فدينوب بعضها عن بعض كقوله تعالى وتدتل اليه تبتيلا أي من

تخصيصه الميء باخسني به ويحوز أن مكون الأختصاص بأفياء لي أسله أي من اختصاصه بي وته يكون الماء داخلة على المفصور كفولهم نخصك بالعبادة أي نحعل العبادة مقصورة على لا تحاوزك الى غيرك (واستخلاصه) يقيال استخلص فلانا النفسه اذا جعله خالصة له واختصيه (وتقريبه) أي جَعْلُهُ بَحِياً لنفسه وقريباً من حضرات انسه (وترتبه) أى جعله الماه في مرتبة يُستحقها (واختياره الهمات اسراره) المتعلقة بنظام دوانه ودوام علكته (غيران حداثة عهدى) أى قريه ( يخدمة من كنت به موسوماً) اسم مفعول من السهة وهي العلامة لا نه عرف أولا يخدمته كما يعرف الشي بعلامته ومن كال موسومانه و وبأى توز (واهتمام الامير بنفض ما يقي من شغله) تقول نفضت الثوب نفضا اذاحر كتم الهزول عنه الغبار ونفضت الورق عن الشجرة أسقطته وفيه استخفاف ساى توووتها ون دشأنه لانه شبه مانق من شعله بالغبار الذي يطبرع الثوب بأدنى حركة ووربعض المسخ مقض بالقاف (يقتضياني أن أستادته) أي يطالباني الى استئذانه (في الاعتزال) أي الانفراد (الى بعض الحراف عملكته ريثما يستقرآ له هذا الامرفي نصابه ) ريثما يستقر أي قد راستقراره و مُطثه ومدته وهوفي الاصل مصدر راث عنى مكت و يحرى محرى الظروف عنى حين والمسادر كثيرا ماتستعمل ظروفا كالتمك طاوع الشمسر ونصاب السكين مقيضها ونصاب كل ثبيٌّ أحله والمرادية فهنامكانه الذي يحق أن يكون فيه (فيكون ما آشه) من الانبان وفي معض النسخ ما أليه من ولاه الامر فوليه (من هذه الخدمة أسلم من التهدمة) " أسلم خبريّ و واسم التفضيل أذا وقع خبرا يكثر فيسه حدف من الحيارة للفضل: علمه مكفوله تعالى ولعداب الآحرة أشذوأ بقي ومن الجارة لاتهمة ليسث تلك مل عي التي تستعمل معسلم تقول سلم منه ولم يسلم منه وتقدير كلامه فيكون مأآ تسعدن هدناه الخدمة أسلمون التهمة من غيره (وَأَقَرْ بِالى السداد) السداديالفتم الصواب من القولوا العلوبالكسرمايد للهوسد ادالثغرمن إذلك (وأبعدمن كمدالحسادفارتا حماسمعه) أي نشط للسكلام لذي سمعهمني (وأوتعهمن الاحماد موقعه) أحمدته وحدته مجودا يعني أنزل كادمى في منزلته التي تلبق به من القبول لوجداله اياه مجودا (وأشارعلى بناحية الرخم) وفي دوض النسم وأشار الى في القاموس أشار البه أو .أو بصون بالكفوالدس والحباحب وأشار عليه بكذآؤمره انتهسي ولايخني أنمافي النسخة الاولى أنسب والرخبجيراء مضمومةوخاء محممة مفتوحة مخدفة وتدجاءت فيدهض الاشعار مشذدة ناحيةمن أعمال نيمانور (وحكمني وأرضها أتبو أمنها حيث أشاء) تبوّ أبنتا اتخسده مسكا ودوَّأته الدار أسكنته الاهاوهذااشارة الى قوله تعالى نتبوًّا من الجنسة حيث نشاء (الى أن يأتسي) عاملا تبوُّراً (الاستدعام) أى الطلب (فتوجهت نحوه افارغ البال) أى خالى القلب عن هموم مكائد الحداد وُعن الاوهام والحيالات التي يسوقها الشميطان تكدير اللانسيان (رافغ العيش والحـل) رفغ عيشه بالضمر فاغة اتسع فهورا فدغ أى واسع طبب (سلم الاسان والقلم) أى حال كون كل من الله وقلى سالماعن افتراء الحساد ومكائدهم (بعيد القدم عرمخاضات التهم) المخاضات جمع مخاضة وهيمارق من الانهار وجاز الناس فهامشاة وركبانا وفي التركب استرارة بالصيابة وتخسر وتريشيم (قال) أبوالفته البسني (وكنت أدلجت ذات ليله) أدلج ادلا حاوزان أكرم اكرا ماسار الليل كله فهو مُسديجُ ومُنه مدِّجُ اسم قبيلةً من كنا نة منهم القافة فالآخرج آخرالليل فقد ادَّجِ بالتشديد والمناسب هنا الاخير (وذلك) الادلاج (في فصل الربيع أوم) أي أقصد والجلة حال من فاعل

واستعلامه وتقر بمه وترتبه \* واختياره الهمات أسراره يدفير أن حداثة عهدى تحدم فمن كنت به موسوما واهتمام الامعر \* بنفص مانق من شغله نقتصداني أن أستأذَّه في الاعترال الى بعض أطراف علكته ريثما يستقر لهمذاالام فأسأله فدكون ما آنهمن هدف هالحدمة أسلمهن النهمة وأقدرت الى السداد \* وأنعد من كيد الحساد فارتاح المعه \* وأوقعه من الاحماد موقعه \* وأشارعلي ً ساحية الرخع \* وحكمى في أرضها أسوامها حسنأشاءالي أندأتني الاستدعاء فتوجهت خوها فارغ البال \* رافغ العيش والحال سليماللمان والقلم بعيدالقدم عن مخاضات الهمقال وكنت أد لت دات ليلة ودلك في فصل الرسع أوم منزلا أمامى فلاأصعت والتفصلية وسعت

)

أدلجت (منزلا أمامى) مُناكيداهني أوم (فلما أصحت نزلت فصليت) سلاة العصر (وسجت

ودعوت وقت الركوب فقتم ضياء الشروق) أي نور له لوع الشمس (طرفي) أي بصرى (على قرية ذات يمنة) أو صاحبة جهة عيد قال تعالى تزاو رعن كهفهم دات اليهن وفي القاموس أخذينة وبمنامحر"كةأىناحمةيمين (محفوفة) أي محياطة (بالخضر) حميه خضرة كغرفة وغرفوأ كثر مايطاق الخضر على البقول والمرادم أهناماهو أعممُها ومن الشحر (مغمومة) بالغين المجهمة أي مغطأة مستورة من قولهم غم لاناء اداستره وغم الهلال اذالمير (بالنور والزهر) نؤر التحرة ورادنوب زهرتها والنور زهدر الندت أيضا الواحدة تؤرة مثل تمر وتمرة ويقبال للنؤر نؤار كتماح وعطف الزهر عليهمن عطف التفسيروهو يسكون الهاء حدرزهرة وقد تفتح ولايقيال لهزهر حتى يتفتح (وامامها) أى القرية (أرض كأم) أرص (مفروشة بساط من الربحد) مفروشة سفة لمحدوف كاقدرنا تقول فرشت البساط وغبره أفرشه بالضم والمكسر اذا يسطته أي كأم امسوط علها ساله والزبرجد جوهر معروف شديد الخضرة و فالله الزمن د (مُعَدُّبالدرو المرجان) مُعُد بالحرُّ صدة ساط من التخد د بالد ل المهملة وهو التربير والدر الواؤ والمرجان م غاره وأراد بهما قطرات الطل المكأر والصغار الواتعة على النبت وقيل المرحان الخرز الاحمر قال الخوارزمي المرحاب شعرة لهافروع تبدت وقعر المحر وذلات في مصروا لمغرب وتبكون لينة سضاع فاذا خرجت من الماء وشريها الهواء سلب وتلؤنث حمراءناصعة انتهى وعلىهدافالمرادبالدر والمرجان الرهر الاسض والزهر الاحرويجوزأن برادم ماسقيط الطل علم مالانه يتلون بالون ماسقط عليه (مرصع بالعقبق والعقبان) الترصيع التركيب فبالتاج مرصع أي مركب فيسه الجواهر والعشيق خرز أحسر يكون في المن والعنمان عروق الذهب يعدني الأرهار تلك النيانان ماين أحمر وأصفر كالساط المرصع بالعقيق والذهب ( متسسب منهما أم اركيطون الحمات) في القاموس تسسب الماء حرى وسال وسيسمه أساله و بهذا الدف توقف الشارح الطرق بقوله مارا يتهده الكلمة بعنها في أصول العقميل العماح وغبره ثمقال ثم عثرت على شرح أميات كتاب سيبو بدللعمامع النحوى الاصفهاني ودكر متافه مهده للفظة وقال في شرحه التسسب ه وجرى الماء منبسطا لهذا انتهى وفي بعض المسحة بتسلسل بقال تسلسل الغسر اذاجري وتشديه الانهار سطون الحيات بحامع الساض والصقالة والبرتق وتدتشمه الايهار بالحمات ا في الانسماب والتلوى في الحرى ونحوهما (في صفاء ماء الحياة) في معنى مرو وقف على الحياة بالتياء حرباعلى الغة الفلملة لاحل السجيع (وقد فغمني) بالفاء والغن المجه تقول فغيمني الطبب أي سدّ خماشمي (من نسيرهوالما) النسريرالرج لطسة والهواء ممدودا المسخر بين السماءوالارض وكل خلاءهوأ اوالحيم الاهو نةوا الهوى مقصور اميل النفس والجيم الاهواء عرف المسك السعيق) عرف النَّرُ باللَّهُ والسَّكُور رَاعْحُنْهُ والسَّحِيةِ بمعنى المستوقِّ أَيَّ المُقتوتُ (والعنبر الفتيق) أي الذى استخرجت رائحته عطمب بما رجه قال ، كا وتق الكافور بالمسك فاتقه ، (فأستطيت دلك المكان) أى وحدته لهما واسم الاشارة ساقط من بعض النسخ (وتصوّرت مندالحنان) جمع جنة ومن هنا تعر مدية مثله آفى قواهم لى من فلان صديق جم (وفرعت الى كات أدب لى كنت استعينه) أى بادرت المهمما درة الفياز عالملحى الى الشي فالرادبالفزع هنالازمه وهوالممادرة (لاخدالفأل) متعلق مفزعت ويحتمل التعلق باستعجشه ومهماعلى لهريق التنازع والفأل مهزة سأكنة وبحوزفه التحفيف هوأن يسمع كلاماحسمنا فيتمن موان كانقبيجا فهوالطيرة وجعمل أنوز يدالفأل في سماع الكلامين (على المقام) يضم الميم أى الاقامة بقلك القرية أوالارتحال منها الى غيرها (ففتحت أوّل سطرمن الصفحة عن بيت شعر) أول طرف المتحت ومفعوله محدوف والتقدير ففتحت المكاب عن بت

ودعون وقب للركوب ففته ضياء الشروق لمرفى على قورة ذات ينة معموقة بالخضر \* معمومة بالنور والرهد \* وأمامها أرض مفروشة ساط من الزبرحد معد بالدروالرجان \* من صع بالعقيق والعقمان \* بتسبيب عنهما أماركمطون الحدات \* في صفاء . وقد فقمي منديم هوا عُاعرف المال الديد في \* والعنبرالفسق والعنطية ذلك الكان موتصورت منه المنان \* وفرعت الىكاب أدبل كنت استعدته لاخدالفال على المقام والرنحال ففقت أؤل سطر من الصفحة عن بيت شعر

أشعر أقل الصفية (وهو واذا انتهاث الى السلامة في مدالة فلانجاوز) انتهى بلغ الهابة ومدى كل أشي غالته (فقلت والله هذا هوالوجي الناطق) أراد بالوجي هنامعناه اللغوي وهو الاشارة والناطق عيني ألد الدلالة واضحة فهواستعارة مصر حقيعية (والفأل الصادق) أي السادق الدلالة على الفوز والنحاح (وتقدّ مت يعطف ضبنتي الهما تقدّم يكذا أمريه وعطف الشيّ أماله وثناه والنسنة مثلثة وكفرحة ألعبال ومن لاغتباء عندرة ولاكفا يةمن الرفقاء كذافي القاموس بدأبه أمر بارجاع عياله ومامعه من الرفقاء الها (وغنيت)أى أقت من غني في المكان من باب علم أقام فيه (ستة اللهربما في أنع عيش وأرخاه) نعم عَيْثه يُنع من بأب علم اتسع ولان ورخي الشيُّ ورخومن باب تعبُّ وقرب اذا الان وأتسع فهور خي عدلي فعيل والأسم الرخاء وفلآن رخى السال أى في نعمة وخصب (وأهنأ شرب وأمراه) ه و الشي بالضم مع الهمزه ناءة بالفتح والمدّ تيسر من عبر مشقة ولاعنا، وهنأ في الطعام يه زؤني سباغولد واكانه ه نيئامر شاأى الامشفة ومرؤا اطعام مثلثة الراءمراءة فهومرى عميد المغية والشرب بالكسرالحظ من الماءوفي وهض النسنج وأثرواه مكان أمراه (الى أن أناني كتاب الامهر الستدعائي الى حضرته ينجمل أى تعظيم (وتأميل) أى وعديكون سياللامل فاذاوعده فقد أحدث لهيذان الوعدأملا (وترتيب) أى وضعى في مرتبتي الترتليق في (وترحيب) مصدر رحب اذاقال لهمر حبا (فهَضَتُ أَلَمُهُ) أَي الى حضرته (وحظيت عِمَا حظيتُ به مَهَا الله ومي هذا) حظي عند النباس يحظى من باب قرح حظة كعدة وحظوة بضم الحباء وكسرها اذ أحبوه ورفعوا منزلته فهر حظى والمرأة حظية اذا كانت عندزوجها كدلك وأورد الصلة مهمة لمتفخيم والتعظيم كقول أبي واس

ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم \* وأحمن سرح العظ حيث أسامواً و للغت ما للغ أمرؤ لشباله \* فادا عصارة كيل ذاك أثام

وهذا آخر حديث في انتج قل المصنف (وكان اختياره) أي احتيار أبي الفتو (ذلك) أي الاعتزال إلى العض الحراف علكته (أحدما استدل مهذلك الاميرعلي) جودة (رأيه ورزاته) رزنك كرم فهورزين وهي رزان كسيحاب والرزين الثقيل (ودرجه به الى محلته ومكانة) عطف على استدل درّجه الى كدا واستدرجه أدناه على التدريج والمكانة المنزلة مصدرمكن فلانعند السلطان مكانة كفغم فغامة والضمير في مه في المسكانين لما الموصولة ويقب الضمائر لبارزة لاى الفتح (وصار) أي أنوالفتح (من الله يظم بأقلامه منتورالآثار عن حسامه) الآثار جميع اثر بالفتي وهو مأتقي من رسم الثيُّ وضربة السيف ومايروي من سنن الذي صلى الله عليه وسلم والحسام بالضم السيف من الحسم وهو القطع ولأ يعني ما في قولة ينظم من سنن ومنذ ورمن الطباق ولطف الايهام (وينسج بعباراته وشائع فتوحه ومقاماته) لوشائع حمع وشيعة وهي لفيفة من غزل وفي التركيب استعارة بالكايه وتخسل وترشيع والمقامات جمع مقامة مثراء فام كمكان ومكانة وأصلها موضع القيام وقد ستوسعون فها فيسمون الخطبة ومااشهامقامة بقال مقامات العلماء بين بدى الامراء لمواعظهم ونصائحهم وهومن تسمية الشئ باسم مايلازمه كادكره المطرزى في شرح المقامات (وهم لم حرًّا الحرَّ زمان السلطان عين الدولة وأمين الله) ` السلطان مجود اسسكتكن (فقدكتبله عددفنوح الى أدرخرحه القضاعين حدمته) عايدافوله كتبلامه عمى خدمه لان الكلُّامة خدمة من الحدم أى خدمه الى أن زخرحه القضاء يفال زخر حه عن كذا أى باعده (وتبده) أى ألقاه (الى ديار الترك) وهي بلادماو راء النهر (من غيرقصده وارادته) والدهرمولع مُع أُرباب الفضائل بالعناد وكم برا ماييني الامور على حذف المراد وتما ينسب اليه شاكا من غدر أآرمان ومتمسراعلى للدخراسان

وهو \* وادا اله يت الى السلامة في مداله فلا نعاور \* فقلت والله هذا هوالوحى النا له ق \* والفأل المادق \* وتقرير من يعطف ضبنتي المهاوغنيت يتذاثموها في أنعم عيش وأرخاه \* وأهنأ ثمرب وأمراه والى أن أناني كاب الامير باستدعائي الىحضرته بأبيل وتأميل وترديب وترحيب فهضت الها \* وعظيت بما حظيت به منهاالى يومى هذا وكان احساره ذاك أحدما استدل به ذلك الأمر على أبدورات \* ودرحه الى محالة، ومكانته \* وصارمن وهدينظم أقلامه منتور الآثارعن حسامه و بنسي اهماراته وشائع فتوحه ومقاماته \* وهام حرًّا الىزمان السلطان يمين الدولة وأمين الملة فقد كتب له عدة فقوح الى أن زخرحه الشضاءعن خدسته\* ونسده الى ديارالترك من غسير قصده وارادته

عين الرمان أما يننا فلانظرت \* وعديتنا سروف الدهر ألوانا

(فعاتها غريبا) وكانت وفاته بأوز جندسنة أربهما ثة وقبره معروف ما (ولم يجد من مساعدة الزمان) نَى فَى مَلْكُ الغريَّةُ (نصيبا ولما استتب للامير) سبكنكين ( مَلْ النواحي) شروع في أحوال الامير بعد دكرما آل المه أخر أى النتويقال استنب الأمرأي استقام واستوى وتهيأ والمراد خلك النواحي بست وأعمالها (واستقرت على شعاردعوته الاقاصي) من البلاد حمم الاقصى ععني الابعد (والاداني) مهاجم الادنى بمعتى الاقرب والمراد بالاقاصي والأداني قرى يست وقصباتها أي انه تملكها بجميم أطرافها وحدودها (وصفتله أشرابها) الصفاء ممدودا خلاف الكدر والاشراب جمع شربوهو النصيب من المياء والمراديه هذا الخراج والارتفاعات السلطانية وكذلك فوله (ودرَّت عليه أحلامها) درآت أىكثرت عليه أحلاجا والاحلاب حمع حلب التحريك وهواللين المحلوب والمرادم أأيضا وجوه الاموال (استخلف علم) جواب لما (من اختاره من ثقباته) أى معتمديه (وخواصه) هذامن عطف الصفات فلا اقتضى تعدد المستخلف ونظيره قوله

الى الملك القرم وان الهمام \* وأيث الكتيبة في المردحم

﴿ وَكَانِتَ بِلادَ قَصَدَارٌ ﴾ يضم القاف وسكون الصادو بالدال المهملة بعدها ألف ثمراء ويقبال لها قزدار بالزاي وهي ولاية مشهورة عنسد غزنة بنهاو سندست شافؤن فرسيحا وينهاوس الملتان نحوعشرين مرحلة والها ينسب أنومحد حعفر بن الخطاب لقصد ارى ويقال لها اليوم قندهار (قدوقعت من وراء مضنه أسضة كل شي وسطه يعني ان تلك البلاد متصلة عملكته لكنها ليست داخلة تتحت ولايته ولامتظمة في سلك تصر فه (ومردعليه) أي على الامير (والها) مرد الرجل بالضم مرادة فهوماود ومربدأيعات (لحصانة ألحرافها وتواحها وخشونة مصاعدها ومهاويها) الخشونة نسدًاللمن إرااصا عدجمع معدموضع الصعود من صعد في السلم اذار في والرادم اقلل حبيالها وتتن تلالها والهاوى جمع مهوى أومهواة من هوى بالفتح بهوى هو بالذاسقط الى أسف لالاودية العميقة بين وقاطعته دون الوصول المه وفام يرعه الحبال (فظن) عطف على مرد بالفاء المفيدة للسبية أى تسبب عن مروده المعال بالحصالة طنه وفي بعض النسخ وطنّ بالواو (أنّ بعدالشقة) هي الساحية التي تلحقك المشقة في الوصول الهيا [(وحرونة المضرب) الحزونة الوعورة وهي ضدّاً لسهولة والمضرب بالسكسراسم مكان من الضرب عقى اُلسر قال تعيالي وَاداضر بتم في الارض وفي بعض النسم و وعورة المبلك (وضيق المدخل) بفتح الميم وسكون الدال مكان الدخول ويحمل أن يكون المدخل بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة من أدخسل افتعل من الدخول إذا احتهد في دخوله من قوله تعيالي لو يحدون ملحاً أومغارات أو مدّخلا لولوا المه وهم يجمعون (ووعورة المتغلغل) الوعورة الحزونة والتغلغل الدخول وتغلغل الماء من الاشتمارحري وفيهمبالغة في وصفها بالصعوبة أذا كانت الاماكن التي تجرى فها الاجرام اللطيفة كالماء مثلا متوعرة فكيف غيرها (مانعته) خبران والضمير للامير (من الدمور عليه) الدمور بالدال المهدملة الدخول من غسيراً ذن والضميرا لمجرور لوالى فصدار (وقاطعته) أى الامير (دون الوسول اليه) أى والى قصدار (فلم يرعه الاسبحة الغارة) أي فلم يشعر الابهامن قولهم ماراعني الاهجيثك أي ماشعرت الامه كافي الاساس والصيحة مصدر صاح يصيع صيحة وصياحا ذا سؤت والغارة الخيل المفرة (واحداق الخيول، ) بكسرالهمزة مصدرأحدق، أدا أحاط به (كالخط في الاستدارة) المراد بالخط هذا الخط المستديرالمحيط بالمركز الملتق طرفاه ويسمى الدأثرة وفي بعض النسخ كالمحيط اسمفاعل من الاحالحة أي كالخط المحيط وكالفلك المحيط (وقد لحوى الاميراليه) أي الى والى قصدار (تلك الطرق

فانهاغريسا \* والمتعدمن مساعدة الزمان نصيبا \* وليا استتب للامسير تلك النواحي واستفرت على شعأر دعوته الاقامى والادانى وصفته أشرابها \*ودرَّــَ عليه أحلاجا \* استخلف علم من اختاره من نقباته وخواسه وكانت الادقصد ارقدوقعتمن وراء سفته ومردعله والها \* لحصانة ألمرافها ونواحها \* وخدوبة مصاعدها ومهاويها فظن أن معد الثقة وخرونة الضرب وضيق الدخل ووعورة المتغلغل مانعته من الدمورعليه \* الاحصة الغاره \* واحداق الخيول مكالخط في الاستداره \* وقد طوى الاميرالية تلك الطرق القاصيه

القاصية) بقال طوى البلاد قطعها والقاصية البعيدة (والقلل العاصية التناصية) القلل جمع قلة وقلة كل شئ أعلا موالعاصية أى المتأبية والممتنعة كأم أقعمى الصاعد عليها ولا تمكنه من الصعود الموعرها وارتفاعها والمتناصية أى المتقابلة المتوازية فى الرفعة والمنعة كاثن كل واحدة منها آخذ في ساسية الاخرى من التناصي وهو أن بأخذ كل ساصية صاحبه (فى ركضة) متعلق بطوى (لم ين فيها جنه قرارا) أى لم يلصق فيها جنه مالارض وهو كاية عن عدم النوم والراحة من قوله تعالى تتحافى حنوبهم عن المضاحيع (ولاعنه عرارا) الغرار النوم القليل (ولاخيله جماما) الجمام فتح الحيم الماوح الفادة عليه في ربعه الفرس يحم حاماً وحما اذا دخل بعته عليه في ربعه المارك ومن المتارك ومن المناسخ هجوم اللبث في ربعه (بدف م) تأكيد للضمير المستتر في هجم بزيادة البياء (وصحبه) أى عدكره فأخذه )أى احذ الامير الوالى (كافيل (كافيل (فاخذه أخذ المقصب شانه به عبلان يشويها لقوم تزل) المقسب القصاب من قصيت الشاة تصبامن باب ضرب قطعتها عضوا والقصابة بالمكسر صناعته واغيا وصفه بعلان وقال لقوم تزل لان الاخذ عندهما أشد والمحلان كثير المجلة بقيال رجل على وعلى وعول وعبلان وقال لقوم تزل لان الاخذ عندهما أشد والمحلان كثير المجلة بقيال رجل على وعبل وعبل وعبل وعبلان بين المجلة والمتراك والمراكول الميت

الله وملم مامغرة انني \* قددستهادوس الحمان المقبل

يحكى ان امراة أحضرت زودها الى الغيرة القياضي والاعتباء العنة فقيال الزوج البيتين وهدنا ان صحيفة فقيال الزوج البيتين وهدنا ان صحيفة فقيال الزوج البيتين وهدنا المنتبي وقية في المنتبية المنتبية في الم

(اداخرس الفعل وسط الحور ب وصاح السكاد وعن الولد)

الجورج علي الحروه والانتى من الخيل والمعدل إذا كانوسط الحجوركان أشد ما يكون سياحاوا كثرها جا فعام تطرقه فائبة شديدة لا يخرس و يترك الصهيل وصاح البكلاب أى ابحت البكلاب أربابها لتغيير هيئاتهم بلبس الحديد وقولة وعق الولد أى لم يلتفت الى والده من شدة الهول كقوله تعالى يوم به تراكم من أخيه وأبه وأبيه وصاحته و بنيه قال الشار حالكر مانى الولد جازان يكون مر فوعا بالفساعلة ومنصو با بالمفعولية لان المهقوق يستجل في الوالد كايستجل في الولد تمقال ذكر الجاحظ في كاب منافع الحيوان وخواص طباعه هذا البيت وقال معناه ان المعيل الحسان اداعان الحيش و بوارق السيوف المبلتفت الى الحجور و المحت المكلاب أربابها لتغيير هيئة م بلبس الحسديد و عقت الامهائ أولادهن وشغلهن الرعب عن الربهم المعين قال دهض الشراح وفي هذا المنقل شهادة على فساد تجويز من حوز كون عنى صبغة المعلوم والولد فاعلاله أو مفعولا له والصم والمناه المنافق على سبغة المحلوم والولد فاعلاله أو مفعولا له والصم والمنافق على سبغة المحلوم والولد فاعلاله أو مفعولا له والصم والمنافق على سبغة المحلوم والولد فاعلاله أو مفعول اذا كان الولد منشأ العقوق والوالد أوالا م والمعموق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة أيضا لان المنافقة المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة أيضا لان المنافقة المنافة أيضا لان المراد بالعقوق هذا الفراد وعدم المنافقة أيضا لان المراد بالعقوق هذا الفراد وعدم المنافقة أيضا لان المراد بالعقوق هذا الفراد وعدم المنافقة المنافقة المقول المنافقة أيضا لان المراد بالعقوق هذا الفراد وعدم المنافقة المنافق

والفلل العاصة المقاصة \*
في ركضة لم سل في المسه قرار ا \*
ولاعنه غرارا \* ولا خداه حما ما
الإلما ما فه صمعامه في ربعه
شفسه وصعه فأخذه كافيل
فأخذته أخذ المقمس سأله \*
وكان ساحه كافيل
وكان ساحه كافيل
اذاخرس الفهل وسط الحور \*
وصاح الكلاب وعن الولد

الالتفات كأفي قوله تعالى يوم يفرا لمرعمن أخيه الآية ومن شأن الولد في الشدّة أن يهرع الى أبيه ولا ينفر عنده و الهر المادا حصل له دهشة من الخوف والهول فليتأمل (ثمرأى) أى الامبر (أن عِن عليه) أى على الوالى من من عليه اذا أنهم عليه (ويرجيع) أى يرد مُضارع رجيع لانه يستعمل لازما ومتعذًّا كفوله تعمالي فان رجعتُ الله الي لها تُفة وُهد بِل تُعدُّمه بالا أف (البه ما كأن سِديه) من ولاية قصدار (فأطلقه تطوّلا) أي تفضلا (وانعاما) أي احسانا (وأعاده الى مكّانه احسانا وأمتنا ناوواقفه) بتقديم القباف على الفاء (على مال أجحله) في القاء وس الوقاف والمواقفة أن تقف معه و يقف معك في حربًا وخصومة وواقفته عُـلى كذاوا ستوقفته سألنه الوقوف اه وقيل المواقفة فى القتال المقاتلة والمحاربة والواقفة في المال المصالحة (وآخر) أي ومال آخر (في كل سنة يحمله) أي بلتزمه أوينقله من بلده الى بلدالامبر (فعمرت باسمه تلك المنابر) عمر المنزل بأهله وعمروه سكنوه وأقاموانه يتعدّى ولايتعدى وبحوزأن يضبط عمرهنا بالمعاوم والمجهول يعنى سارخطباء نصدار مذكر وناسمه في خطهم بالدعامله حسيما جرت به العادة في الدعاء للسلاطين (واشترك في العلم بحاله) أي حال الامير من شدة باسه وقوّة مراسم والهلاقه والى قسدار وعفوه عنسه بعدالقبض والاقتدار (الوارد) أى الآتى (والسادر) أىالذاهب (والغيائبوالحاضر) وحعل النجاتي الضمير في حالة لوالي تُصدار وفيه نظرال المزم عليه من التفكيات في الضمير لانه جعل الضمير في اسمه عائد اللامير (ولم يزل بعد ذلات) الفتح (مدارك الركض) أي يشابعه وبواليه (عدلي أطراف الهندغاز باومحاهدا حستى افتتح قلاعا كانت مُرتفعة في حبالها) الضمير للقلاع و يحمّل أن يعود على أطراف الهند (مطمعة) اسم فاعل من أطمعه أوقده في الطمع (بأموالها) يعسني انها لكثرة مافها من الاموال تطمع الملوك في فيحها والاستيلاء علمها (عتنعة) أى مخصنة (برجالها) أى حمائها (وحصلها) من التحصير أى جعها والضمير للقلاع (كله أفي يده) أي في مذكه (ونظم خزائها في سلان مليكه) السلان جميع السليكة وهي الخيط يخاط مهو ينظم فيه الخرز وجمع الجمع أسلاك والملك بكسراليم ويجوزأن يكون بالضم أيضا (ولم يرل التوغل) يقال توغل في الارض اداسار فها فأدهم (المك الحدود) حميع حدّوحد كل شي منها ه (حتى أَفْتَتِم الْأَدَالَم يَسَكَمُهَا فَهِل أَى قَبِل فَتَعَه (الْأَكَفُر ولم يُطأها) أَى لم يُسلَفُ فَهما ولم يدخلها (للاسلام خف ولآحافر) الجاروالمجرور في محسل النصب عسلى الحسالية من خف لات نعت النسكرة اذاقدّم علها أعرب مألا والخصلافيل والبعير والحبافرلافرس والبغل والحمار (وحين علم) ظرف الهوله الآتي أخذه (حمال الهند) هو يجيم غليظة بعدها باعثنا ة تحتة ساكنة ثم باعمو حدة بعدها ألف ثم لام وهوللهند من ألقياب رؤسا ثم كالقيل للعرب والبطريق للروم ومثله الانديال في اغتهم (مادهاه) دهته الداهية أتته دفتة وضمرا لفاعل عائدالي ماوضمرا لمفعول اليحسال (عن يطوي مسافة ملكه) من لهوى البلادقطيم (ويَقْبِض) أَى أَخِذَ (مَنْ أَطْرَافَ عَلَكُمَّةً) مُنْ هي السَّعيضية ومفعولًا يفبض محذوف أى يقيض القلاع من أطراف عملكته وانما قدّرنا المفعول ولمنحعل أطراف منعولاته لمايلزم عليه من زيادة من في الاثبات وهوشياذ (ويلصق الهون) أي الهوان والذل (والخسار) أى الخسران من خسرالتاجر في تجارته غين فها أوهلكت (بمن نحامي عن حوزته) الحوزة الناحية يقال حامى عنه ذب عنه وحامى علمه حفظه والضمر في حوزته أحال بعني يلصق الأمرالذل والهلاك عن محسامي أي مدافع عن مضة ملك حسال وهدم أعوامه وعسكره ومن في أطراف بلاده التي غزاها الامتركما حب قصدًا رومن بشاكاه (أخذه) أى حمال (المقبم المقعد) أى الالم الذي يقيمه ويقعده من شدة القلق وكثرة الفرق فلا يستقرعلى حال الكثرة ما ألم بدمن الخاوف والا وجال قال أبوالطيب

عُراًى أن عن عليه \* ورجع المه ما كان سديه وفا طلقه تطولا وانعاما واعاده الىمكانه احانا وامتنانا وراقفه على مال يحمله وآخرفي كلسنة يحمله \* فعمرت باسمه ثلك المتسار واشترك في الطم يحماله الوارد والممادر \* والغأثبوا لحساضر ولميزل بعد دلات بدارك الركض على المراف الهندغاز ماومح اهداحتي افتتم فلاعا كانتم انفعة في حيالها مطمعة بأموالها عتنعة برجالها وحملها كالهما فيده ونظم خزائم افي الثملكه \*ولرن يتوعل المداود \* حتى اقتم للادالم يسكنها قبل الا كافر \* وأم مطأ ما للا منف ولا ما فر \* وحسعم ويال الهدد مادهاه من بطوى مساقة ملسكه \* ويقبض من الحراف بملكته وبلدق الهون والخارجن يحامى عن حوزته أخاره القيم القعام \*

ومليكه المزعج المسكم دورأى الأرض ودخافت عليه عمارهمت فنار بنفسه وعشارته \* وأعمان حموشه وسكاكرته \* ومأخف من ثقال فيلته \* بريدالانتقام منه وط عرصة الاسلام \* واستاحة علته الحرام \* ريدون الطفؤا نورالله بأفواههم وبأى الله الأأن يتموره ولوكره الكافرون و-اكاهرونكاكه حمقى جاوز الخاندا سامن ولاية الا مير دنق الوا ثنى نطو له \* الساكن الى قوته وحوله \* وقد الصالفيطان رأسه وفرخ \* وشوى السوداء في د ماغه وطمخ ﴿ فَهُو يَظُنُّ الظُّنُونَ

أبدىالعداة بهاالسروركانهم 🧋 فرحواوعندهم المتبج المقعد (وملسكة) أى تمسكن منه كما يتمسكن المالك مما ملسكة (المزعج) اسم فاعل من أزيجه أى أفاقه (المكمد) أَى المحزنُ من المكمدوه والحزن المكتوم (ورأى الأرضُ قدضاً قت عليه بمبارحيت) أَى برحها فما مصدرية والرحب بالضم السعة وبالفتح الواسع تقول منه مكان رحب وهدنا مقتبس ون قوله تعمالي باقتءلمهم الارض عبأرحبت نزلت في الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صبلي الله عليه وسبلم فغزوة تبولةً وهم كعب بن مالك ومرارة بن الرسع وهلاً ل بن أحية وقول النحاتي خلفوا في غزوة حنها وهم (فدار بنفسه وعشرته) أي تحراك وهماج من الرالع الرثورا ناسطع والعشب رة الفسلة والمراد بهاهنا اقر ياؤه اذا لقدلة من خصائص العرب (وأعيان حيوشه) أى خيارهم وأثمرافهم وعن الشيُّ ا خياره (وتكاكرته) هي في اللغة الهندية بمعنى القوّاد قال صدر الأفاضل هي مع يحسكر بفتع التاء ُوضِم السكاف المشدَّدَة و بالراءوهورأس القوّاد (وماخف من ثقبال فيلةم) خفَّه امن الخفوفوهو السرعة لامل الخفة ضدّا لثقل والثقال جمع ثقيل وهوكبيرا لجثهة وفيه ايهام اطيف في الجمع بين خف وثقال والنيلة جمع فيسل وهو حيوان معروف (بريد الانتقام منسه) أى من الامبر (بوطَّ عرسة الاسلام) عرصة الدارساحتها وهي البقعة الواسعة التي ايس فهاساء وفي فقه اللغة كل نقعة ليس فهما بناء فهسى عرصة ووطء عرصة الاسلام كله عن استباحة بلاد ولان من وطئ عرصة دار بالقهر فقد تغلب عامها (واستباحة حلته الحرام) أي-لمة الاسهلام المحرَّمة و وصفها المصدر للبالعة ولذلك لم يؤدث وآخلة بالسكسر القوم النسازلون وتطلق الحلة عسلي السوت محساز اتسمية للحدرمانهم الحسال وهبي ا مائة ستفافوقها والحمع حلال بالكسر وحلل كمدرة وسدر وهوالمرادية رسة الاستباحة (بريدون ليطفو الورالله بأفواهه مويأبي الله الاأن يتم نوره ولوكه الكافرون أطفأت الريح السراج أخمدته وأذهبت لهبه والنور الضوء وهوخلاف الظلم وقبل هوفي الاصطلاح الظاهر يتفسه المظهر لغيره وأجرى النغى المعنوى مجرى النغى اللفظى فيوقو ع التفر يسع بعده كأنه قيل لم يردالله الا أن يتم نور موهذا اقتباس لطيف قال التحاتي بعيني انم مريدون افساد نورا لله الذي هونيسه المطهر أوكايه الأنور أودينه الازمر كايفسد النياس السراج بالنفخة باستعانة أفواههم وذلك بأن بكذبوه باللياب أو بالحنان ويعرضوا عنه في السر" والإعلان وأن هم من المفائه وكمف يتمكنوا من اخفائه والله تعنالي لم ردشيثا الااتمام نوره ولوكره المكافرون أىوان كره المكافرون انتهمي ولايجني أن ماذكره معنى المقتدس منه وهو الآبةاليكريمة ومراد المصنف سورالله هنادولة الاميرسكتكين لقيامه سصردين الله تعيالي ومحاهدته فىسىبىلالله (وساركاهو) أىكاهوعلىه من القوّة ومظاهرة عشيرته (وتكاكرته حتى جاوزالخان) باللاموالميم والغين المعجمة بعدها ألف ونون على وزن مرجان وهي للدةمن نواحي الهندقر بية الي غزنة بالنسبة الى غيرهامن بلادهم (دانيا) أى متقار با (من ولاية الامير) غزية (دنوالواثق طوله) أى المعتمد عني نوَّته وشدَّته (السَّاكن الى قوَّته وحوله) أَى المطمئن ياعتماده على مألانَ من يطمئن يسُكن ولايضطرب (وقد باض الشيطان برأسه وفرخ) الجملة حالية يقال باض الطائر يبيض بيضا وباض الحر اشتذوالة غريخ اخراج الطاثر الفرخ من البيضة يعنى أن الشيطان ايخذرأ سه عشا يأوبه ووكرا يقهم فيه فعدث فيه نتائج النسو يلوبولدفيه ولائدالتحسل وانمساخص الرأس لان أكثر المشاعرا لشريفة فمه (وشوى السودًا) هي داء معروف يفسد الفكر (في دماغه) واحد الادمغة (وطبغ) بالتشديد مبالغة في لهم إلى ازنة قوله فورخ قال العلامة الكرماني ان في هذه القرائن الاستعارات الباردة الغير الواردة المنقولة من الفارسية (فهو يظن الظنون) الفاسدة قال الراغب والظن في كثير من الامور مذموم

والذالث قال الله تعالى ومايتسع أكثرهم الاطنا النااظن لا يغني من الحق شيئا وانهم طنوا كالحننتم أن لن يبعث الله أحدا (ويعد في حداب الحسبان مالن يكون) الحسبان بالضم جمع حساب أو مصدر بمعنى الحساب وبالكسر بمعنى الظن وهوالمناسب هناأى يقدر فيحساب لحنه شيئالن يقع وهوقهره وغلبته للامير (ولما سمع الامير بتورّده وتغلبه) توردت الخيل البلدد خلته قليلا قليلا وكأمه أشار بتعييره بالتورد الى أَن عُسكر حَمال لَكَثرته لم ردد فعة واحدة مل وردشتا فشتا وقوله وتغلمه وتقدر مضاف أي ارادة تغليه لانه لم يكن تغلب ادداك أو يكون المراد بتغلبه تغلبه على الاماكن التي كان استولى علمها الامترمن أطراف الهند (استعدّاناه ضنه) أي تأهب وتهيأ باحضار عدده وعدده لمحاربته والمناهضة مفاعلة من خض اذا قام وفي يعض النسخ زيادة ومناجزته (وجمع أولياء على محاجزته) أي بما نعته وحجزه عن أن يحوش خلال ديار الاسلام (واستحاش من مُطوّعة الاسلام) استحياش لملب الحيش والمراديه هنالا زمالطلب وهوحمه الحيش والمطوعة هم الذين يتطوعون بألحهاد ويغزون البكمار رغمة في الثواب والغفران من غيراً نتئبت أسماؤهم في الديوان ومتمقوله تعالى الدين يلزون المطوّعين (من وحب استحاشتهم لناصنته) أي جمع الامعر حيشا وحب عليمه أن يحمعهم في ذلك الوقت لان ألكفاراذ ادهموا بلدةمن بلادالم المنوحب على أهلها قتالهم عموماوات لم يكونوا من مرتزة الدنوان ماعد االنساء والصيبان ولأنسافى ذلك قوله من مطوعة الاسلام لانه يكفى فاطلاق الطوعة علهم أنهم لايرتز قون من ديوان السلط أن و المناصبة المحسار به يقسال ناصبه الحرب مناصبة (وكف بأسه ومعرته) أى مضرته وفسأده وسميت المضرة معرّة تشبه ايالعرالذي هوالحرب (وبرز) أي الامبر (من غزنة متوجها نحوه) أي جهته (وقاصداقصدة) أي نحوه فغي المصباح قصدت فصده نحوت نحوه (منبة في الجهادةوية) أي قصد مير أخالص عن شوائب الرياء والسمعة (وحمية) أي غيرة وأنفة (للاسكام أَمَّةً) أَيْ مُتَنَّعَةً عن الضَّمِ والمعرَّة (وواقفه بين النَّاحيَّين) المواقفة هنا هي الوقوف مُع الخصم في الحرب والمرادبالنا حشين تأحية غزنة وناحية لمغان أوناحيتي المملكة من وحديهما (في رجال) حالًا من فاعدل واقف وفي بمعنى مع و يحتمل أن تبتى على ظرفتها أى منغمر بين الرجال في كأنه مظروف فيهم (كقطع الليل) حميع قطعة وهي لها تفة من الليل وانماشههم يقطع الليل بجيامع السواد لمباعلهم من الدروع والمغافر والاسلحة (أودفع السيل) جمع دفعة بضم الدال وفتحها وهي المرة الواحدة من احرى السيل وتموَّجه (ومعه) أي مع الامبرانية (السلطان عين الدولة وأمين الملة كالليث الخادر) تمبال أسدخادرأى داخل في الخدرأي الاحمة شبه عُسكرالامير ومامعهم من الرماح بالاحمة التي فهمأ القصب وابنه بعنهم بالليث في تلاث الاجة (والعقاب المكاسر) كسرا اطائر كسرا وكسورا ضرحنا حيّه ير بدالوقوع (والموت المكاشر) كشرا لسبع عن نامه كشف عنه وذلك لا يكون في الساع الاعن أمر وغضب بخلافه في الانسان فأنه من لوازم الفحل قال ، أخول أخوم كاشرة وضعا ، (لا يؤم سعيا) أىلايقصد مستصعباً من الامور (الاذلله) أي سهله من قولهم فرس ذلول أي متقادة غيرمستصعبة قال تعالى وذللنا هالهم وذلات قطوفها تدليلا (ولابروم) أي يطلب (عقدا) أي أمرامعقدا أوجهاعة من الفرسان متحزبة متظاهرة (الاحلاء) من حل العسقدة نقضها (ولايزحم منكا) من زُحه زحما يِقال زاحه مزاحة وزحاما دفعه واكثرما يحصون ذلك في مضيق وألمنكب عُمع عظمْ العضد (الاحطمه) أي كسره يعدني لايضا ومشماعا الانهره وغليه (ولايصاول) من السولة أى لابوا تُب (قرنا) بالكسرأى كفؤا في الشَّجاعة (الأأباح دمه) لايريدبالاباحة هذا الاياحة الشرعية بل الممكن من الشي بحيث لاعدانعه فيه عما نعوف يعض النسخ أفاح بالفاء يقال أفاح دمه

ويعدفى حساب الحسبان ماان يكون\* والمسمع الامير بتورده وتغليه استعدانا هضمه وجيع أولياءه عدلى محساخرته واستماش منمطقعة الاسلام من وحد استعاشهم الماصية وكف بأسه ومفرته \* وبرزون غزنة متوجها نحوه وقاصداقصده ينية في الجهادفوية \* وحميسة للاسلام اسة \* وواقفه بين الناحة ينفرجال كقطع الليل \* أودفع السيل \* ومعه السلطان يمين الدولة وأمين الملة كالليث الخادر \* والعدماب الكاسر والموت الكاشر \* لا يؤم معبا الاذلام ولا روم عقد اللاحله ولايدم منكا الاحطمه \* ولا يصاول قرنا الأأماح دمه

أراقه ودم مفاح أى مراق (ونشب الحرب بينهم أيا ماولا) نشب الشي في الشي من باب تعب نشو با علق اى علات الحرب بكلا الفريقد بن ويقال نشب الامرازمه كافي الشاموس أى لزمت الحرب ودامت بينهم وولاء مصدر والى نعت لا يأما مساوما قول المشتق أى متوالية قال النجاقي وقول العلامة ان ولاء مصدر أقيم مقام الحال كقوله تعلى أياما حسوما قول بالعلى المطاهر البطلان الكون الا باحفي القرآن عسرة فلا تلكون ذات حال وتشبيه ولاء بقوله تعالى حسوما بالعلى المحدوما صفة أيام اتهسي أقول هذا تم قرر بارد و يتخسل فاسدوان عبى الحل لمن النكرة مذهب المام الفت سيبوية في من كون القول فيه باطلاو ثن بنينا السألة على منهم الحمور فسق غيمي الحال من النكرة منه بالحال من النكرة هذا وحود وهوضعف بالحلاو ثن بنينا السألة على منه المحمور فسق غيمي الحال من النكرة منه وهي عالم الموافقة أيام وهي المحال من الموسومة أوضعف كقواهم مردت بحاء قعدة رجل فان الوصف بالصدر ضعيف ساغ محى الحال منها عروشها أوضعف كقواهم مردت بحاء قعدة رجل فان الوصف بالصدر ضعيف ساغ محى الحال منها كما تقدم قريبا نقله عن ابن هشام وقوله بل حسوما صفة أيام وهم أيض لان أيام في الآية الكريمة في امتعينة فيما من على على على على على على المنافقة فيها متعينة في المتعينة في على من قال

وكم ونعائب قولا صحيحا ، وآفته من الفهم السقيم

(وأدرت علمهم) أي على الفريقين من أدار المكاس طاف، (كؤوس الطعن) بالرماح (والضرب) بألصفاح (مَلاء) أي مملوءة نصب على الحيال وهي جميع ملا تُنكعطاش وعطشان وهي مُن الحيالُ الوُّكدة اساحها كقولة تعالى الآمن من في الارض كأهم جميعالات السكاس الاما - بما فيه من الشراب وفدتطاق على كلمنهما على الانفراد ولا يخفي مافى التركيب من الاستعارة بالكلامة والتخسل والترشيم عُم رَبِّ على دلك قوله (حتى سكر الفريق أن من سورة الطعان) فقدم ترشيح المكنية بمدَّه الاستعارة التبعيسة فلله درَّه ما أحسس ما جمع بين الادارة والسكائس والملا والسكر والسورة (ويقرب تلك المعارك ) حميع معركة وهي والمعرك والعترك ، وضع العراك والمعاركة أي الفتال (يمــــا بلي الــــكـــــار عقبة تعرف هقبة غوزله ) بالغين المجدمة المضمومة وبعدهما واوسما كنة ثمزاى مُفتودة ثم كاف (يُحَدَّضُ) أَكَايُحُطُ (عَهَا لهمُوفَ العَقَابِ) أَكَانِصُرُهُ وَخُصَ العَمَّابِ بِالذَّكُولُطُمُو حَأْنِصَارِهَا وَعَلَمَّ مُطَارِها ﴿ وَيُعْسَكُرُ دُومُ الْحِيشُ السَّحَابُ ﴿ عَسَكُرُ اللَّهِ لَرَا كَتَ ظُلَّمَهُ وَعَسَكُرُ القَوْمُ تَحْمَعُوا يَعْنَى أنهذه العُقبة لغاية سمكها وارتفاعها تقرأكم تراكم السحاب وتحتمع دونها (ذاتمها و)أي مهابط حمده مهوى أومهواة (ومشارف) مشارفالارض أعالها من قولهم أشرفت على الشئ اذا الحلعت عليسهمن فوق وذلك الموضيع مشرف (ومثان ومعاطف) مثان جميع مثنى والمعاطف جميع منعطف يحذف النون في الحم على مفاعل لانم أحرف زائدومثني الوادي ومنعطفه منيناه (وفي بعض أوهادها) في النحاتي الاوهاد حميم الوهاده == نذا قاله العلامة وزيه أظرفني الصحاح الوهدة الطعث من الارض وجعها وهد ووهاداتهمي كلامه وفيه نظراذايس في عبارة العماح مارد على العلامة لالكلام صاحب العجاح فيجم المفردالذي هوالوهدة والعلامة حعل الاوهماد جمع ألجمع الذي هوالوهاد (شريعة ماء) الشر يعة موردا لشارية كالشرعة بغض اليم والراعقال الازهرى ولا تسمها العرب مشرعة حدثى يكون الماء عذبالاانقطاعله كاءالانهار ويكون ظاهرامعينا ولايستقي منهبرشاءقان كانمن ماء الامطارفهوالكرع فتحتين (كالشريعة الحنبغية) أى المنسو بة الى الحنيف فعيل من الحنف وهو الميل عن الضلال الى الاستقامة ضدًّا لجنف وهو الميل عن الاستقامة الى الضلال (في الطهارة) عن الارجاسوعدم فيول الاقذار والادناس (لاتقبسل) أَى شريعة المناء (قذراً) أَى وسيخاودنسا

ونشبت الحرب بينهم أيا ما ولاء وأدرت عليهم أوس الطعن وأدرت عليهم أوس الطعن والضريفان من سورة الطعان وبقرت للأن المارك \* عمامي الكهارهمة أورف العمان \* و ومكردونها طرف العمان \* دان مها و ومثارف \* ومثان ومعالمف \* وفي بعض أوها دها شريعة ما كالشريعة المنفية في الطهارة المنفية في الطهارة

وهوفى الاصل مصدرة نرااشئ فهو قذراذالم بكن نظيفا وقديطلق القدرعلى النجس كذافي المصماح (ولا تعمل غذاء ولاغثرا) الغثاء بالضم والمدما يحمله السميل من الحشيش وعيدان الاشعبار وكذا ألغثاء بالتشديدوالغثر بألغ يالمجحمة وألثباء المثلثة جهع غثرة قال في القهاموس الغثرة بالضم كالغبشة تخلطها حرة انتهى وفي وفي وف النسخ ولاغ براج مع عُربة (فان ألقي شيَّ من القاذورات فهما) أي في شريعة الماء وفي بعض النسخ فيده أي في الماء (ا كفهرته) أي لاحدل القام ا (السماء) يقال اكفهرالرجل عبس وفلآن مكفهر اللون اذا ضرب لونه الى الغيرة والمكفهرمن السحاب الاسود الغليظ الذي ركب وهضه وعضا (واختلفت النكاع) النكاءر بعتب على غيرمهب مستقيم سميت بدلك لانها تسكب عن مهاب الرياح القوّم (وأظلت الشوآهق) حميع شباهق وهوالمكانُّ المرتفع كالجبال وتحوها (والاعماق) جمع ق وهوفه ويخوالفيج والوادى (وغصت) أى امتلائت (بالزمهر برالآفاق) الزمهر برشدّة البردوالآفاق جمع أفق وهوالناحية (حستيرى الموت الاحمر عدانًا) قبل الموت الاحرالشديدومنه الحسن أحر أي من أحب الحسن احتمل المشقة ومنه حديث طَهَفَهُ أَصَا بِنَنَا سَنَةَ حَرَاءً أَي شُدِيدَةً الجَدْبِلانِ آ فَاقَ السَّمَاءُ يَحْمَرُ فِي سَيَ الجَدْبِ وَالْقَعْطُ وَمَنْسَهُ حديث على رضى الله عنده كااذا آحر البأس اتقينا رسول الله صدلي الله عليه وسدلم فلم يكن أحدمنا أقرب الى العدة منه ومعنى احمر البأس اشتذ وقيل الموت الاحر القتل وسمى أحرال فيسه من الدم قال الاخطل \*انقد أتيم لهنّ موت أحمر \* ريد قدل اله كلاب بقر الوحش وهوا لظ اهر من قول الحريري \* فبذا الموت الاحر . لقابلته الاميرقية الالوان ويدل علمه ماذ كره إن الا ثمر في الهاية في حديث لوتعلون مافى هذه الاقتمن الوت الاحرقال يعيى القتل المافيه من حرة الدم التهمي وقال ابن الانباري في الراهرة الأبويكرة الأبوعدة الموت الاحرمعناه أن يسمدر بصر الرجل من الهول فعرى الديافي عينيه حراء أوسودا وأنشدلاني زيدفي صفة الاسد

اذاعلةت قرنا أظ أفركفه \* رأى الموت في عينيه أسود أحمرا

وقال الاصمعى في هذا قولان قال هوالموت الاجروالاسوديشبه بلون الاسكائه أسديه وى الى ساحبه قال وقد يكون هذا أيضامن قول العربوط أقحراء اذا كانت طريق لم تدرس وكان معسى قولهم الموت الاحرا اطرى الحديد وانشد في ذلك قوله

## على وطأة حراءمن غرجعدة \* شي أختها في غرز كبدأ نسامر

انهمى والعدان مصدر عان الشي معايدة وعيا نااذار آه بعينه (والعداب الاكبر حقيقة وسانا) اختلف في مأخذ العداب فقيال بعضهم هومن قوله عنب الرجل اذا ترك المأكل والنوم فه وعاذب وعدوب فالتعديب في الاصل هو حل الانسان على أن يعذب أي يجوع ويسهر وقبل أصله من العدب فعد بتم أزلت الفذي عنه وقيل أصله من الضرب بعد به السوط أي طرفه وقال النووي أصل العداب في كلام العرب من العدب وهو المنع فعني الضرب بعد به السوط أي طرفه وقال النووي أصل العداب في كلام العرب من العدب وهو المنع فعني عديم عذبه عذا با منعة وعدب عدو بالمتنع و بعي الماء عنبالا به عنه من العطش و سمى العداب عدا بالانه عنه المعاقب من معاودة مثل جمه و عنه عمره من فعله انتهلي (فعد ها) أي فعد د تلك الحالة من نشوب عنه المعاقب المعرب (أمر الامير بالقامها) أي فعد د تلك الحالة أي بأن الحرب وادارة كروس الطعن والضرب (أمر الامير بالقامها) أي القيام شريعة الماء أي نأن المقامة في الفم (ضرباً) أي فوعا (من النجاسات اعدا) أي قصدا وهوم المنات على الحالية (فقامت القيامة على الكفرة الفيرة) أي أصابتهم أهوال كأهوال إوم القيامة (وتوالت) أي تتابعت (عليهم الصواعتى) أي الاسوات الهائلة التي يصعق الانسان الوم القيامة (وتوالت) أي تتابعت (عليهم الصواعتى) أي الاسوات الهائلة التي يصعق الانسان

ولانتماغاء ولاغترا \* فان أبق شيء الفادورات الما اكنهرت السماء \* واختلفت النكاء \* وأظلت اشواهق والاعماق \* وغمت بالزمهرير والاعماق \* حيرى الموت الاحر عمانا \* والعداب الكرحميقة وسانا \* وهندها أمر الامير بالقامها نبريامن الخاسات تعمدا فقامت الهمامة عملى المكفرة الفعرة وتو التعليم المواعق عند الماعها قال الراغب الصاعقة والصاقعة متقاربان وهما الهدة المستجبرة الا أنّ الصقع يقال في الاحسام الارنسية والصعق في الاحسام العلوية قال بعض أهل اللغة الصاعقة على ثلاثة أوجه الموت كقولة تعالى فأخذتهم الصاعقة والعذاب كقولة تعالى فأخذتهم الصاعقة والعذاب كقولة تعالى فأخذتهم الصاعقة والعذاب المعلى فأنذر تدكم ساعقة مثل صاعقة عادو تودوالناركة وله تعالى و يرسل الصواعق فيصيب بها

الامرحكمه في كل مااختاره من فيلة حيدال وعدكته (فهم الامرباجابته الى ملقمه) أى القماسه الصلح وطلبه الماه (اشفا قاعلى أوليائه) اشفا قامفعول له أى حنوا وعطفا على أوليائه يقال أشفقت على الصغير حنوت وعطفت عليه وأشفقت من كذا حذرت (أولصواب عن) أى ظهر (له) أى للامير (في رأيه) والما أى دلام التعليل هناولم ينصب سوابامع عطفه على اشفا قالفقد المصدرية فيه (فهرا لسلطان عين الدولة وأمن الملة أولئك الرسل) أى رسل حيبال (نهرا) أى زجرهم زجرا (وأبي أن يكون فيصل الحرب الاعدوة وقهرا) يقال حكم فاصل وفيصل ماض وحكومة فيصل كذاك كما في القاموس وفي الحرب الاعدوة وقهرا) يقال حكم فاصل وفيصل ماض وحكومة فيصل

من يشاء وماذكره فهوأ شياء متولدة من الصاعقة فأن الصاعقة هي الصوت الشديد من الحوَّثم تُلكون مهَانَارِفقط أوعدَاب أوموت وهي في ذاتها شيُّ واحدوهذه الاشياءَ أشرات مهمًا اه (والقوارع) أى الشدائد التي تقرع القلوب من القرع وهوضرب شيُّ على شيُّ ﴿ وَأَحالَمْتَ بِهِم الرِّياحُ الزَّعَازِع الزعزعة تتحريك الريح الشحرة ونحوها أوكل نحربك شديدور يحزعز عوزعزعان وزعزاع وزعازغ بالضم تزعزع الاشهاء كافهاافهاموس والزعازع هنا بالعتم جمعزعز علانها وقعت صفة للرياح التي هي جمع ربح (ومدت السماع علهم سرادق البرد والحصر) السرادق بالفهم واحد السرادقات وهي التي تمد فوق صحن الدارمعرب سرأير ده والحصر البرد أي عم البردجها تهم وأحاط مم احاطة السرادق عن فيمه (وأهماحت) أى أثارت السماء (علمهم زواسع الاعصار والفتر) فى القياروس الزويعة اسم شيطان أورئيس للمن ومنه سمى الاعسار زويعة وأمز ويعة وأباز ويعة يقال فيهشيطان مارد انتهسى وقال ابن دريدالزو يعقر يحتدور ولاتقصدو حهاوا حداو يحمل الغبار أحدنت منالتزيع وهوالتغيظ وكلثتي فاحشسي ءآلخلق متز وبيعومنه ميمي الاعصار بكسر الهمزة زويعية وهيريح تشرالغبار وثرفع التراب الى السماء كأبه عمود قال الله تعالى فأصابها اعصارفه منار فاحترقت والقتر والفترة محركة بن والقترة بالفتح الغبرة (حتى عميت علمم المذاهب) حميم مذهب مكان الذهاب أى التست واشتهت (والمهارب) جميع مهرب مكان الهرب أى تحروا يما أصابهم فليه تدوالذهاب ولالهرب (وانستندونهم الماري) جمع مسرى وهومونع السرى وهوالسيرليلا (والمسارب) جمع مسرب وهوالمسرم اراقال تعالى ومن هوم مضف بالليل وسارب بالهار وتوجد في بعض النسخ زيادة (وركدت الهم الطاعم والمشارب) بقال نكدعيشه بالكسراشة له ونكدت آلركية قل ماؤها ورجه ل كدأى عسر (فاستسلوا) أى ان فا دوا وطلبواال الدامة (لفرط) الهول أى الخوف (والوهل) الفزع الشديد (وشهدوا) أى اعترة واوأ قروا (بأن قد شاهدوا) أى عانبوا وأنصروا (الموت قبل حلول الحمل) أجل الشيّ مدّنه ووقد الذي يحل فيه يعني امم شاهدوا أهوالاوأفزاعا كالوتلاأنهم شاهدوا الموتحقيقة قبل حلول آجالهم فأن ذلك محمال عادة (وأرسال حيبال) عظيم الكفرة (يطلب الصلح) من الامير (ويستكف الحرب) أي يطلب من الامركف الخرب عنه (على مال يؤديه) أي على شرط مال على نفسه يؤديه كتوله تعلى على ان تأجرنى عَاني عبي (وحكم للامير في فيلته وعدارته) أي علمكة حيبال (عضبه) صفة حكم والضمير المستتر لجيبال أى عضى حكم الامير في كل ماأ حبه واختاره لنفسه من فيلته وعلكته و بحتمل كوبه للامير أن عضى

ا والقوادع\*وأ عالمت بهم الرياح الزعارع \* ومدَّ ت السياءُ علم-مسرادق البردوالحصر \* وأهاجت عليم زوانع الاعصار والقتر \* حسى عيث علمٍ م الداهب والمهارب \* وانستت دونهم المسارى والمسارب \* فاستسلوا لفرط الهول والوهل\* وشهدوا بأن فدشاهد واللوت نبل حلول الاجل \* وأرسل حيمال بطلب الصلح ودستكم الحرب على مال يؤديه وحكم للا مرفى فملته وعلكمه عصمه \* الامر بالمادمه الى ملتمسة الشفاقاعلى أوليانه أولصواب عسن له في رائه \* فنهر السلطانعين الدولة وأمين الملة أولئك الرسل نهرا وأبي أن يكون فيعل الحرب الاعنوة وقهرا

الحاح الفيصل الحاكم ويقال القضامين الحق والباطل وعنوة مصدر عني يعنو اذأا خذالشي قهرا وفتحت مكة عنوة أى قهراو تطلق العنوة على الصلح أيضافهسي من الاضداد كذافي المصباح وتول النجاتي العنوة فعدلة من قولهم عنى يعنو اذاخضع وذل غسرمناسب للقام كالا يحفى على ذوى الافهام ونصب عنوة على الخبرية لسكان وقول الكرماني أنه على الحالية بعيدم ظهور الخبرية وان كان متأتيا متقدير يكون تامة (حية)أى أدفة مفعول له لقوله وأبي (للاسلام) والمسلين (وثقة بالله رب العالمين) أي اعتماداعلى الله تعالى من وعد ه المؤمنين بالنصر بقوله تعالى وكأن حقاعلية انصرا اؤمنين (فانصر فوا) أى انصرفأولثك الرسل (بمباعرةوامن صورة الحبال) التى شهدوها (وضيق المجال)علَّههم وعلى عظمهم من عدم نفوذ ما أرسلوا ممن التماس المصلح (فاضطر) بالبنا اللفاعل (حببال) منصوب بالمفعولية والفاعل قوله (ماأعياهمن الحيالة في أمره) أي أمر نفسه وأمر الامر (الى اعادتهم) متعلق باضطر (في طلب المكافة) متعلق باعادتهم والمكافة بتشديد الفاعمف اعلة من كف عنه اذاتر كه (خاشعا) أى خاصعا (والقياس) طلب (الموادعة) أى المسالحة من وادعته سالحته (لحا تعاضارعا) من ضرع ضراعة خضم وذل (وكانت زبدة كلامه) أى خسلاسة كلام حسال من زبدة المختص خالصه(انكم)معاشرالمسلمين (قدعرفترحميةالهند)أى أبفتهم (واستهانتهمبالموت) أىعدهمالماه هينامنُ استهاأنَ به وتها ون استحقَّره (اداطرقهم لهارُق محددُورٌ ) بالاضافة أى لهارُق أمر محدثُورُ وبحوزأن بكون طارق منة ناومحمد ورنعتاله والطارق سالك الطريق وليكن خص في العرف بالآتي لللافقيل لمرق أهيله لمروقا وعبرعن التحميالطارق لاختصاص ظهوره باللسل رعن الحوادث بالطوار قالانها تأتى لبلاغالبا (وحربهم حارب مكروه) حربهم أمر أصابهم ومنه حديث كان صلى الله علمه وسلم اداخره أمرسلي أي أنه ادائزل مهم أوأسا مهم ويحمل هدا التركب أيضا الاضافة والنعت (فان بكن امتناعكم عن الصلح طمعافي الغنمية والفيء والفيلة والسيف هو) أي فليس امتناعكم عن السلح طمعافهاذكر (الاصرى عزم غتطيه في استهلاك الاموال) في العماح وتولهم في المن هي مني صرى مثال الشُّعرى أي عزية وحدوهي مشتقة من أصررت على الشيُّ أي أقت ودمت قالأبوحمال الاسدى وقسدضلت ناقته أيمنك ان لم تردها على لاعبدتك فأصاب نافته وقد تعلق زمامها العوسية فأحددها وقال قدعه إرى أنهامني صرى وحكى عن يعقوب أصرى وأصرى وصرى وصرى إنهبي فعني قوله صرى عزم أي قاطم عزم وقوله غنطمه صفة عزم قال أبوز بدامنط بتها أخدنها مطية وقال الاموى جعلتها مطية ولابدمن تقدير مضاف قبل صرى ليصع وقوعها خبراعن الضمير المنفه سل الراجع للامتناع أى فاهوأى الامتناع الاسب صرى عزم لظهورأن امتناع المخاطب وأيسعز عة المتكلم ويحتمل أن كمون هوضمبرالشان فلاحتماج الى تقدير (وحمل الافيال) أى فقا أعينها والسمل الحفاء البصربالمرود الحرمي وعرض الغلمان)من الإطفال وألارقام (على النبران) أي ايرادهم النبران كعرضت النافة على الحوص يعني احراقهم ما (ومشى الرجال بعضهم الي بعض بالمراف الحراب) ممم حربة وهي الآلة المعروفة وفي يعض النسم بالحرأف الرماح (وطبات السيوف) الظبات جمع طبة كثبة وأسلها طبوحذفت لامها وعؤض عهاهاءا لتأنيث وهى لهرف السيف وطرف السهم (تممشأنكم) أى الزمواشأ نكم (ومايبق)أى مع مايبق (من جما دور مادوموات ورفات) هذه الاربعه تتعلَّق بالاربعة السائقة وعليك ردكل واحدمها الح محله وابصال كل-ق الى أهله (فلما جمع الامبرذلك) المذكور (من كلامه وأحس) أي ظن أوعلم كنوله نعمالي فلما أحس عيسي منهم الكفر (مصدوقة) أي صدق في القاموس الصدق بالكسروا لفتح بنية الكذب كالصدوفة (ماهم به) من استهلاً لـــــالاموال والاناس

مية للاسلام والمسلم وثقة بالله رب العالمن \* فأنصر فوايما عرفواه مورة الحال وضيق المحال فاضطر مسال العلامن المله فأمره الى اعادتهم في لحلب المسالم مقاسعاً والتماس الموادعة كما نعاضارعا وكانت زيدة كالمده اسكم قدد عرفتم حسية الهذا واستمانتهم بالوت اذا لمرقهم لمارق محذور وخرمهم حازب كمروه فانكن استاعكم عن العلم لحمد عا في الغنمة والفي والفيلة والسيف حوالاسرى عرزم تنظيمه في استهلاك الاموالوسمل الافال وعرض الغلان على النسران ومشى الرحال بعضه مم الى بعض بأكمراف الحراب وكلبات السوف مُ أنكم وماء في من حادورماد وموات ورفات فلياسم الاميرذلك منكارمه وأحسم صدوقه ماهم مه

(عندية المهمن مرامه) أي مقصوده وهوالصلح (رأي) جواب الماورةي هنا يمعني علم لامن الرأي وهو الاحتهاد كاقبل (حظ الدين) أي نصيبه (و) خط (أوليائه) وفي بعض النسخ وأربابه (في موادعته) أى مصالحة ه (واستُنزاله) أي طلب نزوله (عَن ماله وعدَّنه) بضم أوله وتشديد ثانيه أي أهبته التي أعدَّها لحوادث الدهرة من مال وشلاح وغيره ما (أرجع) أى أنضل وأكثر فائدة وهو المفعول الثاني لرأى (من يخليته ومااختاره كليت عنه أطلقته وتركته والموسول في موضع نصب مفعو ل معه والواو بمعنى مع وابست لاهطف لفساد المعنى وقوله (من التقاطع بالسيوف) في موضع نم بعلى طال بيان لما (والقهافت) أى النساقط يقال تها فت الفراش في النار تساقط (في الوقود) بفتح الواو وهو الحطب المجعول للوقود مالضهم معدر وقدت النار تقدوقد اووقودا (فواقف) أي الث الهندوه وحبيال أي التزم مال الواقفة بقال وأقفته على كداموا قفة ووقافا واستوقفته سألته الوقوف كافي البيحاب وقال غيره المواقعة الوقوف مدة القرن في الحرب والوقوف أيضافي معاملته على شيَّ معين وهذا ه والمناسب هذا (الاميرالسيد) مالنصب مفعول واقف (يمين الدوله)عطف بيان أوبدل (وأمين الملة) والنسيخ هذا مختلفة ففي بعضها وافقى متقدتم الفاء على الداف وفي يعضها بالعكس ثم على كلا التقديرين فيدفه و المايضمير منصوب أوخال عنه فهذه أريس نسين فعلى النسخة الخالية عنه في صورتي تقديم الناء وتأخيرها يحتمل أسكون كل من الامهر والسدامنه وباوعين الدولة وأمير اللة مرفوعا وبحقل العكس ويحقل أن تكون الاسماء الاربعة منصوبة والفاعل ضميرمستتر راجع الىحيبال أوالى الاميرالماضي وعلى السيخة المتص فها الضمير بالفعل المدكور في موفي تقديم الداء وتأخيرها الاسم عالار بعد كلهام فوعدوا اضمير النصوب لىحدال أوالى الامعرالماضي ويعضهذه النسم أرجح وأنسب بالسوق من يعض كايظهر بالتأمل (على كف) أى منع (بدالارهاق) أى الاخدالعسروالتضييق (عنه) أى عن حيبال (على ألف ألف درهم شاهيمة ) أي ملكية منسوية الى الشاه وهوماك آلجيمُ وأنْثُ الشاهيمة مع أن الموسوف مد الما والما المحة (وخدير أسامن الفيلة) أى خدين فيلامن الحلاق الحزو وارادة الكل (ضمنها) أى الالف ألف درهم والفيلة (نقدا) أي منقودة حال من الضمير النصوب في ضمنها (وعلى عُدة بالأدوة لاع في سرّة مملكته) أي وسُطها (كان اشترطها عليه) أي كان اشترط الأمير البلاد والقلاع على حسال (يسلما الى من يتسلم امن جهته) أى الامعر والجار والمجرور في موضع نصب حال من الموصول أي يسلمها الى من يتسلمها حال كونه منصوبا أومناما من قدل الامبرقي تسلمها وأحدها (بعد أن ببعث اليه) أى الى الامير (رهائن) جمع رهينة بمعنى مرهونة (من عشيرته وأعزته) أى من هو عزيز على حسال ومكرم عنده من الرجال (عدلي الوفاء بما يضمنه والانجار) أي التعميل (لما دوره) عسر بالضارع في الموضعين مكان الماضي أي بماضمنه ولما وعده كقوله تعالى الله الذي أرسه لل الرياح فتشير سحابا استحضار التلك الصورة (وقبض) أى الامبر سبكتكير (المال والفيلة نقدا) هوضدالنسيئة أى حاضرة (ووافقه على البلاد المدكورة وعدًا) حال من البلاد أى عال كونم ما موعودة غير منحزة الكونم أبعيدة عن المكان الذي وقع فيه الصلح (وأرسل معه) أي أرسل الامير مع حسال (عسألته وحاجته) الباء للسبية أي سبب سؤال حسأل واحتياحه الى من عديه الطريق المستقيم في العود الى والدولا به القصده الامرتوعل في بلاد المركن قبل دلك وطئها له خف ولا حافر فلا يأمن انعاد بلاد ايل من الضلال (دليلين بعد لان به عن المعتسف) بالصنع اسم مكان من اعتسف اداسلك على غير جادة (ويقفان بعلى القُصد في المنصرف) يقال لمريق قصد أي سهل والمنصرف بالفتع مصدر ميمي بمعنى الانصراو أي يقفان به على الطريق السهل في الرحوع الى وطنه وتتحت مملكته (وبعث معمه) أي بعث الامير مع حمال (بعدة) أي جماعة (من ثقاته) أي الامير ا

عندياً سهمن مرامه \* رأى حظ الدينوأ والمائه في موادعته \* واستنزاله عن ماله وعدته \* أرجح مـن تخليته وما اختياره من التقاطع بالسيوف والنهاعت الوفودفواقف الامير السيديين الدوله وأمين المله عملي كف الارماق عنه عملى ألف ألف درهم شاهية وخدين رأسامن الفيلة نهم أنداوعلى عدة بلاد وقلاع \* في سرة تملكته كان اشترطها عليه أريسلها الحامن يدالها من حهده رعاد أن سعث المه رهائن من عشرته وأعربه \*على الوفاء بمايصمته والانتعارالا يعده وقبض المال والفيلة نقدا \* ووافقه على البلاد المسنكورة وعدا \* وأرسل معه بمسألته وحاجمه دليلن يعددلانه عن المعتسف \* ويقفان به على القصد في المنصرف \* ويعتمعه العدة منثقاته

إراتسلم الا ماكن المشروطة منه فلما أوغل مه المسير) يقال أوغل في الارض أ بعد فها و استادالا يغمال الى المسير مجازعة لي والاصل أوغر في المسير (و رأى انه قد خف عنه الطلب) يقال خف القوم خفوفا قلوا والطَّلَبُ مصدرطلب ويجوزأن يكون جمع طالب (واسترخي به اللبب) اللبب فتحتين من سيور السرج مايقع على اللبة وهي المنحر ولبة البعير موضع نحره واببته تلبيبا أخذتهن ثيا بعماية عدلي اللية واسترخا اللبب كنامة عن الفراج الكرب وروال الشدة لانه اذا كان شديدا ضاف على الدامة الخناق وعسر علها التنفس (حدثه خبث الضمر) أي السريرة (بالاخلاف) المرادبالحديث هذا حديث النفس أي هعس في نفسه الخبيثة اخلاف وعد الامر (وأركسه عزال أي في استئناف الخلاف) أركسه أى ردّه من قوله تعالى والله أركسهم بماكسبوا أى ردّهم الى الكفر وأسل الركس اردّااشيَّمْهَا وباويحزالر أي ضعفه واستئناف الخلاف ابتداؤه وفي بعض النسخر إدة نوله (وأبرز الغدر من الغلاف) شبه الغدر الكامن في المدر بالسيف الحبوعي الغمد (فاعتقل من كان في صحبته عقل البعيرعف لأوهوأن يثنى وظيفه مع ذراعه فيشدهما معافى وسط الدراع بتعبل وهو العثال يعني أوثق وربط من كان معهمن ثقات الامير (بدلا) حال من من أومن ضميره المستتر في من كان (عمن و هنهم من عشيرته) عندالامير (وقدرالامير) أىفرض وطن (أنَّالذي بلغهمن أمره) أي أمر حمال في اعتفىال ثفاته (ارجاف) أي رجم بالغيب ويقال أرجف القوم خاضوا في أحمارا لفين وحوَّفا ومنه والمرحفون في المدنية رفي الشي ومه خاضوافيه كذا في التساموس ويقال الاراحيف ملاعج الفتن (مردفه خلاف أى يعقب عذا الارجاف خدلاف المسموع (وبالحل ليس له حاصل إلى أن تناصرت بعالانداء) بفتح الهمزة حمع ندأأى تتابعت وفي القاموس تناصرت الاخبار صدق بعشها بعضا فمرح الخذاع أي وضع الامر المستورقيل برح بفتح الراء ومعناه ظهرأ مرخني كأنه صارفي براح الارض وقدل الخفاء المطمئن من الارض أي سأر المطمئن واحاوالمعنى تسكشف به المستور وأوّل من تسكلم بدشق السكاهن كذا في مستقصى الامثال (والكشف الغطاء) الغطاء ما يحمل فوق الشي من طبق ونحوه كاأن الغشاء ما يحدل فوق الشيء من لماس ونحوه وقداسة عمرالعهالة قال نعيالي فنكثر فناعنك غطاءك كذا ﴿ فِي الراغب (وعلم) أي الامير (ان الله قد طبيع على قليه) أي ختم عليه فلا يحدى فيه الوعظ والنصحة ولايدخله الأعتبار حتى يتعمل النفعوا لضر (وحال) أى حجز (بينه ه و بين رشده)وهومنتزع من قوله ﴿ تَعَالَى وَاعْلُوا أَنَّاللَّهُ تَحُولُ بِسَالِمُ وَقَلْمِهِ (لَحْمَقُ لِهُ وَبَالَ أَمْرِهُ) حَاقَ له الشيء تحمق أحاط له قال أنو حيان هي كلة لاتستعمل الافي المكروم قال تعمالي ولا يحيق المكر السيء الابأهله والويال مصدر وبل المرتع الضم فهو وبيل أى وبخيم (ويحق عليه مآلكفره) أى وليثبت على حسال عاقبة كفره وهى خــارة الدُّنيا والآخرة (وشُّحَانَ عَرَيمته لغزو بلاده) شَحَانَا السَّكَينَ كُمْعَ أَحَـادُها كأشحانها وفي لتركيب استعارة مكنية وتخسل (وتخايصها عن خبث خيثه والحاده) الحبث الاول الفتحتين والشاني اضم الاؤل وسكون الباني والخبيث مايكره رداءة وخساسة محسوسا كان أومعقولا وأصله الردىء الحارى محرى خيث الحديد كاقال

سبكاه وغصبه لجنا \* فأبدى الكرعن خبث الحديد

وذلك يتنا ول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقيم في الفعال والالحماد العدول عن الحق والطلم والجورية ال ألحد في الدين أي حاد عنده وعدل (ونهض) أي قام مسرعاً من خص الى العدو أسرع اليه (في الديكاة من غلمانه) السكاة جمع كمي وهوالشعاع وفي للظر فية المجمازية أو بمعنى مع (والحماة) حمد عام كرام ورماة (من رفقائه وأعوا به متوكلا على الله وحده) أي لا على كاة ولاحماة

لتسلم الاماكن المشروطة منه فلا أوغل بدالمسر ورأى الدقدخف عنه الطاب \* واسترخى به اللب \* حدثه خبثالهمر الاخلاف \*وأركسه عزالاأى في استثناف الحلاف \* وأبرز الغدر من الغلاف \* فاعتمل من كان في صحبته بدلا عن رهنم من عشيرته وقد رالاميران الذي بلغه من أمره ارجان يردفه ملاف و ما طل \* ايس له حاصل \* الحأن تنادرت الانباء فبرح اللناء \* والكف الغطاء \* وعلم أن الله قد طبع على قلبه \* وحال منه وبين رشده \* المحمق به وبال أمره \*وعنى علمه مآل كفره \* وشعد عريمه لعسرو بلاده \* وتغليمها عسنميث نمشه والماده \* ونمض في الكاتمن غلانه \* والحاة من وقعاله ا وأعوانه \* متوكا (على الله وحده \*

(ومتنجزا في النصروعده) أى لها لبها منه سبحانه وتعها لى انجهاز وعده بالنصر في الآيات الواردة في ذلك كقوله تعهالى وكان حقا علىنا نصر المؤمنين (وسار حتى اقتحم مم) أى بمن معه (ديار الهند) يقال قم في الامر واقتحم اذا دخه في من غير روية (فلربيرز له بارز) من برز الشئ بروزا لههر

وأمرزته فهو معروز وهذامن النوادر التي جاءت على مفعول من أفعل (من أعوان حسال وحسوشه الاأوسعهم طعنا) طعناتم يزمحول عن مفعول أوسع والاصل أوسع طعمهم تقول أرسع الله رزقه ووسعه بسطه وكثره والطين مصدر طحنت الحنطة طعنا صرتها دقيقا (واستلحمه مضريا وطعنا) في تاج الاسماء استلحمته المتأتلة احتوش ته فاريحد مخلصا انتهسي فاستناده حمنتذ للامسر كالهزم فيهز مالامبر الحند وضر باوطعنامنصوبان على المصدر يتمن غير انظ المسدر كقعدت حلوسا ويحة لان الحالمة (وقصداغان) تقدّم قر بباضبطها (وهي كورة) أي مدينة (بحصانة الالهراف) أى الشخكام الجوانب والظرف متعلق بمشهورة (وغرارة) أَى كثرة (الاخلاف) جمع خلف بكسر اللهاء المجهمة وسكون اللام وهومن ذوات الخف كالثدى للانسان وقبل الخلف حلمة ضرع الناقة والمراد بالاخللاف ههنا الفري الدارة بالخراج والارتفاعات وفي دهض النسيم الاحلاب جمع حلب بفتحتس وهو اللن المحلوب والمعنى متقارب (مشهورة فافتحتها عنوة) أى قهرا (واقتدارا) أى عن [قدرة لا يحملة وخديعة (وأضر م يعضها على الكفارنارا) ضرمت النار وتضر مت واضطرمت النهمت وأضرمها أنا فناراهنا تمييز محوّل عن المفعول والاصل أضرم نار دوضها (وهدم موث الاصنام وأفام شعائر الاسلام) حميع شعبرة - يميت بذلك لانها تشعر بتصديق فأعلها كالأدان والصلاة والحجو وغيرها وفي دهض النسيخ وأطهر شعائر الاسلام (ومضى) أى ذهب (عنها) أى الغان (قدما) في العجاّ حمضى قدمانضم الدال لم يعر جولم ينثن (يُعَمَّقُ البلاد) حال من فاعل مضى (ويقمّل الانجاس) جمع نجس من قوله تعمالي انجما المشركون ننجس وفي بعض النسنج الارجاس حميع رجس وهوالنجس ايضا أوالمستقذر (الاوغاد) حمم وغدوهو الرذل الدنىء الحسيس (حتى أدل المشركين وشغي صدورةوم ا مؤمنتن) الشفاء البرء من المرض وأصله مواقاة شفا السلامة أي طرفها وجالها ورشدفا البئرأ الطرفه وهدنا اقتباس من قوله تعالى و يشف سدورة وم مؤمني (ولما أرمى على الغاية في النكامة) فى القاموس رمى على الخسين رادك أرحى والنكاية من نكات القرحة قشرتم اقبل أن تبرأ والمراد بهاهنا الانتحان والكفار بالشروالجرح (وأرى على قدر الامكان في الانتحان) أرى أي زاد تفول أربيت اذا أخدت أكثرهما أعطمت قال الفراعي فوله تعمالي فأخذهم أخذ فراسة أي زائدة ولاثغان مصدر أثغنه اذاأوهذه بالحراحة وأضعفه وأثخن في الارض اثغا باسأرالي العدووأوسعهم فقلا (وردت،ده وأبدى أولمائه) أى ظفرت بغنهة باردة وهي التي لم يلج مغتمها وهير القنال ولم يصطل سارأ الزال ومثله ملت يدوركذ الاتاليل والبرد عماتستر وحربه العرب لاحتدام فيظها وعدم وحود الماء في غالب أمكنتها ولذلك هال في الدعاء أفر" الله عبنك أي أردها وهو قر" معيني ويرد كمدري ومحوزأن تكون الغنمة الباردة بمعنى الثابتة من قولهم بردلي على فلان كذا أى ثبت (ما يغمر العدُّ والحد) أى يستره ماوهوك نابة عن مجاوزتم سما العدوا لحدّلات الماء اذا غرشيدًا فقد ماوره فأر يدبالغمرلازمهوه والمجاوزة (منكراعم الاموال) نفائسها وخيارها (وغنائم تلك البلاد عطف

الاعتة وراءه) جواب لما وعطف الشئ ثناه والاعنة جمع عنان الفرس أى كر راجعا (كريم الظفر) أى الفوز بالطلوب وهو حال من ضمير عطف والاضافة فيه لفظية وكذلك ما بعده من قوله (حميد الاثر) أى مجوده (معون الورد والصددر) أى مباركا على السلمن وروده الى تلك البلاد وصدوره عنها

وشفرا فيالنصروعده ووسار حتى اقتيم بهرم دارالهند فلم يبرز له بارز من أعوان حسال وحدوشه الأأوسعهم طعنا \* واستخمهم ضربا وطعنا \* وقصدافان وهيكورة بعصالة الالمراف \* وغزارة الاخلاف منهورة فاقتحها عنوه واقتداله وأضرم بعضها على الكفار ناراد وهدم سوت الاسيام \* وأقام فهاشعارالاسلام \* ومضى عنها قدر يفتفا الملاد \* ويقتل الا يحاس والاوغاد \* حتى أدل الشركين \* وشفى صدورفوم مؤمنان \* والما أرمى على الغاله \* في النكام \* وأربى على قدر الامكان \* في الانتيان \* وردت ده وأمدى أوليائه بمايغمر العيدو الحد من كرائم الاموال وغنا عُمِنلك الدد عطف الاعتدوراء كريم الظفر \* حمد الأثر \* معون الوردوالدرس\*

(وتطايرت كتبه الى الآوق)أى تفر قت وانتشرت على غاية من السرعة (بذكر ما فتح الله للاسلام على بده) لا يخيفي ما فيه من حسن سلوك الادب من استناده آلي فاعسله الحقيقي (فاشترك الناس خاصة وعامة في الارتماح) أي النشاط (له) أي لما فتم الله على يده (والانشراح) أي السرور (لموقعـه) أى لوة وعذلكُ الفَّتُم (والشَّكر لله) عَلْمَف على الارتباح (على ما ناحه) أو قدّره (فيه) أى في ذلك الفتح (من صنعه) أى احسانه ولطفه (ولمارأى حيال) الضال (ماقددهام) أى أصابه من الداهمة والموصول مفعول أولاراي والمفعول الثاني قُولُه جَزَّاء أي عقابا مُن جازاه الله يذنمه عاقبه علمه (عماقدنقضه)أى أبطله (من عهده)مع الامير (ونسكته من مرائر عقده) لكث العهد نسكتًا نقضه ونهذه والمراثر جمع مريرة وهي من الحبال ملطف وطال واشتد عله والمرادب اهتاالعز عمة (ورأى وحودرجاله) أَى أَسْرا الهم وأعيامهم (حرر السيوف القواطع) أى لهعمة للسميوف ففي الصاحررالسباع اللعم الذي قأكاه وفي التركيب استعارة مكنية وتخييل (وطعم السور) جع السر وهوطائر معر وف يقع عملى الحيف والوتى (والخوامع) جمع عامعة بالحماء المجمعة وهي الضبيع سميت بذلك لا مُا يَحْمَع في مشها أي تعرج (سقط) بالبنا ؛ للفعول وناثب الفاعل قوله (في بده) أي لدمند أمة شديدة وهذا منتزع من قولة تعالى ولماسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا أى لما اشتذ لذمهم وحسرتهم على عبادة الخسلان من شأن من اشتذ لدمه وحسرته أن يعض مده مدم غالبا متصبر مده مة وطافهالان فاه قدوقع فها وسقط مست الى أبديهم ولاحيل دلث لم بقل سقطوا كاتفول الزيدون ذهبهم ولاتقول ذهبواجم (وفت)بالبناء للفعول ايضا (في عضده) في الصحاح فث الشيُّ كسره فهو مفتوت وفتيت يقبال فتعضدي وهذ ركني وفي القاموس الفت الدق والبكسر بالاصابيع وفت في ساعده أضعفه وهوهنا كنابةعن حصول الوهن وتخادل القوي والغرالشديد والندم المزيدلاتمن اشتذكر به وعظم خطبه امتنعت أعضاؤه عن العمل فكأنما كسرت ونثث وانماخص العضد لكونما أقواها (ونالت منه الندامة) أى أصاب الندامة من حمال موضعها اللا تقيم الملفعول محدوف أى عابته ونقصته من قولهم نال منه ا ذاعابه ونقصه (وقامت عليه الفيامة) أى رأى أهو الاعظمة تشمه أهوال يوم القيامة في العظاعة والشدة (و بق زم نا) طو بلا (مهوتا على حاله) بهت وبهت من باب قرب وتعب دهش وتحير ويتعدى بالحركة فيقال بهته يهته بفتحتين مهت بالبنا الخلفعول كداف المصباح عهوناهمنا من المتعدّى لأنّ اسم المفعول لا يصاغ من اللازم الا بعد تعدد سمه يحرف الحرّ (لا بعرف الرأى فالهر ادباره أوفي وجه أقباله) الرأى مرفوع بالاشداء والجيار والمجرور خبره والحسلة فيمحل النصب سادة مسدمفعول بعرف معلقا عنها لعمل سمزة الاستفهام ثابته أومقدرة وحدفها فوالله مأ أدرى وان كنت دار ما \* سبب عرمينا الحمر أو بتمانيا أراد أسسم وكان الانسب أن يعادلها بأم ومعادلها بأوبادرة يعني لا يعرف الرأى الذافع المخلص لهمن أنياب الشر ومخالب الضر أهوق الاجهام والانحياز الى عقدد ارم مم اقربائه وأواياته أمفى الاقدام وافتحام لحي المهالك من أسنة أعداله (ثم حركته أي هيمة، وحرَّ ضنه (الا أنفة) أي الاستنكاف عن قبول الضيم (لاستشاف الناجزة) أي لابتداء المحاربة (طلبالشأر) بالهمزونخفف وهوالذحل أى الحقد يقال ثأرت القتيل وثأرت به اذا قتلت قاتله (وطسمعاف الانتصار) أي طلب النصرة كالاستنصار قل تعالى والدين اذا أسام البغيهم ينتصر ودوالنصر والنصرة العون وقيل معيني الانتصار هذا الدنتقام تقول انتصرت من زيداذا انتقمت منه (ففكر) أى تأمل جدال في محمارية الامير ومكافحته (ودبر) من التسديير وهوالتفكر في دبرالامورأى عاقبتها قال تعالى فالمديرات

وزطاين كتبه الى الآفاق بذكرما فترالله للاسلام على بده واشترا الناسخامة وعامة فيالارتباح لدوالانشراح لموقعه \* والشكر لله على ماآ تاحه فيه من صنعه\* ولمارأى حمال ماقددهاه \* ماسعه نعهده ا ونسكمه من مراثر عقده \*ورأى وجوه رجاله خررالسيوف القواطبع \* وط- عم النسور والخوامع \* سقط في يده \* وفت في عصده ونالت منه الندامه \* وقامت علمه القيامه \*ويق رمانام موتاعلى عاله \* لا يعرف الرأى في لمهر ادباره أوفى وحده اقباله \* ثم حركته الانفة لاستئناف المناحرة طلبالتار ولمسعاق الانتسأر ففكرودس

مناركتُه يقدمر حلاو يؤخر أخرى لايدرى أيهما أحرى (ثم عزم) على المحارية (وقر"ر) أي ثبت عز عمته وشجيع قرونته وفي بعض النسخ وقدّر من المتقدر بالدّال أي قدّر غلبته اللامر (ونادي فشر) أى نادى مقانب أجناده وحميم الناس من أطراف للاد ، وصميم على كفر ، وعناد ، (وثار) أي هاج وتحرُّ لـُـ (في مائة ألف أويزيدون) في للظرفية المجازية أوجعني معمو أوهنا مستعملة في الشُّكُ عسلَى أصلها دانست كالتي في قوله تعمالي وأرسلناه الى مائة ألف أورز مدون لامه تعمالي يستعمل علمه مااشك فلاحل ذلك أخرحوها عن أسلها وتأولوا فها يجعلها بمعنى الواوأ وبمعنى ال الى غير ذلك وأماهنا فلامانع من كون المخبرشاكا ومتردّدايين كوتهـم مائة ألف و بي كونهم أزيد من ذلك فلاحاجة الى ماته كافه الشرّاحهها (و بلغالامبرخسيره) أيخبر حسال واستعداده لمحساريته (فقابل اقباله) علمه بعساكره وحنوده (بالاستقبال) أي باستقباله الله بعنودلا قبله بها (وحرض) أيحث (المؤمنهن على المتال وسار بقلب منشرح) أي منسط بنورالهي وسكينة من قبل الله تعالى وروح مُّنــه (وأمل مُنفسع) من الانفساح وهوالــعة (حتى اذائدانت) أي تقاربت (الخطامين الفرية بن فرع الآمر ثنية مشرفة على سوادالكفرة) فرع الجبل صعده والثنية لحريق العقبة ومنه قولهم فلان طملاع الثنا بالذاكالكان الممالم ألحاله الامور والسواد العدد الكثير وسواد المسلمين حماعتهـــم (فاذا النمل منشورا) اذاهىالغمائية وتتختص الحلة الاحمية وتارة بليها المبتدأ نحو فاداهى حبة تسعى وتارة الخبر يحوا ذااهم مكرفي آباتنا ولمره والخبر معها في التنزيل الامتصر حامه وقدتكون محذوفا نحوخرحت فأذاالاسدأى عاضرومته قول المصنف فاذا النمل منشورا أي عاضر حالكونه مشورانمشورا حالمن الضمر المستتر فيالخبر المحذوف وهدذا أحدالتوحهات المذكورة في المنصوب الواقع بعد إذا الفيسا تمية في قول العرب قد كنت ألطن أن العقرب أشد آسعة من الزندور فاداهو الماهاوهيم مألة المناظرة بينسيبو بهوالمكسائي وقدد كرشفي المغني وغبره وقيه تحقيراهم حيثشههم بالفلوا عام الى أن كثرتهم لا تفضي عنهم شيئا (والجرادمبثونا) أي مفر قا (محشورا) أي مجوعاً والعطف على هذا التقدير من العطف على معمولي عاملين مختلفين وفيه خلاف مُشهور (فراعه) أى أخاف الامير (منهم مايروع الذئاب) جميع ذئب (من سوائم الغنم) من اضافة الصفة للموصوف أىمثل الغنم السوائم وهي حميمسا ئمة من سامت المباشية سومارعت منفسها وقوله ماروع الذثاب أي مثل ماروع الذئاب والمقصوديه اثبات عبدم ارتباعه منهم مدليل بعبني ان كانت الذئاب ثرناع من الغنم فهو برناع منهم بل الذئب إذار أي الغنم هش واستدشر فصيحة ذلك الامير عنيد ر و تتسه الاهـ م فتعبيره عن ذلك بالروع من قدل الاستقارة التهكمية (واللبوث الجياع من هوامي النعم انماوصف الميوث بالجياع لانهااذالم تكن حياعالا تذعرض لانعم والهوامى جمع هاميسة من همث المباشسية اذاندت للرعى وهوامي الابل ضوالها والقرينتان مأخوذتان من قول الاسكندر لمارأى حبوش دارابن داراالاكبر لا يهول القصاب كثرة الانعام ولاالذئاب كثرة الاغتاء (وحث) أَى حرَّضُ ﴿ أُولِياءُ اللَّهِ ﴾ أَى المؤمنين (على السكفرة القلف) حمه الاقلف وهو الذي لم يُعنَّنُ وكذًا الاغلف بالغين المجيمة وانماوسفهم بهلائه من العلامات الفارقة ينهم ويتن المسلمن وهومن أوسافهم القبيعة (فأجابوه سراعا) أي مسرعين (بقلوب محشوة بالدين) من حشوت الوسادة بالقطن حشوا (مملوَّ مَمنُ الصدَّق والمِقْمِن وتقدّم) أَى الْامير (الهم) أَى الْيَ أُولِيا الله أَى أَمرهم يَصَال تقسدُم

وأدبل وأدبر \* ثم عرم وأرث \* ونادى فحشر ، وفار في مائة ألف أوريدون \*والعالامرد-بر فقابل اقباله بالاستقبال \* وحرّض المؤمنين على القنال \* وسار بقلب منشرح \* وأمل منفسع \* حتى اذالدانت الخطاء بن الفريقين فرعالا مبرند فمشرفة على سوادالكمرة فاذا الممل منشورا \* والجرادمية ونامح شورا \* فراعهمها سمايروع الذئاب من سوائم الغنم \*والليوث الحياع من هوامي النعم \* وحث أولياء الله عرلي الكفرة الفلف فأجانوه سراعاية لوب عشرة بالدن عملوءة من الصدق والبقين \* وتقدُّم الهم أن يتناوبوا الحلات ينهم

المده كذا أمره (بأن يتناوبوا الجلات) جمع مه من حلت عليه في الحرب اذا هدمت عليه أي

هتي

يجعلونها بينهم بالنوية (في كل ملة خمسها لة غلام بالدبابيس) جمع ديوس فارسى معرب (الحاطمة) أى الكاسرة من الحطم وهو الكسر (والقرائكينيات) حدم القرائكينوع من الدبابيس أومن العمدالنسو بة الى قراتكين من أسماء الاتراك (الهاشمة) من الهشم وهوكسرالشي اليابس ومنه هشه الخبز في المثريدوسمي صروا لعلاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشما لانه أول من هشم الثريد إنقريش وقدأصام حدب وفي بعض النسخ بعدقوله خسما لةغلام (من رماة الحدق فرعون عن الرشق الىالمشى ويتعاونون عدلي الرض والمدق ويستر يحون من النبال وحر القدراع والمصال الى النصال) الحدق جمع حدقة سوادا العمن ويفزعون أى يلحؤون والرشق الرمي بالسهام والمشق سرعة الطعن والثيال حمع نبل والقراع مضاربة الابطال والمسال من المساولة وهي المواثبة والنسال حمة نسل وهوالسيف (حتى اذا أبلوا عدرهم في الجهاد) أبلي في الحرب اذا أطهر بأسه وبدل جهده حتى الاه الناس أي خد مروه وله يوم كذا ولا • و يقال أمليت فلا ناعذ را اذا منته له سا نا لا لوم فد عليك العدموحة فيقتم جعلته باليا لعذرك أي خابراله عالما بكنه من الاه اذاجر به وخبره (خلفهم من أضرابهم من شوب مناجم) خلف فلان فلانا فامقامه بالامر امادهده وامامه مقال تعمالي وقال موسى لاخيمه هار وناحلفي في قومي والاضراب الامتيال ومن الموسولة فاعل حلفهم ومن أضرام م في محل النصب عى الحال مهاوى مفض النسخ من أخرام مكان أضرابهم (رضاً) أى دقا (وهضاً) بالضاد المعهد أى كسرا (ولمعنا) بالاسنة من لمعنه وخره بالرمح ونعوه (وطعناً) أي كسرا وتفتينا كطعن الرحى وهذه الصادر منصو مةعلى التمييز الحوّل عن العاتمل والاسكلمن يُنوب رضه مناب رضهم وكذلك ماعطف علمه ويحوز أن تكون منصوبة على الحال أي راضن الح وأدهد النحاتي فحملها من باب المصدر المؤكد لنفسه بحوله على ألف اقرارا وأرت خيير مأن قول المصنف سوب مناج سم لا بدل على الرض وماعطف عليه لان النيابة تسكون في أشدياء كثيرة فلوسكت عن هذه المسا درالا فهم معنا ها من نوله يبوب مناجم يخلاف قولهم له على" أأف اقرارا (ففعلوا ما أمر) أي امتثلوا أمر الامهر (واحتذ وامارسم) أي انبعوا ووافقوا مارسمه تقول احتذيت به أذا اقتديت به في أموره وحذوت التعل بالنعل اذا فدّرتم أم اوقطعتها على مثالها (فلم تزل هذه) أي ما تَشَدُّ م من التنا وب في الحلات (حالهم) أي الغلمان (حتى استغاث الملاعين من حر الوطيس) الوطيس كالتنور يخبر فيه وقولهم حي الوطيس كنا ية عن شدة ألحرب كذا في المصاحوفي الماية الاثبرية فيحدث حنين الآنجي الولميس الولميس شبه التنوروقيل هوالضراب في الحرب وقيل هو الوط عالذي يطس الناس أي يدفهم وقال الاصمى هو يجارة مدوّرة اذا حميت لم يقدر أحديطؤها ولم يسمع هذا الكلاممن أحدقيل الني صلى الله علمه وسلم وهومن فصيم الكلام عمريه عن اشتباك الحرب وقدامها على ساق اه (ووقع الديا بدس وهمواد أن يععلوها حملة واحدة مترخرج الاقدام) أى هم اتباع الامير وغلمانه بأن محصلوا تلك الحملات حملة واحددة موسوفة بأم الزخرج الاقدام ويحتمل أن المحكون الضعير في هموا عائد الى الملاء من ضعر امن تلك الجلات و حز عامن حرها تملك المساولات ومعنى تزخر حالا قدام تباعدها عن مقار ها (وتقتلع) أى تفلع من قلعته من موضعه نزعته (الجيش اللهام) أى المكثركأنه لكثرته بلتهم أى يتلع كل شي عر عليه والحلتان في محل النصب صفة لملة (فعندها) أي عندتلك الجلة الواحدة (حي الوطيس واختلط المرؤس بالرئيس) اى اشتبه الحادم بالمخدوم والتأدع بالمتبوع لاشتدادا لمكرب وتفاقم الخطب واشتفال كلبنفسه وتقديمها في الذب عناعلى أبناء جنَّه (وتداعت الصفوف) يقال تداعى البنيان تصدَّع من جوانبه وآذن بالانهدام والمتقوط كان كل حزمن أحزاثه مدعوا لآخرلان شهدم معموا لصفوف في القنال مشدمة مالينا عكاقال

فكاحد خسمانة غامرلن بالدبابيس الخاطمة والقراتكينيات الهاشمة من رماة الحدق \* يفزعون عن الرشق الى المدتى \* و شعاونون على الرض والدق \* ويستر يحون من النمال \*وحر" القراع والمال الى النصال \* حى اذا أراواعدرهم في المهادخلفهم من أضراعهمن يوب مناعبهم رضاوهضا \* ولمعنا وطعنا \* ففعلوا ماأمن واحتذ واماريم فلم ور مد دمالهم حتى استغاث اللاعين من حرّ الولمين \* ووقع الدبايس \*وهموارأن يعملوها علة وأعدة ترخرح الاقدام \* وتقتلع الحيش اللهام \* فعندها حى الوطيس، واختلط المرؤس بالرئيس \* ونداعت الصفوف

وعزات العوامل الاالسبوف\* واختلفت الضرباتين والحدة تفط الهام \* وأخرى تفسدٌ الاحسام ووالنعاحة غراء سترث العيون عن الانسباح \*فلم تعرف الصفاح من الرساح # ولا الرجال من الاخيال \* ولا الابرار من الفيار \* ثمانعلت عن عزيمة الانعاس الارجاس ، واسلامهم عدتهم وعنادهم \* وأسلم وأروادهم وفيلم موكراعهم وفدغصت البيداء يحدف فتلاهم بين جريع بعد الحسام \* وطريح من هول ذلك المقام بد سنة الله في الذين خلوامن قبل وان تعيد استدالله تبديلا ولوت الهنداها ذلك أذنابها عملى رؤسها

تعالى ان الله عب الذين يقا ناون في سعيله صفاكاتهم بنيان مر صوص (وعزلت العوامل الاالسموف) يحتمل أن ربد بالعوامس الرماح كماقال المعري \* وقد حطمت في الدار من العوامل \* فَكُونُ الاستثناء منقطعا والظاهرأن مراده بالعوامل مطاق الاسلحة التي يعمل مافي الحرب وعزلها كنابة عن تركها في الحرب فان محاربة الإقران ماداموامتها عدين بالمراشيقة والمراماة بالسهام ونحوها فاذاً تقاربوا كانت محاربتهم بالطعان بالرماح فاذا تدانوا حددا صارت محاربتهم بالسديوف وتركوا السهام والرماح (واختلفت الضربات فن واحدة تقط) أى تقطع من قططت الشئ أقطه اذا قطعته عرضاً ومنه قط القُلم (الهام) أى الرؤس جمع هامة (و) من ضربة (أخرى تقدّ الاجسام) القدّ القطع طولا و في تخصيصُ ألم منف القط بالهام والقدّ بالأجسام نكمتُه لا يتخفي على ذوى الافهام (وثارت) أي هاحت (يحاحة غيراء سترت العيون عن الاستباح) العجاج الغيار والدخان أيضا وأعجت الربح وعجعت أشندت وثارالغبار والغبراء تأنيث الاغبرمن الغبرة وهى لون يضرب الى السوادوأ سسله من الغيار ومعنى سترت العيون غشيتها فنعنها عن رؤمة الاشباح ويحتمل أن يكون هذا التركب من فبمل القلب أى سترت الاشباح عن العيون وفيه اعتبار اطيف وهو المبالغة في تكاثف تلك المحاحة يحيث صارت كالغطاء على العيون (فلم تعرف الصفاح) أي السيوف العراض (من الرماح)أي لم تقيز لكثرة الغبار واشتداد التحاج السدوف من الرماح مع ما ينهما من التفاوت فان قلت لارماح في هدده الجملة لقوله فيماتقدم وعزلت العوامل الاالسيوف قلت يمكن أن يكون ماهنا على سبيل الفرض أوأن ماتقدم من العزل انجا يقتضي نفي مجملها لانفي وجودها فحارأن تدكون مستصح قمعهم والعمل للسموف ليس لها (ولا الرجال من الافيال) مع تباعد ما ينهدما في الخلق والجثة (ولا الابرار) أي المسلون (من النجار) أى الكفار وكان الاولى تقديم هذه القريبة على التي قبلها ليكون الكلام جاريا على سن الترق (ثم الجلت) أى الكشفت الدالجاجة الغبراء (عن هزية الانجاس الارجاس) سفة كاشفة لانالرجس هوالنجس أى ظهر بانسكشافها هزيمتهم وتبينت (واسلامهم عدّتهم) اسلام مصدر مضاف الحالفاعل وعدتهم مفعول به للصدرأى تسلم الكفرة للمسلين عدتهم وتركهم الماها الهم وقول النجاتى الاسلام هناء عنى الحدلان غيرمناسب للقام (وعتادهم) يقال أخد الامير عتاده بالفتح وهوماأعدهمن الملاح والدواب وآلة الحرب (وأسلحتهم وأزوادهم) جمع زادوزا دالما فرطعامه المتخذلسفره وفي بعض النسخ وأوزارهم أي أثقالهم من سلاح ونعوه (وفيلتهم وكراعهم) السكراع اسم يجمع الخيل خاصة دون سائر آلدواب (وقد غست) أي امتلائن (البيدام) أي العجراء (يجيف قتلاهم) الجيفة الميتةمن الدواب والمواشي اذاأ نتنت سميت بذلك لتغيرما في حوفها وأطلق الجيف على قتلاهم يحقيرالهم (مين جريح بحدّ الحسام) السيف القاطع من الحسم وهو القطع (وطريح) أي مطروح على وجه الارض (من هول ذلك المقام) فالظرف الذي هو بين في محل تصبُّ على الحالية من جيف قتلاهم يعنى أن تقلاهم منقسمة الى قسمين قسم سدب موته الحرح بالسيف بعد المسام وقسم سبب موته هول ذلك المقسام وهذا كانفول رأيت القوم بين شاب وكهل يعني أن يعضهم شسمان و بعضهم كهول وأبعسد النحاتي فحعل الحريج والطريع من الاحيام وأن حيف القتلي وقعت بينهما وهذام عني سخيف كأثرى (سنة الله في الذين خلوا من قبل وان تحد لسنة الله تبديلا) لان اعلاء كلم الشهادة ونصرة أهل الاعبان وتولية الكفارأ دبارهم مقذرة في الازل مرادقه تعالى وقدأ جرى الله تعبالي بهاسنته ولامبدل المكلماته كالامعقب لحكمه (ولوث الهند) أي عسكرجيبال من أهل الهند (بعد ذلك أذنابها على رؤسها)لوى الرجل رأسه وألوأه أماله أى ولواهار بين وأدبروا معرضين وفي الكلام استعارة بالكاية

حيث شههم بالوحوش الهارية واثبات الاذناب لهم تخبيل ولوت ترشيح وجعل النحاتي ذلك كنلية عن اعراضهم عن الحرب وهربهم وليس معيداذالكالة لايشترط فها تحقق المعنى الحقيق المنقول عنه مل فديستعدل كأموله تعبالي الرحن على العرش استوى الكن قوله تعد ذلثه وترشيح للاست عارة ركيك اذأ لايكون التركيب كناية واستعارة فلوقال أوترشيح للاستعارة الطبق المفصل من احتمال التركيب الكلون الكنامة والمكنية بانفراده واعل الالف سقطت من قلم الناسخ فلمتأمل (ورضوابأن يسلوامن حرالطلب) أي طلب الأمراهم كاقيل رضيت من الغنهة بالاناب (في أقاصي دُبارهم) حمع الاقصى بمعنى الابعد(و يتركوا)بالبنّاء للفعول(في شعارهم) أي في أثَّوا به ولياسهم بأنَّ لا يسْلبوه آوا اشعار مايلي الجُسُد من التياب شمي شعار الانه يلاقي شعر الجُسُد (بمثابت أشعارهم) مندت الشعر مكان نباته والمراد بالمناءت هنامنايت مخصوصة وهي الرؤ سوانكانت الاشعار تنبت بي غيرها والمعيى أخمرضوا أن يسلوا من طلب الاميراهم وقصده الماهم في ديارهم البعيدة وأن يترك لهم مسلاسهم وروسهم (وصفت) أىخلصت (تلك النواحى) وهي الملاع والبلاد التي افتحه امن دلاد الهندوهم حيبال بأستردادهامنه (لذك الأمير) سبكتكين وعبرباسم الاشارة للبعيد تعظماله (ودرت عليه اخلاف الاموال) جمع خلَّف بالكسروهومن ذوات الظلف كالله ي للانسان وفي التركيبُ استعارةُ مالكنامة ومايتبعها (وانحلته عقد الجبابات) الجبابة جمع المال وغسره والمرادم اههنا الاموال المجبية (وحصل له من وحوه الغنائم وغرها) يزيد بغرها ماتفدمذ كرمن تحوالحسن فيلاالتي أخدها صلحا (ما تنارأس) من اطلاق الجراء مراداته الكل (من الفيلة الحرسة) أى المعدّة للعرب المرئاضة للعادلة (ُوكِتُفَ) أَيْ كَثَر (سوادحِيوشه) والكَتَافَة هنا كَايةِ عن الكَثَرةُ لأن من لازم الكَثَيفَ كَثرةُ الاحزاء (ودانتُ) أى انقادت وألما عت (له) أى للامير (الافغانية) هـم قوم بلادهم جبلية قريبة من الترك صورة والادمة غالية علهم حيالهم قريبة من باميان وهم موسوفون بالدعارة والشطارة ولهد سوا لامير قبله لحصابة حبالهم ومناعة قلاعهم وقلالهم (والخلج) فتحالخنا المجته واللام وتغليظ الحم وهم حيل من الناس وسنف من الاتراك وتقدّم ذكرهم (هتي شأء استثار منهم) أي استنهض (الآلاف في خدمته وامتهان الارواح والنفوس) أى أرواح الافغارية والخلج ونفوسهم (في نصرته) قوله وامتهان بالنسب عطفاعلى الآلاف وايقاع الاستثارة على الامتهان محارعقلي ولا يصع أل مكون معطوفا على خدمته لفساد المعنى وفي بعض النسخ وامتهن الارواح والعنى عليها ظاهر (والقيام بفرض طاعته) أي بطاعته المفروضة المطادقة للشرع تقوله تعالى أطيعوا الله والرسول وأولى الامر متكم وفي بعض النسخ زيادة ونوافل اشارته (وعند ذلك) أي ما تقدّم من صفاءتك النواحي للاميرودرٌ أخلاف أمو الهاعليه والمحلّال عقد حماياتها و في دعض النسخ وعندها (أوجب) أي حتم وألزم نفسه (اغاثة الامير أبي القيام ) الرضي (نو من منصوروالي خراسان) وبحاري وسمر قندوماوالاها (واعانته على جيوش الترك) لغراخان وعسكره (الذين أجاوه) أى أخرجوه (عن دارملكه بتعارى ورخرجوم) أى أدوره (عن ولحنه ما حتى فرق) أي الامرغالة لقوله أوجب (دهماءهم) في العجاج دهماء الناس حماعتهم (واضطرهم) أى ألحأهم (الى الأنهزام وراءهم) للرف للانهزام (كرما) مفعول له لا وحب (لم ينشط له غيره) نشط كسمع طايتُ نفسه للعسمل وغيره (من أوليا عملك الدُولة) أى دولة أبي الفاسم يُو حَبِّن منصور (وأنشاء تلك النعمة) الانشاء جمع نشوباً لضَم مثل قفل وأقفال بقال نشأت في بني فلان نشأر بيت فهم مُوالا سم النشؤ بالضم (لاجرم أن الله عز وجل حازله جماله وذكره) لاجرم قال الفراء هي كلَّه كانتُ فى الاصل عِمْرَالُةُ لاَبِدُ ولا مُحالِة فِيرِت على ذلك وكثرت حتى تحوّلت الى معسني القسم وصيارت عِمْرَلة حقا

ورضوا يان يسلوامن مرالطلب في أقاصي ديارهم \* ويتركوا ني شعا رهم \* بمنا بت أشعارهم \* وصفت ثلك النواحي لذلك الامبرودرت عليدأ خلاف الاموال \* وانحات له عقد الجبالات، وحصلهمن وجوه الغنائم وغسرها مائتارأسمن الفيلة الحرسة \* وكذف سواد مديوشه ودانت له الافغانسة \* والخلج فخىشاءاستثارمنهم الآلاف فيخدمته \* وامتهان الارواح والنفوس في تصرته \* والقيام بفرض لماءت \* وعند دلك أوجب اغانة الامير أبي الفساسم نؤحبن منصور والىخراسان وأعانته على جبوش الترك الذبن أحاوه عندارملكه بعارى وزحزحوه عن ولهشه بهاحتي نر"ق دهماءهم پوانه طرهم الی الانزاموراءهم «كمالمينشط له غرومن أوليا وتلك الدوله وأنشاء تلك النعمه \* لاجرم ان الله عز وحل عازله حاله وذكره

فلذلك يحام عنها ماللام كايحاب بماعن القسم الاتراهم يقولون لاجرم لآته تشوفها اقوال اخرتطل من كتب العرسة وعازله جباله وذكره أيجعهما له وحفظه ماعليه والذكراذا أطملق يراديه الذكرالحسن (وقصر علْمُهُ سَنَاءم) بالدّرفعته أيرفعة الامر (وقدره) فان قلت السناء والقدر المسافان الى الامبريم الااشتياه في كونهما مقصورين علمه فالاخبار بقصورهما علمه تحصيل للعاصل يقلت ييمكن الحوآب عن ذلك بأن القصره تامج ازعن الحفظ وعدم الزوال فيكاله أخبر يحفظ سناله وفدره وعدم ز والهما أملا في كرمالله سيحانه وتعمالي وذلك قدر زائد عملي القصر عصني الاختصاص (وجعمل كدحه) أى سعيه وعناء، (سببالانسماق الله الى ولده) يمين الدولة محمود (وتوطشة) أى تمهدا مروطأت الطريق حعلته وطيئا أى سهلا ووطأت الفراش لينته (لبقاء العزفى عقبه) العقب بكسر الفاف و دسكونها أيضا الولدوولد الولد (وذلك) أى ما تقدة من قوله ان الله حازله جماله الخ (فضلالله بؤتيه من يشاء والله ذوا الفضل العظيم) وهدنا اقتباس من الآية الكريمة

﴿ وَالاسْسِابِ التَّي أَلْمُ مِنْ التَّرَكُ ) نَعْرَا خَانَ مَلِكُ التَّرَكُ وَجِنُودَهُ وَمِنْ بَعِدُ وَا لَكُ خَانَ (في ولا يَة الأميراني القاسم نوح بن منصور) بن نوح بن نصر بن أحد الساماني المقب بالرضي (وتوسط علكته) أى دخول الترك وسط مملكته (واحلاله) أى اخراجه وازاحته (عن بينه وخطته) بكسرالخاء المتعة وهي الارض التي يخنطها الرجسل لنفسه وهوأن يعسلم عليها بالخط ليعلم انه قد اختارها لنفسه

ومنه خطط المكوفة والبصرة

(قد كان التقل الملث اليه) معدَّوها قر والده منصور من فرح بتحاري بوم التسلاناء لاحدى عشرة لسلة من شوَّال سدنة حاوس ولده نوح وهي (سنة خمس وسدتان والثمالة واحمراً ولماؤه) أي انصاره (وحشمه) حشمة الرجال وحشمه محركتين وأحشامه خاصته الذين يغضبون لهمن أهال أوعبيداً وُجبيرة كُافي القياموس (على ببعته) أي يبعة أبي القياسم (بعدَّ أموال عظيمة الهلقت) أى أرسلت وسمعهم الرسم السعة وهي من القوانين القديمة للكولة بعد صدور السعة لهم حتى ان القسائم بأمرالله لمانويه عطالبته الاتراك برسم السعة ولميكن معهشي لان أباه لم يترك مالاحستي كادت الفتنة تنور سبب ذلك تم دفع عنه جالال الدولة مالا جريلا الهم نحوامن ثلاثين العدينار فسكنت الفتنة وتمتله السعة (وعشر ينيات فرَّقت) العشر نيات جمع عشر ينية منسو بدالي العشر بن وهي أرزاق تفرق على الحند فى كل عشرين وماوقيل كان يعطى كل واحدمهم عشر ين ديسارا وفي بعض انسخ فرقت في النقرة الاولى وألم لقت في الشانية (حتى تبديد) أَيْ تَفرُ قُ (شَمَلُ الاموال) جعها أى ما اجتمع منها وقد يطلق الشمل عسلي التفريق كايشال جميع الله شملك فهومن الاضداد (التي كان وزراء) السلالمين (السامانية من قبل) أي من قبل ولاية أبى القباسم هـــذا (يكدحون) أي يجدُّونُ في السعى (لها) أى لقصيلها (ويدأون) أي يجدُّونُ ويجمّدون (لجعمُها كأبي الفضل) غُجِدين عبدالله (ألبلغي) واحدأُ هل عصره في الفضل والرأى واجلال العلم وأهله سمع المستغاث من ألى عبدالله عجدين نصرالفقيه وأخباره محفوظة مدوّنة في الكتب مات سنة تسع وعشرين وثلثماثة وهومن أهل بخارى منسوب الى العرب العن المهملة للدة من ديار الروم كان استخلصها رحاء بن معيد من أيدى الكفارفدخلها مسلة بن عبدالملك فنصبه واليساعلها فتوطنها وكثرنسله بساغالوز برالمذكورمن نسارجاً من معبد (وأبي جعفر العتبي) منسوب الى عتبة بن غروان حيمن العرب (ومن كان نتصب منصهما فى الوزارة) كالجهانى والزنى (ولدبيرامورالملكة وكان أبوالحسن محدس ابراهم س سيمعوراددال مأحب الجيش) لآلسامان (بنيسابور) لانها كانت مقرا لكل من يتولى فيأدة الجيوش بحراسان (فتلطف) بالبنا اللفعول أي ترفق (له) لابي الحسن (في الرضابه) أي بامارته

وقصرعليه سناء موقدره \*وجعل كدروسيالانسياق اللاثالي ولده \* وتوطية ليقا العرفي عقبه \* وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء والله ذوالفضس العظسيم وذكرالاسباب التي المعت الترك فى ولاية الاسرابي القاسم نوج ب منصور وتوسط علكته \* وأحلاله

عن منه وخطته قدكان انتقل الملك السه سنة خس وسنتين والثماثة واجتمع أولياؤه وحشمهءل يبقته بقدأموال عظيمة ألحلفت وعشر نمات فرقت \* حتى مدّد شهـــلالاموال التي كان وزراء الساماسة من قبل بكد حون لها ويدأيون لجمعها \* كأبي الفضل البلعي\* وأبي حصرالعثي \* ومن كان ينتصب منصهما في الوزاره \* ولد سرأمور الملكة والعماره وكان أوالحسن محدين الراهيم ان سيعدود \* اددال ماحب الجيش سيسابور • مثلطف له في الرضابه

(وعقدالسعةله على صغرسنه) أي مع صغرسنه (وحداثته) من عطف التفسير بقبال للفتي حديث ألسن فأن حذفت السن قلت حدث بفتحتين والضمائر الاربعة لاى القياسم نوح (وضوعفت له) أى لاى الحسن (الصلات) أى العطايا (الطَّلقة لامثاله من أركان الدولة) سان لامثاله في موضع نصب على الحال منه ويحتمل أن بكون الحرفا لغوا متعلقا بضوعفت لان أركان الدولة هم الذين سولون مثل هذه الامورعادة (حدتى لانتعريكته) العريكة الطبيعة وفلان لين العريكة اذا كانسلس الاخسلاق ويقال لانت عريكته اذا انكسرت نخوته (وتمت سعته) من اضافة المصدر الى فاعله أى مما يعته لذوح ريداً مه لولاذ لله انتلطف والنا لف بالصلات لاطهر القررد وادعى الاستقلال يخراسان كافول ا مرف عنها بأى العباس ناش وكافعل ابنه أبوعلى مع أبى الفاسم يوحهذا كاسبأتي انشاءالله تعالى وذلك لانقمادة الحيوش بخراسان فوقر تسة الوزارة في الدولة السامانسة وأمور خراسان كلها يدمن تتولاها ولابرا جيع السلطان الافي بعض الامور المهمة من امورها وهي الرسة التي طال ماتنا حرعلها كاش الرجال وقروم الانطال فلم يحظ بها الاالعدد اليسسر الذن سارذ كهم فى الكفاق وتسامعهم رجالات خراسان والعراق فحشي أركان دولة أبي القاسم بوح أن ينفض مدهمن معتدو مأنف من دخوله في ريقة عهدته اصغرسته وحداثته فنلطفوانه وأوسعواله الصلات واستعطفوه مكثرة العطالاوالهبات حتى أجابهم لمرامهم وانتظم في سلك يعد المامهم (وفوضت الوزارة الى أني الحسر) عبيدالله بن أحد (العنبي فقام على مبعة شباله) مبعة الشباب أوله والمبعة النشاط وأول حرى الفرس ولأنافى وصفه بالشياب هناماسيأتي من قول الصنع حكاية عن أحدد الخوار زمى عن عضد الدولة فيسؤاله عن هدنا الوزير بقوله فسألى على رسمه عن حال ذلك الشيخ لانه يحوز أن يكون ذلك اصطلاحا لهم في الاطلاق على الوزراء ويجوزان يكون الطلق عليه لفظ الشيد تعظيما (بالامر) أي رأمر الوزارة (قيام الحدب) أى الرحيم العطوف (الشفيق) كثيرالشفقة (وكفله عناصمة) أى كفل أبوالحسن الامير بؤحاأي كفل القبام بأموره ومهما تهمع نصحه له فقما يأشهه منهما (كفالة المؤيد بالنصروا أتبوفيني) من الله تعيالي و وصفه المصنف بذلك وان كان مغساعنه لما شاهده من أسستقامة أحو اله وسداد أقوالهُ وأفعاله رشد الى ذلك أوله (حدى استقامت بحسن تدبيره الامور) أى امور دولة الامبريوح (وانشرحت الصدور) أي سُدوراً عيان تلك الدولة (وانسدّت الثغور) حمه ثغروهوموضع المخامة مُن فروج البلدان والمرادمن انسدادها أمهامن تطرُّق العدوّ الها( واستطارت ) أي التشرت (همة تلك الدولة شرقاوغر بانعداوقر باوكان الاميرعضد الدولة وتأج اللة) أبوشياع فشاخسرون ركن الدولة أى على الحسن بن ويه الديلي ملك العراق وفارس والموسل و بلاد الجرائر وغير ذلك ولم يبلغ أحدمن آلويه مع عظم شأمم وحلالة أقدارهم ماملغه عضدالدولة من سعة المليكة والاستدلاء على الملوك وممالكهم ودارت له البسلاد والعبادودخل في بملكة مكل صعب القياد وهو أوّل من خوطب باللافي الاسلام وأول من خطب له على المناس سغد ادبعه والخليفة العماسي وكان فاضلام محما لاغضلاء مشاركا في عدّة فنون وصنف له أبوعلي الفارسي كاب الأيضاح والتسكملة في النحو وقصده فحول شعر ام عصره ومدحوه مأحسن المدائح ومن شعرائه أنوالطيب المتنى لا فيه عدّة مدائح وأنوالحسن مجدد من عددالله السلامي وغيره مماوآ خياره شهيرة مسطورة في كتب التواريخ توفي دملة الصرع يوم الاثنين ألم. شق السنة اثبتن وسيعين وثلثما تة سغدا دوعمره سيع وأربعون سنة واحدى عشرشهرا (على حلالة قدره) أى عظمه (وساهة ذكره) النباهة والنباه كسعاب الشرف الرفيع وأمريامه عظم ا (ومناعة عانمة) أي حصانته فلا يقدر أحدع لي هضم جانبه (وخشونة حدّه) أي شدّة مأسه وصعوبة

وعقد البيعة لهعالى مغرساته وحداشه ففوعفت له الصلات الطلقة لامثاله منأركان الدولة حتى لانت عربكته \* وتمت يعتبه \* وفقضة الوزارة الى أنى الحسن العمى فقام على ممعة شمامه بالامرقيام الحدب الشفيق. وكذله عناصمة كفالة الويدبالنصر والترفيق \* حسى استقامت يعسن لدسره الامور والسرحة الصدور \* وانسلات النغور \* واستطارت همة تلك الدولة شرفا وغر با \* وبعد اوفربا \* وكان الا مر عصدالدولة واجاللة على حدالة قدره \* ومناعة جانبه وخشونة حده \*

مراسه (شوسى) أى يُتطلبو يقصد (رضاه) اىرضى نو حين منصور (فيما يحتر كم عليه من المطالب) أي فما يريده و يطلبه نوح من عضد الدولة وعبر بالاحتكام اشعارا بأن دلك الطلب كان على سميل الاستيلاء الذي لاسميل الى عضد الدولة الى ردِّه (التي تختص بولاية) أي ولاية عضد الدولة (ور عَمَا أَخَدَتُه العَرْمَ بِاللَّهِ عَلَى العَرْمَ عَالَةَ مَنْعَمُ للانسانُ مِن أَنْ يَعْلَبُ مِن قُولِهِ م أَرضَ عَزَاز أَي صلبة والعز بزالذي يقهر ولايقهر وقدتستعار العزة للعمية والانفة المذمومة كافي قوله تعبالي واذا قبلله اتق الله أخذته العزة بالاثم أي كافته عزته أن يأثم وحملته عسلي الاثم كايفال أخذه المفيم المقعد واللهاج الخصومة (فيذ رُماوراءه) أيماوراء اللهاج (من الادواء) حميم داء (المعضلة) أعضل الامر اشتدودا عضال أى شديديعسى الاطباء (والامور المستفعلة) على سيفة اسم الفاعل أى العظيمة من استفعل الامرقوي (هنَّ عَمْجُ قرويه ) بفتح النَّاعَين سمَّح الثلاثي أي جادواً عطى أووا فق على ماأريدمنه ويحوز أن يكون بضم الناء من أسميروهو لغة فىسميروقال الاصمعى سميح ثلا ثياعـاله وأ-يمير بقياده كذافى المسباح والقرون النفس يريد أنه آذاذ كرقوة نوح وشدة مناسه انفادت نفسه لبذل ماطلب منه وهان علهاذلك لانهيري أدذلك أيسرالشر منوأمهما الخطبين وقول النعماتي انجمادانت نفسه وذات طلبا ابقاء نظام دار التكليف واستراحة الجمهور ومثوبة لدارا ابقاء ويوم النشور بعيد عن المرام أجنى من هذا المقام (ويذل صعبه وحرونه) فرس حرون لا ينقاد قال المصنف(وحدُّ ثني أحمد الخوارزمى وكان من جملة خاصته أى خاصة نوح بن منصور (مندوبا) أى مدعو اومأ مورا من مديه اذا دعاه (لحمل رسوم كل عام الى بيت الله الحرام ومجاوريه) الرسوم جع رسم بعدى المرس وم والمراديه المعين من طرف الامبرنوح المكتب في جريدة ميراته من نحوكسوة لبيت الله الحرام وسلات لمجاوريه (وسكان مدينة الرسول عليه اصلاة والسلام وآفر يقها أى تفريق تلك الرسوم (فهم) أى في محماوري البيت الشريف وسكان المدينة المنورة وقال فهم ولم يقل لهم اشعار ابأغ امختصة بهم لا يخرج شئ منها اغيرهم المستفادمن الظرفية (ووضعها مواضعها منهم قال) أى أحدا الحوارزي (دخلت إليه) أي الى عضد الدولة وضمن دخُـــل معنى وصـــل أوانتهمي فعداه بالى وفي بعض النسنج دخلت عليه (ذات يوم) أى زمانامسمى باسم اليوم (منحدرى من خراسان) منعدر على سسيغة اسم المفعول مسدر بعقب الانحدار وهوطرفلاخلت والمصادر كثـمراماتقـع طروفا كاتتبث طلوع الشمس وخفوق المخم (فسألنى) أىعضدالدولة (عــلىر-هم) أىعــلىعادته المرسومة (عنحالذلك الشيخ) أي أبي الحسين العتى الوزير (في سلامته) عن الامراض والاعراض البشرية أوسلامة حركاته | وتصرُّ فأنه في أمر الوزارة عن الخليل أوسلامه سره عن الاكدار والمحن (واستقامة الامور) أي أمور دولة مخدومه (فيضمن كفالته ثمقال هائ مااستدعاه) هان بكسرالتاء فعل أمرعلي الاصع قال الخليل أصلها من آتي يؤاتي فقلبت الالف هاء كدا في الصحاح واستدعاه عني طلبه (وأعرض على مابداله وتوحاه) أى طلبه (فعرضت عليه تذكرة) أى قرطاسامذ كورا فيــه ماهو مطلوب للسلطان ووزيره وأعيان دولته وسميت تذكرة لنمذ كوالشخص عندرؤ يتهاما كان نسمه (كان سلها الى" بتفصيل مارسم) أى أمروعــين (لى حمله من ديار العراق وفى جملتها) أى المتذكرة أى دعض مااشتملت عليه (ألف ثوب مستعملة) أي مطلوب عملها وليست بمعدني الملبوسة والتأنيث باعتمار المعنى لان الالف توب حلة الو اب (مطرزة الاطراز) طر زالتوب تطريزا أعله والاطراز جمع طرز وفي بعض النسخ الاطرار براء من جمع لحسرة وهي جانب النوب الذي لاهدب له (باسم الامد) متعلق بمطرزة (السيدالملك المؤيد المنصور ولى المنعم) أى الذي يتمولى ايصال نع الله الى عباده لأنَّ

يروحى رضاه فيما عديم علمه به من الطالب الى تحدص بولايد . ورعما أخذته العزة باللما ج\* الفيذ كرماوراء من الادواء العضله \* والامورالسنعه وتسمع قرونه \* و يذل صعبه وحرونه \* وحديى أحدانكوارزمى وكانسن جسلة خاصته مندو بالمعل وسوم كل عام \* الى بىت الله الحرام ومحاور 44 وسكان مدينة الرسول عليه الصلاة والسلاموذويه بوتفريقها فهم ووضعها مواضعها منهـم \* قال دخلت الده ذات وم مفدرى من خواسان \* فعاً أنى على رسمه عن حال ذلك الشيخ في سلامته واستقامة الامور في فين كفالته \* تمقالهاتماسده ، واعرض على مابداله وتوخاه \* فعرضت علمه تذكرة كان سلها الى بىقصىل مارسىملى حداد من ديار العدراق وفي جلتها ألف ثوب مستعملة مطرزة الالحراز \* بأسم الامسيرالسسيدالك المؤيد \* المنصور ولىالنعم

> قوله كذانى الصاح انجده فيه واغاذ كربعضه فى تاج العروس

السلطان طلالله في الارض (أبي القاسم نوح بن منصور مولى أمير المؤمنين) اى الخليفة العباسي وهواد ذاله القادر بالله وكانت سلاله يزبلا دالاسلام بتقلدون الولايات من الحلفاء العباسين كال بويهو يضعون عليهم الاالقاب السلطانية كعضدالدولة وفخر الدولة وسيف الدولة ويمين الدولة ونحوها وكانت الملوك تعتفر بالانتساب الهم بالولاء ويدبركل منهدم عن نفسه بمولى أمعر المؤمنين ومعوز أنبراد بالولى هذا النصير (وخسما له تُوب مطرزة باسم الشيخ السيد أبي الحسين عبيد الله بن أحمد) وهو الوزير الدتبي (ومثلها) أي خسما تُعَمَّلُها (معلمُ باسم الحياجِب الجليلُ أبي العباس تاش فلما تأسل) أي عضدالدُولة (النَّحَة) أي التذكرة (دُخلته غَنُوة اللَّك) الْنَفُوة التَّكْبُرُ والْعُظمة (وملكته) وفي بعض النسخ وُاستفزته (حمية العز)أى أنفته (ولهاريه الغضب كل مطار) الباء للتُعدية أي أستخفه الغضب وطيشه ويجوز أن يكون من طار يطور طور اوطور الاحام حول الشي (فألق الى في الجواب) أى قال لى عضد الدولة في الحواب عن المال المدكرة (ان ابن العتبي لواغتهم سلامة مايليه) من الولاية أى سلامةماهو منتظم فى الله ملك محدوم وداخل محتوزارته له (وتفرّد) أى استبدواستقل (بالتد سرفيه) أي فما يليه وفي بعض النسخ ولم يشتغل بمبالا يعنيه (لسكَّان) وَلَكَ الاغتنام (أولى به) مُن تعر مُه لامورسعية المنال تتقطع دوم اأعناق الرجال (وأعود) أي اكثرعائدة أي نفعا (عليه وعلى صاحبه) بريديه مخدومه نوح بن منصور يقال للملك صاحب الوزير كايقال لاوزيرصاحب الملك الصحبة كل والحدمة ما الآخر في تديير أمور المملكة (بما يسومني) أي يكانني و يبغي مني (بهذا الاحتكام وأمثاله) في هذا التركيب اشكال من حهة خاوالمسلة عن ضمير بريطها بالموسول واسم الاشارة يكون رأطافى الحسلة الخبرية كقوله تعيالى ولياس التقوى ذلك خبرولا يكون رابط اف جسلة السلة فلانقال جاء الذي ذالة زيد اللهسم الاأن يقال اله من باب وضع اسم الاشارة موسد م الفعر كاوست الظاهرموضع الضمهر فيقوله وانت الذي فيرحذالله أطمع أي فيرحمته لايقال انه قدعطف على يعض معولات المه لة اسم فيه ضمير لا نانقول العطف الذى فيه يصيح جعل ماليس بصلة صلة يخصوص بالفاء (غيراني) استثناء منقطع أى لكني (أجعل سواحدل جيمون) ويقال لهنهر بلخ وعموده يخرج مُنْ حَــدُود بِدُخشان ثم يَجْمَع البِــه أَنهُ الرَّحَكُثيرة حِــدَاو يُسبر مَغربًا وَثُمَـالًا حتى يصل الى حدود بلخ تميسسرالى ترمد تمسر مغر باوجنو بالكرم ثميسيرمغربا وشمالاالى آمل الشط وتسمى أأمو بةوتحرى كذلك الىخوارزم حستي يصبفي يحبرتها وهو الحباجر من خراسان وماورام النهسر (قبل عودل من وجهل) في العصاح الوجه والجهة بمعنى (مرابط) جمع مربط الفرس ونحوها (العمافل) جمع فل وهوالحيش (ومراكز للقنا) أى الرماح (والقنابل) جمع قنبل بالفتح أوقنبلة وهي حياءة الخيل من الثلاثين الى ألار بعين أوالخسين (فقمت من مكاني متحادل القوى) في العجاح عَنَا ذَلْتُ رَجِلًا هُ أَى شَعَفَتًا يَعَنَى قَتُوا نَاسَاقط القوى (من جواله) الحشن (منهافت الاركان)من التهانت وهوالتساقط أى متداعى الاعضاء والجوانب (خوفا من عقامه) وفي يعض النسخ من سطوته وبأسه (وأخدت) أىشرعت (أجر رجلى على الارض تهدا) أى مهامة لقام السلطان (وارتساعا) أى خوفامن طشه وفي معض النسم (حذارا لباسه على أعين الناس الى أن اركبت) بالبنا علامه عول [(عسلى الرسم) أى رسم الامراء أى عادتهم وكان من عادة الملوك اذا اكرموا انسأنا أن يقيضوا لهمن خدمهم من يركبه كل عسلي قد رمر تبته (والصرفت الى المناخ) أى الى مقامى وأصل المناخ مكان الماحة الابل أى ابراكها ( فلما أرف) أى قرب (ارتصال الحبيج أناني رسوله) أى رسول عضد الدولة (فيادرت) أى أسرعت (اليه وأحسنت خدمة المجلس) أى خدمة السلطان اللائقة بمثله من الملوك

ابي القاسم نوح بن منعدور \* مولى أمير المؤمنين \* وخسمالة مطرزة باسمالشيخ السيدأبي الحسين عبيدالله بأحدومثلها ماليلاا بدلالها وأحلا العباس تاش فلما تأمل السحدة دخلته نخوة المائ ومليكته حمية العسر \* ولماره الغضبكل مطار فألق الى في الجسواب \* اناب العتى لواغتنم سلامسة ما بليه \* وتفرّد بالتد برفيه \* لكان أولى به بر أعود عليه وعلى ما حدد به عا يسومني بهذاالا حتكام وأمثاله \* غير أنى أحمل سواحل حيون فيلعودك منوحهك مرابط للعمانسل \* ومراكز القنا والقنائل \* فقمت من مكانى متحادل القوى من حوابه \* متهافت الاركان خوفا من عقامه وأخذت أحرر حلى على الارض تهاوارتباعالى أن أركبت على الرسم وانصرفتالىالناخ فلسأ أزف ارتحال الحيم أنافي رسوله فبادرت البعوا حسنت خدمة المحلس

واعا أضافها الى المجلس تعظيما كقوله تعالى اكرمي مثواهو في بعض النسخ بدله (وأقت رسم الحدمة بين الديه فزادنى على المعهود) لحممته (شمرا) أى شماشة (خصيما) أى واسعا (وبرا) أى احسانا (ورحماً) من رحب به اذاقال له مرحما (وقال) أي عضد الدولة (قد أمرنا في معنى تلك الندكرة بما استدعاه دلا السَّيم على من الظرفين متعلق مأمرنا كانقول أمرتُ فهما كتب الى زيد عما أراده ولا ضرورة تدعوالى حصل الظرف الأولمتعلقا باستدعاه المارم تقديم معمول الصلة على الموصول ويحتاج الى المُكَافُ فِي الْحُوابِ كَمَا رَبُّكُمِهِ الْعَالَقِ (كُواهِ لَاسْتَعَاشُهُ) الوحشة مِن النَّاس الانقطاع وبعد الفلوبءن المودّات مأخوذة من الوحش وهومالا يستأنس من دواب البرّ ويقال اذاأ قبل الليل أنسكل وحشى واستوحش كل انسى (وخلافاعلى خلاف وفاقه) خلاف الخلاف هوالوفاق كم أن وفاق الحلاف هوالللاف كاقال المتنى \* منه اله حرلي وهمر الوصال \* قال الكرماني وهذه الصنعة في الشعركمرة وهي من الاستعمالات المسنوعة (فتنجز العمل به) أمر من التنجز عدى الاستنجاز وهوسؤال النجيار الحباجة والضمير في به يعود الى ما في بما استدعاه وفي بعض السخ فستخز على صيغة الماضي المجهول والعمل نائب الفياعل فالمعنى على الاول اطلب أنت من العملة والصنّاع انجاز مااستدعا. وعلى النّه ني طلب من الصناع والعملة انحاز مااستدعاه والاق ل أقرب اذوله وستعمات (الموافق عود للمن وحهل فراغ الصناع منه وحصول المراديه عودك فاعل يوافق وفراغ مفعول به ليوافق و يحور العكس لانكل من وافقلُ فَقَدُوافَقَتُهُ ﴿ قَالَ ۚ أَجْمُدَا لِخُوارِزَمِي ۚ (فَاسْتَعَمَاتُ ذَلَكُ كَاهُ عَلَى الطررَ المذكورة) الطرز بضمتين جمه طراز شركتاب وكتب وليسرجها لطرز لان فعلا لا يجمع عملي فعل والطرز الذكورةهي أن يكون ألف من الد ثواب ماسم الامير وخسم ثة باسم الوزير أبي الحسير ومثلها باسم أبي العباس ناش (وحملتها في صعبتي) أي حال كونها مصاحبة لو ومعي (الم بخاري مشفوعة) أي مقرونة (بالخياح) أى الفور بالطلوب (في سائر) أي بافي (مارسم لو تحصيله وتنجزه وقدا كثرال شعراء من أهل العصر في وصف محماسُن الشيخ أبي الحسيب العنبي) الوزير (رحمه الله تعمالي ولاسيما أيولما الب المأموني) حرث عادة النحو بين أن يذكروا لاسميامع أدوات الاستثناء معان الذي يعدها منبه على (أولو متم عمانسب الماقباه او يحور في الاسم الذي يعدها الحر والرف مطلقا والنصب أيضاادا كان نكرة وقدر ويمن قوله \* ولاسمانو بدارة جلحل \* والحرأر جهاسواء كان دلك الاسم نكرة أم معرفة وهوعلى الاضافة وماز ندة بالممآه ثماها في قوله تعمالي أعما الاجلين قضيت والرفع على اله خسير لمضمر محدد وفوما وصولة أونسكرة موصوفة بالجسلة والتقدير في هددا التركيب ولامتسل الذي هو أبوطالب أوولامثل شاعرهو أبوطالب ويصعفه حذف العائد المرفوع مع عدم طول الصلة واطلاق مأعلى من يعقل وعلى الوجهين ففيحة سي اعراب لانه مضاف وا نصب في نحوهد ا التركيب منعه الجهوراذلا وحمله الاالتمييز والتعريف منع منه عند البصريير وأبوط الب الأموني هداه وعبدا اسلام ا من الحسين من أولاد المأمون الحليفة كان أوحد الرمان شرف نفير ونسب وبراعة فضل وأدب بياض الخاطر شعر بديع الصنعة ملهالصيغة مفرغى قالب الحسن فارق بغداد وهو حديث السن لميبقل وحهه ووردالرى وأمسدح الصاحب فأعجبه واكرم متواه فسده شعراء الصاحب فنسبوه الى فساد العقيدة والتحلواء لمدهها على الصاحب فتغير عليه فعل قصيدة ولميغة يدكر ما فترى عليه به ويستأذنه في الرحيل عنه تم اتصل اصاحب الجيش أبي الحسن من سيمعورها كرمه تم فارته وقصد حضرة السلطان بخارى (فانه سبر في مدحه قصائد) كثيرة (عيره عدودة) أي غير قليلة لان المعدود قد مكنى معن القلم ل كفوله تعالى واذكروا الله في أيام معدود أت وهي أيام التشريق الثلاثة وكفوله

بين بديه فزادني على العهود شرا حصيباً \* وبر اورحسا \* وقال قدأمرنا في معنى آلك الله كرة مِمَا استدعا، ذلك الشَّيخ راهة لاستهاشه وخلافا على خلاف وفافه ، فتنجز العمل به الموافق عودل من وجها فراغ المناع منه \*وحدول المرادية قال فاستعملت ذلك كله على الطرز الذكورة \* وحلتها في صحبتى الى بخارى مشفوعة بالنصاح سائر مارسملىغصله وتفره وقدا كثرالشعراء من أهل العصر فى وصف محاسن الشيخ أني الحسين العتى رحمه الله تعالى ولاسما أبولما المأموني فأنه سمر في ملحه أصالد غيرمه دودة

قدد كرافي صدفة و والنالم نجر في العدام ماء زاء الشارح البه بنياء عدلي ان عشاكان في مادة هات وأقي من بال المعلل تم عشرنا على ماد كره الشارح مد كورا في العدام في باب الناء لمكن المصح ترك فيه الالف في يؤاقي سهوامنه وقالوالن تمستا النبارالا أيامله ودوة ومنها قوله في قصيدة عدجه بهما

(هذى عزائم عتى تفرّق ما \* بين الجماحم والاعناق ان عتبا)

الجماجم حميع جميعه وهي عظم الرأس المشتمل عسلى الدماغ والاعناق جميع عنق وما بينهسما هو نحو الفقار والعنسلات والاوتار يقيال عتب عليسه يعتب بالسكسر والضمى المضيارع لامه في تسخط وجواب الشرط محدوف بدل عليسه ماقبله وهوتمرق يعسنى ان عزائم العتبى وضرائمه ان عتب وغضب على عدوم الاعداء تزيل أسه عن عنق واستادا لتفريق الها محازعة لي

(ذوهمة مل عسدرالدهران برزت \* من صدره لم تسعها الارض مضطربا)

ذوهه متحربات أمحه أن هودوهه مقويروى من عين الارض ومل هدنى الأرض ولا يمخني ما في هدائم الأرض ولا يمغني ما في هائم ألم والتم ين من الركاكة منانى القولة لم تسعها الارض لان مقتضى كونه ما مل الارض أن تسكون الارض وسعتها والمصطرب معدره بمي بمعنى الاضطراب منسوب على التمييز

(اذااتنصى للندى أوللردى قلما \* أحرى مه عبا أو عملالحبا)

نضا السيف من عُده سله والذرى الجودوالردى الهلاك والحفل الجيش وحيش لجب عرمه أى دو جلبة وكثرة وق البيت تشرعى ترتيب الم يقول اد اسل أى أخذ قلمه الشبيه بالحسام في الحير الجرى ممير التوعليا كالامطار و ذا الله في الشرأ جرى به عسكر ا يغمر وجمه الارض كا يغمرها الماء

(يشمى الصعيد صعاد اوالندى مدى \* اداته لل للعروف أوقطبا)

يشعبى بضم أوله من أشحاء اذا أغضبه والصعيد النراب وقال ثعلب هو وحده الارض والصعاد جمع صعدة وهى الرمح السنوى من غير تنفيب والمندى كغنى المجلس والندى كالعصا العطاء والحير والنهال الاضاءة والقطوب العبوس وهو نضما ما مرة الحبيب من الغضب و حواب اذا محد وف مدلول عليه عمل المصراع القلوف البيت نشر على خدلاف الله مي يعادا عضب ملا وحد الارض فرسا با تحمل الرماح واذا نشط وانشر حملا المجامع و المجالس كرما وجود الوقولة فيه من اخرى

(كَانْبِ مُنْصُورِيةِ مَلْكَية \* أَنَّ السَّيْفِ فَهَا أَنْبِرَى الْغَمَدُ مَضِّعًا)

السكائب جمع كنيبة وهي الطائفة من الجيش مجمّعة والمنصورية منسوية الى منصور وهو والدالامير نوح يشدراك أنه يحانح ووالده في علوالهدمة وجمع الجيوش والملكمة المنسوية الى الملك أى السلطان وهويوح والغمان غلاف السديف عنى ان تلك السكائب لم تغمد في السيوف لـ كمرة المعارك فهمي أبدا مساولة في أيدى الابطال لا تألف أنضاد اغيراً عناق الرجال

(بؤيدهاعتبي عزم مؤيد \* محزم يخلى خلفه السض ظلما)

عتبى مضاف الى عزم وُموَّيد صفة أعزم و بحزم متعلق بموَّيد والجملة بعد تخرم صفة له والحزم ضبط الامر والاخدن بالثقة فيسه والبيض السيوف والظلع جسع ظالع من ظلع البعير والرجل ظلعا غز في مشيه وهوشيه بالعرج ولهذا يقبال هوعرج يسبر

(اذا أمرااشيم الجليل سيوفه \* هوت عداللدار عن وركعا)

هوى يهوى هو ياسقط من أعلى الى اسفل يعى اذا أمر سيموفه هوت وسقطت الى الدارعين امتثالا لامره و نفذت في در وعهم منحية الهم كهشة الراسك والساحد معان عادة السيموف أن لا تؤثر في الدر وعوفد مسحدا عدلى ركعاً لمراعاه المقياف المهمع ان الواولا تقتضى الترثيب قال ثعبالى واسعدى واركبى مع الراكعين

(يعودهما وجه الخلافة أيضا \* بأيض من أبنا عتبة أروعا)

مها قوله في قصيدة عدد حديها هذى عزائم عنى أفرق ما \* بين المما حموالاعناق ان عنما دوهم تمل صدر الدهر ان روث \* من مديره لم آرجه الارض مضطريا اذا استفى للندى أولاردى قله ا أحرى به عداأ وحد الالحبا يشعى المعدد صعادا والزدى لدى \* اذاتهل للعروف أوقط با وقوله فيه من اخرى كالب منصور به ما كمه أبىالس فسفها أن ينالغمد مضحعا يولدهاعني عرمود \* عزم على خلفه السص لحلوا اذا أمراشي الحالم سيوفه \* هوت عدا للدارعين وركعا يعرد باوحه الخلافة المضا \* بأبيض من أساء عنبة أروعا

يعود بها أى بالسبوف وأبيض أى نقيا من كل مايشينه وصرفه للضرورة وقوله بأسض أى بالاستعانة بوزير أغركه يمنق الجيب برى من العيب ولما كان البياض أفضل لون عندهم كاقبل البياض افضل والسواد أهول والحرة أجل والصفرة أشكل عبرعن الفضل والدكرم بالبياض حتى قبل لمن لم يتدنس يعيب هوأ بيض الوحه وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم

وأسم يستسقى الغمام بوجهه \* عُمال النامي عصمة للارامل

وأروع من راعني حماً لفلان أعجبني (ومن ذلك قول اللهامي فيه) أي في أبي الحسين العتبي قال الشعالي في ليديمة هوأبو الحسن عدلي من الحسن الله امي الحراف من شدياً طين الانس وو ما حين الانس وقع الي يخارى في أيام الحديد يطبر ويقع و يخمق و متصرف و متعطل ويهدو وقلما عدم وكان حسن المحاضرة عذب المناظرة حاد النوادر خبيث اللسان كسير المحاضرة عذب المناظرة حاد النوادر خبيث اللسان كسير المح قلم الدر قلما الوزراع والصدور من فلمات لسيانه

(وأعتب الدهرادعاتية مفتى \* من العنبة مفاع وضرار)

هذه الاسات من قصيدة مطلعها

الشيخ آكبرمن مدسى واكبارى \* لمكن أحلى بداكر الشيخ أشعارى وهذا المطلع من قول حسان رضى الله عنه في مدح الذي سلى الله عليه وسلم ماان مدحت محدا بمقالتى \* لمكن مدحت مقالتى بعدم

وقوله وأعتب الدهر البيت أى أرضابي الدهر وأزال عتى مفتى هده صفته فألهد مزة للساب مثلها في أشكيته يقال عتب عليه عتبا ومعتبالامه في تسخط وقال الحلال حقيقة العتاب مخاطبة الادلال ومذاكرة المواحدة وقوله نفاع أى كثير النفع للاوليا عوضر ارأى كتير الضرر والنيكامة للاعداء

(كَأَعْمَاجَارِهُ فَكُلُمَا تُبَهُ \* جَارِ الارَامْجِ فِي أَيَامُ ذِي قَارٍ )

الارافم بطن من بنى شئبان وهم بنوجشم و سموا الاراقرلان كاهنا نظرالى أصولهم التى تشعبت منها القبيلة وكانوا عدة اخوة فقال كأنم أراقم ينظرون وكانوا اذذال صغارا ملفوفين فى الحرق ووجوههم الماهرة وقال ذلك لما نظرالى أعنه مرحدة الحاظهم والجارعي به أصحاب النعمان بن المنذر الذين المحقوا الهيم قال الميداني فى الامثال يوم ذى قاركان من أعظم أيام العرب وأدلغها فى توهيز أمم الاعاجم وهويوم لبى شيبان وهو أول يوم التصرت فيه العرب من المحم وفيه ية ول يكرين الاصم أحديثي قيس من ثعلبة

هم يومذى قار وقد حمس الوغى به خلطو الها ما يحفلا بلهام ضربوا بني الاحرار يوم لقوهم به بالمشرفي على صحيح الهام

قال ابن نبائة فى شرح رسالة أبن ريدون اله لمادعا كسرى ابر و بر النجمان الى خدمت كان النجمان المحدود على النجمان المحدود على المحدود على المحدود المحدو

(تجزى مكارمه فى لاوف نع به فالناس فى حنة منه وفى نار) تجزى مكارمه فى لاوف نع به فالناس فى حنة منه وفى نار) تجزى واستعمل لا يجزى من الاجزاء وفى بعض النسخ تجرى من الجريان فى كمارمه على هذه النسخة فاعل تجزى واستعمل لا

ومن دلك قول الله الحي فيه وأعنب الدهراد عائدته رضى \* من آل عند دفاع وضرار كأنم احار في كل نائبه \* جار الاراقم في أيام ذي قار تغزى مكارمه في لا وفي نعم \* فالناس في حنة منه وفي نار ونعم هنا اسمین و بنی لا علی السکون و أعرب نعم و نونها و کلاه ما جایز فی کل حرف نسب البه حکم کامّال اسمالت وان نسست لا داهٔ حکم به فان أو اعرب و اجعلنها اسما

وفى بعض النسخ بحرى المكارم فى لا وفى نعم فعلمها كل من الاداتين معرب كا أعر بتلووايت فى قوله \* ان لوّا وان ليتاً عنا ، \* وفى الصراع الشانى نشر على غير ترتيب الله فالناس فى جنة يعنى ان قال نعم وفى ناران قال لاّوفى جعله مكارم المدوح جارية فى لا اشعار بأنه لا يقو الها يخسلا واعما يقولها لحمكم قدّرها ومصالح ادّخرها (ومن ذلك قول أبى الحسين العلوى الرضى) الهمد انى

(كأنماألدهر تاج وهودرته \* والله والملك كف وهوخاتمه) (والبر والبحروالاعلام أجمعها \* والحلق والفلك الدوّارخادمه)

يه المسلمة الدهرز يه عنزلة الدرة والتي يرصع ما التماج والملك بالضم الحسلافة والسلطنة والملك بالكسر ما على كه و يحوزه الشخص من الاشهاء والخماخ مكسر التهاء وفقه المعروف والاعلام جمع علم وهو الما وديعي أن حميع ماذكر من البرو ما عطف عليه منفا دو مطبيع له كاطاعة الخمادم والمراد بالخلق لمخلوق و في البيت الاخر غلو غدير مقبول (وقلد أبو العباس تاش) أحدد المشاهير من أركان الدولة السامانية قال الكرماني وهو الذي مدحه ابن دريد في مقص ورتد التي عقد ها للامير عبد الله بن محمد الميكالي وابنه أبي العباس وأبو العباس تاش ادد الشصاحب الحيش بخراسان وقوله

ومدَّضبعي أبوالعباس من \* اعدانقباض الذرع والباع الوزى

الضسبعات من الدنسان العضدان يعني كان الفقرقد أضا ق درعي فدّ مووسعه مالغه ني والوزي برسم باليا الانأوله واومثل الوعى والوغى وهوالضيق (الحجية الكبيرة) يعسني جعله السلطان اكبر لحاب ورثيمهم وفي بعض النسم الحبة الكبرى (فولى أمور الباب) أى باب الاميريوح (وزعامة الجاب) أى رياستهم (والسدارة) بالكسر، صدرسفر بين القوم يسفر أصلح (بين أولياء االسلطانوحشمه) أى خدمه من الحشمة وهي الغضب لانهم يغضبون الغضمه (في تَجْزِ حاجاتهم) أي انجازهامن السلطان (واستطلاق) أى طلب الحلاق (أطماعهم) جمع لهمع وهورزق المند (وعشر بنياتهم) وهي مايفر ق من أرزاق الجندفي كل عشر س يوما (واستزادة مر آيهم) أي اعلاتها ( ( وولا ما تهم ) أى البلاد التي يتولونها من جهة السلطان ( حتى نحقفت النفوس بجعته ) أي أحته المحمة ثابتة محققة (وتعلقت الاهواء) أي ميل الانفس (بزعامته) أي رياستم وفت أنوا كحسين) العتبي الوزير (عليه) أي على أبي العباس (أبواب الفوائدوالاصابات) جميع اسامة من أساب الضالة وحدها والمراد بها العطايا التي تحمل السه من أركان الدواة و وجوه العمال وفي دهض النسيم أنواب المالات و وجوه الاصابات (-تىكثروفره) الوفرالمال الكثير والمراديه هنامطلق المال بدليل قوله كثرففيه تجريد عن بعض معنا ، (وظهر) أى فشا واشتهر (أمر ، واشتد) أى قوى (بالا ستظهار) أى الاستعانة مِأْلِي الحسير (ظهره) وُهو كَالية عن استحكام عرى دولته (وكان أنوالعباس) هذا (من جلة فتيان أبي جعفرالعتبي أىء سده ومواليه وأنوجه فرالعنبي والدأني الحسيرا وأحدأ قربائه كاذكره المكرماني ( الله عينه ) بالنصب خبر بعد خير اكان واغم أضاف الملك اليمين لان سفقة البياع تحصل جا عالبا (أعداه الى الامع السديد أبي صالح) منصور من نوح (ايتأراله) أى للامعرالسديد (بخدمته على نُفسه ليكيسه ودُكله ) إِ الكَيْسِ وَزَان فاس الظرف والفطُّنة وقال أبن الاعرابي العقل والذكاء حدة الفهم وجودته (ورضي شيمائله) أى مرضى أخلاقه واوصافه فهومصدر بمعنى اسم المفعول (وأشحائه) حميع نحويمه في القصدأى مقاصده والضمائر الاربعة المجر ورة لابي العباس ناش (فاستنتم) الوزير

ووسن دلك أول أبي الحدسين العلوى الرشى كأنما الدهرناج وهودرته \* والملك واللك كف وهوخاتمه والبروالبحروالاعلام أحمها. والخلق والفلك الدوارعادمه وقلد أنو العباستاش الحبــة الكمرة \*إفولي أدور الباب وزعامة الحاب والسفارة بين أواماء السلطان وحشمه في تنحز ماجاتهم \* واستطلاق أطماعهم وعشر بديانهم \* واستتزادة مراتهم وولاياتهم \* حتى تعدَّمْت النفوس تعمله \* وتعامت الأهواء برعامته \* وفقع والحدين عليه أنواب الفوائد والاسامات حي كثروفره \* ولمهر أمره واشتد بالاستظها رطهره \* وكان أبوالعباس منحملة فتبان أى حقفر العنبي الثيمة عأهداه الىالامبرالسديدا فيصالح التساوا لا تعدمته عملي نفسه لكيسه ود كانه \* ورضي شيما لله وأنحاله \* فاستتم

(أبوالحسين العتبى الصنيعة) أى الاحسان والمعروف (عنده) أى أبي العباس (بالرفع منسه) أى بُرِفَعَ قَدره واعلانه (والتنوليه به) من نوم بفلان رفع ذكر اوعظمه (والاشالة) أى الرفع (بضبعه) أى عضده (وباعه) بقال أشال نصبعه إذا أعانه في القيام فعل المعين بالضعيف وقت ارادته الانتصاب قَامًا (وَلَدْرُ يَعِهُ) أَي حِعله في درجة بعد درجة وقتا بعد وقت (الى المحل الذي توسمه) أي تفرّسه والضمير المستتر راجع الى الورير (فى قوته واضطلاعه) افتعال من الضلاعة وهي القوة ورجل ضلبع قوى وأسلها من قوة الاضلاع (وجرت أمور ذلك الباب) باب الامير نوح في حسن الانتظام ( بتعاضدهما على النصائح وترافدهما) أى تعاونهما (على ارتم ان المصالح) أى التوثق بها (على أحسن الوحوه هيئة وجمالا وهية) أي مهامة (وجلالا ونفاذ اللا وامر) جميعاً مرمقا بل للهمي (بمناوشمالا) تمييزان لنفاذا والمرادبهما التغيم في الامورالخير ية المنسوية للعين وضدة ها المنسوية لُشْتَمَالَ (واسْتَغَمَّر) أَى اسْتَغَلَّصُ (أَبُوالْحَسَينِ) العَتْبَى (فَاتَقَا) هُوغُمِيدُ الدُولَةُ مُولَى الامُدِير السديدنو حن منصور وهو مختص بحضرته ومعروف بالقا مات المدكورة والمواقف المشهورة ومتدرع بالحقوق الأصكيدة والوسائل الحميدة وفي ذكر المصنفله في المتنمقنع (الخياص) أى بالامير وفى نسخة الخاصة بالناء وهي فيه للبالغة (لطول حدمته)علة لاستحص (كان للأمير السديد)كان زائدة وَحَظُوتِه بِالضَّمِ وَالْكُسِرِ أَى مَكَانَهُ وَمَنزَلَتُه (عنده واختصاصه) أَى أختصاص فائق (برعايته)أى الامسرالسديد (واشتراكه) أى اشتراك فانق مع الوزير (ف وصايته) أى الأمير السديد (نصفّان شريكهُما) أى كان فائق شريك الوزير وأبى العباس ناش (في الندبير وصمانة هية ر السرير) أى سريرسلطنة الاميرنوج بن منصور (وأقر ) بالبناء للفعول (أمرا لبيش)أى قيهادة الجيوش (بخراسان) المعبرعم الاسلارية عندهم (على أبى الحسين محدين الراهيم سمعور فنفر دكل مهم) أَى كُلُ مِن الوَّزِيرِ وأبي العياس تاش وفائقُ وأبي الحسين (بحماية الملك سدّ اللَّفور) حسع ثغر وهو موضع الخسافة من فرو ج البلدان (وسياسة للعمهور) مهور الناس حلهم وأكثرهم (وحصدا) أى قطعامن حصد الروع قطعه بالمنحل والخد بالمعمنين القطع الضا (النواجم الشرور) جمع ناحة من يجم اذا لله سرو بداوهو من اضافة الصفة للوصوف ولا يخفي مافي التركيب من المكنية والتخييل والترشيح وسدًا وماعطف عليه منصوبة عسلى التمييز (الى أنبدت أكمامها) أى الشرور (تَمْفَتَقُ) الاكامَجْ عَكُمُ بِالْكُسْرِ وَهُو وَعَاءُ الطَّلْمُ وَغُطَّاءُ النَّورِ وَتَمْفَقُأَى تَنْشُقُ عَسْ الزَّهُر ر مسيه الشرور بالزهسر استعارة بالكتابة واثبات آلا كام الها تخييسل والتفتق ترشيج وذكرالا كام الهام مع قوله (وحبو بها تتحرق) لان الجيوب حمع حبيب القميص وهوما يفتح على النحر والجيوب اذا يخر أقت بدأما يحتم فيلزم من تخر ق حيوب الشرور بدؤها وظهورها ويحوز أن يكون الضمران في أكامها وحيو باراجعين الى أمور في قوله وحرت أمور ذلك الباب فتعصكون الا كام جمع كم بالضم وهوكم القميص فيتناسب العطف في القرينة بين أشدّ تناسب (وكأن من ذلك) التفتق أوالنَّفر قُلْ المفهوم من قوله تتفتق وفي بعض النسم وكان مبدأ ذلك (أمر سعستان وسبيه أن خلف بن أحمد) قيل هومن أولاد يعقوب بن الليث ملك سحستان وهوفرد الملوك المشار اليهمن بيهم بالينان وبمن رادهم الله تعالى يسطة في العملم والجسم وبال غاية الشهرة حتى استغنى عن التعريف بالوصف والاسم وكان مغشى الحَنَابِ من أطراف البلدان لسماحة كفه وغز ارة سيبه وافضاله على أهـــل العلم وحربه وكان قد جميع العلماء عدلى تصنيف كتاب في تفسير كتاب الله تعدالي لم يغادر فيه حرفاهن أقاويل المفسرين وتأويل المتأولين ونكت المذكرين وأسع ذلك بوجوه القراآت وعلل النحووالتصريف وعلامات

أبو الحسين العندي السنيعة عنده مالرفع منه والننو يهبه والاشالة نضيعه وباعمه وتدريحه الى الحل الذي وسمه في قوَّنه واضطلاعه \* وحرت أمور ذلك الباب \* شعافدهماعلى النصافح \* وزنده ما على ارتهان المالح \*على أحسن الوحوه \* هيئة وحالا ، وهية وحالالا ونفاذاللاوامرعينا وشمالا \* واستخصأ والمستنفائقا الخاص لطول خدمته كان للامير السديد\* وحظوته عثده واختصأصه رعامته واشتراكه فىوسىانته فكان شريكهما في المدير، وصيانة همة السرير \* وأقدر أمن المتش بخراسان على أبي الحسين عدينابراهيم بنسيمود \* فتفردكل منهدم بحمامة الماكسدا لا أغور \* وسياسة للعمهور وحسدا لنواحه الشرور الىانبدت اكمامها تتغنق وحيوبها تنفرق \* وكار من ذلك أمر يجسنان \* وسنبه أنخلف من أحمد التذكير والتأنيث ووشعه بمارواه عن الثقات الاثبات قال المنف وبلغى اله أنفق عليه عشرين ألف دينار و نسخته بنيسابور موجودة في مدرسة المابوني لكنها تستغر في عمر الكاتب وتستنقد حبر التاسخ الا أن يتقاسمها النساخ بالطوط المختلفة انتهى وقدمد حتم الشعراء والعلماء بالقصائد البليغة ومن مدّا حماليديم الهمداني مدحه تقصيدته الني مطلعها

مماء الدجي مأهذه الحدق النحل \* أحدر الدحى مال وحدر الضحى عطل

فأجازه عليها بألف ديسار ولذا اشتهرت بينهم بالالفية (كان قداستنصر الامير الديد) نوجين منصور (على له هر بن الحسين قريبه) عطف سان أو بدل من طاهر (وخليفته على أعمالها) وذلك ان خلفا لما قصد الحج الى بيت الله الحرام لقضاء فريضة الاسلام استخلف قريبه طاهرا في مما اسكه وحفظ تغور ملكه ومسالكه ثقة بكونه من أقاربه فتمر "دعليه وصار من حياته وعتماريه ولله در من قال

أقاربك العقارب في أداها \* فلا تفغر مم أو علل فكم عمون الن الاخ أعمى \* وكم خال عن الحرات خالى

[ (هــدانكفائه) أي رحوعه وهو ظرف لاستنصر (من حج بنت الله الحراموذلك) أي الاستنصار المفهوم من استنصراً والحجر في شهورسنة أربع وخسين وَلَكُمُ اللهُ المَدَاء كان من الولاية) أى لمَدَكن طاهرمن ولا متخلف دسبب غيبته وكار مزيدة في حشو المكلام وفائدة زيادتها الاشارة الى أن تمكنه من ولا يذخلف كان متقدّما على الاخبار بالواقعة (واستظهاره) أي استعانته (بالمال والعدّة واستمالته) أى استعطا فه (قلوب الاجناد والرعاما من أهل تلك الخطة) أي سحستان وأصل الخطة الارض يختطها الرحيل انفيه و يعلم علمها بالخط (قاحسن نصرته ومعونه) عطف على استنصر أي أحسن الامير السديدنصرة خلف واعاته (وكفاه كلفته) أي مشقة م (ومؤنيه) أي تعبه وشدته (وأمد ه عن استمدهم من كاة الحيوش) أى أمد الامير السديد خلفا بالذين أسمد هم أى طله ممدد العمن شعان حيوش اللامير السَّدَيد (لردّه) يجوزاً يُتعلق بكل من أمدُّراستمدّعلى لحر بنَّ التَّازع (الىبيتُ، وتقرير الماكت في مدةً لأنها كانت خرجت عن يده باستيلاء طاهر علها (فانحاز طاهر حين أحس الملدد وكثرة العدد) في الفاموس التحازينه عدل وانحاز القوم تركوام كرهم مالي آخر (الى السفزار )اسفزار بكسرالهمزةو وهدهاسين مهملة ثمفاء مفتوحة ثمزاى منقوطة ثمأاف ثمراء مهملة من اعمال هراة بينهما أربعة وعشرون فرسخا وهي كورة مشهورة بطيب التربة والماء (حتى قرخاب قراره)منصوبعلى الظرفية المكانية وهو من استعمال المصدر طرف مكان كاست قرب زيد وهو قلبل يخلاف استعماله طرف رمان فانه كثير (ووضع عنه آصاره) حميع اصر بعدى الثقل (وصرف عن ظهر الاستغناء أعوانه وأنصاره )أي صرف خُلف أعوانه وانصاره الذن أمدّه بهم الامس السديدعن استغناء عنهم ناموا لظهر مقدم تأكيدا واتباعاللكارم كافى قوله سلى الله عليه وسلم خبرا لمدقه ماكان عن المهرغني أي ماكان عفوا وقد فضل عن غني قال اين الاثمر والظهرة - يزاد في مثل هذا اشباعا للسكلام وتمسَّكينا كانَّ صدقته مستندة الى ظهر قوى" من المبال (ثم كرٌّ) أي طاهر بن الحسين (عليه) أي على خلف (كرُّهُ أَجالته) أي أخرجته (عن داره وطرحته الى بأدغيس) بفتح الباء الموحدة وبعُدها ألف غمدال مهملة غمغس معجمة مكدورة غماءساكنة غمسين مهملة حيال وصحبآرى وأودية من يواحي هراه ومن دعائي على عدوى به أسكنه الله باد غيسا

(فيمن نادي تشعاره) في هنايم مني مع والشعار علامة القوم في الحرب وهوماً ينا دون به ليعرف بعضهم العما كذا في المساح (فعاود) أي خلف (حضرة الامير السديد مستصرحًا اياه) أي مستغيثًا به

كان قداستنصر الاميرالسديد \* على لماهرينالحسين \* قريبه وخليفته على أعمالها بعدار كفائه من جميث الله الحرام \* وذلك في مورسة أربع وخدين وثلما مالمسكنه كان من الولاية واستظهاره بالمال والعدة واستمالته قلوب الاحتاد \* والرعامن أهسل لك الخطسة فأحسن أصربه ومعورته ووقفاه مانية وموسه بوأمده عن استدهم من كامالج وش \* لرده الىستة وتقرير بماكمته فيده فانعاز لماهر حين أحس باالدد و در العدد \* الى اسفراردى قر خلف قراره \* وونسع عنه آساره \* ومرف عن لمهر الاستغناء أعوانه وأنصاره \* إ مُر حليه كرة أجلته عنداره ولمرحته الىبادغيس فمن نادى شعاره \* فعاود حضرة الاسر السديدمستصرطاياه (وضارعا) أىمبتهلا (الىغوثه نيمادهاه) أىنابه وأصابه من الداهية (فأحسن المياه وأكرم مُثواه) أي عله وهوكالية عن اكرامه (وأعاد تقويته وانجاده) أى نصرته (وكنف) بتشديد الثاءاي كَثْرُلانْ الشي الكشيف من لازمه أن يكون كثير الاجراء (بالخيول سواده) أي حماعته والسواد الحماعة والشخص الواحد فني الاساس حك ترت سواد القوم سوادي أي جماعة مم بشخصي والمراد بالخبول الفرسان (وردهبم) أى بالخيول أى معهم (الى سجستان فوافق وصوله) أى وصول خلف (الهمامضي طاهر اسبيله) اللام يعنى في أي في سبيله الذي لابدله من سلوكه عند استيفاء أحله ووسوله فاعل وافق ومضى مفعول به و يصع العكس ايضا (وانتصاب ابنه) الضمير راجع الى طاهر (الحسين منصبه) عطف على مضى على الاحتمالين وكذلك (وورائته في الخلاف مذهبه في آصره خلف مناصباله الحرب) أى مقيمالها أومن المناصبة وهي اطهار العداوة (غاديا وراعما) حالان من الضمير المستترفي مناصبا ويحوزأن كوناحالين بنالضم والمحرور باللاموالغدق الذهاب غدوة وهي مادين صلاة الصبع وطلوع الشَّمس والرواح الذَّهابعشم أنعد الزوال وقد يطلق كل منهما على مطلق الذهاب (وبما صعا) من المماسعة وهي المقاتلة (ومكاوحا)من السكاوحة وهي المفاتلة أيضا والمجاهرة بالمشاتمة (حتى كثر الفتلي بين الفريقين (وطالتُ يدالا تصافعلى أصحاب الحسين) في القياموس التصف منه أسستوفي حقه كاملا كاستنصفُ منه وطول اليد كَاية عن القمكن والاقتدار أي تمكن خلف من أخذ حقهمن الحسين وأصحابه (فعندها كتب الى بخيارى متنصلاعن سهة الخلاف) متصل عين الذنب تبرأ والتني وفي الحديث من تنصل البه أخوه فلم يقب لأعالتني من ذنبه واعتذر اليه والسمة العلامة (ومتلطفا للاستقالة والاستعطاف)في الاسأس تلطف للامر وفي الامر ترفق وتلطفت بفلان احتلت لُه حتى الحلعت عدلى سرَّه والاستقالة طلب الاقالة من عثرته والاستعطاف طلب العطف (ومظهرا للطاعة في وفادة الحضرة) أي حضرة الامير الديد بخياري (ومباشرة تراب الحدمة) اضافة التراب الخدمة لا دنى ملاسة أى مباشرة للتراب سبب الحدمة وهو كنابة عن عاية النواضع في اداء الحدمة ولو كانت الاضافة مثلها في أظفار المتية لكان تحقيرا فلدمة الامير السديد كالايعنى على المتأمل (حتى صادف) أى وجد (ارخاء) أى الحلاقا (من ضيق االخناق) هُ هُ وَبَكُسُر آلخياء حبال يَخْنُقُ بِهُ (وفكاكما) أى انحلالا (من شدّة الارهاق) يقال أرهفت الرجل أمرا كافته حمدله وأرهقه أعسرته ومراده بالارهاق محاصرة جنودا لملك السديدله (فأحسن ذلك الامير اجابته وقابل بالقبول انابته) أى رجوعه الى الطاعة والوفاق (وسهل) أى يسر (الى ور ودالحضرة سميله وحقق بالاحسان) اليه (والافضال) عليه (تأميله) مصدر أمل أي ماطنه فيه من الخير وفي بعض النسخ الانعام مكان الأفضأل والمعنى وأحد (وُاستقر تأمور سجستان) بعدورودالحسين بن لها هر يخباري على الامير السدمدواحلاته عن سجستان (على خلف ن أحد فطا أن علمها ايامه) أى امتدَّت دولته فها وولايته علمها (ولهارت) أى انتشرت (أوامر ، وأحكامه وانسطت بالعزيد ، و باعه وتتوَّجت) أي امتلات (بدُّنَاتُرُ الاموال) جميع ذخيرة وهومايع للوقت الحياجة (رباعه) جميع ربيع وهو المحلة والمنزل وقديطلق على الفوم مجمازا (وقلاعه) أي حصوله (والقطعت عن بحماري موادّخدمهم) التي كان يخدم بها الامير السديد (ولهاعته) التي كان يبذلهالهُ (واعفائه بمال مواقفته) معطوف على خدمته أى وانقطعت عن بخارى موادًّا عقاله الخوالاعقاء قال العاتى ووالايفاء يقال أعفاه ووفاه ولم نحده فى كتب اللغة المشهورة بهذا المعسى ولعله تفسير باللازم فغي القاموس أعنى أنفق العفو من ماله ومن لازمه أيفاء حقوق الفقراء ومال المواقفة هو مال المصالحة والمراديه هنا المبال المضروب على خلف

وضارعا الى غوثه فيمادهاه \* فأحسن لقياه وأكرممتواه \* وأعادته وشموانحاده، وكنف بالخبولسواده ، ويده ب-مالى معستان فوافق وصوله الهمامضي طاهراسيله وانتصاب ابته الحسين منصبه ووراثته في الحلاف مذهبه فحاصره خلف فهامنا صاله الحرب غادىاورا عداويماسعا ومكاوما حدى كثر القتلى بن الفريقين وطالت بدالاتهاف على أصاب المستنعيدها كتبالى يخارى متنصلاءن سمة الحلاف \* ومتلطفا للاستقالة والاستعطاف \* ومظهرا للطاعة فىوفادة الحضرة ومائرة تراب الحدمة \* حتى صادف ارخاء من ضيق الخناق وفسكاكا من شدة الأرهاق وفأحس ذلك الاميرا جابته وقابل بالقبول المابته وسهل الى ورود الحضرة سبيله \* وحقق بالاحسان والافضال تأسله واستفرت أمور سحستان على خلف ن أحد وطالت علم المه و لمارت فها أوامره واحكامه \* وانسطت بالعزيده وباعمه وغرجت بذخائر الاموال رماعه وقلاعه وانقطعت عن بحارى مواذخدمته وطاعت مواعفاته بمال مواقفته

كلسنة (ومقابلة حق الاصطناع)أى الاحسان (بواجبه) أى بما يجب عرفامقا بلته به (وانضاف) أى انضم (ألى ذلك) الانقطاع (استمانته) أى استخفافه (بالاوامر) السلطانية (الصادرة اليسه) أىالىخَافُ(فىحَنْه) أَى تَعْرَيْضه (عَلَى رشده) الرشديْضم فسكونُ وبِغْتَمْ يَهِ خَلَافَ الغَيِّ (ودعاتُه الى ما يجمع صلاح يومه وغده ) اضافة الصلاح إلى اليوم يمعنى في ويمكن أن تكون لامية ويجعل اليوم عامبالغة وايس المرادباليوم والغدخصوصه ما بل المراديم ما مطلق الحيال والاستقبال (فحرَّه) بالبناء للفعول أي أفردمن جردا لحج أفرده عن العمرة وفي يعض النسخ فتحرَّد (عندذلك) الانَّقطاع (الحسينبن لها هرلناهضته) أى مقاومته ومقاتلته (في جرات خرآسان) أي معهم والجرات جمع حرةوهي النارالمة قدةوأ اف فارس والقبيلة لا تنضم الى أحد أوالتي فها للما تتفارس وحرات العرب بذوضبه ينأذو بدوا لحبارث بن كعب وبذو غدربن عامر أوعس والحبارث وخسبة لان أمههم رأت في المنامانه خرج من فرجها ثلاث جرات فتروجها كعب بن المدان فولدت له الحارث وهم أشراف المين مُرَرُو حِها نغيض بن ريث فولدت له عساوهم فرسا ن العرب عُمَرُ و حها أدّ فولدت له ضبة في مرتان في مضر وجرة في اليمن كذا في القاموس (ومشاهبر رجالها ومساعبراً بطالها) المساعبرجة عمسعاروهو موقدا انار وماتسعر مه النار من الخشب والمناسب هنا المعنى الأوّل لانه يسعرنار الحرب أى مذكها (فحصره) أىحصرْ الحسينخلفا(فى قلعة أركُ) بهمزة مفتوحة ثمراء ساكنة بعدها كَيْكَاف ضُعيفة (ودارك) أى والى وناسع (عليه الحرب زمانا لهو يلافلم يغن فتيلا) الفتيل مايكون في شق النواة وقدل هو ماهنتل بين الاصبعين من الوسم وفي الكلام حدف موصوف ومضاف والاسدل فسلم بغن اغناء مثل فتبل فحدف الموسوف الذي هواغناء غمحذف المضاف الذي هومثسل فانتصب فتملأ أنتسابه وهوسكنا بةعن غاية القلة في الاغناء (ولم يحد الى الافتتاح سبيلا وحدل أبوا لحسن العتبي) وزيراً لاميرالسديد أبي القاسم (يزيده) أي يزيدًا لحسين سطاهر (عددا على عددو صفدا على صفد) الصفد العطاء وعدلى في المكانين بمعنى مع كفوله نعيالي وآتى الميال على حبيبه ويحوز أن تحصكون للاستغلاء المعنوىلات العسدد الشانى متفوق على الاول في الكثرة والبعدية ويحقسل أن يكون الضمير فيزيده راجعاالى خلف ويكون معسني الصفد حينةذا القيدأي يزيد خلفا عساكر تزيدالتقسد عليه والتضييق الذي هو بمنزلة القيد (وكان من جسلة القوّادبهما) أي يجمرات خراسان ومشاهر رجالها (كيتاش) بعدالكاف المفتوحة فيه ماء ساكنة ثمناء مثناة فوقانية ثم ألف ثم شين محمة وهمامن ألاعلام التركية (و) في بعض المسخزاد (بكتاش والحوة الحسن بن مالك) أي أبأ عمالك وهم من اعيان الدولة السامانية وكالهم سادة وأكبره مستاوقدرا الحسن (وأضرابهم) أي أمثالهم (من أنياب تلك الدولة) الناب المستنة من النوق وسيدا لقوم وفي بعضًا لنسخ من أيَّساء تلك الدولةُ (ووجوه أنشائها) جمع نشء بالضم كقف ل وأففال يقال نشأت في بني فلات تربيت فهم (ورجوم أماثها) الرجوم جمع رجم بالفتح وهوما يرجمه وفى التركيب استعارة بالكناية وتخييل وترشيع والمراد بالرجوم تعجعان تلك الدولة تشبها الهرم بالكواكب التي ترمى بها الشدياطين (فطال هناك) أى عند فلعة أرك (ثواؤهم) أى مقامهم (وقصر عن المرادغناؤهم) يقال قصر عس الشيُّ اذا عِزعته ولم ينله والغَناء بالفَحْ والمدالنفغ والصُّفاية (لمناعة الحصار وحصانة سوره) الحصار مصدرحاصرالقدة أحاط بدومتعه عن المضى لامره والمراديه هنا الحصن تسمية للمل باسم الحسال فيه (وشدة أغلاقه) حميع غلن بفتحتين وهو مايغلق به الباب كالمغلاق (وسدوده) جمع سدّبالفتح اغة فى السدّ بالضم وهوالحاجز بين الشية بن وقيل المضموم ما كان من خلق الله كالجبل والمفتوح ما كان من عمل

ومقابلة حق الاصطناع واحبه وانداف الىذلك استهاتمه بالاوامرالعادرةالبه فيحثه على رشده «ودعا أه الى ما يحدم مالاحسمه وغده \* فردعند ذلك الحسين بن طاه راناً هضته في حرات خراسان ومشاهر رجالها وماعدا اطالها فصره في قلعة ارك ودارك علىما لحرب زمانا لحويلا فلم يغن فتبلا والمتعدالى الافتتاح سيلاوحهل أبوالحسين العنى بريده عددا على عدد وصفدا علىصفد وكانمن حلة الفواد م المتاش \*و بكتاش واخوة الحدن بن مالك وأضرابهم من أنهاب تلك الدولة ووحوه إنشاعها \* ورحوم مما عها مطال هنالهٔ ثواؤهم «وتصرعن الراد غناؤهم \*لناعة الحصار \*وحصانة سوره وشدّة أغلاقه وسدوده

وأعما الخدق الحمط به على الفارس أن يعبر مركضا \* وعلى الراحل أن يقطعه خوضا \* ولارصاد خلف الهم يقنون الحمل التي يقدل استثنا تها بالغان \* المحاسلة \* المحاسلة المحاسلة المحاسلة المحاسلة المحاسلة المحاسلة المحاسلة والمحاسلة والمحاسلة المحاسلة والمحاسلة المحاسلة والمحاسلة المحاسلة والمحاسلة المحاسلة والمحاسلة المحاسلة الم

بني آدم (وأغيا الخندق) يقال أعيا عليه الام عسر والخندق كيعفر حفر حول أسوار المدسة معر ب كُنده (المحيط مه)أىبالحسار (علىالفارسأن يعبره) أى يجوزه (ركضا) مصدر وقع سالا من أَنْهِمِ المستُر في يعبرُ وفيه مذهبان أخران مشهوران وتقدّم له نظائر (وعلى الراحل) أي الماشي ﴿ أَن يَقَطُّعُهُ خُوصًا ﴾ من خاص الماء مشى فيه (ولارصاد خلف اياهم) عطف على قوله مناعة الحدار وأعاداللاملطولالفصسلوالارصادالاعدادللتر قبيقال رمسدله وترسد وأرمسدته فالمتعسالى وارصادالمن حارب الله ورسوله (بفتون الحيل التي يقل استثباتها) أي طلب ثبوتها من تست الامر دامواسستقر (بالظنوالحسسبأن) عطف تفسير علىالظن والأولى أن يكون من الحسابُ لتحصيل المُعَامِرة وتَكَثَّيُرالمَعَانَى (ايهِـاماً للبيات)من بيث العدوَّ أوقع جم ليلا والاسم البيات(والحلاعا من مأمون الجهات) الملاعاً مصدرا لملع على الشي علم وأشرف عليه وهو وانصدر الذي قبله منصو بان على التميد يز وكدنا فوله ور ميابعه في ان خلفا كان يعتال على الحسين وأصحابه حيسلا كشمرة مها اله كأنبوه مهم أنه يأتهم ليلامن جهدة فيتأهبون ويستعدون له تملا يأتهم من تلك الحهدة عم بقصد الاطلاع علمهم والايقاع بمدمن جهدة بأمنونها ليأخد فهممن مأمنهم على غرة وففلة ومنها ماأشار اليه تقوله (وقد فابجرب الافاعي عن أفواه الجحانبق والعرادات) قال السكرماني حرب الافاعي جميع جراب وه والوعامين الجلود يجعسل فيه السوام ويرمي بها العدووروي أنشهر رود أعيا فتحها سرايا عمر رضى الله عنده فدلهم رحل من أهلها على عقارب محيشرة بالقرب منها غلثت منها الجرب ورموابها من أفوا والمجمانين السلافديت العقارب الى أهلها وليعت كشرامن الناس فاشتكوا من ذلك واضطروا الى الاستسلام ففنح وهابهذا السبب وقال قائلهم في ذلك شهدنا فتوحافي ولاد كثيرة \* ولمرفتحا مثل فتم العقارب

ثمقال وقدوهم صدرالافاضل فعماشرحه من ألفاظ العيني فقال جرب الافاعي سكون الراعجم أجرب صفة للافاعي كأنبها حرباو الاسل ماذكرته انتهسي وقد جنح الطرقي الي ماقاله صدرا لافاضل فقال آلافاعي السعستانية خصوصا جربها مشهورة بالخبث وأماالجرب التي هي جمع جراب فغسر صحيح انهى وقال النعاني رأيت في النسيخ المقرومة على أي شرف المترجم الجرباذ قاني بجر ات الافاعي بالرام المشددة وبعد الألف تاء حمد عرة وترجمه للميني أبضا تشهد بمده والحق ماصير لاماقالوه اذالقصود من هذا أن تنشب الافاعى في أهسل العسكرو تنهشهم والجرب المحبوس فها الافاعي المسدودة الرأس لامكان رمهاريا لاتنشق لوقوعها على الارض اللينة ودسومها يخلاف للرف فيه يبوسه تما كالخزف والخشب فات دفع المنحنيق يكسره في الهواء فتسقط على الارض والعجراء متفرقة منتشرة كاهوم ادهم والحرة هكذا انتهى والعرادت جمع عرادة بالتشديد وهي شئ أسغرمن المنحنين وحمع المنهنين على مجانيق بعدف النون الاولى لانهاز الدة أومشم قالزائد (حتى يضطروا بدلك) أي بما تفدّم من الحيل (الى الارتحال) عنه (والتنقل في المضارب) جمع مضرب الجمة وهو على نصبها (والحال) جمع عل (و بقواهناك) أي عند قَلْعَهُ أَرِكُ (قرابة سبع سنين) منسوب على الظرفية أي قريبا مهاوى العماح ماهو يشبهك ولا من ذلك مضمومة القاف أي ولا غريب من ذلك (على هذه الجملة) أى الحال المجمّعة من عدّة أمورمن المحاصرة والمنازلة والمماصعة والمخادعة والمستنف كشرا مايطلق الجسلة على الحال والهشة (حتى فنيت الرجال ونزفت الاموال) يقال زف فلان دمه نزفا استقرجه بحصامة أوفعد وزفه الدم نزفا من المقسلوب اذاخر جمنسه الدم بكثرة حتى ضعف فالرجل تزيف فعيسل بمعنى مفعول ونزفت البسترزة استخرجت ماءها كله فنزفت هي متعدى ولايتعدى كذابي المسباح ويجوز أن يكون زف هنا مبنيا للفاعل ومبنياً للفعول (وذهبت الحرائب) حسم حريبة وهومال الرجل الذي يعيش فيه (وعطبت) أي هلكت (المطايا والركائب) جسم ركوبة بالفتح وهي الناقة التي تركب ثم استعبر في كل مركوب (وكانت هذه) الوقعة (من أوائل الوهن) أي الضعف (على تلك الدولة) السامانية (ومن هناك) أي من ذلك الزمان وهنامن أسماء الاشارة الموضوعة للكان واستعملها المستف في الزمان مجازا (وهي العقد) يقال وهي السقاء اذا ضعف واسترخي والمراديه شوكة الدولة السامانية وقوتها (وانبق) بالشاء المثلثة والقاف أي انفجر (السكر)هو بالكسرمايد به المهروبالفتح مصدر سكرت الهراذ اسددته (وترايد الفتق) أي الشق (واتسم الخرق) يشرالي البيت المشهور

لانسب أليوم ولاخلة \* اتسع الخرق على الراقع

ومن كلامهم الساحب كالرقعة في التوب فاطلبه مشاكلا (والكل أمر أمد) أي غامة (ولكل أمة أجل واكلولاية نهاية بجرالله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أى اللوح المحفوظ وأطُلق عليه الأثم الكون العاوم كالهامنسو بة اليهومة ولدة منه قال الراغب ويقال ليكلما كان أصلالو حودشي أوتريته أواسلاحه أوميد مه أمّا تنهى وقد نطلق أم الكتاب على العلم القديم (وبدا كرأ ركان تلك الدولة) السامانية (فيمادين هذه الحال) أي في أثنائها (لزوم صاحب الحيش أي الحسن) بن سيمسور (مكانه من انيسابور كلاعلى صاحبه) الكل الثقل والعيال أيضا وكلاهما مناسب هنا وفي الننزيل وهوكل على مولاه أى تستثقل مؤننه ولانرجي معونته وفي المثل من كان كاه لك كان كله عليك والمراد ساحسه ولي نعمته نوح من منصور (لا يناهض)أى لأيقاوم (خصما ولا يفتح سدًا) السدّالحا حربين الشيئين والمراديه هنا مااستعصى وامتنع على ولى نعمته كسيستان (ولا يحسن ردّا) أى لا يحسن دفعا للاعداء عن سضة الملك وحوزته (ولا يغمس في مصالح الدولة يدا) غمس يده في الما عظمها وهو كناية عن عدم مباشرته مصلحة من مصالح الدولة (وتناضلوا بينهم ما كأن الامر السديد يصطنعه عليه) المناضلة المراماة بالسهام وتستعمل في المباراة بالكلام والتسعر والرأى والمرادبالتنا ضدل همتنا المحداولة والمباراة بالكلام أأوالرأى بمنياغهمذكروا اصطناعات الاميراياه ذماله لانهما اصطنعه الالتوقعه فيه الذب عن دولته ودولة الميه فاذا قامل تلك النعمة بالكفران تصرتك الصنيعة قدحافيه والجار والمجرورا مامتعلق بتناضلوا لتضمينه معنى تسلطوا وامامتملق سطنه ولانه بمعنى ينعروا لانصام يتعدى بعلى بقال أنع عليه ويبعده قوله (الالتزازه) أى لزومه (بالمكان) أى مكان اقامته الانه على تقدير تعلقه به يكون علة له وهو غير مناسب كالايخوى فالوجه أن يجعل متعلقا بتناضلوا وفي بعض النسخ بضطغنه عليسه من الضغن وهوالحقد وعلها فالتعليل بالتزازه وماعطف علمه ظاهر (وخوده) بالخاء المعجة وبروى وحوده بالحيم أي قعوده وتسكَّاسله (عن نصرة السلطان وبتوا) بالتا المشنأة من فوق وفي بعض النسخ بثو ابالثا المثلثة أي نشروا وفي بعضها بنوا بالنون (على صرفه) أي عزله عن قيادة الجيوش (والاستبدال به وكتب) بالبناء للفعول (اليه) أى الى أبي الحدن (في الصرف) وفي بعض النسخ بالصرف (وقلد أبوا لعباس ماشما كان بليه من الامر) وهوقيادة الجيوش (فلماورد الرسول عليه وأدى ما عصمله) من السلطان (على رؤس الاشهاد) متعلق أدّى وكذلك قوله (الميه أبت عليه الحية) أى الانفة (خطة الهوان) الخطة بالضم الحالة والخصلة والهوان الحقارة والذل وضَّمن أبت معنى استوأت فعدًا منعَلي (ولقنته) أَى أُعلنُموا فَهُمَّه (الانفة) أى الكبروالحية (كلة العصبان وطارت نعرة الخلاف في رأسه ) النعرة كالهمزة ذباب ضخم أزرق العين له ابرة في لمرف ذبه بلسعها دوات الحوافر خاصة ورجماد خل في أنف الحار فركب وأسده ولارده شي إيقا لمنه نعرا الحاربا آكسر ثم يستعار طمران النعرة فرأس الانسان لتمكن الخلاف في رأسه وقال

\*وذهبت الحرائب \* وعطبت الطايا والركائب، وكانت هذه من أوائل الوهن على تلك الدولة ومن هناك وهي العقدد وانشق السكروزايدالفتق \* واتسم المرق \*ولكل أمر آمد ولكل أمة أحل واحكل ولامتنها مة بمحالله مايشاء ويثبت وعنده أم الكاب وتذاكر أركان تلك الدولة فمسا بين هدنده الحال الزوم صاحب المنشأ في الحسن مكانه مسن نيسا بوركادعلى صاحبه لاساهص خما ولايقتم سداء ولأعسن ردا ولا يغمس في مصالح الدولة مدا \*وتناخلوا بينهم ماكان الامر السديديصطنعه عليه لالتزاره الكان \* وخود معن نصرة السلطان وبتواعلى صرفه \* والاستبداله \* وكدب البسه فى الصرف وفلد أبوالعباس ماش ما كانبليه من الأم \* فليا وردالرسول عليه • وأدى ما يحمله علىروس الاشهاداليه أستعليه الحية خطة الهوان ، ولقنسة الانفة كافالعصمان «ولحارث نعرة الكلاف في رأسه

فاذعى الامرلنفسه انكالاعلى فرط قوَّته وبأسه \* واعتزازا بأولاد وأعضاده واستظهارا يح وشدوا حناده ثم بيت التدبير \* وخرالرأى و النفكر \* فلم يرض بأن تتنافل الالسنتذكر استعصائه عملي شميوخته فى الدولة وتناهى مدَّته فى الحدمة وتصورمايته عاللاف من ركوب الماعب التي تسلب النفوس حما مها ۽ والعيون منامها والاموالالمنخورة نظامها \* الى مافسه من التعرض لسكروه النوائب \* والتحكك محدور العواقب \* فرأى أن قبو ل النهم على البلامة من لواحق الآمات أقرب إلى الصواب \* وأنعسد من العاب ، ودعى الرسول فاستقاله عثرة ماقاله وعرض مدق الطاعة مشفوعا بفركم انكشوع والضراعة \* وقال انماأ ناسعة غرسها السلطان سد. وسقاهایماء کرمه فله المشيئة في استبقاع الاعمار \* أواقتلاعها والقائها على النار \*وصرفه على جلة الطاعة \*وأين

عيسى بن محفوظ كلوادع وساكن اذا يحرلن لمخاصمة تما يقال له طارت نعرة الحلاف في رأسه وهو الذباب الذيقع على أس الجمار فيحرّل الجار رأسه ف كان الجمار عبارة عن الساكن وهذه الحالة التى لحرأت عليه مشهة جيحان الساكن انهى وفي بعض النسخ نغرة بالغين الجية واحدة النغروهي طمر كالعسافير (فادهى الأمر) وهوسلطنة خراسان (لنفسه أتكالا) أي اعتمادا (على فرط قوته)من أفرط في الاصر جاو رفيه الحدوالاسم منه الفرط بالتسكين (وبأسه) أي شدته (واعترازا) بالعين المهملة والراء من العرقوفي بعض النسخ واغترار المالغين المجتمة والراء بن من الغرور ( بأولاده وأعضاده) حمد عضد وهوالعضو المعروف والمرادم اأركان دولته (واستظهارا) أي استعانة واستنصار البحيوشة وأحناده ثم بنت التدبير) في المصباح بيت الامرديره أيلاو بيت النية اذا عزم علها ليلا (وخرال أي والتفكير )يقال خرت التحين خرامن بابقتل جعات فيه الخبركة افي المسباح وفي القاموس أخر الجسين خروانتهسى والعجير لايصلح ويجود حتى يوضع فيه الخسيرو يتربص به الى وقت معلوم فشسهم الرأى والتفكيرفانه بالتأني والتربص يصلح ومع السرعة يفع فيه الحلل وقد أبعد دالنجاتي ففسر التخسمير بالتغطية ولايخنيء دممناسبته للهام (فلريرض بأن تثنا قل الالسنة ذكر استعصائه) أي عصيا به (على ا شسيوخته) أىقدمه (في الدولة وتناهى مدّنه في الخدمة) أي خدمة تلك الدولة والمراد بنناهي ألمدّة طولها (وتصورمايتيم ألخلاف من ركوب المصاعب) جميع صعب على غيرا لفياس كمسن وعاسن وفي بعض النسخ ركوب المماتب (التي تسلب النفوس حمامها) بفتح الحمي أى راحتماوه وبدل اشتمال من النفوس (والعيون منامها والاموال المذخورة) أى المدّخرة (نظامها) أى اجتماعها بأن تشتت شملها (الى مافيه) أي الخلاف والى على مع كقوله تعمالي ولا تأكاوا أمو الهم الى أموالكم أومتعلقة بجداور هوحال من ماأى منصالى مافيه (من التعرض المكروه النوائب) أى الحوادث والمصائب وفي مص النسخ المصائب (والنمكائ) أيّ التعرّض وفي المدل نحككت العقرب بالانعي يضرب لمن تعرض لمن هوشر "منه (جعد و را لعواتب فرأى) من الرأى (أن قبول الضم) أى الللم (على السلامة من لواحق الأفات) على بعني مع (أقرب الى الصواب وأبعد من المعابّ) مصدرمهمي بعنى العيب (ودعا الرسول فاستقاله عثرة ماقاله) أي طلب من الرسول أن يقيله ماعثر به من ادّعانه الملك لنفسه (وعرض) على السلطان مع الرسول (صدق الطاعة مشفوعا) أي متبعا من الشفع ضدّ الوتر ( مفرط ) أى زيادة (الخشوع والفراعة) أى المنة (وقال اغيا أنانيعة) هي واحدة المسم وهوشير يتخذمنه القسي ومن أغصانه السهام وأرادم امطلق الشير بدليسل مايأتي من الاستثمارلان شجرالنبع لاغرله المهم الاأن يراد بالاستثمار مطلق المنفعة والفائدة المترتبة عليه كاقال المعرى وادّاعلى الصرى في قوله \* والنبع عربان مافي عوده عمر مقوله

وهذه النخطئة من المفالطات التي توردها الشعراء في كلامهم تظرفا والافاليحترى لا سكران للنبع المندة والمعرى لا يذكران للنبع المندة والمعرى لا يذكران النبع حقيقة فلي قع ينهما اختلاف لمكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا ولا يخفي قوله انابه عقت تسبيه بليغ وقوله (غرسها السلطان بيده وسقاها بماء كرمه) ترشيح لذلك التشبيه يعنى أنارجل نشأت في دولة السلطان وتربيت بنجته (فله المشيئة في استبقائها للاتمار) لمصدو أغرالشعر (واقتلاعها) أى انتزاعها من أصلها (والقائم على النبار) كابة عن تعريضه للبطش والانتقام والغضب المؤدى الى الجمام (وصرف) أى صرف أبوالحسس الرسول (على جسلة الطاعة) حال من فاعل صرف أى حال سي والسلام الماء أولينا على جلة الطاعة أى مجوعها (وابن

المفادة) أى سهولة الانفياد لرسله في كل مايريد (والبدار) أى المبادرة والمسارعة (الى حيث يجل) أَى يَخْرُجُ (اليه من ديار الملكة وتلطف) أبوألحسن (للكين من كان يفتل في ذرُونه) يَفَالُ فلانْ يفتل فى ذروة فلان اذا أراداً ن يجر عالى مأر وم منه بالخذيعة أومايشهها وأصله في الحل لان الخساطم اذاأرادأن يزقه أويخطمه وهويمتنع يفتل شفرغاره ويحكه بوهمه الميفلي القرادعنه تأنيسا وتسكيناله فاذاسكنه بهذه الخديعة خطمه أوزمه و بينمن كان يفتل في ذروته يقوله (من اهل بيته وأوليائه) الذين كانوا يحملونه على العصيان (بتسويله والحواله) التسويل تربين النفس ألما تحرض عليه وتصوير القبيم مهاده ورةالحسن والاغواء مصدر أغواه اغوا محله على الغي وهوضدًا لرشياد والضعب ران راحعات الىمن في من كان يفتر (فعل) مفعول مطلق الهوله تلطف من غير لفظه أى فعل ذلك التلطُّف فعسل الخ (من استشف برمسيرته أسستار الغائب) يقال استشفه نظرماورا و والمغائب جمع غيب على غسر القهاس كحسن ومحساسن ومحوزأن يكون جسم مغسة وهي التي غاب عنهاز وحما تضرب من الحسار (وأَنفَق عره في عِارات القِارب) لماجعه للهجارب عِيارات عبر عن صرف العرفها بالانفاق [ (ونهض الى قهستان) عضم القاف وكسر الهام وهي ناحية على مفارة فارس من خراسان تشتمل على مدن مفاقان وهي قصبتها وزوزن وسايدو بلادة مستان متباعدة وفي أثنيا تهامفا وزوليس لهامياه غيرالقنى وفى المشترك هي تدريب كوهستان ومعناه ناحية الجبال وهي ناحية كبرة بين نيسا بوروهراه ويِّين أصهان ويزدكذا في مختصر تقويم البلدان (منتظرا مايستاً نف) أي يندأ (به أمره وبقر رعليه تدييره ) من أركان تلك الدولة (الى أن رعى به في نحر خلف بن أحد) أى أمر بالمسرا لى فتاله وعبر عن تستره الدمااري اشعارا بأنه لم يكن على مراده وانحاكات مقسوراً عليه كالسهم ري مه الرامي (الاعسال دائه) الداء العضال هوالذي بعسى الاطباء واضافة الداء اليه لادني ملاسة أي ألداء الذي هوسيه لان المراد بالداء المتاعب والشاق التي تعشمها عساك الدولة السامانية سببه (وتعمر العساكطول أبامها نفناته) متجمعرا لعسا كرحسها فى الغز و والقتال ومتعهاعن القفول ألى أولمانها وكان عمر رشى الله عنه ينهسي عن التجمير وهوطول مكث الجيش في ديارا الحرب والمراد بالعسا كرعسا كرالدولة الساماسة والضمرف أنامها يرجع إلى العساكر والمرادم أا لانام العدّة للعرب (فيادرالي سحستان) لقاتلة خلف مددا ان ما من العساكر (و بينه و بين خلف مودة) وفي بعض النسم زيادة مؤيدة أي مقواة (وأسباب) أى وصل ومودّات قال تعلى وتقطعت بهم الأسباب (عسلى الآيام) أى على من الايام وُعلى بمعنى مع (مؤكدة فافتح) أي الوالحسن (الرأى عليه) أي على خلف (بالنزول للعسمان أن لهاهر ) المتفدّم دكره (عن متحصنه) وهوة الله أرك (والانتقال الى غيره من معادله) جمع معقل وهوالمُجُأُ (ليتسبب) تعليس للتزول (هو) أى ابوالحُسن (ومن كان من قبل) أى قبسل مجمى • أبي الحسن (محدقا)أى محيطا(به) أى بخاف (من أولياء تلك الدولة) أى الساماسة (الى الانصراف) أى الرحوعُ (عن حنامه) أي خلف (بعلة الافتتاح) لحصن خلف (وظاهر التجاح) أي الفوز العسين بدلك المتعصسن وأشعر دموله طاهرالفعاح أن ليس للعسب بن في طاهر الامر غصاح بالنزول له عن ذلك الحصن لانخلفا مانزل منه الاوفي ليته معاودته بعد انصراف أبي الحسني ومن معه من العساكر كاأشيار اليه بقوله (فاذا خلا وجهه) أى الحسين يعنى فارته العساكر السامانية (له) أى لحلف (شي العنان) أى أماله يعني كرّ راجعا (اليه) اى الحسين (منتصفاً) أى منتقما (منه وبمضياحكمه فيه فقبل) أىخلف (مشورتهوفارق أرلمُ ) منطلقا (إلى حصار الطاق) اسم قلعَة من قلاع سجستان بينها وبين المستان عُوعشر من فرسطا (حتى دخاما) أى أرك (أبوالحسن من سيمبور وصلى الجعدب المقيا)

القادة \* والبدارالى حيث عيسلى المسه من ديار الملسكة وتلطف السكان من كان يفتسل في ذرونه من أهل شهوأ ولياله \* بتسويله واغوائه \* فعسلمن استنف ببصرية أستار الغائب والفق عمره في تعارات المعارب ا ونهض الى قهسستان منظرا مايستأنف مأمره ويفررعليه تدبیره ای آن رمی به فی غیر خلف بن احد لاعضال دائه \* وتعسمير العسا كرلمول أبامها بفنائه \* فبادرالي عستان وينه وينخلف مودة وأسباب على الامام وكدة فافتتم الرأى عليه بالنزول للمسين بن لحاهر عر منعصنه \* والانتقال الى غره من معاقله \* لتسلسهو ومنكان من قسل محدد قايه من أولياء تلث الدولة الى الانصراف من جنامه بعلة الافتاح \* وظاهرالنجاح \* فاداخلاوحه له ثنى العنان اليه متصفا منسه وتضيأ حكمه فيه فقبل مشورته وفارق أرك الىحصار الطاق حتى دخلها أوالحن سيمور وملى لجعه بالمعما

فيها (رسم الخطبة للامبرالرضى) لانها سارت من جملة بمالكه (وطالعه) أى طالع أبوا لمسنالرضى (بد كرمافتح الله على يده) في القساموس طا لعه بالحال عرضها (وسناه) أى سهله (من رتاج ذلك الامر) الرتاج بالراء والتاء المثناة الفوقية والجيم الباب المغلق والباب المكبير ومنه أر تج عليه الدكلام أى انغلق واحتبس والمراديه هنا التعسر (بحسده) أى احتهاده (وجهده) بالضم أى استطاعته (ورتب) أى ابوالحسن (الحسين بها أميرا وقر رأ عمالها عليه تقرير اوانصرف هو) أى ابوالحسن (وراءه) أى رجع خلفه (وستورد ما جرى من أمره من بعد) أى من معدهذا النتم والانصراف المفهوم من انصرف (في موضعه ان شاء الله تعمالي

## » (دكر حسام الدولة أبي العباس تاش الحاجب وانتقال السلارية اليه)»

السلارية ايست دهريية بلهي من قواهم بالعبارسية اسهسالارأى كيش السكتيبة ورثيس الجيش (تم سير) بالبناءالمفعول (أنوالعباس تاش من يخارى الى نيسانور عسلى قيادة الجيوش وزعامة العساكر) أى رياسة أ (وتديرا القيامي) أي البعيد (والدَّ اني) أي القريب (من أمورا لما لك) أي تمالك خراسان (ووسسل) بالبناء للفعول (جناحه) أى أغين وأسعف (بفائق الخاص) الملقب بعميد الدولة مولى الاميرا لسديدمتصور بزنوح الخاص يحضرته وفي بعض النسخ الخياسة والتاعفيه للبالغة كراوية وله الوقائع المذكورة والمواقف الشهورة وفي المتنامن ذكر أحواله مابكني ويشني (وتصرين لحرَ ) بشتخ الطاء وتشديدالزاي المنقوطة (الشرابي وبني مالك) وهسم من أعيان الدولة السامانيسة وأعوان السدّة السلطانة وكاهم سادة قادة وأكبرهم قدراوسنا أبوالحسن (على فحامة أخطارهم) جمع خطر وهوقد رالرجل ومتراته (وجلالة) أيءظم (أقدارهم وسدير) بالبناء للفعول (تحت رايمه) أى لواء أبي العباس (أعيان الأولياء) أى الانسار (والحشم) أى أخدم (معدأن ازيحت) أى أريات (علنه فيماشاء واقترح) الاقتراح الأجتباء والاختبار والتحكم والانسب بالمقام العني الاختر (من الاموال والاسلحة والعتاد) بالفتح وهوما أعددته من السلاح والدواب وآلة الحرب (والعدّة) بالضم وهيبمعسلي العتاد (فوردهـاسنة احدى وسـبعين وثاثمـائة) فيستصفشعبان منها (في آلة راعت الادسار) الآلة الحالة كافي العجام ومحتمل أن رادم الاالحرب وراعت الارسار أي أعيتها ويجوز أنسكون من راعه بمعنى أفزعه (وهمئة أعجبت النظار) وفي بعض النسخ همة بالساء بمعملي مهابة (وجيوش شحنت) أى ملائت ومنه قوله تعيالى فى الفلك المشحون (الجوآنب والافطار)جمع قطروهو النباحية (فدبرالاموريصرامته) أىشجاءتــه (ونظـــمالمنثور) أىجـعالمتفرَّقْمنَّ الا مور وفيه ايهام اطيف (يفرط حزامته) من حرَّمرأ يدخرُماأ تقنه (وألف الجمهور) أي أواع بلهم الالفة وفي بعض النسخ وتألف الجمهور (برفق سياسته وزعامته و وافق تلك الايام) أي ايام انتقال السلارية الى أفي العباس تاش (انقطاع شمس المعالى قانوس من وشمصي من عال العلامة السكر ماني قانوس بن وشمكم بن زياداً مبرجرجان وماناجها من لمبرستان والحبل وقد تفرُّ درفضله الغز برمن رين ماوله عصره ورسائله في افق الاقاليم لهائره وفي مناكب الارض سائره يستعسنها كل محمد نظما ونثرا ويستملحها كلميدعمعني ولفظا وفضله معغز ارتهأ فلرمن فضائله ولشعرا فمهدواون ولايالته ثوانينا وقبره بحرجان في القبة المعروفة مساوحكي لي غبر واحدد من الثقات الدرأي مكتو با على أضلاعها سم الله الرحن الرحيم هدنا القصر العالى للامير شهس المعالى الامير بن الامير قانوس بن وشمكر أمر منائه فيحياته سينة سبيع وسيبعين وثلثما فالتهتى ولهذكر فيهدا الكتاب سميأتي الكلام علسه أنشاء الله تعالى (و فحرالدولة أى الحسين على بن ويه الى نيسا بور) فحرالدولة كاذكره الكرماني

رسم المطبة للامبرالرنسي وطالعه
بد كرمافت الله على بده به وسناه من
رناج ذلك الامريخة وجهده به
ورتب المسين بها أمبرا به وقر ر
أعمالها عليه تقرير اله والصرف
هو وراء وسنور دما جرى من أمره
من دهد في موضعه ان شاء الله تعالى

و كرحسام الدولة أبي العباس تاش أكما حبواته مال السلارية المه تمسرأ بوالعباس ناش من بحارى الى ديدا ورعلى قيادة الحموش وزعامة العساكر وتدديرالقاسي والداني من أمور المالك ورسل حناحه بفائق الحاصة ونصرت لمزالشرابي وبي مالك على فحامة أحطارهم \* وحلالة أقدارهم \* وسيرتعت راشه أعيان الاولياء والمشم هدأن أزعت علته فما شاء وأ قترح من الأموا لُ والاسلعة والعتاد والعدة فوردها سينة احدى وسيبعين وثلثمانة في آلة راعت الانسار \* وهيئة أعبت النظار \* وحبوش تحنث الحواب والاقطار وفدرالامور يصرامته \*ونظم المنثور بفرط مرامته \* وألف الجمه ود برق سياسته وزعامته \* ووافقالك الايام انقطاع شمس العالى قانوس بن وتمكير و فحر الدولة

أى الحسن على من ويدالى مسابور

ابنركن الدولة على بن الحسين أخو عقد الدولة و، قريدها وهم ولا قالدولة العباسية في أيامهم مذكوا العراق بأسرها من الموسدل والبصرة الي عمان وكرمان والاهواز وهما كثرالملوك عدة وعديدا وأموالأوهتبدا ومنالا بعيدا تمليكوا الارض داراوالورى عبيدا وحاز ركن الدولة الحسسين بنبويه أبوهم من عنهم مالا محدودا ومنت شهودا وفاق من منه عضد الدولة النبيه بالفضل الوافر والملك الشأمل لمنتبذ كرهم البلاد ودانت اعزتهم العياد وقامت بسلاتهم وصفاتهه عكاظ الالفاط وعكفت على أروايةم ورؤيتهم سوارع الاقوال والالحياظ وشنت الالسن على أعيلام العساوم في منا المعهم نارا واشعارهم في البراعة أعلى منارا ووزراؤهم وكأم محاز واقصيات المتي في مبدان حلية الفضل كعيد العزيز تنابوسف وابن العمد والصاحب وناهدك مهابراهيم بن هلال الصابي في ابداعه الفياط اومعابي ويستدلعلى تفرر دمني الفضل وتعرزهم في الفضائل بكتابه التاجي في أخبار الديلم ووسم أغفال المكتابه وفتحأقفال الاسابه قسمركن الدولة علكته من أولاده الثلاثة وهم عضد الدولة ومؤمدها وفحرها انتهسي وتويه بضم الباء الموحيدة وسكون الواو وفتح الماء المثناة التحتية وفييل بضم الماء الموحدة وفتح الواو وسكون الماعلى وزان رحيل كذا مقله صدر آلافاضل وقد وقع في شعر المتنى وغيره استجال هذا اللفظ بكلا المنظين للوزن (عن حرب جرت بين مؤيد الدولة) من ركن الدولة (بو مه و بنهما) عن حرب في محل النصب حالاعن انقطاع شمس المعالى أي حال كون دلك الانقطاع ناشية أعرب وقال النجاتي عن ععى يعدولا ضرورة تدعوالمه (وسمها انعضد الدولة أبائهاع كانقصد فرالدولة وهو أخوم لاحلاله) أي ازاحته واخراحه (عن ولايته التي كان أنوه ركن الدولة) وفي نسيخة أنوهما أي أنوعضد الدولة وفخرالدولة (أوسى ماله) أي المضر الدولة (وعقد الوثيقة على كل من عما) أي من عضد الدولة ومؤلدها (له) أَيْ بَفِشُرالدُولَا يَعْنَى تَحْفَظُ وَلَا يَتُمُ عَلَيْهُ وَتَحْوَزُ أَنْ يَكُونُ رَاحُعَا الى الولاية تأويل النهاموصي عماوانمناعقد الوثيقة علمهما بذلك لان فحرالدولة كانأ صغرا حوته (على الحملة التي اشار الهاأبوا الما الواسطاق في كله المعروف بالتاجي ودير) أي عضد الدولة (ودس الى أهل عسكره من استمالهم عنه) دس أى ارسل في خفاء وانما قال أهل عسكره ولم هل الى عسكره مع انه أخصر لان الارسال لم مكن الى جميع العسكرواعا كان لاركانه وأعيانه وهم أهل العسكر (وأغراهم به) أي حرضهم وجلهم على خلانه فالضاف مقدر (فلماناهضه وهو) أى فحرالدولة (ادداك بمحدان) بفتح الهاء والمعروالذال المجة مدينة مشهورة من مدن الجبال قيل شاهماهمذات ملوح بنسام نوح علمه السيلام ذكر علماء الفرس امها كانت اكبرمد نسة مأرض الحمال وكانت أر دروفر المخ في مثلها والآن لم تهني على آلك الهيئة ليكنها مدينية عظمة اهار فعة وسعة وهو الإطبيف وماءعذت وترية طسة ولم تزل محل سر برا لملك ولاحد ترخصها وكثرة الأشعار والفواكه ما واهلها أعذب الناس كالاما والحسنهم خلقا وألطفهم طبعا ومن خاصتها أنلا بكون الانسان ماخر خاولو كان ذامسا أب والغالب عسلى اهلها اللهو والطرب لان لهالعها الثوروهو ست الزهرة كذا في عمائب الملدان للقزو شي (وتدانث الخطاعة ماخف) من الخفوف أي أسرع وفي دهض النسخ ربحف (معظم حدوشه) أي فخرالدولة (الى عضد الدولة مستأمنين) أي لها لبين للأمان عسلى أنفسهم من عضد الدولة (وولوه) أى ولوا فحر الدولة (أعقاب الغدر هاربين) أي فارس (فله آنس خدلا نهم اماه) أي أيصروا علاماته وأماراته منخذله ترك نصره (وكفرانهم نعماه) يضم النون بمعنى النعمة (وبالامس ماقد رأى ان عمه يختيار )المراد بالامس الرمن الماخي مطلقالا اليوم الذي قبل يوم الشكام ولا فصل ومامصدرية أوزائدة ويختياره والملف يعزالدولة ف معزالدولة وكان ملك يغدادوا ليصرة وخورستان ومايلها حتى

عن حرب حرت بين مؤيد الدولة ويدو ببهما وسهاأن عضدالدولة أماتهاعكان فصد فرالدوا ودو اخوولا حلائه عنولا شدالي كان الوورك الدولة أوصى بماله وعقدالونية فعي كل منهما به على الحملة التي أشار الها اواسعاق المان في كامه العروف بالناحي ودبرودس الىأهل عسكره من استمالهم عنه وأغراهم مدفلا ناهضه وهواذ ذاله بهدان ولدانت الخطاسة ماخف معظم حموشه الى عدد الدولة مستأمنين وولوه أعقاب الغدرهار سندفا من خلام المدو تفرانم نعاه \* وبالامس ماقدرأى ان عمد عدار

التهى الى مدانة رشور وهي في منتصف مادير غزنة ولا هور (كيف قطع) بالبناء للفعول (رحم) والحلة فى محل النصب على المفعول الشاني لرأى انكانت قلبية وعلى الحال أن كانت بصر بة (وأر نق دمه)

أَ؛ قَتُلَ (خَالْفُهِمَ) حَوَابِلُمَا أَى خَالِمَ فَحَرَالدُولَةُ مَعْظُمُ حِيُوشُهُ (الى طَرِيقَ الديلَمَ) ألديلُمُ والجُمِلُ كانت مسأكنهم فى الحبل والسهلوم الإ يحرطبرستان ولا سواهم أحوال مختلفة وقدماؤه أعرب من بى سبة فافترقوا فرقت عن بطنين لا خو بن وهما ديلم وحيل فدر به كل واحد من هذن الالخو بن منسوية الميه وأقلسموا البلادوأعملوها واتسعت عساراتهم ومزرارعههم وانخذوا الغري والمساكير همن الطين والمدر وانحعت العربية عن ألسنتهم وانقلبت الى الفارسية لغتهم وسرى في أعقابهم عرق الشجاعة والسالة وتضاعفت شدتهم وتقتهم بحسب لهبيعة الارض الني سكنوها وأستتهم تربتها (هائمًا) أى صحيرا سائرا على غـ براهنداء (على وجهه) أى جهنه التي توجه الهما (وناجيا) من النجاة (بحشاشة نفسه) الحشاشة بالضريفية الروح في المريض وقد يحدن التأم فيقال الحشاش (متقبار كوب شعابها) حمع شعب وهوالطريق في الحبل (المضطربة) أي المحتلفة (وآجامها) حَمِيع أَحِةُوهِي الشَّيْرِ المُجتمَعِ (الاشبة) الملتنة من أشبت الغيضة بالسكسر التفت (ماحاذره) أيْ خشيه (من مس الطلب) جمع له البويجوز أن يكون مصدرا (وركض الاكرادو العرب وتوغل الله البسلاد) أى أمعن في الدخول فها (طاوبا ما افتها) من طوى البسلاد قطعها منتهما (الى حرجان) هى مذينة عظمة مشهورة بشرب المبرستان يحرى بينهما غرية رى فيه السفن وهي بي السهل والحسل والمروائص بهاالثلج والنحيل والزيتون والجوز والرتان والاترج وقسب السكر وبهامن الثمار والحبوب السهلة والحبلية المباحسة كثهر يعيش به الفقراء وبوجد فهافي الشستاء مايختص بالصيف وبالعكس واكن هواؤهاردى عجدا فبرلاسها بالغرباء لانه يختلف في اليوم الواحد مرارا كذافى عجائب البلدان (حتى ألم )أى زل (شمس المعالى قانوس بن وشمكر لاحدًا) أى ملتحدًا (المه ومستأمنا الله فأمنه وآواه ) أى الزله (ومهد) أى وطأله (دراه) الذرى على وزان الحصى كل ماتسترمه الشخص (وأعطاه فوق ماتمناه وأشركه)أى جعله شريكاله فهامليكت بداه من اطلاق الجزء على الكلأى فعاملا وخصت اليدان بدلك لان المان غالبا يحصل بالشراء والصفقة تحصل بالير غالبا (حتى جعل الملك) يضم الميم (وهوالعلق) بكسر العينوهو النفيس من كل شي (الذي طالما المناس) أي يَخَلَتُ (النَّفُوسُ بِالنَّذَالَةُ وَقَامَتُهُ) أَى لَقَيْرِ الدُّولَةُ (دُونُ مِن هُمُ بَاغْتِيالُهُ) وَهُوعَضَدَ الدُّولَةُ بِقَالَ عَالَهُ واغتاله أهلكه وأخذهمن حمث لابدري (وسعي له في استفساد حاله) عطف على هم والاستفساد طلب الفساد (وسان دلك) أي حعل قانوس الملك وقاية الفخر الدولة (ان عضد الدولة ومؤيدها ) أخوى فر الدولة (أُرسَلارسولاً اليه) أَى الى قانوس (يستردّانه) أى يطلبان منه رد فخر الدولة أخمهما المهما (على مرَّطُ أموال يَحْمَلُ اللهِ) أَى الْيُقَانِوسُ (وولايَاتْ عريضة) أَيُواسِعة (تَضَافَ الْيَمَافَيْدِيهِ) مُن مملكة جرجان (وعلى مواثبتي) جمَّع ميثاًق وهُوالعهد (تَسْتَأَنَف) بالبِنَاء للفعو لأي تَسَدَّأُ (في المعاقد على العمقام) بالمدر وهو خد العدال الكدر (والمعاون في حالتي السراء) أي السرة الرجاء وحم (والضراء) أى الشدة (فرجع الهدما أن الرجاء رحم) رجع يستعمل متعديا ولازما كموله تعمالي فانرجعا أالله الى طائفة مفهم وقوله تعالى يقولون التنزجعنا آلى المدينة قال في المديرا حرجعت الكلام وغيره اذار ددته فعسلي تقدير كونه متعذيا يكون فاعله ضميرا يعود الى قانوس وقوله ان الرجاءر حم حمة أريدم الفظها مفعول ولرحم وعلى تقديركوه لازماتكون هذه الحملة المرادم باللفظ في محرل

الرفع على الفاعليدة له والرحم بفتح الراء وكسرالحاء ويحوز فبه كسر الراء وسكون الحاء القرامة

كيف قطع رجه وأريق دمه \* غالفهم الىطريقالديم هائما على وحهه \* وناحمانك الله نفه \* ومتقياركوب شعام باللصطريه وآجامها الائشبه \* ما حاذره من مس الطلب \* وركض الاكراد والعرب \* وتوعل الدالد لماو بامسافتها الىجرجان حتى ألم بشمس المعالى قانوس بن وشمكر لاحثا البه ومستأمنا الماه وفأمنه وآواه «ومهدله ذراه » وأعطاه فوق ماتناه \* وأشركه فيما ملكت بداه \* حتى حعل الملك وهو العلق الذي لحالما نسنت النفوس ابتداله \* وقاية له دوك منهم باغتماله \* وسعىله في استفسادها \*و-انداكأن عضا الدولة ومؤيدها أرسالارسولا المه يستردانه على شرطه اموال تحمل المه \* وولا بات عريضة خاف الى ما في مديه \* وعلى مواثيق تستأنف في المعاقد على الصفاء \* والتعاون في عالم السراء والضراء \* فرجع الم حاأن

وفي حسل الرحم عسلي الرجاء تشبيه ماسغ يعسني اله مشل الرحم في لزوم حمايته وصبيانته (والوفاء) بالعهدوهو شدّالغدر (کرموان للانسان عنده حرمة) أى ذمة (لابرى اخفارها) الاخفار نقش العهدوالذمة والخفر الوفاع بهما فالهمز للسلب (في دن المروءة) المُروءة آداب نفسانية تحمل من اعاتما الانسان على الوتوف عند محساس الاخلاق وخمسل العسادات بقيال مرؤالانسان فهومريء مثسل قرب فهوقر سبأى صاردامهوءة قال الحوهري وقد تشذد فيقال مرؤة وهي هنامشذدة للناسبة قولة (وشرط الحفاظ) أى المحافظة والانفة (والفتوة) أى السيخاء والكرم (وعبا ملوهم به أوكاد أن تأتى عليه بنض المواضي وزرق الاستة والعوالي) عسى المتصل ما الضمير المتسوب حرف بمنزلة لعل عندسيبو به كافي قوله يهنقلت عساها ناركأس وعلها يركانس عليه ابن هشام وغيره والضمير المتصل بهااسمها والخبر هناقوله أنتأتى والضميران البارزان في عساء وعليه يعودان الى عَشدالدولة وكذا المستتر فيهم وانماأ فردالضمير في هذه المواضع وكان مقتضى الظاهر أن يأتي به ضمير تثنية لجعله القصودمالخواب عضدالدولة وحعله أخاه مؤمد الدولة كالتاب عله على أن العرب قد تذكر شيئين ثم تفرد ضميرأ حدهما دون الآخر والمرادكل مفهما كقوله تعباني واذارأ واتحبارة أولهوا انفضوا الهما أي انفضو ا الهماولوهنا حرف شرط للستقيل عيني ان وحواجا محذوف مدلول على متأتي والضمير في به يعود الى الآخفار وكادمن أفعال المفار بة وخبرها محذوف مدلول عليه بهم أي كاديهم والاضافة فيسض المواضي وزرق الاسسنة مثلها فيحرد قطيفه وانجياوه فبالاسسنة بالزرقة لصفائها وكذا كأيساف كأوسفو االسماء بالزرقة وكذلك الماء كافي قوله

أماوالتفات الروض عن أزرق الفريد وقال بعضهم ان الضميرين في عساه وعليه عائدان الى قابوس وهووان كان قريبا من جهة الافظ لجريان الضمائر كلهاعلى نسق واحد في رجوعها الى قانوس الكنه العمدمن حهة المعنى الديصير عاصل المعنى علمه انبي لو فعلت ما أمر تمياني به من الاختار لا تي على مض المواضى وزرق الاستةمن معشري وعسكري لائهم دووأ معة وحمة فلا يعطون الدنية يوفعه ركاكتمن وحوه \* الأولانه يعم بالملك أن شت الانفة والجمة لغيره و يسلمهما عن نفسه و يحمل امتناعه من اجادته ممالمرا دهم مأخوفا من فشرته وعسكره ، والثَّاني اله يتضمن وصفه بالضعف والعجزوتأمر الحوش عليه \* والثالث أن المذكورمن قانوس على هذا التقدير لا مشأ عنه احفاظهما اذارس فيه تهديداهما وانمافيه الاعتذاراهماعن الاجأبة بخوفه علىنفسه من قومه أن يوقعوابه المسكروه من قتل ونحوه (فأحفظهما) أي أغضب عضد الدولة ومثويدها (هذا الجواب) المتضمَّن لقوله وعسا ملوهم الح (وحرضُهما) أى حثهما واسناد التحريض الى الجواب مجازعقلي (على مكاوحته) مصدر كاوحه قاتله فعلمه ككوحه وأكاحه وتكاوما تمارسا الشربيهما (وانتزاع ملكته من بده وكتب أوشعاع) عضد الدولة (الى أحيه مؤيد الدولة بمناهضته) أي مقاومة فأنوس ومحار بته (بعد أن أمدّه بما فوق الحاجة من بهم الرجال) أى شجعانهم حميع مسمة بالضم وهوالشجاع الذي لا يُمتدى من أن يؤتي (ونفائس الاموال فبرز) أى خرج مؤيد الدولة (من الري) وهي مدينة مشهورة من أمهأت البلاد كثيرة الخيرات وافرة الغلاث والفرات قديمة البناء في فضاء من الارض والى جامها حبل أقرع لا مبتشيئا يقاله طبرك فالواانه معدن الذهب الاان ليفلايني بالنفقة عليه فلهدذاتر كوامعا لجته قيل ان أول من بساهاراز بن خراسان واهذا كنت النسبة الهارازى كذافى عسائب البلدان متوحها نعوحر حان (فيجيوش الديم والترك والعرب وسار الى أسترآباذ) بعتم الهمزة وكسر التاء وبالذال المجية إلله من بلاد مازيد ران وأستر اسم رجل وآباد اسم العسارة فيكائه قال عمارة أستر وهي على حدد

والوفاء كرموان للا مان عنده حرمة
الابرى اخفارها في دين المروه \*
وشرط الحفاظ والفتوه \*
وعيا ولو هم به أوكاد أن تأتي
علميه سف المواضي وزر ق
علمية والعوالي فاحتظهما
الاسنة والعوالي فاحتظهما
مكاوحته وانتزاع علىكتهمن بده
وكت أبوشعاع الى أخيهمؤ بله
الدولة بمناهضته بعدان أمده
ونفائس الاموال \* فمرز من الري
متوجها نحوجهان \* في حيوش
المنالج والترك والعرب وسار

متغلباً على كل مايرده من بلاد له برستان \* الى أن أناخ برا وكان شهس المهالى قابوس بنوتهمكربادره الهاوج ع عسره بما فلا تلاقها تناوشاا لحسرب منادن لحلوع الشمس الى الروال \* حتى احمر ساط الارض من دماء الإيطال \* غ الحمت على عسكر الحبيل كفة أعياهم فسيطه الزوال الاقدام عنالقام \* فتفرّقت جوعهم فيخر الغياضوالآجام وعطم شمس العالى الى دوض قلاء الشعونة بذخائر أمواله \* واستظهر عنها بالاهب الغرية وسارنحو بيمالور \* فلما وردها لحق مه فحرالد وله من لمريق أستو فالنقيا هنا لك واحتمع الهما من فرقم م الكشفة في الطرق المختلفة من لمبقات الرحال \* وكتب الى الامير أبي القاعم يوح ان منصوروالي خراسان \* يحاله مافي قصددولته وتأميل الانتماش بعويه ونصرته وافتكاك ماغصسبا عليهمن الولايات بعز دعوته فوردعلهمامن الحواب الضا من للا يتحاب ماثرح مدورهما وشد بالنجيح القريب الحهورهما وكثب الىأني العباس تاش

لمبرسيتان منها الى آمل قصبة لهيرسيتان تسعة وثلاثون فرسخنا وهي مابيز سارية وجرجان لهاتاريخ ومن مشاهد أهلها أبو نعيم عبد الملك الاستراباذي كذا في مختصر تقويم البلدان (متغليا) أي مُـــتُواماڤهُوا (على كُلْ مَايُرده من بلاد طبرسةان الى أن أناخ) أى نزلوخىيم (بمِــا) أى باسْتُرآباذ (وكان مس المعسالية الوس بن وشمكر بادره) أي سبقه الها (فلما ثلاقيا تنا وشا ألحرب أي تعاطساها مُن التناوشوهو التنأول (من لدن طلوغ الشمس الى الزوال حستى أحسر "ساط الارض من دماء الانطال) جميع نظل وهوالشجاع (ثمانتجه) أىنوجه (عسلى مسكر الحيل) وهم عسكر قانوس (كَشَفَةُ) أَيْ هُزِيمة (أعياهم) أَي أعيزهم (ضبطها) اي تداركها (ازوال الاقدام) أي أقداءهم (عن المقاّم فتفُرّفت جُوعهم) أي عسكر الجيل (في خمر الغياض والآجام) الخمر بفتح الخباء المجحدمة والميماواراك منشحر وغبره والغياض مجدم غبضة وهيالشحر الملتف وعطف الآجام علما من عطف التفسير (وعطف) أي مال وانحرف (شمس المعالي الي بعض فلاعيه المشعونة] أي الملوءة (بدَّمَاتُر أَمُوالهُ واسْتَظْهِر) أي استِعانُ منصرفا (عمَا بالاهبة) أي الله و والاستعداد (للغر مُ وساريحونيسانو رفل ورده الحق به فحر الدولة من طريق أستو) فتم الهمزة وسكون السن المهملة وفتر التا المثنأة الفوقانية بعدها واوساكنة وهي قصبة من نواحي نيسابور على طريقنسا (فالتقياهناك واجتمع المها من فر تتهسم الكشفة في الطرق المختلفة من طبقات الرجال) جمع طبقة وهي الطائفة من الرجال (وكتب) بالبناء للفعول من طرف شمس المعالى أومن لحرف وألى نيسانور أبي العباس تاش (الى الأمسير أبي القاسم بوح بن منصور والى خواسان يحالهما) أي بالاعلام بهما (في قصد دواته) أي قصد قانوس وفخر الدولة الالتحياء الي نوح سمنصور وحعال المجاتي الضمير في دولة مراجعا الى قانوس ولا يخفي بعده مع ما فيه من تفكيل الضمائر (وتأميل الانتعاش بعونه ونصرته) الامل الرجاء تقول أمل خبره بأمله أملا وكذا التأميل والانتعاش حُسن ألحال ونموض الرجل سالمنا من عثاره (وافتكال) أي استخلاص (ماغصبا) بالبناء للفعول وضمر التذنية الراجم الى قانوس وفخر الدولة نائب الفاعل (عليه) للرف لغومتعلق بغصبا والضميرفيه عائدالى الموصول والغصب أخذالشئ قهرا وظلما قالف المسباح ويتعدى الى مفعولين فيقال غسته ماله وقد تزادمن في المفعول الا ولفيقال غصمت منه ماله فزيد مغصوب ماله ومغصوب منه ومن هنا قبل غصب الرجل الرأة نفسها اذار بيهما كرها واغتصما نفسها كذلك وهواستعارة لطيفة ويني للنعول فيقال اغتصبت المرأة نفسها ورعاقيل على نفسها يضمن الفعل معنى غلبت انهيى وفي القاموس غصب فلاناعلى اشي قهره انتهسى وجدا الحهر للتصحة هذا التركمب واستقامته وتمن فادمازهم النحاتي من الهسلانه حيثقال وفي العض النسخ ماغصب علمهما وهسنه الرواية هي الحق الي آخر ماأ خال ثمقال والشارحون حزاهم الله عمني خبر الحزاء لم يسجعوا همذا اللفظ معظهور بطلام ووضوح فساده انتهمي وهذا مما يقضي منه الحجب والله يعلم المفسد من المصلح (من الولايات) سان الما (بعر دعوته) من اضافة المصدر الى مفعوله والضمير لنوح بن منصورة ي بعر دعوة قانوس آباه انصرته (فورد علهما) أيعلى قانوس وفحر الدولة (من الجواب) في محل النصب على الحال من قوله ماشر ح مُبِينَه (النَّسَامَن) أى السَكَافل (للايجاب) أى لايجابُ في حنصرتهما على نفسه (ماشر حسدورهما) جمع الصدورهنا مع اضافتها لفهم المثنى كجمع القلوب في قوله تعالى فتسد صغت قلوبكما واعالم يقل مَلْبِاكِمَا كِرَاهِهُ اجتماعَ تَمْنَيْتِين وعدل الى الجميع لأنَّ المُنْنَيَّة جميع في المعنى (وشدً) أى قوى (بالنجر) أى الظفر بالطاوب (القريب ظهوره ما) من الحلاق الجزء مرادا به المكل (وكتب الى أنى

العباس ناش) بالبناء للفعول أى من طرف الامبران (باجلال محلهما) هوكالية عن اجلالهما كقوله تعالى اكرمى مثواء (واحسحبار) أى اعظام (قدرهما) ومنزلتهما (واكرام حوارهمما أى اكرامهما في المجاورة لا في العباس حيث زلاعليه ورعامة حقوق الجوار لهما (وتقديم الاحتشاد) أى الاجتماع بقال حشدت القوم فاحتشد واأى جعتهم فاحتمعوا (لردهما الى دبارهما) التي أجلاهما عنهاء ضد الدولة ومؤيدها (فقعل) اى أبوااعباس (مارسم) بالبناء للفعول أي ما أمر ميه الامير بوح (وَالْقَ بِالْامْتِيَّالْ مَاحَتُمُ) بِأَلْبِنَاء لْمُفْعُولُ ايضًا أَى مَا أُوحَبِهُ عَلَيْهِ الْامْيِرُوحِ وَفَيْمُ سَأَلْسُخُ مَاحَكُمُ رُهُو بِمِعْنَاهُ (وعَطَفَتُ) بَالبِنَاءُ للفعول أَى ثنيت (عليه أَعْنَةَ الخيول) أَى تُوحُهِتَ اليه الفرسانُ والجبوش (من كلوجه) أىجهة وناحية (حتى استُظهر) أى استعان (بنخب الرجال جمع نخبة وهي الخيار من كل شي (وعزم على الارتعال وخض) أى ارتعل (من نيساً بور قامد اقصد جرجان) فالمسباح قصدت قصدة أى نحوه (ادسكان مؤيد الدولة يو يدم الينتزع ولاية الامير شمس المعالى أَوَّلا من يده) من يدمؤ يد الدولة (ثم يتفرّغ من التدبير فيه) أي في مؤ يد الدولة يعني في انتراع جرجان منه (الىغيره) أَى غيره ويدالدولة يُعسى به أَخاه عضد الدولة و يحوز أن يكون الضمسر راجعًا إلى التدبير أى الى غيرد لك الندسروهو تدب برانتزاع ولا يه فخر الدولة من يدخه ومه وارجاعها البه (وعن له) أي الخهر لابي العباس(أن يسرح) أي يرسل(فأثقا على حمت)أي طريق (قومس) يضم الْفياف وكسر الميم ولاية بين الحية حوين وخوار الرى طولا وبين بعض حبال طبرستان وبعض حبال قهستان مرضا وأُحْكَبْرِمد مَا يسطأم ثم دامغان ثم سمنان (والرى ليقطع الامداد) بأنخيول والرجال مصدر أمده بكذا جعله مدداله ويجوز أن يكون بفتح الهدمزة جمع مدد (والمواد) جمع مادة وهي الزيادة من الاموال والافوات ونحوها (عنده) أي عن مؤيد الدولة (ويانس) أي يخلط ويداس (أخبار ثلث الدمار) التي يأتيه الامدادمها وهي قومس والرى وهم امن عما لل عضد الدولة (عليه فيزيده) عطفاعلى يسرخ (شغل قلب شوجه الجيوش اليسه من وجهين) أى ناحيتين (واحد أقهسم) أى أحاطتهم به عَوْيِدَ الدُولَةُ (مَنْ جَانْبِ بِهِ مُهُضٍ) أَيْ قَالَتْ ﴿ عَدْ لِي ٱلْسَمْتُ المَدْ كُورَ ثُمْ بِدَا) أَي لأَنَّى العباس ماش (فيمادبر ورأى) أى في الذي دبره ورآه ويحوز أن تدكون مامو ولاحرفيا أي في تدبيره ورأيه (أن التحرُّب) بفتح الهمزة فاعل بداو وهدم النجساني فجعل فاعل بدا المصدر المفهوم من الفعل أىبداله بدء ولاضر وروتد عو اليه والتحزب التجمع (للاستظهار) أى الاستعانة على العدووفي بعض النسخ والاستظهار (من وجهه أصوب) من الرأى الاوّل (والى الحرم) وهواتقال الرأى (أقرب فاسترده) أى رده (من وحهه) أى جهته التي كان سرحه الها (الى آزاد وار) بألف بمدودة تمزاى متجمة ثم ألف ثمذالُ معجة ويجوزه ما الاهمال ايضا ومعدها واوثم ألف ثمرا وهي قصبة أسفل جوين يسكنها رئيس الناحية فادا خِرتها فرسخان من طريق قومس فقد انتهت الناحية هناك (فاجتمعا على التظافر)يقال تظافروا بالظاء المجمة المشألة وبالضادا لمجسمة ابضاأى تعاونوا (واتفقت آراؤهم على التساس )أى الاجتماع في السرمصدر تساير الذاسايركل منهما الآخروا نماج ع الضمرهذا لدخول غرهما معهما في هذا الرأى (وسأرحسا م الدولة أبو العباس تاش في تلك العساكر) أي معهم (الى باب حرَّجانوفهم شمس المعالى) قَانُو س (وفخر الدولة حتى أناخوا) أي نزلوا وأقاموا (إظاهرها وتحسن مؤيدالدولة ويدماوا حتيز) أي امتنع قال الاصمى وسمى الحارجار الانها احتجرت بالحراراليس حرة من سليم و واقم وايلى وشوران والنار ( بخندق قعره ) أي عمد (و مخترق ) أي عمر (غوره ) بالغين المعمة أي جعل له غور اومدي الى جهدة السفل وقعره وفي بعض النسخ وقرر وبالعين المهملة أي سد

باجلال محلهما واكر فدرهما واكام دوارهما \* وتقديم الاحتشادارتهما الىدمارهما فَهُولِ مارسم \* وَتَلْقَى الْأَمَيْدُ ال ماحتم \* وعطفت السه أعنه الحيولُ من كل أوب \* حدى استظهر بغب الرحال وعزم عـلى الارتعال \* ومض من نيسانو رقاصدا قصد حرجان اذ كان مؤيد الدولة يويه بها لينتزع ولاية الاسر شمس المالي أولا من يده ثم يتمفرغ من الندير فيه الىغىرە وءن لەأن يسرح فائقما على يمت قومس والرى ليقطسع الامدادوالواد عنه ويلبس أخارتك الدارعلي وريده شغل قلب شوحه الحيوش السه من وحهان مد واحداقهم مدن تماسين فنهض عدلي السمت المذكور \* ثميداله فيما در ورأى أنالقرب للاستظهارعلىالوحه الواحد أسوب والى الحرم والاحتياط أقرب \* واستردّه من وحهه الى آزاد وأرفاجهما على النظافر \* و اتفقتآراؤهم على التار \* وسارحام الدولة ناش في الدالم الرالي المرجوبان وفهم شمس العالى وفحر الدولة منى أماخوا بظاهرها وتحصب مؤيدالدولة يوبها واستجسز بخيدن فعره ومعترق عوره

وفروج للبلدحسنها ودروب عفظة الرجال شعنها ومادهم الحرب حى غبر شهران كيوم واحد فى مداومة المكفاح \* وملازمة السلاح وضاف الطعام في ربض حرجان \* حى أعيا الديل قوتهم فكانوا برز ون من نخيالة المعمر المحونة بالطبين وعهدى بهرم مدرجون كتبهم الى أها لهم المال والهسرال \* فكانت الحال والهسرال \* فكانت الحول المداد في السوا

محكمة حصينة لايقدر أحدع على احتيازها (ودروب بحفظة الرجال شيمها) الدرو بجمع الدرب وهوا لمدخل من الجبلين وايس أمسله عرسا والعرب تستعمله في معسى الباب فيقال ابساب السكة درب وللدخل أنصن درب لانه كالباب لما دفضي اليه كذافي المصباح وشعمها ملائها (ومادهم الحرب) هذاهما بتعدى الى مفعولين بنقله الى باب المفاعلة كعدب زيد النوب وجاذبته الثوب وفاءله مؤيدالدولة يعنى ماطلهم مؤيد الدرلة في الحرب وصابرهم فها (حنى غـبر) أى مضى (تهران كبوم والحد في مداومة الكفاح) قال الاصمعي كافحوهم اذ ااستقبلوهم في الحرب بوجوههــم وايس دونهــا ترس ولاغيره كذا في الصحاح (وملازمة السلاح وضاق الطعام) أى قل أوالاسا د مجمازي أي ضاقت حال أهل البلد عليم بسبب قلة الطعام (في ريض جرجان) ريض الدينة ما حولها والمراديه هذا المدينة لكن الماكن الضيق في الار باض ملز وماللضيق في المدن غالبالانها مورد الطعام من القرى ونحوها فاذا خلت الار باض من المعام خلت المدن منه كني مه عنه (حتى أعيا الديلم) أي أعجزهم (قوتهـم) أى وجدانه (الذي يحفظ على التبات) أى مصابرة القتال (قوتهم) بالتشديد واحدة القوى (فكانوا مرزؤن) متقديم الراء عدلى الزاى أي سالون ويصيبون في القاموس رزاً مماله كدوله وعلمرز والالضم أصاب منه شيئا انتهى ومنه مميت المصيبة رزية (من نحالة الشعير المجون بالطين) جعلهم الطين في أقرامهم امالقلة التحالة وعزة وحودها وامالعدم استمساكها في التنور (وعهدي بهم) أي بالديم وانماقال المصنف ذلك لانه كان اذذاك بالرى واطلع على ماأخبر مه هذا (يدرجون كتهم) أى يدخلون فهما (الىأهالهم بالرىأشباه الفراريج) أشباه مفعو ل مليدر حون وفيه حدف موصوف ومضاف أى مدرُ حون كتم مرغفانا أشبا مرغفان الفرار يج أى الرغفان التي تصنع للفرار يج وهي من النفالة وعصارة السمسم تسمن مهاالد ماجوذاك دأب أهل حرجان في تسمينها بمشل هذه الرغفان وهي في عالة السوادوجار أن لا يقدرهد االمضاف ويراد تشبهها بصور الفرا رج وذلك لعدم امتداد العجين المركب من النف اله والطين قال صدر الافاضل مدرجون كتهم الخيقول كافوايضعون في مطاوى كتهم الى الرى شيئامن دالة الطعام المجون من النفالة وكان ذلك الشئ على شكل الفراريح وهذالان الدقيق اذالم يكن خالصالم يلتئم الطعام المعجون منه وجاء الخبزعلي شكل الطيور اذلا بكاد يعتلق بحرف التذور ولالتماسك عليه أنتهى وفي بعض النسخ يدرجون كتهدم الى أهالهدم بالرى رغفا نا أشباء المعجونة للفراريج (فيها) أى فى تلك الكتب وهو خبر مقدّم وقوله (شمسكوى الحال والهزال) مبتدأ مؤخر (فَكَانَتُ كَاقُراْصِ المداد) أي الذي يجعل أقراصا ويحففُ لحفة المؤلة في الاستعمال الى وقت الحاحة (ُفِي السواد)قال السكرماني انبس هذا التركيب ومابعد مالي قوله كأفراص المداد في السواد على أكثر الاداء لفظا ومعنى ثمقال والصواب ماقرأته في النسخة الصحية وكانوا برزؤن من نخالة الشعب والميحون بالطين وعهدى بهميدرجون كتبهم الى أهاابهم بالرى رغفانا اشتبآ والمجحونة للفرار يجفها شكوى الحال والهسرال فكانت كأقراص المدادق السواد عمقال واعساأ ثبت هذه الكامات بعينها لازالة الشهة ودلالة على الوحده والمعنى أن الديم الحاصر بن في ملد حرجان ضاقت علم م الاقوات لا عاطة عسكر خراسان بم وسدهم أبواب الامتيار علهم فاضطرواني أغديتهم الى ترجية الاوقات بالخبرمن نخيالة الشعبر والطين سيانة لعوز النخيالة وعزة وجودها أولفلة استمياكها بالتنور وعهدى بهم عدهاون في درج كتهم الى أهالهم بالرى كسر تلك الرغفان والغرض من ادراحها شكامة حالهم وشدة هزالهم ومصابرتهم في ولاء مولاهم انتهسي وبالجملة فالتركيب في عاية القلاقة والمعقبد والمعنى حوشي

بعيد (وزحف المريقان بعضهم الى بعض) في الاساس زحف العسكرالي العدق مشوا الهم في ثقل لَكُثَرَتُهُم ﴿ وَكَانَ فَمِ الدُّولَةَ عَلَى المُيسرةُ مَقَالِلا لَعْلَى مَنْ كَامْهُ صَاحَبُ حَيْش مؤيد الدولة فأطهر ) أَي فَر الدولة (الغناء) بفتح الغين المجمة أي النفع والسكفانة (وأحسن البلاء) في الاساس أبلي في الحرب بلاء حسنا اذا أظهر بأسه حتى بلاه النباس وخبر وو (وحمل عليه) أى على على ين كامة (حملة زحزحته) أى أبعدته (عن مقامه كليما) أى جريجا (وطوحته الى استرآباذه زيما (وفي بعض النسخ وطرحته عن قوره الى استرآ باذ (ولواعين) أى فقر الدولة (بمدد في الحال) أى حال حملته على ابن كامة (القسم ضيق المجال) يتشتيت الاعداء وفل جمعهم (وجعلها) أي جعل تلك الحملة (آخرة القتال) وخاتمة النزال لا نسطر ارهم الى الهربوامه انه في الفتك والطلب (لكن القوم نافسوه) أى حسدوه (فدلوه) أى ثركوه وحيداولم ينصروه (لاجرم) قال العراكان الاسل فى لاجرم لا بدولا شحالة ثم كثراسة عمال العرب لهاحتى جعلوها عيفزلة حقافصار وايتولون لاجرمانك محسن على معنى أنت محسن حقا (ان كوكبة) أى حماعة (من كاتب الديلم) حميع كتيبة وهي الجماعة من الحيل (عطفت) أي مالت (على من تشاغُل بالهُب والأغارة من أوباشُ الخرَّاسانيسة) الآو باشوالاوشابُ الضرو بِ المتفرَّقةُ من الناس وفي الاساس هومن أوباش الحند من أخلاطه ور ذالته (فطبقوا) بالتشديد (علهم حبالة الاسر) أى عموهم بها ومنه يقال للطرالعام طبق والحبالة بالكسرشرك الصائد (ثم عرضوا عن خرهم على السيف) أى قتلوا موتقدَّم نظير قوله هنا عن آخرهم والمراديه استشمالهم واسترهابهم بالقتل (وورد بعددلتُ على أبي العباس تاش أبو سعيد الشدي في رجال من أحد لا دخوارزم) حمد حدر بالسكون من الحلد بفتحتيروهو الشدة والفؤة وفى يعض النسم من جنودخوار زم (ومتاكها) حميه فاتك وهو الجرى والشجياع وهذاساقط في ومض النسيخ (آساء الشهامة) شهم من باب طرف فهوشه سم أي جلد دكى الفؤاد (والسهام) حميعهم (فاقتدح الحرب بهم) أي أوقدها وأضرمها وفي بعض النسم اقترح بالراء من قولهم اقترح الجمل أذار كبهقبل أن يركب (فلم يضعوا نسالهم الاق منافس الاشداق) المنافسجيع منفس وهوموضع التنفس وهوالحلق والاشداق جسعشدق وهوجانب الفم وأضيفت المنافس الهالمجاورتم الها (ومواضع الثغر) جمع تغرة بالثباء المثلثة وهي الثملة فى الحَمانُط والمراد بهماهناً نَغرة النَّحر وهي النَّفرة الَّتي في وسطه بين الترقوتين (والاحداق حـــ، حدقة وهي سواد العير (وأفشوا) أي أكثروا (القتل والعور في الديم) العور بفتحتين ذهاب حس احسدى العيذين فيحتسمل أن يكون المرادمه الهرسم من قوا احسدجانبي العسكر فصار كالعسين العوراء وفي شرح النجماتي العور ترك الحق قال \* وعور الرحن من ولى العور \* وقال عسى بن محفوظ أفشوا العور أى اصاب الرمى عيومَم انتهى وفي المصباح العورة في الحرب على ل يضاف منه وكل شئ يستره الانسان أنفسة أوحماء فهوعورة وفي يعض النسح مكان العور الخور بالخياء المبحمه أى الضعف وهي منجهة (يومهم ذلك) طرف لافشواوني بعض النسم (ثم تحساجرو الومهم ذلك) أى اتحد كل منهم حاجرًا دون الآخر (ولم ترل تقوم الحرب بيهم على ساقها) في المصباح قامت الحرب على ساقها على المة عن الالتحام والاستداد (ظاهرة وغباً)الظاهرة من الورد أن ترد الايل نصف الهار و الغبا أن ترد الابل الماعوما وتدعمومايعني أن الحرب قامت بينهم متنادعة وغيرمتنا بعة (فينتصف) عطف على تقوم والانتصاف الانتقام (البعض فهامن البعض وكان أنو الفضل الهروي المنحم أشار على ءؤ يدالدولة (بمصابرتهم) أى بمصابرته اياهم (الى أن ببلغ المريخ درجة الهبوط) وهي السامنية والعشرون من برج السرطان وانما أشار عليه بدلك لتوقع الكرة على الخراساية لأن أكثرهم من الاتراك والمريخ

وزحف الفريقان يعضهمالي يعض وكان فحر الدولة عـلى المسرة مقابلا العلى س كلمة صاحب حيوش مؤيدالدولة فأطهر الغناء وأحسن البلاء وحم لعلمه حم لة زخرته عن مقامه كايما \* وطرحته الى أسترآبادهر عا \*ولوأعين عدد فالحال \* لفاحله ضيق الحال ودهاها آخرة القتال ، لكن القومالفوه فيدولوه لاحرم أن كوكورة من كائب الديلم \* عطفت علىمن تشاغل النب والاغارةم أواش الحراسانية فطبية واعامهم حيالة الاسر والحيف\* ثم عرضوا عن آخرهم علىالسيف \* ووردىمسددلك صلى أى العباس الشأبو سعيد الشبيسي فيرحال من أجلاد خوارزم وفتاكها واساء الشهامة والسهام \* فأقنسلاح الحرببهم فلم يضعوانسا الهمم الافي منافس الأشداق \* ومواضع النغروالاحداق\*وأمشواالقتل والدورفي الديالم يومهم ذلكولم تزل الحرب تقوم ينهم على سافها ظاهرة وغبا فينتصف المعض فهامن البعض وكان أبوالفضال الهروى المتحم أشار على مؤيد الدولة بمصارتهم الحأن يبلغ الرجدريةالهمولم

منسوب الى اقليمهم فاذا كان في وباله وهبوط مسامحال الاتراك (فيجعلها) أى الحلة المفهومة من المقام (واحدة)أي كُرِّ مُواحدة (علمهم)أي على الخراسانية (مُعَمَّا) حالُ من الضمر المستنر في تجعلها أُى حال كُونِه ذَا يَحِيهِ وَلَلاحَ انْ غَالِبُ حَصَّوْمَه (أُومِحْفَقًا) أَى خَاتَبًا يَقِمَال أَ خَفُو الرحل اذاغرا ولم يغنم ولم يعزم هذا المنجم بالنج وحسول الظفراؤ يدالدولة لاحتمال أن يكون هذاك مانع فلك لم يطلع عليه أولان ماتحصل للخممن من الاحكام الفلكية لايسل الى رتمة اليقين وانحماهي علامات وأمار ات للمنة كشراماتتخلف (فأسردنك في نفسه) أي لم يطلع عليه أحدا (واستعد) أي ته بأ (لوقته فل كان يوم الارْىعاءمنشهرُرمشانسنةاحدىُوسېعينوآلَمْمائة) وكانقدىلغالمرْ يىخفىــەدرچةالهبوط ثّار بنفسه حواب لما (وعسكره وعساكراخيه) عضد الدولة (على اختلاف احتامهم) والمرادبالجنس هنا الجنس اللغوي وهو الصنف ايلا الجنس المنطق لانه غيير مختلف هذا (وكان أهل خراسان) أي الوالعباس تاش وجنده ومن انضم الهم (يظنون انحربهم) أَى الديلم (الله) أَشار الهاباشارة الْبِعِيدِ تَعْفِيمَالشَّأْمُ اوْمُو بِلَالهُمْ (عَارض) العبارض الديماتِ يُعرضُ في الْافق (ينَّقشع) أي سَكَشُف (على الرسم) أي العادة في مثل هذا الحرب ( فلما رأوها غما ماركاما) أي مترا كاركب يعضه بعضا (وشاهدوهاغرامالزاما) الغرام الشر الدائم والعذاب قال تعالى انعذابها كان غراما والمزام الملازم (اقبلواعلها) اى على الحرب (مضطرين) الى الاقبال للدافعة عن أنفسهم (فاذا الامراد) الادَّبالكسر والتشديدالداهية والأمراافظيم المنكر (والخطب) أي الامرااعظم (جدّ) بكسرالجم خلاف الهزل (والحدّ) أى حدّهذه المعركة الذي هو كشفرة السيف (حديد) أى قاطع ماض (والبأس) أى بأس الخصوم (شديدو برزالديلم من وراء الخنادق الى العراء) أى المسكان الذي لاسترقفيه وهوالتحراء (محرجين من جهدالبلاء) محرجين بصديقة اسم المفعول من أحرحه الى كذا ألحأه المهوجهد البلاء شدته ومشقته وفى الدعاء المأثور اعوذبك من جهد البلاء أى الحالة الشاقة ( وضنك البؤس واللا "واع) الضنك الضيق والبؤس الضرّ واللا "واءالشدّة (واستعرت) أى اشتعلت (وقدة الحرب) أى نارها (ودارت) بين الفريقين (رحى الطعن والضرب) رحى ا الحرب حومتها وككلماذارعلمه شئ أودارعلى شئ صورة أومعنى فهو رحى (وتحدّث الناس بأن مؤيدالدولة قدخبب فائتيا وأضرانه بمبال حله الهيم سر"ا) يقيال خبب الغلام افسد مبالخديعة كذا فى تاج الاسماء ولا يخفى مافسه من التهكم مفاثق حيث عبرعن خديعته بالتحبيب بتمزيله منزلة الغلام الذي يحدع عن نفسه معمافيه من التعر يض بكونه رقيقًا (والهمعهم في أمثاله) أي وعدهم بأن يعطهم امثال ماحل المهم (حيلة) منه (ومكراووا لهأهم) أى وافقهم (على التساهل والتسامح في الحَرب) يعنى والحأموُ مد الدولة فائق اوأضرابه على أن تتساهاوا ويتسامحوا في محمار بته الصورية وكان مقتضى الظاهر أن يقول وواطؤه على التساهل والتسامح لامه هوالطالب منهسم ذلك فاذا أجاموه اليه فقد والحؤه الكن لما كانكل من والحالث فقد والحاته أيضاً صح استهااليه (اللبوم الرقوم) أي المنظر وفي نسخة الموقوتوهو يوم هبوط المر" يخيوم الاربعاء المتقدّم (والاحساللضروب) أد المبين المعلوم من ضربت أجلابينته وهوالاجل آلذي ضربه أبوالفضل المنجم الهروى (فلما حمل عسكر الديلم من تعبيتهم) أي من مواضع صفوفهم المرتبة وهومصدر عبيت الحيش بالتشديد رتبته وفي بعض النسخ من مينتهم (ولوا أولئك) أي فائق وأضرابه (أدبارهم) أي جعلوها عمايلي طهورهم وادبارهم وهوكايةعن الهزيمة لانه من لوأزمها (نفورا) أَيْ نافرين فهومصدر وقع حالا و يجوزأن يكون جمعُ نافركقة ودجيع قاعد (وثبت حسام الدُولة) أبوالعباس ( تاش و فحراً لدولة في القلب ) أي قلب

فعملها واحدد علهم منعما أومحفة فأسرذك فينفسه واستعذلوقه فلماكانيوم الاربعاء من شهرومضان سنة احدى وسبعين وثلثمانة تارينفسه وعكره وعما كأخبه عملى اختلاف أجنا م-م وكان أهل خراسان يظنون ان حرب-مثلث عارض ينقشع وعن قريب على الرسم في مثله بندفع \* فليار أوها غياماركاما وشاهدوهاغراما ولزاما أفبلواعلهامضطرين فاذا الا مراد \* واللطب حـد \* والحدديد \* والبأسشديد \* وبرزالديلمن وراءانكنادق الى العراء محردين من حهد البلاء \* وضائك البؤس واللاثواء \* فاستعرت وقدة الحرب \* ودارت رجى الطعن والضرب \* وتحدّث الناس بأن مؤيد الدولة قد حب فانقاوأ فرابه عالحه الهام سرًا \* وألمعهم فأمناله حيلة ومكرا \* ووالهأهـمعلى التساهل في الحرب لليوم المرقوب \* والاجدل الضروب \* فلما حل عسج والديلم من تعبيبهم ولوا أولا أدارهم مفورا وثبت حسام الدولة ناش وفحرالدولة في القلب

عتى

الجيش وهومقام من يقوم مقامهم من الوزراء وأرباب الجيوش عند عدم حضورهم (يتضاربان السيوف والقرات كينيات) أى يضار بان الاعداء بالسيوف فالتفاعل هنا بعنى المفاعلة ولا يجوز أن يكون النفاعل على حقيقة الانه يقتضى ان كلامنهما يضرب سلحبه وهوغير واقع ولم أرمن نبه على ذلك من الشر الحوقد من تفسيرا لقرات كينيات (ويردان الجلات المتداركات) أى المتواليات عليهما من عسكر الديم (مصدق النيات في الثبات الى أن ألفت ذكاء) أى الشهر سميت بذلك لانها تذكو كاندكو المار وهوغاية لقوله ثبت (عبنها) أى جانبها (في كافر) أى في ليل كافر أى سائر فظلامه المبصرات يعنى أخسدت في الغروب يقال لن ابتدأ في شي التي يده فيه واندار اليمين لانها أقوى المدين واشرفهما وهذا ما خوذ من قول ثعلبة المارني بصف نعامتن

فنذا كارندانضد العدما ب ألفت ذكاء عشهافي كافر

(وقد الهزمت الجيوش) الخراسا تسة بالهزام فاتق الغادر خديعة ومكرا (وتفر قت تلك الحموع فدره) أى حــذراً باالعباس تَاش (فخرالدولة) فاعل حذر (فضل المقام) مفعول ثان لحذره أى زيادة الوقوف والثبات في مقامه (أتسكا ثرالا فتال) بالفاف والثاء المثناة الفوقية حميه قتل الكسروه وكا فالقاموس القرن والمسل والشحاع والرحل المقائل وفي بعض النسخ الاقبال مصدراً قب لكايفال تكاثرت المضات (من كل وجد) أى جهة (عليه) أى على ألى العباس تاش (وتوجه الاطماع) أى ذووهافاسنادالتوجه الهامن الاسنادالي السبب (منكل أوب) أىجانب (البه) يعني اله اسبب تفر قاامسكرعنه لهمعت الاعداء في القبض عليه (فانقلب) أبو العباس ناش (اذداك) أي حين تحدير فرالدولةله (يريد المعسكر) محل اقامة العسكر (ف أخت قوائم الفيل) يقال سأخت فوائمه في الارض تسبخ وتسوخ دخلت فها (الذي كان حصن القلب) أي قلب العسكروه ووسطه (في هض تلك المحاضات) حمع مخماضة وهوماجاز الناس فيدمشاة وركانا (فأعجله) أي استحده وازعجه (حرالامم) أى اشتداده (عن المتوقف لازعاجه) أى اثارته بالسياط ونحوه ا (واخراجه) من ملك المحاضة (فتركه على حاله) سأفخ الفواعم (ونجا) أى خلص (برأسه) أى سال اوفيه ادماج انرأسه هوالطلوب لهدم واشارة الى المثل من عبارأسه فقدر ع (ورّله المعدكرشاغرا) أى عاما وفي الصحاح شغر البلد خلامن الناس (عافيه من الاموال المعكمة) اسم مفعول من عكمه بالتشديد شده شوبويقال من الثلاثي المحرّد عكمه فهومعكوم والعكم بالكسرماعكم مهكالعكام والعدل (والاسلحة المنضدة) أي المجمول ومضها فوق وعض (والغلمان الحصمارية) قال الكرماني هم الذين يحبسون في المساكن للحدمة وهم الوصفاء وقال تاج الدئن الطرقي هم الذي يقعدون في دارمعنة وعلم م فيم يحبسهم ولايكون لهم استقلال بأمو يهم فاذا احتميج ألهم أمروا بألر كوبوق يعض النسخ الغلمان الحضرية يعنى خواص الحضرة بنحارى وفي بعضها الدارية (والغلات المجموعة) أى المعدة لمرة العداكر وعلم الخيول (ومضى) أى استمر على ماله من الهزيمة ولم يقدر على رتق هذا الفتق لا تساع الحرق (الى أنعاودنيسابور فدخلها ليلا) لان الليل كافيل أخفي للويل (وكتب الى عارى بخبر الوقعة وماحدث اله (من) الهزيمة و (الرجعة فعاد الجواب) من حضرة الامتريوج بن منصور (بتقوية الآمال) أي الوعد بما يفوى آمالهم في البكر أعملي الخصوم والانتصاف منهم (وغمة الرجال) أي ابلاغهم مايتمنوسمن الظفر بالاعداء (وتهيئة الامداد) حمد بفتحتين وهوالجيش يكون عوما لغسيره (والاموال وطير)أى أرسل على وجه السرعة وفي المصباح لمار القوم نفر وامسرعين وفي بعض النسخ واشاع (الصاحب) اسماعيل بن عباد (كنه) الى بغداد وسائر بلاد تلك المملكة (بذكر الفتع) المذكور

بمضاربان بالسعوف والقرآنكينيات وردان المرادت المتداركات مدرقاليات فيالثبات الحأن ألفت ذكاء بمنها في كافر وقد الهزمت الجيوش وتفرأ فت تلانالجموع فحدره فوالدولة فنسرالقام لتسكائرالافتال من كل وحد عليه \* وتوحه الاطماع من كل أوب السه \* فانقلب اذدال ربد العسكر فساخت في منقله مقوائم الفيدل الذي كان حصان القلب في رفض تلك الخاضات وأعله حرالامرعن التون لازعاحه واخراحه فتركه على على الهوندارات ورازاله على شاغرا بما فيه من الاموال المعكمة \*والاسلحة النصارة \* والغلان المصارية \* والغلات المحدومة \* ومضى على حاله الى أنعاودييسا بورفدخلها ليلاوكنب الى يخارا يخرالوقعة \*وما درث من الرحمة فعادا لحواب شقوية الآمال \*وغية الرحال \*وتهيئة الامداد والاموال \* ولحمر الماحب كمه فىالالحراف بذكرالفتع

(على ما تنطق به) أى تدل عليه دلالة ظاهرة كالنطق (رسائله) وكان الساحب وزيرا لمؤيد الدولة بعد ابن العيد ثم أطلق عليه ابن العيد ولقب الساحب ابن العيد ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الو زارة و بق على عليه وذكر الصابى فى كابه المناجى انه المناقب له الصاحب لانه صحب مؤيد الدولة بن بو يه منذ الصباوسما ه الصاحب فاستمر عليه هذا اللقب والسنة مربه وتولى الوزارة وهده وت مؤيد الدولة لاخيه فر الدولة وسيأتى له ذكر في هدا الكتاب و محسل استيفاء ترجمته هذا الرائد في المناعب الشيفاء ترجمته هذا الرائد في المناعب الشاعر انف ه في مؤيد الدولة وسيأتى له ذكر في هدا الكتاب و محسل استيفاء ترجمته هذا الروائد في المناعب النفسة في مؤيد الدولة وسيأتى له ذكر في هدا المناعب السنيفاء ترجمته هذا المناعب المناعب

(ماهال غيرك في هيما مملحمة \* مذكورة آل سامان وسامانا)

هال أفرع والهيما ألحرب والمحمة بفتوالم والحاء الوقعة العظمية سميت بذلك لأنها تجعل لموم الفتلى طعمة لجوا الفتلى طعمة لجوا الفتلى طعمة لجوار حالطير والسماع واضافة الهيما الى المحمة مطلق الفتال وقوله مذكورة أى تذكر بين النياس الارالة ويحوز أن تدكون بياسة أذا أريد بالمحمة مطلق الفتال وقوله مذكورة أى تذكر بين النياس ويتحسد ثنا النياس ما الى آخر الدهروفي عطف سامان على آلسا مان وابقياع الهول علمه وتعالق المحلق المنافق التي المنتخلق المنافق المنافق التي المنتخلق المنافق المنافق المنافق المنتخلق المنافق ا

رف کتب ان بخیاری آمنه فاقد ی غادرته عند نوم النیاس مفطانا)

أراد بمن بيخيارى و حبن منصورالسامانى الذى أبوالعباس تاش قائد جيوسة وأمنة فعيلة للرة من الامن نبدتا لحوف أى اكتبله وثيقة بأمن بهاعلى نفسه و دلاده فانك قد تركته يقظان يقطع ايله سهرا خوفا منك وجزعا (والبيلى هذا مطبوع الشعر) المطبوع من الشعر هوالذى يقع في خاطرالشاعر ويسمع به طبعه عفوا من غير تكاف (مسبول النقد) من سبك الفضة خلصها من الخبث كافى الاساس وأراد بالنقد الشعر (سديدالبديهة) أى مستقيها وهي ما يبدر من الكلام من غير روية من بدهه بدها وفا وفا وفا وها ووفا المساعر في الاساس وأراد بالنقد الشعر (شديد العارضة) في الاساس فلان ذوعارضة وهي البديسة وقيدل ومساسة وفي بعض الشروح انها كانة عن قرة البيان وقال بعض الادباء هي بادرة الارتجال في الصراحة وفي بعض الشروح انها كانة عن قرة البيان وقال بعض الادباء هي بادرة الارتجال في المسجو (انقطع الى الامبرشي مسالمه الى) قابوس (بجرجان في آخر أيامه) أى آخراً بام البحل في من في خيه المسته وخدمة (الى أن افقر ضاء) فرض له في الدوان اذا أثنث رزقه فيه (في جملة حاشيته) أى مات وقد مرا لكلام عليه (فن شعره فيه من قصيدة)

(لله شمسان تذكير لحروما \* وللونة النقصان ماتزم) هذه الصيغة وما شاكله الانشاء التجب كقولهم لله أنت ولله أبول ولله درك وهدنه التثنية مخالفة لماهوالمهور من اشتراط اتضاق اللفظ واتفاق المعنى فلا يقال عندى أسدان مرادا بهما الرحل الشجاع والحيوان المعروف ولا عنان مرادا باحداه ما الحارية والاخرى الذهب ولهذار تواعلى الحريرى في قوله جاد بالعين حين أهمى هواه \* عنه فانشى بلاعيين \* والمراد بالشمسين هناشمس المعالى قابوس أوهو المذكرة من الفلسكية وهي المؤنثة وقوله مذكيره مند أحيره الحار والمجرور اعده وسق غلا الاشداء بالنكرة ارادة الحنس كقولهم عرة خير من جادة وأراد بالنقصان نقصان المؤنث عن المذكر بالنظر الى حنس التذكير أي والتأنيث لا الى خصوص أفراد المذكر والمؤنث كقولهم الرجل خير من المرأة مع ثبوت الحيرية لسكتم من المؤنث عراد النساء على كثير من افراد الرجال وملتزم اسم مفعول من التزم الناس تنقيص المؤنث عن المذكر وقال المجاتي ملتزم بكسرا لزاى وهو المعتنق وهو متحه أيضا في التزم الناس تنقيص المؤنث عير معرفة \* فها وزين هذا الفضل والكرم)

علىما ينطق برسائله وأنشدني البجلي ألشاعر لنفسه في مؤيد الدولة منقصدةقوله ماهال غبرك في هيد اسلحمة من كورة Tلسامان وسامانا فاكتبلن بخارى أمنة فلفد غادرته عندنوم الشاس يقظانا والبجلي هدذا مطبوع المشعر مسبول التقدسديدالبديمة شديد العارضة انقطع الىالامبرشمس العالى بحرجان في آخراً المه ففرض له في حملة حاشية والى أن قصى نحمه فنشعره فيهمن فصيدة قوله لله مسان لد كبر للبرهما وللونث النقصان ملتزم هذه الصيغة وما أزرى تلك سنامن عرمعرفة فهاوزين هذاالعلم والكرم

أزرى بالشئ تماون به واحتقره وأراد يقوله تلك الشمس الفلكية والستا بالقصرضو البرق ثمأ لحلق على مطلق النسوء وقوله من غيرمعرفة سفة لسناوهي مرجم الازرا ولولاهذه الصفة لما كان السسنا مزر باوالمقبابلة تقتضيان يكون قوله وزين هذا الفضل والسكرم مقدا بقوله من غيرسنا ولعكنه غير مرادلانه يلزم منه انلايكون للمدوح سسنا واغساله فضل وكرم فقط يزسأنه وهذا لايرضي مه المسمدوح كحا (باأيها الملك الممون لحائره \* وخير من في الورى يمشى به قدم) أن الطائر بطلق على الخط والنسبب كقول أم العلا الانصبار بداقته مناالهاجر سن فطار لناعمان بن مظعون أى حصل نصيبنا منهم عممان قال أسالا ثبر في النها ية وطائر الانسان ماحصله في علم الله عباقدُره له ومنه الحدث المون لمائره أي المبارك حظه ويحوزان يكون من الطبرالسانح والبارح المهي والسانح هو المار عنة والبارح هوا لمار يسرة وكانت العرب تتمن بالاول وتتشاعم بالثانى واذا أرادت المضى لامن مرت عائم الطهر وأثارتها لتستفده ملتقضي أوترجم ففسي الشارع عن ذلا وأبطله ويمكن ان يحمل قوله المون طائره على كلا المعنين وأماته سيرالنجابي الطائرهنا بالعيمل الذي يقلده يوم القيامة فغي غامة البعدوقي قوله عشي مهقد مقلب مقبول لان فيه تخسلا اطيفا وهوان القدم يمشي بصاحبته والمراد بالقدم الجنس فلايردأن المشي لايكون بقدم واحدة وتفضيله في الخسرية على من عشي به قدم انماهو بالنظرالي أهل زمانه لامطلقا والالزمان بكون خبرامن الانساء والعجابة وهذا لايقول به من يؤمن بأنله (لوكنت من قبل ترعانا وتسكنفنا \* لما تهدتى الينا الشيب والهرم) يقول [لو كنت تحرسنا ونتعهد نامن أول أمر ناوزمن صياوتنا لدامت مسرا كاوابا طرق ساحتنا هم ولاغم ولما أطرق الينا الشيب والهرم لان الشيب والهرم ينشئان غالبا عن كثرة الهدموم وتراكم الغدموم وتهدّى عِمنىاهتدى (ووسف أنوالحسسين الجوهـرى الفيل المقبوض عليـه في الحمأ) أي الطين الاسود (اللازب) أي الثابت الشديد (بقصيدة أولها) ويوجد في بعض النسخ بعد قوله اللازب وذلا يالتماس الصاحب اماه وغيره من الشُغر اءوقصة ذلك اله لماحصل ذلك الفيسل في اثناء الوقعية وانتزع من الحاة أشار الى شعر الله وصفه على وزن قول عروب معدى كرب الماعدد اللهد انسابغة وعداء علندا \* فقال الجوهري فيه قصيدة أولها (قل الوزير وقد تبدي \* يستعرض الكرم المعدا) يعى بالوز برااسا حب اسماعيل بن عبادوز برمؤيد الدولة وقد تسدى أى خرج الى البادية وهي صحراء جرجان أوحال بدؤه وظهوره مستعرضا المكرم وقوله يستعرض أى يطلب عرض أسباب المكرم علمه وهي حواثج ذوي الحاحات وآمال ذوي الرغبات في كان عرض تلك الاسباب التي يحرض البكرماء عسلى الكرم عمرلة عرض الكرم والمدالمها الحاضر وفسرالنحاتي الاستعراض باعطاءمن أقبل وأدبروفيه نظر (أفنيت أسياب العلى \* حتى أيت أن تَستحدًا) هذه الحملة مقول القول يعني أحرزت أسبأب العلى والستهاحتي أبليتها ولم تترك لغدك منها سببا فأذا رام غيرك تجديدها أبت عليه موامتنعت أن تستجد (لومس راحتك السحاب الامطرت كرماو مجدا) راحتك فاعلواك يحاب مفعوله ويجوزالعكس والمجدال مةفى الكرم والجلالة وأسل المجدمن قولهم مجدت الابلاد احصلت في مرعى كثير واسع رقد أمجدها الراعي قاله الراغب المِرْض بالخيل التي \* شدّت الى العلياشدا) شدّت شدّا أى عدت عدوا بقيال جاء يشدّ اُو نشتدًا يحا ويعدو وبحوزاً ديكون شدّت مبنياً للفعول من شددت الفرس اذار بطث عليه سرجه (وصرائم الرأى التي \* كأنت عـ لي والعلياء كلمكان مشرف والمراديهاهنامعالي الامور الاعداء حندا) الصرائم حميع صرعة وهي العزيمة أي لم تُرض بعزا بم رأيك الني كانت لك حندا

بالبيا المال المعون لحائره وعيرمن في الورىء شيء القدم أوكنت من قبل ترعاناوت كنفنا التهدى الينا الشيب والهرم ووسف أبوالحسن الموهري القدل المقبوض عليه في الحماً الازب وذلك بالتماس الصاحب الماه وغيره من الشعراء وقصة ذلك الهلاحمل الفيل في اثناء الوقعة وانتزع من الجأة أشارالى شعرائه وصفه على وزن أول عروبن معدى كرب وهو \*أعددتالمد انسانفة وعدّاءعلندا؛ فقالوهي قل للامبر وقد سيدًا يستعرض الكرم المعدا أفنيت أسياب العلى حتى أبت أن تنحدًا لومس راحتك السنعاب لامطرت كرماويحدا لمرض باللسل التي شدّت الى العلماء شدّا وصرائمالرأى التي

كانتء لى الاعداء حندا

حتى دعوت الى العدى منلاسلاماذاتعدى منقدمها تبهالعاوج وفطنة أعيت معلدا متعسفا لمرق العوالي حيث لايستان قصدا فيلاكرضوى حين يلبس مسن رقاق الغسيم بردا مثرلالغسماسةملئت أكنافهارقا ورعدا رأس كي المشاهق كريت من الحيلاء حالاً فترامهن فرط الدلال معدرا للناسخدا یزهی بخر لهوم کشال العسولجان برد ردًا متمددا كالافعوان تمدد المضاء مدا

غالباً على أعدائك (حتى دعوت الى العدى ، من لا يلام اذا تعدي) دعوت الى العدى أي الي حربهم وقتالهم وفي يعض النسم الي المعلى ومن عبارة عن الفسل وعسر ما عنه تنز بلاله منزلة العاقل حنث وصفه بالفطنة في البيت آلآتي و قوله لايلام الح من قوله صلى الله عليه وسيلم التجماع حرحها حيار (متقمصاته العباوج وفطنة أعيت معدًّا) متقمصاً حال من من الموسولة والتقمص لبس القميص والتيها ليستحروا لعلوج جمع علج وهوالو احدمن كفارا ليحم ومعذهوان عدنان أحد أحداد النبي لى الله علمه وسلم وكان معروفا ما افطأنة (متعسف**ا**طرقالعالي 🕊 التعسف الاخسذعلى غيرالطريق وفي الاساس يعسف حدثلاستاف قصدا) الطريق ويعتمفه اي يخبطه على غيرهداية والعوالى حمع عال وهوأعلى الرجح ويستاق ثبت في بعض النسخ بالقاف افتعال من السوق وفي يعضها بالفاء من استاف التراب مهمقال روية ، اذا الدليل استآف أخلاف لطوق \* قال الكرماني يستاف الفاء اي الفيل يسلك مجال الطعن والضرب في حومة الحرب وتلك المسالك لادستاف ترايما دلمل للاهتدا ومن عادة الدلمل في المحياهل أنه اذا تسكب عن حدد الطريق وأراد ان يعرفه استاف ترابه فيعرف القصيد من الغي " وفي شرح عيسي ن محفوظ | والجر باذقاني أندستاق بالفساف ويستاف بالفاعطي كلاالروا شين منبي للفعول فعلي رواية القياف نابسه الفاعل شمير داحه اليءن في قوله من لا يلام وهوالفسل وعلى رواية الفاعنائب الفياعل ضمير داحه الى طرق العوالي وقصدا يحتمل النصب على الحيال اى قاصدا ويحتمل النصب على التمسن (فَيْلًا كُوصُوى حَدِينَ يُلْسَ مِنْ رَقَاقَ الْغَدِيمِ رَدًا) فَيْلَابِدُلْ مِنْ الْمُوسُولُ فِي تُولِهُ مِنْ لَا يُلَّامُ ورنسوي بالفتح حبل بالمدينة ورقاق حسع رقيق أورقيقه فوالمرد توب مخطط وكساء يلتحف به ويلدس يحوز انبكون مبنيا للفاعل وتحوزأن يكون مبنيا للفعول وقيد المشبه بهبهذا القيدليكون وحه الشيه أتم لأنهم يلبسون الفيلة في الحرب البسة تسمى بالتجافيف فلايتج وجهشهها برضوى الااذا كان لا بسارقاق الغم (مُشل الغمامة ملئت \* احكمنا فها برقا ورعد) في يجوز في ملئت أن يكون حالا من الغمامة وانبكون صفسة اماعلى حدقوله تعالى كثل الحمار يحمل أسفارا واغماشهه بالغمامة الموصوفة مدا الوصف لمكان المرائى البراقة المعلقمة بتحفافه وللطبول والصفارات التي يضرب بهاعملي للهره فاما كالرعد في سوتها (رأس كفلة شاهق \* كسيت من الخيلا علدا) رأس خبرلميتد أمحذوف أومبتدأ محدوف الخبر وسؤغ الابتداءه على هذا التقدير وصفه بالجيار والمجرور وتقديرا للبرمة دما عليهم كونه جارا ومحرورا أى رأس كفلة شاهق له أوله رأس والفلة أعلى الجبل ورأس الانسان وانشد سيبويه \* عجائب بدى الشيب في قلمة الطفل؛ والنَّاهق المرتفع من الجبال وغيرها والخيلاء الكبر وقوله كسيت صفة قلة ولاءنم من دلك عدم تحقق الصفة في الخيار جلان المشبه به قد يكون تخسلا كافي وكان مجمر الشَّمْدَقُ اذاتصوَّبِأُوتَصعد ﴿ أَعلامِ الْوَتِ نَشْرِنُ عَلَى رَمَاحٍ مِنْ رَبِحِدٍ ﴿ وتعسف النحاتي فجعل كسيت سقة لرأس على تأويله بالقلة ﴿ وَقَرَاهُ مِنْ فَرَطُ الدَّلَالُ مُصْعَرَا للنَّاسُ خدا) الدلال اسم من تدللت المرأة تدللا وهوجراء تمافى تسكسر وتغنج كأنما مخسالفة وايس ماخلاف ومصغرا من صعرخده أماله عن النظرالي الناس تهاونا وكبراو . نه قوله تعالى ولا تصعر خدا ثلناس (يزهى بخرطوم كثل الصولجان يرددا) يزهى مبنى للفعول من زهى الرجل بالبناء للفعول وفيه لغة المفعول وفيه لغة منا للفعول فيه لفة المفعول وفيه لغة ا أخرى حكاها ان دريدوهي زها يزهو والصولحان بفتم الصادواللام المحسن والكاف في كشيل زائدة متمدّدا حال من خرطوم لكونه (مُمَدُّدا كالافعوان عَدمالرمضاء مدا)

وسف ، تقوله كشل المسوط ان والتمدّ والتنساط والانعوان ذكرالافاعي والرمضاء شدّة الحرّ واغا فيدالا فعوان بكونه في الرمضاء لقكته من الالثواء والانساط والانقباض الى هي وجه الشبه منه و بين الخرطوم (أوكم راقصة تشير به الى التدمان وجدد) الندمان المنادم و في القياموس وقديكون الندمان جعاوالوجدد المحبة كافي الاساس ويجيء بمعنى الحزن أيضاونه به هناء لمي النمييز (أوكالمسلب شدّ حنباه الى حد عين شدّا) الجذع بالكسرساق النحلة ومراده من الجذعين ناباه اللذان الخرطوم ينهما ويحتمل ان يريدبهما قائمتيه (وكأنه يوق يحركه لينفخ فيه جددًا) البوق ما ينفخ فيه وهومن أفواع المزامير وحدامنصوب على المسدرية عندالكوفين تقذره حدجدا وعلى الحال عندالبصريين أىجادا (يسطو بساريتي لجين تحطمان العفر هددًا) سطاعليه وسطابه يسطو سطوا وسطوة قُهره وأَذَله وهوالبطش نشدّة والسارية الاسطوالة وأراديهما ناب والباء الداخلة علهما مثلها فى كتبت بالفلم والله بن الفضة والحطم التكسر وهدا منصوب على المصدر مدمن عطمان من غير الفظه (أذناه مروحتين أستدنا الى الفودين عقدا) المروحة بكسرالم آلة يتروحها والفود ناحة الرأس وعقدا امامنصو بعسلى المسدرية كقولك ماء زيد ركضا أي ركض ركضا ق بعرصة حدا أوعلى الحالية أى معقودتين (عيناه غائرتان ضيفنا لجسم الضوعمدا) المنطق فيه حدا عالضوعمدا) عارث عينه تغورغورا وغؤورادخلت في الرأس وجملة ضيفتا خبر بعد خبراعيناه و يحوزان تكون حالامن الضمير المستترفى غائرتان بتقدير قدوعمد امتصوب كنصب عقداني البيت السآنق وقوله لجمع الضوم علة لقوله ضيفتا يعني ان الحكمة في خلق الله تعيالي لهدما ضيفتين حمم النور وعدم التشاره ا فتقوىبذلك حاسة بصره فيسدرك الاشسياء الدقيقة وهسذا يظهر فين ينظرانى شئ دقيق كخرم الابرة وتنقيف السهم فأنه يغسسين عيته ويغض منها ﴿ فَلْ كَفَوْهُمْ ۚ ٱلْحَلِّيمِ يَاوِكُ طُولِ الدهرحقدا) الفك اللعى وانفسكان اللعيان والفؤهة بضم الفساء وتشديد الواووا حددة أفواه الانهسار والازقة عسلى غيرقيأس والخليج النهر يتشعب من البحر واللوك المضغوا لحقد الانطواء على العداوة والبغض يعسى الايزال ملازماعدا ووافضهم وصار عضفها حتى كأنه يقتاتها (تلقاه من بعد فتحسيه عماماقد تبدي) يعني اذا أيصرته من بعد حسبته لعظم حثته غماما قدطهروا نماقيد بقوله من دعد لانه مع القرب لايشهه (متناكبنيان الخورنق مايلاقي الدهركدا) المتنوسط الظهدر ومتناهنا متصوب على البدلية من الهاء في تلقا مبدل بعض والضمر مقدر أى مننا له والخور إن بفتح الخياء والواووسكون الراء وفتح التون قصر بالعراق فأرسى معرب سناء النعمان الاكرالذي يقاله آلاعور وهوالذي لبس المسوح وساحق الارص زهداف الملاثوقال على بنزيدمذ كرذلك مقوله وسنرب الحورنق ادشرتف بوما وللهدى تفكر سره ماله وكثرة ماعلك والنحرمعرضاوالمدس فارعموي قلبه وقال وماغيطة حى الى الممأت يصر ومافى قوله مايلاقى نافية والدهر طرف ليلاقى وكدام فعول موالكذا لتعب أىلا سعب طول دهره (ردفاكد كمعنبر \* ممايل الاورال مهدا) الردف الكفل والدكة بالفتم والدكان بالفم

الذى يقعد عليه والورك مافوق الفغد والنهد العظيم المرتفع المشرف يقال فرس نهدأى جسيم وتهد ثدى

الكاعب خودااذا أشرف وشبه بدكة العشر الاشهب لان لونه يشبه لونه

أوكم واقعسة ننسير بهالى النسدمان وجسدا اوكالمك خياه الىحد عن سادا وكأنهون عرك يسطو ساريتي لجسين يعط مان العرصدا آذناهم وحتان أستدنا الى الفسودين عقسدا عناه غائر نان ضيفنا لحمع النسوء عمادا فلأك فأللج باوك لحول الدهر حقدا تلفأ ومن بعسدة غياما فدسدتى متناكينيان اللوراق مايلاقىالدهركتا ردفا کد که عندبر شمايل الاورالـ نمـدا

يضرب حوله ساقا وزندا يخطوعلى أمثال أعدة انكساء اذا تصدّى أومشل اميال نضدن من العفور الصم نضدا منورداحوض السة حثلايشتاق وردا مملكافكانه ومتطلب مالا يؤدى متلفعابا لكبرباء كأنهملك مفذى أدنى الى الشي البعيد پرادم**ن وهـم وأهـ**دى لورأى خملا لمدا الوالددولهجة \* وفي كاب الله سردا عقته أرض الهتدحتي حدلمن زهدوهدرندا قل للوزيرعبدت حدى قدأناك الفيسل عبدا سيدان من حدم المحاسن عنسده قربا والعدا لومسأعطاف النحوم جرين في المرسع سعدا

(ذنبا كتل السوط يضرب حوله ساقاوزندا) فنيا وماقبله معطوفان عدلي متنا ماسيقاط يئرف العطف والساق مامن السكعب والزكيسة والزندموسييل لمرف الذراع في السكف قال النحاتى وفي البيت نظرا ذذنبه لايصل الى الزند رل الى الساق انتهى وكأنه توهم انه يضرب ساق نفسه وزيد نفسه فأشكل عليه الامروايس كيالث مل المرادانه يضرب ساق وزمد من مقرب المه بدليل قوله حوله ( يعطو على أمثال أعددة الحساء اذا تصدى) يخطو أى يشي والاعمدة جمع قلة لعمود البيت والخباء واحد الاخسة من وبرأ وسوف ولايكون من شعر وهوعلى عمودن أوثلاث ومافوق ذلك فهو بعث وتصدّى تعرّض ﴿ أومثل أمسال نضدت من المحفور الصمّ نضدا) الاميال جُمع ميل وهومنار بيني على الطريق يهتدى مه المسافر في الاساس نضد الشي ضم يعضه الى الذنها حيمثل المحوط دهض والعدورجم متفرة وهوالحرا لعظم الصلب ويصال بجرامم صلب مصمت (متورّد احوض المنية ، حيث لا يشتاق وردا) التوردوالورد بالكسر الاشراف على الماء وغيره دخله أولم يدخله وأراد بحوض المنية المعركة على طريق الاستعارة بالكناية ومتوردا حال من الضميرالمستتر فيمخطو ويشتاق مبني للفعول وناثب الفياعل ضمير يعود الىحوض المسةووردا تمييز محقل عن نائب الفاعل والاصلحيث لا يشتاق وروده أى ردهدا الفدل حوض ألمة في مكان لايشتاق أحدور ودهولا يريده (متملكافكانه ، متطلب مالا يؤدى) التملك هنا يمعنى المتشبه بالملوك في تهدوكره واحتفاف الخدام، وأبعد النماتي فحله بمعنى الملك وجعل ماموسولة أوموسوفة وحملة لايؤدي سلة أوصفة أي فكانه طالب الذي لا تؤدي أوشيتا لا يؤدي ولاحاسس كما ترى فالظاهر ماتفدم وان مالا مفعول به لتطلب ويؤدى سفته شبه عندسر ملعد ومحفوفا بالاتباع والخذام مع عدم توقفه وتلبثه وعدم نظره في العواقب علك يتطلب مالامن يعض عبالكه واحب الاداء فهو يسيراليه من غيرتوقف ولا تريث (متلفعا بالكبرياء كأنه ملك مفدى) تلفعت المرأة عرطها أى تلفيت ومفدتى اسم مفعول من فيذيته وفي الاساس فديته تفدية قلته ا جعلت فدالة (أدنى الحالشي البعيد رادمن وهم وأهدى) أى هوأقرب الحالشي البعيد مطاوبامن الوهم وأشد اهتداعمته فقوله رادعال من الشي وقوله من وهم متعلق بأدنى (أذكمن الانسان حتى لوراً ىخلالسدًا) يعنى ان هذا الحيوان عتار عن عرومن الحيوا باتبادرا كات كايقع منسه من الادب عندركوب الملولة له وقتله الاعداء بأسامه وأخفافه اداهم معلى عدة وقلعه لانواب الحصون ونحوها اذامر بذلك وادراكم السلم والحرب والملاعبة وغسرذلك (لوأنهذو الهسيمة ، وفي كتاب الله سردا) اللهسية بفتر المهام واسكانها اللسان وقيل طرفه كذافي المسباح ويتسال فلان يسردا لحديث سردا اذا كان حد السساقل (عقته أرض الهند حتى حلم ن زهوه رندا) عقت من العقوق أى عقته تلك الارض فحرح مهاكبراوتها علهاوحل هرنداوه وبالهاء المفتوحة بعسدهاراء مفتوحة أيضاغ ونساكنة بعدهادال مرجرجان (قل للوزيرعبدت حتى قد أناك الفيس عبد ١) أى خدمت والعبادة لغة الانقيادوالخضوع حتى أتآله الفيل وهومن الحيوانات البحم عبدا غادما (سجانمن حمع المحاسن عنده قرباو بعدا) أى عند الوزر أى جعها له ووهبه الاها وقرباو بعدامصدران وتعاحالامن المحسس أى جمعالمحسن لهقريبة أوبعيدة ويعتمسل أنيكونا ظرفين لأن المصادر كشراماتهم طروفا ويكونان مستقرين في موضع الحال من المحاسن (أومس أعطاف المُعوم جرين في التربيع سعدا)

أعط اف النحوم حوانم اوعطفا كل شيانها وأراد بالنحوم السبعة السيارة لان الترسع ونعوه لا يحرى في غيرها والترسع عندهم عبارة عن كوكب في برجو بسائلره كوكب آخرف برج آخر بحيث بكون البعد بينها رسع الفلك المنقسم الى اثنى عشر برجافيكون البعد بينها ثلاث بروج وهذه المناظرة عندهم مناظرة نحوسة فلومس هدا المدوح أعطاف الله النجوم لا نقلبت في هدفه النحوم النحوسة سعدا (أوسيار في أفق السماء لا ببتت زهرار وردا) أى لا بتها حهامه وسرورها مقدومه (يا أيها الملك الذي \* أحدى وعلم كيف يحدى) خاطبه بالملك تعظيما له في المساح جدا فلان علنا جدوا وحدا وزان عما اذا أفضل والاسم الجدوى وحدوته واحتد بتمواستحدية سألته فأحدى على أذا أعطال وأحدى أيضا أصاب الجدوى وأحدى عليه الشاس المكرم منه وقلدوه و أحدى هنا بمعنى أعطى قوله وعلم كيف يحدى بمعنى انه لكثرة مكارمه تعلم النماس المكرم منه وقلدوه في ذلك فتر ل تسكر مهمنزلة التعليم (ما بال عبدل لا يرى \* لتأخر التشريف سدا) عبدل حسكنا بي قرائد مهمنزلة التعليم (ما بال عبدل الا يرى تأخر التشريف سدا) عبدل والعطا با ما يتوحدا وهذا استحثاث له على انجاز الموعود وتحقيق المأمول

(بردالزمان وليته ، عمايلا في ماتبردا) بردالزمان كناية عن فترة تعم مدوحه عنه وتراخى آلا ثه لديه والضمرفي لمته يرجده الى العبد أى ليت هذا العبد مات من ألم البردورة أثره فيه لعدم وجدائه مايتدثر بهلانقطاع انعامات الوزئرااتي كانت تصل اليهمن جلتها الملانس والمرادبق ني الموت تحريثهمة الوزيرالي الالتفات اليه وتعهده (قدسة عني تلسكم النعماء حاشا ان تصدّا) صدّيا لبنا المفعول يقال صدّعته صدودا أعرض وصدّه عن الامر منعه وضرفه عنه يقول قدصد عني في الزمن المباخي نعم الوزير وحاشاتك النعم ان تصدّ في زمن الحيال أوالاستقبال أيضا (وهرند) تقدّم ضبطه قر با (مرجرجان الذي جرت الله الحروب على سواحله وهو يتلوى) أي يخطف (الوي الحيات كثيرالاوباتُ) أى الرجعات (والعطفاتومنا يع عيونه جبال دينار زارية) نصفه الأوّل لفظ دينار الذهب غيرأن راءمسا كنةوا انصف الشانى بالزاى المنقوطة يعدها ألف ثمراء مكسورة ثماء مشدّدة ثم هاء وهي حبال بين حرجان وجاجرم كذافي شرح النجباتي (تنصب العين منها) أي من عيونه (الي العين) الأخرى (حتى تملأ الهروندهده البخر) دهده الحجرفندهده دحرجه فتسدحرج كدهداه فتدهدى كذا في ألفها موس (نعم وواصل أنوالحسين العتبي كتبه الى ولاة الاطراف بخراسان) نعم هذا جواب استفها ممقدركان سائلا سألهل اهتم أحدمن الوزراء السامانية واستعدلند ارلم مانزل بأسم من خطب هذه الكشفة التي ضعضعت أركانهم وقوضت بنيائهم فقال نع اهتم وواصل أبو الحسيان الخ على ان المصنف كثيرا ما يستعملها للتخلص من أسلوب الى آخر بمنز المقواهم أما يعدوهذا ونحوهما (في استفاضهم) يقال استفضه لامركذا اذاأمره بالهوضله (واستنفارهم) أي طلب نفرهم أىخر وجهم يقال استنفر القوم طلب نفرهم اى خروجهم (لينحدر بهم الى مرو) انما قال يتعدر لان مرومنعطة عن بخارى (و يجمّع معهم بها ثم يقبل بهم وين يستحيشه) أى يحمعه (من رجالات خراسان) الرجالات جي رجال جمع رجل كالجمالات جمع جال جمع جل (على رفودلك الحرق) الرفو يهمزولا يهمز يقال رفا الثوب لأمخرقه وضم بعضه الى بعض وق يعض النسخ رقع مكان رفو (ورتق ذلك الفتق) رتق الفتقرتقالاً مەرضمىــه (ومحوسمة الحجز)أى علامة (واســـتعادةر ونق الملك)رونق السيف ماؤه وحسنه (واقبل يستمعد) أى يتهمأ (للامريجيده) بكسرالجيم أى اجتهاده (وجهده) بااضم أى استطاعته (ويواس المكتب الى نيسانور) لاى العباس تاش و فرأ لدولة وشمس المعالى قانوس ( يجميل

إ أوسار في أفق السماء لأنستت زهمراووردا مأيها المسالدات أحدى وعلم كيف يعدى مايال عيدك لايرى لتأخر النشريف حدا بردالرمان وابيته \*عمايلا في مات برد ا قدصدعنى تلكم النعاء حاشا أن تصد وهـ رند نهرجرجان الذي حرت تلك الحسروب علىسواحله وهو يتلوى فيأرض حرجان تلوى الحيات \* كثير الاوبات والعطفات \* ومناسع عيونه حبال دشار زارية تنصب العسين منها الى العين حتى عَلاَ الناسر وتدهده الصحر نعم وواصل أبوالحدين العتى كتبه الى ولاة الاطراف تحراسان فى استنهاضهم واستنفارهم لينحدر بهمالى مروويجتمع معهم بهائم يقبل بهم وعن يستعيث ممن رجالات خراسان على رفوذلك الخرق ورتق ذلك الفنق ومحموسمة المجزوا ستعادة رونق المك وأقبل يستعد للامر بجهد ه و واصل الكتب بحميل

وعده) لهم بالانصار وأخذالثار (وخلعالاميرالرضي) وهونوحين منصور (علبه) أي على الورير ا أبي الحسن العتبي (خلعة جمع له جاءين تدييرالا قلام والقواضب) أي السيوف يقال سيف قاضت وتضنب أيقاطم بعني حمعه من تدمرا لقلم والسميف وهمار باسة الانشاء والوزارة وكانت تلك الحلفة | در اعة وعمامة ودرعاولامة فالأوليان شعار الكتاب والاخبرنان شعار الوزرا (وأضاف له برة الكتاب) الهزة بالكسير الثماب أومتاع البيت من النياب ونحوها والسلاح كافي القاموسُ ( وأضاف له زي أربابُ ا الأَكَانُبِ) الزيبالكسرالهيئة والسكّائب جمع كتيبة وهي الجيش (فكانت خُلِعة خالعة) أي نازعة (الروحة قاطعة البحره) هذا بحسب الظاهر مشكل على مذهب أهل ألسنة لان المقتول عندهـــمميت بأحسله لم يقطع القائل عليسه عجره لكن الادباء يأتون بمثل هذه العيارات ولاير يدون حقائقها وانحسا ر مدون جاتارة المبالغة وتارة التهويل و نحوذلك (خاتمة لا مره وذلك) أي سان كونم الحالعة الخ (لات أما الحسن من سيمعوركان يشكو الى فائق مادهاه) أى أصابه (من قصده اماه) أى قصد أى الحديث العنى أبا الحسن (حين عزله عما كان عليه) من فيادة الحيوش بخراسان كاتقدم (وكاده) أي مكر به (في نفسمه ودو به) أي أولاده وأصحابه (ولم شفك برصده) أي يرتقمه و ننتظره (بالغوائل) أي الدواهي (ويطلبه نو جوه الاوثار) جمع وتر وهوالحقد (والطوائل) حمع لهائلة وُهي العداوة (الي أن اشار فأنَّق علمه) أي على أبي الحسن بن سيمحور وهوغاية لقوله بشكو (عطائفة من الغلمان السديدية ﴿ أَى المنسوَّ بِينَ الى الأُمسِرِ السَّدِيدِ مَنْصُورٍ بِنْ يُوْحٍ ﴿ الذِّينَ كَانُوا رؤس أضرابهم) أي امثالهم (في السفه والشغب) أي تهييج الشرّ (والقسكم في المطالب، غرط الفوّ والغلب ودس) أي بعث فائق سر" او في الاساس هـ خادسيس قومه أن سعثونه سر" المأتمهم بالاخيار (من أغراهم) أي أغرى ارائك الغلبان (مه) أي الوزير العتبي (دغاتج) قال البكر مني هي حبع سفيّة فارسى معرب سفته وهي الخطوط الرائحة وأصله أن يكون لواحد ساد بغداد مثلامال عندأمن فمأخذ من آخر عوض ماله سلد اخرى و يكتب له الى الامين بتسليج ذلك اليه واغما يفعل ذلك لثلا يخاطر أعمالهما في الطير بني انتهب ومن لطائب دعض الادباء أن رحيلا قال له اني أبريد أن اذهب والدتي الي مكان كذا والأدهبت ماعيرا خفت علهأ الغرق والأذهبت مارتا خفت علما الفرق فقال له احعلها سفتحه تأمن المحذورين (تنجزها الهمم) خزماجته وانجزها قضاها وقيعض النسيخ يتنجزها بالممارع (حدتى تآمروا) مُنْ باب النَّفاعُلُ أَى تَشَاورُ واوتَّفَا وَضُوا (بِنَهُـمُ عَلَى قَتْلُهُ وَيَحْمُعُوا عَلَى الفَتْكُ) فَتَلَنَّهِ فَتَكَانِطُشُهِ أُوقَتُلُهُ عَلَيْهُمُ (مَعْتَمْين خَالِي عَمْنَ يَحَمَّى له) أَي يَعْضُبُ لا حله مثل ا أَى العباس ناش لانه كان ادداك سنيسًا بور (أو يحمامي) أي يحما فظ (علب ه وأحس) أي علم فى العداح احسست بالخراى تنفنت ف (أبوالحسن) العتى (بمادير) بالبناء للفعول (من الامر واشفق) أىخاف (على نفسه بما استطأر) أى انشر (من شررا اشرّ) الشرر ما ينطأ يرمن النار وفى التركيب استعارة بالمكاية وتخسل وترشيع (فشكاالي الاميرال ضي صورة الحال) التي دبرها علمه فاثنى وأبوالحسن (من الأغتيال) أي القنل غيلة (فبعث اليه بعدة من القواد لرافقتم الي الدار) أى الى داره (اجارة له تما كان بخشاه) أجاره من كذا أعاذه منه وقوله بما كان بخشاه أي من الامر الذي تعشاه ولوأراد الغلبان القال عن كأن يحشاه لان موضوع من العباقل وموضوع ماغه مرالعباقل (وصيأنة لروحه عما تحاماه) أى توقاه واجتنبه من المكروه (فتسامع لها ثفة من المشتركين) بكسر الراء (في التدرير عليه) منعلق بالندبير (بخبره) منعلق بتسامع (فطاروا بأجنحة الركض) أي العدو وُلا تَخْنَى الْاسْتَهْ أَرَةً فَيْهِ (عَسَلَى اثْرَهِ وَوَضْعُوا فَيْهِ السَّيْوِفُ وَالدِّبَا بِيسٍ) عبر بني المُوضُوعة

وخلع الرضىعلسه خلعة حميع له بهادين تدبير الاقلام والمواضب \* وأضافه الى يرة الكارى أرماب السكائب فكانت خلعة خالعة لروحه \* قالمعة لعرو \* خاعدة لامره \* وذلكالان أباالحسن بن سيمعور كان يشكو الى فائق مادهاه من قصده المحسن عزله عماكان بليه \* وكاده في نفسه وذو به \* ولم ينف ل يرصده بالغواثل \* ويطلبه يوحوه إلا وتاروا الطوائل، الى أن اشار فائق على مطائفة من الغل إن الديدية الذين كانوا رؤس أنبرا بهم في آلمه والشغب \* والتحكم في الطالب يفرط القوّم والغلب \* ودس الهرمن أغراهمه سفاتج يعزهاالهم حتىتآمروا ينغم على قتله وتحمعواعلى الفتك مغتنين خاؤ يتسارا عمن يعتمى أو أويحامي علمه وأحسأ والحسن بمادرون الامر وأشفق على نفسه يمااستطارمن شروالشر فشكا الى الاسرالرندي صورة الحال به وما أرساد به من الاغتيال \* فيعث اليه بعد من القؤادلر افقته الى الدارا جارة له مما كان يخشاه \*وصيانه لروحه ع اتحاماه \* فسامع طائفة من المشتركين في التدرس عليه بخيره \* فطاروا بأحفه الركض عملي أثره \* ووضعوا فيه السبوف والدباييس

الظرفية الاشعار بأن السيوف والدبابيس خالطت جدده وسرت في أعضائه (حتى الخنوه) أى اوهتوه (ضربا) بالسيوف (وحطماً) أى كسرابالدبابيس وكذا قوله (ورضاً) أى دقا (وقصماً) بالقياف وهوالسكسر مع الابانة بخسلاف الفصم بالفاء فأنه كسرمن غيرا بانة (وأشفق من كافي مسايرته) وهم القواد الذي يعثهم الامبر لحراسته (على انفسهم) من الغلمان (فذلوه) أى زكوا الانتصارله (وأهملوه فكان مثله كاقيل (كليه وجريه ضباع وأشرى \* بلحم امرئ لميشهد اليوم ناصره) ضباع المم الفجيع وهوم بنى على الكسر كدنام وقطام ويروى بدل ضباع جعار وهواسم للضبع أيضا والجعر نجوكل ذات مخلب من السباع وقد جعر يجعر والجعر الدبر وانها حمار وهواسم للضبع أيضا والجعر نجوكل ذات مخلب من السباع وقد جعر يجعر والجعر الدبر وانها الحسيد للالله المنافي بقول سمعت أبام كالحيال المالة وعلى المنافق والسمال الانبارى عن على بن الحسيالا سكافي بقول سمعت أبام كالمحلف بالقه القديمة بالقمانية والسمالة بن الفير المجمة من الايسارضد وأشرى \* قال وانه اهو وأسرى بالساء المنقوطة بالقمانية والسمالة بن الفير المجمة من الايسارضد الاعدار قال ماسمعته من فصيح قط الاهكذا التهسى وذكر بعضهم ان عبد القمن الزير تمثل بهذا البيت حين بلغه قبل أخيه مصعب وفي شعر الاستاذ أي اسماعيل الكاتب

أقول وصرف الدهر يحرق نلبه \* على وتستولى مسلى فواقره وقد سردت في جاني ساله \* وأولى مرئ لم انها به وأظافره خذيني وجريني ضباع وأشرى \* بلهم امرئ لم يشهد اليوم ناصره

﴿ (وَرَكُ ) بِالْبِنَاءُ لِلْمُعُولُ (كَاهُو) عـلى حاله (صلى الشَّارِع) أَى الطَّرِيقُ (صريعًا) ملقي عُـلى الأرض وفي تاج الاسمَّاء الصرُّ يع المطروح في المعركة من أهل الحرب (يميم) من مج الشرابُ من فيه اذارى به (دمانجيعا) التجيم من الدمما كان الى السواد أقرب وقال ألاصمى هودم الجوف حاسة (وعندهم) أي في اعتقادهم (انه تتيل وان ايس الحياة اليه مسبيل ونقل) بالبناء للفعول (كاهو) أي على همتنه التي ذكرت (الى باغ قريب من مصرعه) المباغ لفظ فارسي معناه الكرم (ألراعي ما يحدث من الرأى) أى رأى مخدومه الامير الرضى (في غده) أي غد يوم قتله (فل غُشَيه موج الللام) من قسل لجن الماءوهو استعارة مكسة (وهبُ عليه رغاء السحر) الرخاء الربيح الله (أن أنه سمعها الباغبان) لفظ فارسى معنا ه قيم السكرم (فبادر) أى أسرع الميه (فاذايه) أَى فيهُ (رمق قلق) بالاضا فه أى رمق شخص قلق والرمق بقية الروح والقلق كــ نارصفة مشــُم قمن القلتي (ونفس مختنق) النفس بالتمريك معروف والمختنق اسم فاعل من اختنق يقال خنقه فاختنق أى عصر كلقه حتى يوت والتركيب اضاف أيضا (فسعى) أي الباغبان (الى دار السلطان مخمرا) حالمقدّرمن فاعلسيني (بثبات) أي بقاء (حسه) أي احساسه (وأضطرا بدعسلي نفسه حتى أمريه فنقل الى القهندز ) يقاف مضمومة بعدها هاء مفتوحة غمون ساكنة غرد ال مهسملة مكسورة المرزاى وهوعلم قلعة كانت في المامهم بنارى ودزفي الغة الفرس الحسار وقهن اسم للفاق القديم أي المصارالقديم (والزم الاطباء المثابرة عليه) المثابرة على الامر المواظبة عليه يعسني أمر السلطان الاطباء بالمواظبُة عَـلَى مداواته (طمعًاى انتعاشه) يقال انتعش العباثراذا انتهض من عثرته (فاستصعب) بالبنا المفعول (داؤه عسلي الدواء) القاع الاستصعاب على الدواه يحياز والاصل ﴿ فَأَسْتُصَعَبُ دَائِوهِ عَلَى مَتِعًا طَى الدُّواءَ (وَقَضَى) أَى حَكُمُ (أَى عَدْ لِي عَمْرِهُ بِالانقضاء) أى الفناء والانصرام (فضى) أى ذهب (السبيله) الذي لابدله منه من ساوكه كاية عن الموت (عظيم القدر إ والخطر) أيَّ الشرف (كريم الوردوالصَّدر) الورديالكسر الاشراف على المناءوالصدَّر بالتَّحْر يك

منی آنندوه نمر باوحطما «ورضا منی آنندوه نمر باوحطما وتعما وأشفق من كان في مسايرته على انفسهم فذلوه واهملوه فكان منا كاول كليه وحريه ضماع وأشرى \* بلحم امرىم أنسود الدوم ناصره \* وزوا فالشارع مريعاعيج دمانعيما وعندهم انه قسل \* وأن هوالى باغ قريب من مصرعه لبراعي ماعدت من الرأى في عدم فكاغشسه موج الظلام وهب المعدسة أناأ بعسادان مساد الساغبان فبادراليه فاذابه رمق قاق \* وزفس محمدت \* فسعى الىدارالسلطان مخسرانبات حسه دوان طرامه على نفسه \* حتى أمربه فنقسل الى القهندز وألزم الاطباء المثارة عليه طععا في المعاشه ، فاستمد مداؤه على الدواء \* وقضى الله على عمر ه الانتفاء ، ففي اسبيله عظم القدر والحطر \* كريم الورد والصدر

عديم المسل \* في معد الرحب \* فقيدالنظير فيالفضال الغزير لميروا في كتب الاولينان أحداً من الوزراء السعت هدمته السالمرته على مرقته ومنازعته فضل افضاله وفتوَّته \* سماحة كالغيث يقدف بالوبل، أوالربح تعصف بالرمل \* وسياسة خفت لها حدادب اللسل \* وغصت بالمشاعب السمل وانشدني اللعامي أوجعفر الحازن انف مفده سرتيه اله في عليك أبا الحديث مرعدي عصص الحوى\* والمعضم منده وقدر أرقبره في جاءتمن أصدقانه

عن رمنك كل عن

وأرثني ومالحسان

الرجوع بعد الورد (عديم المثل في سعة الرحب) هذا كأية عن كثرة النسيا فه والرحب مسكن الرحل (فقيدا لنَّظُمر في الفضَّل الغُّزْير) أَى السَّكَثْيرُ (لم يروا في كتب الاقراب انْ أحدا من الوزراء اتسعت همسته لشاطرته على مروته) قال عيسى بن محفوظ أى مناصفته حسى يصيحون شسمه وشر مكه لان المشاطرة أن يأخذ شطراً والآخرشطر اوقال الزوزني لم يبلغ نصف مروءة أبي الحسير العثبي انتهى وماقاله الزوزني أماغ وامدح كالايخني والمروءة الانساسة (ومنازعته فنسل افضاله وفتؤنه) الفتؤة السخاء في القاموس الفتي الشابُّ والسَّخي الكريم (سماحة كالغيث يقذف) يرمى ويلقي (بالويل) هوالمطرالشديد الضخم القطر (والريح تعصف) عصفت الريج اشتدت (بالرمل وسياسة خفتت الها حنادب الايل خفتت سكنت والحنادب حمع حندب وهوذ كرالجراديع في اله انام الانام في طل سياسته حتى ان جنادب الليسل خفتت وسكنت من أن تصر وهو كالة عن شدة وردع سياسته للمقرد بن (وعصت) أى امتلأت (بمامشاعب السيل) حميم مشعب وهو الطريق وفي بعض النسخ مثاعب مالنا المثلثة في القاموس مثاعب المدينة مساءل ماتم أوهذا كابة عن فشوسياسته والتشاره أروانشدني أتوجعه فراللعامي) بالحيموفي بعض المسخ بالحاء وفي يعضها الحسامي بلام واحدة وبالحسيروفي يعض آخرالها أي الباء الموحدة والثاء المثلثة وقي معض آخراللما في نسبة الى اللماف (لنفسه رثية (الهني عليك أباالحسين \* عينرمتك بكل عين) اللهف الحزن والتحسر كأفي العجاج الهني مسدأ وعليك هوالخبر والمقصودمن هدناه الجملة الخهار التحزن والتحسر وأباا لحسن منادي حذف منسه حرف النداء وعن مشدأ خسيره رمتك و مكل عن متعلق رمتك وسوّ غالا شداء بها مافها من التنوين القائم مقام الوسف أي عن ها ثلة أومؤثرة ومعنى كون تلك العين رمته مكل عن أنها اثرت فد ماثرا قويا لايحصيل الابعيون قوية كشرة فكان تلك العيررمتية بكلءين ويحتمل أن يكون رمتيك صفة عياس والخبرةوله مكل عن يعنى ان تلك العن التي رمتك مكل عين صائبة أى تقوم مقامها في التأثير والاسابة وفى اكثرالنسخ ثبت عينا بالنصب قال صدر الافاض المامنسوية عما تضمنه الكلام السالف من معنى الفعلىريد أشكونيك عنا انتهمي أي أشكوفي فراقك الى اخواني واخسداني عيثا غانسة ثم قال تاج الدين الزوزني عيناأي ذاناواخ امنصوبة على التمديز لاستقامته في حواب كم أي ذاتك و كالاتها حسنتك في عدون الناس حدتي علولة التهسي فأصل الكلام عنده هكذا الهين عدلى عبنك أي ذاتك ثم قدّم وأخرلاهام والتفسر كاتقرر في ماب التمامز وعسلي الرأ من الحلة اعدها في محل النصب اعت كذا فيشرح النجاتي ممقال النجآتي والوحه الاحسن أن وصحور عينا بدلا امامن محل الحار والمحرورمعا أومن محل المحرور وحده ه لى اختلاف الرآيين الى آخرماأ طال به بلاطا ثل وقوله امامن محسل الحيار والمجر ورمعا أومحل المجرور وحده عمالا يرجم الى أصل صحيح اذالحل ليس من مقول القول في اللفظ ليصيرالابدال منه ولوحملنا كلامه على المسامحة وان مراده ذواتحل فلا يتحه أيضالان الإبدال من افظ الحآر والمجسرورفيماذكرهلامدخل يحتقسه من اقسام البدل نعم الابدال من المجروروحـــده الذى هوكاف الخطاب هذامتأت اسكن شرط أن يفيد البدل الاحاطة أويكون بعضا أواشق الاولا تحقق الشيَّمَهُما هنا فلمتأمل (حرَّعتني غصص الحوى \* وأريتني يوم الحسين) واحترعه اللعه وتحراع الغصص مستعار من ذلك والحوى الحرت وشدة الوحد وأراد بالحسن الحسن ابن على أميرا اؤمنين رضي الله عنهما ويومه هواليوم الذي قتل فسه مكر ملاوهو يوم عاشورا وقصيته مشهورة يعنى أريتني مثل يوم الحسين في ألهول والحزن لانفس ذلك اليوم كاهوط أهر (ولبعضهم فيه وقدرارة مره في حماعة من أصدقائه) قال النجاتي سمعتمن الاسائدة جراهم الله تعمالي خسر الخراء

انكل موضع في هدذا الكتاب يقول فيه ولبعض أهدل العصر ونحوه بريد العتبي مه نفسه التهمي أقول وحق للمنف امام نفسه وعدم التصريح نسبة مثل هذا الشعرا لمهلان سنهوس نثره ونابعيدا وكان الاحرى به عدم الداعم هذا المكتاب (مرعلي قبرلذا خوانسكا \* وكلهم قدم آله شانسكا) (فليزيدوك على قولهم \* عزعلى العلماء فقد أنكا) عزعلى كذا أى اشتدوا لعلما كل مكان مُشرف والمرادية هناالمنزلة العالية (وقد كان حسام الدولة) أبوالعماس ناش (وشمس المعالي) فانوس (ونخرالدولة سيسانورعلى انتظار معونته) أي معونة الوزير ألى الحسين العنبي (واستفاضة ماأسفر لهم من عدَّته ) استفاض الماء وغيره طلب افاضته وأسفر ظهر من أسفر الصبع اذا أضاء والعدة بالضم الاستعداد وماأعددته لحوادث الدهرمن مال أوسد لاح (فحدثني أبونصر العتبي خالي رجه الله) تقل في «عض الهوامش عن شرح الناموس ان أبانصر العتبي بألصاد الهملة خال المستف وبالجعمة فوالمسنف وتدخل اللام على الثاني فيقال أبوا لنضر بحلاف ألاؤل وفي بعض المتعاليق مانصه وكأنأ فونصرا اهتبي فارق وطنه في عنفوان شبابه وقدم خراسان على خاله أبي نصرا لعتبي وهومن وحوه العمال ماوفسلائهم فلمرل عنده كلولد العز برعند الوالد الشفيق الى أن مضي أبو نصر لسدية فتمكي هو مكنية النهسي ومتنضاه ان كلا الكنيتين بالصاد المهملة فليحرر (وكان على المريد سيسابور) أي كان مولى من قبل السلطان على تدسراً مرالرسل الذين خدمتهما يصال الاخبار إلى السلطان من أطراف عمله كتموهي في زمن الخلفاء العباسيين ف كالوابولون امارة البلدار حل غيولون البريدالآخر وهو كالناظر على اموراك كموالاخبار بهاقال الكرماني البريد الرسول تماختص بهن ينهي الى الامسرأخبار النواحي فكأ مه شتق من البر مدوهوالذي مدرقد ام الاسدوقال في حاشية الكشاف عند قوله أربعة بردجه مبريد وهواثنا عشرميلا كانوا يبنون ويطافى الطريق ويسمونه اسككابس كل سكتين اثشاء شر . مملاوثم بغال موقوفة محدّوفة الادماب يسموم االبريدوهي كلة فارسية أسلها ريده دم ثم سمي مه الراكب (قالدعاني أنوالعباس ماش آخرنهار يوم) في القياموس الفارضيا عمادن لماوع الفير الي غروب أنشمس أومن طلوع الشمس الى غروتها وعلى المعنى الثانى بعمل ماهنا لان الشي لآيضاف الى مرادفه فلايقال ليث أسد (فلما وصلت اليه وحدت الثلاثة متناضلون الآراء بينهم) يقال ساضل القوم ترامو ا السبة ومنه قبل تناضلوا بالكلام و بالاشعار (في معاودة الحرب) لمؤيد الدولة (واستثناف معالجة (الخطب) الاستئنافالا تسداءوالخطب الشأن والامرصغرة وعظه مكافى السَّاموس (فحلطوني بأنفسهم) أىشاركوني أوضموني في الصماح خلطت الثيَّ يغيره خلطا ضممته المه فاختلطُ هو وقد عكن التمميز بعدد ذلك كافي خلط الحيوانات وقدلا تمكن كغلط المائعات فيكون مرجاوقال المرزوقي أصل الخلط تداخل أخراء أشياء بعضها في بعض وقد توسع فيه حتى قيل رحل خليط اذا اختلط بالناس كثهرا (فيمالداولوه) من تداولته الايدي أخذته هذه من وهذه اخرى (وسألوني أن أنهي الى ذلك الشيخ) الوزيرأي الحسين (صدق انتظاره ملعونته واستعدادهم) أي تهيئه م (للبدار) أي المادرة والمسارعة (الى أمر، وأقب لعلى شمس المعالى) قابوس (من بينهم فقال اكتب الى ذلك السدر) يعنى الوزيراً باالحسين (بأن الحروب لم ترلبين الرجال سجالًا) في لسان العرب قالوا الحرب سحال أي سحل مها على هؤلاء وسحل مهاعلى هؤلاء والمساحلة مأخود من السحل وفي حديث هرقل لماسأل أباسفيان عن الحرب بينهم ودين الني صلى الله علمه وسلم قال الحرب بيننا وبينه سحال سال منا وننال منه (وانها تستصعب مر"ة وتصب اخرى) من الاصحاب يقسال أصحب البعير اذا انقاد بعد صعوبته (وَالحَارَم) من الحرَم وهوضبط الرجيل أمر ، وأخذه بالثقة (من يستفَّع بالجدّ) بكسر

من على قب رك اخوانكا وكامس ودهالهشانكا فلم زيدول على قولهم \* عزعلى العلياء فقدانكا وقد كانحسام الدولة وثمس العالى وفرالدولة شيسابورهلى النظار معونته \* واستماضة ماأسفرلهم من عدَّته فحدَّ ثي أيونصراانشي خالى رحمه للهوكان عدلى البريد بنيسانور قال دعانى أبوا لعباس ناش آخر اربوم فل وصلت البه وحدث السلاثة يناضاون في معاودة الحرب \* واستثناف معالجة الخطب \* فلطوني بأرفسهم فمالداولوه وسألونى أنأنهى الى ذلك الشيخ صدق انتظارهم لعوثه \* واستعدادهم للبدارالي أمره وأقبل من المعالى على من بيهم وقال اكتب الى ذلك الصدر وأن المروب لم رل من الرجال عالا \* وانها تستصعب من وتعصب اخرى والحازم من يستفتح بالجدّ

الجيم أى الاجتماد (باب الظفر ، فالضج يتلف بين العجز والنجر) هــنـــ المصراع من قطعة منسوية للامام على كرّم الله وجهه وهي قوله

> اصبرعلى مضض الادلاج والسهر \* وفى الفدّة على الحاجات والبكر لا تنجرن ولا تأخدنا مجمزة \* فالنج يتلف بين الججز والنجر ان وحدث وفى الامام تجربة \* للمسسسم عاقبة مجودة الاثر وقل من حسسة فى أمريط البه \* واستحجب الصبر الافاز بالظفر

(واضربله أبيات) أبى الطيب (المتنبى مشدلا) ضرب الله مثلا بينه والمثل قول سائر بين الناس شبه مضربه بمورده وأبيات المتنبى مفعول به لا ضرب ومثلا عال و يجوز أن يكون ضمن اضرب معلى صدير فيكون مثلا مفعولاً ثانياً (برى الجبناء أن الجبن خرم \* وتلك طبيعة الوغد النائيم) وفي رواية \* وتلك خديعة الطبيع الملتبم \* والاشارة بقوله وتلك الى الرؤية المفهومة من برى

(اذاما كنت في أمر مروم \* فلاتقنع بمادون النجوم) \*ويروى اذا عامرت في شرف مروم \* أى اذازا حت النياس ودخلت في عمارهم أى زحتهم أوخضت الغمرة وهي ما يغمرون الماء يقيال (فطع الموث في أمر حقير \* كطعم الموث في أمر عظيم) وفي رواية جسيم (قال) أى خال أبي نصر ( السندللت بقوله على فضله ) الضمير ان لشمس المعالى (ووردعلم ـ م بعقبُ ذَلِكُ ﴾ أي بعقبُ ذَلِكُ الرأيُ الذي شاركوا فيه أبانصر العتبي (الحي أني الحسين) الوزير الفّتي النعي كفلس خبرالموت ويقال فيه نعي كولى أيضاو يقال النعي للآثي بخبرالموت أيضايقال جاء نعيسه أىناعيه (فأوسعهـموحوما) منأوسعاللهرزقه بسطه وكثره ووجوماتمييز محوّل عن المفعول والاصل فأوسع وجومهم ثم حؤل الايقياع وحيء بوجوماته ببزا والوحوم أن يشبتك خزن المرءحتي عسك عن السكلام كافي العجاح (ونثر عليهم من التدبير ما كان منظوماوور دعلي أبي العباس تاش كتاب السلطان) أى الرضى (في استعادته ألى البات) أي باب السلطان وفي بعض النسخ واسترد الامير الرضى أبا العباس ناش الى البياب (لقد اول ما اخترل) من تدبير المك بقتل أبي الحسي العتبي (وتلافي ما انحل) أي انتقض أى خرج عن النظم الطسعي يقال تلافى الامرتداركه (فاغتنم البيدار) أي السرعة (حستي ورد يخارى فرتب تلك الامور) أى وضع كل واحدمها في من تُدَّه اللا تُقدَّمه (ونظم المثنور) أى جمع شمل المتفرق (وتتبع الجناة على أبي الحسين) الذين فتسكوا به وقتلوه (فطبقهم) أي عهم من قولهم طبق السحاب الحوَّأى غشاء (بالقنل والتدمير) أي الاهلاك (وعمهم) أي عمم ربق منهم فالضمير راجيع الهم كافي قوله فطبقهم أيضا (بالنفي) عن بلادههم (والتسبير) الى بلاد أخرى وكأنه جعسل العقومة والجزاءعلى قدرالجرم فقتل من باشرالقتل ونفي من الملع أن ذلك الفيدل رأيه (واستوزر) بالبناء للفعول يقال استوزر زيد اولاه الوزارة (بعده) أي بعد أبي الحسين (أبو الحسن المزني) نسبة الى مرية قبيلة من قبائل العرب (فبعل) بالباء الوحدة والعين الهملة أى دهش وتحمر (بالتدبير ووحل) بالحَمَاءُ اللهِ معلة (في التقديمُ والتأخيرِ ) وحل الرجل بالكسر وقع في الوحملُ بالتحريك وهوالطين الرقبق يعسني عجزعن حل أعباءالو زارة واضطرب في نظم أمور الملكة من تقديم ما يجب تقديمه وتأخبر مايجب تأخبره كالواقع في الوحل الذي يخبط خبط عشوا، (اتها فت الاعمال) التهافت التساقط (واستبدادا خرين عليه بالايرادوالاصدار) استبد بكذاتفر دبه واستقل وضمنه معنى غلب فعدّاه بعلى أى استبداد آخرين غالبين عليه (وقد كان أبوالحسن) مجدبن ابراهم (بن سيميور انكفأ) أى رجع (عن سعيستان الى خراسان من غيراً مرصدر اليه) من السلطان (استشرافالنحوم

باب الظفر \* فالنجم بمات بن المحروالنجر \* واضرب له أسات المتنى مثلا

رى الحبناءان الحد خرم. وتلا لحبيعة الوغد اللثيم

اذاما كنت في أمر مروم\* فلانفنع بمادون النحوم

فطعم الموت في أمر حقار \* كطعم الموت في أمرجه قال فاستدلات ومدر شوله عالى فضله ووردعلهم يعقب دلك نعى أبي الحسين فأوسعهم وحوما \* ورثر عله-من التدبير ما كان منظوما \* ووردعلي أبي العماس تاشكاب السلطان في استعادته الىالباب لتدارك مااختل \* وثلافي ما انحلوا عتل \* فاغتنم البدار وسارحتى ورديخسارى فرنب تلك الامور ونظم النثور وتنبع الحناة على ألى الحدين فطيقهم بالقتل والتسدمير \* وعمهـم بالنبي والتسمير \* واستوز وأبوا كحسن الزني فبعل بالتدبير \* ووحدل في التقديم والتأخير \* لتهافت الاعمال واستبدادآ خربن عليه بالابراد والاحدار وقدكان أنواطسن بن سيمدورا كفأعن حستان الىخراسان من عدير أمرسدر الماستشرافالعوم

الفين) استشرفت الشيُّ ادارفعت اصرك تنظر البه و اسطت يدك فوق حاجبك كالمستظل من الشمس ونعوم الفتن ظهورهامن نحم السات اداطلع ويحتمل أن يكون نعوم حم نحم و يكون في التركيب حين استعارة بالكاية (وانتقاض الاعمال ما) أي بخراسان (متراحه م العسكرعن بال جرجان) مهرومين (وتشوَّفا) أَى تُطلعا (لنفاق سوقه فيما بينهـما) أَى بين نتجوم الفتن وتساقط الاعمال وفي بعض النسم بينه أنضم سرالحر دالونث أى بين تلك الامور المذكورة (فسكتب المسه أبوالسسن) المزنى الوزير (مقيحا عليه فعله) وهوانكماؤه الى خراسان من غييراً مرصدراليه (وناعيا اليه عقله) أى مخسرالة عورت عقله لانه الى بأمر لا يرتضيه ذو العقل ولا يرتكبه فكان عقله قدمات وزال (وسامه) أىكافه (أن يعدل الى فهستان متذرعا) أى متوسلا بذريعة وفي يعض النسخ متدرعا بالدال المهملة من تدرع لنس المدرعة وهي توب ولا تحضي ون الامن صوف كافي ألقاموس والمرادمه التقمص بشعار الطاعة وقال الكرماني أى صائر امن أصحاب الدرائع وهومن كليات الصابى في التاجي قال وكان ديوان معزالدولة ينقسم على قسم وقسم المجندة وقسم بقال لهم أصحاب الدرائع وهدم الذن لايلا سون الخدمة وتلسون الدراعة وهياري الرعامااتهمي وفي بعض النسج المباس السلامة متدرعا (وعن ملاسة الاعمال) السلطانية وتقلدها (متورعا) أي متساومتمر با (وأن يسلم) وفي نُسعة وأنجيم (أشاء الدولة) أى رجالها الذنهم (في حلة وتحترا ينه) وفيضة أشره وطاعته (الى اسمه أى على على أن يعاود) أى شرط أن يعاود كشوله تعالى على أن تأجري عماني جم ( المستان الذي الكفأعها أنوه (فيكفي السلطان (أمرها) من المحارسة والمحافظة (ويلم شَعَتُها) أي متفرقها في القياموس الشعَّث محركة النشار الامر (ويرأب) أي يصلح من رأب الاناء شعبه وأصلحه (صدعها) أى شقها والمرادمه مايطرأ علم امن الخلل (وجعل) أى المرنى (باذغيس) بالبا الموحدة دعدها أأب ثمذال متجة ثم غين متحة دعدها ماءمثناة تحتية ثمسن مهملة وهي بالحمة من نواجى هراة وقدمر ت (وكفررستان) بفتح الكاف الضعيفة وسكون النون وبالجم وهي كورةمن فواحى هسراة سمت بذلك لك أوسيشرة ربوعها ومراقعها وهى ومراعها مخصوصة بالارتفاعات النفيسة كالزعفران (باسمه ورسمه على أن يرادق توليته) عليهما بأن يولى غيرهما منضما الهماونائب فاعليزاد ضمر راجع الى أى على ان كان من زادالمتعدى والجار والمحرور ان كان من زاداللازم (وحباثه) بكسرالحا وهوالعطاء (متى عرف) بالبناء للمعول (في الطاعة مدق يتموغنانه) الغناء بالفتح والمداانفع والكماية (ولما استقرأ بوالعباس تاش بخارى أغتنم أبوعلى حلوخواسان عنه وعن المناسلاندونه) أى المحامين والمحادلين عنده (فراسل فأنما) أى كتب اليه رسالة (يريده عدلي مخالفته ، أي ريد أبوعه لي من فائق أن يخالف أبا أهباس ماش ويخرج عن طاعته وعدى بريد مدلى لتضمنه أناه معتى يحمله (والجهار) أي المحاهرة وفي بعض النسخ الجهر (منابذته) السد القاء الشيُّ وطرحه تماونا به والمرادم اهما المحارية (وترك الرضي برعامته) أي رياسية (فوحده) أي وحد أبوع لى فائقًا (سمح القياد) أى سهل الانقياد (الى المراد) أى مرادة (طوع الزمام ألى العناد) فرْس لحَمْوع الزمام اذا كان سلسا (واجتمعا) أي أنوعلى وفائق (شيسانورعُــلى توكيد العقودوامر ار المواثبين والعهود) أى احكامها يُقبال أمررت الحبيل اذا فتلتُّه فتلاشدها (وبدأ أنوعلى بمسادرة عمال مسام الدولة) أبي العباس اش أي أحد الاموال مهم ظلم (ومطالتهم ما كان تحت أيديم من أموال وارتفاعات) أي محصولات وغلات (أعماله) أى ولاياته وفوا حيم (عُمْض الى مرو سدًا) مفعولة الموله من (دون الولايات) أي منعا لاحكام أي العباس ناش عن الولايات وتطعا

الفتن وانتقاض الاجمال بها بتراجع العسكرعن البحرجان وتشؤفا لنفاق سوقه فيماييها فكتب البه أبوالحسن مقعاعليه فعله وناعيا البهعقله وسامه أن يعدل الى قهديان متذرعا \* وعن ملاسة الإعمال متورعا \* وأنسلم اساء الدولة الدينهم في حلمه و تعترا بده الى اسه فيكني أ مرها \* ويلم شعثها ويرأب دعها \* وحعل ادعيس وكبهرسة اقبر مهعلى أنبزاد في توليه وجبائه \* مني عرف في الطَّاعة صدق نيته وغنائه \* ولما استقرأ بوالعباس تاش منحاري اغتم الوعملي خلق خراسان عنسه وعن المناضلين دونه فراسسل فائفا يريده على مخالفته ، والحهار عنا بدنه ورلاالرضارعات \* فوجله سيح القياداتي المراد \* لموع الزَّمَامِ الى العنَّادِ \* وَاحِبُّهُمَّا سداورع لى توكيدا لعقود \* وامرار الوائيق والنهود \* وبدأ أبوء ليمصادره عمال أبي العماس ناش سيابور ومطالبتهم ماكان عد أديهم من أمواله وارتفاعات أعماله \* ثمنه الى مروسدادون الولامات

لاستيلائه علم ا وجابادون الاموال والارتضاعات حتى اضطر ) بالبنا اللفعول (حسام الدولة الى مناهضتهما) أيمقاومتهما (وكفاية ماأهم من أمرهما) أهمه الامر أثلقه وأحزنه (ومداومة مااستف رمن شرهما) استف لاحر تفاقم (واستفتع الخزائن عن دخار الاموال) الذُخار حميم ذخيرة من ذخرت الشي دخرا أعددته لوقت الحاجية (وتفائس الاسلحة) حمع نفيس وهوما بتنافس فيدة ورغب (والا ثقال) جمع تقدل بالتحر يكوه والمتاع وقال الفاراي الثقل متاع الما فروحشمه وقدل التقل النّفيس من كل شيّ ومنسه الحديث المتقدم اني تارك فيكم الثقلين كاب الله وعترتي (وبرز) أىخرج (من بخارى الى آمل الشط) بالدوضم الميم وزب آنك وكاثل وهي قصيمة أمو بة عُـلىشط جعون ينمرو ويخارى وبينها وبين الهرنحوميل وتساف الىعدة أشياء فيقال آملزم وآمل الشط وآمل جعونوانما التزموافها الاضافة للفرق ينهما وبي البلدالمعر وفة المسمماة بآمل التي هي قصبة لمبرستان على بحرالد الم وهي آكبرمن قروين (فحيم على لحرف الرمل وتردّدا السفراء) حمد عسفىر وهو من يسعى في الصلح من فريقين (فيما بين الفرر بقين على حفظ نظام الالفة واستبقاء حمال الدولة) اذالشقاق والخلاف مذهبان لجأاهماموجبان لاختلالهما (واخماد جرات الفتنة فوقع الاتفاق) ولادخراسان فنها الى فرغانة ثلاثون مرحلة مشر قاوالى الرى كمذلك مغتر باوالى يحسنان كذلك جنو با وابي كرمان كذلك والي حوارزم كذلك والي الملتان كذلك وهي في مستوى من الارض ومساحتها نحو نسف فرسم في مثله ولها غرر يسمى دهاس يحرى من ريضها يدير عشرة أرحية والساتين مافقها من حميع حهاتها والانها وربيرا قرب جبل الهاأر بعة فراسخ فتحها الاحذب من قيس التم يمي زمن عثمان رضي الله عنه (وهراة لاى على) هراة بفتح الهاء مد سة عظمة مشهورة يخراسان مها الى كل واحدة من نيسانور ومرو وسحستان احدعشر نوماولها أيم بال وداخله اميا مجار بةوالجبل منهاعلى نحو فرسخين والسلها محتطب ولا مرعى وخارحها ماه ويسانس وفتحب زمن عثمان رضي الله عنه (وتفرّق كلمهم على رئاسة عمله) بكمر الراءوالهمزوفي بعض النسخ الى رئاس عمله في العجاح أنت على رئاس أمرك أي أوله والعامة تفول رأس أمرك ورئاس السبب مفيضه انتهيبي فالرثاس يستعمل في الامور والرأس في الحيوانات (وللخوارزي في أن على عند حصوله بمراة

(تهنأ بالامرمراة أن قد ي علاعن أن مناعن مراها ، وكنف تهنأ الدنيا حيما ، ساحية تهنأ بالبنا المفعول وهراة نائب الفاعل والضم مرفى علا يرحع الى الامسر من الدنيا احتواها) وقوله عن هر اها أي عن هر امّا بدال التاءها ، في الوقب وألحقها ألب الإطلاق \* قال البكر ما في هر امّ اذا أعربتها فلت بالتاءفر قابيها وبن الدمدعي هراءين كرمان وفارس رانحا فتحت معكونها محرورة لنعصر فهاوأشدونا لفتحة فتولدت الإلف انتهبي وروى سدرالا فاضل هواها مالواو يعدالها ءوقال كَــذاهِم فيديوانه، وقوله عن هرلهابدل من قوله عن أنج نأ أي علاعن هرا ة فكـــــــــدلاوهي في حنب همته كالرملة في السدا والفطرة في الدأما وقوله كيف اسم استفهام للانكار في موضع نصب على الهمفعول مطلق لتهنأ وفدّم لمافسه من الصدارة ولفظ الدنسا الاول محازءن أيء على والثباني مستعمل فيحقيقته ولهدنا أتى به مظهر اوالافكان مقتضي الظاهر مناحسة منها وقال احتواها مالتد كمر تغلما لحانب المعشي يعني كيف يمثأ الرحل الذي هو كالدنما في سعة اليد وكيرا الهمة منساحة احتواها ذلك الرحل من الدساحكومة عمقال الكرماني انه يعني أبابكر الخوار ترمي سلخ معنى البيتين وكساهما أطمارا من عياراته الرثة وتركساته الغثة فتضا التاكتضا ولاطسنا وفي الاطمار أما الدت

وجها بادون الاموال والارتفاعات حتى اضطر ناش الى مناهضتهما \* ومداواة مااستفعل من شر هما \* وكفاية ماأهم من أمرهما \* واستفتح اللزائن عن دُمَا تُر الاموال \* ونفأ تُس الاسلحة والاثقال \* وبرزمن بخارى الىآمل الشط فيم عدلى لمرف الرمل وتردد السفراء فماين الفريقين علىحفظ نظام الالفة واستبقاءهمال الدوله واخماد حرات الفنية فوقع الاتفاق على أن تكون يدا وركتأش وبلخ امائق وهراةلاي على وتفرق كل منو-م الى رئاسة عله والخوارزمى في أن على وقدحه ليبراة تهنأ بالامبرهراة ادقه \* علاعن أن بنأعن هراها وكيف تهذأ الدنياجيعا \*

ساحية من الدندا احتواها

الاول فن قول أبي الشيص في الفضل بن يحيى البرمكي رحمة الله تعالى عليه لاأهميك بطوس \* بل أهني بك لهوسا

أُسْعِتُ بَعْدُ لَمُلَابٍ \* مَنْكُ بَافْضُلُ عُرُوسًا

وأماا ابيت الثاني فن قول أى الطب المتنى في الهنشة التي هنأمها كافورا بداره

الماالم نتأت للزكفاء \* ولن يدّني من البعداء وأنامنه اللايني عضو ، بالمسر السائر الاعضاء

(وانحدر أبوالعباس باش الى مرو وقد كان قبل فصوله) أى انفصاله وخرومه (من يخاري توسل) أَى تَلَمْفُ فِي الوصول (الى عزل) أبي الحسن (المزني) الوزير (عن الوزارة أبي مجدع بدالرحمن الفارسي) الساءهمنا كألبا الداخلة على الأعواص كاشتتر بته بألف (المتولىكان) هي زائدة لافادة المضى (لأموركذخذائيته) الضميرراجعلابي العباس ناش والكذحذائية لفظة فارسية معناها الوكالة (لماتينه) تعليه ل القوله توسل أي علم والضمير المنصوب عائد لما وتبين يستعمل متعدّ باولازما (من ميلهُ) أَيْ مَيْلِ الزني (الى أبي على وفائق وادّهانهُ) من باب الافتعال (في أمرهما) في السحاح الداهنسة المسانعة والادهان مثله وفي الناج الادهان التليين لولا ينبغي أالتليين وفي الجدة ودوا الوتدهن فيدهنون أى تلايمهم فيلا يوار وأسل ذلك من الدهن الذي يسع بدرأس الانسان يقال دهيه والدهنية مسيحة مالدهن تمجعل دلك عبارة عن الملاينة وترك المجادلة (فلما استقرهو) أي تاش (عروصرف) بالبناء للفعول أى عزل (عبد الرحن بعبد الله بن عزير وهوا العروف شعنت آل عتبة) أى اطلب زام م في العداح جاءني فلان متعتبا اداجاء اطلب زاتك (ومشاحتهم) أي عداوتهم و يغضهم (نصب العداوة الهم ولصنائعهم) حميع سنيعة وصنيعة الرجل الدي خرجه ورباه (وحرق الأرم كاداعلهم) الأرم كعالا ضراس كما في القياموس من الأرم وهوالا كل وفي العجام الازم من الاضراس كأنه حمة آرم يقال فلان محرق عليك الأزم اداتغيظ وحسك أضراسه يعضها نَّنْتُ أَحِمَاءُ سَلَّمِي الْمُمَا \* بِالْوَاغْضَابِالْيَحُرُقُونَ الْأَرْمَا اسعض قال الشاعر

وكادامه مدركانده مكايدة اذاخدعه ومكريه (فيدأ) أي عبد الله بن عزير (بصرف) أي عزل (أبي العباس تاش عن قيادة الجيوش ونقلها الى أبي الحسر ن سيمعور مضادة) أي مخالفة (لاف الحسين العنبي) الوزيرالشهيد المتقدّم ذكره (في تدميره) لانه هو الذي كان ولي تاشاقدادة الحيوش (وتداركا) أى تلافيا (رعم) في تعبيره بالرعم اشعار بأنه في نفس الامر ايس كذلك (لماوهي) أىضعف واختسل (من تقديره) من قدر الامور جعلها عملي قدر معلوم (وتقريره) مصدر قر ر الامر جعله في مقر ه اللائن به والضّم بران لابي المسين العتبي (وأمر) ابن عزير (بالكَتَابُعَنَ السَلطَانِ البِيهِ) أَيَ الْعَبَاسُ تَاشُ (فينقل العملُ عَنْهُ) وَهُوفَيَادَةُ الجُبُوشُ وما يتبعها من الولايات (وتعويضه كورتي نسا وأبيوردمنه) نسايفتح النون والسين المهملة بعدها ألف وأسورد بقنع الهمزة وكسرالباء الوحدة وسكون الياء الثناة التحتية وفتح الواووسكون الراء وبالذال المهملة كورتان من كورخراسان معروفتان والضمير في منه يرجه عالى العمل (والا يعسار اليه بالامتداد الهما) أوعزاليه بكذا أي أمره أن شعله وفي القياموس وعزاليه في كذا أن يفعل أو يترك وأوعز ووعز تقدّم وأمر والامتداد المسر (والاقتناع) افتعال من القناعة أى الرضى (بهما وحذف عنه خطاب الزعامة) أى الرياسة من تلقيه عسام الدولة وتوصيفه بقائد الحيوش (واقتصر على ما كان موسوماته من الحجامة) يعنى مار يدعى بأبي العباس ناش الحاجب (فلم أوسل الكتاب اليه أحس)

وانعدرأ بوالعباس ماش الي مرو وفدكان قبل فعولهمن يخارى توصل الى عزل المزنى عن الوزارة بأبي محدعب دالرحن الفارسي التولى كان لامور كذخذا ثينه الما مينه من مبله الى أبي على وفائق وادهانه في أمرهما فلمااستقر هوعرو صرف عبدالرحن بعبدالله النءزير وهوالعروف يتعنت آل عنية ومشاحنتهم نصب العداوة لهم واصنائعهم وحرق الأرم كاداعلم-مفيدأ بصرف أبي العباس تأش عن قيادة الجيوش ونقلها الىأبي الحسن من سيميرور مضادة لاى الحدين العنبي في مدوره \* ومداركارعم الوهيمن أصل تقديره وتقريره \* وأمربالكابعن السلطان آلبه في نقل العمل عنه \* وتعويضه كورنى نسا وأسورد منه \* والايعاراليه بالامتدادالهما \* والافتناع ٢-ما \* وحدث عنه خطاب الزعامة \* واقتصرعلى ماكان موسومانه من الحاية

فلا رصل الكتاب اليه أحس

أى علم وأيقن (مأمارة الشر) أى علامته (ودلالة الختل) أى الخداع (والختر) في القاموس الخترالغدر والخديدة أوأقيع الغدراتهمي وفي كلام بعضهم لن عدّ اليناشبرامن غدر الامد دنا اليك باعامن ختر (وعلم الدفاك) أى مافعله ابن عزير من صرفه عن قيادة الجيوش (فاتحة الخطب عليه) أى ابتداء المسيبة العظيمة (والتدفي منه) شفى الله المريض عافاه والشنفيت بالعدة و وتشفيت به من ذلك لان الغضب المكامن كالداء فاذا زال عايط لمبه الانسان من عدوه في كانه برئ من دائه كذا في المسباح (والوضع) أى الحط (من قدر مو الثلم) أى المكسر بقال ثام الاناء والسيف كسر حرفه والثلمة فرحة المكسور والمهدوم (في جاهه ومحله) أى منزلته (فاستحضر وجوه التواد) أى اشرافهم (وأهيان الحشم والاجناد) حشم الرحد خدمه سعوابذاك لانهم يحشمون أى يغصب ون له (وعرض علم سم المكتاب وعرة فهم دأبه) الدأب العادة والشأن (وديدنه) أى عادته ومن أحسن ما استحل فيه الديدن قول أى الفتم السيدي

ذر ونى وخاتى فى العدماف مانى ب جعلت عماقى فى حياتى ديدنى وأعظم من قطع البدين على المتى ب صنبه مستة برنالها من يدى دنى

(في طاعة سلطانه ومناصمة) أي نصحه والنصم الاخلاص والصدق في المشورة والعمل (والاخلاص لدُولته والذب)أى الدفع (عن حوزته) الحوزة الناحية كافي المصباح والمرادم اهنا ما حازه السلطان من المملكة (والشكر لماوسعه) الضمير المستتريعود الى ما والبيارز الى تاش (قديماوحديثا من نعمته) أي السلطان وهو يبان لما (واقباله) عطف على طاعة سلطانه (مدّة مصاحبتهم) أي وجوه القوّادواعيانا لحشيم (اياه) أي ناشا (عُلهم) متعلق بالاقبال (مِحسن رعاستُه ورفق زعامته) أي رياسته ( وايالنه ) أى سياسته والضمائر المجرورة لنَّاش (نيامة عنهم في تنجز أو لهارهم) في المسباح تنجز حاجته وُاستَنحرُهُ الطابِقضاءُهُ المن وعده الماها والاوطارج عوطروهو الحاجة (وتريين مساعهم) أي تحسينها جمع مسعاة وهي الكرمة والمعلاة في انواع المجد كما في الفاموس (وآثارهم) جمع أثر وأثر الدار يقيتها (ومواساة لهم بما اتسعت له يده) في القياموس آساه بماله مؤاساة أناله منه وجعله فيه أسوة وواسا ماغة ردية ولا يكون ذلك الامن كفاف فان كان من فضلة فليس عواساة (من خاص ماله) سأن لما (وحاضر ملكة) الاضافة فيه كمرد قطيفة (وانه) يعنى ناشا (مومه ذلك) أراديه مطلق الزمان لا خصوص البوم كاه و ظاهر (في نفسه ومهجته) أي روحه فه ومن قبيل عطف التفسير (مقصود) أي من طرف ابن عزير أومن طرف السلطان بتسويل ابن عزير (وعن باب مالكه وولى نعمته مردود) أى مدفوع يعى أنااكيدمن طرف ابن عزيرعظيم والمكرفى أمره حسيم والمقصود بهويا تحربك همة فواده سماسه والارة غيرتهم وحيتهم لرعايته (ولامن من حهته) أى من حهة ناش (لاحدمهم) أى من وحوه الموّاد والحشم (عن رأيه) الضمير راجع آلى أحد (واختياره في معاودة بخارى) أى العود المها (أواللهاق بأىجانب شاء فليختركل واحدمهم ماأحب غير منازع) يفتح الزاى (فى قصده ولامدافع) بعتم الفاء (عن وجهدأى عن الجهة التي يتوجه الهما (فاستمهلوه) أي طلبوا منه المهلة (ريثما) ريث بمعنى القدركا في ا القاموس ومامصدرية (يعلون) من الأعلام أى مقدارما يعلون (من وراءهم من أهل العسكرصورة الحال) مفعول ثان ليعلمون وانمالم تتعدالى ثلاثة مفاعيل لانها يمعني يعرفون وعلم العرفانية تتعدى الى والحديدون الهمز ولا تنيزمعه (ويعرفون ماعندهم من الرأى في المقام) بضم المرجعي الاقامة (والارتحال) يسى فى المقام معه والارتحال عنه (وتحمعوا بعد ذلك) فى العماح تجمع القوم اجقعوا من كُهُنا وهنا (دفعات)أى مرات (متباعد بن في الأختيار مرة) يعني منهم من يختار المقام ومنهم من يختار

مأمارة الشر \* ودلالة الخسال والختر \*وعلمان ذلك فاتحة الحطب عليه والتشفى منه والوضع من قدره \* والثلم في جاهه ومحله \* فاستحضر وحوءالقواد وأعيان الحشم والاجنادوءرضعلهم الكتابوعر فهمدأته وديدته في طاعة سلطانه ومناصحته والاخلاص لدولته والذبءن حوزته والتنكر لماوسعه قديماوحد شامن نعمته واقباله مدةمها حبتهم الماعلهم عسن رعاشه ورفق زعامته \* والمالته المقعم مي تنجز أوطارهم ور ينساعهم وآثارهم \* ومواساة لهم بما تسعت لهده من خاص مآله وحاضر ملكه والهلومه دلك في نفسه ومهمينه مفصود وعن ماب ماليكه وولى نعمد ود ولامنعمن جهته لأحدثهم عن رأبه واختياره فيمعاودة نخباري أواللماق بأىجاب شاء فليختركل منهم ماأحب غير منازع في قصده ولا مدافع عنوجهه استمهاوه ر يتما يعلون من وراءهم من أهلُ العسكر صورةالحال ويعربون ماعندهـم من الرأى فى المقام أوالارتحال وتجمعوا بعدداك دفعات متباعدين

في الاختيار مر"ة ومنقار بن أخرى الىأن اتفقت كلتهم على موافقته وترك مفارقته والاذعان لرياسته ومرافقته على مايلقاهم الزمان بهمن سدلم وحرب وذلول وصعب وسهمل وحزن وسرور وحزن وكالمحاته واالي بخاري سائلان ردّالزعامة السهرعاية لحق خدمتهم ، وتحكيسما لا كرم فيتحقبق مألتهم واستبقاء لوحوههم ماء طاعتهم فأبيابن عزيرأن معلهم نجياح أويستم ر بين أولياء الدولة صلاح، وكتب الهم عنهم الزور وريهم الغرور \* سرابانقيعة محسبه الظمآن ماءحتى اذاجاءهم يحده شيئا وسامهم معاودة الحضرة تطميعا الهم \* وتنفيقا للنفاق علهم فلاعرفوامورة الحواب ازد دواسره في لماعة أبي العياس الشهو نفاذا في خدمته وتصرفا بتصاريفه \* وبخوعاله فى وحوه تـكاليفه

ولا نته وماجرى دعد دلات بعد ودين ولا نته وماجرى دعد دلات بعد ودين حسام الدولة أبى العباس تاش من المكاتبة والتعارن الى آخر

اتفق دهدمعاودة أى العباس ناش الى بخارى أن قضى مؤيد الدولة بحبه والى ربه وقبل انقضاء الحسرب التى كانت بينهما مادهاه الخبر بموت عضد الدولة أخيه فتماسك عن المهار المساب أناة بالخطب الذي كان امامه حتى يكفيه بحفيظة مالزة ويقضيه

الارتحال (ومتقاربين) مرة (أخرى الى أن اتفقت كلتهم على موافقته وترك مفارقته والاذعان) أى التسليم والانفياد (لرياسته ومرافقته على مايلهاهم الزمان به من سلم وحرب) على بمعنى مع ويجوز بقاؤهاع لى أصلها على تضمين المرافقة معى الصير والسلم بكسر السين وفقه ما الصلح (وذلول) أي أمر ذلول من ذات الدابة ذلا بالكسرسهات ولانت فهي ذلول (وصعب) صفة مشهة من صعب ضدسها (وسهل وحزن) بفتح الحاء المهملة (وسر ور وحزن) بضم الحاء (وكاتبوا) أى أولئك الوجوه والاعيان وفي العض النسخ وكتبهوا (الى بخيارى سائلين) أى السلطان والوزير (ردّالزعامة عليه) أى على زعيهم أبى العباس تاشُّ (رعاية لحق خدمتهم وتحكيه ما للسكرم) أي جعل كرم السلطان والوزيرجا كاعليه (فى تحقيق مسألتهم واستبقا علوجوههم بما علماعتهم) أى طلبا ابقاء ماء الطاعة فى وجوههم وماء الطاعة كاء الملام في قول أبي تمام لائسقني ماء الملام فانني \* صب قد استعذبت ماء يكافي (فأبي ابن عزيران يقع لهدم نجاح) أي طفر عطالهم (أو يستمر بين أوليا الدولة صلاح وكتب الهم عُنهم الزور) الامنية واحدة الاماني تقول تمنيت الشي ومنيت غيرى (ويريهم الغرورسرابا) مفعول ثان أبريهم أى مشال سراب (بقيعة) القاع المستوى من الارض وزاد ابن فارس الذي لا ينبت والقمعة بالكسر مثله وقاعة الدارساحتها ككذافي المصباح إبحسبه الظمآن ماء حتى اذاجاء لم يجده شيئا) وهذا اقتباس اطبف (وسألهم) أى طلب منهم (معاودة الحضرة) أى حضرة السلطان (تطميعا لهـم وتدفيقاً) أى تر و يجا (للنفاق علهـم فلماعر فواصورة الحال) من أنَّ تمنيه لهمز ورومواعيده غرور وفي بعض النسخ سورة الجواب (اردادوا بصيرة في طاعة أبي العباس ناش ونفادا في خدمته ) أي مضيامن قولهم رجل نافذ في أمر مأى ماض (وتصرفا بتصاريفه ) أي تقلبا في تقلبا ته الاهم في خدمته (وبخوعا) بالباء الموحدة والحاء المجدمة أى اقرار ايقال بخدع له بالحقَّ أَفَرُ به وحَسْعُلهُ كَافِي السِّمَاحِ (له في وحوه تسكاليفه) التي يكافها اياهم

(دكر انقلاب فر) المدولة (الى ولا يته و ما جرى بعد دلك) الا نقلاب بينه و بين حسام المدولة أبي العباس (فاش من المكاتب) وفي بعض النسخ والمعاونة (الى تخرعره) أى عمر حسام المدولة (اتفق) وفي بعض النسخ والمقتى العطف على ملسبق أو على مقدر (معدمعا ودة أبي العباس تاش الى يخارى أن قضى مؤيد المدولة يخبه) أى مات (ولتى ربه وقبل المخضاء الحرب التى كانت بينه ما) أى بين في المدولة ومؤيد المدولة (ما دها ما الحبر بوفاة عضد المدولة أخيه) الضمر في دها ملؤيد المدولة ومازا لله قباد وله أخيه المؤيد المدولة ومازا لله قباسك أى مقيد المدولة من أمسك عن الامرك عنده أو من استمسك المبول المخبس أو من استمسك الرحل على المدالة استطاع الركوب عليها (عن اظهار المسائب) أى المحبدة وفي المصابح حبر الله مصابه أى مصيبته (أناة بالحطب الذي كان أمامه حتى يكفيه بحفيظته المرة) الاناة على زنة حصاة اسم من التأنى وقانى في الامر ادائة كث ولم يحلوه وقالما موس المحافظة والمنسر في يكفيه المنظة السم من الحفظ وفي القاموس المحافظة أغضبه والمختول المنازم كالحفظ والاسم الحفيظة ويحوز أن تكون الحفيظة على الغضب من أحفظه أغضبه يدايل وصفه المالم قال المكرماني بقال حفيظة من "قالى يحتنب عنها وكذلك نفس من أحفظه أغضبه يدايل وصفه المالم قال المكرماني بقال حفيظة من "قالى يحتنب عنها وكذلك نفس من أحفظه أغضبه يدايل وصفه المالم قال المكرماني بقال حفيظة من "قالى يحتنب عنها وكذلك نفس من أحفظه أغضبه فادا هم المالم قال المكرماني بقال حفيظة من "قال المتنبي المحافظة عالمكان

والمعنى أن مؤيد الدولة بلغه خدروفا مأخيه عضد الدولة في اثنياء القنال فأخف ا معن العسكر وتأني

فافتسائه لثلايقع في العسكر الفشل حتى كفي خطبه ببأسه الشديد (ويقضيه) من قضي المرعوطره

ووزعة والمستمرة ونشاورا ولساءتك الدولة فبمن نتصب منصده ورسد في الرماسة مسدّه فأشار الماحب اسماعيل بنعبادالى نفرالدولة اذابكن في ذلك البيت أحق منه بالامارة وأتماسيتعلالابأعباء الرياسة والسباسة سينا وكفاية منه فطيروا البريدالسه في البدار الى ماأورثه الله تعالى من عقب لم اللك وذخيرة الملائحة والامنة لأحد عليه مولاحق لانسان محتم لسانه بنكره واستعادوا أماءأبا المهاسخسرو فسيروز بنركن الدولة على ضم المنتشر \*وتفو يم المَا وْدِ الْيَ أَنْ يَلِحُنَّ مِهِم \* فيتولى مديسير مايليسه \* ويتولى عنه تحريرما ينشئه مرأيه وعلمه وبادرفغرالدولة من بيسا يور الى جرمان نطاير البرق بين د: احى الافق فاستقبله العسكر خاصدين طائدين \* وعلى صدق المالأة والوالاة مبايعـين \* وتبوأ مفعده من سرير اللك وأرثا ماأ وصى له به أنوه \* وسائر ما كان يدبره أخوه كذلك بؤتى الله الملك من يشساء و بنزعه عن يشساء وهوا الفعال الماريد والهذأحسن أبو مكرا لحوارزى حمث مول وهذهالقصدةمن في قصيدة برقى فها مؤيد الدولة ويعزى ويهنى فشرالدولة رزئت أحالوخمرالحدفي أخ من الناس لمر اماعداه ولا استثنى

أنمه (العزيمة) أى المستحكمة في الصحاح استمر مربره أى استحكم أمره (وتشاور أولياء ثلث الدولة) أَيْدُولُة آلِ وَ بِهِ (فَهِن يُنتَصِب مُنْصِبِهُ) أَيْ مُنْصِبٍ مُوْ يَدَالدُولَةُ ﴿ وَيُسْدَفَى الرياسة مسدُّهُ فأشارًا لصاحب اسمناعيه ل ن عبادالى فحراله ولة) أشار الى كذا أومأًا ليه وأشارعليه بكدا أمره ولما كانت اشارة الصاحب ايست على لهريق الامرول على وحه الارشاد و الاعمام عدّاها بالى (اذلم يكن فىذلك البيث) أى بيت آلى يه (أحق بالامارة وأتم استقلالا) من استقله حمله ورفعه (بأعباء الرياسة والسياسة) الاعباء حمدُ عبُّ بالكسروهو الحمل (سُدنا) بتشديد النون أي عُمراو في بعضَ النسمُ سَـناءُ بالمدَّ أي رفعة (وكَانِيمنه) من كفي فهو كأف حصل الاستغناء به عن غيره (فطيروا البريداليه)أى أسرعوافي ارساله في المصباح طارالقوم نفروامسرعين (في البدار) أى المبادرة والمسارعة (الى ما أورثه الله من عقيلة الملك) يضم المي عقيلة كل شي أكرمه (وذخيره الملك) بكسراليم(عفوالامنةلأحدعليمه) عفوالمال مافضك عن النفقة ويقال اعطيته عفوا يعني بغير مسألةأى حال كونما أورثه اللهمهلامن غبركة وتعب وفي بعض النسيخ صفوا مكان عفواوفي بعضها ذكره بعد عفوا (ولاحقلانسان يختم المانه) أى لسان فحرالدولة (تشكره) أى شكر ذلك الأنسان أوالحق (واستعلفوا أخاه أباالعباس خسر وفروز) مركب مرجى مثل حضر موتومعدى كرب (ابن ركن الدولة على ضم المنتشر) أى المتفرق من الامور (وتقو يم المتأود) أى المعوج الى أن يلحق أى الخر الدولة (بهم) أى بأولياء تلك الدولة (فيتولى) أى فحرالدولة (تدبيرمايليه) أى خسروفيروز (و يتولى) أى خسرو فسيروز (عنمه) أى عن فرالدولة (تحرير مانشيه) أى فرالدولة (برأيه وُعِلَيه) يَعْنَى بِأَخْذَالاَحَ السَغْرِمُن جَهْةَ الآخِ الكِبرمايامُر، وبه و يَحُوزُ أَن يَكُون معناه ان السُغُسر بتولىما كان سولاه قبل في أمام أخيه الماضي ولا سولى من جهة الاخ الكبرالا تقرير الرأى يعلى لايستقل عباريدالايعسدا بأزة أخيه السكييركذا فيشرح النحاتي نقلاعن عسي ين محفوظ (ويادر فحرالدولة من بيسانورالى جرجان تطايرالبرق) مفعول مطلق لبادر من غيرافظه (بين جناحي الافق) أى جاسه وعبر عمما بالجناحين ترشيحا لقطاير يعني أسرع اسراعا كالنشا رضو البرق من جابي الافق (فاستقبله العسكر) أي عسكراً خيسه مؤيد الدولة (خاصعين طائعين وعلى صدق الموالاة) أي ألتناصر والتوادد (والممالأة) مالأنه على الآمر بمبالأة اذاساً عدته عليه وشايعته فيه (مبايعين) عطف عسلي طاتعينُ من المبايعة بالماء الموحيدة وفي بعض النسم متابعين بالتاء الثناة من فوق (وتبوّأ مقعده من سر برالملك) في الصحاح توات منزلاراته (وارثاما أوصى له به أبوم) ركن الدولة من الملك (وسائر) أَى باقى (ماكان يديره أخوه) مؤيِّدالدولة من البِّلاد (كذلك يؤتى الله الملك مُن يشأء و ينزعه عن يشاءوهوالف عال لمار يدولقد أحسس أبو يستوا الحوار زمى حيث يقول فى قصيدة)وفى بعض النسى بقوله فى قصيدة رئى بهامؤ يدالدولة ويعزى ويهني فرالدولة (رزئت أخالوخدرالمحدق أح من الناس طرا ماعداه ولااستثنى)

(رزئت أخالوخيرالمحدق أخ يه من الناس طر"ا ماعداه ولا استثنى) وهذه القصيدة مر غرر القصائد و واسطة القلائد ومطلعها \*\*

ألم رأن الموت قد نصم الدنيا ﴿ وقال لمن يسعى لها أنتم الحمق يقولون عالجنا فصم عليلنا ﴿ وما اعترامن ببق وما صمن فنى اذا الناس لحنوا انهم فى سلامة ﴿ فأبد انهم صحت وانفسهم مرضى ومنها بعدا بيات وقولا لفخر الدولة الملك الذى ﴿ تسيرا العلى طرق همت عسرى و بعد ما لبيت المذكور فى المن ﴿ قُولُهُ رَزَّتُ بِالبناء للمُعول أى اصبت يقال رزاً ته رزية أى أصابته

مصيبة وقوله أخامنصوب على التوسع بحذف حرف الجر" والاصل بأخ وجمه له لوخسيرا لمجد الحفي محل الصب سفة لاخ وقوله طر" المحميعة أنصب على الحال من الناس وقوله ماعدا ه أى جاوزه الى غسيره ولا استثنى في اختياره الماه

(وقد جاءت الدنيا اليك كاترى \* طفيلية قد جاوبت قبل أن تدعى)

الطفيلى الذى يدُخسل وليمة لم يدع الهما وقسد تطفل قال يعقوب هومنسوب الى طفيل رجسل من أهل السكوفة من بنى عبد الله بن غطفان وكان يأتى الولائم من غير أن يدعى الهافسكان يقال له طفيل العرائس وهه منا الدنيا أقيلت على فخر الدولة من غير دعوة منه وفعلت فعل الطفالي

(طبت بك عشقا وهي معشوقة الورى \* فقد أصبحت قيسا وعهدى بها ابنى) طبت من طباه يطبوه و يطبيه ادادعا هو الضمير المستتر للدنيا و في بعض النسخ صبت بالصاد الهدماة أى مالت وضمن طبات معنى شغفت فعد اه بالبا وقوله عشقا مفعول له أو تميز وقوله وهي معشوقة جملة سالية من الضمير في طبت وقيس هو قيس بن الملوح اشتهر بحب امر أة تسمى لبنى فلذ ايضاف الها فيقال قيس لبنى كا يقال لمجنون بنى عامر مجنون ليلى أى الاخيلية لا شهاره بها وكايضاف جميل الى شيئة فيقال جميل بثينة وكذلك كشر عزة وقدد كعدة منهم العسارف بالته تعمل من الفارض في قوله

ماقيس لبني هام مل كل عاشق \* كمعينون لدلي أوكثر عزز

ريدان الدنيا معشوقة الورى فهى كلبتى فى كونها معشوقة مطلوبة وقد سارت تطلبك وتنسل عليك فسارت كقيس فى عشقها لك وأنت معرض عنها وفي بعض النسخ وعهدى بهاليسلى وماهنا انسبلان ليسلى معشوقة مجنون بنى عامر ويضاف الهافيقال مجنون ليسلى وما ألطف قول ابن سائد المصرى من السات فى التورية بالعقل ععنى الدية

وأصبوالى السحر الذى في حقونه \* وإن كنت أدرى اله جالب قتلى وأرضى أن أمضى قتيلا كما مضى \* بلا قود مجنون لي لى ولا عقل

(ولمارأت خطابها فركتهم \* ولم رض الازوجها الاول الأولى) خطابها جمع خاطب كصائم وسؤام من خطب الرأة الى اهلها طلب أن يتزوجها والاسم الخطبة بالكسر وفي الموعظة يقال خطبة بالفسم وفركتهم بالفاء والراء بغضته ميقال فركت المرأة زوجها بالكسر تفركه فركا أى أ بغضته فهدى فرول وفارل وكذلك فركها هو ولم يستعل هدذا في غير الزوجين وفي القاموس هوعام أوخاص ببغضة الزوجين ورجل مفرل كعظم يبغضه النساء وامراً تمفركة ببغضها الرجال ويقال ان امراً القيس كان مفركا فسأل أم جندب عن سبب فركهن اياه فقالت لانكسر يم الاراقة بطيء الافاقة ثقيد لى المدرخفيف المجز يعدى ان فرالدولة كان مال كالمالك الدنيا فان فارقها وخطم اللافاقة غيره ملتهم وكرهتم ولم رض الازوجها الاولى بهامن غيره وهو فوالدولة

(ولم تتساهل في الكفي ولم تقل ، رضيت اذا مالم تسكل الله هزي) التساهل التسامح والكفي الكفي الكفي

أَدَامَالُمْ تَكُنَ اللَّهُ عَرَى \* حَكَانُ قُرُونَ حَلَمُهَا الْعَمَى " فَمَلاُّ مِنْنَا أَقْطَا وَسَمْنَا \* وحسبكُ مَنْ غَنِي شَبِّعُ وَرِيَّ

بلأمعنت في طلب كفهًا الَّذي كانفارقها وهو فخرالدولة ولم ترض باللثيم عن البكريم ولا بالخسيس عن

وقد جاء تالدندا الدن كاترى
طفيلة قد جاوبت قبل أن يدعى
طبت بك عشقا وهي معشوقة الورى
فقد أصحت قب اوعهدى بالبنى
و لمارأت خطا بمافر كتهم
فلم ترض الازوجها الاول الأولى
و لم تساهل في الكنى ولم تقل \*
رضيت اذا مالم سكن الم معزى

النفيس ومادهد (دارائدة ومعزى مفعول رضيت وهدامثل يضرب للاقتصار على اليسيروالرشى بالقليل (على المها كانت جفتات تدللا \* نخليتها حستى اتت تطلب الرجعي)

المندال مسدر تدللت المرأة بم لى زوجها والاسم الدلال بالفتى وهوجرا عما فى تسكسر وتغيم كأنها عنالفة وليسبها حلاف والرجعى كالعتبى الرجعة يعنى كان تركها لك دلالا فليتها أنت وتركتها حتى اشتاقت اليك وأتشدت بالبناء للفعول وضم التاء للم كلم (لابى الفرج بن ميسرة ابيانا من قصيدة) وفي بعض النسخ زيادة برقى بها مؤيد الدولة وفي يعضها عضد الدولة

(ولوقب للفداء لكان يقدى \* وان حل المصاب عن التفادى) الفداء اذا كسر أوله عد ويقصر واذا فتح فهو مقصور كا في الصحاح يقال فداه من الاسراذا استنقذه بهال واسم ذلك لما افدية وجل عظم يعنى لوقبل الفداء منا لفد ساهدا المرقى بأنفستا وبكل ما نقد رعليه وان عظم هدا المصاب عن أن يقديه أجداه دم وجود كفوله (ولدكن لمنون الها عبون \* تمكد الطهافي الانتقاد الكدّ الشدة في العمل وكدّ تنفسها أنعبتها واللحاظ النظر عوفز العين والانتقاد مصدرات قدت الدراهم اذا اعتبرته التميز حيدها من زيفها يقول مستدركا كدف يفدى المرقى والمنون لها عبون الدراهم اذا اعتبرته التميز حيدها من زيفها يقول مستدركا كدف يفدى المرقى والمنون لها عبون المدرات أست فالبس \* برخمك دونيا أو في حداد) كفؤلتر ضي به المنون ليكون فداع (فقل للدهر أنت أصبت فالبس \* برخمك دونيا أو في حداد) اذا تركت الرئمة الموافقة والسكر الاسمعى الثلاثى واقتصر على الرباعي كذا في المسماح والرغم بالفتح والمنم بلوغ الانف الرغام أى التراب و يكني به عن الذل والقهر ليكونهما لازمين له غالبا والمعني قل أيها السامع للدهر معنفاله أنت أصبت نفسل بالهلا كدلانه روحك وحياتك فالبس برغمك الحداد عليه مناولا تقتصر عي قوب واحد للحداد باليس ثو بين عليه والمناه المدون الخداد عليه عن المناه المدون الماليس ثو بين

(اذافد من خاتمة الرزايا ، فقد عرضت سوقات الدكساد) يعنى ان هذه المصيبة خاتمة المسائب والرزايالان كل رزية بعدها فهسى مستصغرة ومستحقرة في حسما حتى كأنها بالنسبة الها اليست عصيبة ومن عادة الدهر أن تغشى مصائبه ولا تؤمن معاطبه و يخاف و يحذر جانب مفالله المالمة والمسيبة العامة كسد سوقه لأمن الناس بعد هامن بواثف ما دايس فى وسعه أن يأتى بعدها برزية لان كل رزية بالنسبة الها ليسب شي ولان الناس لا يخشون بعدها رزية و يقرب من هذا ما انشده الشهاب أحد الخفاحي في رثا عناله أى مكر الشنواني يقوله

كأن اللمالى عالط تنى ولم الحسكن ﴿ أَقَدْرَأَنَ اغْتَرَ بِاللَّصِيرُ وَالْحِيلَ فَقَالَتُ ادا أَعْطَيْمَكُ الأَمْنِ عَاجِلاً ﴿ مِن الرَّاهِلَ رَفَّى فَقَلْتُ الهَا أَجِلَ فَقَالْتُ الهَدُا كُنْتَ أَعْنَى فَلَا تُسلَ لَا غَنْ مُصَابًا لَعْيَالِ اللَّهِ لَا الْحَدْثَاتُ وَمَا فَعَلَى لَا اللَّهِ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَذَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لْعَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَا اللَّهُ للللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الل

(وكتب فرالدولة الى أى العباس ناش بذكر ما أساره) أى سبره (الله المسه وأعلقه سديه) أى حد له عالقه الديه من على الصديا في المنالة تعوّق (وان ذلك كاه موقوف على أحكام مشاركتسه) الاحكام حمي حركم وأرادم الماريده من التصر فات معه في علكته وعبر عها بالاحكام تعظيما له (ومصروف الى اقسام ارادته) أى الواعها (وانه لم يرخي) من الارتباح اى لم يهشو لم يضطرب (لاستحابة أيامه النافرة) أى المعرضة من نفر عنه أعرض وصدو الاستحابة بمعنى الاجابة كأنها اجابت نداءه

عتد

على الماكنت منالله فايتها حى أنت نطاب الرجعي وانشدتلاق الغرج بن ميسرة أساناهن فصدارة وهى ولوقبل القداء لكان يفدى وان حل المابعن النفادي ولكن النون لهاعبون سكتاللها فىالانتقاد فقل لادهر أستأصت فالس رغمان دوساقو ل حداد اذاقد مت عاقة الرزاما فقدعر ضتسوقك للكماد وتب الى أى العباس باشد كر مأساره الله المده وأعلقه سابه وان ذلك كله موقوف على المحكام مناركمه \* ومصروف الى أنسام ارادته \* وانه لم يرتح

لاستعامة النافرة \*

الته بعدان كانت معرضة (واعتاب دولته العالمة) عتب عليه عداله في تسخط فهوعاتب قال الخليل حقيقة العتاب مخاطبة الادلال ومذاكرة المؤحدة وأعتني أى أزال شكواى فالسهمزة فيه للسلب ومعنى كون دوانه عاتبه انها كانت لائمة له ومستعطمة عليمه لاهما له اماها مدة (ارتباحه) مفعول مطلق لقوله لم رتح أي كارتما حه (لما يتمكن يه من معاضدته) أي معاونته (على مصالح أحواله) الضمرالستتر وبتكن لفخرالدولةوفي ملاوالضمران المحروران بعدهما لابي العماس تاش (ومرافدته) من رفده رفدا أعطاه وأعامه (ومناجح آماله) جميم تجيع وهو الظفرع لي غدر الفياس كحدن ومحاسن (شكرا) مفعولُ له الموله موقوفُ لالموله كتب كما قاله النحاق كايعم النامسل (لما كان مُهده) أي الوالعباس تاش (من مقامه) يضم الميم أي اقامة فرالدولة (قبله) يحكسرالقاف وفتع الباءأى جهته (وفدّمه من جهده) يضم الجيم أى وسعه ا. لماقته (في اردة الخير موارتيان) أي لهلب (النجع) أي الظفر (له) أي لفخر الدولة (فأجابه) أَى أَجَابُ أَنَّو العِمَاسُ مَا تَى فَرِ الدُّولَةِ (عنه) أَى عَن مَكَّمَو عالمفهومُ مَن كتب (مهندًا بمأ أمّا حده اللهه) أَيْ قَـدُّ يه (من ترجم سنعه زؤُه) أَي 'هم منزوفف العروس الىزوجُها أَي أرسلم الى ابيته (الميممن هدى ملكه) الهدى بتشديداليا وزان ولى العروس تهدى الى زوجها يقسال هديت العروس الى بعلها هداء بالكسروالد فهي هدى وهدية (وشاكراله ما أوحبه) على نفسه من المعاضة والمرافدة (ورآ وشا كااليه ما أرهفه) أىغشيه (ودهاه) أى أسابه من كيدابن عريه وقصده ا إه في نفس موصحة م وافساد ماييده و من ولي نعمت وعزله عن قيارة الجيوش (فكتب اليه) أي كتب غُرالدولة إلى أبي العباس مَاش تَامُيا بعد دما أجابه أبوالعباس (مانه سهم) أي شريكه من السهسم وهو النصيب (فهما يليه) من الولاية أى في اهووال عليه من المالك (وتسيمه) أى مقاعمه (عي ما يحويه) أى يجمعه ويحوزه من المال (وان أمره عشل) أي مطاع (في كل مايرومه) يطلسه (وينتحيه) يقصده (فلين أمره) من البناء (على مايقف عليه اقتراحه) أي طلبه من اقترحه المدعه من غيير سبق مثال وفي بعض النسخ على مايلة هـ " السه (منقظرًا لما تقتضيه شركة المفياوضه) أنواع الشركة على ماذ كره الفقهاء أر تعه مفاوضة وعثان وتقبل ووحو موأقوي هده الانوع في آختلاط الاموال وعدم اختصاص حدد الشريكين عن الآخر شي شركة المفاوضة فلهداخمه اللذكره نا مبالغة لانها تقضمن وكالة وكفالة لمكل من الشريكين عن الآحروتسا و باما لا وتصرفاو دينا من التسميح الملك ) بقام الميم أى بآثاره وتشائحه (والمال وتسريب الرجار) أى رقة اسرية دور سرية وهي قطعة من الخيل والطّباء والسرب القطيم منها (في أعقاب الرجال) أي في أثرهم (وكان) أي أوالعباس إناش (قدأم) أى أرسل (أباسعيد الشبيى وهو الملقب شيخ الدولتي الى ماقبل فحر الدولة) أى الى قبلە دەنى جەتسە فىلزائدة (رسولا) حالا مۇكسىكىدة لعاملها دن أغض عنى أرسىل (فصرفه) أى مرف فحرالدولة أباسعيد (في العاجل) أي الحال بقدر من المال وزها وألب فارس) زها وكغراب في العدد على القدر يقال هم زهاء ألف (من سرعان العرب والأثراك) سرعان الناس يفتح السدين والعينأ وإئلهسم (فوردنيسابور وانضم البه ابوعجد عبد الله ن عبدالرزاق) هومن مشاهيرعسا كر خراسان (مواليا) أي منا بعا أوناصرا (لابي العباس تاش على أبي الحسين من سيجور فا جمّعا على التعاضدوتوافقاعلىالنكانب) أي التعاون بأنبكون كل منهماً في كنب الآخر (و الترافد) أي التعاون من رفيده رفدا أعطاه وأعانه و لرفيد بالكسراسم منه (وانحيدر) أبوالعباس (ناش الي نيسابورفسية الها أبوالحسين) بن سيميور (وانحاز القيمون مبًّا) من أضحاب ناش يقيُّل انحاز

واعتاب دولته العاتبه ارتباحه لاتكن به من معاضد ته على مصالح أحواله ومراودته على مناجح آماله شكرالا كانمهدومن مقامه قبله وقدّمهمن حهره في ارادة الخريه وارتبادالعيله فأجاه عنهمهنا بماأتاحه الله له من كريم سينده وزفه البه من هدى ملكه وشاكراله ماأوحبه ورآه وشاكبااليه مارهقه ودها وفكت الديابه سهمه فما ملمه وقسمه على ما يحويه وان أمره حتلافي كل مارومه وينتحده فلدان أمره على مانعف عليه اقتراده منظرا لانقمصه مسركة المفاوضة من النسيم باللك والأل وتسريب الرجال في أعقاب الرجال وكان وب أنهض أباسعيد الشيسى وهواللقب مشيخ الدولتين الى ماقبل فحر الدولة رسولافصرفه فىالعا حل تقدرمن الالاوزهاء ألسفارس من سرعان العدرب والاثراك فوردسياور وانهم البه الوعجد عبدالله ن عبد ال زاق مواليالاي العباس تأش على أى المسنى سميدور فاحمعا على الما فدواته فا على المكانف والنرافدوا نعدرفاش الى نديا بور فسسبقهالهاأ بوالحدس وافعاز القمون بما

القوم تركوام كزهم الى آخر (انتظارا لوصوله) أى وصول أن العباس تاش الها (في سوا دخيوله ا ولحق م مفسارت الأيدى واحدُدة) أي مجتمعة متفقة في الفعل وفي الحديث المسلَّون تُدّبكا فأدما وُهم وهم مدعلى من سواهم أي مجمّعون على أعدام ملا يسعهم التخادل بل يعاون بعضهم بعضا الي حميد الادبأن والملل كأمه حعل أمديهم مداوا حدة وفعلهم فعلا واحدا كذافي مسامة الغريب (والقلوب على الاخلاص متعماقدة وقصد بابنيسابور من جانها الغربي فيم) أي نزل (نظاهرها) وفي دهض النسية يظاهره أي طاهر جانها الغربي (وناوش أباالحسن) أي ناوله وعاطاه (الحرب اياماعدة) أي معدودة (وهومتعصن بالبلدودرويه) حمع درب وهوالمدخل بيها لجبلين وليس أسدله عرب ساوالعرب تستعله فى معى البابكذافي العجاح (ومحتجر) أى محتجب وممتنع (بضيق مداخله) حميع مدخل مكان الدحول (وسدوده) جمع سدّيالفتم وهوالحاجز بين الشيئين (ولحق بأبي العباس تاشزها،) أي مقدار (ألهي حلمن خلص الديلم) أي خيارهم (ونخب الأراك) جمع نخبة كرطبة وهي خيار الفوم (يَقُودُهُمُ مَأْلُوا العَبَاسِ فَيْرُوزُا عَبِنَ الْحُسِنِ فِي أَرْمِينَ ( كَارُ انْقُ عَن دُونُ مُونِ عَلَا بُرُ ) يعذمون بالعين المهملة والذال المتحمة من عذم الفرس يعذم بالكسر عض أوأ كل يحماء وشدة والاسم العذيمة والزير يضم الزاي وفتح البهام الموحدة حميع زبرة وهي الفطعة من الحديد وفي التنزيل آيوني زبرالح يد (ويدخلون ولوخرت الر) الخرت العقم وبضم ثقب الأدن وغرها ومنه الخريب للدليل الحادق لانه يدخل مدايته مضايق الجاهيل وثقوب الجبال والمعاوز (فلا أحس) أي علم (أبوالحسن ان سيمعور باناحتهم) أى ترواهم من أناخ البعر أبركه (وعرقوم عنى حرب المضمين وأعجازهم من قاومهـم (بأطرف الزائات والمزاريق) المراريق معمراق وهوال مع القصير وقدر رقه بالمزراق رمامه والزالة كالمزراق (انتخدالليل جلا) جوب لماأى ركب طلامه وهوكالة عن قراره فيه كايفا ليس الليرقيصا (ورك البلدهملا) أي خالية عن حافظ يقال رك بله مملا أي ترعى لبلاونهاراً بلاراع ولاحافظ (وسار بريدة هستان ساتراعوية الامرام بلياس الظلام) لايحني مافي النركيب من المكسة والتحسل والترشيح يعدى اختار الليل الهزامه لشدلايراه أحد (وسمع عسكر أى العباس تاش باحفالهم ) أى اسراعهم في الهرب (فشدّوا على آثارهم) أي عُدوا وجلوا وأثقالهم) حمع ثقل التحريك وهومامعهم من الغنيمة (وأسابواغنا عُموفورة) اسم مفعول من وُفر ويقالُ وفرا أشَّى بِمروفورا تم وكل ووورنه وفرا أتممتم ، أكلته بتعدَّى ولا بتعدَّى (وأنفاد) جمع نفل وهوالغنيمة (غسر محصورة ودخل أبوالعباس ناش نيسانور وَجاوزها الى المسكر) منام العسكر (نظاهرها نميايلي الجانب الشرقي حميدالظفر رضي لسعي والاثر وانشيدبي أبومنصور \* (قُولِلْادِي أَنَافِي هُواهُ خَاشِي \* صَادَالْفُؤُادُ رَصََّدُ عُمَالَجُ اللهِ ) المعالى لنفه في تلك الوقعة قال الكرماني بصدعه الحماش من الاوساف الباردة لان الحمش في اللغة الحلق والجميش الحلبق والمكان الذيلا بتفيمه وسنة حيشة لامرعيها وكأنها احتلقت من النيات رؤرة حوش اذا احتلقت حسم ماتستعل فيه قال رؤية ، وكاحتلاق النورة الحموش ، كأنه أراد أن سرع عشيقته يحلق سبرالوامق وبذهب معشل العباشق أواستعل ماتستعمله الفرس في اصطلاحهم فلان حماش اذا كاندادل وشكل أوكان يستعشق الناس ويسفويهم بالفعنى والتدلل التهسى وق القاموس والحمش الصوت الخني والحلب بأطراف الاصادع والمغازلة والملاعبة المتجمد في التهسي ويمكن أن كون الجماش مأخوذا من الجمش بعمه في الملاعب قلان صدغ العشيفة له كثرة عبث الرباح به كأمه ولاعيا أويلاعب العباشق وحينثذ شدفه استمرادا الكرماني

انتظارا لوسوله \* في سواد خيوله \* ولحق بهدم فصارت الايدى واحدة \* والقلوب على الاختلاص متعاقدة ﴿ وقصاد ماب نيسانون من جانمها الغربي في بظاهره وناوش أباالحسن الحرب أباماعدة وهومتعصسان بالبادودرويه ومحضر ينسيق مداحله وسدوده ولحق أبي العم**أ س** زهاءأ الهرجل من خلص الديلم وننب الاتراك يقود هم أوالمباس فبروزان بن الحدي في كار لقوّادين يعدمون عملي الزبر\* ويدخيان ولوخرت الارب فليا أحسأنو لحسين ان سيمدور ناحهم علم قومهم على حرب المضيق \* واعجازهم بأطراف الزانات والزارين \* فاتخيذ الليل حملا \* وترك البا هملا \*وسارير بدنهستان الراعورة الاجرام \* للماس اظلام \* وسمع عـــــــــــــــــر أبى العياس بإجفالهم ، فشدوا عنى آثارهم واثقالهم \* وأصانوا مهـمغنائم موفورة . أنفالا غرمحصورة \* ودخل أو اهماس تاشيد ابوروجاوزها الىالمعمكر يظاهرها بمايل الحانب الشرقي حيــد الطفر\* رضى الأثر \* . ندى أومنصور المعالى لنفسه في لمان ا والعنه

ن للذي نافي هواه خاشي \* ساد الفؤاديسدغه الحماش

(صدغ يرى عند الرياح كأنه \* قلب ابن سيميور أحس بناش) هذا يشبه أن يكون من عكس التشده على حدة وله وبدا الصباح كأن غرنه ، وجه الخليفة حين عندح لانافطراب مدخ الحدة تعندثوران الرياح محسوس مشاهد يخلاف اضطراب فلسامن سيمعور عند احساسه شاش فانهخني ومن عادتهم أن بشهوا الخيني بالحلي فاذاعكسوا فقداد عواللغيني ظهوراوحلاء ان الشتاء مضى بقع فاشى \* فوق طهور الجلى حتى صار الجلى يشبه به (وله أيضا واتى الرسع لنا يحسن رماش \* ومضى ان سيمهور بقيم فعاله \* وانتاش أمنا ١٠ الكر ام مناش) الريش والرياش بمعنى وهواللباس الفباخر وارتاش فلان حسنت حاله ويقبال هدما البال والخصب والمعاش والتناوش النناول والانتياش منسله وانشاشه أخرجه كذا في القاموس وفي النجاتي انساش ارتفع ولم تحده في كتب الغقيم ذا المعنى الاما أورده من قول ابن دريد \* ال ابن ميكال الاميرا تاشى \* أى رفعني مداحمًا له الدي أخرجني وقال صدر الافاضل وارتاش ابناء الكرام كذاصه من قولهم ارتاش فلان حسنت عاله أرادمطا يققمض جهامة الشتاء واتسان طلاقة الرسع عضى النسيعمورمهزما واقبال ناش مظفرا (ولزم) أنوالعباس (ناشمناخه) أي مقامه (ذلك) وهوالحيانب الشرقي من نيسانور (نواسل الكُتب الى بُحارى) أَى يَمَا الله اكَتَابِالعسدكَاتِ (في الْاستمالة) للقُلُوب المعرضة عنه كأبن عزَّ روأضرانه (والاستفالة) من الذنوب التي يعدُّوم اعليه (والضمان) أي التعهد (لأنف الطاعة) بضمتين أى تحديدها واستثنافها من قولهم روضة أنف اذاكم رعها أحد (وعرض النفس والملك بلسان الضراعة) الالصواللام في النفس والملك عوض عن المضاف اليه على رأى الكوفيين أى عرض نفسه وملكة والضراعة الذل والخضوع (فلحت) أى دامت وتمادت (بابن عرير صلابته) أى قَوْتُه (في عد اوة آل عتبة دون) أي وراء (مغايظت مومعا داته ومعالدته) بعد تي ان صلابته وعداوة آلء ته جعلته متماد باومصراع سابي عدم اجابة أبي العباس تاش لطلوبه من العود لخسدمة سسيده ماعد اما هومنطوله عليه من الغايظة والمعاداة والمعالدة (وطفق) أي شرع (ينفق) من نَفَقَتَ السَّوْقَ أَكْرَاجِتَ (عَلَى الأَمْيَرِ) أَلَى القَّاسِمِ (الرَّضَى وَالدَّبَةِ الْتَيْكَانَتَ كَافَلَةَ بِاللَّكُ ۚ حَيْنَ كان صغيرا (أن تاشأ معتصم) أى متحفظ (بالديلم) أن المفتوحة الهسمزة ومعمولاها في محل النصب عسلى المفعولية المنفق وتاشبا ثبت في اكثرالنسو بدون ألف ومقتضى ذلك انه عنو عمن الصرف وهو مشكل اذايسر فيمه مع العلمية الاالتجة وهي لاتمنع في الثلاثي كنوح (وقاصدة صد الاجماف) بالدولة يقبال أجف السل بالشئ الجمافا ذهب به والحف بعبده كلفه مالا بطنق ثم استعمرالا حاف في النقص الفاحشكافي المسماح (وانه متى أرخى من عنانه) أي أرسل عنانه وخلى (فيما يستدعيه) أي يطلبه (وجب التعزيءنها) من عزيته تعزية فتعزي هو (والتسكيبرعلها) يريديه تسكيبرا لجنازة وهو كَنَاية عن موتمًا (حَى طَمَا ان الامر كَازَعَم فوكلا المّد بير) في تداركُ مَانفُق علمهما وسوّل المهما (البهوجعلارباط ألحسير والشمر بيديه) الرياط ماير نظأ بهفمالقرية ونحوهما كالنظام الماينظميه وفي يعض النسخ زمام مكانر باط (وقد كنت أر وى لصديق لى في تلك الايام بيتين لابن المعترضمة برسا فى الشباب وهما (شيئان لو بكت الدم علمهما \* عيناى حتى تؤذنا بذهاب) (لم تبلغًا المشاره ن حقهماً \* فقد الشباب وفرقه الاحباب) شيئان مبتدأ وسوع الابتسداء له الوصف المقد والمدلول علم منقر سقالقام أى شيئان عظمان كقوله تعالى وطائفة قد أهسمتهم أنفسهم أى طائفة من غييركم وقواهم شر أهرداناب وجلة الشرط والجواب الخبروقوله فقدا لشياب وماعطف عليه خبرابتد أتحدوف أي همافقد الشبأب الحوقال النجاتي شيئال مبتدأ والجملة الشرطية

مدغرى عندالر احكانه \* قلب ابن سبعدور أحس بتماش ولهأنضا انالشستاء مضى مج فاثى وأتىالربيع لناجسهن رياش ومضى ان سيمحور أمع فعاله وانتاش أساءالكرامشاش وارم ناش مناحمه ذلك يواصل الكمال عارافي الاستمالة \* والاستقالة والضما نالانف الطأعة \* وعرض النفس واللك بلسان الضراعة \* فلحت بان عرير صلابته في عداوة آ لعتبة دون مغا نظته ومعاداته ومعالدته \* وطفق يَفْنَ عَدِلَى الاميرالرضي ووالدته \* التي كانت كافلة اللك أزناش معتصم بالديلم وقاصد قصدالا هاف الدولة واله مى أرخى. ن عنا به فعما يسلم عمه وحب التعزى عنها والتكبير عليها حدى طناان الامركازعم فوكالالتدبيراليه \* وحدلا رباط الخبر والثير مديه \*وقد كنت أروى لعديق لى في تلك الايام متسين لاس المترجعة م-ما فى الشيار وهما هذان ميان لو بكت الدماء علم ما عناىدى يؤذنا بذهاب المناعا العنادمن منهما \* فقد الشياب وفرقة الاحباب

وسساعهما للسسين سعلى المروروذيوهما

شيئان يحزذوالرياضة عنهما \* رأى النساءوام أة الصدان أماالنساء فعلهن الى الهوى \* وأخو الصابحري فيرعشان قلت فأنصف لعمرى فيماوسف وحسكم حسكمايشهدمه العمان \* واستعل بعده الامتعان \* وأبي الله أن تكون طَبَّر في شفقة الام \* وخال بمنزلة العم \* وعســيف عثامة الصاحب \* ووزير عمل الملكُ الغيالب \* المستبد رأمه الصائب \* وأهمل أبوالعباس تاشما أهمه من أمر أني الحسن بنسيمعور وقصدهمداراةلولاة التدسر بخارا واستمالة لهم \* واستيناء واستدراء بهم \* وامسا كاللوحشة من الازدبادي وصدانة للقرح من الامداد \* وهمم فيما سهايهشلون فرصمة الرخاء 🐙 ويغتنمون فسيمة الامهال والامهاء \* وشياون على مواصلة الاحتشاد والا سستعد اد 🛊 ومدا ومة الاستمداد والاستنجاد \* وكتب أبوالحدن نسيمهورالى أبي الفوارس \* ان عضد الدولة يفارس \* فأمده بألفي فارسمن نخب الاعراب وانضم المعفائق فيخواص غلمانه وسائرمن استعاشهم من أطراف خراسيان وكر والأجمعهم على أبي العباس تاشفى خبول غصبها عرض الجبوب \* وضاق عن ضمها اضلاع الشمال والجنوب \*

فى محل الرفع صفته وفقد الشباب وفرقة الاحباب خبره وفيسه نظر وقوله تؤذنا من الايذان وهو الاعلام والمعشار العشر ولا يساخ مفعال افيره من الكسور فلا يقال مشلات للثلث ولا مرباع للربع وهكذا وفى بعض النسخ شرخ الشباب وعشرة الاحباب (فقال ان الاليق بحكم الوقت والحال بيتان فى وزنه ما وسياغته ما للحسين بن على المرور وذى انسبة الى مروالوذوا غانسبه الى كلا الحزأين ولم يقل المروزي كله والشائع فى النسبة الى مرواله الشائع فى النسبة الى مرواله والشاهعان

(شيئان يحدزذ والرياضة عنهما به رأى النساء وامرة الصبيان به أما النساء فيلهن الى الهوى به وأخوالصبا يجرى بغديرعنان) الامرة فعلة بكسر الفاء الهيئة لان امرة الصبيان في عمن الامرة ومعنى مسكونه يجرى بغيرعنان انه لا يشه عما يشتهيه النظر فى العواقب ولا خشية الوقوع فى المعاطب (قلت فانصف العرى فعاوصف و حكم حكايشهد بعجته العيان) بالكسر مصدر بمعنى المعالمة (ويسحل بعجته الامتحان) السحل كاب الفاضى والحميم سحلات وأسحلت الرجل اسحالا كتبت له كابا و يسحل القاضى بالتشديد قضى و حكم وأثبت حكمه فى السحل كذا فى المصباح و يه يندفع ما في يعض الشروح من أن الاسحال غير فصيح وان أورده المعرى فى شعره بدقوله

طويت السباطي السحل ورارني \* زمان له بالثيب حكم واسحال (وأبي الله أن تسكون ظــــثر في شفقة الام) الظئر به مزة ساكنة و يجوز تخفيفها الناقة تعطفء لي ولد عيرها ومنهقيل للرأة الاحندة تحضن ولدغيرها طئر وللرحل الحاضن طئرأ يضاوا لحمع أطآر وكون الظئر ايست في شفقة الام ظاهر اذلار حم يعطفها على الولدالذي في ترياتها لغيرها (وخال بمنزلة العم) العربلاتعتدبالخالوتعتدبالعم حتى انهمر بمباأطلقوا عليه اسمالاب (وعسيف) أى اجبر (بمثابة الصاحب) أى بمكانه ومنزلة مواغيا سمى المسكان مثابة لانه يثاب أى يرجُّع البيدة مرة بعيد اخرى قال تعالى وأذجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا (ووزير عجمل الملك الغيالب المستبد) أي المتفرّد المستقل (برأيه الصائب) من أصاب يصيب ضدّ أخطأ (وأهمل أبو العباس تاش ما أهمه من أمر أبي الحسن النسيمعور وقصدهمداراهلولاة التديير بخارى)وهم الاميرنوح ووالدته وابن عزير (واستمالة الهم واستيناء بهم الاستيناء ضدّالعجلة وهوالتوقف والمهلة كأنه يطلب الاناة يعني اله يتأني ولا يعجل في تدبير المحاربة تأنيسالهم وفي وسف النسخ واستدراه بهم وفي وض النسخ واستدراجاهم (وامسا كاللوحشة) التي منهم ومنه (من الازدياد وصيأته للقرح من الأمداد) الامداد من باب الالحام والأشحام وهومسرورة القرح ذامدة أى قيم وصديد فيكثر افساده (وهم فيما بنها) أى بين تلك الحالة (يمتلون فرصة الرخاء) الاهتمال اغتنام الغفلة والاحتيال للفرصة (و يغتفون فسعة الامهال والامهاء) أي ارخاء العنان من أمهيت الفرس أرخيت عنامه (و يقبلون على مواصلة الاحتشاد) أى التحمع (والاستعداد) أى النَّهِيُّو (ومداومة الاستمداد) أي طلب المدد من الاطراف (والاستَعَياد) أي طلب النجدةُ عمدى النصرة (وكنب أبوالحسن في سيميور الى أبي الفوارس بن عضد الدولة) وهوا كبرأولاده والذيقام بالامرمن هده (بفارس قأمده بألغي فارس من نخب الاعراب) أي خيارهم (وانضم اليه فائق في) أي مع (خواص غلمانه وسائر من استحاثهم)أى جعهم (من أطراف خراسان وكروا مأجعهم على أبي العباس ناش في خبول غص) أى امتلأماً (عرض الجبوب) بالفتع وهي الارض الفليظة ويقال وحدالارض وهوالمرادهنا (وضاق عنضمها أضلاع الشمال والحتوب) الشمال ريح تقابل الجنوب مهبها مابين مطلع الشمس وبمات نعش وفها خس لغات الاكثر بوزن سلام وشمأل مهدموزوزان جعد فروشأ مرعلى المفلب وشمل مشدل سبب وشمل مشدل فلسروا لجنوب ريح

وفياني تحساكي رمال الفياني ونضاهى نجوم السماء أهبة وعددا وزئا مقطران العار الزواخرمددا \* نرجب الجال الشوامخ تحت اقدامهم \*وتسكسم الاساودالسودة يدجرانهم على الموت الذريع واقدامهم \* فليا قار بوانيسابور خالفوا معسكره الى البلد لامتلاكه على-ومساورته الحرب عن لمهرمنعة واقتدار \*وحال نحدة واستظهار \* فعارضهم أبوالعباس آش في مسيرهم بعبدالله ب عبد الرزاق وأى ميداك بيبي وخواص علمانه والوشهم الحرب من حيث متعالها رالىأن صارت كعين الأحو ل \* وظلت حمالاً ته تعلمهم حطما \* وتوسع أركانهم هذا وهدما \* وكانت الجماعة مايين سرخس الىمقامهم ذلك قدبلغت منهسم مبلغا أخرج صدورهم \* وأقنع بالاحفال جهورهم \* اشارا لفدية الضطرب واللاصمن ضديق المعترك وحسل أنوالعياس آخر \* بالنفاآغة أدام يققله المنال وآخرة النزال وفتلفاها أنوالحسن وأبوعلى المه اشكائم قوية \* وعزائم في الشات صرية \*وردوا مطاقات الاعنية \* عشرعات الاسينة \* ومسرعات الزحوف \*عرهمات السموف \*فل انقلب الى مقامه وقدتفترق في تلك الحملة عندسواد حاله

التخالف الشمال مهبها من مطلع مهدل الى مطلع الثريا ولا يخفى مافى التركيب من المكسة وتوادهها و يوجد في بعض النسخ (وفياً لق محماك كرمال الفياً في وتضاهي نحوم السماء أهبة وعدد اوتشامه أقطرات البحار الزواخرمد دائر جف الجبال الشوامخ نحت أقدامهم وتبكسع الاساود السودعند جراءتهم على الموت الذريم واقدامهم) الفيالق جمع فيلق وهوا العسكروتحاك تشامه وكذلك تضاهى والفيافي حميه الفيفاءوهي المفارة والزواخرج مزاخرمن زخراليحر لهماوعلا والشوامخ جميع شبامخ وهوالمرتفع وتكسع بالبناء للف عول أى تطرد والاسباود جميع الاسود وهوالعظيم من الحيات والذريع السريع واقدامهم مكسرالهم مزةمصدر أقدم على الامر فلماقار بوانيسا ورخالفوا معسكرة) أى معدكر أى العباس ناش (الى البلد) أى منحر فين عنه الى البلدوه ونيسابور (الامتلاك عليه) أى لتغلهم عليه في امتلاك البلدو أخده من يده (ومساورة) أى مواثية (الحربُ عن ظهر منعة واتتدار) الظهرهنا مقهم لتمكين الكلام كافى حديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غني (وحال نجدة) أى شيحاعة وشدة (واستظهار) أى محرّ واحتياط (فعارضهم أبوالعباس ناش فى مسهرهم بعبد الله بن عبد الرزاق وأبي سعيد السَّبيبي وخواص عَلمانهُ) وفتيانه (وناوشهم) أي ناولهم وأعطاهم (الحرب من حيث متع النهار) حيث طرف مكان والمصنف استعملها في الزمان عجازاومتم الهارار تمع (الى أن صارت كعين الاحول) الضمير في صارت يرجع الى الشمس المفهومة من قوله الهَّار كقوله تعالى حدى توارت بالحاب وفي بعض النسخ الى أن صارت الشهس وهدا احسل الصراع ستاذى الرمة \* وصارت الشمس كعين الاحول \* يعنى قربت من الغروب وتشمه هاعند الغروب بعن الاحول لانمااذاغاب بعضهاو بق البعض كان فهااعوجاج والنواء مشل صن ألاحول ونظره (وطلت حلاته) أي حلات أي العباس تاش (تعطمهم) أي تكسرهم (حطما وتوسع أركامهم هدّاوهدُما) الهدّالهدم شدّة صوت كافي المصباح (وكانت المجاعة) أى الجوع (فيما بين سرخس الى مقامهم ذلت قد بلغت منهم مبلغا أحر ج صدورهم) أى ضيتها (واقتع) أى أرضى (بالاجفال) أى الاسراع في الفرار (جهورهم) أى اكثرهم (ايشارا) أى اختيارا (الفسحة المضطرب) أي الاضطرابوالحركة (والخلاص عن ضيق المعترك) هووالمعركة والمعرك مُوضعًا لعراك والمعاركة أى القتال (وحمل أنوالعباس تاش آخرالها رحملة قدّرها خاتمة القتال وآخرة العزال) مؤنث آخر بمعنى متأخر واغناقدرها كذلك لظنه انهم يهزمون عن تلك الحسلة ولايشتون لها اشذتها وبدل جهده وجهدأصانه فها (فتلفاه أنوالحسن وابنه أنوع لى نشكائم قوية) الشكائم جمع شكمة وهي الانفة والانتسارمن الظلموفي اللعام الحديدة المفترضة في فم الفرس فها المأس ورجل شديد الشكمة أَنْفَ أَنِي لَا يَنْفَادَ كَذَا فِي الْقُنَامُوسُ (وعَزَاعُ فِي النَّبَاتُ صَرَّبَةٍ) أَيْ مِجْتَمَة من صر يَثَ النَّاقَة من بأب عمارصري فهمي صربة اذا اجتمع لبنها في ضرعها ويتعدّى بالحركة فنقال صريتها من بالسرمي وتشدّد اللبا آلحة (وردوامطلقات الاعنــة) أى الخيل التي أطلقت أعنتها علمــم ويجوزأن يراد بالاعنــة الخمل محازا كقوله

بارك الله رسافي خيس و وعنا خيس ألف عنان فتكون الانسافة فيه كعرد قطيفة (عشرعات الاسنة) أى الاسنة المشرعة من أشرعت الرمج سددته (ومسرعات الزحوف) مسرعات بكسر الراء جم مسرعة بصيغة اسم الفاعل أى الجماعات المسرعات من الزحوف جمع زحف وهو الجيش الكثير (بحره فات السيوف) يقال سيعد مرهف أى مرقق محدد (فلما انقلب) أى أبو العباس (الى مقامه وقد تفرق في تلك الحملة عنه سواد حماته) جمع حام

وسوادالةوم جمعهم (وحفظة رايانه شدّوا الحلة عليه دفعة واحدة) يقال شدّعليه في الحرب أي حل عليه فالحلة هذامنصوب على المصدر يتمن غير لفظه كقعدت القرفصاء لان الحدلة نوع من الشد (فاضطروه) أى ألجأوه (الى الانهزام وأسلام المقام) أى تخليه وتركه بما فيه الهم (وقداركت ألجلات) أى تمادهت (على عسكر الديلم) وهوعسكر فرا لدولة الذي أرسله مددا الى أن العباس تاش (من جانب فائق حتى تزعزعت صفوفهم) الزعزعة كل تحريك شديد (واضطر بت حموعهم) أي تحركت عن قلق واختلفت بين الثبات والفرار (فقد اعوا الامان) أى طلب عسكر الديلم الأمان من أصحاب فائق وقول النجاتي فقد اعوا أي اصحاب فائق غفلة سرت اليه من دهشة تخيل هداه المعركة (من قرع السموف خلامن أنجته) أي غيرمن خلصته وفي نسخة الامن أغيته (صهوات الخبول) الصهوة موضع الفارس من ظهرالفرس وأطلق الصهوات وأرادم الخيول مجازا أرفح معوافي مث الاسار)الاسآرعلى وزن كتاب المدّر بط به الاسير (على حال الذل والصغار) أي الحمّارة والصأغر الراضى بالذل كافى القاموس (ثم حملوا الى بخارى على ألجمال في الجواليق) الجوالي كسرالجيم واللام و نضم الجيم وفتح اللام وكسرهـاوعاممعروفجهمجوالق كسحا أم وجواليق وجوالقات (آية) أي عبرة (ونكالاً)من نكل به أصابه بداهية والاسم النكال (وتشفياً) أى تشمتا (وانتفاما بمن سافهم الى خراسان أرسالا) جمع رسل وهوالقطيع من الابل والغنم ومراده عن ساقهم أبوالعماس ماش واسناد السوق الميه مجازمن الاستنادالي السبب و يجوزأن يكون المرادم فخرالدولة (فاستقبلهم المخانيث جمع مخنث بالخاء المجدمة والنون والشاء المثلثة وهوالمتركم ألمتشيمن الرجال المتشدبه بالنساء (بالدفوف والمغازل) جمع مغزل آلة الغزل للنساء (بدلاعن السيوف والعوامل) أى لرماح والغرض من ذلك التهايج والآستهزاء بهم يعني ان اللائن بهم آلات النساء والاطفال لا تعلطي المسبوف والرماح في مقارعة الايطال (وأمر) بالبناء للفعول (مهم الى محمايس فهنسدز) فى القاموس قهندر بضم القاف والهاء والدال أربعة مواضع معرب ولابوج د في كلامه ــم دال ثمراي بلافاصلة بينهما (الى أن اقتسمتهم الايام) أي جعلتهم قسمين (بين بمات) في الحبس (ونجاة) أي خلاصمته

## \* (ذكراتهالأبي العباس تاش الى حرجان) \*

ا (ومقام) بضم الميم أى اقامة (أن الحسن من سيم عنور على قيادة الجيو شبيسا بور وانحدر أبو العباس ناش الى جرجان) عبر بالانحدار لان جرجان قريبة من ساحل البحر فهي منحفضة بالنسبة الى بيسا بور فقصل عنها فحرالدولة متوجها نحوالى وأخلاها له ولاهل عسكره وترله دار الامارة) بها (محفوفة) أى محاطة ومن ينة (بالفرش الفاخرة والخرائن العبامية) من عمر اللازم يقال عمرت الدار وعرها زيد (والاهب الوافرة) الاهبة العبدة وجمها أهب كغرفة وغرف والوافرة السكتيرة (حتى المطابخ) عطف على دار الامارة عاية لترله (بحافها من الآلات الصفر ية) أى المساعة من الذهب كقفل وكسر الصادلة قفيه وهو النحاش (والاواني الذهبة والفضية) أى المساعة من الذهب والفضية أوالمرسعة بهما (وتقدم) فخر الدولة أى أمريقال تقدم المديكذا أمريه (بأن تسلم المدخرانة والفضة أوالمرسعة بهما وتقدم) في الناش (قبل الكشفة) أى الهزيمة التي تقدمت (مشملة) تلك الخزائة المحرف ينار وألف آلف درهم وخمه عائمة تخت من الوان الثياب) التحت وعاء تصان فيها الشياب كافي القاموس منضمة (الى غيرها من عناق الافراس) فرس عديق أى كريم من عتى الفرس تقد الخيرة الحين فالعديق هو المتقدم في الزمان أو المكان فاذ الله قبل المسكريم والقديم ولمن خلون تقدم بسينة الخيرة المنافعة والمتعرف في الزمان أو المكان فاذ الله قبل المسكريم والقديم ولمن خلون القديم ولمن عقى الفرس تقدير المنافعة الخيرة المن قالمان فاذ الله قبل المسكريم والقديم ولمن خلون فالمناف فاذ الله قبل المسكريم والقديم ولمن خلون القديم ولمن حتى الفرن عن المنافعة الخيرة والقديم ولمن حتى الوان الثياب المنافعة والمنافعة الخيرة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنا

وحفظة راياته \* شدّوا الحملة علىه دفعة واحدة فاضطروه الى الاغرام \* واسلام المام \* وتداركت الحملات على عسكر الديلم منجانب فائن حتى تزعزعت صفوفهم \* واضطر دت حوعهم \* فتداعوا الامان من قرع السيوف خلامن أنجتمه صهوات الحمول فمعوافي مت الاسار \* على حال الذل والصغار \* ثم حماوا الى بخارى عدلى الاحمال في الجواليق آمة ونكالا \* وتشفيا عن سافهم الى خراسان أرسالا فاستقبلهم المخانيث بالدفوف والمعازل \* بدلاءن السيوف والعو امل \* وأمر عهم الى محاس قهندز الحان التسمتهم الابامسهاتونعات

برد كرانتقال أبى العباستاش الى جرجان ومقام أبى الحسن بن سيحدور بنيسابور على قيادة الحدوش كله

وانحدرأبوا لعباس باش الى جرجان فقصسل عها فرالد ولة منوجها نحوارى وأخدلاهاله ولأهل عسكره وترك دارالامارة محفوفة بالفرش الفاخرة \* والخرائن حق المطابخ بما فها من الآلات الصفرية \* والاواني الذهبية حرائة كان قد أعده اللحمل المه قبل المكشفة مشملة على خسين وخسما نه تخت من الوان التباب الى غيرها من عماق الافراس المناس وألى الافراس

الرقعتيق (وجياد المراكب) كالبراذيز والجمال (والدواب) كالبغال لجل الاثقال (واعداد الاسلحة) كالسيوف والرماح والسهام (والوقايات) كالاتراس ثمين عدادالاسلحة والوقايات على طريقالك والنشر الغسير المرتب بقوله (مرتجا فيف) جمع تجفاف وهوشيَّ يلبس للفيلة والحيسل عندا الحرب كأنه درع قيل سمى بدلك لما فيهمن المسلامة والموسة وقال ابن الجواليتي التحفاف معرب ومعناه ثوب البدن (ومغافر) جمع مغفر بالكسروهوما بلبس تحث البيضة (ودروع وجواشن) جمع جوشن وهوالدرع فهومن عطَّف التفسير (وترسة) بالكسرج عَرْس بالضم كفرط وقرطة (وزانات) جمعزانة وهي شبه المزراق يرمى بها الديلم (اكثرهـامغشي الظهور) أي مستورهـا ومغطاها كالدروع والغافر (والنصب)جمع نصاب وهوأ لقبض أتحوا لميف والكين والزائة (يحلى الفضة والذهب وسوَّ غ) أَيَّ أَباح وأَ طُلْق (له دخل جرجان) الدخل بالسكون مايدخل على الأنسان من عراج أرض أوغلة عقار أو تحيارة (ودهستان) رباط بنى بأمرز بيدة بنت المنصور بشغر خوا رزم وكان تغرد بارالترك وبلادا لشرك ومقام المرابطين في سبيل الله وهواليوم قسبة معمورة يحمل منها الابر يستم الى المبلَّدان و ينسجها مناديل القصب وغُسيرها من الثياب النفيسة (وآنسكون) بالمدّ وفتح الباءالموحدة وسحكون السين المهملة وضم السكاف وسكون الواومدينة على سأحل البحرعلي أر معة عشرفر سخامن جرجان وأربعة فراسخ من أستراباذ كذاذكه العمراني وبها قهر منيا مين شقيق وسف المدّيق علهما السلام قال المحاتى وفي زماننا هذا قد غشها الحرفصارت عرا (واسترآماذ) بكسر الهمزة كاضبطه العمراني وهي ولاية قرية من طبرستان (الاقدرا) أي مقدارًا من دخلها (كان مصروفا الى عمارة الفلاع وأرزاق مستحفظها) أى من نصبوا حفظة علها و وكل الهم حفظها قال صدر الا عاضل مستحفظها صع بمتح الفاء (من الخواص) أى خواص فغر الدولة (فأمر أبو العباس ناش بتفرقة تلك المبار ) جميع مبر تم تجعني البر (والاموال فين صحبه من القواد وطبيقات الاجناد حتى جبركسرهم) من جبرالعظم الكسيرشعب خلاموأصلحه (وتؤى أسرهم) الاسرالحلق قال تعمالي نحن خلقنا هم وشددنا أسرهم (و واصل) أى تاسع (الهــم الاقامات) حميم اقامة وهي تستعمل عرفا في اقوات النازلين وما يحتما جون اليه في اقامتهم من المطعم والمشرب ونحوهما (والاطماع) جمع طمع وهورزق الجنديقال أمرلهم الامير بأطماعهم أي بأرزاقهم (حتى ارتاشت أحوالهم) أي حسنتوصلحت (وخصدت رحالهم) خصدت بالسكسر لغة في أخصب المكان اذا كثر كلاؤه وعشيه والرحال جعرحل وهوكل شئ يعد للرحيل من وعاء للماع ومركب للبعد وحلس ورسن والمراد بالرحال هنامكانها من تسمية المحل باسم الحسال فيهوه وكاله عن رفاهية حالهم وكثرة مالهم (فصار واليجرجان أحسسن مهم براسان حالا وأرغد عيشة من رغدالشي بالضم رغادة اتسع ولان وهوفي رغيمن العيشا كفرز قواسع (وأنعم بالا)أنعم من النجة عنى التنعم والمبال القلب تقول خطر بسالي أى بقلبي (وجعل فغرالدولة بتمايد ع الحمول) جع حل بالكسروهوما يحمل على الظهروا ما الحل بالفترفهوما يحمل في البطن وماعلى الشجر من الثمر (البه) أى الى ناش (من طبرستان زيادة في تأثيل حاله) آلما أيد التأصيل و الاستحكام يقال مجدمو ثل والسل أى اصيل ثابتُ (واستبقاء لنظم جنوده ورجاله فعسل) مفعول مطلق لقوله يتاسع من غبراة ظه لان المتا بعة فعل من الافعال في كانه قال فعيل متا بعة الحول فعل لخ (من لا ينفس على أحبه بنفا تس ما يحويه) نفست بالشي ضننت به لنفاسته وزناو معنى كذافي المسباح وتقول نفست عليمه بالشئ نفاسسة اذالم تره يسستأهله والنفائس جمع نفيسة من نفس الشئ بالضم نفاسة كرم فهونفيس (ولايضن) أىلايجل (على صديقه يجليل ملسكه) بكسراليم أى كشرماله

وجيادالمراكب والدواب وأعداد الاسلحة والوقايات \* من تحافيف ومغافر ودروع وحواشين ورسة ورانات \* أحشرها مغشى الظهور والنصب \* يحلى الفضة والدهب \* وسترغله دخل جرجان ودهستان، وآبسكون واسستراباذ الاقدرا كان مصروفا الى عمارة القلاع وأرزاق مستعفظم امن الخواص فأمرأ بوالعباس اش شفرقة تلك البار والاموال فين حصيهمن القوّاد \* ولمبقات الاحتاد \* ىدى خېركسرهم دونوي أسرهم وواصراهم الاقامات والاطماع حتى ارباشت أحوالهم \* وأخصيت رحالهم \*فصار والحرجان احسن مهم بحراسان حالا \* وأرغد عيشة وأنعم بالا \* وجعل فرالدولة بتمانع الحول المدمن طبرستان ر بادمة في تأثيل أحواله \* واستبقاء لنظم حنوده ورجاله \* فعلمن لاينفس على الحده \* بنفائس ما يوره ولا رضن على صديقه \* يحليل مأسكه

(ودقيقه) أى قليله (وقد كان الماحب الماعيل بن عباد بستسرف مايوجيمه) فحرالدولة (له) أَى لَنَاشُ (من الاحسَان) يستسرف سينين مهملتين بيهما نا مثناة فوقية أي يستكثره ويُعدُّمُ سرفاوقال السكرماني يستشرف الشعن المنجدمة أي يستسكمرو يستسكثرمن أشرف الرحل اذا وضعده هلى حاجيه للنظر الى مايكره والهلم يستشرف للؤم طبعه وخسسته فانه أرفع من أن يستشرف مشل ذلك وأضعافه الاأنهلم رغب فيهلانه لايستصوبه في تعرضه الى ماقبسل خراسان حرباوسلما انتهمي والوجه الروا بة بالسين وماقاله المكرم في تكلف وظني انه تصيف (والمواساة) مصدر آساه بماله مواسياة أناله متموحه له فيمه أسوة ولايكون ذلك الامن كفاف فانكان من فضلة فليس بمواساة ككذا في القاموس ولايقيال واساه لافي لغة ردية (ومواصلة) أي منابعة (الصلات) جمع صلة وهي ا لعطية (والكرامات ومن قبل) بالبناء على الضم أي من قبل ذلك (ما نصم له) من النصيحة أي نصه الصأحب لفغر الدولة ومارا أندة ونصع بتعدى ينفسه تارة وباللام اخرى وباللام أفصرمنه بدونها (قُ استَعْرَاضُ خُرَاسَـالَابِرَجَالُهُ) يَقَالَ للْغَـارَجِي اللهِيسْتَعْرِضُ النَّاسُ أَيْ يَقْتَلُهُمْ وَلايسأل عن مسلم ولاغيره واستعرض أعطى من أقبل وأدبر واستعرضته قلت له أعرض على ماعند لاقال اج الدين الطرقى وخلاصة المعنى ان بعث الرجال الهمر بما يؤدّى الى اتسان حبوثهم وملاقاتهم و باعث الجيشَ المهدم كأنه يستعرضهم على نفسه وكني بالآستعراض عن الهجان تأذيا ثم قال وقد حمل الشارج يعني مه أباشرف الحر باذقاني على انهمن قولهم أرض معروضة يستعرضها المال أي يرعاها وهو يعيد اقول قالسا حب العماح استعرضته قلتله أعرض على ماعندك فقوله ومن قبل ماصحله في استعراض خراسان برجاله مخالفة اسلمه معناه ومن قبل ارساله المياز المه وهوزمان امدادة تاشا بألق فارس من الديلم نصح الصاحب له وقال له في استعراضات أهالي خراسات أي قولان الحاكي رجال خراسان برجالك الذس ترسلهم لناش هذا الكلام أي أعرضوا ماعندكم أي كأنك في فعلك هذا تقول لهم أعرضواعلى ماعندكم من الدَّوْهُ والخطوبِ والشوكة والرجال والحروبِ فَخِرَح قَلُو بِهِـمبَدَلْكُ كُلَّما ويحسبونك خصما كذافى ثمرح النجاتي (مخالفة لسلفه فيميا اختاروه من مسالمها) أيخراسان أى مسالمة أهلها (واغتنام السلامة مها وهالله) أي قال فرالدولة للصياحب (دات يوم) تقدم الكلام على هذه الأضافة (ان حقوق أى العباس تاش على حقوق لونزلت معها عن جبر مأافاء الله عــلي") أىأرجعه من النيء وهوالغنجة سمى فيئا تسمية بالصــدرلانه رجـع من قوم الى توم (من غُراتُ هَـذَا الملكُ ) أَى نَسَاتُحُه (حتى أُحل له عروة هذا القمرص) عروة الْهُوبِ هي التي يدخل فهما الزريعني لوانخلعت من كل ماأ ملكه حتى من قبصي هذا الذي أليسه (لوحد تني) بضم التا وللذكام أي لوجدت نفسى ومثل هذاخاص بأفعال القلوب وفقد وعدم (في أدني درجات المسكافأة) وهي مجازاة الخسير بالحير (وأيسرمراتب المرات وأشار) أي فوالدولة (الى واحدة) أي حصلة واحدة من خسال أبي العباس تاش في اكرامه و القيام بحقوقه (تكفيه) أي تكني فخرالدولة أوالصاحب (أمارة) أي علامة ودليلا (على ما أوجبه له أيام مقامة قبله) أي على ما أوجب أبو العماس ناش الفخرالدولة أيام مقام فغرالدُولة عند أبي العباس (اشداقًا) أي خوفا منعول له لقوله أوجب (على مهمعته) أيروحه (وحرصاعلى محبته ودبا) أي دفعا ومنعا (عنه في حال غربته) الضمائر الار اهمة الفغرالدولة (وهي) أي الثالج لمة الواحدة (أن أخو يدعضد الدولة ومؤيدها أرسلا البه أى الى أبي العباس بأش (يستردّانه) أي يستردّان فغر الدولة المهدم (على أموال عظيمة تحدمل الى خراسان فى كل سنة للسلطان أولا وأد ثانيا. شفوعا بمجلورات العراق) أى ما يجلب منها (من وشي

ودقيقه \* وقد كان الساحب يستسرف مانو حبيه له من الاحسان والموآساة \*ومواسلة الهــلات والـكرامات\* ومن قبسل مانصعرله فى استعراض خراسان برجاله مخالفة لسلفه فبرا اختار وممن مسالمتها واغتنام السلامة منهافقال لهذات ومان حقوق أبي العاسعلى حقوق لورات معها عن مبع ماافاءالله على من تمرات هذا اللك حستى أحسله عروةهسذا القميص لوحدتني فيأدني درجات المكافأة وأيسرمراتب المرات وأشأر الى واحد و و المارة عملى مأأ وجبه له المامقامة قبله اشفافا على مهجمه وحرصا على محدمه وذباعت في حال غربه \* وهي انأخويه عضد الدولة ومؤيدها أرسلا المدر تردانه على أموال عظيمة غدمل الي خراسان فى كلسسنة للسلطان أولاوله ناسامت فوعه عساويات الدراق \* منوثى

الثياب) أىمن الثياب الموشية من وثيما لثوب رقه ونقشه فهومن التسمية بالمصدر (وفره العتاق) الفره حمعفاره وهوالحباذق بالشئ بقال للهمار والبرذون فأره بين الفروهة والفراهة والفراهيسة بالتحفيف ويراذن فرءوزان حمر وفرهة بفحتين وحدا خاص بالبراذين والجدير والبغال دون عراب الخيل فلايقال في العربي فاره بل جوادكذا في المصباح وقد استعملها المصنف هنا في غرموضعها حيث أضافها الى العتاق لان العتاق كرام الخيسل (فأغليا في الاستيام) أي السوم وهوالماكسة في السع والشراء أي أكثرافي بدل الاموال في مقاً له تسليم أخهما الهما (والتطميع) لابي العباس ناش (حتى لم يبق للرد) أى لردهما هن استرداداً خمسما ويجال ولالكسان العدر مقال) أى للإيبقواله عذرا يتسكَّام ه (وأناني خبرالرسالة) التي أرسلها أخواهُ الى أبي العباس (فاستظلتْ ضو الهار) أى اعتقدت الأضوء فطلة خوفا ووهما أوعدد ته مظل (واستخشنت جانب القرار) أى تحافيث عن جانب القرار لا - حشاني الماه سيبماأ سابي من الفّلق (وقت من الحياة عدلى شفاجرف هار) شفا البثر والوادى والتسرشفير ها وحرفها والجرف ما يحرفه السيل أي بأكامه ن الاودية وهارأ صله هائر مقاوب منه قلبا مكانسا كافي شائك وشاكي من هار المناء اذاسقط يعسني ان الحوف بلغمنه مبلغالم بيق فيه من الحياة الاالرمق (اذلم يكن في الهرب مطمع) أي طمع التعذره (ولا في قوس الرجاء منزع) مصدره مي من نزع في القوس مدّهما والقوس اذا لم بيق فها منزع فقد القنفذوه ولابرقد اللمل كاه ولذلك يضرب مه المثل قال الطرماح

فبات يقاسى لبل أنقد دائبا \* ويحذر بالحقف اختلاف المجاهن

وقيل الأنقد الذي يشتكى سنه من النقدوهو وجع في الدينوتاً كل فيه (أرى الشرّ كأن قد) أي كأن قدوقع فحدف الفعل لدلا لة قدعليه لا ختصاصها به كقوله

أرف الترحل غيرأن ركاسا بدلاترل برحالنا وكأن قد

أى وكان قدراك (الى أن استحتوة واى مخادلة) أى ضعيفة من تخاذك رحلاه ضعفة الواركاني متماقلة من التهافت وهوالتساقط (خون الاذن بالداء العياء) أى العلم به بقال أذت بالشي علت به والداء العياء هوالذى لا يرجى برقه كانه أعيا الطبيب (والداهدة الدهياء) أى المصيبة العظيمة ووسفها بالدهياء للما الغيل اليل ويوم أيوم وطل ظليل (فأتانى عاجبه بعد فراغه من الاذن) ضحيرة راغه يعود الى الحاجب أى بعد فراغه من الاحتثان بالدخول على يعد غراغه من الادن المتدان الدخول على يعد غراغه من الادن المتدان الدخول على يعد غراغه المناقب ولم يعد الاستثدان (داعيا) الى مجلس أى العباس تاش (وآدبا) أى داعيا الى الما الما الما أو المناون المناون والدعال الطعام (أم نادب) الى الما الما الما المناون أن أن الما المناون المناون

الثيابوفره العتباق وأغليا في الاستيام والتطميع مدى م من للرديجال \* ولالا مان الدرمة الدواناني خدرالسالة فاستظلت ضوء النهار \* واستخدنت جانب القرار \* وقتمن المياة عدلى شفاحرف هار \* ادام الماليات في الهرب مطمع \* ولا في قوس الرجاء منزع \*و بت الله أندد أرى اشر كأنقد الى أناصحت وقواى متعادلة وأركاني متهافتة خوف الاذن بالداء العياء \* والداهية الدهباء \* فأناى عاجبه بعدفراغه من الادن داعا وآدما فلم أدرأداعهوأ مناع وآدبهو أم نادب \* وطالع ضمافة \* أملارق آنة \* وخنت في القرى كاية عن المحدور \* وتوريةدون القدرالقدور

من تدسر مكر علسه قال الطرقي وان كان الحسر والشركلا هما بقدر الله تعالى الاأن القدر والموم المقدور وامثال ذلك يستجمل في الاحوال المكروهة (فركيت اليه وسبرعتا في أحصف مرّ تمن بناني عليه) السرالة دمن الجلدوالعنان الزمام وأحصف بالحاء والصاداله سملتين أي امتن واقوى والمرة بكسرالم القوة والبنان الاسادع وضمرعليه يرجم الى السير والمعنى انى ركبت اليه خائفا متلاشسيا لاتقوى من الحوف بناني على قبض سيرعناني (الى أن حصلت في مجلسه) أى صرت اليه (فصادفت) منه أى وحددت (من حسس القيام وقوة الاأتزام) أى الاعتباق (وفرط) أى زيادهُ (الاكرامُ والاعظام وفضل ألمر والايماس ونصرة الرجاعلى الماس مالم اكن عهدته) أي عرفته فيمامضي (من مجالسه ومآنسه )جميع مأنس موضع الانس ضد الوحشة (وماز الرقيني بيشره) الرقية بالضم العودة وجعهارقى ورقامرقيا ورقيا ورقيدة نفث في عودته كذافي القاموس نزل فغر الدولة خو فموخرعه منزلة الجنون فِعلماريله من بشر أى العباس بمنزلة الرقية (ويسعرني بلطفه وبره) أي يحدث لى نشاطا خارةاللعادة يسبب اطفه و برَّهُ كالسحر في سرعة تأثيره في النفوس (الى أن نابت) أي رجعت (الى" نفسى كأمة كان ذاهب النفس خوفاو حرعا (وانحلت مقدة الخوف على ) المحلت من الانحلال أي نشطت وعلى هنا بمصنى عن كفوله ﴿ ﴿ ادارضُيتَ على منوقشير ﴿ أَي عَنِي وَفِي بعض النَّسَخِ الخطب مكان الخوف (وتطاير الهم عني شعاعا) في القاموس الشعاع كسحاب التفريق وتفرق الدم وغميره والرأى المتفرق ومن التفوس التي تفر قت همومها وذهبوا شعاعا متفر قين وطار فؤاده شعاعا تفرقت هـمومه النهــى (وذهبسو الظنحفاء) الحفاءمايعلوالســيلويرسيهمن الغثاءأىذهب سوء ظى غيرملتفت اليه ولا معتدّبه كان الجماع يكون غالبا من خسائس الاشياء التي لا يعتدّ بها (ثم ناولى الرقاع) أى الرسائل (الواردة عليه فنشرتها عن أنساب الاراقم) جسع الارقم وهي الحية المنقوشة الاهابأىءن أشياء مهلكة كأساب الاراقم التي هي اخبث الحيات (وأقداح العلاقم) جمع علقم وهوشيرمرويقال للعنظل ولكل شيمرعلقم (وحمات العقارب) الحقيم مدوفة اللامسم كل شي يلاغ أويلسعوعوض عن لامها المحذوفة تاءالتأنيث (عدلى الرسم المعتاد من كيد الاراقم) مأخوذ من امثال المولدين الاخ فيخوالخال وبال والعم غم والاقارب عقارب وقال طرفة

وظلم ذوى القرى أشدّمضا شه على المرعن وقع الحسام المهد

(ثما قبل على "وقال قد كنت على أن اكتم الاميرسورة ماورد) على أن اكتم طرف مستقر خبركان لكنه بحسب القريبة متعلق بخاص أى كنت عازماع لى أن اكتم أو مصمما وذلك لا يقد حفى كونه دست قررا كفي كقولك زيد على الفرس فانه بحسب الصناعة يندّر كائن أو مستقر و بحسب القريبة قرر راكب كا بمع عليسه الدماه يني (صديانة القلبه عن نوازع الظنون والاوهام) أى عن الظنون الثوازع التي تنزعه الى الاشسياء من تزع الغريب الى وطنه اذا اشتاق البه (لكنى فكرت في حكم الحال التي تجمع في واياه فرأين الحلاعة طلع ماكتب) بالبناء للمفعول وطلع الشي ماينبغي أن يطلع عليه من ذلك الشي وهواسم من الاطلاع تقول قد أطلع عليه فلان طلع هذا الامر حتى عرفته (والافضاء الدم عن ماطلب) من أفضيت المد بالسر أعلمته وأملك السكونه وأراره من وقعت الطبر على الارض حتمت واستقرت (وأنني خلاج الشك عن خاطره) أى لنازعة الشك قلبه وقعت الطبر على الزياد على أن يغلظ والايمان على المناعلية المنافية الم

فركبت البه \* وسدير عناني أحصمه من ساني علمه \* الى أن حصلت في عياسه فصادفت من حــن القيام والالترام \* وأرلم الاكرام والاعظام \* وفضلالبروالابناس \* ونصرة الرحاء عدلى الياس \* مالماكن عهدته فيامضي من بجا لسه ومآ نسه \* وماز ال يرفيدي مشره \* ويسعرني بلطفه ورته \* الى أن ثارت نفسى الى \* وانحلت عددة الحرف على \* وتطارالهم عني شعاعا وذهب سوءالطن حفاء ثماولي الرقاع الواردة عليه فنشرتها عن أنياب الاراقم \* وأقداح العلاقم \* وحمات العقارب \* عدلى الرسم العمّاد من كير الاقارب \* ثم أقبل على فعال كنت على أن اكتم الأمير صورة ماوردهمالة الملمة عن توازع الظنون والاوهام لكني فكرت في حم الحال التي نجمعني واياه فرأيت الملاعه لملع ما كتب \* والانضاء المعتقبة ماطلب أملك لسكونه وأوقع لطائر. وأنفى لخلاج الشك عن خالمره \* وأنسم بجمسع مايغلظ بدأيمان المدمة الهلايعدل خراج العراق رأسره \*

نفاسة قدره بشعرة من بدنه) يقال عدات هدا اجدا اذا جعلته قائما مقامه فغراج مفعول به ليعدل وفاعله الضمر الراحم الى أبي العباس تاش والضمر في بدنه الى ففر الدولة (ولا بر أبر من برته) الرأبر بالزاى والهمزة والبساء الموحدة والراء على زنة زبرج مايعلوا لخز من الخيل والبزة بكسرالب الثماب والسلاح (وان حميه مااملكه من صامت) المراديه الابل والغنم والحييل ونتحوها (وقاعد وقائم) يمكن أنر أدبالقباعد المتخلىءن الخدمة وبالقبائم المرتب فهاوه وكاية عن التعميم (حتى فص هدذا لمهسعته) الوقامة مايقي الشي أي يحفظه (ووقف) أي حسن بمعسني محموس (عدلي مصلحته ومُعدُّ) أى مهيأ (لدر الحوادث عن ساحته) الدر الدفع ودر الحوادث عن ساحته ومحسله كالةعن درتها عنمه (ومُتَذل) أىمبدول أوعمهن (في الانتقامة عن نافسه في ملكه) بضم المج أي ولايتمالتي النسه علمها أخواه عضدالدولةومؤ مدهأ بقال نافسه في الشيُّ منافسة ونفاسًا اذَارغُب فيه على وحه المباراة وفي بعض النسخ ناقشه بالقياف والشين المجمة من المناقشة وله وحيه ومافي اكثرا لنسخ انسب , ونازعه حق أرثه) يعني به الذي تلقا ممن والده ركن الدولة وأوصى له بهوعاهد أخو به عليه على ماتقدم بياته (حدتى يأذن الله له في ردّه الى بيته قريرا اهد منشر ح الصدر صاعد النجم) صعود الكوكب عندأر باب النحوم سعدوه بوطهو بالونحس ومن اصطلاحاتهم الهمم مخصون كل انسان بكوكب من السبعةا لسميارة يتفق ولادته عند طلوعه ويعبرون عنمه بالطالع فادا كان صاعدا كانت أحوال ذلك الشخص المنسود المدمستقعة مسعودة وانكان هاطا كانت بالعكس (مضى الحكم عدلى الخصم) أى خصمه وهوا خوه مؤيد الدُّولة (أيستحق من يسمح بمثل هذه الإكرومة) هذا من مقول قول ففر الدولة بعدانها تعمقالة أى العباس تاش والهمزة للاستفهام الانكاري الذيهو في تؤةان في والا كرومة بضم الهمزة عيمني الكرم كالاعجوبة بمعنى الجحب (طوعاوطبعا) منصوبان عبلي الحبال أي طائعها وغير متكلف (لاعن رغبة في رغسة) أي في جائزة أو مكافأة مرغوبة وانحا استعملها بالتاءم مان فعسلا بمعنى مفعول يستوى فيمالمذكر والمؤنث لعدمذكرهموصوفها والاستواء فى فعيل مشروط يذصيحر الموسوف كقول هذار حل جريح وهذه امرأة جريح كاهومة روفى محله (ولاميل الى سل) أى الى شيَّ منال من اطلاق الصدر مراداته اسم المفعول (ولا تطلع) أي استشراف (الى وحيه) أي حهة (مطمع) مصدر مي بمعدى الطمع (أن يتفافل) بفتح الهدمزة وبناء يتفافل كلفعول وهومفعول به لُقُولِهُ أَيْسَعَقَ (عن معونته) أَى آعَاشُه (وارفأده) أَى اعطائه (ويتحاهل) بالبناء للفءول أيضًا (دون ما ينجذب اليه زمام مراده) لم يقل عما يتُحذب السه لان نفي التحاهل عمادونه أللغ من نفي التحاهل عنه (لاورب الكعبة) لفظة لا تأكيد لننفي المستفادمن قوله أيسخق أوحواب له باعتبار صورته الظاهرة (وحق ركن الدولة) أقسم بحق أبه على لهريقة العرب لزيادة التوثيق وهذا كشراما بردفي كلام الشعراء للاستعطاف ونحوه غيرص أدبه حقيقة القسم (لاعرف النماس نسسياني هذا ألحق العظيم) أى لانسيته ولما كان بين نسسيانه ومعرفة النماس له ملازمة ولوادعاء نغ معرفة الناس نسيانه والمرادنني نسسيانه بطريق المكاية وفي بعض النسخ لايعرف النباس وفي بعضها لآأعرف الناس (وقد استمهلت طريق المكافأة) الواولد الأي أعددته مهلا بالنسبة الى اهتماني بمكافأته وباعتمادي عُلى الله في ذلك كالماعنه قوله (وأسبت عون الله) أي اعالته (على حسن المحازاة على ان الفضل له السبق الى البر) من اسافة المصدر الى مفعولة أى يسبقه الماي وهذا من قول ابن الرقاع ولكن بكت قبلي فهجيل البكا \* بتكاها فقلت الفضل للتقدم

على مُأسسة قاره \* بشعرة من يدنه \* ولارتبر من برته \* \* وانجيع ماأمليكه من مامت ونالحن وقاعمه وقائم حتىفص هساذا الخاتم وزرهدا الدرطق وقاية الهيعية \* ووقف عملى مصلحته ، ومعمد لدر الحوادث عن ساحته \* ومبتذل فى الانتقام له عن نافسه فى ملسكه ونازعه حق أرثه حسى أدن الله فىردەالى بىتەقر برالمىرەنشىر ح المسدرساعدالعم ، ماني الحكم عدلى الحصم \* أيستحق من يسمع عثل هذه الأكرومة طوعا ولحبعا لاعن رغبسة فىرغسة ولاميل الى نيل ولا تطلع الى وجه مطمع أن يتغافل عن معونسه وارفاً ده \* ويتما حـل دون ما يُعِدْب اليه زمام مراده . لاورب السكعبة وستقركن الدولة لاعرف الناس نسسياني هذا الحتى العظيم \*وقد استمهلت لمريق المكافأة \* وأسيت عورالله على حسن الحازاة \* على ان الفضل له بسبقي الى البر

وانجهدت في المقاءلة وشددت الى الغاية في المساحسة فتعجيب الحاضرون من هدن الكلام والكرمالذي عزسماعمثله فى سألف الارام واحتشد الساحب من بعد اصالح أبي العباس اش مناصحة لصاحبه وكفالة عنديا يقضى الحق علسه ويقيد شرف الوفاء له وبتي أبوالعباس تاش يحرجان ثلاث سنين الى الحنب عن القرار \* مافي الحفن دوت الغرار \* شوقاً الى خد مة سلطانه \* وحرساء\_لي. وان حق اصطنا عه واحسا نه يه واشفاقا من تأويل حساده فى التباذه عن خراسان الكاره حق الولاء \* ونزعه عن رقبته طوق الطاعة والوفاء \* وحمل همه معاودة يخارالاستئناف الخدمة والسالامة من المذمة وأرسل أماسعيد الشدييالي فحرالدولة فى الاستعانة على معاودة خراسان فجهزله اسفار بنكردو به وعدّة من أعبان القؤاد فيزهاء ألنى رجل من خلص الديلم وكتب الى نصر بن الحسين بن فروزان وهو بقومس بصلة حناحهم \* والزعامة علمهم في ايراد هم واسدارهم \* والصدر في ذلك كامعن رأى حسام الدولة ومثاله والتصرف بتصار بفه في حالتي حله وترحاله وتارتى سله وقناله وحمل في صحبته من المال لا قامات عسكره ضعفما كانخلفه عليهعند فصوله من حرجان فسار أبوسعدد الىقومس فانتسدب نصر لقراه

وفي العدني قولهم الخدير بالحير والبادى اكرم والشر بالشر والبادى الحلم (وان حهدت في المقاملة وشــددت) أي عدوت (الى الغـاية في الساحلة) أي المضاها مله بأن النكاف أن اصنع مثل سنعه والكرم الذي عدر) أي قل (مماع مشله في سالف الآيام واحتشد الصاحب من معد لمالح أبي العباس تاش) احتشد القوم خفوافي التعاون ودعوا فأجابوا مسره ين واجتمعوا الأمروا حدد وألحثد كمتفمن لايدع عندنفسه شيئامن الجهدوالنصرة والمال كالحتشد كذافي القاموس (مناصمة) أى نعما (لصاحبه) فخرالدولة (وكفالة عنه بمبايقضي الحق عليه) عليه ظرف مستقر حال من الحق أونعت له لان تعريف الحق تعريف الجنس وايس متعلقا سقضي كالا يخفي (ويقيد شرف الوفاعله) أى اصاحبه أى بيحمله مخصوصا ومرتبطاته (وبقي أنوالعباس تاش بيحرجان ثلاث سنين نابي الجنب عن القرار) أى مشاعد ومنجافيه من نبا الشي تعدد ونبا الطبع عن الشي نفر عنه ولم شبله (جافى الجفن) أى مناعده (دون الغرار) بالمصسر أى النوم القليل وفي بعض النسم عن الغرار وماهنا أبلغ لان الجفن اذاجفا عمايقرب من الغرار فلأن يحفوعنه أولى وفعه أيهام لطمف لان الجفن من أجماء السبف والغرارحد السيف (شوقالي خدمة سلطانه وحرساء لي عرفان حق اصطناعهواحسانه واشفاقاً)حذراوخوفا (من تأويل ساده في التباذه) مصدرمن التبذمطاوع نه ذه أى ألما موطرحه (عن خراسان انسكاره) مفعول به لاتأويل (حق الولاء) مفعول به لانسكاره بعداضا فنه لفاعله والولاء بالفتح ولاء العتق (وبرعه) عطف على اسكاره أي خلعه (عن رقبته طوق الطاعة والوفام) طوق الطاعة مفعول مالنزعه والضمير الضاف اليه فاعله (وجل همته معاودة بخارى لاستتناف الخدمة) الاستناف الابتداء (والسلامة من المذمة) أي مذمة أعد الهاه بخروجه عن طاعة ولى نعمته (وأرســـل) أبوالعباس (أباسعيدالشــبييالىفخرالدولةفيالاستعانة) مه (على معاودة خراسيان) أىالرجو عالها واستخلاصها من يدأى الحسن ن سيجدور (فحهز اليه) من جهزت فلانا ادا هيأت جهازسفره (أسفار بن كردو به وعدّة من أعيان القوّاد في زهام) بالدّ أي مقدار (الفي رجسل من خاص الديلم) أى خيارهم المنتخب منهم (وكتب الى نصر بن ألحسن بن فير وزان وهو بقومس بصلة جناحهم) أي اعانتهم وامدادهم (والزعامة) أي الرياسة (علههم في ايرادهم) أي اقدامهم (واصدارهم) أي ارجاءهم يعسني كتب اليه بأن ينضم هو وخيله الهم وأن يكون أميراعلهم في الاقدام والاحجام (والصدر في ذلك كله عن رأى حسام الدولة) أبي العباس تاش المصدر بالتحريث اسم من قولك صدرعن المياء (ومثاله) شباع الملاق المثال على السكتاب لانهم استعلوا المثال عصنى الوصف والصورة فقالوامثاله كذا أى وصفه وصورته ولماحسكان الكتاب يبرزه قصود صاحبه فكأنه صورته أوصفته أطلق عليه المثال (والتصرّف) أى التقلب (بتصاريفه في حالتي حسله) نزوله (وترحاله) ارتصاله (وتارتي سلموقتاله) التبارة المرة وأصلها ألهم مزة لكفها خففت لكثرة الاستعمال ورجما همرت على الاصل وجمعت بالهم وزفقيل تأرة وتثار وتثر وأما المحففة فجمعه اتارات كذافي الصباح والسلم بكسر السين الصلح (وحمل في صبته) أى صحبة حسام الدولة (من المال لاقامات أهل عسكره) أي الآكام ومشارجم وما يحتاجون اليه في سفرهم (ضعف ما كان خلفه) أى تركه خلفه (عليه) أىء لى حسام الدولة (عند فصوله) فصول فخرا لدُولة أى ارتحاله (عُنجرجان) وقدذكُره تريباً (فسارأ بوسميد) الشبيبي (الى قومسُ ﴾ فانتدب)أىبادريقالنديته ليكذا فانتدب أي دعوته فأجاب (نصر) بن الحسن بن فيروزان (لقراه) أي لضيافته (وقرى القوّاد في صحبته) أي معه وهو حال من الفوّاد كا (فرت تميم ضيفها) وفي اكثر النسخ كا قرى بدون آا والتأنيث وكلاهما سائغ (وجارها ان الحضرى) قال الكرماني هو عامر ن العلاء الحضرى وفدعسلى البصرة رسولامن معاوية يدعوأ هلها الى سعته وطاعته ونزل ببني تميم فأجار وموأضافوه ثم أوقدوا عليه في داره لد للفاحتر ق وفي تاريخ الب لا درى ان معاوية شاور عمر ون العاص رشي الله عنهسما وقال اني أربدان أدهث إلى المصرة ابن الحضر مي لاستنفار النياسء بلي على وكان حهور ازد عثمانية وكانبالبصرة زيادينأ سهوا ايامن قبل على كرم الله وجهه فقيال عمر وين العاص ماديرت مثل هذا الرأى وحرضه علمه فلما وصدل الى البصرة وقع التنازع بينه و بين زياد وأخسى زيادا الحبرالي أمير المؤمنين على وكان زياد قد التحالى أزدوان الخضرمي الى تميم وكان الازدة فادوا عن مخالفة أمير المؤمنين على صيانة لانفسهم وانكان لهم حنوم العثمانية فلما وصل الخيرالي أمبرا لمؤمنين دعامار ثة وكانتميا فقال أيحسن ان الازدمع ميلهم الى العثمانية أجار واعاملي وغيم مع اشتهار هم عوالاتي أجار واناصر خصمى وداعيه فتوجه معارثة الى البصرة فلاوسلها وبخ أهلها من بني تمير ومنعهم عن مرافدة ابن الحضرى فصارأ زدوعم الباعليه وألحؤه الىحصن خارج البلدفق ال حارثه انى أريد احراق الحسن عمانيه عليه فقال أزد برئنا من ذلك وهوجاركم فحرق علمه حارثن مع أصحابه الحصن فاحترق وهو فيه مععدة من أصحابه وعبرتم باحراق الحارلانه كان نازلا فهمم وأزدمع انه مازل فهم أبوا احراقه رهمم استيدوا بأحراقه (حدوالنفل بالنعل) متصوب على المصدرية حدانصرين الحسن في فرا وقرى تميم حدو الاسكاف المعل بالنعل أى تسوية النعل بالنعل وفياسه عليه (وذلك الهأمريه في صحن داره فأخذته السوف/أى الله وعَكَنت منه عَكن الآخ دالله قي (عِنة ويُسرة) أى عنا وشم الا (حتى برد) أبو إسعيداً يأمات كني عن الموت بالبردلانه لا زمله بانقطاع الحرارة الغريزية (وعمد الى آخرين فحنسهم في سرب وأوقد الفعيم علهم) السرب بفتحتين بيت في الارض لامنفذله وجعه أسراب كسبب وأسباب (وسيدمنا فس السرب دونهم حتى اختنقوا) أي ماضت أنفسهم وماتوا بلامبا تبرة آلة فتل (بين حر [المحمس) أى الحس الذي هو السرب (وضيق المتنفس) بفتم الفيام مصدر مهي بمعسى التنفس (وأفتات بتلك الأموال المجموعة المحمولة) افتات افتعال من فات والافتيات السببق الى الشيّ بدون أتمقيار من صاحبه ويقيال افتات عليه بكذا فاته وسبقه واستبديه ومنه حديث عبيد الرحن بسأبي بكر رضى الله عمدما أمثلي نفتات علمه في منانه أي تخطب ما ته من غسرادته (والدواب الموقورة) أي المشدودة علما الاوقار أى الاحمال وفي بعض النسخ المقودة اسم مفعول من قاد الدامة (راضياً اسمة الغدر) أي بقلامته (وقاضها على نفسه بالخزي مدى الدهر) مدى كل شيءًا بته وفي بعض النسخ آخر الدهروفي بعضها يدالدهر (وانفل الباقون) أى انكسروامهر مين (نحوالرى لايلوى واحدمهم على آخر) أى لا عيل ولا ينشى الهارب المتقدم المدركة و يلحق مه الهارب التالى له (الى أن وردوها فقرر وا الصورة) أى صورة الحال التي جرت علم سم (وقرؤا العجيفة المنشورة)كناية عن شهرة حالهم لان العيمة انما تطوى وتختم اذا اشتملت ، في مأيخ في ويكتم (فورد من ذلك على فحر الدولة ما ألهار واقعه) أي حرك اله كاره وشتم اكات فرا اطبر الوقع على الأرض فقطير (وهاج وادعه) أي أثار كامنه اسم فأعلمن الدعة وهي الراحة والسكون (وعدلي حسام الدولة باش ماأ فلفه) أزعجه (واكده)من المكمد وهوالحزن المكتوم (وأضعف عن كُل ثني قلبه ويده وكتب اليه فضر الدولة يذكر مارأى من تجهزا لجيوش البهم) أى الى أى العباس للانتصاف من نصر بن فير وزان ووهـــم الخيساتي فعلالفهر في المانمر (ويستعدره) أي يطلب المعداره (الى استراباد ليصير المقصود) وهونصري

وأرى القوادفي مصبته كاأرتنيم ضيفها وجارها ابن الحضرمى حدوالنعل بالمعل ودلك اله أمس به فی حدن داره حتی أخسانه السيوف يمنسة ويسرة حتىبرد وعدالى آخرين فبسهم فيسرب وأوقدالفهم علهم وسيرته مافد المرب ومهم حتى اختنفوا بن حرالحيس وعدم التنفس وافتات بتلاث الاموال المحمولة والدواب الموقورة واضياسمة الغدر وقانسا على نصبه بالخرى آخوالد هر وانفل الباقون نحوالرى لا ملوى واحدمتهم على آخرالي انوردوها فقرروا العوده وقرؤا الصيفة للنشوره فوردس ذلك على فخرالدولة ما أ لحار واقعه وهاجوادعه وعلى حمام الدولة أى العباس ماش ماأ قلقه واكده وأضعف عن كل شي قلبه ويدهوكتب المه فوالدولة يذكر مارآهمن عهد برالحيوش المده ويستحدره الحاستراباذا بحسير القصود

فيروزان (محسوراين العسكرين) أي عسكري تاشيو فغرالدولة (ومضغوطا من كلاالحالدن) يقال ضغطة أى زجه الى حائط ونحوه ومنه ضغطة القبرا جاريا الله منها (الى أن يأذن) أى يحكم (الله فيه) فنصر بن فيروزان (بالبوار)أى العلال (أوالانتباذ) أى التنجى والفرار ( الى غـ سرها من الدَّمارُ وانعدرأ والعباس ناش الى استراباذوخيم) أى زل وضرب خيامه (برزارجان) بالهاء والزاى والااف والراء والجيره دهاألف ونون وهي صحرا باسترابا دوالآن صارت أحدة (فأخذ اصراماقدم وحدث قدم بضم العين في الماضي والضارع وحدث مثله وأصله بفتح العين في الماضي الاانه ضم هنا لمشاكلة قدم وهدنا كنابة عن شدة ةاضطرابه وخوفه كان المخاوف والوساوس الني مضت وانتشت عادت وانضمت الى ماهوفيه من الخوف الخالى (ومامر) من المرارة ضد الحلاوة (وخبث) ضد لها ب (ورأى الحين) أى الموت (قد فغر) أى فتح (قاه) ويستجمل فغرلاز ما أبضافية ال فغر فوه بمعيني انفتم سعدى ولا سعدى (والسيوف تطلب وجهه ونفاه) أى تقصده الرجال بالسبوف من كل أوب فلا تجدعها مهر باولا يستطبع الهاستقلبا (فلاذبالاستسلام) أى طلب السلم وهوالصلح (وفزع) أَى لِحَا (الى الضراعة) أى الدلة (والاسترحام) أى لهلب الرحمة (ولحفق) أى شرع (بكتب فالاعتدارالى الجانبين) أى جانب فضر الدولة وحسام الدولة بانه (كالعارك حياء عاارة سكيم) [المعارك الحائض من عركت المرأة تعرك عروكاوعرا كاحاضت (وحجلامن عوارماا كتسبه) العوار وزان كلام العيب والضم لغة (وتحمل شفاءة حسام الدولة في الاستصفاح) تحمل بالحاء المهـ ملة من الحالة بفتح الحاء أى مايته مله عن القوم من الدية والغرامة كذا في شرح النجاتي وفي بعض النسخ واستظهر مكآن وتحمل وهدندأ ظهر والاستصفاح طلب الصليح عن حنايته يقال صفعت عن فلان أذا اعرضت عن ذنب (واستقالة ما تخطف مسوء الاختيار) التخيط فعادا لعـ قمل من تخبطه الشيطان أفسد عقله (حتى كنب) أي أبوالعباس حسام الدولة في اله أي مان نصر أي أمر موشأته (جمانة سامن خناقه) نفس الله عنده كر بته فرجها والخناق الحب ل الذي يخنق به وهوهنا كناية عن ألغم الشديد الذى لا يقدر الشخص معه على التنفس كالا يقدر على التنفس معضيق الخناق يعنى كتب حسام الدولة كابالى فرالدولة في أمر نصر بما نفس كربته وأرضى فرالدولة عنه (وتكرم المُحْرَالدُولَة بَقْبُولَانَابِتُهُ) أَكْرَرْجُوعُهُ وَتُو بَنْهُ عَمَا قَرَفُهُ (رَعَايَةٌ لِحَيْشَيْتَهُ وقرابَتُهُ) مَنْهُ (وعادَ أَبُو العباس ناش الى جرجان على ان يستأنف تدبير خراسان وكان فحر الدولة قد استوحش من ابن أخيه مها ع الدولة) بن عصد الدولة (لاحوال أخل فهما يحقه) مها يجهيره العساكر يحوخراسان مدد الابي الحسن ن سيمجور في مشاحنة أبي العباسيّاش (وترخص) أي تسباهل (معها في الفروض من احسلال قدره ومحله) الرخصة وزان غرف ورتضم خاؤه اللاتباع التسهيل في الامر والتيسير يقال رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا اذا يسره وسهله وفلان بترخص في الامرا ذالم يستقص (فناهضه) أى الهض فحرالدولة ابن أخيه (في معظم) أى اكثر (حيوشه من احماله في أعمال خورسمّان) بضم الخاءوبالزاى المجمةوهوا قليم واسع يشتمل عسلى مدن كثمرة بين البصرة وفارس وحدود أسهان واللاد الجبل وهى فى مستومن الارض ليس عاجبال وهى كثيرة المياه الجارية وتجتمع مياهها و تغوص وتتصل بالبحرعثد حصن مهدى ويقع في هدنه المياه المجتمعة المدوا لحز ولا تصاله الماليحر (ومعه) أي مع فغرالدولة (بدر بن حسنويه في جنودالا كرادأولى البسالة) أى الشعاعة (والجلاد) أى الجلادة وهى الشدة والقُوّة يقال رجل جلدوجليدأى صلب قوى (وسارحتى غلب على كورها) جمع كورة وهى المدينة (مدلا) أى مجتربا ومتكبرا (بالقوة السابغة) أى التامة (والنحدة) أى الشحاعة

محصورا بين العسكرين ومضغولها من كلا الحاندين الى ان يأذن الله فيه بالبوار أوالانتباذ الى غسرهاس الداروانعدرأو العباستاش الىاسترابادوخيم بم زار حان فأخد أصراما فدم وحدث ومامر وحبث ورأى الحين قد فغرفاه والسيوف تطلب وجههوقفاه فلاذبالاستـــــلام وفزع الى الضراعة والاسترعام ولمفني يكتب في الاعتدار الي الحاسورانه كالعارك حياءعا ارتكبه وخدلامن عوارماا كتسبه وتحمل نشفاعة حسام الدولة فى الاستصفاح عنه واستقالة ماتخيط فيمسوء الاختيارحتي كتب في الهجمانفس من خناقه وتبكرم فرالدولة بقبول المابحه رعاية لحقشيته وقرابته وعادأيو العباس تاش الى جرجان عالى ان يستأنف تدررخوا سان وكان فرالدولة قداستوحش من ان أخيمهم اءالدولة لاحوال أخل فها يحقه وترخص معها في المفروض م احلال قدره ومحله فذا هضه في معظم حيوشه مراحاله في أعمال خوزستان ومعهبدرين حسنويه في جنود الاكراد أولى البالة والمدلاد وسارحتى غلبءلى كورها مدلا بالفؤة السابغة والنحدة

والشدّة (الوافرة) أى الكثيرة (وانهض) فخرالدولة(أبا العباس فير وزان بن الحسن لاستصفائها) أى استخلاصها من يدبها الدوَّلة ﴿ والسـ تَضافتها الى اخوانها ﴾ منَّ البسلادا لتى تحت يُذَخِّر الدولةِ فلما عبرتم رموسي) كذافي جيمع مأرأيناه من نسخ المتن ولم يتعرض لهذا النهر صاحب تقويم البلدان ولعله تركه الكونه أيس من الأنهار العظام المشهورة أوانه تعصف على النساخ بهرعيسي نقدد كر في الكتَّاب المذكر في الإنهار المتفرعة من الفرات نهر عسى فقال ومخرجه من الفراث من قبالة الكوفة من موضع يقال له دهماء وقيل مخرجه من قرب الانبار يحت فنطرة دهما ويسرالي نفداد فاذا وصل الى المحوّل تفرع منه عدّة أنهر ويصب في جوف الجانب الغربي من بغداد في دجلة ونسبته الى عيسى من على من عبدالله بن عباس وهوعم المنصورانتهسى (استحاش المعمون م) بالبصرة (من عسكر بها الدولة أهل البصرة علمهم أى عدلى أبى العباس فير وزان ومن معهمن العساكوفلذا أتى يضمرا الجمع هذا (فعدمهم خلق عظم ألى المسالك) أي الطرقات (بينه وبينهم فبتقوا سكورالاهواز) بثق أككر بثقا خرقه والسكر بالكسرماسديه الهروفي يعض المنهنج سكرالاهواز بالافراد وأضيفت الى الاهوازلانم باج االها (حتى عبت الطرق) أى خفيت وانطمست العنان بالعمى (وأعوز الجال والمخترف) يقال أعو زنى الطُّلوب مثل أعير في وزَّناو معنى كَافي المسباح والحال معل الحولان من جال الفرس في الميدان بحول حولة وحولا ناقطع حوانسه والمخترق اميم مكان من اخترقت الارض اذا جبتها (و بقي هو ) أي أبوالعباس فير وزان (ومن معه في مخاضات) جميع مخاضة مكان الحوض من خاض ألماء مشي فده (ووحول) حمد عوحل السكون وهوالطين الرفيق وأماوحل بالفتح فيحمع عملي أوحال كسبب وأسياب (سدت علهم وحو الاختمار وطمست) أي محمت ودرست (دونهم معالم الاقبال والأدبار) المعالم جمع معلم وهوالا ثرالذي يستدل معلى الطريق (ووافقهم اقبال خيول من الموصل) مي قاعدة د بارا لحيز برة على دحلة في جانها الغربي وفيها لها من البرالشرقي مديسة فينوى الخراب الآنالتي أرسل الله الهايونس علمه السلام وهي في مستومن الارض ولها سور أن وقد خرب العضها وسورها اسكبرمن سوردمشق والعامر نحوثلثها (عني عوادل الطريق) من اضافة العدفة الى الموسوف أى الطَّرق الصفيرة العادلة عن الجادَّة (لَظاهرة) أَى معاونة (المُقْمِين بالبصرة) من عساكها الدولة (فلما أخدتهم أيصار أحجاب أبي العباس فيروزان) أى أحاطت بهم كالحيط الآخد المأخوذ (ورأوامنهُم شوكة) أى قُوَّة وشدّة (و وفورا) أى كثرة (ولواعدلي أدبارهم نفورا) حال من الواوفي ولواوه وحمة بافركالس وحلوس ويحوزان بكون مصدرا منصوبا على المفعولية المطلقة لولوا (وكانبدر) بن حسنويد (قريبامهم فلمارأى الكشفة جاء مانعا) أى داباومانعا عن أصحاب أي ألعبا سفيروزان (وثنتَ بُنفسُ معدا فعافاً عياه) أى أيحزه (سدماً اختل) أى ماوقسع فيسه الخلَّل (وردّمن أخل) أي من ترك القنال وفر يقال أخل المسنف بكذا أي تركم (وعقد ما انتحل) أي ضم مُاتَفَرِ قَامَنَ عَسَكُراً فِي العِبَاسِ (فَاستَمَرِتَ الهُزَعِةِ بِمَ) أَي بِيدِر بن حسنو يدُواْ صحابه وأبي العباس فيروزان وأصحابه (الى فحرالدوله وهو بسوق الاهواز) هي كورة من كورخراسان وتسمى أيضا بجنوشهر ويقال لهأسوق الاردعاء يقأل الهاالاهوازأيضا (وشكوا اليهضيق الحال وتجمعواعلى رسمهم) أىعادتهم (لطالبته بالمال) أى الارزاق الموظفة لهـم من قبله (فغاظه) أى أغضسيه (ماطهر في الاقلمن تجزهم وخورهم) أي نعفهم عن مقاتلة عسكر اب أخيه بها الدولة (وما انتشر فى الشانى من سوء فعلهم وأثرهم) بالتجمع عليه الطلب المال (فانكفأ) أى انفلب (لهم راجعا) حال مؤكدة لعاملها (الى همدان على ظاهرهدنة) أي صلح (وقع التغاضي) أي التغافل (عليه)

الوافرة وأنهض ا با العباس فير وزانبن الحسن فعوالبصرة لاستصفائها واستضافتها الى اخواتها فلاعبر نهرموسي استحاش العمونها من عسكر بماءالدولة أهل البصرة علهم فعدمتهم خلق عظم إلى المالك بينه وبينهم فبثقوا سكورالا موازعلها حتى عمت الطرفوأعوزالجألوالخترف وبتيهو ومن معه في فخاضات ووحولسدت علمهم وحوه الاختيار وطمست دونهم معالم الاقبال والادبار ووافتهم اقبال خيول من الموسل عدلى عوادل الطرق لظاهرة القيم سالبصرة فلاأخدتهم أرسارا صاسأى العباس فيروزان ورأوا فهم شوكة ووفورا ولوا على أدبارهم نفورا وكان بدر قريهامهم فليارأي الكشفة حاءيمانعا وثبت سفسه مدافعا فأعيا مسدما اختل وردمن أخل فاستمرت الهزعة بهمالي فخرالدولةوهو سوق الاهواز وشكوا البهضيق الحال وتحمدوا على رسمهم للطالبة بالمال فغاطه مالمهر فيالاؤل من عزهم وخورهم وماانتشرنى الثاني من سوءفعلهم وأثرهم فانكفأ بهم راجعا الىهمدان عسلى لحاهر هدنة وقع التغاضي علبه

أى ظاهر الهددة وفي دهض النسخ علها أى الهدنة وفي بعض النسخ التراضى بالراء (ومها الى الرى وذلك في شهورسدة سبح وسبعين و أهما أة وحدد و باه عظيم (بأرض جرجان خارج من الخد) والمرادية الطاعون وان كان الوباء عندهم أعم من الطاعون (في هدف السدة) ستة سبح وسبعين والميثالة (فهاك من أصاب أى العباس تاش ووجوه قواده) أى أشرافهم (وأعيان رجالة والمن كورين من كابه وعماله) أى الذين الهم ذكر وشهرة (وسائر حاشيته وغلانه) حاشد مة الرحل أهلا وخاصة كافي القاموس (خلق عظيم وعرضت له بأخرة) بالقصر وفتح الحاء أى أخبرا (علة صعبة ختم م) أى أساب أبا العباس ومن عطف عليهم (به فضى السديلة) الذى لا بدمن سلوكه أى مات المتلاغيظ المأخوذ من وغرة الحروافي العباس المن وهي شدته (برسوم ذمجة أبده وها) أى أحدثوها (ومعاملات قبيدة) في الظالم (اخترعوها وأحمال عنفة أوقع وها) الاحمال جمع جعل بمعنى الرشوة (فلما في المنافرة والحرج مع عجرة وزان غرفة وهي البيت وتعمع على عرات كغرفة وغرفات (ولملبوه متحت كل خور ومدر) كنامة عن شدة الاستقماء (وحعاوا القتل حفلي) أى عاماه ن قولهم دعوة حفلي أى عامة لا يختص ما آحد دون أحد وضدها النقرى قال الشاعر

نحن في المشتاة لدعو الجالى \* لاثرى الآدب ف المنتقر

(فانتظم العصيب والمسفير والشريف والمشروف) اسم مفعول من شارفتي فشرفتسه أى فاخرى في الشرف فغلمته فيه فتعدى شرف لنقله الي باب المغالسة كاتقول كاروني فيكر مته ولولم يكن كذلك لم يصغ منه اسم مفعول الا يعدد تعديته محرف الجر (في سلك المتلو التنكيل) التشكيل التعديب بأنتكال يقال نبكل به تنكيلا أسابه بتأفراة وجعله نتكالا وعبرة الخديره وقيدل هوا لتعذيب بالنيكل وهو القيد (والابادة) مصدراً باده أهلكه (والتمثيل) مصدر من مثلث مه اذا جدعته وطهر آثار فعلك عليه تنكملا والمثلة اسممنه (وشعل وجوء أهل العسكردها المسيبة) بالمتع والمدوفي بعض النسفردها المصيبة وكلاهما بمعتى وأحدوه والنكل والاصابة بالنازلة (عن الفراغ المعهم) أعد المهرهم (ووقهم) أى كسرهموتدليلهــم (واخمادجرتهــم) أى الهفائها (واستكفاف) أى كف (معرتهم) أيّ شرهم وفسادهم (واقتضتهم صورة الحال) المحكية (البروف) أى الخروج (الى ضاحى البلد) أى الماهره يقالهم ينزلون فأضواحى البلدأى لحاهرها وخارجها وفي بعض النسج ألى لها هرالبلد (لضبط الامر وضم النشر) أى المتفرق (واتفان التدبير) أى احكامه (فين يصلح للتأمير) علهم مكان أى العباس تاش (فيرزوا البه)أى الى ضاحى البلد (واتففت كلهم على أبى أحدين أحدث ألا لتاش (فقد، وم) علمهُمْ وأمروه (وطالبوه بمبال السعة) أي ماهوا لعتاد للقوّادوا لعسا كرهند عقد السعَّة للامراء والملوك (فأطلق لهم ماوجد في خرابة الماضي) أبي العباس ناش (مضافا الى ماأ محك ن تحله) أي الاحتماليه وقيل التحمل الاكتساب (واحتياله) من عطف التفسير (عشر بنية واحدة) منصوب على الحال أي حال كون ما الحلق لهم عشر ينية والعشر ينيات ما يعطى للجنسد في كل عشرين وما وقيل هوأن يعطى كلواحدمهم عشر بن ديسارا (حستى هدات) أى سكنت (فورتهم) أي حركتهم واضطرام ــم من فارالقدر يفور (وسكنت سورتمهم) سورة الخرحــدّ تهأ وسورة السلطان عطشه (وتوالى النفير) يقال القوم النافرين لحرب أوغيرها نفيرتسمية بالممدر (من البلد) أي من جرجان

ومنهاالى الرى وذلك في شهورسنة سيعوسبعن والمثمالة وحدثو ماء بأرض جرجان خار جعن الحد فى هذه السنة فهال من أصحاب أبي العباس تاش و وحوم قواده وأعباد رجاله والمذكور سمن عماله وكامه وسائر حاشيته وغلمانه خلق عظيم وعرضتاله بأخرة علة سعية خمم مه فضى اسسله رحمه الله وقد كان أصحابه أوغر واقلوب أهل حرحان برسوم ذميمة أبدعوها ومعاملات ببحة اخترعوها وأحعال عننف أوقعوها فلمافشاخس وفاته صار والدا واحدة على أميحامه فستسوم في الدو روالحر ولحلبوهم تحتكل حجر ومدر وحماوا القتلجفلي وانتظم الكبروالصغير والشريف والمشروف في سلك القتل والتنكمل والابادةوالتمثيل وشغلوجوه اهل عسكره دها المسية عن الفراغ المعهم ووقهم واخادجرتهم واستكفاف معرتهم واقتضهم مورة الحال الروز الى ضاحى البلداضيط الامر وشبم الشر واتقان التدسر في اختمارمن يصلح للتأسرفبرز وااليه وانفقت كلتهم على أي أحدد بن أخسله فقددموه وطالبوه عمالالسعة فأطلق الهم ماوحد في خرانة الماضي مضا فاالى ماأمكن تجله واحتياله عشرينية واحدة حسى هدأت فورتهم \* وسكنت سورت وتوالى النفيرمن البلد

(بمدأهله أيديهم الى عورات نساء الخراسانية مغيا وكيدا) أى الملما ومكرا ( فحرَّ كتهسم الحية) أي الانفةوالغيرة (للانتقام من أولئك الرعاع) أي الاراذل والشعفاء وهم الذن اذا فزعوا لحار وأخوفا ويقال للنعامة الرعاعة لانها أبدا متفوفة فرعة (والاغتام) جميع الاغتم وهوالذى لايفصع شيئامن الغمّة وهي العجة (وركبوا على من مكراباذ) ناحية من وأحي جربان (لجاهدة موار) أي حرّال (أولئك الاشفياء) يعنى أهل البلد (الهم متهافتين) أي متساقطين (في الدمار) أي الهلاك (تهافت الفراش في النار فلم ينشبوا) أى لم يلبثوا (أن حل أهل العسكر علم سمحملة كشفته سم عن رؤس بلا علامهم حمع علصمة وهيراس الحلقوم أي حسلة فصلت أبدانهم عن رؤسهم (وأبد والمعاصم) جمع معصم كمفود وهوموضع السوارمن الساعد (ونفوس بلاعواسم) فاعل من العسقلاء لا يجمع على فواعل فلايقال كاتب وكواتب فلعل عواصم هناجيع لعاسم سفة غيرالعاقل كدرع عاسم مثلا أُو يكون جِعالماصمة عمني لحائفة عاسمة وهذه القرينة ساقطة من بعض النسخ (وفرشوا أرض ذلك الفضّاء) أى العجراء (بحِثث القتلي) الجنث جمع جنة وهي للانسأن اذا كان قاعدا أونامًا فاذا كان منتصبافه وطال والشخص بعم المكل (متشعطين في الدماء) تشعط المقتول اضطرابه في دمه (وضربت الدور والحوانيت بالنفاطات ) جمع نَفاطة بفتم النون وتشديد المفاء وهي قار ورة النفط التي ري ما قال الفارابي في باب فعال بالفتع والتشديد والنفاطة مرماة النفط ومخرج النفط أيضا (وتسطت علهم الاندى بالغيارات فحرى علىم مالم ينحو يعديزندن المهلب مثله نتكايترادعة بزيدن المهلب هو الدى فتع حريجان عذوة واكثرفها أسكايا تهوذ للثلما استعمله سلهمان س عبدا الملث نائبا على خراسان سنة أتسعن فوردها مخلدين يذخليفة لاسه ثموردها يزيدوقيض على وكميع بن الاسودوعمال فتبية وعنيهم واستخرج مهم مالاعظما وهوأول من فعل هذه الفعلة بخراسان تمخرج يزيدمن مروالي جرجان فيسنة غيان وتسعن وأخيذ على لمرتى باسالحديد حتى أتحها وكانت قديقيت منغلقة الى ذلك الوقت أثم انتفضت علمه فأفتحها ثاسا وكانوا فدالتمؤاالي حمل وقتسل من اهلها اثبي عشر الفاصرا وحلف انه يدرالرحى بدماتهم ويطيعن بهاو يتغذى بطعينها فلريحرالدم فقبل لهان الدم لا يحرى ويحمد فألق عليه المياء الحاري ففعل حتى طعين بالدم وتغذى بذلك الطعين وأبر قسمه وسي من اهلها سيتمآ لاف رأس وبعث بالبشارة الى سليمان ين عبد الملك مع عمان بن الفضل بن مهلب به أمادهد فقد فتح لا مرا لمؤمنان حرجان ودهسستان ذههدما وفضته ماوكنوزهما وسوت اعمالهما وقدكا شاعتنعتن عسلى سابور ذى الاكاف وكسرى بن هرمز وعمر من الخطاب رضى الله عنه وعملى الخلفا من يعده حية فتحها الله تعالى لامبرا لؤمنين كرامة له ونعق عليمه وأناباعث الى أمبرا لمؤمنين عسالفا الله من الاموال والرقيق قطارا أوله عندا مسرالمؤمنين وآخره عندى انشاء الله تعالى ، والنصكامة في العدو مقتل أوجرح أوغوهه مامن اسكأت القرحة قشرتها قبسل أن تبرأ ورادهة اسمفاعل من ردعه اذاز جرمومنعه (وعقوية وازعة) من وزعته عن الامر أزعه منعته وحيسته وفي الننزيل فهم يوزعون أي يحبس أولهم عُن آخُرهــم (قامعة) أىقاهرة (وعنده اأرسال) بالبناء للضعول (مشايخ حرجان وصلحاؤها بطلبون الامان و ساشدون الله والاعمان) في العما - نشدت فلانا أنشد ونشدا اداقلت له نشد تك الله وَنَدْتُ لَا لِللَّهُ أَيْسًا لِمَدَّ لَا لَهُ كَأَنْكُ ذَكِرَتِهُ اللهُ فَنشد أَى لَذَكُوفَ الْهِيني اصدر الافاضل تشدتك لله ونشدتك الله أىسأ اتلك والاعمان مكسر الهمزة الاسلام ويروى فتح الهمزة جسعين (فكفوا عن القنال وانكفؤا) أي وجعوا (الحالرحال) جميع رحسل ورحسل الشخص مأواه (فسكن نَاسَ تَلَكُ الْفَتَنَةُ ﴾ أَيْ مَتْحَرَكُهُ أُومِنْ مُأْلِنُوا بِضَ الْعِرُونَ الدَاعَةُ الْحَرِكَةُ للانسان (ووقع طَائرُ الهَيمِ)

مدأهل ألديم المعريات اساء المراسانة بغداوكادا فركم الجسة للانتقام \* من أولسك الرعاع والاغتام \* وركبواعلى سمن و الذلحاهد تهموناد أواشك الاشقياءالهممهافتين في الدمار \* تها فتّ الفراش فى النَّارِ\* فَلَمْ يَنْدُ مِوا أَنْ حَلَّ أهلااعكر عليم حلة واحدة كشفتهم عن روس الاغلامم \* وأبد بلامعامم \* ونفوس بلا هواصم \* وفرشوا أرض ذلك الفضاء تحثث القتلى متشهطين في الدماء وضريت الدور والحوانيت بالنفا المات وسطت علهم الادى الغارات \* فرى علم مال عور العدر الدن المهاب مُلِدُكُما وادعة \* وعقومة وازعة قامعة \* وعندها أرسل مثا يخجرجان وسلحاؤها يطلبون الامان \* وسائدون الله والأعمان \* فكفواعن القنال وانكفؤا الى الرحال فسكن نابض تلك الفتنة ووقع لحائرا لهيج

مصدر هاحث الحرب أى ثارت (واللوثة) بالضموهى مس الحنون (واختلف العسكر في الاختيار) أى فيما يختار ونه لا نفسهم (فال القواد) منهم (وكار الغلمان الخاصة) بخدمة أبى العباس تاش (الى خواسان واستحب الدارية) نسبة الى الدار والمرادم سغار الغلمان والحانسبوا الى الدار لا نهم لا يزايلونها غالباغيرة من مخدومه معليهم (الانقطاع الى فحر الدولة والاختصاص بخدمة موكتب الساحب) اسماعيل بن عياد و زير فور الدولة (الهم اجعين بالتوقف ريما) أى قدر ما (يلحق مم الاستاذ أبوعلى) المعروف بالعارض الذي قيل فيه

كشف الاله ظلام ذال العارض \* عن مهية الشيخ العميد العارض وأمات عن حدوبالله برحاء \* فانجاب عارض حرس الاله ضياء شيئة في \* أبه ي وأنور شيب ذال العارض

(فيطلق لهم أموالهم ويحقق في الولايات وزيادة الاقامات) هي مايوظف للعسكرمن النزل (آمالهــم فَخْرُهُمُ ﴾ بِالفَاءُوالزاي يقبالحفره عن الامرأي اعجبه وأزَّعِه (حبخراسيان عن التوقف) الى أن يَحْق بهم الاستاذ أبوعلى (واعلهم طول العهد بالاوطان دون التثبت فساروا على حت روغذ) اضم الراه المهملة وسنحصون الواو وفتح الغين المجمة و المدها ذال مجمة ناحية بين جرجان وخراسان (معاودن ميسابورللاتصال بأبي على تنسيمهور وهواذذاله ساحب الجيش مكان اسه) أبى الحسن (وَأَقَام البِّما قُونَ مَن ) الْخَلْمَانُ ﴿ الْدَارِيةِ الْى أَنْ وَرِدُهَا الْاسْتَادُ أَنوعَلَى فأستَعرضهم ﴾ أَيْ لهلب عرضهم عليسه من استعرضت الجنداذا أمررتهم عليك ونظرت فهم ويجوز أن يكون المعني قال لهمأ عرضوا على ماعندكم (وأثبت أسامهم) في ديوان المرتزقة (وأطَّلق أموا لهم) أي عطاياهم [وسيرهم الى الري فأمر نخر الدولة منقلهم الى الدار) أى داره (وتوخهم على أمثالهم عز ه الاكرام والاشار) التوخي بالخياء المعجمة الطلب وفي بعض النسخ وتوحيههم من وجه الامير فلانا جعده ذا وجاهة والايثار الاختيار (رعاية منه لحق أبي العباس ناش من جانب واستظهارا) أي استعالة (جم من آخر وقد كانت حرجان تموج بالفاغة) بالفاء والغين المجممة وهمأراذل الناس وأو باشهم قال النجاتى ولم أحدها في كتب اللغة المتداولة انتهبي وفي الفاموس فاغت الرائحة فاحت ويمكن أن يؤخذ منه يضرب من التحوز (وذوى العيث) أى الفساد (والخرابة) بالكسرقال الاصمعي هي سرقة الابل نماصة وقيل هي الفساد في الدين (عن قتلوا أهل خراسان ومثلواهم) أي عاملوهم بالثلة وهي التشنيب والتفظيم في القتل (فوضع آلاسـ تاذأً و على الارصادلهم) جمة مرصد يستوى فيه الواحدوا لجميع وهم العيون والجواسيس (وبثالعيون في طلهم) جمع عينوهو الربيثة (وقتل ممن حمل منهم نوماوا حدا حديدة واحدة زيادة على ثلاثة آلاف رحل صلبا ) يوما لهرف لحرل ويحتمل أن يكون لهرفا لقتل والحديدة قطعة الحديدوالمراد بهاالسيف والرمح ونحوهما يعني قتل بمن وحدهم حملوا السلاح ولويوما واحدا ولوكان السلاح حديدة واحدة كالسكين مايريد على ثلاثة آلاف رجل (وصبرا) أى حساوهو ان بقبض على الرحل ثم يقتل (وغيلة) بكسر الغين وهي الاغتيال يقال قتله غيلة وهوان يخدعه فيذهب مالي موضع خالى فأذا سار اليُه قتله (ومكرا) أى خديعة (فتمت بذلا سياسته) من ساس الرعبة أمرها ونهاها (واسستفاضت هيدته) أىعظمت مهايته في قلوب أهسل جرجان (وصفت حرجان عن يعق) أى أيُصبح (فىفساد) يَقَالُنعَقَ الراعى نعيقاصاً حَبْغَمُه فَرْجُوهَا وَالْاسْمَالْنَعَاقَ بِالضَّمِ (أُو يَحْلُمُ يُغْيِرُ استقامة وسداد أىرى في نومه خلاف الاستقامة والسداد يعني انه قطع من يرتسكب غيرا لاستقامة والسدادولو فيالنوم

واللوثة واختلف العمكر في الاختمار فال القواد وكار الغلان الخاصة إلى خراسان واستحب الدارية الانقطاع الى في الدولة والاختساس بخدمته وكتب الصاحب الهم احمدن بالتوقف ريتما يلحق م الاستاذ أبوعلي فيطلق لهم أموالهم \* و يحقق فى الولا مات وزمادة الاما مات آمالهم \* ففرهم حب خراسان عن التوقف وأعجلهم طول العهد بالاوطان دون التثبت فساروا عدلي سمت روغدن معاودين سابورالاتصالبأى عملي من سيمعور وهواذذاك ساحب الحيش مكان أسهواقام الماقون من الدارية الىأن وردها الاستاذ أبوء ليفاسة مرضهم وأثبت أسامهـم \* وألحلن أموالهم وسيرهم الى الرى فأمس فر الدولة مقلهم الى الدار \* وتوخمهم علىأمثا لههم بمزيد الاكرام والايثار رعامتمنه لحق أَى العباس تاش \* منجانب واستظهارام من آخروكانت حرجان تموج بالفاغة وذوى العنث والخرابة نمن تتلو ا أهل خراسان ومثلواهم فوضع الاستاذ أنوعلى الارسادلهم وتشالعمون علهم وقتل عن حلمهم وما وآحداحديدة زيادةعلى ثلاثة آلاف رجل صلبا وصراوعية ومكرافتمت بذلك سياسته واستفاضت ميته واستقامت أمورموصفت جرجان فيأمامه عن يعق في فساداً ويحلم بغير استفامة وسداد \*

## \* (ذكرة بى الحسن بن سيمجور في فيادة الجيوش الى ان قضى نحبه) \*

أى مات (وانتقال الامرالى ابنه أى عدلى استقامت بولا به وقدراره) أى محل قراره (نيسابور وانحدر أبو العباس تاش الى جربان مخليا) أى تاركا (أمور خراسان وانصرف عسكرا في الفوارس ابن عضد الدولة الى كرمان وعادفات الى بلخ واستقر أبوعلى بهراة وكان ابن عزير) وزير الرشى (يستحث) أى يعرض (أباالحسن) بسيمعور (عدلى قصد جربان ويؤبه) أى يعره ويلومه (هلى التقاعد عنها) أى التقاعد عنها أى التقاعد عنها أى التقاعد عنها أى المحلوم من عادته في استشعار الحلم) أى جعله كالشعار له والشعار الثوب الذى يلى الحسد (واستحباب المحلوم من عادته في السلامة والسلم أى المحلح (اشفاقا) أى خوفا وهو مفعول اقوله يستمر أو الاستشعار (من عثرة قدم) أى زاته وهى كذابة عن وقوع كشفة عليه في الحرب (تفضى) أى توصله (الى مدم كالتى) أى كالعثرة التى (عرضت لا بي العباس تاش بخراسان من الكشفة) أى الهزيمة (التي جلبت عدلي الدولة) السامانية (من الوسمة) أى العيب (ماسار في البلاد خبره) وما أحسن ما قبل في المعنى

توق معاداة الرُجال فانها \* مكدرة للصفوفى كل مشرب ولاتستشر حربا وان كنت موقنا \* بشدة ركن أو بقوة منكب فلم يشر بالسم الزعاق أخوجي \* وثوقا بدرياق أديه مجسر ب

(الى أن أقيم) غايد لقوله يستمث (أبوعلى محمد من عيسى الدامغاني للوزارة) مكان أبن عزير (وذلك في جادى الآخرة من سنة تسعب وسبعين و للشيائة) وفي بعض النسخ من سنة تسعب تقديم التاء (ونفي ابن عزير الى خوار زم) وأبو على هذا من الوزراء الافاضل الآل سامان وأحدا لمرزين في النظم والنثر بل واحد فيهم وقد أدرج أبو منصور الثعالي ذكره في أفاضل الحضرة السامانية وذكر نبذا من انشائه فن جلة ماروى من شعره قوله

ما أيها البدر المنير الباهر \* الابلج البدر العلى الزاهر أبلغ شبه تك السلام وهنها \* بالنوم واشهدلى بأنى ساهر ومن طول ما تمكن في الحضرة في أشغاله قبل فيه

وقالواالعزل للعمال حيض ب لحاه الله من حيض بغيض فان يد مكذا فأبو عملي به من اللافي يتسن من الحيض

(فهد أبوعلى) المذكور (فى تسديدالا عمال وحفظها على الاعتدال فأعداه) أى أعزه (ماأراد الانسداد الولايات) أى انقطاع غلاتها (وراجع الارتفاعات) أى عودها الى وراء وهوكناية عن انتقاصها والارتفاعات هى الخراجات الموظفة ونحوها (واستشراء الحشم) أى لجاجهم فى الامور وترك الطاعة وتماديم فى الني (وضراوة الاتراك) الضراوة تعقود الجوارح بالصيدية المفرى الكلب يضرى ضراوة اذا حرص على الاكل ومنه قول عمر رضى الله عنه الماكم وهذه الجمارة أن المأسراوة كضراوة الخرر أى ولوعاو حرصا يعلى أن تعقود أكل اللهم يغرى الرحل بالشركا خسر (وتسعيهم) أى تحكمهم (فى المطالب (وتسعيهم) أى تحكمهم (فى المطالب خلما المحامل المراقبة) الاضافة فيه كلمين الماء و يحتمل الاستعارة المكنية (وأمنا من من السياسة) هذا من قبيل جرد قطيفة أى السياسة القاهرة المنفوس التي هي على النفوس فى الصعوبة كذى الطع المر البشع (وصدق المؤاخذة فصرف) أى أبو على (بأبي نصر بن أبي زيد) الوحيد فضلا وأدبا والنبيه المر البشع (وصدق المؤاخذة فصرف) أى أبو على (بأبي نصر بن أبي زيد) الوحيد فضلا وأدبا والنبيه حسبا ونسيا وقد مدحه الشعراء ولاسيما المهداني في قصيدة رأيت منها

﴿ و كرابي الحسن بن سبه ور في قيادة الجيوش ﴿ الىان قضى غيبه والتقال الامرالي ابنه أبي على) استفامت بولايته وقراره نيسا بور وانعدر أبوالعباساش \* الى حرجان يخليا أسود خراسان وانصرف عسكر أبى الفوارس بن عضدالدولةالى كرمان وعادفائق الى بلخ واستقر أبوعلى براء وكان اسعرير يستحث أبالحسن على قصد حرجان ويؤنه عسلى التقاعد عنها وهو يستمرعلى المعسلوم منعادته فىاستشعار الحفح واستحباب السلامة والسلم اشفأقامن عثرة قدم تفضى الى ندم كالني مرست لأبي العباس الكشفة الى جلبت على الدولة من الوصمة ماسار فىالبلادخــيرمالىأن أفيرأو عسل عمسدين عيسى الدامغاني للوزارة وذلك في حمادي الآخرةسسنة سسبسع وسسبعين وثلثما تةونني إن عزيراني خواوزم فهدأوعل فانسديدالأعمال وحفظها على الاحتدال فأعياه ماأراد لانسداد الولايات . وزاجع الارتفاعات واستشراء الحشموضراوةالاتراك وتسحبهم عسلى الوزراء واستسكامههم في الطالب خلعا للسام الراقسة وأمنا منمرااساسة وصدق المؤاخذة فصرف بأبي تصربن أبىزيه

وقد عست منا الهضاب فادرت البالعيس نسعى أم مأجفة النسر هو المدرداً ما أو ملغنا النوا \* حي دمة الشيخ الجليل أبي نصر

قال البدوم قلتله بوماعلى أى قافية تريد أن أمدحك فقال على قافية مشدّدة يعنى قافية قافية قلت أنت في كلتك هذه أشعر منى في قصيدتي ثم قلت على نفس لم أقطعه

باليلاًى رواق الخيل مسبوق \* أأنت أم أناأ م عزمى أم النوق

وهي ثلاثة وثلاثون قافية لاتشبيه سنات الساعة بل تناسب حوليات زهبرا لحاهلية وحوليات الرستمي الاسملامة وكأمه أنشأمن قبل على كل قافية أسانالان الانشاء على هذا النسق غير يسير من غيرترق ولاتفكير (وهوالشهم) أى الجلد الذك الفؤاد (الذي يصيب المحز في اقواله) المحزيا لحاء المهملة والزاىأى المقطعلات ألحز القطعوفي بعض النسخ المجز بالجيم وهو بمعنى المحز بألحاء وفي بعض النسخ الحزم (ويطبق الفصل في افعاله) التطبيق في الضرب أن توافق ضربة السمف مفاصل العظام ويقال لمبقء غقه بالسيف أباغها وطبق الحق أصابه بعني أن أحكامه فيمحه الههالات اصابة المحز والفصل غابة قصدالضارب (وبيد) أى يغلب (الكفاة بغنانه ومضائه )مصدرمضي السيف في الضريبة نفذ (وسواب تَدبير موآراتُه) حَمْعُ رأى (ثم بدالهم في أمر أي على) فأعل بداضمبر راحيع الى مادات عليه قرية المقام أى بدالهم بد وأوراًى كَفُوله تعالى عُبدالهم من بعد ماراً واالآبات ليستحنفه (فرد ثانيا الى مكانه من صدردواته )أى قلد الوزارة ثانا وجلس مجالها (واتفقت لاى الحسن بن سيمدور بن هذه الاحوال خُصة) أى قيام (الى خرما) يضم الحاء وتشديد الراء ومم مفتوحة بعدها كاف منتزه بهاب بيسا و رمن جانبها الشرق عمايلي شادياخ ولآل سيمعور بهار باع وقصور ( بعض منتزهاته) أى أبي المسن (بواحدة من حظاماه) جمع حظمة وهي المرأة أوالحمارية التي تسكون دات حظوة ومنزلة عندرُ وجها (نُفَاتَه نفسه خلال الرفث الها) أي فارتتر وحه بغير رضي على حالة ماكان يظن أن تفارقه فهافعير عن ذلك بالخيالة بحيام عدم الوفاء فهاوالرفث الجياع (وخرالي الارض عن صدرهامتنا وأخفى خبر وغاته الى أن ردّالى داره واستعدّ ) بالبناء للفعول (لاظهاره) أى اظهار خبر وفاته قالصدرالافاضل مرتى في معض مطالعاتي أنَّ الملول رجماته تلبُّحيلة خفية وذلك أن تعالج الحيارية بالسيركل يوم مثقال ذرة منه من حين ولدت حتى اذانا هزت ثلاث سنن طعت السيروحري مفامحري الغذاء لل تزداديه حميالا وسمناوا كتناز لحيرفن تنفست في وحهيه لم متنفس عنسها لسقم ومن شرب ريقها الملعه الجسام ومن غشها غشسه الموت الزؤام فلعل تلك الحظية قد استودعت تلك البلية وان لله جنود امنها العسل (وورثُ) ابنه (أبو على رياسة أيه واخوته وجيشه فسدالتُلة الحادثة بموت أسه رفق سياسته وحسن رعايته وحنى المائته و ولايته ) من الحفاوة وهي المبالغة في الاكرام (وحسنت لهاءة أي القاسم أخيه وسائر اخوته له وعمر ضاهم به وبلغ أباعلي ان هراه سميت لفائق) أى حدلت من طرف السلطان باسمه و عينت برسمه (فقصدها أبوعلى وكتب المديعا سمعلى مااستحازه من الخطبة على خطسه ) كسراناء فهما أى طلب ماهو مطاوب له والخطبة اظهار الرغبة في نكاح امرأة والتماس ترو معها من ولهافاذًا أحمب الخماطب وجاء آخر اعده يطلها من الولي نزيادة مهراً وغيره فهوالخياطب على خطِّية الاوّل وقدور دالهُ بي عنه (ثما تفقاً على أن تُسكون هراه لفائق ونيسانور مع قيادة الحيوش لابي على ورتب كل واحدمهما أصحابه مناحمة عمله وحملت الخلع من بخباريء للي الرسم) المعتاد (لولاية الجيوش وأبو على يظن أنه هو المقسود بها) أى بالخلع (والمحبرة بالكرامة فها) أسم مفعول من الحباء وهو العطاء (حتى اذا بلغ الرسول

وهوالشهرم الذى يصيبالمحز في أقواله \* ويطبق القصل في افعاله \* و يبذالكفاء بغنائه ومضائه \* وصواب لديـ الره وآرائه \* غبدالهم في أمرأبي على فرد ثاما الىمكانه \* من مدر ديوانه \*واتفقتالاني الحسن بن سيميوريين هداده الاحوال مضة الى خرمك دعض منتزهاته واحدة من عظاماه فاته نفه خلال الرفث الها وخر الىالارض عن مدرها ميتا، وأخنى خبروفاته \* الى أن ردّالىدارە\*واستعدّلاطهارە\* وورث أنوعملي رياسية بيتمه واخوته وجيشه \* فسدّالتُّلَّـة الحادثة بأسهرفق سياسته وحسن رعامه \* وحنى المات و ولايته وحسنت آماعة أبي القاسم أخيه وسائر اخوته لهوعم رضا همه وبانأ العلى أن هراه سممت لفائق فقصدها أنوعلى وكنب البه يعانه على مااستحاره من اللطبة على خطبته ثم الفقا ع لي أن تكون هراه لفائق \* وسابور معقبادة الحبوش لأبي على ورتب كل واحدد منهما أحاله شاحية عمله وحلت الملعمن عاراعلى الرسملولاة الجيوش وأنوعلى بظن أنهمو المفصود بها والمحبق بالسكرامة فهاحتي ادابلغ الرسول منتصف الطريق عدل الى فائق بما صحبه من الخلع (فعلم) أو على (أنه) أى الشأن أو الجل المفهوم من حملت (مكر مكروه) أى خديعة وكيد دبروه (وغدر أسرّوه) أشهر وه وأخفوه (وأنه المقسود بالدو والمراد بالمحذور فلما علم أن فائقا شخص عن هراه) يقال شخص من بلدال بلد شخوصا ذهب (نهض أبوعلى من نسابور كالسهم المرسل) في السرعة والنفوذ (والشهبات المرسد) الشهاب الشعلة الساطعة من النار المتوقدة ومن العارض في الجو قال تعالى فأ تبعه شهاب ثاقب والمرسد المعد (حتى انقض عليه) الانقضاض الوقوع ونزول العابر والفرس على شئ يقبال انقض والمردة المنازى اذاهوى في طيرانه (فيما بين هراه و بوشنج) بناء موحدة غليظة و واوساكنة وشين معمة مكسورة وربحا تفتح ونون ساكنة بعدها جيم وهي قصبة من قصبات هراه (فعل من انتخذ الجدّ) بكسر مكسورة وربحا تفتح ونون ساكنة بعدها جيم وهي قصبة من قصبات هراه (فعل من انتخذ الجدّ) بكسر الجيم أى الاحتهاد (خدنا وصاحباً) الخدن والخدين كالخل والخليل وزنا ومعنى وهو كاية عن الاخذ بالحزم في الامور (ونكب عن ذكر العواقب جابما) نكب عن الطريق أى عدل والعواقب جسم عاقبة وهي آخر الامر وماية ولى المهوهذا حل لقول الحمامي

اذاهم ألق بن عينيه عزمه \* ونسكب عن ذكر العواقب جانا

أى سع عز مه و يفعل فعل الغر المهوروية عم الاخطار غير مبال بما يترتب على ذلك من حوادث الليل والنهار (وعلم انه متى استمرت به تلك الحيلة ونفذت فيه تلك المسيمة وعرف حبنه وخوره) أى ضعفه وعزه عن القتال (لميرتفع أه ولا هدل بيته) وهدم آل سيمة ور (راية) كتابة عن زوال الامارة عنهم (ولم تعرف لا نتقاض الامور عليهم) عليه وعلى أهل بيته (وانسبات المحذور اليهم) من ساب الفرس ذهب عدلى وجهده وساب الماء جرى وفي بعض النسخ وانسباق (من كل وجه عاية) نائب فاعل تعرف (فصد ق ق تاله) أى سدق أبوعلى ق تال فائق وهو من سدق المتعدى الى مفعولين كقوله تعالى واقد سدة ق تاله أكسدة أول المفعولين هما والاسل فصد ق ق تاله (أخذا) مصدر وقع حالا من فاعل صدق أى آخذا (بفرط الجد) بكسر الجيم أى الاجتهاد (والتشميرودة عسكره دق المضب أستاه المسامير) المضب الذى يصلح الظروف والاوانى بالضبات والاستاه حمع است وأصله وهو حدل القوله

قوم اذا غضبوا دقت أنوفهم \* دق المضبب أستاه المسامر

(فولوابه) آی ولی عسکر فاتی به (مهز مینالی مرو الروذ و آردفهم) آی آسعهم (أبوعلی بعده من قواده للتشرید به) ای بفاتی (فی مهر به) یقال شر دالبه برندو شردت فلانا فی البلاد و شردت به ای فعلت به فعلت به نکالا لغیر بره و فی التنزیل فشر دیم من خلفهم آی اجعلهم نکالالمان تعرّض لك بعدهم كذا فی الراغب (فوافقوه) و فی التنزیل فشر دیم من خلفهم آی اجعلهم نکالالمان تعرّض لك بعدهم كذا فی الراغب (فوافقوه) ای سادف الفقاد فافقا (بقنظرة مروالروذ مستعدا) حال من مفعول وافقوه (للدافعة) آی المدافعة بهم و محتشد اللمانعة) المحتشد الله الذی لا بدعت دنفسه شیئا من الجهدوالنصرة و المال كافی الفاموس (فقارعهم) آی ضاریم بالسیوف و الرماح (حتی آسر عدقمهم و حمله مالی بخاری و سار آبو علی الی مرو خاطبا) آی طالبا من السلطان (عمل آبه) آی ما كان بتولاه آبوه من عمل خواسان (ومد لا بسابق حرمات آبه عند خواسان (ومد لا بسابق حرمات آبه عند خواسان (ومد لا بسابق حرمات آبه عند السلطان ومساعیه) الضمیران المحروران لا به آی و انتقا بحرمات آبه عند السلطان ومساعیه فی خدمته قال المرز و قی المدله و الواثی بنفسه و با لا تموعد آنه و و متکثرا) آی عادانف کثیرا (باخونه و دو و المدوران الم و بین سوله و دو سوله الجناس اللاحق لان و سرد المیه المده و رسوله الجناس اللاحق لان و سرد و المیه المده و رسوله الجناس اللاحق لان و سرد و المیه می الستدعاه) طلبه (رسوله) و بین سوله و درسوله الجناس اللاحق لان

متتصف الطريق عدل الى فأتق عاصيه فعلم أنه مكر مكر وه \* وغدراً سروه وانه هوالقصود بالسوء والمرادبالمحذور فلياعلم أن فائفا شِيمُص عن هراه نهضُ أبوعملى من نيسانور كالسهم المرسل والشهاب المرسد عنى انقض عليه فيما بين هراه ويوشنج فعلمن التحذا لمدخدنا وصاحبا ا وزيك عن ذكر العواقب مانما \* وعلم العمني استرت مثلاث الحيلة ونفذت فيه ملك المكمدة وعرف حسه وخوره لمترتفعه ولالأهل بتهرابة \* ولمتعرف لانتقاض الأمور علهم وانسياب الحدور الهممن كل وحد علمة \* فصدق قتأله أخذا بفرط الحت والتشمير ، ودق عسكره دق المضب أستاه السامر \* فولواله مهزمين الىمروالرود وأردفهم أبو على يعدة من فوّاده للتشريد يه في مهدر به فوافقوه وه نظرو مرو الرود \* مستعدّاللدافعة وعتشد اللمانعة \*فقارعهم حتى أسر عدة منهم وحلهم الى يخارى وسار أبو عسلىالىمرو خالحبا علايه \* ومدلاسا بقحماته وماعمه \* ومتكثراً ما حوله ودويه \* فقق الرضى سوله \* وحرد الده فعما استدعا مرسوله \*

مزةسؤلة تقلب واوا (وقررة يادة الجبوش عليه وناط) أي علق (مع الحهدم) أي الجبوش (سدمه وجمع له بن ولا يتنيسانور وهرا ، وقهستان ولقبه بعماد الدولة فاسكفاً) أى رجمع (الى سانور وقسال ماأراد فهذب الأعمال) أي فتعها وحسما (ورتب الاحوال والرجال وأخذ أمره بزداد نوراوماء) مفعول به أو تميز على تقدير يزدادمه مديا ولارما (ويتضاعف) أى يتزايد (قوة واستعلاء الى أن تلقب مأمر الامرا والمؤيد من السماء وامتدحه أبو بكر الخوارزي) قال في المتمة هو أبو بكر الخوارزي عجد ابن العباس نابغة الدهروبحر الادبوعلم النظم والنثروعالم الظرف والفضل كان يحسمع مين الفصاحة والبسلاغة ويحياضر بأخبار العرب وأيامه اودوا وينهما ويدرس كتب الماغة والنحو والشعر ويتكلم بكل نادرة و بأتى بكل فقرة ودرة وببلسغ في محماسن الادب كل مبلغ و يغلب على كل محسن محسن مشاهدته في ملاحة عبارته وأجمة نغمته وبراعة حدّه وحلاوة هزله ودبوآن رسا تله مجلد سائر وكذلك ديوانشعره أسلامن لمبرسستان ومواده ومنشؤه خوارزم وكان يتسمى بالطبري ويعرف بالخوارزي ويلقب الطبرخزى فأرق أهله فيريعان عمره وحداثة سنه وهوذو بمالمعرفه ذوى الادب نافذ الفريحة حسن الشعر فلميزل يطوف في الآفاق ويدخل كور الشام والعراق ويأخذمن العلماء ويثتبس من الشعراء ويستفيدمن الفضلاء حتى نخرج وخرج فردالدهر في الأدب والشعر واقي سيف الدولة على بن عبد الله بن حدان وخدمه واستفادين يحضر ته ومضى على علوائه في الاقتراب والاغتراب وشرق دمدأن غرب وعاود بلاده فتكب بجر جان لخبث اسانه وصحب الوزراء والامراء بخراسان وحد يعضهم ودم يعضهم ومدحهم وهعاهم وعاود حضرة الصاحب مرارا وأراش حناحه مرارا واتفعه كثيرا وأحماره وبوادره وملحه وفصوله مطورة فى المعمة فلانطيل بدكها (مقصيدة أولها (ان الألى خلف الخدور \* هم في الضمائر والصدور) ويروى ان اللواتي في الحدور \* إهم الضمائر في الصدور \* والألى اسم موصول في المذكر وقد يستعار للؤنث كاهنا وكقوله وتبلى الألى يستله ون على الألى \* ترآهن وم الروع كالحدا القبل

ولما كان افظ الموسول مذكرا أعاد عليه الضمير مذكرا في قوله هم في الضمائر والحدور جمع خدار الكسر وهوستر عد المهارية في ناحية البيت كالأخد وروكل ماواراك من بيت ونحوه وخشبات تصب فوق قنب البعير مستورة بثوب وجهة هم في الضمائر خبران ومعنى كونهم في الضمائر والصدور انقلوب العشاق لكثرة تغيلها اياهم وحضور صورهم في اصارت عرفة المكان لهم فسكائهم فها (وقع الغيار عليم \* فقد ايتبه على العبير) وقع الغيار عليم خبر بعد خبران ويحوز أن تسكون مستأنفة استثنافا ساسا كأنه قبل ما شأنهم م فقال وقع الحيي غيني أنهن المارت بهن تلك الهوادج وقع الغيار المنتسر من أخفاف الابل عليها فغدى ذلك بترفع و تسكير دسيما اكتسب منهن من الرائحة الطسة على العبير وهو أخلاط نحمع من الطب (لمامشين على الثرى \* ناه المعارعلى المعبر) الضمير في مشين رجم المهاله باعتبار معناه والثرى بالفتح والقصر التراب الندى فان لم يكن نديا الضمير في مشين الرابطي المعامن على التراب و بالمعبر المسلومين عان المناه ومفارفتي المقترص المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ومفارفتي المقترص المناه ومفارفتي المقترص المناه ا

وقرر فعادة الحبوش علمه \*
وناط مصالحهم سده \* وحمع
اله من ولاية نسابور وهراة
وقهدستان واقيه بعراد الدولة
فاسكفا الى نسابور وقد منال ما
أراد \* فهنس الأعمال ورزب
الاحوال والرجال \* وشفا عف
رزداد نوراو ما \* وشفا عف
وقة واستعلاء \* الى أن تلقب
مأه رالا مراء المويد من السماء \*
واعتد مه أبو مكر الخوارز مى
وقصدة أولها

. انالألىخافانلدور هم فىالفهائر والصدور

وتع الفيارعلهم

ا امشین علی الثری تا مالعار علی العیر

فغدوت في حال الاسبر ورحت في حال الحسير

آخره في حال الحسير أي كثير الحسرة وهي التلهف والتأسف ومقتضى انظاهر عكس مافي البيت لان الاسير أسوأ حالا من الحسير والمقسام يقتضى الترقى اللهسم الاأن يدعى أن المراد بالحسيرالدائم الحسرة والاسبرعملي هذا التقدير أرجى حالامنه لانه قمديفك وكذا لأمن عشق النجوم ، عشق النعوم ورام سيد اللبدور) من مرفوع المحل لكونه مبتد أوكذ الدفى محل الفع خبره يعنى أن كل من ورام سيد اللبدور طلب أمر اعتنعا وعلى أمره بما لا يمكن حصوله فحاله مثل حالى فى كونه كالاسيروا لحسير ﴿ يَاسًا تَلَى مَا فِي الْمُوادِجِ \* وَالْمُرَافِعُ وَالْسَتُورِ \* فَهَا الرَضّاعُ مِنَ النَّهُ \* وَالْمُرَافِعُ وَالْسَرُورِ ﴾ ماأ آوسولة هنامثلها في قوله تصالى فانكحوا ماطاب لكم من النساعفان واقعة على الوسف ولولاذلك لقيل من لحاب وقوله فها الرضاع الى آخر البيت حواث سؤال السائل دمني أن تلك البراقيع والهوادج حسأن يجرآ النظر الهن الحالمتية وفقد السرور لانمن علقهن يهاث لامحالة لبداعة حسنهن ويفقد سروره فقدا أبديا (وسألت من روج المنابر \* حين يخطب والسرير) في قوله زوج مع مخطب ايهام وزوج المنابر والسربرمن يرتقهه ما امارة وخطابة وهدا يتخلص من التغزل الى مدح الممدوح ﴿ (فَهُو الْأَمْرِ الْأَمْرِ ﴾ أبنالأميرانِ الأمير) ﴿ فَهَذَا البِيتَمْنَ أَوَاعَ إ البديسع التكرار وهوأن يكرتر المتكام الكامة أوالكامتين باللفظ والمعنى لغرض من الاغراض والغرض هنابيان عراقة المسمدوح والأأباه امير أيضا فلمريث الامارة عن كلالة وهذا كقول المتنبى العارض الهتن المارض الهت \* العارض الهت المارض الهست ﴿ المشترى المدح القليل \* بماله الجم الغفير \* من سيفه كسر الجبير \* وسيبه حبر الكسير ؟ السيب العطاء ومن سدفه وسيبه الجناس اللاحق وفيه ردّالعجز على الصدر (والناظم المعنى الطُّويل \* بالفظه النزر القصير) النزر القليسل والراديا لطويل هنا الكثير وبالقصير القليل يصفه بالاعصار لانه يؤدى المعنى السكثير بلفظ قليل وبين الطويل والقصير ااطباق (يرمى أعاديه بسهم من سعادته طرير) الطرير محدد النصل يعنى أن سعده كاف في قتل أعاديه فلا يحتاج معه الى تكاف المفاتلة بالعدد (حتى لو افترشوا الحرير \* الشاكهممس الحرير) شاكته الشوكة أصابته يعني الهم لشدة خوفهم منه لا يهجعون ولايقر لهم قرار ولو كانت فرشهم من حرير (ويؤنث الهم الذكور \* بتلكم البيض الذكور) الذكور الأولى جمع الذكر الذي هوضد الانثى وألذكور الشائمة حميم الذكر من الحديد وهوأ يسمه وأجوده والمرادبالذ كورهنا السيوف ويقابل الذكر من الحديد الانتي منه يقال سيف مئنات كهام والهم نضم الباء وفتح الهاء جمع مقوهو الشحاع الذى لايدرى من أبن يؤتى ومعنى تأنيثه المهم أنه يجعلهم مفلولين ويأسرهم كماتؤسر النساء وفي الذكور الثانية الميام وقدأ حسن أو اسحاق الغرى في قوله القوم من ذكر وأنثى مجدهم \* قالحرب أنثى والسيوف ذكور وكأنه ألم بقوله \* ومن عبى أن السوارم في الوغى \* تعيض بأيدى القوم وهيذكور وأعجب من ذاأبها في أكنهم \* تأج نارا والاكف محور وسهامه نوب الخطوب \*وقوسه عقب الدهوريج النوب حسم النوبة بالضم والسكون وهي الصيبة من قولهم نابه الاصروا تابه والخطوب جمع خطب وهوالا مر والشأن مغر أوعظم والعقب جمع عقبة وهى بمعنى النوية وهي أن تركب داية مرة ويركب صاحبك أخرى والمرادم احوادث الدهر ومصائبه ﴿ ورماحه حشوالعدا \* وعداته حشوالقبور \*أستغفرالر حمن بل \* حشوالحوامع والنسور ﴾ يعكى أنارما حسه ليست لهامقر الاصدور أعدائه وأعداؤه ليس لهامقر الاالقبور ثملبا كان الاختر

وكذا لأ من عشقالفوم ماسائلي مافي الهوادج والبرانسع والستود فهاالرضاع منالنية والفطأم من السرور وسأات منزوج النابر حين يخطب والسرير فهوالأمران الأمير ابن الأميراب الأمير المشترىالدحالقليل ماله الحم الغفير من سيفه كسر الحبير وسيبه حبر الكسير والناظمالعني الطويل يلفظه النز والقصير مرمى أعاديه السهم حتى لوافترشوا الحربر لا كهم سالمرير ويؤنث الهم الذكور ملكم البيض الذكور وسهامه نوب الطوب وتوسه عقب الدهور ورماحه حشوالعدى وعدانه حشو القبور أستغشر الرحن بل سنتو الخوامع والنسور

خلاف الواقع تداركه مثنتا لمناه والواقع بالبيت الثاني بالاضراب عنه مستغفرا من الاخبار بهلابه كذب

في ادعائه والخوامع جمع خامعة وهي الضبيع سميت مذلك لانها تتعارج في مشهما

ويصوم صارمه فيقطر بالماحموالعور وإذا أناه سائلا رب الشويهة والبعير أيصرته الهشائه رب الخورنق والسادير أعجد بن عجد هذىالمًا د من <sup>البحور</sup> لوكات الدنيا تدور على المقائق في الأمور ماسيغتاج محسد الامنالقسمرالتبر وأتاه البديس أيوالفضل الهمدآني وهوعروعندحه بقصيدته التي أواها على أنلاار بحالعيس والقتبأ وألبس البيض والظلماء والمليا

﴿ وَيَصُومُ مَارِمُهُ فَيَفْظُرُ بِالْجَمَاحِمُ وَالْتَحُورُ ﴾ الجمعيمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ والتحر المنحرحيث تبكون عليه القلادة من الصدر وأراد بالصوم هتا الصوم اللغوي وهوالامسالة أي عسك سارمه عن الضرب في غمده وأراد ما فطاره ارا تتسهدما والاعداء ﴿ وَاذَا أَنَّاهُ مِا نُلَا ﴾ وبالشوَّج موالبعر ، أنصرته بفنائه ، رب الحور زقوا اسدر ، يعتى اذاسأله الفقير الملق الدي ليساله الاشآة ويعيراً عطاءمن الاموال مايصيريه كصاحب الجورنق والسدروهوالنعان بنالمنذر والخورنق والسدرقصران مشهوران بالحبرة بضرب مماالمثل في الحسن والاتقان والبيتان مأخوذان من قول المخسل الدشكري وقد شرب المدامة وما الرب وم المنحل \* قدَّلها فيه قصر \* وإذا سكوت فأنى \* ربَّ الخور أق والدر واذاصحوت فاني \* ربالشويمة والبعر ﴿ أَمُحدَسُ مُحد \* هذى الْمُادِمِن الْمُحور ﴾ الثمادالما الفليل ربدأن ماوصل اليه في مدحه بالنظر الى ما اشتمل عليه من أوساف المكال قليل من كثير مثل الثماد بالنسبة الى البحر ﴿ لَوَ كَانْ العَلَمَا تَدُورُ عَلَى الْحَقَانُ فَيَ الْأَمُورُ ﴾ (ماسيسة ناج محد به الامن القمر المنس) (وأناه المديع أبوالفضل الهمداني) قال في البنمة هوأ حد أبن الحسين بديه الزمان ومخدرة همدان ونأدرة الفلك وبكرعطارد وفرد الدهروغر ةالعصر ومن لمهيلف نظيره فىذكاء القر يحية وسرعة الخياطر وشرفالطبيعوصفاء الذهن وقوة النفسولمبر قرينه في لحرف النثر وملحه وغرر النظم ونسكته ولهيروأن أحدابلغ مبلغه من لب الادب وسره وحاء عثل اعجازه وسحره فانه كان صاحب عجائب وبدائم وغرائب فهاانه كان بنشدا الصيدة لم يسمعها قط وهي أكثرمن خسين ميتا فيحفظها كلها ويؤديها من أولها الى آخرها ولا يخرم حرفاولا يخل ععني وينظر إ فىالار همة والخسة أوراق من كابلم يعرفه ولميره نظرة خفيفة ثم يؤديها عن ظهره قلب و يسردها سرداوكان تقترح عليه عمل قصيدة أوانشاء رسالة فيمعسني بديع وبابغر يب فيفرغ منهافي الوقت والساعة والحواب عمافهاوكان عمايكتب الكتاب المفستر عليه فينتدئ آخرسطوره غمطروا الى الاول ويغربه كأحسن شي وأملحه ويوشم القصيدة الفريدة من قيله بالرسالة الشريفة من انشائه فيقرآمن النظيمالنثرو بروى من النثرالنظم وتقترح عليسه كلءويص وعسرمن النظيم والنثر فيرتجله في أسرع من رحم الطرف على ريق لا ببلغه ونفس لا يقطعه وكلام كله عفو الساعة وفيض البدية ومساوقة القلم ومسابقة اليد وجرات الحدة وغرات المدة ومجاراة الخاطر للناظرومباراة الطبيع للسمع ووردحضرة الصاحب انعبادف أولشباه واستفادمنه أدباونشبا تمقدم حرجان وأقامهامدة غمقت ونيسابور فوافاها سدنه اثنتهن وغمانين وثلثمائة ونشير مايزه وأظهر طرزه وأمل ماار بعمائة مقامة ثم شحر بينه و بين ألى بكرا الخوار زمى ما كان سببا الهبوب ريح الهمد انى وعلو أمره وقرب نجعه و بعد صينه اذلم يكن في الحساب والحسبان ان أحد امن الشعراء والسكان يلحق للخوارزي غبار افضلا عن أن بغلمه في المساحلة و بفوق عليه في المناضلة ويعدموت الخوار زمي خلا الحوّلاه مداني ولم سيّمن للادخراسان وسحسستان وغزية ملد الادخلها وحنى حني تميارها وألق عصاءم راه وحن ملغ أشيده وأربى على أريعين سنة ناداه الله فلياه وفارق دنياه في سنة شيان وتسعين وثلثما نة انتهبي ملخصا (وهو) أى الوعلى (عرو عندحه شصيدته التي أواها

﴿عَلَىٰ أَنْالُا ارْبِحَ العيسُ وَالْقَنْبَا \* وَأَلْبُسُ الْبِيضُ وَالْطَلَّاءُ وَالْبِلِّبَا ﴾ العيس الربيض في بياضها

ظافة خفية واحدتها عيسا والفقب بالتحر بلثر حل صغير على قدر السينام والبيد جمع سدا وهي الفازة واليلب الدرو عالميانية حيكانت تتخذمن الجاودو يخرز بعضها الى بعض وهواسم جنس الواحدة بلية وقال بعضهم الياب حلد تحت الدرع لشيالا بصدا ه الثوب وربما لبسوه مكان الدرع والمعنى الى أنتخب اللذات واتحافى عن ملاهى النفوس وأميل الى انكاره فى ارتباد المكارم وأريد الخود معسولاه قبلها به وأهير الكاش تغذوش بها لهر باي الخود مقتم الخاء المجتم الحارية الناجمة والمعسول الممزوج بالعسل والمقبس الثغر والمراد ماؤه وهورضا بها وتغذومن غدنا الطعام السبى يغذوه اذا نجم غيم وكفاه والشرب بفتم الشين وسكون الراء جمع شارب وهوم فعول أول النفذ و وطر با مفعول أان على تضمين تغذو معنى تعطى أومنصوب على التوسم يحذف حرف الجرادة المناس عندف حرف الجرادة المناس عندف حرف الجرادة المناس عندف حرف الجرادة المناس عندف حرف الجرادة المناس على المناس عندف حرف الجرادة المناس عندف والمناس عندف حرف الجرادة المناس عندف والمناس عندف المناس عندف المناس عندف المناس عندف المناس عندف المناس عندف المناس عندف والمناس عندف المناس عندف ال

كاتقول غذوت الصي باللبن وفي بعض النسخ يغدوشر بها طربا وحسى الفلاجمة فلاة كمه والسيريسكر في من مسه تعبائي الفلاجمة فلاة كهمى وحصاة وهي الارض لاما عنها والبوم طائر معروف بتشام منه يقم على الذكر والانثى ومجلسا ومطربة وتعبا من قوله وتعبا من قوله تعبا من قوله تعبا فيها نصب بقول الى هدرت مستلااتي من الحبائب والمشارب والمطارب واكتفبت المافاوز تحلسا والدوم على الدوم مطربا ومس التعب شربا وسكرا

وطفلة كقضيب البان منعطفا \* اذا مست وهلال الشهر منتها \* تظل تشرمن أحفانها حسا \* دونى و سنظم من أسنانها حسا \* الطفل الولد الصغير من الانسان والدواب قال ابن الانبارى و يكون الطفل بلفظ واحد للذكر والمؤنث والجيع قال تعالى أو الطفل الذين الم يظهروا على عورات النساء و تجوز المطابقة في النشية والجيع والتأنيث في قال طفلة وأطفال وطفلة مجرور برب المحدوقة بعد الواووهي في محل الرفع على الانتداء لان رب الهاحكم حرف الجرالزائد وجدلة تظل الخبرو منعطفا بشتح الطاء مصدر بمعنى الانتقاب والمراد بالهلال هنا الشمر لان تشبيه الوحه بالقمر أو البدرائم و يحسمل أن يراد حقيقة الهلال و يكون المقصود تشديه ما فضل عن النقاب من الجهقية بحامع التقوس والضياء والحبب الاول مقصور حباب كسحاب الطل ما فضل عن النقاب من الجهقية بحامع التقوس والضياء والحبب الاول مقصور حباب كسحاب الطل والحب الثاني بقتحتين وكعنب تنضيد الاسنان وما حرى عليها من الماع كقطع القوارير كافى القاموس يقول ان هذه الطفلة لما أحست منى بالرحيل أخذها البكاء والعويل وظلت سكى وتتناثر دموعها من يقول ان هذه الطفلة لما أحست منى بالرحيل أخذها البكاء والعويل وظلت سكى وتتناثر دموعها من أحفا على الصف الاسفل فتنظم متنضده تحسرا على فوات التلاق ومادهيت بعمن شد الدالفراق

وقالت وقد علقت ذيلي تودّعنى به والوحد يختفها بالدمع منسكا به لادرّدر المعالى لا يرالها به ويشوقك لا هوناولا كثبا مج علقت ذيلي أى تعلقت به والا كثر تعديته بالب والمتعدّى بنفسه شاع استعماله في الهوى والحب كعلقت المرأة أى هو يتها وجملة تودّعنى في محل النصب حال من فاعل علقت وقوله والوحد يحتفها أى يفعل بها كف علمان يحتنق انسا نا يجمع عدم اقتدار كل منهما على الكلام ونحوه والباع في بالدمع مثلها في كتبت بالفه لان الباك غالبالا يتمسكن من السكلام فسكانه يحتنق بالدمع و يحقل أن تسكون بمعنى مع والدرّاللين و يراديه الحيريقال في المدحد درّدره أى كترخيره وفي الذم لا در دره والمعالى جمع العملاة كالمسعاة والمساغى وهي الرفعة والشرف والهون بفتح الهاء السكنة والوقار والكثب مفتح الشاء المثلث القرب والتصاب هونا وكثبا عملى الحال من برق لوصفه الشرق لا يسوقك كايشوق يشوقك أي شوقك كايشوق

وأثرانا للودمع والامقبلها والمعراكات والمعراكاس تغذوسها طرية حسى الفلا محلم المالية المعرف من مسه تعيا والمعرف من مسه تعيا المالية تقطلة كقضيه المالية مناها حيا المالية والمحدد والمعالية المالية والمحدد المعالية المالية والمحدد المعالية المالية والوحد المعالية والوحد المعالية والوحد المعالية المالية والوحد المعالية المعالية والوحد المعالية والوحد المعالية والوحد المعالية والوحد المعالية والمعالية والمحدد المعالية والمعالية وال

لمشرعاللني عذبا موارده بناهميسم الارجاءاذنصيا لملعت لى قراسع لدامنازله حتى اداقات يجاوظلني غربا كنت الشبيبة الهي مادحت درحت وكنت كالوردأد كمااتي ذها أستودعالله عنا تنتحى دفعا حى تؤوب وفليا رغى الها وظاءنا أخذت منه النوى وطرا من قبل يقضى الهوى من هدّه مأريا غضى عليك فشاع الصبران لنأ اليك أوية مشتاق ومنقليا أبى المقام بدارالذل لى كرم وهمة تصل التوحيد والخسأ وعزمة لانزال الدهرضارية دون الامبرودوق المشرى لمنيا

العاشق ويزعمه برق يلعمن آفاق أحبته لاشوقاذ اسكنة ولاذا قرب متك بلشوق يقلقك وبرمي لك في كل مرجى سحيق 👚 ﴿ يَا مُشْرِعًا لَلْنَي عَذَيَا مُوارِدُهُ ۞ بِينًا مُمَيِّسُمُ الْارْجَاءُ اذْنَصْبَاكِهُ المشرع موردالشارية كالشر يعةوالمشرعةوالمنى جمع ميةوهي البغية والطلبة وبيثاو بيمامثيتة بالالف أومتصلة بجسأ للزيدةمن الظروف الزمانية الملازمة لملانسيا فةالى الحملة الاسمية وضميرا لحرهنا نائب عن ضمير الرفع أى بيناهو كافى لولا مولولاك على قول الاخفش ومبتسم من الابتام وهودون الغصا والأرجاء النواحى ونضب الماء ينضب نضو باغار وذهب فى الارض وابتسام أرجاء المشرع كأبة عن المهورالزهور والرياحين في حواله وأراد البديع الشرع نفسه مقولا على لسان محبوته تشهه بمشرع عذب جامع لانواع المني لكنه سريع الزوال وقدأ كدذلك بشوله ﴿ لَمُلعَثُ لَى قُراسِعِدَ آمِنَا زَلِهُ \* حَيَّ اذَا قَلْتَ يَجِلُوطُ الْيُغُرِبِا ﴾ قرامنصوب على الحال أي مشَّها لقسمركا في قول المتنبي بعتقرا ومالت خوط بان ﴿ وَفَاحَتَ عَنْبُرَا وَرَبُّتُ غَــزَالًا ثملكا كان بعض منازل القدم رنحسا وصفه يقوله سعد امنازله والمراد بالظلة ما يغشا ممن الأكدار ﴿ كُنْ الشَّيْبِةِ أَجِي مادحت درجت \* وكنت كالورد أذك ما أني ذهبا كم الشبيبة خلاف الشيب وهي الفتاء والحداثة والهاءالحسن والرونق ودحت أظلت من الدحي حم دحية وهىالظلة ووصف الشبيبة بذلك لسوادا لشعرفي اباغها ودرجت منت وأذك من ذكا المسكفهو دكة وذاك سطعت والمعتنه يعنى كثت كأنضر مايكون من الشباب الذي مضى ولم منتفع مه صاحبه وكنت كالورد الذى لمادكر يحه وطاب عرف دهب ويروى البيت على التعاكس في أبهى وأذكى ﴿ أَسْتُودِعَ اللهُ صَالَّنْهُى دَفِعًا ﴾ حتى اتروب وقلباً يرتحى الهبائج تنتحى تفصد ودفعا مفعول يقال نحاه وانتماه فصده وقديستعمل عفى الاعتمادوالميل في كل وحه فعلى هـ نادفعا يكون تميزاود فعا حمه دفعة المطروهي قطعة منه وقوله وقابا عطفا على صناوجمة يرمى نعت له والهبا تمييزأي يتقطع ويرتمي كل قطعة منسه في جانب من شدّة التها به يقول أستودع أمله عننا تقصد دفعا من مدامعة اوقلبا يتقطع لهبأ حتى تعود الى البديد على وظاعنا أخذت منه النوى وطرا ، من قبل يقضى الهوى من حكمه أرباك ظاعنا أى مرتحداً والمرادمة البديع والنوى الفراق سى بذلك لان المسافرينو مه والولم والحاجة والهوى الحبوالأرب الاربة والمأربة الحاجة وأنقبل يقضى مقدرة أى أن يقضى كقولهم خذاللص قبل بأخذا يريدأن ترامى الاسفار فالم تدعني أقضى ولمرى من وساله وغضى عليك قناع الصران لناج اليك أوية مشتاق ومنقلبا يج غض لمرفه أى خفضه وغض من صوته وكك ثبئ كففتسه فقدغ فنضبته والقناع مأتليسه المرأة فوقي الخيبار والأوية المرة من آب اذار حيم ومنقلبامصدر بمعمى الانقلاب وهوالرحوع أيضافه كون من عطف التفسير قال المكرماني عضى عليك فناع الصبرأى أسدليه قال وقدير وي حفون الصروهذا أوجه فكائه بأمرها بالاغماض عما مكره فعل المامح فأيدل الغض مكانه التهيى وهدنا السلية الهاحال التوديع وتأنيس لوحشتها وهدنا المبيت والبيتان بعده مقول لقول محذوف أى فقلت لها والقرينة عليه قوله قبل أبيات قالت وقدعلفت البيت 💢 أبي المقام بدارا لذل لي كرم 💥 وهسمة نصل التوخيدوا لحساكي 💎 الوخد للبعير الأسراع وأن يرمى بقوائم كشي النعام أوسعة الخطوكالوخد دان والوحيد كذافي القياموس والخبب عدو دون العنق بعني امتنع كرمى عن الاقامة بدار يلحقني فهامذلة فأناأ تجشم مشاق الدفر من ملازمة التوخيــد والحبب ﴿ وعزمة لاتزال الدهرضارية ﴿ دُونَ الْأُمِّيرُ وَفُوقَ المُسْتَرَى طُنْبًا ﴾ عزم عزية وعزمة اجتهد وجدنى أمره والدهرمنصوب على الظرفية لضاربة والمشترى كوكب من

الكواكب السيارة معروف والطنب بضمتين وسكون الشانى لغة الحبل تشدّبه الخيمة والجمع أطناب مسل عتى وأعناق قال ابن السراج في موضع من كابه ولا يجمع على غير ذلك كذا في المصباح وأراد بالطنب الخيمة لا التي المضرب بقال ضربت الخيمة اذا نصبتها ولله در البديد على الطف حدا التخليس البديد على السيد الا مراء الخرف الملك به الا تمنال مولى واشتها لذا با به اذا دعتك المعالى عرف هامتها به لم ترض كسرى ولا من قبسله ذنب كيم العرف بضم فسكون الديك ما يعلى وأسسم كاج الطاوس والهدهد وكسرى بكسر الكاف وقد تفتح اسم للك المجم يقال هو معرب خسرو و دعاه نام تعذالي مفعولين لا نه بعدنى سمى تقول دعوت ابنى محد العنى اذا جعلت المعالى تاج هامتها تاهت بك حتى لا ترضى أن يتجعل الملول الأكاسرة ولا من قبلهم ذنب الها

وأبر الذين أعدوا المال من ملك برى الذخيرة ما أعطى وماوها كليستفها موالم المغارع مقدم والموسول مستدة مؤخروت قدم الخبره الواحب لتضمة معنى الاستفهام والاستفهام هنا محازع مقدم والموسل المنين أعدوا المال بعداء عن ملك هذه سفته ومن ملك متعلق بالبعد الدال عليه أي والدخيرة ما يعدلون المال بعداء عن ملك هذه سفته ومن ملك متعلق بالبعد الدال عليه أي والدخيرة ما يعدلون المارة تضي و يجمع والدخيرة ما يعدلون المارة تضي و يحمع ما المسل من تطمه به والبحر ملتطما والليل مقتربا بها مضى شبامنك أدهى منا ما عقد به أجدى عنا وأدنى منك مطلبا كلا الدخيط الماليل مقتربا المعدل المرافقة منا أداست تقول احتطمه الليث وارتظم في الوحل ارتبث فيه ولفتعل في هدني بمعنى فعدل ولذا بتعدى الى مفعول تقول احتطمه الليث وارتظم السيل كاحتقره وانتزعه ولوكان الماوعة فعل لكان الارتاوا المعنى عليه عنى المواحد واصطفقت مها هه ومقتر باسم فاعلمن القرب صحيح هنا وملتطما من التعلم المحرات قريب ثمن الليل مقتربالليل مقتربالدنو من الناس وتبقر بعيد كافال تعالى أليس الصحيم قريب الان ويخطر بالمال ان الاقرب من ذلك أن يقال ان الليل تسلم عدى المارة الماليات العرب والى الظلمة أصل والنور طارعلم اقال تعالى واتباله الناس والنور طارعلم اقال تعالى واتباله الناس عدى إلى الفرات عدى الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات عدى الماليل الذي هومدرك به وان خلتان المتارة وعده الناس التابعة فادلت كالليل الذي هومدرك به وان خلتان المائة أعلون ولهدذه النكنة المال النابغة في الماليات الم

فليتأمل ومحتطما ومابعده من المنصوبات أحوال والشباج معشماة وشباة كل شي حدة وأدهى من دها هالامراد الزل به والصاعقة بارتسقط من السماع في رعد شديد يقيال صعقتهم السماء ذا ألقت عليهم الصاعقة وألصاعقة أيضا صحة العذاب وجدا فلان عليا جدى وزان عصا اذا أفضل والآسم الجدوى والاطلاب هو الطلب ومطلبا اما مصدر أواسم مفعول وفي البيتين اللف والنشر المرتب فأمضى شبا راجع الى اللبث وأدهى الى السيل وأجدى الى البحر وأدنى الى اللبن والنسوبات الارتبة في الدنت الثانى على المهدودة في حق العطف في أدهى وأحدى المضرورة

و وكاد يحكيكُ صوب الغيث منسكا ، لو كان طلق المحياء طرالده بأي السوب المطروا نسافته الى الغيث بينانية وهذا من التشبيه الغريب الذي تصرف في مها أخرجه الى الغرابة فان تشبيه الكريم بالغيث شهير مبتدل فشرطه بقوله أو كان الح فصار غريبا مقبولا كقول الوطواط

عزماته مثل النحوم ثواقبا ي لولم يكن للثاقبات أفول

المجود الدهرلولم يحن والشمس لونطقت من والميثلولم يصدوا ليحرلوعذ بالكان الدهر المحاردة المراكزة والمدورة المراكزة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمراكزة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمراكزة والم

الانتاك مول واشتهاك أبا الانتاك مول واشتهاك أبا الانتاك مول واشتهاك أبا المرض كسرى ولا من فيلانها المرض كسرى ولا من فيلانه أبا المن أعلى وماوها من الله من خطما والسيل منظما والليل مقتر با أمضى شيامنك أدهى منك ما عقة أحدى بينا وأدنى منك ما المناف المدى بينا وأدنى منك منك والدهر لوابين والشمس لونطقت والدهر لوابين والشمس لونطقت والليشاول بعد والشمس لونطقت والليشاول بعد والشمس لونطقت

اأيما القمر المباهي وحهه \* لاتكذب فلست من أشكاله

قال الواحدى أى لا تسمعت الكذب ولا بقال لك الكذب وهوفى الحقيقة في كنفسه عن أن يكذب في وصف المدوح مرادا به الخبر أى لا أكذب فيما وصفتك به قوله ولا تهابن في أمثا لها العربا أى لا تسكم ن ولا تعلن من ضربت به العرب الامثال في الشجاعة والكرم فا فم اليست بشي النظر الى هذا المدوح على أن كثيرا منها لا يقوم عليه دليل و بعضها من الا باطيل التي أريد بها التهويل والتطويل والتحييب والنغر بيب دون الحقيقة التي يشهد م العيان و يقوم عليها السان والبرهان عم أخذ يشير الممن ضربت بهم العرب الامثال وقوله في في السمو أل هواب عاديا من مأولة الهود يضرب به المثل في الوفاء يقال أوفى من السمو أل ومن وفاته ان امر أ القيس أودع عنده أدراعه حين ذهب لا ستحاشة قيصر على أعدائه فل مات امر و القيس قصد السمو أل ملك من ملولة غسان وهو الحارث من طالم وطلب منه الادراع التي أودعه الها امر والقيس فأى عليه وغلق باب الحسن دونه وحسكان ابن له خارج الحسن فقيض عليه وقال له ودعلي دروع الكندى فأ نا أحق بها والاذب و عالى الموسم ورقه المنافق عليه من الحسن وقال أمارة الدروع وانصرف وأحضر السيف فقطعه وأبوه يراه وانصرف وأحضر السيف فقطعه وأبوه يراه وانصرف وأحضر السيف فقطعه وأبوه يراه وانصرف وأحضر السيف فقطعه وأبوه يراه

سعدى هوأوس بن مارئة أخوبي حديلة من طي الذي قال فيه حرير لعمر بن صدالعزيز

ان المراديه خليل الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكان لأ يأكل وحده وكان عشى الفرسخ والفرسخين في طلب الضيف كي أكل معه وفي المثل أقرى من الخليل وكان الاحرى بالبديسع ذكر غسر الخليل هليه السلام من كرما و العرب الذين لا يخل تفضيل عدوجه على سميد ينه الكن دأب الشعراء المفلقين عدم المسلاة عما يخالف طاهره الدين وقد قال بعض الحبكاء لم يرم تدين سيادق الله عبه مفلقا في شعره وابن المبالاة عما يخالف طاهره الدين وقد قال بعض الحبكاء لم يرم تدين سيادق الله عبه مفلقا في شعره وابن

هجاه شعرا لحارمى خلف أوس اذا ظفريه أن يقتله فأسره بعض القبائل فاشتراه بمائتي حل فلما وقع في مده أراد أن يبرعنه فانعتما مه سعدى وقالت أحسن البه حتى يرحض عنك عارا الصاء فدحه بقصائد

فَاوَطَى الْحَصَى مثل ابن سعدى ﴿ وَلَا لِسَ النَّعَالُ وَلَا احْتَدَاهَا

اذاماالك عرمات رفعن يوما \* وقدرمشتروهاعن مداها

ونساقت أذرع المشرين عُها 💂 سماأوس الها فاحتواها

وقيل ابن سعدى هوماتم الطاقى وكانت أمه مسماة بسعدى والشسنة رَى الازدى قال فى القياموس شاعر عدّا ومنه أعدى من الشنفرى انتهى وهو أحد الفتاكين الدهاة وهم تأبط شرّا والسليك بن سلسكة والشنفرى يضرب بهسم المثل فى العدو والغلبة والاستبلاع فى الغيارات والشسنفرى صياحب

بامن را مماول الارص فوقهم كارون على أراحها الشهرا لا كذن فيرالقول أحدقه ولا تمان في أمثالها العربا في أمثالها في المثنوري عليا ولا ابن سعدى الدى والشنفري عليا

معشار لامية العرب ﴿ مِن الا مرجعة ارادًا اقتسموا ﴿ مَا تُرالِحِه فَمَا أَسَلْفُوا مُبِلَّكُ الشئ عشره والمآ ترَجيع مأثرة بالضهوهي المحكرمة مهيت بذلك لانها تؤثر أى تروى والمجمد السعة فى السكرم والجسلالة والهبيضم النون وفتح الهام جميع نهبسة بالضم كغرفة وغرف وهومنصوب عسلي التمييز من انتسموا وبيجوز أن يكون حالا من مآثر المجد وأنما قيسديذ لك تمسكنا للاقتسام والاختصاص لان المهوب لا يحصل الا بعد عناء شديد فيكون المغتص به غاية الحرص عليه بعني ان هؤلاء المذكورين لمسلغوامعشارا منوفاء الامبروقراه وغلبة أمره وبداه وقتاقتسامهممفاخوالمحدوالشرفعملي انفسهم من جهة النهب أوحال كوم امنهو بة لهم مختصة بهم فيمامضي من أزمنة عمرهم ﴿ وَلَا ان حِرولا دْسَانُ يَعْشُرُنَّى ﴿ وَالْمَازُنِّي وَلَا الْفَيْسِيُّ مُنْدُنًّا ﴿ هَذَا لَرَكِبَهُ هَذَا لَرَهْمَهُ ﴿ هذا لرغبته هذا اذاطر بائج اب جريضم الحاءوسكون الجيم و بضمتين هوامر والقيس ب جر الكندى وحمراسم والده وحده الأعلى الشاعر الشهورصاحب المعلقة التي مطلعها \* قفاندك من ذكرى حبيب ومنزل 🐞 وأمه فاطمة منت و سعة أخت مهلهل وكامب ابني واثل واسم امرئ القيس جندح كقنفذ بالحاء المهملة والجيم وهوفى الاصل اسم ليكل رملة طمه تندت ألوانا وكذيته أووهب وأوالحارث ويقاله الملا الضليل ومعى القيس فى اللغة الشدة يعسى رجل الشدة وقيل ا الفيس اسم صنم وأراد بذسان زيادين معاوية الملقب بالنابغة الذساني سياحب القصيدة التي أولها \* بادارمية بالعلياء فالسند . قرطم سن حارث بمازن أحد السبعة أصحاب العلقات وأول معلقته به أمن أم أو في ذمة لمتكلم \* والقيس هوالأعشى وقيل طرفة بن العبد وقوله يعشرني أي لا سلغ معشارما أنافه من البلاغة والفصاحة ومنتد بالسيرفاعل من بديه اذا دعاه لهم فانتد وأي أحاب وقوله هدا الركبته البدت لف ونشر مرتب ليكل واحد من الشعراء الاربعة لان كل واحد منهم اشتهر بواحد أمن هذه المزاما قال التعالى في كالمه الموسوم سوادر الملح يقال أشعر الساس امر والقيس اذاركب وزهسراذا رغب والنابغة أذارهب والاعشى إذا شرب فيكان امرؤالة بسرفي وصف الخبسل لاسعاري ولايدانيه أحدخصوصا فيقصدته اللامية ورهبة النابغة من النعمان بن المنذر واعتذاراته مشهورة خصوصا فى قافته الدالمة ﴿ بَادَارِهِ مِسْهُ بَالعَلَمَاءُ فَالْسِينَدِ ﴾ ويقال أحذرالشعراء النابغة فى النجمان والراهم بن المهدى في المأمون وعلى بن الحهم في المتوكل وزهير بن أبي سلى رغبته في منائح الماوك معروفة ومدائحه فهم واستماحاته منهم مشهورة وطرب الاعشى ووصفه الخروا لقصف معروف حتى ان أهل مكة ردوه في حافرة المكفروصد وه عن الاسلام الهولهم له حين قصد يثرب مادحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عازماعلى الايمان بقصيدته الدالية التي أولها ألم تغتمض عناك ليلة أرمدا . وبت كابات السليم مسهدا

الى أن يقول فهما فى التخلص

فاليت لاارثى لها من كلالة \* ولامن حوى حسى تلاقى محددا اله يحر"م علمك الطسين الخروالنكاح فقال أماالنكاح فقد تركته وأما الخرفان لي فها مأر با فأثروي مهاسنة ثمأعود وانصرف فاخترمته المسة قبل تميام السنة كذا في شرح النجباتي وغيرة وفي عطف الخر على النكاح نظرلان النبي ملى الله عليه وسلم لا يحرّم النكاح فلعه من تحريف النساخ والاصل يحرم الخروالسفاح أوان مرأدهم من التسكاح الشفاح وفي البيت حذف حرف العطف قبل هذا في ثلاثة أماكن للضرورة (نعم واستولى)أى أبوعلى (على بلادخراسان وارتفاعاتها فبيت)أى جعت (له عن

من الامد بمعثاراذا اقتسموا مآ فرالحد فيما أسلفوانها ولاا ب عرولاد سان بعشرن والمازق ولاالقيسي منتديا حذا لكتهمنا لهنه حذالغتهمذا اذاطربا نعمواسستولىعسلى بلادخواسان نعمواسستولىعسلى بلادخواسان وارتفاعاتها فستله عن آخرها

الخرها)أى استقصيت لهجيعها (وكتب الرضى اليه يستنزله عن بعضه الاطماع حشمه)أى أرزاق خدّامه وأنباعه (وعوارض نومه) جمع وبة بمعى النائبة (فاعتل عليه) أى أقام أوعلى الرنبي علة (ماستغراقأعطياتجيوشهارتَّفاعاتخراسانوحاجته) عطفعلىاستغراق(الىزيادةيِّمحلها) وُفي يعض النسخ يتحبلها أي يحتال في تحصيلها (لنتمة أطماعهم) أى أرزاق الجيوش (في السنة وهو) أَى أَنوعَــلى(فَىذَلك يَخْلَطُ طَمَاعَةً) للرضى (بَحِفًا \*) أَى يَعْصِيانَ له (و يَسْرُ حَسُوا فِي ارتفا \*) الحَسْو مقدمة الشربوالارتفاء أخدنالرغوة وهي مايطفوفوق اللن وقت الحلب يعني اله يظهر أخذالرغوة ومراده حسواللن الصافى من تحتما يضربان يظهر أمراو بريدغره ويربك انه يعينك وانما يتحرى نفعنفسه ومن أحسن مضاربه قول الشعى لن سأله عن رجل قبل أم "أمر أته يسرحسوا في ارتفاء وقد حرمت عليه امرأته (ونصب) أى أنوعلى (أباعلى النسبي اصاحبة الدنوان) المراد ماحبة الدنوان استيفاء الاموال وضبطُها في اصطلاح تلك الدولة وهو الذي يعبر عنسه الآن بالدفتردار (وسط بده في المسادرة والاستخراج حتى كنس خراسان) من كنس المكان أزال مافيه من القمامة يعني استأصل مافيه أموالها (فلم يبن فها ذودت ) أى لن (الأأدمى خلفه) أى ضرعه وذلك للبا لغة في استيصال المن الأنَّ الحالب أَدَاعُصر أَلْضَرَعَ وَلَمِيكُن فَيُمُ لِين خَرْجِ مَنْــهُ أَلَدُم (وأَلْسَقَ بَظُهُره بَطَنَّه) كَانِهُ عَنْ عَالَمَة الضمور والهزال (تم لحالبه بمارفع عليه) أي لها اب أبوعلى السسيم يورى أباعلى النسسي بمسارفع عليه من حساب الارتفاعات (وأمربدق يديه على رجليه الى أن أعنى ببعض المال) أي أعطى العفو وهوالزائدمن نفقته من ماله (وُمات بأخرة على شرّحال) الأخرة على وزّان قصيبة بمعنى الاخير وأشار بذلك الى ان موته كان دسه بب ما أوقع به من العقو به وكذا بقوله على شرحال (وصار) أي أبوعلى (بكاتب الملك الملقب تشهاب الدولة وطهه رالدعوة هارون من المك بغرا خان وهُو سلاد الترك سر" اعلى أن مشاطرا) أى شرطان مشاطرا (خواسان وماورا المرحتي ملك) أى مغراخان (على الرضي بخارى) بعنى كانب أنوعلى بغراخان ملك الترك يحرضه على استخلاص بخارى من يدى الرضي شارطا عليه انه مَّه المتلكه أعليه هان يكون ملك خراسان وماورا والهروه وحوزة الرضى بينهم الصفدين (فكان مثله) بالتحريث (كاقيل) ﴿ يَحْمَدُ سَأَلُوهُ سَيْفُ مِجْدُ ۞ رَضَخُوا بِمَا هَامَاتُ آلُ مُحْمَدُ ﴾ البيت مقول في سي أمية وأشياعهم الماربوا العترة الطاهرة وغلبواعلى الاقالم يقوة الاسلام وسنف مجدماة النيء لميه السلام والرضع هوالدق للاشياء الصلبة كالنواة وأشار مه الى ماجرى على الحسس ا بن على رضى الله عنهما ومجد في المكانين من وضع الظاهر مكان المضمر للتبرك (وهو ) اى أبوعدلى من سيميور (فدذلك) الزمان (كله يقيم رسم الخطبة) باسم الرنسي في منابر الادخراسان (وشعار الدعوة) اى دعوة الرضى (استعمالاً بزعمه للتقية) أى التستركا مُسترال فضة باطها را التسن اذا كانوا مقهورين من اهل السنة و يُسمونها التُّقية وانما قال على زعمه لان عسيانه ظاهر لاسترة فيه (او تحمد اللي الرعبة) نتحمدالى الناس أى تكلف المهار ما يحمد ونه عليه يعنى انه كان يحمل الخطبة ماسم الرضي ويظهر شعبار دعوته اماتقمة وامالاحل ان تحمده الرعمة ولاتذمه يخروحه على السلطان وادعأته الامرلتفسه (وقد كانت طائفة من دها قين ماوراء النهر) الدهقان بالكسر والضم القوى على التصرف مع حدة والتاحر ورعم فلاحى المجم ورئيس الاقلم معرب (قدأ ملتهم) أى أحدثت لهم مللا وسآمة (أيام الله الدولة) السامانة (فقرمت نفوسهم) أى اشتافت (ألى الاستحداد) أى طلب دولة حديدة مكان هنمالد وأقوأ سل القرمشهوة أللهم (والاحماض به عن خلة الألفة والاعتباد) الاحماض أن تأكل الا بل الحض يعدما ملت الحدلة والحيض كل مالح أومر من النسات والحلة كل ماحداد وتقول

وكتب الرشى البه يستنزله عن بعضهالا لمماع مشمه وعوارض نوبه \* فاعتل عليه باستغراق أمطيات جيوشه ارتفاعات خراسان وحاجته الى زيادة يتعملها لتبتأ لمماعهم فىالسنة وهوفى ذاك يحاط طاعة يحفاء \* و دسم حسوا في ارتفاء \* ونسب أبا على الدسني لصابة الدوان و اسط يده في المادرة والاستعراج حتى كنس خراسان بأسرها فلم يبق م ادودر الاأدى خلفه \* وألصق نظهره بطنه \* ثم لما له عارفع علمه \* وأمريد ق مدمه على رحله \* الىأنأ عنى بعض المال ومات الخرة على شرحال وصاربكاتب اللالقب شهاب الدولة وطهير الدعوة مارون بن الله يغرا مان \* وهو ببلاد النرك سراعيليان تشاكمرا خراسان وماوراءالهر منى ملك على الرضي بنارى فسكان مله كأول

عدد ساواسدوف محد رضح المات آل محد رضح المامات آل محد وهو في ذلك كله يقد رسم الخطية وشعال المدعوة استعمالا بزعمه المقدمة أوتعمدا الى الرعمه وقد كان المائمة من دها قبن ماوراء النهر قد أملتهم أيام المائلة الدولة وقد مسلم الى الاستعداد \* والا حاض به عن خلة الالقة والا عاض به عن خلة الالقة والا عاض به عن خلة الالقة والا عاض به عن خلة الالقة والا عامات به عن خلة الالقالم والا عامات به عن خلة الالقالم والا عامات به عن خلة المائدة والا عامات به عن خلة الالقالم والا عالمات به عن خلة الالقالمات به عن خلة الالقالم والا عالمات به عن خلة الالقالمات به عن خلة المائدة والا عالمات به عن خلة الالقالمات به عن خلة المائدة والا عالمات به عن خلة المائدة والا عالمات به عن خلة المائدة والا عالمات به عن خلة الالقالمات به عن خلة المائدة والا عالمات به عن عالمات به عن خلة المائدة والا عالمات به عالمات به عن خلة المائدة والمائدة والم

العرب الخلة خبزالابل والحمض فاكهتها والاحماض في الكلام اتباع الجدبالهر ل تنشيطا للطبيع وكان ابن عمررضي الله عنهما يقول أحمضوار حمكم الله واضافة خلة الى الالفة كلمين المساعيعني مالت نفوسهم الى استيدال الرضى ببغراخان (فواصلوا بغراخان بكتهم في تورّدد لك الحريم) بمير بصيغة المتفعل اشعارا دصعوبه الخطبوانه اذاحصل فانميا يحصل بالتيكاف والتيدر يجوأ رادبالحريم حريم الرضي وهي دارسلطنته اعساري (شاحدس عزمه في المساء والتصميم) شاحد بن من قولهم شعدت السكين أشحسنا وشحدااذا حددته وألمشحذ آلمسق والمضاعمصدرمضي السسيف آذا نفذفي الضريبة والتصميم المضى فى الامروسيف صميم اذا ــــــــــــــــــــــــان ماضيا فى الضريبة وعزم مصمم ماض (فصار ) أى بغراخان (يتطرّف تلك الحدود)أى الى على أطرافها من طرفت الناقة كفر حرعت أطراف المرعى ولم يختلط ﴾ بألنوق وأريدهنا أخذه لهرقا لحرفا من نواحى ملكهم كما أشاراليه يقوله (شيئا نشيئاً) بالنصب عملى الفعوليه المطلقة أي يتطرفها طرفا فطرفا ونسب المفعول المطلق يفعل من معتاه غيرغزيز في الكلام كقعيدت حلوسا والله أنبتك من الارض نبائا ولا تضرونه شيئا أي نوعامن الضرر وفن عفي له من أخبه شئ أي شيّمن العفوفان عني مسند الي المصدرلا الى الفعول به ليكونه غيرمتعدّ ومحوز أن يكونا منصو بين على الحالية من تلك الحدود على التأويل عترتبة كقولهم ادخلوا الأول فالاول وجاؤار حلا رحلا (كالبازى يحلنها - أحفانه على الندريج) النصاح الملايخاط مه الشي والنصح مالفتم الخيباطة ومنه التوبة النصوح اعتبارا يقوله صلى الله عليه وسلممن اغتاب خرق ومن استغفرر بهرها وكأمه نتويته يخبط ماخرق معصبته ويقبال هومن النصوبالضي فعسكأن هذه التوية تنصيرا لصاحبها بالاقلاع والتركيب مدل على الوصل ونصاح البيازي الخيط الذي يشدعلى أحفافه ثم يفتح قلسلا فلسلا (تأنيساله) أى للبازى (من الوحشة وتسكنا من الروعة) أى الخوف (وتضربة) أى تعويدا (على القنص أى الصيد (الى أن ورد) أى يغر الحان (سبيحاب) بعد الهمزة المسكورة فيه سين مهملة ثم ماء علىظة ثم ماء ساكنة محم علىظة بعدها ألف ثم باء موحدة وهي قصية من قصبات بحارى (فأنهض) إماليتها الخاف عول أى أمريال فوض من الرضى (م يحارا آنج الحاجب) بعد الهدمزة ألف بمالة ثم النون ساكنة ثم حمروهو ثمن اعلام التركية كذا ضبطه الصدر (في طلبه وردّه على عقبه) الخمران البغراخان (فالتقياع ليحرب أشابت الذوائب) جمع ذؤالة الشمعر وكان القياس ان يكون الحسم اذا نُب مِمرُ تَه لأن ألف دُوَّا لة من بدة كألف رسالة وهي تقلب في مثل هذا الجمع همزة ا لاستكراههم وقوع ألف الجمع بين هـ مرتين قلبوا الاولى واوا (وأنارت السكواكب) أما اشابتها الدوائب فلكنثرة أهو الهاوا آشيب بما يتسارع بتفاقم الهموم والاكدار كقوله تعالى بوما يحفسل الولدان شدما وأماانارتها البكواكب فليكثرة ماارتفع من الغبار والنجياج يحيث سيترعس الشهس وأظلم الحقاظهرت الكواكب و محور أن يراد شيب الذوائب ارتضاع الغيبار علها حتى غيرلون الشعرمن الموادالي الساضوان يكون طهور الكواكبك المتعن الشذة وكانت العرب اذا أرادوا الشدة والحدية ولون لأر سه الكوا كب ظهراً (ثم انحلت الحرب) أى انكشفت (عن أسرآ بجالحا حب في السكار) أي مع السكار (من الفوّاد وألسكم من الافراد) أي الذين يعدد كل منهم اله منفرد في شجاعته وجراءته (واستحكم لذلك) المذكورمن أسرآنج والقواد (طمعه) أي بغراحان (في تورّدسائر) أي بافي (البسلاد) أي بلاد الرضي وعبر بالتورّد للاشعار بأن لهمعه فى ورودها كانء لى سبيل التدريج

وذكرفائق وماانتهس اليه أمره دهدا لوقعة المذكورة

\* فواصلوا بغراخان بكتهم في تو ردد الداخر عشاحد سفرمه في المضاء والتصميم \* فصار يتطرق المالله ودشيافيا كالبازى يعل نصاح أحضانه على الندر بح تأساله من الوحشة وتسكينامن الروعة \* وتضربة على العنص الى أن ورداستيماب فأنهض من بخارا آنج الماحب في طلبه ورده على عقبه والتقداعلي حرب أشابت الذوائب \* وأنارت الكواكب مُم التحالث عن أسرانج الماحب فيالكار من القواد والكثيرمن الافراد واستحكم لذلك لمعه في وردسائر الملاد وذكرقائق وماته عليه أمره يعد الوقعة الذكورة ﴾

وهى الوقعة التى كانت بيته وبين أبي على بن أبي الحسن بن سيحدور بين مراة ونوشنج وكان بعضها مقنطرة مروالرودوكانت الكشفة فهاعملى فاثق كانقدم (أقام فاثق سأحية مروالرود) بعداغ زامه الها وهي بفتم المهوسكون الراء والروديضم الراء وسكون الواو و بالذال المحسسة قال اين حوقل وهي أ كثر سن بوشنج ولمروالروذنهر كبيروعليه نسائيروهي طسة الترية والهواء وقصرا حنف عسلي مرحلة منها عه في طريق بلخ وهي من مضافات مروالرود واقعمراً حنف المياء والبساني الحسبة ومن مروالرود الىاطبل ثلاثة فراسخ من جهة الغرب والروذ بالعجمى هوالهرفعنى مروالروذمر والهركذافي تقويم البلدان وقال النحاتي رودفي لغة الفرس هوالوادي وأصله رودمر وأي وادبه ثم قدّم المضاف المه على المنساف فانه في لغم مع وز تقديم المضاف اليه عدلي المضاف التهدي و بين الكلام بن تساف فليحرس وانماأنافم وللرود احسترازاعن مروشا هعان بالشين المجمة بعدها ألف وهاء وحسم بعدها ألف ثم نؤن وهي مدينة قديمة أضيفت الهامروه لذه لقربها منَّها (على رُم الرث) الرَّم مصدر رُحمَتُ الشيّ أرمه رتماومرمة أصلحت خلاه والرث الحلق البالى من الثوب (وحسيرا لسكسر) الواقع في عسكره بعد المكشفة (وأسومافشا في عسكره من كاوم الحرب) الأسو كالنصر مصدراً سا الجرح بأسوه أذاداواه فهومأسووأسي أيضاعلى فعيل والكلوم جمع كلم وهوالجرح (فلما التحم) أى التأم (أمره وانضم) أى اجتمع(نشره) أىمنشوره (صار يريد بخارى من غَــــــــرُاسْتَمُـــار وْاســـتطلاعُرأى) الاثنمار والاستثمارالمشاورة وكذلك التآمر على وزن التفاهل والاستطلاع طلب الإطلاع أي من غيرا أن بطلب أمرال ضي في القدوم الى يخارى ولا لحلب الحلاعه على مسيره الهاوهذ الشأن من يريد مكرًا أويضمرغدرا (فارتاب الرضى) صاحب بخارى (مه) أى خالج فليهر يبة وشك من مجيئه بغيراذن (فلماقاربها) أىقاربها تى بخارا (برز) أى الرضى أى خرج (الى فضاء السهلة ببابه) قال صدر الافانسل عنى بالسهلة الصراءالتي هي فيما وراءتل أبي حفص الكيم الي نهر الموالي ودار الماوك السامانية كانت بالحصار الذى هوقر يب من السهلة كذا قررته مع بعض أصحابي المحارية وفي تاريخ الولاة لمأقتل أحمدين اسماعيل وفرغوامن دفنه اجتمع الحشيم بالسهلة ببخياري ولمأرأ حسداتعرض لمرجيع الضمسير فى قوله ببانه والظاهرانه واجم الى الرضى وأن السهلة كانت أمام باب داره و يحسمَل أَنْ يُعُودُ الحَ بِخَارَى وَأَشُهَأُ أُولَا بِتَأْوِيلُهَا بِالبَقْعَةُ وَذَكُرُهَا ثَا-النَّأُويِلُهَا بِالمكان (ورماه) أىالرضى (رآنج وبكتوزون) الباعفيه خالصة مفتوحة و بعدها كأف سأكنه ثم تاءمه مؤمة ثم وأوساكنة ثم رُاى خالصة مضمونة ثم واوساكته ثم نون من أعلام التركية (الحاحبين و سائر) أى باقى (مواليه وموالى أيسه ) وأرادبالرمى التسليط وعبر بدللاشعار بغاية امتثالههم ومبادرتهم الامرة والهم لايلوون عُلَى شيَّ كالسهم الذي يرمَّى به الرَّاخي الغرض وفي آلاساس وكيف تصديع ان رميت ملَّ على العراقين أى انسلطتك علهما ووايتك (ودلك ومالاحد لثلاث خاون من شهرر بسع الآخرسة عَانَين وَثَلَمَانَة فَلَارِهُمُ ) أَى غَشِيه وطَفُه (الكَفَاح) أَى الحرب يَمَال كَفِه كَفِما آذا استقبله وقال الاصمى كافعوهم اذا استقبلوهم في الحرب وجمهم (وعضه السلاح) قال في الاسماس ومن المحازعشه الامراشتة عليه قال الاخطل

ضحوا من الحرب اذعضت عواريهم \* وقيس عبلان من أخلاقها الفجر وأعض السيف بساق البعير قال ليد ولكانعض الميف فها \* بأسوق عافيات الشعم كوم \* (أحفل اجفال الظليم) الاحفال عدوا اظليم والظليم ذكر النعام أى أسرع في هرمه اسراع الظليم (واقتسمت الهزيمة أصحاب) أى اصحاب فائن أى انقسموا (بين القدل) لهم (والتنكيل) بهسم

اقامفاتي ساء تمروالرودعلى مع الرت وحبر الكسر وأسومانك في عسكره من كلوم الحرب فيا التيم أمره وانضم تشرمساريريا - ارامن غيراستنمار واستطلاع رأى فارتاب الرضى بدفل قاربها برزالى فضاءالسها ببابه ورماء بآنج وبكتوزون الخسأ حبين وسائر مواليه وموالى أسهودلك بوم الاحدلاحداي عشرة ليلة خات من شهود إسع الأوّل سنة شيا نين و ثلثما له فيا رهمه الكفاح \* وعشه السلاح \* أحفل أحفال الغليم وأفتسمت الهزعة أفصا به بين القنسل والتدكيل\*

بقبال نبكل مه من بأب قتل نبكلة قبحة أصابه بداهية أونازله ونبكل بالتشديد ميا لغة والاسم النبكال (والاسر) أي الربط (والتدليـل) الاهانة (ووافي) فائق (الشط) أي شط الهر (مهزمه) أىوقت اغرامه مصدر وقع ظرف زمان وحعله الناموسي ظرف مكان ثم حسكم بأنه يدل من الشط وهو تساقض لان الشط مفعول به وطرف المكان مفعول فيه على ان محى المسدر ظرف مكان قليسل فى كلامهام والاكثر محية مظرف زمان كاهومقرر في محمله (فوجد السفن مغمة) قال الشاموسي المسكانت السفن افظ حمعذكر ملفظ التفعيل التكثير كقولهم قطعت الثماث وغلقت الانواب ولايقال للواحداتهي وفسه تظراذةوله ولايقال للواحب فمنوع أذيقيال قطعت الثوب اذابا أنخت فى تقطيعه والمالغة والتكثير للفيد ولا للفيد عول به وقد قالوا التكثيرة ديكون للفيعل فقط كالوت ولحرقف وقديكون للفاعل كوتالا ملوقد يكون الفعول كغلقت الأنواب والذي يكون انسكشرا لفعل يستجل مع انتحادالف عل والمفعول (فركب الخطر) أى مكان الخطر وهوالهر وهوأ حسن من فول الناموسي أى علة الخطر وسيه لان العدلة والسبب لا يركبان الا بتحوّز (واحمال حستى عبر وسار الى بلخ) وهي مدينة من أعجال خراسان فتحها الاحتف فيس الميمي زمن عمان رضي الله تعالى عنه وتتصل أعمالها اطخار ستان والحبل وبذخشان وعلى الباميان (على أن ينتاش مها ويرناش) التناوش التناول والانتياش مثله والارتياش مصدرارناش اذاصلح حاله يقال أرشت فلامااذ اأصلحت حاله وأصله من ارتياش جناح الطائر (وأقام بها أيامانم عبرالي ترمذ) وهي مديسة قديمة عدلي شط جعون ومعظم سككها وأسواقها مفروشة بالآجروهي فرضة تلك النواحي على جعون (و واصل الغرامان مكته سعنه على الانعدار) الى عارى لاستخلاصها من الرضى (و يعنه) أى يعرقه (على المدارى لاخد علمكته (وخوطب من يخارى والى الحوزجان أبوالحارث أحمد ت محمد الفريفوني بقصده) أى قصدفائق وقتاله (وحصده) أى تطعه ونطع عسكره كما يحصد الزرع (فحمع) والى الحوزجان (بوشاعظما) البوش هوالجماعة المختلفة من كل مستف والحدم الاوباش مفاوي منه (وساق من أرض الحور جأن بريما) البريم الحمل المفتول يكون فيه لونان ويقال آلمديش البريم لاختلاط ألوانه وقيل لانهم أبرموا امرهم وقبل هم الفرق المختلفة قال \* ليقود من أهل الحجاز برعها \* وقال ولقد قذ فت النفس قذف تبرَّم \* لولارجائي أن أقود رعما والبرسمأ يضاخبط يعلق على الصبى لدفع العين يعنى انهجم أخلاطا من العساكر (فانتدب لهم) أي لوالى المورجان وعدا كره (أحد علمانه) أي علمان فأثق يقال ندم لأمر فانتدب أي دعاه فأحاب واحدغلانه فاعل انتدر وتحوزأن بكون أحدغلانه منصوباأي انتذب لهمفائق بأحدغلانه كقوله \* أمر تك الحبر فافعل ما أمرت به \* ذكره الناموسي وفيه تسكلف مستغنى عنه و بروي له مكان لهم فالضمس حمنته لوالى الحورجان (وكان يعرف بأرسسلان آخرسالار في زهام) يضم الراى المنقوطة والمدَّأي مقدار (خمسمائة من الرك والعرب فانقضوا) علم (انقضاض المقور على مغاث الطيور) الضمسير فى انقضوار حسعالى أرسلان وحيشه و فى علهـم يرجـعالى والى الجوزجان وعسحسكوم والانقضاض هوى الحوارح عسلى صدها تقتنصة يقال انقض السازي وتقضض وببدل أحيد الضادات ماء قال بي تقضى المازي اذا المازي كسر بي والمغاث طائر أبغث الى الغرة دو من الرحة وطيء الطيران وفي المثل الاناليغات أرضنا يستنسر ، أي من جاور نامن الاذلاء عربنا وحمله البغثان كالغزال والغزلان عنديونس وعندمن قاللذكر والانتي بغناثة فحمعه بغناث كنعامة وتعنام وقال الفراء يفنات الطير شراره أومالا يسادم فاونقل الحركات الثلاث في الباءمنه ( فرقوهم بددا)

والاسر والتذليسل \* ووافى الشط منهزمه فوحسار السنن مغية فركب المطر "واحدًال حتى عدر \* وسأر الى الح على أن ينتاش بها ويرناش واقام بهاأ بالمتم عبرالي ترمد وواسل بغرانان المستنبه بمعدعالى الانعدار\* وعيمه على الدار\* وخو لحب من بخارا والى المورجان أوالحارث أجرين عجدالفر يغوني بقصده وحصاده فيمع بوشا عظمها وسأقءن أرض الموزجان ربيا لمار او مما فالدب الهم أحد علمانه وكان دهرف بأرسلان آخر سالار فأزهاء خسما نه من الترك والعرب فأنقضوا علمهم انقضاض الصفور\* على نفسات الطبود \* فرقوهم بددا \*

Tنوسالارهوالدروف أمير آندر اه مصحعه

القريق التفريق والتمريق والبدد التفرُّ أون ومنه بدُّدت الشيُّ قطعته وفرَّ أَتْ أَجْرًا \* م (وحعاوهـ م طرائن قددا) جمع قدة وهي الطريقة والفرقة من الناس اذا كان هوى كل واحد على حدَّة قال تعمالي كالحرائن قددا أي مختلفة (وفرشوا الفضاء يحثث القتلى وغفوا مالالا يعددولا يحصى) كالمةعن كثرته (وعادوا الى بلخ ظاهر من) أي غالبين من قولهم ظهرت على الرجل غلبته أوعا اين من قولك ظهرت أبيت علونه وآظهرت بقلان أعليت به وأطهره على عدوّه قال الله تعيالي ليظهره على الدين كله (وقدكان طاهر تن الفضل ملك) مصيغة الفعل المساخى (الصغانيان) فيسه بعد الصاد المهسملة المكسورة غيزمجمة ثم الف معدها نون ثمياء بتحتا نيتين ثم الف ثم نون علم ناحية من خراسان قريبة من ورا الهر (على أبي المظفر مجدبن أحد) الفر يغوني قال ملك عليه مملكته اذاغلبه علها وعصمها منه (وهو) أى لهاهر بن الفضل (واحدخراسان) يقال فلان واحدمضره وواحد وقته أى لإنظير ولاثانيله (حلالة قدر) تمييزمن واحدوكذا ماعطف عليه (ونباهة ذكرومتانة رأى وحرر أى عقل (ورصانة نظم ونثر) الرصانة الاحكام يقال بناء رصين أي محكم ثابت (فانقطع أبوالظفر الىجانب فأتوصارخا) أى مستغيثًا (فزعا) أى خاتفًا (فأحسن) أى فاتق (اصراخه) أى اغانت (وأمدُّه) أَى أَمَا الظفر (بمن يردُّه) أَى ردِّظاهُ رَ بن الفَصْلُ (وراءه فاغتم لحاهر بن الفضل خفة أصحاب فائق بسلخ ) أى قلتهم لان الشي اذاخف قلت أجراؤه (فلفت الفتة الها) أي انصرف ونحايقال اغت وحهه غنى أى صرفه واغته عن رأيه صرفه (طامعا في الاستبلاء علم أفرحف المقيمون بما لمدافعته ) زحف اليه زحفامشي والزحف الجيش يزحف الى العدق (ونهدوا) من نهدالي العدو ينهد بالفتح بهض و يحوز أن يكون من غد تدى الحارية ينهد بالضم غودا أى ارتفع (لمناجرته) أى محمار بنه (وتناوشوا القتال) أي تعاطوه من التناوش وهوالتناول (وسدقوا المماع) بالكسروهوالمجادلة بالسيوف أى اشتدوافيه (والصيال) مصدر بمعنى الصولة وهي الجملة فى الحرب (وثقف منض العرب مكان طاهر من الفضل) أى علم وعرف يقيال ثقف الرجيل كسكرم وفرح ثففا وثقفا وثقافة سارحاد قاحقيفا فطنا كدافي القياموس وفي الننزيل فاماتثقفهم في الحرب أى تصادفهم وتظفر نبهم (فنصدقصده) أى نحوه (بطعنة أدرته) أى أسقطته (عن مركبه) أىفرسه (وبادراليهفاحــتز) أىقطعرأسه (عن مُركبه) أىغنجسده المركبُفيــهرأسهُ (والرالمسباح بقتله فولى أصحابه هار بين بي سمم الأرض و بصرها) قال العلامة الكرماني أي بي نجادها ووهادها وهوفى الحديث أوحيث لايسمع به ولا يبصره غير الارض لخلقها عن الانس وقال الطرق هذه عبارة عن الناعد عن الناس بحيث لا يسمع كله مه أحد ولا يراه انسان الاعلى سبيل التحوّر ان كانله كلام فلسمم الارض وان كانله رؤية فليصرها انتهلى وقسل معنى ذهب بن سمم الارض وبصرها دهش وتحسير وضل عن الطريق (وها تمين أثنا عجرها ومدرها) ها تمين أي متحبرين والاثناءجم ثنى وهي مطاوى نحوالثياب وألحرم هروف والمدر قطع الطين الييابس (ولياجري فىأمرانج الحاجب ماجرى ونقسل الى بلاد الترك فى زمرة) أى جماعة (الاسرى انتقضت مراثرا الاعمال) بقال رجسل مرير وذومرة أى قوى والمريرة العزيمة والمريرمن الحبال مااطف وطال واشتد فتله و جمعه المراثر وهذا هوا لمرادهنا بقر سَة الانتقاض (بحياورا ١٠ الهَر ووهت) أى ضعفت [(قواها) حمه متوم يحور أن يرادم اماما إلى الضعف و يحوز أن يرادم اطامة الحبل والأخير أنسب الأنه يكون حينة فانرشيها لمراثر الاعمال (وبداءت) أى الهدمت وآذنت بالخراب كان بعضها يدعو وهضا الى الحراب (قواعدها) جمعقاعدة وهي أس البناء وأصله (وبنساها) جميع بنية كربية رزبي

ارجهاوهم لحراثق قددا \*وفرشوا الفضاء عشالقتلى وغفوا مالا لابعد ولاجعمى وعادوا الى بلح الماهر بنوقدكان كماهر سالفضل ملك العنفاسان على أبى الظفر يجت اسأحدوهوواحد خراسان حالالة فدر \* ونداهة ذكر \* ومنالة رأى وحمر \* ورصالة نظم ونش انقطع أبو الظفر الى إلى المناق مارخا فرعا وفاحسن اصراخه وأمده بمن يرده وراءه فاغتنم لماهر بن الفضال خفة أصحاب فائق بملخ فلفت لفته الها خامعا فى الاستملاء علها فرَّحْف القيمون مِ الدافعته \* وغدوا لناحرته \* وتنا وشوا القدال \* وصدقوا المصاع والصال \*وثقف بعض العرب مكان لحاهر منالفصل فقصدا قصده \* اطعنة في منسكمه \* أذرته عن مركمه \* و بادراليه فاحتزرأسه عن مركبه \* وثار الصياح يقتله فولى أصابه عملى الادبارهاربين بيسمعالارض و تصرها \* وها تُمين النَّمَاءُ جرها ومدرها \* ولـاحري فيأمر آنج الحاجب ماجرى ونقيل الى بلادالترك فيزمرة الاسرى انتفست مراثرالاعبال بماوراءالهر ووهت تواها وتداعت قواعدها وبناها

ومدية ومدى (فأشفق الأميرالرضي وأركان دولته) أى خافوا (من أن يتفاقم) أى ينظم (الأمر) وقبل يعتاص ويفوج من قولهـم طهراً فقم اذا كان معوج المنقار ﴿ وَيَمَرَا كُمَا الشُّرُ ۗ رَكُمَا الشُّي يركمه اذاجهه وأاتى بعضه على بعض وتراكم اجتمع (ويعضل حادث الداء) أي يعسر ويشتد من قولهم داء عضال وهو الذي يعسى الأطباء وأعضلي فلان أي أعباني أمره (وينضب باقي الماه) نضوب الماء غوره والمرادساقي المناء مانغيمن جاه الرضى وحشمه تسلطنته (نَفُوطب فاتْن) من طرف الرضى واركان دولته (في الاستمالة) أي طلب ميله والمحياره الى الرضى (وقويل عثرته بألاقالة) منهم تألفالة واسترضاء (واستنهض الى بخيارا) أى طلب نهوضه المهيا (للاستُظهار مه) أى جعله ظهر أومعينا (على سدَّا الْحَالِ وَتَعَدِّيلِ اللَّهِلِ ) فَتَمَّ المَيْمُ وَالنَّاءُ وَهُو الْآهُوجَاجِ الْخَلْقِ (وَسُرْبُ عَهُمَا) أَى أَرْسُل يَمَّالَ سُرب على الابل أي أرسلها قطعة قطعة (بعد حسن القبول) له من السلطان واركان د ولته ( والاقبال) عليه منهم (وانزاحة العلة) أى الحقد الكامن في صدره (بالأموال) أي باعطائه الأموال من طرف الرضي لأن المال صابون الاحقاد ومرهم مجرَّب لكاوم القلوب والاكاد (الي سمرقند) متعلق يقو له سرّت وكان ارسال الرضي اباه محسارسة لينضية الدولة وسدّا لتغرا لممليكة (فلريعه) أى فائق (الاخبرىغراخان) أى لم يشعر الابه و فى الاساس ماراعنى الامجيئك بمعنى ماشعرت الابه (وهوالملقبُ شهاب الدولة ولمهمر الدعوة وقداستعار) أي نغراخان (اليمه) أي الى فاتن وحمل النصاتي الضمر في السه عائد الى الرضى وهو وهم (قواد مالطير ركضاً) حشاح الطير عشرون ريشةمها أردع قوادم وأردع مناحسكب وأردع أباهر واردع خواف وأردع كلي وقوله ركضاحال من الفهمر المستتري استعار ويحوز أن مكون مفعولا مظلقالفعل محسدوف أي ركض ركضاوتكون الجلة عالا (لم ينل فيه جماما) أى راحة (ولا غمضاً) أى نوما (فولى فائق من بين يديه هزيمًا) أىمهزومافارًا (ولم بأو) أى لم يلبثولم بقمُ (على تعرُّف عال مفيَّما) التَّعرُفُ مُصدرٌ تعر فتماعندفلان اذا تطلبته حتى عرفته ومقيسما حال من فاعل لم ياوأى لم بليث عسلى تعرف حال حال كونه مقيماعيلي ذلك النعرف متأملاله وفي الأساس ومن الجياز من لايلوى على أحدد لايقم عليه ولاينتظره انتهى يعدني لم ينتظر ولم يقم صلى تعرف حال بغراخان من كثرة عساكره أرقاتها وتوتها أوضعفها (وجعلمن كان معه من أصحاب السلطان عرضة للسيوف) يقال فلان عرضة للناس أىلايز الون يفعون فيه وجعلت فلاناعرضة لكذا أي نصب بة قال الله تعالى ولا يحعلوا الله عرضة لا عما نكم أي نصب إ (وفريسة) أي صيداوالفرس بسكون الراء دق العنق ثم كثر حميق قسل المكل قتل فرساً يقال فرس الأسدوا فترس فريسة وقد نهسي عن الفرس في الذبح وهوكسر الرقبة قبل أن تبرد (لأنبياب الحتوف) جمع حتف وهو الموت (وتوافقت الشهادات) من أولى التصارب والفراسأت والمراد بالشهادات الحدس والتحمين لاالعم والبقسين لكن المؤة أمارات هذا الظن سماه شهادة (على أنام رامه كان) ناشنا (عن مواطأة) أي موافقة (منه لبغرا خان على) أولياء أنهمه ( ] لسامان فعل) مفعول مطلق الفوله اغرامه من غير لفظه وعتسد من لا يحدزه يغمسرله عامل من حنس لفظه أى فعله فعل كقولك ضرب تضرب الامير (من لاوفاء) له بعهد ولاذمة (يزعه) أى يردعه ويمنعه (ولاحماء يردعه) أى يرجره ويمنعه (ولانعمة) من نعم مولاه (تحفه) أى تحمط يه يعنى فعل فعل من لم يكن محقوفا بنجمة من نعم مولاه (ولا حُرِمة تكفه) أى لارعاية حرمة وذمة تكفه عما أنى به من سوء مقابلة الجمول بالقبيم (وساركاهو) أى كاهومنطوعلب من صفات النفاق من الحهارخلاف ما يبطنه أوعلى ماهو عليه من الفرار والمغلوبية (حـنى أتعي يعقوه بخارا) أتمين

فأشفقالاً مير الرضى\* واركان دولتسه من أن يتفاقم الأمر \* و يتراكم الشر \* ويعضل حادث الداء وينضب افي الماء فوطب فَادْنَ فِي الْآسَمَالَة ﴿ وَقُو مِلْ عَثْرَةَ بالا قالمه واستهض الى بخيارا للاسستظهار بعصلىسد الخلل وتعديلاليسل \* وسرب عها يعد حسن القبول والاقبال \* وازاحة العلة بالأموال \* الى سمرقنسد \* فلم يرعدالاخسير دخرا خان \* وهو اللقب شهاب الدولة وطهير الدعوة وقداستعار المهقوادم الطبر ركضا \* لم سلفيه حاماولا غضا \* فولى فائتي من بي مديده وريما \* ولم الوعلى تعرف مالمقدما \*وجعل من كالمعهدين أحصاب السلطان عرضة للسيوف وفسريسة لأنباب الحتوف \* وتوافقت الشهادات علىأن اخزامه كان عسن موالمأمسه لبغراخان \* على آلسامان \* فعل من لاوفاء يزعه ﴿ ولاحياء ردعه \*ولانعة تحفه \* ولاحرمة تَكَفَّه \* وساركاهوحتىأتهي معمر انتخارا

يحلس كماوس الكاب وهوأن بلدق الرحل أيتيه بالارض و مصب ساقيه وهومكروه في العلاة قال الكرماني والاقعاء المهي عنسه في الصلاة عند قد الفقهاء أن يضع المصلى أليتيه على عقسه من السحدتين وعتسد أعمم اللغم الساق الأليتين بالارض ونصب الساقين وتسامد الظهر التهسى والعشقوة كسعدة الساحة وماحول الدار (فراع) أى خاف السلطان (بالداهمة الدهياء) أى الشديدة الفظيِّعة كفولهم ليل أليل (والخِّطة) بالضم الأمروالقصة (النكراء) أي المنكرة (والقضّاء المعرم) أَى المحكم الذي لا يقبل التغيير ولا يجدى فيه التدبير من أبرمث الحبل أحكمت لها قَيم (من السماء حتى اضطر) بالبناء للفعول لان اضطر يستعمل متعديا كفوله

لاتركن الى الامرالذي ركنت 🗼 أبناء يعصر حدين اضطر ها القدر

(الى مفارقة الدار) أى داره (واللياذ) أى الالتجاء (بذمة الاستتار) أى الاختفاء عندهموم تغراخان بعسكره الجرارعلى دارنملكته وكرسي سلطنته

» (ذكر و رود بغرا خان يخاري وهعرة الرضي عنها وانصرافه ثاسا الها بعد انفصال بغراخان عنها)» (ودحل دغراخان بخارى فاستقبله فائق مختصا به ومنفرط افي سلسكه) الانتخراط الدخول في جلة شيَّ وُقُولِه مُخْتَصاً وماعظَف عليسه أحوال من قائل (ومكثر السواده) أى لعسكر ولان العسكر ريمن بعيدكأ نهسوا دوفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال لعمرا نظر الي هؤلاء لأساود حولك أي الحماعات المتفرقة وأساودجهم أسودة وأسودة حسم فلة اسوادوه والشحص لانه يرى من بعيد أسود كذافي الهالة الا شربة (وملقيا آليه لين قياده) يكسر اللام وسكون الياء و يحوز أن يكون يُفتم اللام وتشديد الماء مكسورة (كأنهما كاناعلى مبعاد) هذا حزلة ول أسودين يعفر الهشلي

ماذا أومل العدد ٦ ل محرق \* تركوامناز الهم و العداماد جرت الرياح على محل درارهم \* فكانهم كانوا على معاد

(وتلاقياً عن سانق صحبة وانتحاد) في الاهواء رالاغراض (ولما استقرَّت الدار به قرارها) قرارها أ مصدراستقر تمن غيراهظه كقوله تعيالي والله أنتجكم من الارض نما تاأى رحعت الدار يعيد الاضطراب الىقرارها والاسل استقراهوفى الدارفالاسسنا دمجازى وقول المشارح النجاتى والظاهر أن أوله لما استقرات الدارمه من باب القلب أى لما استقراه وبالدار اذا لاستقرار حقيقة من شأن أهل الدار فهالامن شأنها غبرظا هولان الاستناداذا كان مجازيا فهو محقل عن فاعله الحقيق وماذكه هو بيباناالقباعل الحقيقي فكالايقبال في نهاره صبائم انه من يأب القلب فيكذلك هنا وحيث أمكن تخريج التركيب عدلي المحاز العقلي فلايرتكب القلب المحوج اليتحدل اعتبار لطيف لمكون مقبولا فليتأمل (استأذنه فائق في الهوض الى بلخ لاستضافتها الى ولايته) أى ليضيف بلخ الى ولاية بغراخان (واثارة) أَى تَهِيج (أموالها لخزائدة فأذن له فيه) أَى في النهوض (وسار الى ترمذ) يوجد فى كشارمن النسخ الى الترمذ بالملام ودخول أل الزائدة على الاعبالام ماعى كالكوفة والبصرة فلاندخل على مالم يسمع دخواها فيهمن الاعلام كمكةو بغدادفلهل ذلا مسموع في ثرمذ (و بعث بعثا الى بلخ) البعث اسم جمع كركب وسفر وهم قوم يبعثون الى وجهمن لود وه (فاحتاط علمها) يقال احتاكمت الخيل بفلان أحاطت وأحدثت به وضمنه معدى الدور فعداه بعلى يقال دارت عليه كذادكر المدر (ونصب) أي أقامها (مريحه) أي يجمع (الاموال) السلطانية (ويدبرالاعمال) الراجعة ألى السياسة والحراسة (واهتبل الرضي فرصة البرو زمن مستتره) يقال اهتبل العسيد اغتمه واهتبل قرصة اغتمها والسمتره وضع الاستنارأي اغتنم فرصة الخروج من مكانه الذيكان

فراع السلطان بالداهية الدهياء واللطة التكراء والقضاء المرم من السهاء \* حتى اضطرالي مفارقة الدار \* واللياذبذمة الاستثار \* \*(د كرورود اعرانانوهدره الرشىعها وانصرافه تأسهاالها بعدانتصال بغرانان عنها)\* ودخل بغراغان بخارا فاستقبله فالزيخنسايه ومنفرطا فيسلكه ومكثرالسواده \*وملقما المهاين نياده كانهما كاناعلى ميعادة وتلاقباعل سابق مصبة واتحاديه

والماستقرت الدارية قرارها

استأذنه فائق في الهوض الى الح

لاستضافتها الى ولا يته \* واثارة أموالها الزائمة فأدناه فيموسار

الى ترونونغت بعثاالى بلخ فاحتها كم عليها ونصبها من يحيى الاموال

وبدرالاعمال \* واهتبل الرضى

فرمة البروزمن مسيتتره

عنفيابه (فيرة) بكسراليا عالموحدة وتشديدالزاى أى لباس (النكرة) بضم النون وكسرها مصدر نكرة أى جهدا أى في لباس لا يعرف من رآه فيه الهملك (حتى عبرالهر) أى جهون (الى آمويه) أى آمويه) أى آمويه الشط وفي بعض النسخ الى آمل الشط وكذا ضد بطها الصدر كاسسيا في ولما كان العبور نوع سيرعداه بالى (وقد كان ها جرالها أمامه عدّة من خواصه و حجابه و غلبان داره حائر بن عائر بن) حالان من عدّة وجائر بن جمع حائر من الحرة يقال حارفلان في أمره أى لم يدرك بف يصنع وعائر بن جمع المرفاء في معارات أى القلب و فهب ههنا وههنا وأعاره ساحبه فهومها برأى متردّد بن في أمرهم هل يقيمون أم الى بلدقه عي برحلون (فاعتدّ واجقد مه عبدا) أى عدوامة دمه كالهب لهم بقال عدر الشي واعتدّ ما الماله الماله الماله الماله المالة و يعرفون الماله الله من الفرح والسرور في كان الهلال حتى علهم وشعوب مدّت عنفها الهبم المدمن بلحاون اليه من الفرح والسرور في كان الهلال حتى علهم وشعوب مدّت عنفها الهبم المدمن بلحاون اليه والاحسان وأولاهم لطفا من بداوخلهم موفادة السلطان علوا ان الله تعالى نظر الهب الهبيدة من والاحسان وأولاهم لطفا من بداوخله مع خلفا جديدا (وثلاحق عم من قد من أماء الهبهرة من النام المالية وكسري النام المالة المالة المالة المالة المن عدر المن عنفرة المالة المناء المناء المناء عالى المناء المناء المالة المناء من بلدالى آخرة المالة المناء المناء المناء المناء من بلدالى آخرة المنالة المناء من بلدالى آخرة المالة ولكن فداها كل أشعث الى هو أنتناه الاقدار من حدث لا ندرى

التهمي (فقواعدة) أي استعدادا (وعديدا) أي عدداكثيرا (واعتمدالامير الرشي أباعلي الملحى للوزارة) قال صدر الافاضل هوأ بوالفضل مجدين عبدا للهوز براسما عمل بن الحدد المالي بكان قد تولي الوزارة فيما أظن الاميراك عبد أيضا وكانرجاء ب سعدد وهومن أحد أحداد البلعى قداسستولى على بلعروهي من دبارالروم حين دخلها مسلمة بن عبدالملك وأقامفها وكثرفها أسله أفندب الهاولده وكانوا حدعصره في العقل والرأى واحلال العلم وأهله مهم محدث مآبر عمر و ومجدين حاتمن المطفروسم الصنفات من أي عبد الله مجدين نصر الفقيه وهوالذي كان يقول فيه الامبرالسعيد يسعى لى وللناس وعن أن مالك الاخطل الاحم امتدحت محدث عدد الله عند دعض دمائه سيسابور إ فد فم الى وقعة مخذومة فلما خرجت فتحتم الها دافعها ما ترجيمني وأنا تأتي عسى مريزي ثم وصلني وهــــد ذلك الصلة حرطة \*مرفعنه التدورالي أي على محدث محدد الحم اني مات ليسلة العاشر من صفرسية تسع وعشرين وثلثمانة التهبي (وضبط أطراف ذلك القدر) الباقي (من الامارة فتحزعن التدس اضيق ألحال والمحال وانسداد وجوه الاموال) باستيلاءا ولثلث البغاة الضلال (وترايد عدد الماجرين من الرجال) أي رجال السلطان فلاتني أرزاقهم ارتفاعات مايق من الدلاد (وقد كأن نني عبد الله ان عزيرا لي خوارزم بعيد صرفه عن الوزارة فأمر الرضي بالمكاب المه في استنصاره لاسيتثناف الاعتمادعليه فما كانبليه) من التدير (واستكفائه الهممنه وفده) الضمر في استكفائه يعودانى الرضى وهوفأعل المصدر والمهسم مفعول به للصدرفه ومن انسافة المصدرالي فاعله معذكر المفعول والضمسران في منه وقيسه يعودان الي مافي قوله ما كان ملمه دمستي الله أخر باستحضارات عزير لمستأنف الاعتماد علمه في الشغل الذي كأن ملمه وليستكفي به المهيم من ذلك الشغل وفي ذلك الشغل ولاتكرار في قوله منه وفيه لان من في منه سان لما فيؤول المعنى ألى قولائه واستكفاله المهم الذي هو ما كان بليه من الوزارة واستسكفائه المهم أيضاً فصاعدت في شأن تلاث الوزارة من الاشغال والاعمال واثن جعلت من للتبعيض فلاتمكراراً بيضا كان المهم قديكون بعضامن الشغل وجزء افعبرعنه بمن وقديكون خارجاء مظروفافيه فعبرعته بفيه وقداست معب الشارح النحاتي المقام وأطال في تطبيقه الكلام

في رة التكرة حتى عبرالهرالي آموية وقدكان ها حرالها أمامه عدة من حواسه وها به وغلمان داره عائرين حائر سفاعت دوا معدمه عيد الإوطنوا أسم أنسوا خلقا حديدا ووالا حق عممن الت من أساء الهميدر ومن بخارا فقوا عدة وعديد اواعمد الامبرالرضي أبا على البلعي للوزاره \* وضبطاً لمراف ذلك المدرمن الامارة \* فيحرعن ذلك المدرمن التدبير لضيق المالوالحال\* واندادوجوه الاموال وتزايد عددالمها حرين من الرسال \* وقد کان ننی عبدالله بن عزیر الی خوارزم بعد سرفه عن الوزارة فأمر الرضى بالكتاب السه في استعضاره لاستناف الاعتماد عليه فيما كان دليه \* واستكفأته المهمشهوفته

وأتى عاد فد كلام المستف ركا كذفي والواوفي وفيه تارة للحال وتارة للاستئناف مع ان الخطب في ذلك سهل (فيادراليه مغتما خدمته في تلك الحال) في الكلام اليجازعلي حدةوله تعالى أنا أنشكم بنأو لله فأرسكون وسف أيها الصديق والتقديره فأفأمر الرضي بالكتاب اليه فكتب وأعطى للرسول فأناه ودفعه المه فيادرالخ حذف للقرينة الدالة عليه والضميران في المه وخدمته مرجعان الى الرضي (متو صلا الى ترضه بو حوه الاحتيال) بقال ترضيه اذا لحليث رضاه يحهد منك كذافي الأساس وهذا مقتضى صنغة التفعل وانمااحتاج الىسلوك وحومالاحتمال لضنق المحال وانمدادوحومالا موال التي عجز البلعمي معهاعن الندس (وقدكان الرضي من لدن نحوم الشر) أي ظهوره من نحم السات اذاطهر (واستطارة) أي طيران (شرره) حيم شررة وهي ماسطاير من النار (مأعالي ماوراءه الهر من جهة الترك يكاتب أباعلى مجدبن مجدين سيحيور وهو الملقب جماد الدولة والعقد عليه لحياطة الحوزة) الحياطة الكلاءة والمحافظة والحوزة الناحية وما يحوزه الملك من النواحي فهو حوزته (وحراسة الدخة) في القاموس البيضة حوز ة كل شيَّ وساحة القوم وفي الأساس ومن المجماز يحوط سضمة الاسلام وسنمةقومه انتهسي وقال النصاتي والبيضة عقر الدار ولايخني انه يعد صحته بعيد عن المقام (في الاستنفار) متعلق بيكاتب أى في معنى الاستنفار والاستنفار طلب النفر أي الخروج (والأسقدادولتلطف) عطفعلى يكتب (فىالنحشم) أىالتكلف (للعهاد) فىسىيلالله تعالى ﴿ وَتَطْهَرُ مُلِكُ الْهِلَادِ ﴾ أَيْ مأوراء المهر وماوالاها ﴿ مَنْ دُوى الْبِغَيُوا لفَسَادُ ﴾ أَيْ الإتراك (معد أن ساميحه)مننازع فيه ليكل من يكتب ويتلطف وجعله ظر فالمتلطف أولى لقريه (يأموال خراسان وأغضى له) أى تعافل (عن ارتفاعاتها) أى ماير فع الى السلطان من اعتبارها وخراحها (ترضياله) أى ارضا والتعبير بصيغة التفعل للبالغة وللاشارة الى أنه تسكر "رمنه ذلك مر" ة بعد أخرى كقولك نحر منالدوا أى شر بتمعرعة بعد جرعة وهو مفعوله لقوله سامحه (واحتمالامنه)أى احتمالا من الرضيء مستملك المسامحة والاغضاء عن أبي على" (واستبقاء للصنيعة عنده) أي أيقاء لماتقدتم لهمن الاحسان اليه وعدم انطاله بالأذى من قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتهم بألت والأذى (وطمعافى الانتفاع شانه والاستظهار عكامه) أى الاستعانة به من استظهر بفلان استعان به وافظ المكان مقعم أوهومن بأب الكانة (فيعدم) أي يعدأ يوعلى الرضى (الاستعداد للنهوض والاحتشاد للبروز)أى النهي المقتال ومدافعة الاتراك عن بلاده (حتى استغرقت مواعيده) العرقو سة (شهورا عدة ثمنهض من نيسابورالي سرخس قال في تقو بم البلدان فتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجمة سأكنة تمسين مهملة وقال الناموسي والراء في سرخس سأكنة والخاء مفتوحة قال الشاعر

شفى ظمئى ماء لسرخس طيب به ولم تلكى أمواه مرونطيب المهمى قال المهمى قال ابن حوقل وسرخس مدينة بين نيسانور ومرو وهى فى أرض سهلة وليسبها ماء جار الانهر يحرى في بعض السينة وهو فضلة مياه هراه بعد مرورها ببوشيج واستفاء أهلها من الآبار وأرحبتهم على الدواب (ومنها الى مروفى مثلها من المدة في أى شهورا عدة (وهو يتربس) أى يتنظر (فى أثناء ذلك زحفة القوم) أى مسينة الترك بغراخان وعسكره (وتغلهم) على مملكة الرضى (فيشاطرهم) عطف على يتربس (الملك على حاحز النهر) المشاطرة المناسفة وهو أن يختص هذا بشطر وهدذا بشطر والنهر من بي وهو الذى يدعى بيخوار زم جهو ن مجر اهمن حبال باميان و شوسط خراسان في المدون على والمربع والمائم والمائم والمائم والفاصل بن الى سينون وقوله حاجز النهر من اضافة الصفة الموسوف أى النهر من بحسارى و سمرة ندوما بعدها الى سينون وقوله حاجز النهر من اضافة الصفة الموسوف أى النهر الحاجز أى المائع والفاصل بن

فبادراليه مغتف خدمته في تلك الحال \* متوصلاالى ترضيه مويدوه الاحتيال ، وقدد كان الرَّشَى من لدن نجوم الشر واستطارة شروه وأعالى ماوراء الهسر منجهة الترك يكاتب أباعلى مجد ابن محدد بن سيميور \* وهو المانب يعماد الدولة والمعشمد لحيالحة الحوزة وحراسة البيضة في الاستنفار والاستثمداد \* ويتلطف له في العشم للعهاد وتطهير تلك البلاد يمندوى البغى والعناد؛ بعد أنسامحـــ بأموال خراسان وأغضىله عن ارتفاعاتها ترضياله واحتمالا منه واستبقاء للصنيعة عنداده ولمسمعا في الانتفاع اشاله \* والاستظهار عكانه وفيعده الاستعدادللتموض والاستشاد للسيروز \* حستى اسستغرقت مواعيده شهوراعدة غمض من نيسابور الى سرخس ومها الىمروقىمثلها منالاتموهو يتريص فياثناء ذلك زحفة الفوم وتغلههم فيشا لمرههم الملائعلى حاجر الهره

القطرين ومنه سميت الحجاز حجازا لأنها جزت عن نجدوا الغور (فيكون مادونه) أى مادون الهرمن اقلم خراسان ومااشقل علسهمن غونساور وهراة وبلح ومروونسا و يوسيج وسرخس والبورجانوغيرها (له) أىلابىءلى (والهم) أى للقومأى:غراخانوعسكره (ماوراءه) أى الهروماورا الهراقلم واسع يشتمل على اكثرمن أر يعين مدسة من أشهرها بخارى تتخت ملك الرشى و حرقند ونسف وفار آب و الشاش وترمذو كاشان وغيرها (و سيكان قد اتصل مه) أي بأبي على ( لَمَا اللَّهُ مَا رَبِّونَاهُ هَمَاذًا الرَّايُ وَيَحَاوِنُهُ فَيْ عَيْنُهُ } مَنْ حَلَمَا الشَّيْ فَيْ اللّ وحلى كمسلم بعينى وقلبى يحسلى و بحوز أن يريد به التريين من حلا موضع له حليا (و يجيلونه في معرض التصويب عليه) من حلوت العروس حلاءاذا أمرزتها فوق منصتها والمعرض الثوب الذي يعرض فيه الرقيق عندارادة سعه والتصويب مصدر سوبه جعله سوابا والظرف في عليمه شعلق بحاويه (تقريا اليه) مفعوله لقوله يز سُون (ويوحون) أي يتسمرون أو يسرّون والوحي الصكلام الخيي (انهادولة قدتمت أنامها) الضمرفي انها يعود الى الدولة السامانية وان لم يتقدّم لهاذ كرلكوم امعلومة من المقام كقوله تعمالي ألما الزلتا ، في السلة القدر أي القرآن (وحان أن سوح) أي يسكى علهما (أُصداؤهاوهامها) الأصداء حمد صدى وهوذ كرالبوم والهام الانثي منه وهمما بألفان الخراب وُ رَقُوان بالليسل كَثْمُوا و بالهَارِقليـ لاوكني بقوله أن ينو حعلها أسسداؤها وهامها اماعن هلاكها وزوالها اذزعم أهلخراسان وغمرهم انه اذا زقي على دارمات صاحها وذهب ونقها وبطل نسقها واماعن ان هدنه الدولة حان أن يقتل سأحيها بحث لا تكون له ثائر ولا آخذ بقوده وقصاصه على ماحا من زعمات العرب أن الرحل ادا قتل خرج من رأسه لماثر يسمى الهامة فلا رال يصيم ويقول اسقوني الى أن يؤخذ بدارالقتيل فيقتص له من قاتله فيسكت حين دقال شاعرهم

ياعمروان لم تدعسبي ومنقصتي ، أضر بك حتى تقول الهامة اسقوني .

(لاستمرارالعد ثرات عن الاطراف بها) الجار والمجرورة تعلق بقوله حان أن ينوح و بها متعلق بالاستمرار وعن الاطراف نعت للعثرات أو حال منها والمراد بالاطراف أطراف المدكمة والقيم وفي بالرجع الى الدولة (وانثيال الفتوق من كل الوجوه عليها) الاشيال انصد باب التراب و يقال انثال الناس عليه من كل وجه انصبوا والفتوق جمع فتق وهو الشق يقال ورد على الخليفة فتق البصرة أى فسادها وخلها (وان المعنى بنصرتها محذول بخذلانها) أى ان المعانى لحل المشاق في نصرتها واقامة أوده اساع فى خذلان نفسه كالتصدي لا قامة جدار أشنى على السقوط لا بأمن أن يصيبه منه مكروه وحكوم عليه بالا دبار لا دبار زمانها و وهى أى ضعف (قواعدها وأركانها فلما استقرال ضى بآموية) أى ضعف (قواعدها وأركانها فلما استقرال ضى بآموية) أى أموية الشط به فرة عدودة وميم ولام وهى التى صحيما مدر الا فاضل فانه قال آمل اثنتان احد اهما بطبرستان وعليه قول الاستاذ أبى الفرج اس هندو تقطى قليلا ثمان أنشأ من نه به لآمل تم منى بالظيا والقواضب

والثانية عدلى شط جيحون وتسمى آمل الشط فرقابينها وبينها كذا بمعته من بعض الخراسانيسة بآمل الشط وكذلك وردق غبرموضع من تاريخ الولاة انشدني بعض أصحابنا المحارية

قطعت من آمل المفازه ي قطعا به آمل المفارية

انته ی مراده بالهٔ زَهٔ الاولی البداء و بالمهٔ ازهٔ الثانیدة الهٔ وز (کتب البه) أی کتب الرضی الی أبی عدلی (بأن الخفاء قدیر م) فی القاموس بر حالظهاء کسمع وضع الامن وکتصر غضب والطب ی بروحاولا لهٔ میاسره نظهر من «سازا ان اتی بمعنی وضع و کاهر برح به اسراله ین ووهم النجاتی فضه بطها

فيكون مادونه له والهم ماوراه ه وكان قد اتصل به و تخدمته طائمة يزينون له هم المالرأى و تعاونه في عينه و تعلونه في مهرض النصويب عليه تقر با البه ويوحون البه المادولة قد غت أمامها \* وحان أن يوح عليها أسداؤها وهامها \* لاستمرار العثرات عن الا لمرافيها وانشأل الفتوق من كل الوجوه عليها وان العني من من عليه الاد بار لاد بار و في كوم عليه بالاد بار لاد بار و في المنان المفاه قد رح بالفتع وأسل برح جعنى زال فادا زال الخفاء جاء الوشوح والظهود ومنه تواهم مابرح يفعل كذا أى مازال وقيل الخفاء المطمئن من الارض والبراح المرتفع الظاهر أى صارا لخفاء برا حاوالمعسنى تسكشف المستور وأوّل من قال ذلك شق السكاهن منشد

برح الخفاء فبحت بالكَمّان ، وشكوت ما ألق من الاخوان لو أن ما بي هنا الكمّنه ، لكنّ مابي حسل عن كمّان

كذاوحدته معزوالايضاح المطرزي (والبلا مقدير "ح) أي أجهدمن قولهم ضرب مبر " وفي القاموس رماء المجي وغد مرهاشدة الاذي ومنه برح مه الامر تبريحا (وانه) الفعد مراشان (آن) أي مان له (أن يسستأثر) أي يستبدّو ينفرد (بهزالأحدوثة) هي ما يُتَمدّث موالحديث الخسر ويجمع عملي ماديث على غسيرقياس (في مظاهرته) أى مساعدته والضمير راجيع الى الردى وهومن اضافة المصدر المعوله وحدف الفأعل كقوله تعالى لايسام الانسان من دعا الخير ومي آن له أن سفر دمن من حسه بعرلا يشارك فيه وهوأن يتحدث الناس فيدم بأنه ظهمر السلطان ومقيم أود دولته ومعشه عُمل أعدانه (والاقتداء يسلفه الدين هم صمنائع دولته ودولة آباته )عطف عمل مظاهرته والفهم في سلمه يرجع الى أبي على أى آن له أن يستأثر بالاقتداء يسلفه الذين هسم مستائع السلطان ومستات آبانه السكونسم من مواليم (في طاعته) أى الرضى (ونصرة دعوته) الظرف متعلق بالانتداء (وكفالأذى عن وجهه) أى وكفه الاذى عن وحده الرنسي فهومن اضأ دة المصدر الى مفعوله دويد حُداف الفاعل (وردّه الى دار قراره) أى تخت سلطته وهي بخارى (ومعشش أوليا له وأنساره) العشوكرا لطائر ومعششه محل تعشيشه أىسكاه في العشر شبه به وطن السلطان لحنينه البه والقعبه كاياً لف الطائرعشه ومحسل أفراخه (فقد قطع طمعه الامن جهته) أي فقد قطع الرضي طمعه من كُلُّ أحد الامن أبي على (ويئس) من معونه كُلُّ أحدد (الامن معونه واستشعر اليأس) أي جعله شعاراوهوالثوب الذي يلى الجدد أوعله من شعر بالشي عله (الامن لدنه) أي من عنده (وقب ل هجوم بغراخان على يخارا مأواسه بكشه في الاستصراخ والاستنغاثة) ما في قوله ما واسله زائدة يقال استَغاثني واستَمرخني مأغثتُم وأمرخته بمعنى (وَتَجَاوِرَةُ التَلطفُ) بمكاتباته (الى التَضرع) أي التذلل (فى الاستنفار) أى لملب النفر (والاستماشة) أى طلب جمع الجيوش لعاونته ومساعدته ( فَن تَلْكُ الْكُمْبُ فَصُل خَفْظَتِهُ مِنَ انشَاءَ الْوُزِيرِ أَبِي عَلَى الدَّامِ فَانِي) الظَّرِف خبرمقدم وفصل مبتدا موخروجسلة حفظته في محل الرفع تعت لغسسل (وهووا عبا تحتاج الدولة الي عساده المنصدها من بزعرع راسيات أونادها)الضميرالمنفصل مبندأ حبره قوله وانميا يحتاج الى آخرا لفصل وهومن قبيل ألخه برالمفردوان كانعدة جلالان المراديه اللغظ والجملة والجمل اذاأر يدبها لفظها فهرى في حسكم المفردبدلب وقوعهامبتدأ والمبتد ألايقع جلة كقولهم لاحول ولاقؤه الابالله كنرمن كنوزا لجنية ولاحاحة الى تقدير خبركارعمه الناموسي حيث قال وهومبند أخبره محدوف أى وهوه سذا وفي قوله الى عمادها ايهام بلقب أبىء عسلى لانه ملقب بعماد الدولة والزعزعة التحريك والراسسيات جمع راسوهوا الحلالة المكرره فامنصوب بفعل محدوف وجو باعلى التعدير تقديره أتق وهي احدى السائل الثلاث التي يلتزم فهاحذف الفعل من باب التحذير للتسكر أروا لشائية العطف يحوناقة الله وسقياها ورأسك والسيف والشالثة الغذير بلفظ المانعو المال والاسدوالقدر في نعوهد والامثلة من الشهرة بمكان ومورا المحسبة فلة الشارح الفراق عنه حيث قال الله الله مأخوذ من قول على رضى الله عنده في شرح

والبلاء تدبرح \* وأنه آنه أن الستأثرية زالا حدوثة في مظاهرته \* والاقتساء بسلفه الذين هــم منا نع دولته \* ودولة آماً \* في لماعته ونصرة دعوته هوكف الاذى عنوجه وردّهالىدار قراره \* ومعشش أوليائه وانصاره \* فضد قطع لهمه الامنسه \* واستشعر آلياً من الامن لانه 🛊 وقبسل هدوم بغراخان على بحاراماواسله بكنه في الاستصراح والاستغاثة ويجبأوزة التلطفالىالتضرع في الاستنفار والاستعاشة فن لله الكتب نصل بديع حفظته منافئاء ألاعلى الداسفانى وحو (وانتا يحتاح الدولة الي عيادُها \* اذاتصدها من يزعز عراسيات أوتادها\* طلقالته في هذه الدولة البلاغة حيث يومى اغيسه الحسن والحسن رضى الله تصالى عند سأالله الله في صدلاتكا أى راقبا الله أوانقيا الله في حفظ الصدلاة والله الثانى تأكيد للاقل اذا لمقام مقام التأكيد فكذا التقدير ههذا التهدي وفي كون اللفظ الثانى في مثل هذا التركيب تأكيد الفظ با توقف فليحرس (فقد جاء تك مستغيثة الاثذة بك) الفاء في فقد جاء تك المتعليل كنوله

فَدَسَالًا من ربعوان زدتناكر ما \* فانك كنت الشرق الشمس والغريا (فكان تأثيره) أَى تأثيرذ لله القمل (فيه) اى فى أبى على (تأثير الرخام) أى الربيح اللينة (في المصرة الصمام) أي الصلبة الشديدة (لاخدش) فهامن تلك الرغام فلاهي النافية للمنس وهذه الجملة وماعطف علهالدان مشاجة التأ ثرأى كالهلا تأثر الرخاعى العفرة الصماء الامحر ومرورها عليا أرهماستهالها فكندلك هنايعه نيان كانلارخاه تأثمر في الحضرة العهاء فلهذا الفسل تأثمر في أبيء لي (ولاحكُولاشق ولاشكُ) أَىخرِق تقول شككَته بالرجح أَى خرقته (وفرش) أنوعلي (خــلال ذُلك) أي بين ذلك الالتمام والتلطف به والتضرع السه (بساط الدالة) استمن دلت المرأة تدل مالكُسر وهوالغنبروالشكلوف المثلول فأمل والاقتراح يستزيدرته في المخاطبة على ماكان تخاطب أو موغره من أصحاب الجيوش، الاقتراح الطلب من غسر روية وجلة يستزيدا ستشافية كأنسا ثلابسأل ويقول ماذار مدان سيميمور ويطلب بعدماللغ هذه الرشة العالبة الني ليس وراعها الراق مرقى نقيل له يستزيدر تبته في المخاطبة على مخاطبة أنه وسأر أصاب الجيوش (عُم مرض بدلك حتى اقتر ح الجمع له بين التلقيب والتسكسة على العنوان) الجمع بين التلقيب والنسكسة على العنوان مداوله المترسلون في طبقات الاكفا ولا في مخاطبة الامراء بعض موالهدم وعنوان السكال أوله من عنّ اذاطهر لانه أوّل شيّ يظهر من المسكتاب والافعيم فيسه الفيم وقديكسر (منسوب الولاء الى أمر المؤمنين) الخليفة العباسي يعنى اقتر ح على الرضى آذا كتب اليه أن يكتب مولى أسرا لمؤمنين أوولي أميرالم ومنه وبمنسوب على الحالية من الضمير في له وصيح محيته مالا مع اضافته الي معرفة لانا الشافته لفظية فلاتفيد وتعريف اوقدأ بعدالناموسي النجعة فقبال منسوب الولاء حال من الجمع أومن العنوان (وانماولا وه لآل سامان) لان جدد مسيم ورالدواني كان مولى للامراسم احدل ا من أحد الساماني وهوأول ملوكهم (فقابل الرضي جميسع ذلك بالايجاب) على نفسه لما اقترحه وتحكم مه (ووفاه مااشتها ممن شريف الخطأب) أى اتم واكلَّه مشتما متألفاً له واستمالة لحانمه لاحتماحه في تلك الحالة اليهومن أمنًا لهم مأربة لاحفاوة يضرب لن يكرم انسانا لحاجة له عند ، (وقد كان يقترُح ا دات يوم على لسان خادم للرشي ورد عليه) أي على أبي على (رسولا) حال من الضمير في ورد ( يمرف بارسطًا طاليس أبام مقامه بآموية الشط) وفي بعض النسخ بآمل كانتف شمو أبام ظرف لوردو الضميع في مقامه يعود الى الرضى (زيادة) مضعول به لقوله يقترح (على المبدول له تجرى مجرى الشطط) الحملة في موضع تصب صفة لريادة والشطط مجاوزة القدر والمرادبه هنا الباطل والقول البعيد من الحق وفي التنزيل وانه كان يقول سفهنا عسلي الله شططا أي أمر العبيدامن الصواب من شطت الدار بعيدت وشط الهرجافته والمادّة تدلّ عسلى التجانب والتباعد (والحيال) أي ما يُحيله العسقل عادة (فقال) له الخيادم (أيها) الاميران ذلك السلطان أي الرضى (اليوم يحيث لواقترحت عليه خطا بكنالتأمير كانتحما لمب القواد وأرياب الحموش السلالهن والامراء أي يحعلك في الخطاب فوقه وأمهره و يجعل نفسه مأمورك (الصعل) أى لاحتياجه الى معارنتك ومظاهرتك في دفع شر الاعداء (والكنوراء البومغد) الظرف خيرمقدم وغد مبتدا مؤخر وهوكاية عن عدم قرار الدنسا

علما عادات مستقيمة المالة لائدة لمان فالمن أنس فسيه تأثير الرعاء في العدرة العماء لأحدش ولاحل \* ولاشق ولاشال \* وفرش خلال ذلك فراش الدالة والاقتماح يستزيد رتيت فى الخالمة على ما كان ينا لمب أوه وغسره من أفعاب الحدوش به غم لمرض بذلك حتى أقترح المعملة بين التلقيب والتكنة على المنوان \* منسوب الولاء الى أُميرالمؤمنين وأعاولاؤ. لآل سامان \* وقابل الرضي حسع دلك بالاعماب \* وويا. بما اشتها من شريف الطاب \* وقد ڪان يقترح دات ومعلى لسان شادم للرضى و ردها. ، رسولا وعرف ارسطا لماليس أمام مقامه مآسلالشظ زيادةعلىالمدول له تتوى عمرى الشلط والحسال مالأ بالامران ذلك السلطان اليوم عيث لواقترحت عليه يخاطستا بالتأميراف عل واسكن وراءالبومعد صلى حال وانها لا تزال متقلبة بين تحوّل وانتفال بعنى ان ماعليه السلطان الآن من الوهن والشدّة لا يدوم فلا تعوّل على هذه الحالة الراهنة فانها زائلة ولله درا لحريرى حيث يقول

وقع الشوائب شيب \* والدهر بالناس قلب ان دان يو ما لشخص \* فنى غــــد بنغلب فـــــلا تثق بو ميض \* من برقه فهو خلب واصروان هو أضرى \* بك الخطوب وألب فا عــلى التــبرعار \* فى النـار حين بقلب

(فاخترانفسكماهوأ حليك) من غيره (وأزكى في الاحدوثة عنك) زكاالزرعيز كواذا نما ومنه أرْكَ أَوْلا غَهَا تَهُى الْأَمُوالُ وَيُقَالُهُ لَذَا الْأَمْرِلَا يُرْكُو بَفَلَانَأَى لَا يَلْيُقُ له والأحدوثة عملى الحديث أى اخترانفسكما هوأ ايق يحالك ومار مدذ كالم بالجميل ون النياس (فكادت عند دلك العمون أن تصوب أى تمطر من ساب المطراد الزُّلُّ من السحاب (والقلوب أن تَذُوب) شفقة عملى مادهي به الرضي عنا أدَّاه الى هدنا التملق والله ذال لمن هومن بعضُ خدَّامه ومواليه (واستمرت القسوة) به متحكمة لم يتصعفها مقاله ولا أجدر في ازالتها استماله (فلريزدالاعلى وقدمُطال) اسم مفعول من أطاله أي فلم زدار سول شيئا الا الاطالة في مواعيده التي كان يعد السلطان ما (وتسوريف) أى تأخيرةال سيبو به سُوف كلة تنفيس فيهالم بكن بعد ألا ثرى الكتقول سؤفته اذا ذلت لهُ مر" ة بعد ﴿ اخرى سَوف أفعـلَ (ومطال) مصدرمالحله والطلوالمطال هوالليان بالدين وفى الحديث مطل الغنى ظلم (لا جرم) كأن الاصل فهالا بدولا محالة ثم كثرا ستعمالها بمعنى حقاً كقوله تعمالى لاجرم ان الله يعلم مايسر ونوما يعلنون وسسيأتي الهاز بادة تحقيق (أن الله نعمالي كفي الرضي شغل مادهماه ونصره) على أعدائه (وآواه) أى أسكنه في المأوى وهوا لمنزل (وأعاده الى خطته) بالكسروهي أرض يختطها الرجسل أمتكن لاحمدقبله وحمدف الهاء لغة فهنا فيقال هوخط فلأن وهيخطتمه (و مثواه) أى مكانثوائه من ثوى فى المكان أقام (وختم بالخيرعقباه) عاقبه أمره (وأسلم الغــادر ) للهاسكة (بماقد متبداه) أى خدل الغيادر وأهلسكه واسطة كسب يديه فالباء للسبيبية كافي قوله تعمالى فكلا أخذنا يدنسه وتسب التقديم لليدس لانه يحصل بهما غالب اوالمراديه ماقدم هونفسهم الحلاق الجزء وارادة البكل (وماالله يظسلام للعبيد) الاكثرف النني الواردع لى كلام مقيديقيد أن يكون منصرةا الى القيد فقط ومنصبا عليه كفولك ماجا فريدرا كافالمنفي ركو به لامجيئه وقد لنصرف الى المقيدو المقيد حميعاً على حدَّ قوله \* ولاترى النسب ما يتُعسر \* وماهنا من هذا القبيل فالراد تغي أصلالظلم والمبالغة فيملانني المبالغة فقط ويجوز أن تكون صيغة فعال هنا لانسب بمعنى صاحبكذا كمولهم وازوعطارأى ومااله بدى طلم

(ذكرا نصراف الرضى الى يخار العد جلاء يغراخان عنها) الجلاء الخروج عن البلد والوطن وقد جلوا عن أوطأنهم وحلوتهم انا بتعدى ولا ستعدى والجالمة الذين حلوا عن أوطانهم (واتفق أن مست يغرانان علا استو بل لها) أى لا جلها (القام) بيخارا استو بل القام استوجه واستو بل البلد اذا لم يوافقه وان كان يهواه يقال و بل و بالة مسل و حم و خامة والوبيل في قوله تعالى فأخذ ناه أخذا وبيلا يجعنى الشديد من قولهم و بل المطراذ المستدوية عال احتوى البلداذ اكره ولم يوافقه وقد جمع ابن دريد بينها حيث قال

فاخترانفسان ماهواً جدارات \*
واز كرفى الاحدور و المنا \*
المحادت عند دال العدون أن
المحوب \* والقداوب أن مدوب
واستمرت القدو به فلم ردع له
وعد مطال \* وتسويف ومطال \*
الاحرم ان الله تعالى كنى الرضى
المغل مادهاه \* ونصره وآواه \*
وختم الحرعفاه \* وأسم وأسلم الفادر
وختم الحرعفاه \* وأسلم الفادر
الماكدين بداه \* وما الله
الماكدين بداه \* وما الله
الماكدين بداه \* وما الله
المرى العد الماكدين المنافى الى منافى الى المنافى المن

واتفق أندت بغراخان علم

استويل لها القام بيخارا

(فَانْرَعِجِعَهَاعَائِدًا) أى راجعا (وراءه) للمرف متصوب بعبائدا (ومعاوداهواءم) بالمتأى هواء بلاده تركستان لتحصير مزاجه والهواء المدود يمعنى الربيح والهوى المقصور ميل المنفس وما أحسن قول يعض الادباء في منتزه من منازه دمشق يسمى بالمبطور

ان خرت باليطور مبته بها به وشعال بالمن دوحه المطور وأراك بالآسال خفق هوائه المدود تحريك الموى القصور سل بانه المنسوب أن حديثه المرفوع عن ذيل السما المحرور

وحمدأه ل بخيارا الى نفاضات عسكره النفاضة لغة ماسقط عن الثوب ومحوه عنيه دنفضه وأراديه هنا ضعفاء خيله وعزة عسكره كأنهم انتفضواعن العسكرلضعفهم وقلة عدتهم وعتادهم (فطعروههم) بالطاءوالحاء المهسملتن أى المردوهسم (طعرا) والطعرفدف العين فذاهها ولمعرث عين المساء الطحلب رمت به (ودحروهم) أي رفعوهم نشدة (دون حوالها دحرا) حوالها بفتح اللام بمعتى حولها وهي الحهات المحيطة مهاأي رفعوهم عن الحوانب المحيطة بتحاري (ويأدر الآثراك الغزية على اثرم) أمى اثر بغراخان (شلاو لهردا) الشل الطرد فعطفه عليه من قبيل عطف التفسير وهو ا مامصدر واقعموهم الحال أي يادر واشالين أومقعول مطلق لفعل محد نوف أي بادر وا يشلون شدلا أومفعول له أي بادر وا لاجل شله أي طرده (وعركا) مصدر عركت الفوم في الحرب أعركهم عركا والمعاركة المقاتلة والمعترك موضع الحرب وكذلك المعركة (وطعنا) مصدرط صنت الرحا الحنطة جعلتها لحسنا أى دقيقا تشيم الكسرعسكره بكسر بحوا لحنطة والاثراك الغزية منسوية الى الغزوهم صنف من الاترالة وكانت بتهدم وبين مغراخان مخالفة وشقاق فلما أحسوا يخروحه من يخارا مادروا عــلى اثره ففعلوا بعسكره مافعلوا (ولم ينفك يمضي على الاحجام) الاحجام الكف وهوضد الاقدام وهولازم والحم البكف أيضا وهومتعدّوهذامن الثوادر ومثله ماالا كار والبكب مقبال كبه على أ وحهه أى ألفاه فأكبوه وهاهنا عصنى الحن لانهم قالوا الاعجام مشل الاحمام تفديح الحمرالجين (والانهزام على مامه) أي مع مامه (من الم السقام حتى ذاق كأس الحيام) أى الموت (وحير أحس) أى عــلم (الرضى بأجفاله) أى نغراغان أى جربه (وخروجه عــلى حاله) أى حالته المنكرة من الفرار (أيندرالعبورالي بخارى في من) أي معمن (تضام اليه) أي اجتمع وانضم اليه (من حاشيته ) أَى أَسَاعه نشيم الهم يحاشية الشيُّ أَى لمرفه (ورجاله) وفي نسخة قين تشام وهي التي كتب علىما العبلامة النكرماني حيث قال أي اجتمعوا فتناموا عشرة يقال نتيامت الجماعة اذاجاؤا كلههم وتمُواوفي نسخة فيمن التأم (فتبأشر الناس) أي يشر يعضهم بعضا (بمباأنا حدالله له) أي قدرها (من عوده الى دارملكه وقرارة عزه) القرارة الستقرمن الأرض (ساشر العسيام بهلال الفطر وذوى المحول) جمع محل وهوا القعط والجدب (والاهدام) أى الفقر (باستهلال القطر) استهلال القطرنزولة وذلك في أول المطرو يقال هوموت وقعه والهلل أول المطر (وصفته) أي المرضى (يخساراوسمرقندوماصا قهسما) أىقار بهسمامن المصاقبة بمعنى المقاربة يقال صفيت داره الكسرأى قريت (من ولا شــه وسائر مملكته ولمبارأي أبوعلى) بن ســيعمور (مانستقامله من ألامر) بعد النَّوائه وأعوجاجه (وانضم) أي اجتمع (من ألنشرُ ) أي المتفرِّق من أموره (وسقط من ناجمُ الشر) أى الظاهرمته من عجم النبت اذاطهر (وحد من ناثرة الفتة) يقال بيهم ناثرة أى عدارة و شحناء وشهها بالنارفة ثبت لها الخود (التي تشرها مهاءلا تسمع) وهو عبارة عن الحيد التي لاترق من شدّة خبتها ولا تُسِخر بالرق وهي من أخبث الحيات فاذا كانت بحيث لا يؤمن من عاديتها

فانزعج عنها عائداورامه \*ومعاودا مواءه \* وعداً هل بخيارا الى نفانا ذعوره فطعروهم طيرا \* ودحروهمدون حواليا دحرا \* وبادر الاثراك الغرية عدلى اثره شلا \*ولمردا وهركا ولمعنا \* ولم يفك بمفي عسلي الاعماموالانبرام \* على مانه من المالسقام \* حتى ذاق كأس الجيام \* وحسين أحسالوضي باحفاله على حاله \* اشدرا لعبور المحارا فينالتأماليهمن خاشيته ورجاله \* فتأثير الناس عاآناح الله من عوده ألى دارملكه وقرارعزه ساشر المسيام \* بهلال الفطر \* وذوى الحول والاعدام \* باستهلال القطر \* ومفتله بخاواوسمرقنيد وما صافهما من ولا شهوسائر علىكته ولمارأى الوعلى مااستقامه من الامر وسقط من ناجسم الشم وخدمن نائرة الفننة التي قدرها حماءلا أدعم

بالرقى فسكائها لاتسمع اذام ينجع فهارق ولم ينفع واليمأ شار المتني شوله رقاءكل أسفى مشرف ب سكل أسم صل افعوان

(ودهما علاتنقطع) أى شدّة شديدة لا تنقطع يقال داهية فاذا أرادوا المبالغة في وصفها بالشدّة قالوا دُهياءاً ودهوا كليسلة ليلاعله ابن السكيت (وانضاف الىذلك) أى الى ماذ كرمن استقامة الامر المرضى وسقوط ناجم الشر وخودنائرة الفتنة (ان بغراخان الماألقي عدا القرار بيخارا) ألقي عصا القرارأى أقام بالدبار وترك الملازمة للاسفار وألق عسا المتسيار وذلك اذالمسا فراذا نزل بموضع ألق عصاه فصارعبارة عن الاقامة وفي ضدّه يقال لا بضم العصاعين عاتقه وفي حديث هند لا يضم العساعن عاتقه أي ديم الأسفار ويروى بضرب أهله ويقال ان السفاح لماخطب بالحكوفة أوّل خطته بالخلافة صعدالمنبر وكانعلى الدرجة الثالبة أخوه أبوحعفر المنصور فحن أرادا لقيام للخطبة سقطت عصاممن بدمفاهتموا لذلك وتطبر والمفقام رحل سريعيا وأخسذهامن الارض ومسحها وقبلها وناوله فألقت عصاها واستقر تماالنوى \* كاقر عنا بالاباب المسافر \* الاهاوأنشد فسرى عهم وسر وابدلك فعاد تطيرهم تفاؤلا (كاتبه) أىكاتب بغراحان أباعلي (على الرسم الذي كانولاة خراسان يكاتبون أمحآب حيوشهم غيرواف لهبالشريطة) الشريطة والشرط ععنى وهما هناعصى العهدوجم الشريطة شرائط وجمع الشرط شروط (التي كانا تصافد اعلها وتراضمامها من النزول على رئية القيائل أى ان كلامهما كف الدّخر ونظيرله والخطاب بنهده اليجرى مجرى خطأب الأكفاء والامث الأمن الامراء والسلاطين لا أن يكون خطابه له خطأت العمال (واقتسام جأتى الملك) ماوراءالهرابغراخان ومادونه لأبى على (على حكم التناصف والتعادل) ألذى وقع عليه الاتفاق بينهما (ولـاسقط) بالبناء للفعول (في بده) كابة عن اشتدا دندمه فان النادم المتحسر يعض بدبه غما فتصبر بده مسقوطافها ومنهقوله تعالى ولماسقط في أبديهم قال القياضي وقرئ سقط على بناء الفاعل بمعنى وقع العض فما وقيل معنا وسقط الندم في أنفسهم (وفت) بالبناء للفعول أيضا (في عضده) من الفتوهو الكسر أي انسكسرت قوته وفي الاسباس فت في عضده اذا كسر قوته وفر" قءنه أعوانه وقال السهيلي اغهاقه لفت في عضده ولم يقل فت عضده لانه كاية عن الرعب الداخسانى القلوب ولمريدوا كسراحقيقيا ولاالعضيد الذي هوالعضو واغياه وعيارة عمايدخل فى القلب من الوهن وهومن أفصح الكلام انتهمي (وذهب عليه أمره) قال تاج الدين الزوزني يعني فأتعليه تظم أمره بدون اختياره كايفال باعالقاضي على الماطل داره اذا باعها بغيرا ختياره ويقال عليه ملكه أي أذهبه من يده يدون رضاه فها هنا ذهب الامر بنفسه انتهيي (وأطلم عليه رأيه) أىلم يهتدلدوابكماان الليلة المظلة لايهتدى السارى فها الى وجه لهر يق مطلوبه (لاسفار الاختبارعن خلاف تقديره علم لقوله سقط في ده وماعطف علَّمه والاسفار الظهور والانتكشاف والاختبارالتحربة وذلك لانه كالمنقذرانهاء ولةملوك آلسامان ومشاطرة بغراخان كاتفذم فحرج قداح تدبيره) القداح جمع قدح وهوالسهم قبل أن راش وعند ما يقطع يسمى قطعا فاذاري يسمى ريا فاذا قوم يسمى قدحافاذا أريش سمى سهما والقداح ازلام الميسر وكانوا في الجاهلية اذا أرادوا أن تقامروا في الميسرائستر والجرور انسيثة ونحروه قبل أن مسروا وقسموه غمانية وعشرين قسما أوعشرة اقسام وأعطوا الفذة سميا والتوأم فسمين والرقيب ثلاثة والحلس أربعسة والشافس خمسة والمسرلستة والمعلى سبعةوثلاثة منها لاحظ لهآوهي المنبج والسفيج والوغد وكانوا يضعونها فيخرطة

ودهاء لا تفطع \* وانشاف الى ذلك أن بغراخان المآرا بناوا كاتبه عدلى الرسم الذي كان ولاة خراسان بكاتبون الذي كان ولاة خراسان بكاتبون أصحاب حبوثهم غيرواف له بالشر بعلة التي كانا تعاقدا على التماثل واقتسام جابى الملك على التماثل واقتسام جابى الملك على مدوقت في عنده \* وذهب في مدوقت في عنده \* وذهب عليه أمره \* وأطاع عليه وأبه الاختياري خلاف تقديره \* واذكتان العواقب عن ضدما أجاله من قدا حديد

ذكر فداح الميسر

على يدعدل ثم يجلحلها ويدخل يده ويخرج باسم رجل رجل قد حامنها فن خرج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح لا تصيب له لم يأخسنشا وغرم ثمن الجزوركاء وكانوا يدفعون تلك الانصباء الى الفقراء ولاياً كاون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه وقد نظمها ابن الحاحب مشرا الى حظوظها بقوله

هى فدن وتوأم ورقيب \* غمطس ونافس غمسبل والمعلى والوغدغ سعج \* ومنجه هذى الثلاثة تهمل ولكل مماعداها نصيب \* مشله أن تعدد أول أول

يقسمون بهاالجزور بيزأر بابالةسماروهى عشرة لانصيب لتسلاث مهاوهي السفيع والمنيج والوغد وأوفرهانسيبا المعلى ولهسبعة أسهم ووردالهسي عنه في القرآن قال الله تعمالي وأن تستقسم وآبالا زلام ذلكم فسق (فاستشار نصحامه) جمع نصيح بمعنى ناصم (فيمادهاه) أى أسامه من الداهية (واستقدح آراءهم) السيتقداح الرأى استحراج ما عنده من الصواب وأصله من استقداح النارمن المقدحة واستيرائها (فيماعراه) أىنزل به من المصيبة (فأشار واعليه بمعاودة التقرّب الى الرضى واستمثناف) أي اشداء (التلطف واحتبال مايزيل عارض الوحشة) بنهمما (وعيمو) أي يزيل (سمة) أى علامة (المعسمة) الرضى التي اتسم بها أبوعلى (ويسدّ خلل التقسم الواقع في الطاعة) للرضى (فأعدً) أبوعلى (من صنوف الأموال) أى سروبها (والهدا بامارام) أي أبوعلى (رضيه) أى الرضى (به) أى بمارام (واستمالة قلبه) أى قلب الرضى (عليه وأستلانة جانبه ) كأنة عن الاسترساء والانة القول (وسنم لفائق) أي ظهرله وخطر ساله (بعداحساسه) أي علم (بعود الرضي الى قرارة ملكه) أي مقر" ، وهي بخاري (أن سهد) أي كُنهض يقال مدالى العدومن باب فتح أى نهض (الى بامه) أى باب الرضى (متغلبا عليه ومتحكاعلى رسمه) أي رسم فائق (فيه) أي في الرضى (وكان الرضى قددها من جهته) أي من جهة فائق (مثل ما) كان (دهاه من جانب أى على تصاعما عن مدائه) تصاعما وماعظف عليه غيير لماني مشل من الابهام يعني انّا التصامم والتقاعد والتعامس الذي كان دهي به من جانب فائتي مثل التصامم والتقاعد والمتعامس الذي دهي به من أبي على (وتقاعدا) أي تكاللا وتخلفا (عن فنا له وتصامسا) أي تعافلا نفال تعامست عن الشئ وتناعست تغيافات عنه قاله جارالله قال

أغيض عبني عن صديق نعامسا من كأنى بما يأتى من القيم جاهل المن فرض طاعته وولائه) أى موالاته ومحبته (فضرب الرضى وجهه) أى وجه فائن أى كفيه ورده وفي نسخة فصرف الصاد المهملة والفاء (وجوه بجابه) أى بشحفانهم وذوى الوجاهة منهم أى سلطهم علمه كايسلط الحرالمضروب به فى وجه انسان عليه (وبرجال بابه فنا وشهم) أى فائن أى عاطاهم الطرب فغلانه وكافة اعوانه) أى انساره (حتى استطهمت العدد الجم من الفريقين) أى صيرتهم طومالا فشاء القتل فهدم (وفرشت الفضاء بالقتلى من الجانبين) أى من جانب عسكرفائن وعسكر الرضى (ثم انفل) فائن أى الكسريقال فله فانفل كسرة فانكسر (عنهم) أى الرضى وعسكره الوني وعسكره الرضى (مرحا وحث من كي النجاء) بالمداً العالم الشاعر

فأين الى أين المجامبيطلتي ﴿ أَمَالُمُ اللَّا اللَّاحَسِ احْسِ احْسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَامُ أَى مَهُ شُوماً مَكْسُورًا (حَرْسًا عَلَى النَّفَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

فاستشار نصامه فيما دهاه \* واستقدح آراءهم فيماعراه \* فأشار واعلسه بمعاودة التفرب واستئناف التاطف واحتمال مايز يل عارض الوحدة \* ويحو سمة العصمة \* ويستعلل التقصير في الطاعة \* فأعدمن صنوف الاموال والهدايا مارام ترضيه بدواستمالة فليه عليه واستلانة جامه وسنم لفائن بعداحامه وهودالرضي الى قرارة ملكه أن شهد الى ابه منغلباعليه \* ومعكماعلى رسمه فيه وكان الرضى قددها ممن حهته مشل مادهاه من جانب أف على تصاعما عن ندائه \* وتقاعدا عن فناله \*وتعاما عن فرض اعتهوولائه \* فضرب الرضى وجهه وجوه عاله به ورجال مانه " فناومهم المرسطانه \* وكانة أعواله \* حي استلحمت العسدد الجسم من الفريقين \* وأرشت الفضيأه بالقسلي من الماسية عانفل عنم مرسللا ومنم كسالعاء عرساعلى الفاذالي الشط عشما

مفعولله وهوأ بعدافقد المصدرية فيسه (فعبر) أيجاز (الى يعض الاطراف) وفي بعض النسخ

فعبرالهرع لينفضالا لهواف والالهواف قرب تنفخ ويشدأ يعضها ببعض ويركب علهافى الانهار والعدار (وتلاحق) أى لحق (مدمن أخطأ عدم) جاوزتهدم وقيل ملتهدم على الخطو (طبات السيوف علية وهي حدّ السيف (وحلق الاسارمن أصحابه) الحاق مع حلقه على غرالقياس وقال الاصمعي القيأس حلق كبدرة وبدر يعني لحقء من رجاله وعسكره من نجامن القتل والأسر (فانحدر فاثقهم) الضمريرجيع الى من باعتبار معناه (الى أبى عدلى) بن محد بن سيعيور (منفتلا) حال من الضمر في انحدر (في حبله) الانفتال ضد الانتقاض لان الفتل ضم لها قات الحبل ولى معضما على بعض والنَّقض تفريقها والمرادية الدخول في عهده وذمته (ومخرطا) أي داخلا وستظمأ (في سلكه) أى سمطه أى ولائه وعهده (ولائدا) أى ملحنًا (بذمنه) أى عهده (ومستدر بالظل طاعته) بقال استذردت بالشعرة استظللت مأواستذر وت مفلان التحأت المهولا نحفي مافي هـ تذه التراكيب من الاستعارات (ووافق أنوعـــلىمنەمنيتــهالتيكان مخطمهاعـــلى الدهـر باقتراحــه) في العجاح وافقه أي صادفه قال الشار ح المنحاتي وافق أبوع للي منه منيته من باب التحريد انتهيبي بشسيرالي انهج " دمن أى على شخصا آخرحتي صلحه أن يقول وافق أبوعلى منه أي من ذلك الشخص الذي هو أبوع له يعني انَّانضمام فاتَّن وانخراطه في سلك المعاونة والمظ أهرة لأبي عدلي "أمنية كان أبوعه لي يخطمه أمن الدُّهر و نفترحهاعليه فلما لهردعكرالرضي فائقا واضطرا الى الالنحاءالي أن عسلي تمت تلك الامسةله ووقعت منه موقعاعظهما هذاتفر بركلام النحاتي بمبارس عنه قناع الخفاء ولحصنه غيرنيال عن ومهمة التعسف والتكاف في اعتبار التحريد فالوجه أن تحمل الضمير في منه راجعا لفائق ومابعـده من الضمائرالا ي على فسصرا لعني وافق أنوعلى من فائق مندة أي مسة الي على التي كان الخ (ويعدُ ها على الحادثات أحدسلاحه واستقبله) أي استقبل أبوعلى فائقا (بأهسل عسكره) يحوز أن تـكون الياء عصنى مع فيكون أنوعم لي قد خرج لاستقباله و نيحوز أن تدكون للتعدية فيكون أنوعلي أرسل عسكره الاستقبالة ولم يخرج هوبنفسه والاؤل أوفق بالمقام وأليق بالتعظيم لفائق (على أتماجلال واعظام وأعما كارواكرام وأحسس ترتيب وترحيب) هومصدر رحب ماذاقال له مرحما وهومن الفياط التحية وأسلهامن الرحب وهوالمكان الواسع فكات المضيف اذاقال لضيفه مرحيا وسععلمه ضيق صدره أوأحله مكانار حبا أى واسعا (وبشررين) أى لحرى ورين كل شيّ أفضله الذي يظهر علمه رونقه من ريق الثبات وريق المطرلا وَّالهما وقد يخفف فيقال ريق كميت (وبرخصيب) أي احسان (روح الغنيءن الرضي) أي راحة الاستغناء عن الندلل والخضوع للرضي بعد اللهاردلك الادلال عليه والتعذر (فصرف اليه) أي الى فائق (ما كان أعدُّمه) أي للرضي (من الهدا بالمفتحا بالجفاء والخــلاف) يقبَّال أفَّهُ عِبْدَاتُكُمُّ اذَا أَطْهُرُهُ وَأَلْبُنَّاءُ لِلتَّعْدِيةُ لأَنْهُ يَقَال أفْهُمُ الصِّبِحَ اذَاظُهُر واستبان وهوحال من الضميرالمستتر في فصرف (ومصرّ حابالقرّ د) أي الخروج عن الطاعة (والانحراف عن الرضى وتحالفًا) أى أوعلى وفائق (على الوفاء والصفاء) لكل مهما على الآخر (والتظاهر) أى التعاون على الأعداء (ومُضا الى نيسانور للاستعداد وتتحمرالرأى) من خراليجين والنسانجعل

فهما الخمرة وهوكاية عن التأمل والتدبر وعدم الجيلة فانها فديكون معها ألحطأ والزال قأل

قديدرك المتأنى بعض حاحته ، وقديكون مع المستعمل الزال

وقدأ بعدالنجاتي ففسرالتحمير هنابالتغطية منخرتالاناء غطيته ولايحني انه غسيرمثا سبالمقام

فعيرالي بعض الالمراف \* وتلاحق بدمن أخطأتهم طبات الـــــــوف \* وحلقالاسارمن أصابه \* فانعدربهمالىأنى على منفتلا في حبله \* ومنفرطا في سلكه \* ولائذابذ منه \* ومستذر ما يظل لماعسه \* فوافقأ يوعلىمنه منينه النيكان علمهاعلى الدهر باقتراحه \* ويعدها عالى الحادثات أحد سلاحه \* واستقبله بأهل عسكره على أثم اجلال واعظام وأهم اكارواكام \* وأحدن ترتيب وترحيب ، ويشرريق وبر خصيب \* ونسم عكانه روح الغىعنالرضى فصرف السهما كان أعدّه لهدايا منعيماً بالحفاء والخلاف \* ومصر ها القردوالانحراف \* وتحالفا على الصفاء والوفاء \* والتظاهر على الاعداء \* ونهضا الى بسابورللاستعداد وتخمير الرأى

(في هيج الفساد) الهيم مصدرها جيم بيج هيجا وهيجانا ثار وفي الكلام حذف مضاف أي في تسكين هيج الفسآد انأريدبا لفسآد الفادق زعمه سما واعتقادهما لانهسما يعتقدان أن الصلاح ماهما عليسه والفسادماعليه الرضى وانأر بدبالفسادالفسادفي الواقع فلايحتاج الامرالي التقدير لاتخروجهما على السلطان وشق عما الطأعة له فسادوا جتماعهما ليس الالاثارته وتحريكه وق بعض النسخ في حسم الفسادأي في اعتقادهما وماهنا أوفق لان المقام مقام ذمهما وذلك بتهسيج الفسادلا بحسمه روك بئس الرضى من صلاحهما له دبر في الاستعداء عليهما) أي الاستعانة يقال استعديت الامير على فلان فأعداني عليه أي استعتت به فأعاني عليه (والانتصاف منهما بمن يشستدباسه) متعلق بالاستعداء (و يجد في اللقاء) أى لفساء الاعداء ومحار بهم (مراسه) أى يمارسة وملازمة وفي الاساس يقال فُلان قد تمرَّس بالنوائب والخصومات اذامارسها (فوقف به التدبير على الامير أبي منصور سبكتكين) أى كان نها يقد بره فلم يتحاوزه ادليس هناك أولى منه حتى يتخطأه القد بيرالية (لما توسمه) أى تفريسة (فيدمن أمارة الخير) أي علامته (باعتكافه) أى لرومه (على غرواله نداحتسا بالثواب الله تعلى وُ اكتساما لكر يم القر مة الى الله تعالى أوقع الظاهر مكان المضمر تبركابامم الله تعالى (فأرسل اليه أبانصر أحدين محدد الفارسي النيائب عند) أي عن الرضى (بيابه) أي الرضى يُحتمل أنبكون هو وزير السلطان و يحسم لأن يكون غيره و يكون نائباء ن السلطان بها مه في الامور الحاسة به وعلى هذا التقدير فيحتسمل أن تسكون رتبته فوق رتبة الوزير و يحتسمل أن تسكون دوغ اعلى حسب اصطلاحهم في ذلك الرمان في نائب السلطان (وكتب على يده) أي يد أبي نصر (بد كرما أعيا همن الداء يمكان مواسه) لفظ المكان مقيم (أبي عملي وفائق وخطهما عملي دولته) حطمهما بالحماء المهملة أى سعم مأنشر وفي المصباح حطب فلان بفلان أى سعى مدوقيل حسالة الحطب أى النميمة وقال النحاني وخطم سماني حميه النسخ بالخياء المعهمة وبالحياء غسرا لمعمة في بعضها كذا نقله الناموسي سأكاعليه وفيه تساقض لايخني لأن قوله وبالحاعفيرالمعمة في يعضها يسافي قوله أولا في حميع النسيخ مالخاء غتى العبارة أن يقول في اكبر النسخ ليصح قوله وفي بعضها وقال الطرقي الرواية حطيفه مامن قولهم حطأه اداضر مه سده مدسوطة قال ابن عباس رضى الله عنهما أخدر سول الله صلى الله عليه وسلم بقفاي وحطأني حطأة وقال اذهب فادعلى فلانا انتهمي وحطبهما في هذا الموضع انهما أغريا بغراخان على ولى نعم ما ومولى رفيتهما (وقصدهمااياه) بأنواع الايداء (في نفسه وبملكته) يحاولان أُخَذُكُلُ مَهْدِمًا (واستئنارهِما عليه بارتفاعات حوزته) الاستئنارالاختيار ويعددي البياء وفى الصحاّح استأثرُ فلان بالشيّ استبدّيه والمصنف هناضمن الاسستثنار معنى الغلبة فعدّاه يعلى (غسير راجعين) للفظ التثنية (الىحشمة) أىحياء (ولاراعبين لحق نعمة) وتسكيره لحشمة ونعمة يجوز أُن يُكُونُ لاعْتِيارِهِ انْ المَهُمُ مِقَامِ الأَوْرِادِ النَّوْعِي كَفُولِهُ تَعْنَالَى وَاللَّهُ خُلَقَ كُل دَايَةٍ مَنْ مَاءُ وَيَجُوزُ أَنْ بكون التشكير في الاولى التحقير وفي الشابية للتعظيم وكذا قوله (ولامستمسكين من الحياء بعصمة) ألننكرفها للتقليل والتحقيروا أعصمة المنع يقبال عصمه الطعام أى منعه والحفظ أيضيا يقال عصم الله فلانامن الذنوب حفظه وقال المكرماني بعصمة أى بحب ل ووثيقة قال الله تعالى ولاتم يحدوا بعصم الكوافر أي تعفود أنكمتهن وتدّل على التمنع والتحفظ انتهمي (وان الذي قددهمه) عطف عسليا قوله بذَّ كُرُّ مَا أُعْيِا وَ حَدْفَ حَرْفَ الْجُرْقَبِلُ الْ وَأَنْ قَيْاسَ (مَنْ أَمُرُهُمَا وَدَسَدُ عَلَيه وجه الخلاص) من المَسْارُ (وطريق الانتصاف الامنجهة، ويمايرجوه من معونته) قوله بمايرجوه عطف علىجهة اى ان الذى قدده همه سدّعليه وجه اللكن الأمن جهة سبكتكين ويماير جوه من معونسه ومن

في هيم الفساد والمابئس الرضى من صلاحه ماله دبر في الاستعداء علمِما \* والانتصاف، منهما \* بمن يشتدباسه يوسيد في اللقاء مراسه \* فوقف، التدييرعلى الامير ألىمنصور سيكتكين لماتوسمه فيسهمن أمارة الخدير فإعسكافه على غزوالهندا حنسابا لمُوابِالله \* وادَّخارا لكريم المُربة الحالله \* فأرسل الســـة أبانصرالفارسى النائب عشه ساره وكتبعلىده بذكرماأعياه من الداء بكان مولسه أبي عمل وفائق وحطم ماعلى دولته \* وتصدهما الماه في نفسه وعلكته \* واستشارهماعليه بارتفاعات حورته \* غرراحمن الى حثيمة ولاراعيين حق تعملة \* ولا مستمسكين من المياء بعصمة \* وانالذىدهمهمن أمرهمافد سدعليه وسعه انتحلاص ولحريق الاتصاف الا من جهته \* وبمايرجوه من معونته

معونته حال من ما (وألطف) أى الرضى (القول في استدعائه) البه (وتطميعه في كال ماسكاف من نصرة أوليانه) أى أوليا مسبكتكين من اضافة المصدر الى فاعله و يحوز أن يرجع الفهرل الرضي فيكون من اضافة المصدر الى مفعولة يعني تطميع الرضي اياه في كال مايسكافه سبكتيكين من نصرة أوليا عالرضي فحميع المصاريف التي يصرفها في هذه المنصرة يتحملها الرضي ويدفعها له (يفرط قَوْتُه وغَنَاتُه ) بِفَتْمُ الْغَيْنَ الْمُحِمَّةُ وَالْمُدَّأَى كَفَا يَنْهُ ﴿ وَصَادَفُ وَصُولَ السَّكَابُ وَالرَّسُولُ مُفْسَامِنُهُ } أَى من سيكم كن ومن التحريدان أريدم المجوع الشيخ صوالا فلا فالملاق المحاتي القول بالتحريد ليس في عله (مرتاحة) أي نشيطة (لاجابته) أي اجابة الرضى (منشرحة الطاعنه توافة) مشتانة من النوقان وهوشة والشوق ومنه قول عمر بن عبد العزيز رجه الله تعمالي على ما حكاه فلان اني رأيته في خلافة سلمان من عبد اللك ققومت لباسه بألف ثم قومته وقد ولى الامر بدرهم فاستخبرته عن ذلك فقال اللى نفسا تواقة ذواقة اذانالت رتبة تمنت رتبة أخرى أعلى منها فادانالت من الدنيا أعلى مراتبها وهي الخسلافة تتنت الآخرة فرغبت عنها وطلبت تلك (الى مقام الجسال بارتهسان رضاه وموافقته) الظرف الاول يتعلق تتوافة والثباني يتعلق بالجمال أوه وطرف مستقر عال متمه أونعت ادويحوز أن بتعلق دتواقة أيضاعه لي أن تبكون الباء السببية وارتمان الرضي كاية عن ملازمته يعني ان هـ ذه الخدمة تبكون مزية متبولة من سسبكة كين عندالرضي ويكون لهاكال وجسال (ويادر بالعبور الى ماوراءاله وللفاءالرضي ومشاورته) الساعفي قوله بالعبور للاستعانة مثسل كتنت بالقبلم (واستماع القصودمن رأيه واشارته وم ضالرضي الي ناحسة كش) - من يؤاحي ماورا النهر ودون مهم قندوهي ا الفترااكاف وشارمعهمة مشددة وهيمدالة والمته غور لةوفوا كهها تدرك قسل فوا كدغيرها بما وراء النهر (فحيمها على موعده ووصل اليه الامبرسه بكنسكين فالنقياه نالثه على أحسس ماسمويه في مثله) أي عُدِي أحسن ثيمُ مهموع في مثسل ذلك الانتقاء المفهوم من التقيا (من تسوية المواكب) في موضع الحيال سان للواكب والمواكب حيم موكب وهو حماعة الفرسيان تركبون مع الامبر بقيال خرج الأمهر في موكمه (وتعدة الحنود والكَّائب) أي تزينها وترتيها يقيال عبيت الحيش تعية وتعيثه وتعبيثا اداهيأته في مواضعة وقال أبو زيدعبأته بالهدمز والكائب حمع كتبيسة وهي حماعة الفرسان من التكتب وهو الاجتماع (وقد كأن الامرسبكتكين يستعفى أشسسه) أي يطلب العفو (عن متنزل الخدمة وملتزم الارض) أي يستعنى عن حضور ملتزم الارض ومتنزل الخدمة أوهما مهيدران أي بسبتعني عن النزول للغيدمة والتزام الارض أي تقسلها والالتزام الاعتناق والمراد تقييل الارض دن بدي السلطان عسلي ماه والرسم المعروف لللوك (عسلي رسم الطاعة) والانقياد والتعظيم (فأعنى عنه) احسترامله وتوقيرا لشبيبته (واكتفاء تصدق العناية) أي الاعتناء (والرعاليُّه منَّه لحقوق السلطان) ومايجب في حضرته من التأدُّب (حتى اذا اختلطتُ الخيول وامندَّت الصفوفوأسانت صناه) أي عينا سبكتكين (صفيحة وحه الرضيُّ)أي صفيته وفي بعض النسم صيفة وفي بعضها صحفة (أزعت مروعة الملك) أي بهسته ورونف في الاساس فرس رائع يروع الراقى عمأله وكلام رائع راثق وامرأة رائعة ونساء روائع وروع قال عرو بنديعة فأن فومغناه فقد كان حقية \* تمشى به حور المدامع روع

وألطف الفول في استدعائه وتطميعه في حمال ما يتسكلفه من نصرة أوليائه \* بفرط فوّنه وغنائه \* فصادف وصول الكاب والرسول نفسأمنسه مرتاحسة لا مانه \* منشرحة الطاعمة \* تؤاتة الىمقام الحيال ارتهان رضاه وموافقته \* و بادربالعبوق الى ماوراء النمر للقيا الرضى ومشاهدته \* واستماع المه ود من رأ به واشارته \* ونهض الرضى الى ناحمة كش فيم باعلى موعده و وصل المه الا مبرسكمكان فالمقما هناك على أحسن ماسمع به في منسله من تسوية الواكب \* وتعبية الحنودوالكانب، وقد كان الامسيكيكين يستعني المستمعن مترل اللهمة \* وماتزم الارض على سم الطاعة \* فأعنى عندا كمفاه يصدق العنابة والرعابة منه حستي أذا اختلطت الخبول وامتسدت الصفوف أسأبت عناه صفيحة ومعالرضي أزعتمروعة اللك \* وأع دالعر للنزول \* والدرع عما كان يستعنى منه قبل الوصول \* فتلقا والرضى بأتم الا كرام والاعظام \* ودعامة المنىوالذمام \* وحرى

منه قبسل الوصول) التبرع المنفضل باعطاء شي لا يعب عسلى المعطى اعطاؤه وقد كان أعنى له عن ذلك فلا فعله من غبر الزوم عليه كان متبرع الفتلقاء الرضى بأنتم الاكرام والاعظام ورعاية الحق والذمام وجرى

17

(وأبهةالعز) الأبهةالعظمةوالكبريقالتأبهالرجلاذاتكبر (للنزولوالنبرع بماكان يستعنى

شهدلم يسمع بمسله فى الفخامة وتانسر الخاسة والعامة وأمر الرشى باقامةماوجب افامتسه من منوف الأنزال ، والماع ذلك تأملن معدلها لحسيلة الرجال \* وسأله بعـــــــذلك ان يفرغ له زفسه و يصرف الى قصاد أيء لي وفائن وكفا بتشره ما عزمه فقمن له بحسن الطاعة وبذل الوسعوالاستظاعة \* واستأذنه في الانكفاء الى ولمنه ريتمايج معمنفرق الأهبة وينظم منتر العدّ \* ثمواحه الحطب تحذيد للدوس أتحسديد وبأس شديدورجالءوحون في عارمن سداريد فأذن له وسرفه وأمركه من الملع الفاخرة والاحبية الباهرة والبأر الوافره عاناهي ولالة قدره وأكدالهم يصادق وعده ورجع كل منهما الى مكانه وأقبل على استعلاح شأنه ومحادثه سيفه وسيئانه \* ووردعلي أبي على من ذلك ما أجم عليه وحمه الدير\* وسيتعلمه بأب التفاديم والتأخير \* وحعال الرأىشورى بسنامه فعا كشرالأمراه عناله

مشهدام يسمع عشله في الفخامة وتباشر الخاصة والعامة وأمر الرضى باقامة ماو جد عرفاومروءة اقامنه له من سنوف الأثرال) جمع نزل وهو مايم بألاضيف من المأكولات عند نزوله (واتساع ذلك بمبايصلح الساعه له من طبقات الرجال) الساع بالجر عطف صلى اقامة والماعه فاعل يصلح وهو مصدراً تسعومن طبقات الرجال سان الفي قوله عما يصلح والضمير في اتباعه يرجم الى ما يعني أمر الرضى بأن يَقبه عذلك النزول ما يصلح الساعده من طبقات الرجال لا كرام سيكتسكن ومؤانسة ففهم من يعدُّ لِحَالسته وموَّانسته حكالاً من ا، والعلياء ومنهم من يعدُّ لخدمته وهـ لم جراوفي بعض النسخ واساع ذلك عايصل لاساعه فالضمير على هدنه ألسعة راجع الى سبكتكين والمعنى على الله الدع نزله ننزل أتماعه حميم تسعمن طبقات الرجال (وسأله بعدد ذلك أىسأل) الرضي سيكتبكن (أن يفرغه نفسه)عن الشُّواغُل وغزو بلادالهند (ويصرفُ الىقصد أبي على وَفَائَق) مولييه (وَكَفَّا بَدَّ شرهـماعرمه فضمن له الأمر سمبكتكين حسن الطاعة) له (ويدّل الوسع) في امتثال أمره (والاستطاعة واستأذنه في الانتكفاء) أى الرجوع والانقلاب (الى وطنه ريتما) أى قدرما ( يحمع مُتفرق الأهبة) أهبة الحرب عديماً (وينظم) أي يضم ويجسمع (منتثرالعدة تمواجه) أي يقابل (الحطب) الأمرالعظسيم وهو هنا محمارية أبي عملى وفائق والمماعطف بثم للاشقار بتفاوت مايين مُواحهة الخطب وجمع متفرَّق الأهبة تنزيلًا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان (بجد) بكسر الجيم أى اجتهاد (حديد) أى مستأنف و (حد) أى سيف (حديد) أى ماض قالمع (ويأس شديدورجال عوجون) أى يضطر بون من ماج البحر الدافعة له واضطرب (في عمار من حديد) أي في دروع سا نغات تشبه الحار في لونها وتزر دها وتجعدها (فأذن) أى الرشى (له) أى للا مرسبكة كن (وأمراه من الحلم) جمع خلعة مكسر الحاء وسكون اللاموهي ما يخلم على انسان أى يلسه من اللا دس الهاخرة من الأمراء والسلاطين عند دارا دة اكرامه والظَّرف في قوله من الخلع في موضع نصبْ حال من ما في ذوله الآتي بمانها هي (الفاخرة) أي النفيسة (والاحبية) جميع الحباء وهي العطيّة (البأهرة) أَى الغالبة من عُره الحسن غُلبه وأخذ بلبه (والمبار) جميع مبرة (الوافرة) الجزيلة ( بماضاهني أى شابه (جدلالة قدره ) أى الرضى (وأ كدالشقة ) أى الماعقماد (يسادق وعده ) إُمْن اضافة السفة للوصوف (ورجع كلمنهما الى مكانه وأقبل على استصلاح شانه) أي أمره (ومحادثة سيفه وسنانه) أى الاقبال علم ما ولزومهما كايقبل الانسان على مخاطبه ونديمه وبقال حادث سمفه حلاه وصقله وشعده قال الحماسي

أحادثه بصقل كل يوم \* وأعجمه ما مات الرجال فالحادثة للسيف والسنان كاية عن الحلاثه ما وصفله ما (وورد على ألى على من ذلك) الاتفاق الذى حصل بن الرخى والأمير سبكتكين (ما أجم عليه وجه) أى طريق (التدبير وسد عليه بالتفديم والتأخير) أى التقدم والتأخير من القامة مصدر فعل مقام مصدر تفعل كفوله تعالى وتبتل البه تتبيلا أى تبتلا أو التفديم لما المرم تقديمه في دفع هذه الغائلة والتأخير لما يلزمه تأخيره (وجعل الرأى شورى بين أصحابه فيما كثير له الامرعن نابه) الشورى والمشورة بسكون الشين والمشورة بضمها بمعنى تقول شاورته في الاثمر شورى فهمى مصدر كالشيرى والرجى فلا يصح جعلها خبرا عن الرأى الابتأويل أوبتقدير مضاف أى جعل الأمر ذا شورى أى حعل أمر ممدخلال كل اشارة ويحالال كل قد حمن كل تصويب وتصعيد وتقريب وتعيد وتقريب وتعيد ومنه قول أبي عبد الخياز نامن قصيدة مدح مها الصاحب اسماعيل بن عباد بقوله هما كشرالح أى فيما ظهر لها هداله المهراء هو وقوله فيما كشرالح أى فيما ظهر لها هذا المراح المهراء المها كشرالح أى فيما ظهر لها المهراء المها والمناح المهراك أله المهراء المها كشرالح أى فيما ظهراك المهراء المها كل المها والمورى بين أراء هو وقوله فيما كشرالح أى فيما ظهراك المهراك المهراك المهراك المهراك المهراك المهراك المها والمهدي المهراك المهراك

فكانتزيدة مخضهم كالته فحر الدولة ومعاقدته وموادته ومعا هديه وتأثيل حال في حاسم ترجى ايوم العثار \* وناثبات الليل والهارة فأرسل المهأما حعفر الناذى القرنين عما أعرض من يخف خواسان وأفرد الساحب عِثْل ذلك طمعا في حصول الغرض المقصود \* من الانعاد على الم يحسن سفارته ووسا لمته قال وحدّثني الوجعفر المدخل على الصاحب وورض عليه ما كان معيه مساحب الماعات والمحالمة مانافي حلهذا التافه الطفيف المال \* الى المالمات المالك منسل من يستبضع التمر الى هجر فقال الماحب قد يتقسل المدر من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الى هدر لاللحاحة الب واكن للنعرك موسعي الصاحب في تمهيد المال \* وتوكيد اسباب الوصال وحي تمت الالفة واشتبكت العصمة ودرت المكاتبة واستحكمت المسداقة وقد كان مأمون بن مجدما حب الحرجانية

وانكشف من الشرلان ناب نحو الكلب لا يظهر الاعندالشر (فكانت زبدة مخضهم) أي خلاصة فكرهم ورأيهم والمخض مصدر مخضت اللن أمخضه بالحركات الشلاث اعين ألمضارع ثلاث لغاتُ والمخْمضُ اللَّن اذا مخضُ وأخذر بده (مكاتبة فحراليولة) من ركن الدولة بن يونه الديلي يخدوم الصاحب بن عبا دالمتوفى سنة سبع وشانين والممائة " ومعا قدته ) مفاعلة من عقدا لحبل ور اطه (وموادته ومعاهدته وتأثيل) أي تأسيل من أثل الشيُّ جعله ذا أصل (حال في جانمه ترجى) بالنَّاء الفوقانية صفة حالور ويرحى بالياء التحتانية فهوحمنئذ صفة تأثيل كذاقال الناموسي ولاحاحة الى هذا التوزيغ لانَّ الحالمَ كروتؤنث يقال هوعلى حال حسن وعلى حال حسنة (لموم العثار) أى العثرة والزلة ونائبات الليلوا للهـارفأرسل) أبوعلى (اليه) أى الى فحر الدولة (أباجهفر ابن ذي القرنين بما أعرض من تحف خراسان في العَفاح عرضَتْ الثَّيُّ فأعرض أي أظهرُ ته فظهر وهدذا كقواهم كبنته فأكبوهومن النوادر وقوله تعالى وعرضنا حهني ومنذلا كافر سعرضا وأعرض المالخ يرادا أمكنك أىأرسدل السمعاظهر من تحف خراسان أوبما أمكنه منها (وأفردأ بوعلى الصاحب) أبا القاسم (١-ماعيل برعباد) نادرة الدهر وأعجو مة العصر في فضائله ومكارمه ومزاياه ومنافبه كثيرة شهيرة مشحونة بهاكتب التوار بخوق في ليلة الجعة است بقيرمن صفرسنة ثلثما لة وخمس وتمانين عن تسع وخمسين سنة (بمثل ذلك) أي المعروض به من تحف خراسان ( لهمه ا في حصول الفرض المقسود من الانجاد) أي الأعانة في المّام المرام (على يده بحسب سفارته) السفارة تستعل في الاصلاح بين الناس عكس النميمة يقال أسفرت سفارة أي أصلحت (ووساطته) لأنه وزير فحر الدولة اذذاك (قال) أى المصنف وهذا قديستجله المستفون في كتهم وفي صحيح البخاري كشرا مايقول قال أنوعبدالله يعني نفسه وفي أكثر النسيخ لانوحد لفظ قال (وحدَّثي أنو جعفر) بن ذى القراين (اله دخل على الماحب معرض عليه ماكتان عبه) من شخف خراسان الهداة من أن على (ثمقال) أبوجعفر (محالمبا) للصاحب (عن صاحبه) أى نائباعن صاحبه أبي على في اقامة الاعتدار (مثلنا) أي صفتنا كقوله تعالى مثلهم كثل الذي استوقد نارا أي صفتهم كَصَفَتُه (في حمل هذا التَّافَه) بالتَّاء المثناة فوق والفاء والهاء أي الحقير اليسيرالقليـل وفي أكثر النَسْخ الطفيف وهوالبخس القليل وفي دعض نسخ الطفيف القليل (الى الصـــاحب الجليل مثل من يستبضع القر الى همر ) استبضعه جعله بضاعة وهو مثل يضرب لن ينقل الشي الى معدنه وهمر بالتحريك اسم المد بالعن بينه و سءثر يوم وليلة والنسب الهاهيرى وهاجرى واسم لحميع أرص النحر بنومنه ألمثل كمبضرع تمرالي هير وقول عمر رضى الله عنه عجبت لناجر هيركأته أراد لسكثرة وبائه أولر كوبالبحر وقرية كانت قرب المدينة الهاتنسب القلال أوتنسب الي هعر الين (فقال الصاحب قدينقل الممر من مدسة الرسول صلى الله عليه وسلم الى هيرلا للعباحة اليه ولكن للتبرك ) انظرالي موقع هدنا الحواب من الاطف واللباقة عقامه ومقام المرسل مع السرعة فرحم الله تعالى الصاحب ماأوفر فضله وأغزر وله (وسعى الصاحب في تمهيد الحال وتوكيد أسباب الوصال بينهما (حتى تمت الالفة واشتبكت العصمة) أى انتسجت والتحمت (ودرّت المكاتبة) أى كثرتُ وتواترت من درت النافة باللين والسماء بالمطر (واستحكمت الصدافة وفد كان مأمون بن مجيد مساحب الحرحانية) الحرجانية فصبة خوارزم وخوارزم مماسكة معروفة على جيمون ذات مدن كثيرة والحرجانية هدده غبر حرجان وهو بلامعروف بين طبرستان وخراسان وجرجان من أرد أالبسلاد وأوخما يخلاف الحرجانية ويقال ان الجاج قبض على سبعين من اللصوص فنفي نصفهم الى حرجان

وأنوعبدالله خوارزمشاه \* قد أحسنا النفرب الى الرضى أمام انحيازه الى آموية بماساعدهما الوقت علمه من مال ورجال \* فعدرف ذلك الهدما وأحب أن عز بماعاخدماه به وقدماهمن قدم الطاعة له فععدل نسأ برسم مأمون ن مجد وأسورد برسم خوارزمشاه وعقدليكل منهما على عمله فأنهض كلواحد منهما من يقوم بضبط عمله وتدررما أصفيله فأفرج أنوعلى لمأمون ان محمد عن زرانحكم حال في المودة سنهدما قدعة واسبابني الاتحادأ كبدة \* ودفع أبوعيد الله خوارز مشاه عدن أسورد اعتملالابأمهاولابة أخسهأبي اراهم والهلايسعه النزول \* عنهاالانعوض له منهاوأمر الطرد أصحابه عها وشلهم دونها فأسر ذلك خوار زمشاه في نفسه الى أن تمكن من الفرصة في أمره فاستشفى منه عملى ماسفشرحه لندالانتهاءالىذكره ولملعت خلال لكرابات الأمرسيكتكين من غزنة علىماكان سبق من وعده وقد جمع واحتشدوا ستمد واستنحد وقام فىالاحتياط والاستظهار وقعد\* وساق أمامه الفيول التيملكها على ملوك الهندفي غزواته ومقاماته وعبر الرضيالي الجوزجان \* والتقيمعالأمير أبى الحمارث الفريغوني

والتصف الآخرالى الحرجانية فلياحال الحول طلهم ففيلله ان الذين بجرجان لم يبق مهم الاستة والذين بالجرجانية لم يفقد منهم الاستة (وأبو عبد الله خوارزم شاه) وكان والى خوارزم وملكها (قد أحسن التقرُّ بِالْيَ الرضي الْمِ الحِيازُهُ الْيُ آموية) في أى آمو ية الشُّط الذي تقدُّم أنها في أكثر النُّسخ آمل الشط (جماساعدهماالوقت عليمه) القيمير في عليمه يرجم الى ما (من مال ورجال) سان الما والظرف في محل النصب على الحالية منها (فعرف الرضى دلك الاحسان لهدما واحب أن يحربهما عمادر ماه به وقد ماه من قدم) سابق (الطّاعة له) عملا بقوله تعمالي هل حراء الاحسان الآالاحسان (فِعل نسابرُسم مأمون بن مجد) نسا بفتح النون وبالسين الهملة مفصورة وقد تمد محورة على رأس المفازة بخوارزم والطرق المفضية الهامن الجوانب وعرة ولذلك بقال ثلاثة لارادع اها خلق النسا وعرق النسا وطرق نساوكالهامتوعرة متعسرة (وجعل أيورد برسم خوارزم شاه وعقدلسكل منهما على عمله وبعث المه المنشور على الرسم) المعتاد (في مثله) أي مثل ذلك العمل (فأمض) أي أقام (كُلُ واحدمهما من يقوم بضبط عمله ولد بيرما أصنى له) أي جعل خالصاصا فياله (فأفرج أبوعلى اأمون عُن نسا بحكم عال في المودّة بينهما قديمة واسباب في الانتحاد أكيدة) أفرج له عنها خلاها له وسلما اليه بقال أفرج الناس عن الطريق أى المكشفواوفي الحديث لا يترك في الاسلام دم مفرج وهو فتيل نوجد في أرض فلاة لا يكون عند ه قرية وكان الأصمعي يقول هو بالحاء ويسكر كونه بالجيم وقال أبو عبيدة معت محدين الحسس يقول هو يروى بالحساء والجيم فن روى بالجيم فه و القنيل كأمضى وقال أبو عبيد المفرج بالحيم هو الذي يسلم ولا يوالى أحد افاد اجني جناية كان ذلت على بيت المال لأبه لاعاقلة له ويروى فأقرح بالقياف والحياء والروابة هكذا فأقرح أبوعلى لمأمون بن محدنسا بحذف عن أى حصله خالصامن الماء القراح وهوالحالص الصافي الذي لأصكدر فيه ولا فذاة (ودفع أبو عبدالله خوار زم شاء عن أسورداعتلالا) مصدروقع حالامن فاعل دفع (يأم اولاية أخب أ أي ابراهيم والعلايسعة النزول عنها الا يعوض له منها وأمر يطرد أصحابه عنها وشلهم) أي دبهم وطردهم (دومها وأسر ذلك خوارزم شاه في نفسه) أى لم يظهر أحدا علمه (الى أن تمكن من الفرسة في أمره) أى أمر أبي على (فاستشفى منه) أى شفى غيظ نفسه منه بالانتقام منه (على ماسنشرحه عندالانتهاء الىذكره وطُلعت خلال دلك رايات الأمبر سبكتكين من غرنة على ماكان سبق من وعده وقد جمع عساكه (واحتشد) أى آحتف ل يقال احتشد لنافى الفسيافة اذا اجتهد وأبذل وسعهذ كرهفي الاساس وفي ألقاموس والحشد ككنف من لا يدع عند نفسه شيئامن الجهدوالنصرة والمالكالمحتشد (واستمدّ) أي طلب المددمن الهراف حوزته (واستنجد) أي طلب النحدة يمين يقوم بنصرته (وقام في الاحتياط) أي المحافظة والمتعهد في الأسأس فلان يتحوط أخاه سنة يتعاهده ويهتم بأموره والحمار يحوط عانته يحفظها ويجمعها وقمداحتاط في الأمر واستحاط سمعتهدم يقولون فلأن يستحيط في أمره وفي تجارته أي يبالغ في الاحتياط ولا يترك انتهسي (والاستظهار) أى الاستعانة بقال طأهره عاونه وتظاهرا وهو ظهير عليه كافي الأساس (وقعد) أى أقبل واهم وفي الاساس وقام على الامردام وثبت روساق أمامه الفيول الني ملحكها على ملوك الهند) عدّى ملك بعلى لتضمنه معسى استولى (في غروانه) لبلادا الهند (ومقامانه) بهما (وهبر الرضى الى الجوزجان والتق مع الأمرير أبى الحسارت الممر يغوني والهما) أي الجوزجان قال النجباتي الحق أن يقال فالتقي هو والأمير أبو الحسارت لكنه قال فالتبقي مع الامسير وقيسه نظر انتهسي وقال التاموسي وأقول لعله بمعنى أوجد ألفعل من الالتقاء مع الامير أنتهمي وعاصل اعتراض النجاتي

انه لا يحوز اسنا دفعل الالتقاء الى فاعل غسر متعدد فكان الواجب حدف مع والعطف بالواو ليتعدد الفاعسل وحامس لحواب الناموسي انعتكن أن يكون معنى التقي أوحد آلفعسل الذي هو الالتقاء مصاحباللا مرأى الحارث فلايلزم حينتذ تعددالفاعل لان المقصود حصول حقيقة الالتقاء وفيه تأمل (وأقام آلى أنوس اليم الأمير سبكتكين ولحق بالشار ملاغور) الشاربالشين المجمة والألف اللينة والراء المهملة مك غرنستان بالغور كالخان للترك وقيصر لاروم وغيرهما (ومن جرى مجراه من زعما البلاد) أى أكارها واشرافها بقال هو زعيم قومه أى سيدهم ويجوز أن يرادم-م ولاتم الأنه بقال والى بلده كافلها والزعيم جامعه في الكفيل وفي النزيل وأنابه زعيم (في طبقات الأحناد) حالمن زعمًا على حال كونهـ م في عمار لمبغات الأجناد ويحوز أن تكون في عدى مع كَمُولِهُ تَعَالَى أَدَخُلُوا فِي أَمْ (فَاحِمْعُ أَحِنَادُ شَرِقَتْ مِهُ مِالْسَالَانُ وَالْمُدَاهِبِ) المسالكُ حميم سالكُ والمذاهب جمع مذهب مكان الذهاب يقال شرق بريقه أي غص به وهو هذا كأية عن امتلاء آلمالك بهم (وأُجدُبتُ عليهم المراتع والمشارب) أى صارت ذات جدب وقط في أكثر النسخ المشارب بالثين المعمة وفال العلامة الكرماني المسارب بالسين غسير المعمة مصيح وهومن السروب للرعى بالنهار قال الله تعالى ومن هو مستخف بالليل وسار ب بالنهار و بالمعمة بمعنى المواردوجه وارد أنتهى (ونهض أبوعلى وفائق) أى قاماوار تحلا (من نيسابورالي هرا ، وبها ايلنكو ) بهمزة مكسورة سأكنة بعدها لام فتوحمة غمميم مفتوحة غمنون ساكنة غم كاف مضمومة غمواوساكنية (غلامه) أىغلام أىعلى (وماحب حيث فيم) أبوعلى (بهامدافعاعها) عداكرالرضي (ومراميادونها) أى قبلها وعها (وضوى) أى أوى وانضم (ألبه) أى الى أبي على (من كان مقيما مُن جهته بمروالرود وبادغيس) ناحية من نواحي هراه (وغيره مُا آخذا بالحيطة) مفعول له لضوى والحيطة اسم من الاحتياط يقال معه ميطة ذلك أي احتياطه والقيام بدلاغ ير وفي الصاح الحيطة بالكسرالحياطة وهما من الواوى وقد عاطه حوط اوحيط أوحياطة أي كلا م ورعام كذاذ كره الناموسي (واحتراساً) أي حذرا (من الغرة) أي الغفلة أي احترسامن غفلة بدهمهم فهما الأمير سبكتكيرومن معه (وسارالرضي مع الامرسبكتكين) كان الظاهر عكس ماهنافي استعمال مع لانمادهدها هوالمتبوع يقال جاءالقوم مع الامير وجاء الوزيرمع السلطان وجاء العيد معسده ولايخالف ذلك الالنكتة ولعل السكتة هنا الاشعار بأن الرضي فوض لد بير محسار به أبي عسلي وفائق الى الأمير سبكتكين لكثرة تمارسته لأمر الحروب فصار ينزل بنز وله ويرتحل بارتحاله (حتى أناخا بناحية بغ) مفق البآء وسكون المغين المجمة ولاية بين مروالروذوهراه ويقال الها ايضا بغشور والها ينسب الامام مآحب المصابيح محيى السنة البغوى (وأرسل عند ذلك أبوعلى الى الأميرسبكة كميريذ كره الحال التي كانت بينه و من أبيه من الموات ) جمع مأته وهي الوسيلة يقد أل فلان عد الى بقرابة أي بتوسل الى بها (المهيدة) من هاده اذا أصلحه (والحرمات) جمع حرمة وهي بالضم و بضمتين وكه مزة مالا بحل انتهاكه والمنسمة والمهامة (الوكيدة) أى المُوكدة (ومااستمراعليه بعده) أى بعد أبيه (من سيرته في الانتجاد والوداد وَالاَشْتَرَاكُ وَالاَشْتَبَاكُ ) أَى الاخْتَلاط (ويسأله أَن يتوسط الأَمرُ بينه وبين الرضي على ما يجلو) أى يذهب (حرازة صدره) بالحاء المهملة والزاء بن المعمنين وفي الصاح المرازة أيضا وجع في القلب من غَبِطُ وَنَحُوهُ وَكُلُ شَيْحُكُ فَي صدركُ فقد حَرّ (ويطّ يُحرارة غَبْظهُ ويسترد) أي يعيد (شارد)أي نافر (أناته) أي وقاره وحله (و بيسم جانب مرضاته) كاية عن استرضائه لان الجور والصعبة الانقيادمن الدواب عسم قصدا كتأنيسها م تلجم (محتكما) عال من الأمير سبكتكين (عليه بما

وأقام الىأن ومسسل البه الامسير سيكتكين ولحق به الشارماك غور ومن حرى محراه من رعماء البلاد، في لم بقات الأحتاد \* فاجتمع اجناد شرقت بهم المسالك والذاهب \* وأحدبت علمم المراتع والشارب \* فعم ف أنوعلى وفائق من بيسابور الى مراة وبها المنكوغلامه وصاحب عيشه في بالمدافعا عنها ومراميا دونها وضوى البه من كان مقيسما منجهته بمسرو الروذ وبادغيس وغبرهما أخذا بالحيطة واحتراسامن الغرة وسارالرضي مع الأمير سيكتكين حتى أناها ساحية يغ وارسل عند ذاك أبو على الى الأمير سيكتكن بذكره الحال التي كانت مينه ودين أسه من الموات المهده والحسرمات الوكيده ومااستمرًا عليه نعده . . من سرته في الانتعاد والوداد \* والاشترال والاشتبال ويسأله أن يتوسط الأمر يتسه وبسين الرضى على مانعلو حرازه فلسه ويطفئ حرار فغيظمه ويسترد شاردانانه ويسع جانب مرضاته محتكما عليه عا

منصوبه) أى يجده صوابامن الأمور (في حسم الدام) أى قطعه (وحقن الدماء أى حسها وعدماراقتها (وتسكينالدهماء) يجوز أنرادبالدهما مهناا لجماعة من الناس ويحوز أن تكون بعمى الداهية (وتأليف الاهوام) جمع هوى مقصور اوهو ميل النفس وخلاصته أن أباهمالي أرسل رسولاالى الأمير سيحكمكين يذكره ماكان ينهوون أسه أى الحسن السيمهورى من وسائل المحبة والمودة وبذكرله انه هوايضا ثابت القدم على ماكان عليه أنوه من المحبة والمودة ومراعاة الحقوق ويلتسمس منه التوسيط ببنه وبين الرخى في اصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمن ﴿ فَأَحَسَ الاُ مُمْرَ سبكتسكين الاصغاء) أي الميسل والاستماع (الى ماسأل) منعلق بالاصغاء وماموسول حرق أي الى سؤاله وتعوز أنتسكون موسولاا حميا وبكون العبائد محذوفاأي الى ماسأله وعدف العائدهنا فعاسي (وشدَّ النطاق لما القس) النطاق شقة تلسها المرأة وتشدُّ وسطها عُرْسِلِ الاعملي على الأسفل الى الركبة والاسفل يضرعلى الأرض اس الها حزة ولاسفق ولاساقات كذافي القاموس وشد النطاق كنابة عن التشمير في الا مروالجد فيه (ومال جهده الى الاستصلاح) الحهد بالفتح والضم الطاقة تمالنسم هاهنا مختلفة فني بعضها نال جهده أى بذل قدر جهده من قواهم نلث بالعطية أنول نولا ونلته العطية فأحد المفعولين محذوف أي بدل الائمر أبوعلى حهده وفي بعضها مال حهده رفرالد ال أي مال حهده الى الاستصلاح وترك الكفاح وفي بعضها أمال جهده وتأويلها ظاهر وفي بعضها أمال حهده أي استعدو فيهذا الوحه التسب حهده على الحالوان كانمعر فقسورة أى استعدام اوعندأبي على الفارمي على المصدر أي استعد تعهد جهده وقيل على المفعول له كموله به وأسترعوراً الكر بمادَّخاره \* كذاذ كره الشارح العياتي (ووضع السلاح) وضع بصيغة المصدر والجر عطما على الاستصلاح و بحوز أن يكون وضع بصيغة الماضي فيكون معطوفا على مال (عدلي عادته في كراهة الفترواماتة الأحقاد) جمع حقدوهوالصغن (والاحن) جمع احنة وهي الحقد (وسأل الرضي في محالس عدة شفاها ورسالة) حالان أي مشافها ومرسلاة الرالشار حاليحاتي وامامصدران يؤكدان مادل علىهالسؤال من معنى للشافهة والمراسسلة لأنسؤال الرضي ماكان الابالمواحهة أوبالمكاتبة فقوله وسأل مدل علهما التزامافهما أي المصدران يؤكدان المدلول الالتزامي انتهبي أقول ماذكره من النمس على المصدرية لاسطبق على شي من المذاهب في مثل هذين المصدر بن وقدد كروا في قولهم جاء زيدر كضا وطلع بغتة ثلاثة مذاهب مشهو رةالاؤل مذهب سيبويه والجمهوران نحوذلك منصوب على الحال على التأو بل بالمشتق أى را كضاوباغتا يه والثاني مذهب الأخفش والمردأ نه متصوب على المصدرية والعنامل فيه محذوف والتقديرجاء زيديركض ركضا وطلع ببغث بغتة فالحنال عندهدما الحملة لاالمسدري الثالث مذهب الكوفيين وهوانه منصوب على المصدرية كاذهب المه الا محفش والمرد والمحكن التامب عندهم الفعل المذكور لتأوله بفعل من لفظ السدر فاعز مدركما عندهم فى تأويل ركض ركضا وطلع نغته فى تأويل نغت بغته وقيل هى مصادر على حذف مصادر مضافات الها والتقديرجاء زيديجيء ركض ولحلع كحلوع نفتة وقيل حى مصادر على حذف مضافات غير مصادر والتقدر جاء زيدذا كض وطلعذا بغثة على أن دعواه انحصار السؤال في المواحهة والسكاسة بحثاج الى دلسل اذبحور أن سكون السؤال بواسطة انسان آخر فلا بكون مواحهسة ولا مكاتبة وفي قوله بدل علهما التزاما تظرأيشا لأن اللازممن السؤال أحدهما لاهما وعكن تطبيق كادمه علىمذهب التكوفيين وتعيم كلامه بعبث لارد عليده شي والمشافهة والشفاه ستنقة من الشفة أى الحادثة من الشفة الى الشعة (ان يأخذ بأد بالمه تعالى في العفو والغفران واقالة العثرة بفضل البر والاحسان)

وت وبدق حسم الداء وحقن الدهاء وتحقن الدهاء وتحقين الدهاء وتألف الأهر وتألف الأهر سيكتين الاهواء فأحسن الأهر سيكتين الاصفاء الى ماسأل وشد النطاق لما التمس \* ومال حيد ده الى الاستصلاح ووضع المفتن واماتة الاحقاد والاحن الفتن واماتة الاحقاد والاحن في عالى في عالى في عالى في عالى في المفتو والغفران \* الله تعالى في العقو والغفران \* واتالة العثرة بغضل البروالاحسان \*

ایثارالانی هو أقربالتقو ی وأحدفي البدء والعقسى وأبرل به على اتصال نفرته واشتعال حرقه حى مع الاجابه وأسمع بالعفو والاقالة على أن يفتدى من ارش عصانه بخمسة عشرأاف أاف درهم يؤديها في ثلاثة أغيم على رسم المواقفات وكتب الأميرسيكتكين بذكر مااستتم من الصلح على بده وانتظم منعقد الملاحسميه وكذه وتشاور أعماب أنء لي ووجوه فواده \* في اقتسام هانا المال بيهم معونة له على مالزمه من الغرامه واغتنامالا يحون عليه من السلامه فصادف ذلك حدة من شبانهم \* ونرقامن أحداثهم \* وذها بامهم بأنفسهم عن الادعان

ان بأخذ مصدر في محل النصب لكونه مفعولا ثانيا لقوله سأل ولم يعبر بالمصدر الصريح لعدم دلالته على الزمان والغرض حصول العفوفي المستقبل وهو منتزع من قوله تعالى خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الحاهلين ويقال أخذهم فلان أى اقتدىبه وهومن قولهم ذهب بنو فلان ومن يأخن أخذهم أى يسرسرتهم واقالة العثرة ترك المعاقبة علها من قولهم أقاله سعتم وأقاله سفقته أى نقضها وفسنعها وكأب الألف للسلب لأن البياعات تنعقد بقول ومسيغة فاذا نقضها فكالمهسلب ذلك المقيال وأزال ساقاله ومنه قوله عليه الصلاة والسلامين أقال نادما سعتسه أقاله الله عثرته يوم القيامة (ايشارا للذى هو أقرب للتقوى) ايثارا مفعول له لقوله ان يأخذوالذى هو أقرب للتقوى العفو من قوله تعالى وأدتعفوا أقرب للتقوى (وأحدفي البدء والعقبي) أحدائي أكثر حسدا كذافي الصحاح يقال العود أحداى أكثر حداوالقيأس أف يقال على الفاعل دون المفعول لان اسم المفضيل لا يني للفعول فياسا وتدشذتولهم أشغل وأزهى وأعذر وألوم وأشهر وأعرف وأنكر وأخوف وأحدوالمراد بالبدء الدنياوبالعقى الآخرة (ولم يزله على اتصال نفرته واشتعال جرته) الضمير في مديعود الى الرضى وكذلك الضميران في القرينتين عده والجبار والمجرور في مخسر لميزل واسمها ضمير مستتريعود الىسىبكتىكى ومعنى الباءهنا الالصاق المحازي أي لم يزل لاصقامه أي ملازماله أي نسؤاله حتى سمير الخ ويعوز أن يكون الضمير في مراجعا الى السؤال المفهوم من سأل أي لم رل بالسؤال مسلار ماله حتى سعيمالخ وعلى بمعنى مع أى مع اتصال نفرته واشتعال جرته استعارة بالكنابة عن اشستداد غضيه (حتى سمح بالاجابة) أى الى أن سمح (واسميم) أى سهل ولان ومنه مقول عائشة لعلى رضى الله عنهما فى وقعة الجمل ملكت فأسجيح (بالعفو والاقالة) عن عثرة أبي على (على أن يفتدى) أي أبو على أي على شرط أن يفتدي وهو أحسن من قول التصالى شارطا على أن يفتدي لان حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه أكثر من أن يحمى بخالاف حدث فالحال (من أرش عصيانه) الارش دية الحراحات (بخمسة عشر ألف ألف درهم يؤديها) الحسلة سفة الحسة عشر (في ثلاثة أنجم) النعم الطالع ثمأ لمُلقع لي الوقت المضروب ومنه سمى الشاخبي أقل التأحيل نحسمان أي شهران شمسي به ما يؤدى فيه من الوطيفة ومنه حديث عمر رشي الله عنه أنه حط عن مكاتب له أوَّل نحم حل عليه أي أؤل وطيفةمن وظائف بدل الكتابة ثماشتقوا منه فقيالوا نحمالدية أذاها يحوما ومنه قولهم النخيم ليساشركم ودينمنه محل نحوما وأسل هذامن نحوم الانواء لأنهم كانوالايعر فون الحساب وانمآ كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء كذاذ كره في المغرب (على رسم المواقفات) وهي أموال المسالحة مميت بدلك لان كل واحدمن المتصالح ن يقف عندما حدفي الصلح ولا يتحياوره (فكتب اليه) أي الى أى على (الأميرسبكنكين بذكر مااستم من الصلح) أى تم كلستقر بمعنى قر (على بده واسطم من عقد الصلاح بسعية وجهده) أى اجتهاده وفي بعض النسخ وكده أى تعبه وفي بعضها ووكده بفتح الواو وسكون المكاف والوكدغاية مايقد رعلب مالشعص من السعى والجهد (وتشاور أصاب أي على ووجوه قواده) فيما بينهم (في اقتسام هذا المال) المطاوب للرضى (بينهم معاونة له على مالزمه من الغرامة) وفي أكثر النسع معونة (واغتناما لماير بحون عليه من السلامة فالهم برون انسلامة مربح الهدم وخلف عن كل ماذهب منهم (فصادف ذلك) التشاور في اقتسام المال أي وافق (حدة) فى الأخلاق (من شبائهم) جمع شاب (ورزقا) بفتع النون والزاى المعمة أى حفة وطيشا (من أحد اثهم) جمع حدث بفتحة ينوه والحديث السن ولايعال فيسه حديث الااداا ضيف الى السن فأن حدف لفظ السن قبل حدث بدون ياء (وذها بامنهم بأنفسهم) أى تكبراوترفعا (عدن الاذعان) أى الانقباد

والتسليم (للسكافة) أى المساطة لأنبها يكف كلفريق عن الآخر (والرضام السلح الجنامع المسطحة الكافة) أى كافة النباس (وثارمن ذوبان الاتراك) الذوبان الخبثاء المتلصسون سموا بذلك لتذوبهم أى اختلافهم من جهة الى جهة وأسلم من قذا بتنال يجاذا اختلفت في الهبوب وذكر ابن فارس أنها جمع ذئب وكمذا في شرح الطرقي أيضا (وسرعان السعاليك) سرعان الشي أوائله والسعاليك جمع سعلوك وهو الفقير وصعاليك العرب ذوبانها (طائفة الى معسكر الاميرسكتكين فاختلسوا) أى استلبوا والتخالس النسالبوالاسم الخلسة بقيال الفرصة خلسة (منسه) أى من المعسكر (غلاماله) أى السبكتكين (كان بلي أمر فيلته) وتدبيرها وترثيبها في الحروب (وقتاوه في عدة) أى مع عدة (عن أسابواغرتهم) أى غفلتهم (وانساف الى ذلك) أى الى اختلاس الغلام وتنه (ان رسول الاميرسبكتكين لماكر) أى وجع (وراء م بجواب ما تحمله) من الامير (وافق أبا اللفضل الزيادي أحد أنهاب أي على) الانهاب جمع ناب وهوالسيدية الهوناب قومه أى سيدهم والذاب عنهم قال كنت الهم في الحادثات نايا به أنفي العدى وضيغما وثالا

كذافى سدر الافاضل وقال الكرماني أحد أساب أي على أي سلاحه أوأحدر جاله أصحاب الشوكة لانالناب من السلاح ما يفترس به القنيسة الته بي وفي نسحة أحداً ثبات أي على جمع ثب وهو الثقة (موكلابيعض تلك الثنايا) جمع ثنية وهي الطريق في الجبسل يقال لحلاع الثنايا وطلاع الانجاداًى سَامَى الهمة (والمخارم) جَمَع بخرم بالخاء المتعمة والراء وهومنقطع أنف الحِيْل (في أفواه العِمَاج ومداخسل الشعاب) ولايخني مافي جعه بي الأنساب والثنايامن المسام مراعاة النظير ومعنى كويه موكلام انه مأ مور يحر استها ومحافظها من طرف أي على (وقاله) أى ارسول الامرير (همات) أى بعدما تطلبه من المسلح ففاعل همات ضمير راجع الى مايدل عليه المقام وقوله (ان سعيل الي ضلال) جلة مستأنفة استنتافا سانيا كأنه ساقال الهمات حصل عنده ترددهل بكون اسعيه فائدة في التمام السلح فيكون هدى أم لأفيكون فسلالا ولهذا أتى بها مؤكدة بان واللام (وان ساحيث) أى الاميرسبكتكين (مايطق الاف محال) أى ان كلامه في أمر المسلم كلام في أمر لا يتصور في العقل وقوعه عادة (مأخن بأحسلاس المسلم) الحلس للبعسر كساء رقيق بكون تعت البردعة وأحلاس البيوت ما مسط تحت خزالتياب وفي الحذيث كن حلس متلذ أى كن ملازمه ولا تمر حمشه وهذاهوالمرادهناوكذامن قوله (وأبنائه) لانالابن يستعار لللازم كمافى قوله تعمالى وابن السميل (مادامت هذه العيون مافظة سوادها) توقيت انفي قبول الصلح عدّة الحياة وكذلك قوله (والعواتق أغجادهما) النحاديالكسرحما تل السيف واضافتها للعواتق لادنى ملاسة كقولك لحمامل خشبة ضعطرون أى طرفها الذى بليك (يعنى مه قول القيائل)

(كذبتم و بيت الله لا تأخذونما به مراغة ما دام للسيف قائم) قال العلامة الكرماني هذا البيت وان كان يكتب في المتسهوا و وهدما فهو في الاصل من أبيات الحواشي لاستشهاد الاطلاق وتدبين موضع أخذهذا المعنى والتركيب أيضا وجازاً يضا أن يكون مندرجا في المترلا يضاح كلامه وتأكيد استجاله كايؤ كد الاستشهاد كابين البديد الهدمداني قوله في مقامته المشتملة على حيل الطرار ارس في ينما كنت ذات لها في غير ربها ثم بين مأخذ الاستعارة بقوله هذا وأبيا الحديث في الذي أردت وقول لله في غير وبها قال كانت قراء وأنشد

وطيف سرى والليل في غيرزيه ﴿ رواقاه ٢ بدرالتم فابيض مفرقه النه عند المائمة المعاضية وقائم السيف مقبضه (فلما نمت هـده الاخبار) أى بلغت والنهت

للسكافه والرضى العسلم الجامع اعسلمة السكافه وتار من دؤيان الاتراك وسرعان الصعاليسك لمائفة الى معكرالا مدسي فاختلد وامنه غلاماله كان يلي أمر فيلته وقتاوه فيعده ين أمانوا غرتمهم وانضاف الى ذلار أن رسول الأمير سيكتسكين لماكر وراءه بجوآب مانحهمه وافق أباالف لالربادي أحد أساب أبي على موكالسعض والثراليناما والمخارم في أفواه الفحاج ومداخل التعابوقال ادهمات انسسعيك لفي شسلال \* وان ماحبك مانطق الاق محاله مانحن بأحلاس الصلح وأبمائه مادامت هازه العبون حافظة سوادها والعوا تقعاملة نحادها يعنى يه قول القما ثل كذبتمو يتالله لأتأخذونها مراغة مادام للسيف قاعم ولماءت عد والاخبار

ء فينسخة ووافا. (الحالامبرسكتكين استشاط) أي احتدوأ صله الاحتراق ومنه الشبطار فان السيتفاقه من شاط أَذَا احترقَ (غضباً) عَبِيرُعن استشاط (وأضى من ادبار القوم عبا) يستعل هدا التركيب في الاستقصا مفالتبعب اي انتوى العمب الي غايته لان القضاء مدل على انتهاء الشيّ الي مداه لانه تديحي معينى الاتمنام بقيال قضيته أي أتممته وعليه فقرة المقامات فانصرفت مين حبث أندت وقضات البجب عُمَاراً بِنَ (وعزم على المناجزة) أي المحاربة من انجاز الوعد أي يحقيقه وخصيله (واستخار الله تعالى ف صدق الحُاهدة وأرسل الى أن على أن خذفي ارهاف سيفك وسنانك أن هذاهي المسرة كفوله تصالى ونادساه أن مااراهم فكاأن معنى القول في الندام موحود كذلك هوفي الارسال أيضا موجود فحل مقتضي أن التفسيرية أذهى مختصة تفسيرمافيه معنى القول دون حروفه والارهاف الشحلة وقال التاموسي أخذيفعل أي لمفق وله كن لايستعمل منه الاأخذ كطفق و يعوز أن بكون أمراهن الاخذ والمفعول محذوف أىخدحدرك وفي ارهاف سيفك حال أى حال كونك كاثنا وشارعا في ارهاف سيفلن ويحوز أن يكون معنا ممثل قولهم خذعتك والمعنى خذماا قول ودع هتك الشروا الراع فالمعنى خذ مااقولاك في معنى ارهاف سيفل والأرهاف التحديد وسيف مرهف أي محدودوان هي المفسرة كقوله تعالى وناديناه أن بابراهم النهسي (فقدح شك مالا بقيل منه) الباعلات وسوى حسد الحسام وثبيات المقام و زَحْف } أيَّ مشى (الى الفضاءالرحب) أى الوأسب (بغرونَه) بفتح الفياء وسعسےونالرا المهملة وفتحالواو والتونُ وهي قر يتمن قرى هراه (يوم الّار يُعبا علائمُ فُسَمَن شهر رمضان سنة ثلاث وعُمانين وتُلْحَما تَه فرتب الحيول مقانب حميم مقنب وهومن الثلاثين الى الأربعين (ومناسر) حميع منسركة نب لفظا ومعنى وفي العماح النسر قطعة من الحيش الكبروقي شرح المترجم ألجر بادقاني المنسر بين المناة والمناتين (وعي) أي أحضر وهيأ (الجبوش ميامن وميناسر) جمع معنة وميسرة وهما حالان من الحيوش ويحتمل أن يكونا منصوبين على الظرفية المكانية (وشعن) أى ملا (الصفوف بفيلته المجففة) بالجسيم والفاء ين اسم مفعول من حفف الحيدل ونحوها ألبسها التمافيف وهي جمع تحفاف السكسر وهوآ لة المعرب يلسه الفرس والانسمان ليقيه نسكامة السلاح فالحرب (كأنها شواهن أعلام) الشاهق المرتفع من الحبال والأنبية وغسرها كذافي القياموس والاحلام جمع علم وهوالحبل واضأفة الشواهق الهآمن اضافة الصفة للوصوف ويعبرعها بالانسافة السانية والضابط أن يكون بن المضاف والمضاف المه عموم وخصوص من وحدكافي عاتم فضة فالدفع ما أنهاني هنامن الاوهام (أوطوار ف غيام) الطوار ف حيع طارقة و يحكون جعالطار ق بميا لايعقل أيضاوهوالآتي ليلاوا لكلامق اضافته كالذي قبله وشبه الفيلة بشواهق الاعلام في العظم والغفامةولهوارق الغمام فهاوفي الارتفاع (ووقف الرشيبه) أي بالآمير سبكنكين (و بالامير مودولده في الفلب) أي وسط العسكر وهو المحل الذي تقف فيه الماول و ينقسم الجيش الي خسة فسام مقدمة وهسى أؤله وساقة وهي آخره ومهنة وميسرة وهما طرفاء وقلب وهووسطه ولهذا يقال له الجيس (مشحونا) حال من القلب (بكاة الرجال) جمع كمي وهو الشحاع (ومحفوفا) من حد الشي ذا أحاطَه (بحمأة الانطال) حمع نظل بفتمتين وهو الشجاع مشمتق من البطالة بفتع الباءوهي الشحاصة أولات مراحته تطل فلايكترث الها أوسطل عنسده دماء الاقران وفي اكثر أأنسخ بكفاة الاسطال حمع كاف من الكفامة أى يكفى كمد العدوقي الحروب (كاقيل ومنكل أروع يرتاع المنون له ﴿ ادْ الْتَحْرُدُلانكُ سُولا عِمْدُ ﴾ يَكاد حين يلا في القرن من حذق ﴿

الىالامبرسبكتكين النشاكم غضبا \* وقضى من ادبار القوم عيها \* وعزم على الناجرة وأستفاراته تعالى فيمسدق المحاهدة وأرسلالىأبىعلىأن خذفي ارهاف سيفك وسنانك فقد حشال منالا بقيل منه سوى حذا كمسام وثبات المقام وزحف الىالفضاء الرحب بفرونة يوم الاربعاء للنسف من شهر رمضان سسئة ثلاث وثمانين وثلثمائة فرتب الخيول مقانب ومنا سرہ وعی الجیوش ميسًا من وميسًا سُرِ\* وشعن المنفوف بغيلت المجففة كأنها شواهن أعلام \* اولموا رق عنام: ووقف الرضى يو بالا مبر عهودواده في العلب مشيعونا بكاة الرجال \* ومحدوة عما ، الانط

الحاقبل من كل أروع برناع المنون له اذا تجرد لانكس ولا حد كادحين لاقى القرن من حتى \* قبل السنان على حو باله برد

البيتان لأبي تمام من قصيدة عدر بها أباسعيد عصدبن وسف

فبل ألسسنان على حوباله برد)

الطائى وكلها غرر ولاسما البيت الشانى دنها ومطلعها قوله

يابعدغاية دمع العين ان بعدوا « وهي الصبأية طول الدهر والسهد و بعده تالوا الرحيل غدا لاشك قلت لهم « اليوم أيقنت ان اسم الحمام خد وقبل اليتين المذكورين

صدعت عربتهم في عصبة قلل و قد صرح الما معها والمجلى الزبد وجيع أبياتها بيت القصيد وختامها أبلغ وأعذب من جبعها وهو

وأعذر حسودل فما قدخصصته ، ان العلى حسن في مثلها الحد

والاروع السيد المهيب ذوا لحمال الذي يعبث حسنه برناع المنون له أي يرناء المنون واللام زائدة كفوله تمالى ردف لكم كذاذ كره الناموسي وفي كون يرناع المنوقف فني القاموس وراع أفزع كرقع لازم متعدد وفي الساس رعت و روعت وارتعت منه انتهمي فلوكان ارتاع متعدد بالومسله الى الضمير بنفسه كأخو به فالظاهر ان اللام هاهنا أصلية معدية ليرتاع وهي عنى من كافى قولهم سمعت له صراخا أي منه وكافى قول حربر

لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم . ونعن لكم يوم القيامة أفضل

و يعوز أن تبكون للتعليل أي رمّاع المنون له أي لر وُ مته من شدَّة مُسْحاعته والمنون المهة من المنّ وهو القطعقال الفراء المنون مؤنثة وتكون واحدة وجعاكذاذكرالشارح النحاتي وبرده اليمانقله عن الفرآء ڤولألىذُو بِسِالهذلى فىقصيدته المشهورة \* أمن المنون ورسه تتُوحه \* تتذكيرالضمير الراحه الى المنون اللهم الا أن يكون المراد بالمنون في قول أبي ذو بب الدُّهر لانه أحدمه إني المنون وقوله ا ذا تحرُّ وأي ر زللقتال حاسرا غسر مستليّم أوحيدٌ بقال تحرُّ دللام را ذاحدٌ فده والنيكس بالكسر المتعيف من الرحال وقال الخطيب التسعريزي النيكس من النياس الضعيف الذي لاخيير فيهشيه بالنكس من السهام وهوالذي حعسل طبته في فوقه اذا انكسر وقبل انما قسل له نكس لان أفواق السهام تكون من نحوفم الكنانة والنصال من أسفل فأذا الكسر السهم جعل نصله الى فوق ليعلم اله لايصلح للرمى والحجد القلمل الخبريقال عام يحداذاقل المطرفيه ويروى وغدمكان يبجد والوغد الحيان وفي تسخفنك ولاهد مهى التافية للحنس واذاتكر رتيجوز في اسمها الرفع على الغائها واعمالها عمل اس كقوله تعمالي لاسع فيسه ولأخطة عسلى قراءة من قرأ بالرفع فمسما كذاقر ره التماموسي والظاهر الهجل نكسو محدعلي المدرية أي لانبكس فسه ولاجحدفية ولوجلاعلي الصفة المشيهة فلاستقيرهذا التخريج فالوحه على هذا التقديرأن يحعل كلمفهما خبرالمتدأ محذوف أي لاهونكس ولاهو يحد ويكون اهدماللاحينئذوا جبالدخولها عدلى معرفة والفرن بالكسرالكف في القتال والحنق الغيظ والحوياء النفس والحمع حوباوات أى يكادهذا الاروع اذالج كفوه في القتال أن يستى سسناله الذى يرديه به ويردعلى نفسه لأستلابها منه من غيظه عليه (وسار فيلت) بالبنا المفعول أي للنت (الارض سائرة) هده ومأبعدها من القرائن كنابة عن اشتداد الوقعة أي اشتداد الوقعية وقامت القيامة بأهوالها ومافى القرائنا شارات الى قوله تعيالى يوم تمو را لسعياء مورا وتسبر الحيالسسرا واذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا السماء انفطرت (والحبال ماثرة) المورالمو جوالاضطراب والحريان على وجه الارض ومنه قوله

حلفت بمبائرات حول عوض \* وأنصاب تركن لدى السعير أى منتثرة أو منتدرة ) أى منتثرة أو منفذة

وسارنفیات الارض سائره والجبال مائره\* والنبوم مشکدره يقال انكدرت النحوم أى انترت ويقال انكدراً سرع وانقض (والسمام منظرة) الفطرا لخلق والشق بقال فطرته أى شفقته فا نفطر (وثار) أى تحرّ له (من وقع السنابل) جمع سنبك كفنفذ وهو طرف مقدم الحافر (نقع) بالنون والقاف أى غبار (أوهم كسوف النهار الشامس) أى ذى الشمس كلابن ونا مرمن شمس النهارا الخهرت شمسه والمراد بكسوفه كسوف شعسه (أوعود ظلام الليسل الدامس) أى المظلم من الدموس وهو الفطة (وقد حسكان أبوعلى رتب الجيوش أسوة) أى مثل (الامع سبكتكين فعل ما فقاف المهنة وأغاه أبا القاسم بن سيمدور وا يلنكو) غيلامه وصاحب (والجيشه (في الميسرة وثبت) هو (في القاب مع حماته) جميع عام (وفوى الوفاء والحفيظة) أى الغضب والحية (من ثقاته) جمع تقدة وهو من يقربه في المعارك والحروب (ف كافوا عسلى الحقيقة حيش والحية (من ثقاته) جمع تقديد ولعيان الحجر والبيض) الطاوس طائر معروف وعبائب ألوانه والشعائر ووشي الترسد والمراب المواليات والعلامات ونقوش التراثك والحواسن والمحافيف والشعائر ووشي الترسد والمراز يتى وغيرها من الوقايات والاسطحة والوسم بالباء الوحدة والماد والشعائر ووشي الترسد والمناور بيص الرقيب ومضال ومضانا أى لمعلما خفيفا ولم يعترض في واحى لغيم وكذلك أو من المها والمراد الحرواليون عض ومضالو ومضانا أى لمعلما خفيفا ولم يعترض في واحى لغيم وكذلك أو من المالاحداق) برقت أي تحيرت قال الله تعالى فاذا برق البصر وقال الشاعر الشمس فبرقت الها الاحداق) برقت أي تحيرت قال الله تعالى فاذا برق البصر وقال الشاعر

ولوأن الهمان الحكيم تعرضت 💂 لعيبه مى سافرا كان يبرق

(وتلألأت) أى أضاءت (الآفاق) من انعكاس أشعة الاسلحمة (حستى اذاتدانت) أى قريت (الخطا) حجمع خطوة (بِينَ الغر يَقْين بدأتُ) الطائفة (الفائقية) أَى اتباع فائق (بالحملة على ميسرة) حيش (الرضيفبددوا) أىفرقوا (نظامهم) وفي نسخمة مكانبدأ ثالخ حملت الفاثقية أوَّلاعه لي ميسرة الرُّضي وماهنا أولى الهوله بعد هدا وثني أبوالقاسم الخ (وزعز عواعن القام) بالغنم (أقدامهم) أى أزا حوها عن مكانها وأزعبوها عنسه (وثني أبوالقا سم تن سيمسور بمثلها) أي بمثلُّ تَلْكُ الحَلْةُ (على من قابله) من جيش الرضي وهو المبمئة لان أبا القاسم في ميسرة جيش أخيه والميسرة يقا بلها من الجيش الآخر الميمنة (فصنع صنع الآخرين) أي مثل صنعهم فحذف المضاف للعلم به (وحل داراه بن شمس المعالى قانوس بن وشمصسير) قال صدر الافاضل داراء بن شمس المعالى بمسدودوقيل للاسكندران دارا عدعى حيشارا شمخط مارالله وقد ضبطه فيمالد وفي شعر الاستاد أبي لفرج ان هند في أعزى الى دارا عدماً للن أنالم أدر فلك الرحوف له انتهى (من قلب) حيش (أبي على غظيره) أي طنه أيوعلى وأصحابه (يسجى لشرف المقام) أي لتيل رفعة المقام يقتال الرضي ونصرة من هو من شيعته وهو أنوعلى (ورعاية حق الذمام) أي العهد والميثاق (والانعام) الواردالم من أبي على من العطايا والمهداياو بوجد في يعض النسخُبر يادة حتى اذابلغ بين الصفين وفي ظهره بترســـه (رأقبل علىموقف الرضى يوجهه فاستأمن البه) عَــدى استأمن بحرف الجرلتضمنه معنى انضم أي استأمنه منفها السه (ووقف للقتال) أي لقتال أعداله (بين بديه) بيجوزان بتعلق الظرف بكل من الفتال ووقف وقول النساموسي ووقف للفتال بينيديه أى للفتال مع أي عسلي وهسم لان الفتال من مدى الرضي كال مع الرضي لامع أبي على (فانحذل أصحاب أبي على لما أخفره من الذمة) الانخذال الانتناء من الشعب وقيل هوا لسعف ومشية فهاتشاقل وانخذل السصاب كأنه يتراجع تشافلا والاخفار تقض العهد والذمة وكان الهمزة فيده ألسلب لان الخفر المجير من خفره اذا أجاره أى انتي أحساب

والسما عمنفطرة \* وتارس وقع السنابك تقعأوهم كسوف النهار الشامس أوعود لحلام الليل الدامس وفدكان أنوعلى وأب الجيوش أسوة الامسكتكن فعل فاتقا في المعنة وأخاه أبا القاسمين سيمعور والمنكوف المسرة وثبت في القاب مع ما ته ودوى الوفاء والمفيظة من ذياته فكالراعلي الحقيقية حبش الطواويسمن ورعس الحديد وأعنان الحروالبيض وأشرقت علم-مالشيس فبرقت الها الاحداق وتلألأت الآفاق حتى اذائدانت الخطابين الفريقين بدأت الفائقية بالحلة على مسرة الرضى فبددواتظ امهم وزعزعوا عن القام اقدامهم وسي الوالقياسم ابن سيمدور عملها على من قابله فصنع صنع الآخرين وحل داراءين شهس المهالي قانوس بن وشمكرمن واباي على فظنوه دسهي السرف المقام ورعاية حق الدمام والانعام حتى اذا للغ بن الصفين رقى لمهر، رترسه وأقبسل على موقف الرضى بوحهمه فاستأمن اليه ووقف لامتال بنيديه مانخدل احماب الى عسلى أ المتفره من الذمسة

ى صلى عن المنال جاز عين من المارعة والنزال لاخفار دارا ودمة صاحبهم (وقطعه من العصمة) ملفظ الماضي عطفا على أخفره (اشفاقا) أي خوفاو حدرا وهومفعول له لقوله انخدل (من مواطأة) أى موافقة يقال واطأته على الامر مواطأة اذا وافقته وفلان بواطئ اسمه اسمى أى بوافقه (أضرامه) أى أضراب داراء وهوج عضرب بمعنى مثل أى انخذل أصعّاب أبيء للي وانتنواعن القتالُ لما رأوا دارا المحق بعسكر الرضي وأخفرذ مةصاحبه خوفا أن يكون أضرابه بمن استعان م أبوعلى على قنال الرضى قدتوا طرؤا معه عدلى مثل مأفعل فتغتمشهم أنساب الحسام وسوشهم السيوف من وراموقدام وفي بعض النسخ أصحابه مسكان أضرابه وفي بعضها مراطنة بدل مواطأة وهي التي شرح علها العسلامة الكرماني والنجباتي والمراطنة والرطانة الكلام نفيرالعربية وتداول لغة مخصوصية اصطلاحا يقبال تراطن القوم فيميا بيهم قال 4 أصواتهم كتراطن الفرس \* (وعندها) أي عند تلك الحيالة الواقعة من داراء في انحداره الى الرضى (حمل الامبر مجمود بن سبكتكين على قلب) جيش (أبي على في سواد فدح شقله كاهل الارض) فدح أى أثقل يقال فدحه الدين أى أثقله (وسد تقسطله) القسطل بالسير وبالصادالهملتينالغبارويقال فيها لقسطال أيضا (مناكبالأفق) أى أطرافه من قوله تعالى فأمشوافى مناكتها والمنكب أيضامجه عظم العضدوا أكتف (فلرشبت أحدم أصحاب أبى صلى لكفاح) أى لقتال والمكافحية والكفاح المضاربة مواحهية ﴿أُومِدَافَعَةُ سِيلَاحِ لِمَانَفُضُوامِنَ موقفهم) أَى تَفْرَقُوا (انقَصَاصَ العقد عَانَه النَظامُ) النَظام الخَيْطُ الذي يَظْمُ له اللَّواقُ والجملة فيمحل النصب حال من العقيد أوفي محل الحرصفية له لانه معرف بلام الحنس فهوفي تأويل النسكرة (وانسل) أى انطلق وخرج (منه الفذ) وفي نسخة الفرد (والتؤام) كغراب جميع وأم بالتاء المثناة فوق ثم الواوالساكثة ثم الهمرة المفتوحة وهوالمولودم غسره من حييع الحيوان في بطن واحدمن الاثنىنفساعداذكرا أوأنثي (وحعلوها) أيتلك الحرب (هزءة انسكست بهاالاعلام) نكست الشي أنكسه مكسا قلبته على رأسه فانشكس والاعلام جمع علم وهوالراية (وغست) أى امتلأت (بجموعهم الاباطير) جمع أبطح وهوالمسيل الواسع فيه دقاق الحمي (والاعلام) جمع علم وهوالجبل (وركب الامبر مجودة كتا فهم بضر مات تفلق الهام أنصافا) قال العلامة السكر ماني أي تبع هزيتهم ستلافرق بين السابق واللاحق الامثل مابين راكب المكتف ومركو به لدنوه منهم ولحوقه بهم وقال تاج الدين الطرقى يقسال للفزمين منحونا أحسكتا فوسم لان الفرار والتولى للاقران أولا يظهر بتواية الاكافعله سم فسن ان بقال لمن تبعهم ركب أكانههم والفلق الشي بقال فلفت الثي فلقاشفته ولما كان الفلق قديكون بالنصف وقد بكون، دونه أوفوقه عسين ذلك بقوله أنصافه (وسقى النفوس سما زعافا) بالزاى المضمومة والمين المهملة تعدها أنف ثمفاءاى قاتلا يسرعة يقال زعفه زعفا أى قتله وسم أزعاف وموتزعاف وزؤاف بالهمزة مكان العين أي سريع وحيدة زعيف اللعباب أي سريعية القتل (فليفته الاسرعاد تلك الجوع) قال في العماح سرعان النياس بالتحريك أواثلهم وهذا يلزم الاعراب [ نونه في كل وحه. (ومن خفف عن ظهره ثقل الجواشن) حمـع جوشن وهوالدر ع فقوله (والدر وع) من عطف التفسير (وغنم أهل العسكر) أي عسكر الرضي وسبكتكين (أمو الالوافتدي) أي أيو على (ببعضها على الصلح المعقود لبقيت الوجوه عبائها) بقاءماء الوحه كماية عن عدم ابتداله واستهانته (و وضعت الحرب تلك آلا وزارعن أبساعًا) أوزارا لحرب آلاتها وأنقبالها الى لاتقو م الابها كالسلاح والمكراع أى وضع أهل الحرب أسطتهم وأصل الوزرماحله الرجل من سلاح أوغره ومنه الوز رجعني الاغ وقدس الأعشى أوزارا المرساقوله

وقطعسهمن العصمة اشفأقامن مواطأة أضرابه وعندها حل الامير مجود بن سبكتكمن علىقلب أبي عدلى فى سواد فدح بنقله كاهل الارض وسد بقسطلهمناكب الافتى فلمشتأ حدمن احماب الى على الكفاح أومد العدد الم بلانفضواهن وأفهم انفضاض العقد عانه الظام \* وانسل منها غذوالتوام \* وجعلوها مزيمة التكات باالاعلام \* وغصت بجد موعهم الاباطيح والاعلام • وركب الأمبر عجود اكتافه-منضربات تغلقآلهام أنصافا وتسقى النفوس سمازعافا فليفته الاسرعان للث الجموع \* ومن خفف عن لحهره ثقل الحواشق والدروع\* وغنماهلالعسكر أموالالوافندى بعضها على الصلح المعةود لبقيت الوجوه بمائمها \* ووضعت الحرب تلك الاوزارعن لبانأ

وأعددت للمرب أوزارها 🐞 رماحالهوالاوخبلاذ كورا

وقال يعضهم ليس لأو زارا لحرب مفرد (وسار أبوعه لى بالفل من أشهاعه الى نيسابور) الفل بفتم ا لفا مصدر فله اذا كسره وثله والرادية هنااسم المفعول أي بالفاولين أي الهزومين (فأقبل ما على حسر العسكسير) من أحواله ورجاله (وريش التحسير) التحسير سقوطر يُش الطائرمن حسرت الطبر تعسسرا اذاسقط ريشهاوالريش بمتمالااء مصدررشت السهدماذا ألزقت عليه الريش ورشت فلانا أسلحت حاله وهوعدنى التشبيه وتى بعض النسخ و ريش الحسدير وهوالساقط الريش من الطهر (استعداد اللانحياز عنها قبسل رهني اللهان) الانحياز العدول عن الشي وانحاز القوم تركوام كزهم الى آخرويقال للاوليا انتحازواهن العدو والاعداء انهزموا وولوامدرين وتعاوزالفريقان فيالحرب أي انحازكل فريق عن الآخركذا في العمام وذكر أبومت مورا لثعالي في اللعأن الانحياز عندا لجدد سكناية من الهزية والرهن يعوزأن يكون من قولهم رحل فيمرهن أى غشيان للحارم ويكون اللحاق جم لاحق كاجروتحاراى قبل غشيان اللاحقين من عسكر السلطان ويحوز أن يكون بمعنى الظلم كافى فلا يخاف بخسا ولارهما والسفه كافى فزادوهم رهمًا (ومؤتنف) أي مُستأنف (التلاق) أي النداؤه (وخيم الرشي والاميران سبكتكين ومجود نظاهر هُراه)وفي ْبعض النسخوخيم ألاميرسه بكتكين ومجودوا أرضى نظاهر هراه وماهنا أنسب (ريشما) أى قدر ماوالريث البطة (استُعمت) أى استراحت (ركاتهم وتوفرت على الاوليا وغاتهم) جمع رغية بمعنى مرغو بة وهي العطا باوالا حبية (ولقب الامترال في الامترسيكتيكين بناصر الدولة) وفي نسخة بناصر الدين (ووارث ملكه) أى ملكُ سبكتك بنو يعوز أن يعود الضم مرالي الرضى لأنه ورث ملك الرضي أيضًا (السلطان محوداسيف الدولة وقلده قيادة الجيوش سادًا) حال من الضمير المستتر في قلده (مكان أَبِي عليهِ) أَي جَمَعه ود (وسار) أي مجمود بعدا التلفيب والتقليد (الّي نيسا بور في هيئة أشُعرتُ النفوس مهامة )أى حعلت المهامة شعارا للنفوس و محور أن يكون من الشعور بمعنى العلم أى أعلمها مع خوف وفي العجاج استشعرفلان خوفا أضمره (وملاَّت قلوب العداة) أي الأعداء (كا آنة) أي حَزنا (ورجال) عطف عملى هيئة (كالقروم) حميع قرم بفتح فسكون وهوالذي يقرم أي يترك ويعني عن الركوب الفحولة وهوأ عزمايكون عنده ملائم لأبعدون للتناسل الاأ يحبّ العدل ومنه قيسل للسيدف قومه قرم (المساعب) جميع مصعبوهوا أغسل الذي هوغير مذلل بالحمل ولامر تاض بالرحل ومنه المصعب في الأسامي للصعوبة (وأفيال كالاسود الغوالب) حميع السمن الغلبة وصع جمعه على فواعل لانه صفة منحكر لايعد مل (مخطومة) أي مرمومة من الطلم وهو وضع الخطام أي الزمام (بالاساود) جمع أسودوهوالعظيم من الحيات وجمع على أفاعل لانه اسم ولو كان سَفَة لجمع عـلى فعل كأحمر وحمر والمرادبالاسباودهناخوالميم الفيسلة لانهبا تشببه الحيات تهويلا ولهولا وسرعة حركة وانعطاها والتواء قال الكرماني ويقال أسودسالخ عسرمضاف لانه يسلم حلدهكل عام والانثي أسودة ولاتوسف سألحة فالأنواحدالتحاتي البوشنجي وكان الصاحب يحفظ حاثينه ويعجبهاوهي

أقول ونوَّار المشيب بعماً رضى \* قدافتر عن أساب أسود سألخ ومنها ومأكل حزني للشسباب الذي هوى \* به الشيب في طود من اليأس شامخ وليس لى \* على نائبات الدهر سبر المشامخ وليس لى \* على نائبات الدهر سبر المشامخ

انتهـى(وفىذلك يقول أبوالفتح البستى) (بسيف الدولة اتسقت أمور \* رأينا هاميددة النظام) السهاوجي بني سام و حام \* فليس كمله سام و حام) الانساق الانتظام والالتثام وأسله

وسارأ وعلى بالفلمن أشياعه الى نيسابو رفأفيل بماعلى مبرالكسير وريش التعسير استعدادا للانعيازعهاقبلره فاللحاق ومؤتنف الثلاق \* وخيم الرضى والامران سيكتكين ومجود اظاهر هراه ريما استعمت ركائهم \* وتوفرت على الاولساء رغائبهم \* ولقب الاموالوضي الامدسسكتكن سامرالدولة ووارث ملكه السلطان مجود وسمف الدولة وقلده قيادة الحيوش سادامكان أيعلى دوساوالي نيسابور في هيئة أشعرت النفوس مهامة \* وملأت قلوب العداة الله \* ورجا ل كالفروم المما عب \* وأفيال كالاسود الغوالب \* يخطومة بالأساود وفىذلك يفول أنوالغتم الدستى وسيف الدولة السفت أمور رأ شاهاميددة النظام - بماوحی بی ساموسام فليسكنه سام وعام

أوتسق فقلبت الواوتاء كاتعدوأ مسله اوتعدومجر ده وسقيمعسني جمع وحلومثه قوله تعمالي والليسل وماوسق والقمراذا اتسق وجسلة وأيناها في عجل الرفع صفة لأمور ومبدّدة من التبديدوهو التفريق وقوله سما من السمو وهو العلو وجي من الحما متوقد تمازع كل من الفسعان بني سأم وحام لان كلا منهما بطلبه أن يكون مفعولاله فأعمل الثاني لقريه وحذف شميره من الاوّل لانه فضيلة وسام من يوح عليسه السلام وهوأنو السف وحام ابنسه أيضاوه وأنو السود وسيام وحام في آخرالبيث اسمافاعل من السعة والجيانة والمركشله من بالالكانة وقدأ حرى في البدتين مستاعة التحتيس حر باعسلي عادته و راعته فها (وسفحرى ذكره T نفانسيف الدولة الى أن افاء الله الملك منه الى مظنَّةُ الاستَعْمَاقُ ) T نفا ظرف لقولةذ كره لالقوله سنحرى لمنأفاة حرف الاستقبال لهومعناه الساعة من قولهم أنف الشيلا تقدّم منسه مستعارمن الحارجة ومنه استأنف واستدنف ويقال أفاءه الله ردّه قال العلامة اليكرماني أى أعاد الله الملك من محود الى مظنة الاستحقاق من استهماع أسدامه وأغفره بمالك الارص كإمّال الله تعالى ماأفاءالله عدلى رسوله وهيمن الغنمة ماتسرمن غيرا يحاف خسل ولاركاب وركوب أخطار اسعاب انتهيى والحار والمحرور فيمنيه في موضع نصب عبلي الحيال من مظنة ومظنة الشيُّ موضعه ومألفه الذي يظر كونه فيه والحمع المظان ومظنة الاستحقاق هومجود نفسه فتسكون من في منه تحريدية (وشهره بلقب العين) أي عين الدولة (في جميع كور الآفاق) الكورجـ م كورة بالضم وهي المدينة والصقع والآفاق جمع أفق نضم فسكون وبضمتين وهوالنا حبسة أومالحهرمن نواحى الفلك أومهب الجنوبوالشمالوالديور والسبا (وفي هذه الوقعة يقول أنوعام النعدى) هدده القسيدة ايس الهاذكر في ثبيَّ من الشروح ولا كتب علها أحده من أرباب التعالمين ولارأ بتها فعما وقفت عليه من نسوتار يخالعتبي الافيالنسخة التياعتمدتها في تعليق ههذا الشرح وقدو حدت على هامشها غيرمعزق مانصه هذه القطعة مثبتة في بعض النسخ دون البعص ولم تبكن في نسخة الاستناذ دامت فضائله وقد قال شحنا العدلامة رضى الدس البرهاني في أغلب طنى ان العتى رحمه الله لم شت في الاسل هذه الاسات وانمياهي من زوائدالسآخ انتهبي فانطأه رانها كتبت في بعض الاصول عبلي الهامش فأدرجها رهض النساخ من ذلك الاصدل في نسخة وأنا أشرح ما يحتاج إلى الشرح منها وفاء يحق الاسدل الدي أعقدت في تعلمتي هذا الشير ح علمه وان كانت لست من الشعر الذي رتضه العتبي (قَلَالْعُوادَثُ غَضَى الطَرَفَ عَاتَبَةً ﴾ فقد أَضَاءُ سَمِفَ الدُولَة الأمل) الحوادث همعماد ثم وهي نوب الدهركد ثانه تكسر فسكون وغض الطرف خفضه واحتميال المكروه وخائبة اسم فأعلمن غاب يخيب اذاحرم وخسر وهوحال من اليامني غضي وأضاء أشرق والامل الرجا والمعني قل لنوائب اخفضي طرفك وارجعي محرومة فان آماانها قدسعدت سيف الدولة وصيار لناملح أمنك فلا مبيل ال علينا (بصاحب الجيش مجود العلي بدخت \* أركان ملا علما غيرها لهلل) لمرادسا حب الجيش هناقائده فان الرضى قدولا مقيادة الحيوش مكان أى عدلى كاتقدم آنف أوهدنا لظرف شعلق بقوله بذخت ومجود بدل من صاحب الحبش وهومضاف الى العدلي يعدقه سدتنا وبذخت أى تسكيرت والبسدخ السكير وقدبذخ بالسكسر وتبسذخ أى تسكير وعلاوشرف باذخ أى عال والبواذخ من الجبال الشوامخ كذافي الصحاح والطلل محركة الشاخص من آثار الدار وشخص كلشي ومن السفينة جلالها كذافي القاموس والمناسب هناالعسني الاخسر أي انها الاصل وغيرها عنزلة التقة كالغطاء بالنظرالى المفيئة ويحقل أنراد المعنى الاؤل يعنى أنها كالأس الثات في الارض وغيرها كالشاخص المبنى علها وعلها فيعمل النسب على الحالية من طلل وغيرها مبتدأ وطلل خبر

وسندى ذكرة نفا دسف الدولة الى أن أفاء الله الملك منه الى مظنة الاستعما ق \* وشهره داف \* العرب في حسم كور الآفاق \* العرب في حسم كور الآفاق \* وقي هذه الوقعة بقول أبوعام المندى وقي هذا المناء ال

تاج الزمان وشبف الملك عاممه وعاتم اللك في يسراه يشتعل في تاحه قر في درعه أساء في حود دأمل في أسه أحل باحته انكيل واختال السريرية وأقبأت لمأعة تسعىم بالدول الوسافي الشعس من عزدنت مثلا أوخالم الفيملي صونه زحل رأى خراسان منه هية قهرت حتى تزعزع مهاالسهل والجبل أضعت رعيته والله يكاؤها جام كذه فرويا باالثل الملخىآ لسميور رمشهم بالحدل شعثاعلها الصدوالأسل حتى اداماالتقي الجعان لم رففوا ذلاوأضموا كعادمالهم لملل

(ناجالزمان وسمف الملاء عاصمه . وخاتم الملك في يسراه يشتعل) التساج الاكليل وتاج الزمان محرور يذل من صاحب الحيش و يجوز رفعه على الخبرية لمبتدأ محذوف أي هوناج الزمان وقوله سـ بف الملك استعارة مصرحة أي موكالسيف لللامه انتظامه وثباته وفيه اشارة الى تلقسه يسبف الدولة لان الملا بمعنى الدولة والعاصم الحافظ وقوله خاتم الملث اشارة الى ماجرت به العادة من أن السلطان اذا استوزر وزبرادفع اليه خاتمها منقوشا باسمه فاذاعزله استرده وانحاقال فييسراه لان السينة في للس الخياتم أَن يَكُونَ فِي المِداليسري وقوله بِشَسَعُولُ أَي يَتَقَد ﴿ فَيَاجِهُ قَرِفَ درعه أَسَد \* فَيُجوده أَملُ فيأسه أجل) أى في تاجه وجه يشبه القمروفي درعه رجل بشبه الاسد في الشعاعة والتسكير في أمل للتعظيم أي في حوده أمل عظيم وقوله في بأسه أجل أي حلول أحل والبأس الشدة وفي الست من أنواع البديد الموازنة ﴿ ﴿ ﴿ إِهْ تُنَّهِ الْخُبِسُ وَاخْتَالُ السَّرِيرِيهِ ﴿ وَأَقْبِلْتُ طَاعَةُ تَسْعَى مِنا بآهت والخيسل أي غلبت غرها في الهاء أي الحسسن وأي بسبولانه ركو وواماها مكسها حسناويهاء واختال السريريه أى تسكير يحاوسه عليه والضمير في أقبلت يعود الى الليل ولماغة مصدر وقدحالامن الضمر المستترفي أقبلت وجسلة تسعيهما الدول في موضع نصب حال من الضمير المذكورا مضافهي من الحال المترادفة و محوز أن تكون الدول فاعل أقبلت وحميلة تسعى حال منها قدمت عسلى سأحها والضمر في ماللغمل على كلاالتقديرين (لوصافح الشمس من عزدنت مشلا \* أوغالمب النجم لي سوته زحل) لوسائح أى لو أراد مُسافحة الشمس كفوله تعمالي اذا قتم الى الصلاة فأغسلوا وحوهكم ومن عز متعلق بدنت ومن التعليل أى دنت المهمن أحسل عزه ومشالامصدر مجر دنابعن المزيدأي امتثالا وحصص زحلابالتلبية لانه أرفع الكواكب فتلميته أَيْلَعُ فِي التَّعْظِيمِ ﴿ رَأَى عُرَاسَانَ مَنْهُ هُمَّةً قَهُرَتُ \* حَيْرُعُزُ عُمْهَا السَّهِلُ والحَبلُ افليم خراسيان قطرمعروف واستنادالرؤية آليسه مجيازه قلىوقهرت غلبت وتزعزع يتحرث لايشذة والضمر فيمنها بعودالي الهسة واستنادالتزعز عالى السهل والحبل محيازعقلي أنضأ والمرادأ هلهما (أضحت رعيته والله يكلؤهنا \* حمام مكة مضر وباجما المثل) أضحت أى صارت والرعية فعلة بمعنى مفعولة من رعى المباشية حفظها والله كاؤها جملة معترضة بين اسم أضعني وخسرها وهو حمامكة أى أخصت رعيته مثل حمام مكة في الأمن والعصمة من الأدى وقوله مضرو بالمال من حمام والثل نائب فاعل مضرو بأوحمام مكة يضرب بهاالثل في الأمن والعصمة (الماطني آلسميدوررميةهــم \* بالحيلشعثاعلىهاالصيدوالأسل) أراديآ لسسيمعور باعلى محدين محدبن سيمعور وحذف الساء من سيمهو راضرورة الشعر والأعلام العميسة ذا استعلتها العربالاتسالى شغيرهاوالخطاب فيرميتهم للمدوح وهوالامبر محودسيف الدولة ففيه التفات من الغسة للغطاب ومعنارميتهم بالخبل سلطتها علهم كالسهام التي رمي مالاء العصان استدفاعهادون وصولها وقوله شعثا أىمتفر قفعلهم منكل جأنب وهوحال من ألخيل والصيدجع أمسيد وهوالذى يرفع وأسه كبراوفي الاساس وملك أصسيد لايلتفت من زهوه عينا ولاشمالا وملوك صيد والأسل الرماح وفي العجاح الاسل شعر يفيال كل شعرله شوك طويل فشوكته أسل وتسمى الرماح أسلاوحمة علها المسمد في محل النهب على الحيال من الخيل و يحوز أن تسكون في محل حرّ صفة الغيل لانهامعرفة مأل الحسية على حدقوله تعالى كثل الحمار يحمل أسفارا (حتى اذا ما النقي الحمعان لم يقفوا يه ذلا وأضعوا كعادما لهــم ظلل) ﴿ ذَلَا مُفــعُولُ لَهُ اقْوَلُهُ أميقفوا باعتبار حاسل معناه أى زكوا الوةوف دلا كقول صاحب التلخيص ولم ابالغ في اختصار لفظه

غريبا لتعاطيه وقوله كعادأي كقوم عادني حلول الانتقام بهم والدمار علهم وقوله مالهم لخلل أي ليس لهم لحنَّا يَلْحَنَّاوِنَ اليه تمناحل مِهم ويستنظلون م ﴿ وَالْهَنْدُ وَالْغُورِقَدْشَا بِتَشْعُورُهُم ﴿ لَمَارَأُوا منك من أس وقد فشاوا) الهنسداقليم معروف والغور بضيم الغين المجسمة وبالراءقطريقال لملبكه الشاربالشين المحتمة والرامقال صدرالا فأضل الشاره واللك من غرشستان بالغورا تنهبي والمراد عهما أهلهما وأثبت لهم شبب الشعورمن بأسهلان الشيب عبايتسار عمن الاهوال والاحزان كقوله تعبالي بوما يجعبل الولدان شيبا والفشل الضعف والحين وقوله وقد فشلوا حسلة ببالية من الواو في رأوا ولوقال به فشأوا لسكان أحسن لانه على تقدر الحالية لأيلزم أن يكون ماحصل لهم من الفشل منه مل قد ون سعب آخر يخد لاف ما اذا جعلت الحدة صفة ليأس (الله درَّك ما محود من ملك من اذا النفوس اسقاتت والوغى زحدل الدرّالان والمراديه هناانك بروهاه مالصيعة براديها التعجب وقولهاذا النفوس استماتت أي طلبت الموت وذلك يكون عند اشتداد الحرب واستحكامها واستلحامها فيقاتل كل مقاتلة من وطن نفسه على الموت وأيس من الحياة والوغي كالفتي الحلية في الحرب وأراديماهنا ألحرب بدليل قوله زجل بفتح الزاى وكسرالجسيم أى دورجل بفغتين أى تصويت وذكر الوغى لتأويله الاهابالقتال (أرويت سمرالقنا والمنصصادية ، وعدت وهي لأ كاد العدى هـمل) روى من المناء شرب منه حتى زال المموَّه والاسم الرى الكسرواروا ما الماء لتبعدي الهدمزة والقناحم قناةوهي الرهج واضافة السمر الهاسانية لان السمر غلب حيله الرمايري أغلسالأ دهم على القيدوالأسود على الحيسة وان لم يعتبرا لتغليب فهسي من اضافة الصفة للوسوف والسض السيوف وهوأ يضاوصف غلب على السيبوف وصادية استفاعل من الصيدي وهوالعطش والهمل بالتحريك الماءالسائل الذى لأمانع له يعسني جعلت رمآحك وسيوفك ترددما والاهداء حال التى كان احديث من كونها عطشى وعدت وهي مرسلة الى أكادهم لا يردّها شي كالماء السائل الذى لا يقدر أحد على ردّه في بذل المثاركة \* وصدق المسائل الذى لا يقدر أحد على ردّه في بذل المثاركة \* (وانت أحود من شؤ بوب غادية ، في اثر سار ية حبها يبل) الشؤ بوب كعصفو رالد فعة من الطروالغادية السحانة ننشأغدوه أومطرالغداة وآلسار بذالسحاب يسري أيدلاوالحي السحاب الذي يعترض اعتراض الحبل قبال أن يطبق السماء وسلمضارع ويلت السماء تبل أتت بالوابل وهوالمطرالشدندوالارض مونولة قال الاخفش ومتهقولة تعيالي أخذاو سلا أي شديداوضرب وسل اىشدىد وأسل سلىوبل فحذفت الواوكافى بعدلوقوعها بين ماء وكسرة (تمار تحسلوا) أى الامران سبكتمكن وسنف الدولة وأصحابهما (على وحه)أى حهة (نيسا بورولما تُسامع أبوعلي) أي سمع وأنميا عمر استغة التفاعل للاشعار بأن النبأ لعظمه فشافي حسم اصحابه فصار يسمع بعضهم بعضا (شبهم) أى خيرهم (فارقها) أى نبسانور (منحدوا الى جرجان) مدينة بين طعرستان وخراسان فبعضهم يعدّها من طمرستان و بعضهم بعده عامن خراسان وقد تقدم لهاذكر (على الوثيقة التي كان أخذه على فر الدولة) الظرف عال من الضمر في منحد واوهى من الحال المتداخلة أي كانساعلى الوثيقة وهذا بحسب ماتقتضيه الصناعة فيالظرف الواقع مألا ولكن افادلت القرينة على خاص فعوز تقديره فيقدرهنا يحسب ماتقتضيه القر للة معتمدا أي منحدرا الى جرجان معتمدا على الوثيقة وهدد أكافي قولك زيدعلي الفرس فأنه يقد ريحسب ماتفتضيه المسناعة كائن و يحسب ماتقتضيه القرينة راكب وتعلقه بدا الخاص الذى دات علمه القرينة لايوحب كونه ظرفا الغوا كانص علمه العلامة الدر الدمامني في شرحه على السَّهيل فاغتمه ما أنه نفيس ينفعل في كثيره ن المواضع (في بذل المشاركة وسدق الساهمة) هي جعني المشاركة والسهم الشريك فان السهدم هوالنصيب والشريك تصيب تاوأ سدل المساهدة المقارعة

فالهندوالغورقدشا بتشعورهم اسارأ وامنك من أس وقد فشلوا للهدرا المجود من ملك اذا النفوس استمانت والوغي زج أرويت سمرالقنا والبض سادية وعدتوهي لأكادالعدى همل وأنتأ حودمن شؤوب غادية فحاثرسارية حبهايسل شمارتسلوا عسلى وسيدنيسانور والماتسام ألوعلى ننبهم فارقها منعدرا الى خرجان على الوثيقة التيكان أخذها على فو الدولة

وفى التنزيل فساهم فسكان من المدحضين (حتى ألم بها) أى متدرجا في السير في البلادحتي ألم يحرجان أَى زل (وَكَتَب اليه) أى كتب أبوعلي آلى فغر الدولة (بالحالة التي ألحالة) أي اضطر ته (الي قصد ولايته والانقطاع الى جانب علكته) وتلك الحالة ماجرى عليه من الرضى والا مرسبكة عنمن احلائهما الاه عما كان سده من اعمال خراسان (وأرسل) أى أبوعلى (أبانصر الحاجب الدرأى الى فغرالدولة (في تقر برحالة) أى حال أن على (واستدعاء معوسه بذاته ومأله) الضمائر الملاتة ترجع الى فغير الدولة ومعوشه من اضافة المصدر الى فأعلم (واستناب) أى أبو على (الصاحب في تضرما كان يعده) مضارع أعد الشي هيأه واسم كان ضمير يعود الى أبي على وكدلك الفهم المستتر في عسده والضمير المتصوب في يعد معالد الى ماوالضمير في قوله (لنفسه) يعود الى أبي على (على الأيام) أي في الأمام كمموله تعمالي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أوالمعنى على مرود الأيام (من بركم وساله) أى وسال فغر الدولة (ويعده لها) مضارع وعدوالضمير المستنر في يعدير جدع الى أن على والبارز المنصوب رجم الى ماوفى الها يعود الى نفسه (من عُرة وداده) أى وداد فغر الدولة و يحوز أن يكون الضمير في وصاله ووداده راجعاالي الصاحب والمعنى على الأول واستناب أبوهلي الصاحب في تنجز ماكان يعده أبوع لى لنفسه على مرور الالامم ركة وسال فر الدولة ويعده لها أيضامن غرات وداده وعلى أثناني في تنعر ماكان بعدة النفسه من بركة وسال الصاحب و يعده اله امن غرات ودادالساحب والاستنابة الصاحب في ركة وصاله وغرة وداده باعتبار ماكان بترتب علها ويعودالي أى عدلى واسطم امن فرالدولة ويحوز أن يكون الضمر المستترفى كان ايضار احعاالي فورالدولة أي واستناب أنوعلي الصاحب فعاكان فحرالد ولة يعده لنفس أبي على وهذا كله على تقدير أن يكون الضمير في استناب راجعاالي أبي على و يحتمل أن يكون راجعا الي فحر الدولة قال الناموسي في بعض النسخ فاستنابأي أبوعلى والحق أن الفاعل ضمير فحرالدولة بدليل عطف الفاعوعطف أمرعليه كأنه في تقدير فلاأرسل وكتبأبوعلى استناب فحرالدولة أى الملب من الصاحب أن يكون نائبا في استعارما كان أبو على يعده والضمر المنصوب عائد الى ماوقوله لنفسه أى لنفس أبي على من ركة وسال الصاحب والضمير فى وداده يعوداني الصاحب ايضا والمعنى أن فحر الدولة قال للصاحب أنَّ أباعلي كان يستظهر ركة وسالك و يعددوسالك لنفسه أطسب غرة فكن أنت النائب عنى في استنحار مطلوبه وانحاج مأريه ويحور أن يكون المعنى في استنجاز ما كان الصاحب يعده لنفس أي على انتهى وكأن النسفة التى كتب علها بلفظ فاستناب فلدا فالبدليل الفاء وجيع النسخ الني رأيساها بالواو وقوله وعطف أمرعليه مدخول ايضالان العطف انماية تضي الاشتراك بين الجملتين في المسند اليه أرغيره من الجمامع المذكور فىباب الفصسل والوسسل اذاكان بالواو واما اذاكان بغيرها فلايشترط الايخقق معنى ذلك الحرف العاطف من تعقيب أومهلة أوغير ذلك كاهومقرر في يحله وبألجملة ففي كلام المصنف تعقيد كادأن يزيد على بيث الفسرزدق المشهور (فأمر) أى فخر الدولة (بمال يقيام) أى يرفع ويعطى والجسلة صفة مال (مياومة) سال من الضمرير في يقام والمياومة الوَّطيفة يومافيو ماومثلها المشاهرة وهو التوظيف شهدرا فشهدرا والمساخ تستنة فسسنة (لوكيه) أى لوكيل أبي على وهو أبو نصر الحاجب كاستأتى قريبا الاشارة اليمه (وبأ اني ألف درهُم من ارتفاعات حرجان) أي غَلَاتُهَا (لا هُلَّ عَلَى عَسَكُرُ مُواْقَامُ هُو وَفَائَنَ حَتَى الْحُسْرُ) أَيَّ الْسَكَشَفُ (عَنْ غَرَةُ الرسع قَنَاعِ الْسُتَاءُ) الغرة ساض في جمية الفرس فوق الدرهم ثم توسع فيها فصارت تطلق على كل واضع وعلى أول كل ثني والمراد بالربسعهنار سعالا زمنة لارسع الاشهرور بسع الازمنة ربيعان الأول آلذي أتى فيدالنور

والتكاثة والرسع الشانى الذى تدرك فيه الثمار اوهو الرسع الاثول والمرادبقناع الشناء ما يحدث فيه من الغيوم ونُعوها (وانكشف عن الزمهرير) أي البرد (آفاق السمام) أي جوانبها الظاهرات هدذا التركيب من قسل القلب والأصل وانصحتف الزمهر برمن آفاق السماء ويحتمل أن يراد بانكشاف الزمهر يرمن آفاق السماء انفراج الغيوم وزوالها اللازم لها الزمهر يرغالب افاذا انكشفت الغيومءن الآفاق أسابها حرالشمس فيرول حينئذالرمهر يروهذه القرية سأقطة من يعض النسخ وقد كان الرضى انحرف)أى مال وعدل عند انحراف الأمرين مامر الدين سبكت كين والأمير سيف الدولة الى نيسابور) متعلق بالتحراف ( يعبد الله بن عزير الطوسى) وزيره (الى طوس) كلمن الظر فين يتعلق انحراف ولحوس يضم الطاء المهسمة والواووفى آخرهاسين مديسة بخراسان قال ابن حوقل وعلى أردع فراسخ من لحوص قبر على "بن موسى الرضى وكانت لحوس دار الامارة بمخراسان ثم انتقلت الامارة مها الى نيسابور وقال في موضع آخر لهوس اسم لناحيسة وهي من كور خراسان (التحافاعليمه) التحفت بالثوب تغطيت به وكل شي تغطيت به فقد التحفق به (عماسوره) أي ابن عُز ير (4) أى الرضى (من ارسادهما) أي اعدادهما وقصدهما (اماه بالمكروه) وحاصله أن الرضى أشفق على وزيره ابن عزيرمن الالميرسبكتكين وولده معود على ماسورله ابن عزير من انهماير صدانه بالمكروه لانه اقشهسماني بعضالا عمال وآلا موال فانحرف ه الى لهوس التحافاعليم وتخليصا لهمن مكيدة أوتد بهر سوء (على مادعته النصيحة اليه من مناقشتهما في بعض الا موال والا محسال) على هنا للتعليل كاهي في ولتكبروا الله على ماهدا كم أى انهما يرصدانه بالمكروه لا حل مادعته النصحة المموالضمير في دعته يرجع الى ابن عزيروفي اليه يرجع الى ماوالظرف في من مناقشة مما في موضع نصب على الحال من مالأنه مان لهاومنا قشته ما مصدر مضاف لمقعوله وفي بعض الا موال يتعلق بالناقشة والناقشة احساء كلقليل وكثيرني الحساب يقال ناقشه في الحساب ادادة ق عليه ولم يسامحه اشيُّ (فَهُضَ الا مرسيف الدولة مجود على أثره) أي اثر الرضي (الحمارا) مفعول الفوله بهض (للبراءة) عباصوره ابن عزير (واستشعار اللطاعة) أي التقمص بها ولسها كايلس الشعار وهو انشوب الذي يلى البشرة وسمى شعارا لانه عياس الشعروف القياموس الشعا ركسكاب وشعرها نام معها فيشعار واستشفره لسه وأشعره غيره ألبسه اباه انتهى ولقد أبصد النجباتي النجعة ولميطبق المفصل فقسال في العصاح استشعر فلان خوفا أخمره وها هناغير مطابق وقال بعض شارحي المفصل في قوله \* حرى فوقها واستشعرت لون مذهب الاستشعار لسشي فوق شي وهذا موافق مطابق ال هاهناانتهى (واستماماللفدمة) أى تتميالها (وازاحة) اى ازالة (لعارض الطنة) اى التهمة العارضة من القاء ان عزير وتصويره (وطارعبدالله بن عرير) من طوس عند موافاة سيف الدولة (بقوادم العقاب) جناح الطائر عشرون ريشة اربع مها قوادم واربع مناكب واربع اباهر وارسع خواف وار دع كلى وهذا كالمتعن عامة سرعته في المسير عن طوس واغما خصص العقاب لانها أسرع الطير طيرانا (تحت خوافى الليل) فيهمراعاة النظير بين القوادم والخوافي وفيه استعارة مكنية أى تحت حناح عنه عال الكرماني ولقد أحسن في مطأبقة القوادم والخوافي وتخصيص الليل بالخوافي لاستنار وقائعه وخفاء آثاره والليل أخفي للويل انتهسي (الي مروعسلي عوادل الطرق) عوادل الطرق هي الطرق الصغيرة العادلة عن الطريق الاعظم من العدول وهوخلاف الاستقامة (اشفاقا)اى خوفا (على نفسه من عادية التضريب) العادية الظلم والشر والتضريب السعى بين القوم بالنميمة والاتيان بضروب الفن والمفاسد (فعل المتهم) اى المربى بالتهمة (المربب) اى الآتى بالرببة

وانكشف عن الزمهريرآ فاق السمياء وقدكانالرضي انحرف عنداغراف الأموننامو الدن سبكتكين والأميرسيف الدوكة الىنيسايوريعبدالله بن عزيرالطويها اليطوس النعافا عليه يما سؤره له من ارسادهما الأمالكروه عسلي مادعته النصحة اليه من مناقشتهماله فينعض الأموال والأجمال \* فَهُضَ الأَمْسِيرِ سيف الدولة عجود عسلمأثره الحهارا للسباءة واستشعارا للطاعة واستماما للدرمة وازاحة اءارض الطنة ولمار عيدالله ين عز بربقوادم العقاب تحت خوافي الليلالىمرو علىعوادلالطرق اشفاقا عسلى نفسسه من عادية التضريب \*فعلالمهمالمريب

وتلتى الرضى موودسيف الدولة بأتم اقبال واشبال وصرفه وراءمعلى أحسن حال وأنعم بال \* ثم ارتعل يعقبه الىمرولاحقا يوزيره تممها الىعاراحى استفر بها عملى سريره وقد ڪان الأمسيانناء والدين سيكتسكين وسيف الدولة حين ومسلاالي سابور فرشامها دالعدل \* ورفعاعها دالأمن وتتبعارسوما كانتجانف من قبل فنسطاها بيث الأفعة وحسم المخاضة وارتياد معلمة الكافة فانشر حت الصدور \* واستقمت الأمور \* وأمنت الطسرق واتملت الفوافسل والرفق بمسم لائمر ناصر الدينان ينقلب الى هراة الطالعة ماكان برسمه فسار وأقامسيف الدولة سيساورعسى أدة المبوش وزعامة الحمهور \* وقد كان أبو على طعيم الى زيادة من المال تحمل المعمل الرى معونة له على اقامات أهل عسكره فكتب الده أبو نصرالحاحب بأنى فدعرضت الكتابء لى فغرالدولة وقررت المرادوكان من حوار فغرالدولة انمثل الماوا مثل الأنهار العظام تصطفق ساهها وتزخر شعابها فسيىالناس ملتق عبابها ومصطفق أمواحها ويغف اون عن عددالجداول الى تغرف مها وفعل مفعول مطلق لقوله لحار من غيرا فظه أى لحار وفعل فعل المتهم واغساعدل عن جادة الطريق خوفامن الأخفاو حذرامن الطلب وفي المثل يكاد المرتاب أن يقول خلاني (وتلتي الرضي مورد سيف الدولة) أي وروده (بأتماقبال واشبال) أي عطف من أشبل عليه اذاعطف (وصرفه وراءم) أي أمر ومال موع الى نيسا بور (على أحسن حال وأنعم بال ثم ارتحل بعقبه) أى بعقب سبف الدولة أى يعقب مرفد أى تسيره ألى نيسًا بور (الى مرولا حقابوزيره) عبد دالله بن عزير (ثم منها) أى مرو (الى تغارا) دارملىكه (حتى استقر ماعسلى سربره وقدكان الأميران ناصر ألدن سمكتكين وُستُيفُ الدُّولَةُ حَدِينَ وَسَلَا الى تَيِسانُورَ فَرَشَامُهَا دَا لَعَدُّلُ} المهدُ وَالْهَادُ الأرضُ والموضع يهيأ المسسى وبوطأ (ورفعاً) أَى أَقَامًا (عمادالأمن) العمادالابنية الرفيعة جمع عمادة ويؤثث وهو لمويل العمادمنزله معلم لزائريه كذافي القياموس (وتتبعارسوما كانتجادفة) بالجيم والنون والفاء من الحنف وهو المبل والجوروفي نسخة حائفه بالحباء المهملة من الحيف وهوا لحور (من قبل فنسخاها) أي أزالاها من نسخت الشمس الغلل إذا أزالته (مث) بالباء الموحدة والثاء الثلثة أي نشر (الرأفة) هينهامة الرحة (وحسم) أى قطع (المخافة) أي الخوف (وارتياد) أي طلب (مصلحة ألكافة) أي كافة الناس أي جيعهم (فانشر حت الصدور) الفاء للسبية وما بعدها مسبب عما قبلها (واستقامت الأمور وأمنت الطرقُ واتصلت القوافل) جميع قافلة ُ وهي جُماعة المسأفرُ بن سميت بذلك نفاؤلار جوعها وعودهالان القفول فى اللغة الرجوع (والرفق) كصرد جمع رفقة مثلثة لجماعة ترافقهم (عمستم)أى ظهر (للا معرناصر المدن) سبكت كين (أن ينقلب) أي يرجدع (الى هوا قلط العة) أىمناظرة ومَلاحظة (ماككانبرءه) أَى يحت ولا يشه وحكمه (فسار) الهما (وأقام سيف الدولة سيسانورعلى فيادةُ الحيوش و زعامة )أى رياسة (الجهو روقد كان أوعلى) ن سيميور (طمع) أى نظر يقال لهميج بصرهاليه كمنعار تفع وبهذهب وفي الطلب أيعــد وكل مرتفع لحامح (الحازيادة من المال تحمل المهمن الرى معونة له على اقامات أهل عسكره ) أي زيادة على ماعت له فغر الدولة من المياومة وماعطف علها فيماسبق (ومعونة) حال مقدّرة أى طُمي الى زّمادة من المال محمل اليه حال كوهمقدرافهما العون (فكتبأليه أبو أصر الحباجب بأنى قدعرضت الكتاب عدلى فضرالدولة وقررت المرادوكان من حواب فحرا لدولة) يحتمل أن تكون من للتبعيض أي كان ذلك القول بعض حوامه ويحوزأن تكون للبيان كذاذ كره الناموسي ولم يبين ماوقعت سائله والظاهر انه مثل في قوله (مثل الملوك مثل الأنهار العظام فالحار والمحر ورخبركان قدم على اسمها واسمها مجوع قوله مثل الملوك الى قوله والعذرطا هرفيما تعذرعلي أرادة اللفظ والمثل بالتمريك المراديه هنا الصفة كفوله تعيالي مثلهم كمثل الذي استوةدنارا وبعدالمتسل مضاف مفسدر أي مثل خزائن الملوك وفي كتاب اللمع لأبي منصور الثعالى انهلا أرسسل أوعل الى فغر الدولة رسولا قال الى كلام جرى بيهما ان مثل أموال الماولة كالانهار المكاريرى الناس غزارة مائها ولارون أخسد الجداول السغارمها (تسطفق مياهها) الاسطفاق افتعال من الصفق قلبت المتاء طاءلقرب الصادمثل الاصطبار وهوا لضرب باليديسهمة صوت والتصفيق اصطبكاك البكفين والرادها هنا النظام أمواجها وأمواهها واضطرابها (وتزخر) أى تتدمن زخر الوادى والبحر امتدماؤهما جدا وارتفع يقال بحرز اخر (شعابها) جرم شعبة وهو الخليرمن البحر (فيرى الناس ملتق عبام) العباب مضم العن معظم الماء والموج ونمار معال أبوفراس ﴿ وَلَمَّا ۗ حَوْلُ وَخُرَةُ وَعِبَابٍ \* (ومصطفَّقُ أَمُواجِهَا) يَجُورُ أَنْ يَكُونَ اسْمَ مَكَانَ ويحورُ أَنْ يَكُونَ مصدراميها (ويغفلون عن عددا لجداول) جمع جدول وهو الهرالصغير (التي تغترف منها) أي من الأنهار (والدواق) جمع اقية وهو الهر الصغير دون الجدول (التي تشعب) أى تفترق (عنها) وفي كابسر اللغة لأبي منصور الثعالمي أصغر الأنهار الجدول ثما المرى أستكبر منه قليلا ثم الجعفر ثما لرسع ثما الحبيع ثما لخليج لاستخلاجه عن الهر (ولو أناقد درناعيلى مؤن خراسان) جمع مؤنة من مأنه يوقه مأنا اذا احتمل نفقته وقام بكفا بته (لاستضفنا ها الى مانليه من سرة الأرض وواسطة الاقاليم) هي عبارة عن العراق وما والاها فان خراسان بمنزلة الصدر كاتقدم المصنف تشبها به في خطبة المكاب في قوله ملك الشرق بجنيه والعدد من العالم ويديه والعراق قدا المحدر عنها في خطبة المكاب في قوله ملك الشرق بجنابه على أمور خراسان بدل مؤن يعنى ان خراج ما يسدنا من البلاد وارتفاعاتها لاتنى جها تم المصارفنا ومؤننا فلوقد رناعيلى أخذ بلاد خراسان واضافتها الى البلاد التي يدنا الفعلنا العدم وفا ارتفاعات ما تحت بدنا من البلاد بمصارفنا (لكناقد سمعنا بما تيسر والعدر ظاهر أي على وزن المعرون برواه واستشارفا تفا ووجوه قواده) أى قواد أليه والمواب ضد الخطأ (واتبانه) أى الأمر (من بابه) أى وجهه وطريقه (فاختلفت آراؤهم اليه والمواب ضد الخطأ (واتبانه) أى الأمر (من بابه) أى وجهه وطريقه في المواب والمواب في المواب والمواب في المواب في المواب في المواب في المواب والما ولهم بدية وروبهم) أى تفكرهم من دوال في المواب ولهم بدية وروبهم) أي تفكرهم من دوال في مهم بدية وروبه وقاوب من العلم دويه وقال المواب في المواب والمواب في المواب في المواب والمواب في المواب والم المواب في المواب في المواب والمواب في المواب والمواب والمواب والمواب والمواب والمواب والمواب والمواب والمواب في المواب والمواب والموا

ولاخرفرأى نفرروية \* ولاخير في حهل تعابه غدا

كذا في الاساس (في استشفاف الفواقب الستورة) الاستشفاف النظر الى شئ وراء ستررقبق من الشف بالفتح وهو الستر الرقبق من الشف بالفتح وهو الستر الرقبق من الشف بالفتح وهو الستر الدولة (واقامة الخطب قلارضى بهاوا لكتاب) أى الكتابة (اليه بالطاعة وضمان الاتاوة) الاتاوة بكسرالهمزة والمثناة الفوقية الخراج يأتى كل سنة قال

به فنى كل أسواق العراق الاوة به وجعها الآتاوى والفعل منه أقوته أقواواتاوة (اذكانت تلك) أى جرجان (ولا ية قداً عيث) أى أعجزت (صدا لملوك) الصيد جمع أسيد وهو السيد المتحكر والصيد بفتحتين عوج يعترى الابل في عنقها فترفع رأسها ولا تستطيع ان تلتفت عينا ولا شما لا ولذلك بقال المستكر أسيد لا نه لا يلتقب عنا ولا شما لا لتكبر ه وعدم ميا لا ته عن حوله فلا يعدقد وهم عنده بمقد المات التفات رأس واجا عطرف (وسنا ديد القروم) السناديد جمع صنديد وهو السيد المتحاع وغيث صنديد عظيم المطر والسناديد في دعاء الحسن فعوذ بالله من سمنا ديد القدر الدواهي العظام (على صنديد عظيم الها) أى لحر جان أى طلبتهم اياها تشبه الطلها بخطبة المخدرة (بهم) أى سود (العساكر) مسدر طالب وهو مضاف الى فاعد مع ذكر المفعول (بسمر الرماح وسف البواتر) أى القواطع من المستروه و القطع مضاف الى فاعد مع ذكر المفعول (بسمر الرماح وسف البواتر) أى القواطع من المستروه و القطع والمراد بها السيوف (واذ النهم) أى اها ننهم والاذ الة الاهانة (عليها مصونات الرغائب) جمع رغية و عنى مرغوبة (وتغريرهم) مصدر غرره اذا أوقع في الغرراى الحطر (فها بكريمات النفوس) أى النفوس السكريمات (والحرائب) جمع حربية وحربية الرجل ما له الذى يعيش به وقد حصلت له) أى المفوس السكريمات (والحرائب) جمع حربية وحربية الرجل ما له الذى يعيش به وقد حصلت له) ألى الفوس المنوبة (عقواصفوا) مصدران أقيما مقام الفاعل متصوبان على الحال والعفو الزائد على المتحراء المفوال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوا أى الألد على ما يحتساج اليموالم المهواله ها) السهو ما لا تقب فيه والعفوه منا العذب الطيب الحالي عن السكدورة (وانفقت عليه مسهواره وا) السهو ما لا تعالى على المنافقة عن السكريرة (وانفقت عليه مسهواره وا) السهو

والدوافي التي تشعب عنها ولوأنا قدرنا عملي مؤن خراسان لاستضفناها الىمانليه من سرة الأرض وواسطةالأقاليم لسكا فدسمعناعاتيس والعذرطاهر فيما تعذر \* فاستوحش أبوعلى من حوام واستشار فانقاو وحوم قوّاده في ديرالا مريصواله واتبانه من إمه فأ ختلفت آراؤهم يحسب احتمادهم في المدوره \* وروبتهم فياستشفاف العواقب المستووة خفأشار يعضهم بلزوم حرجان واستعلامها وأقاسة الخطبة للرضىجا والكتاباليه بالطاعةوضمانالاتاوة اذكانت تلا ولا بقدا أعنت صداللول وصناديدالقروم \* على خطيتهم لها بهم العساكر \* وطلابهم الماها بسمر الرماح وسض الدوائر، وأذالتهم علها مصوتآت الرغائب وتغريرهم نهابكر بمسات النفوس والحرائب ، وقد حصلت له عفواصفوا وانفخدت عليه سهوا رموا

السكون واللين والجسع سهاء مش دلوودلاء والرهوالسيرالسهل يقال جاءت الخيل رهوا قال الشاعر \* عشدر هوافلا الاعار خاذلة \* ولا الصدور على الاعار تشكل \* (وسم العين بالضمار محال) العت التقدالحاضر والضمار بالكسرالالالغائب الذي لايرجي حصوله وكل مالا يكون على ثقة ومنه حديث على الازكاة في مال الشهرار وكذا حديث عمر بن عبد العزيز كتب الى معون بن مهران في مظالم كانت في ستالمال أن يردها على أرباج اويأ خدمها زكاة عامها فانها كانت مالا ضمارا من أضمرت الشئ اذاغيبته فعال بمعنى فاعل أومفعل ومثله في الصفات ناقة كار وانسا أخذمنه ركاة عام واحد لاتأربابهما كلؤابرجون ردهعلهم فلمنجب علهمم زكاة السنين الماضية وهوفي بيت المال كذا في النهاية الا ثيرية وقد وقع في نسخ النجياتي تفسيرا اضميار بالغائث بالفاء والتاء المثناة فوق وهو تفحيف عن الغائب بالغين المجمة والياء الموحدة وقوله محسال أى غير جائز شرعا (وافاتة (النقد بالنسي عضلال) النسي عماتاً خراً داؤه من المديون وماتاً خرت حرمته من الاشهر الحرم قال تُعمالي انماالنسيء زيادةفي الكفروهوفعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت الشئ فهومنسو ادا أخرته ثم تحوّل منسوء الىنسىء كالمحتول مفتول الى فتمل يعنى ان تركيكم جرجان الحاصلة لكم وانتقالكم عها لاستخلاص نيسا بورالمتموهم حصولها من سعالعين بالضميار وافاتة النقديالنسيء والاؤل محيال أي باطل والثاني ضلال (وأشارفاتي عناهدة) أي مناهضة من الهودوهو الارتفاع (الامرسيف الدولة ومناهضته) أى المهوضُ لقتاله (لاعتراضُ الفرصة عليه) أي لعروضها وظهورُها (يَّنفرُ ق الجوع عنه واخلال أسه سبكتكين (به) أي عدم كويه معه وفي صحبته يقال أخل المصنف بكذا اذاتركه (ولخالفة) عطف على اعتراض باعادة العامل (هواعرجان طباع عسكرهم وسكاية) أى الهواء (فهم مُقدارِما تَنْتُكرِلهم الفصل) التنكر التغيرأَى العدول عن حال فعني مقدار مايتنكر لهم الفصل مقدّار عدول الشيئاء وانقلامه الى الرسع فالمصدرية أى مقد ارتنكر الفصل (و يحدم) أى يشيد (علهما لحرّ) يقال اختدمت النارالتهبث واحتدم صدرفلان غيظا ويوم محتدم شديدا لحرّ (ووافق هُـنّا الرأى جهورالعساكر أي حلهم والمرادم دا الرأى مناهدة سيف الدولة التي أشار مُافاتق واسم الاشارة مفعول ملوا في وجهور العساكر فاعل و يحوز العكس أيضا ( لحرمهم على الوطن) وهونيسانور (ونزاعهم)أى اشتياقهم (الى الاهل والسكن) وهومايسكن اليه ألرحل ومنه قيسل المرأة سكن روجها (فاتفقوا على هذا الرأى وتطابقوا على الانكفاء) أى الرجوع والانصراف عن حرجان الى سابور (وأضطر وا أباعلى) أى ألجؤه واضطر يستجل متعديا ولازما (الى مماعدتهم واتباع ارادتهم وعند ذلك) الاتفاق (وردانك مضى الصاحب اسماعيل بن عبادلسبيله) يقال مضى فلان السبيله ماتأوردا لعسلامة الكرماني فيشرحه أناسماعيل بنعيادهوا اصاحب كافي الكفاة أبوالقاسم وهوالذي لم يسبق في الفضل والافضال ولم يلحق في المحد والاحلال كان الدهر به حاملا فأخت مأ كرم ولدُوأ من الزمن اذ أتي به من قدح كل أحد تم صار يعده عقيميا فلا بأتي له بشديه من ينب و كانتُ أمامه مواسع الادب وأعماد الفضل والكرم بقصرالال عن نضاض نائله كاتفصر عن أفعاله المدح وكان في بدءالامر يحضر ديوان الرسائل لابن العميد ويكتب في حملته ثمان مؤيد الدولة اختصه لنف بعدان العسيد في ورارة ابنيه أي الفتح ذي الكفأ تسين فورد مع موَّد الدُّولة الري فاستوحش أذوالكفا تستنمن ذلك فصرف الى اصفهان معمؤيد الدولة ونفرته عن ذى الكفايت بنرعاية لمسلحة الوقت و المال كان سدب مناقشة أى الفتع عليه أنَّ مو يد الدولة اقتر ح على كما يه أن يحسوا كما بالنوج بن منصورا أساماني وردعليه مشحونا بالارعادوالابراق والايعاد بأوجرافظ وأعجر معنى فأتي كلمنهم بما

وسع العدين بالضمار محمال \* وافاتة النفد بالنسىء ضلال \* وأشارفائن عناهدة الامرسيف الدولة ومنا حضته لاعتراض الفرصة عليه بتفرق الجموع عنه واخلال أسهبه ولخالفه هواء حرجان لمباع عسكرهم وسكايته للمفا معالمتنالما الفعل وعددم علم مالحر فوافق هذاالرأى مهودالعسكر لحرصهم على الوطن \*ويزاعهم الى الاهل والكن \* فا تفقوا على مانا الرأى وتطابقوا علىالانكفاء واضطروا أباعلى الىمساعستهم واتباع ارادتهم وعندذاكورد الخبر بمفى الصاحب اسماعيل ابن عبا دلسيله

ترجةالصاحبابنعباد

تيسر في با مه فلم يرضه و كان ابن عبا د بعد لم يكن في صد دالا نشاعلله ذلك فاسسة أدن في الجواب وكتب بعد السملة يا نوح قد جاد لتنا فأكرت جد النا فأساعا تعد ناان كنت من الصادة ين فسن من مؤيد الدولة وارتضاه أهل الصناعة والبراعة و حمال ان وحالما طالعه حم من ساعته ولم يلبث في الاحياء الاقليلا مم لم يزل يزداد أمره حسى بلغ الربة التى ما فوقها للسمة ومصدوا منظرت الآفاق بمداعه وغست الدنيا عناصة و وأشرقت العمائف برسائله وشرفت الحمافل بمآثره فهو المشهور من غير تشهير و تقيب والغاني تسميته في الشرق والغرب عن وصف وتلقيب وذكره في البنيمة في مجلدة على حدة يغذيني عن والغاني تسميته في الشرق والغرب عن وصف وتلقيب وذكره في البنيمة في مجلدة على حدة يغذيني عن دلك فاطلمه هذا لك وهودون قدره بل شعاع من تمسام بدره وقد تقلد الوزارة بعسد مؤيد الدولة لفضرها وكان الآل بو يه عمادا لم تزل سوتهم ثابتة بثباته و يمالا استقامت قيام مبدوا مه فيا من فضل الأواليه ينتمي ولا فضياة الايه تنتمي ولا فضياة الايه تنتمي ولا فضيا له العدة الم تناسب ولا فضيا له تنتمي ولا فضيا له تنتم ولا فضيا له تنتمي ولا في المناطقة الايه تنتمي ولا في المناسبة الم تناسب ولا في المناسبة الم تناسب ولا في المناسبة الم المناسبة الم تناسب ولا في المناسبة الم المناسبة الم المناسبة المناسبة المناسبة الم المناسبة الم

وماعلت سؤاله في ساطه \* الى التعريسرى أم الى المدر ترثق

فأدر جالفضل في ثني اكفانه ودفن الكرم بالدفانه فهذا الفيض من الفيض هاهنا لضرورة انسياق الكلام الى نعيه ونتف من مراثيه انتهى لكن قوله ويقال ان نوحال اطالعه حم من ساعته ولم يلبث فى الأحياء الاقليلاليس عما تبغى لانمانحن فيه صريح في تحكيب هذا القبل لان فحر الدولة هدذا الذىهم أبوعلى أن يستخلص جرجان منه ويسلها الى الرضى ويقيم الخطبة باسمه فها ولدمؤيد الدواة تولى الملك بعده وفيكنف يكون الرضى الذي هويوح مات في زمن مؤيد الدُّولة فليتأمل (وكان) أي الساحب (معنيا) أي مهما (بمصالح أبي على وتحسين آثاره والاشارة على فر الدولة باغتنام حواره) أي نجاورتُه (ومعاونته) أى آعانته (عسلى ثاره) بالثاء المثلثة والهسمزة الساكنة وتبدل أله أ وهو المذحل الذأل المجمة والحام المهملة يقال ثأرت القديل وثأرت به من باب نفع ادا قتلت قائله (فكرم) بتشديد الراء (الى أبى على نعيه) فأعلكره (فضل) أي زيادة (المقام) بضم المع مصدر بمعسى الاقامة مفعول به لكر م يعنى سنرخبر وفاة السناحب أباعدلى كارهاز بادة مقامه يجربان (وأغراه بتعيل الانتقال) عن جرجان الى قصد نيسابور وازاحة سيف الدولة عنها (ولما استأثر الله بالساحب) أي مات يقال استأثر الله بفلان اذا مات ورجى له المغفران (أكثر شعرا العصر في مراثبه) حمم مرشة من رشت المت مرثمة ورثوت أنضااذا مكته وعدّدت محياسنه وكذلك اذا نظمتها شعر أورثبي له وقله وفي الاسماس رثبت الميت بالشعرقلت فيهم ثيسة ومراثى والنمايحة ترثني المت تترجم علسه وتنديه انتهى (فنها) أي من المراثى (قول أن مجد الخازن) من شعر اعالصاحب وندماته بل خزانة كتبه ومدائحه فبمسائرة ولهمن الالفاظ العدنية والتراكيب الحزلة السهل الممتنع والقدح المعدلي وماأسفى الصاحب الى أحدمن شعرائه على كثرتم سمفى العدداسغاء الشعره وما اهتزانش يدرواية اهتزازه لرواية قريضه لاسعافي قافيته الزائدة على الالفية الخليفية

هذا فؤادل نهي بين أهواء \* وذال رأيك شورى بين آراء

كذاذ كالكرماني ولماوسل فاهذه القصيدة الى قوله

أدعى بأسماء نعزا في قبائلها ، كان أسماء أضحت بعض أسمائي

قالله الصاحب أحسنت أحدنت وقد أنت وفي تسخة فنها قول أبى القاسم بن أبى العلاء الاصفها في من قصيدة (يا كافي الملاء الاصفها في من وان طال تحسيد وتأوين) ماوفيت من باب التفعل من التوفية أي ما أعطيتك حقك تاما والتحسيد ذكيجد الرجل أي كمه والتأبين مصدر أبنت الرجل تأبينا أذا بحسكيته وأثنيت عليسه بعدم وتدفع تمكارمه ووصف خصائصه في مراثيده

وكان عناعمال أي على ونحسن اثراره \* والاشارة على فرالدولة باغتام حواره ومعاوته على ثاره \* فضل فكره الى أي على تعده فضل القام \* وأغسراه بشخيل القام \* ولما استأثراته بالانتقال \* ولما استأثراته في مراشه فيما قول أي عبدالخازن في مراشه فيما قول أي عبدالخازن \* با كافي الملائم اوفيت حقائمين مدح وان لمال تحدد وتأدين \*

والاشان الكلمات المبكية الموجعة (فت الصفات في الرئيلة من أحد \* الاوتربينه المالة مهدن فت خطاب من الفوت والمجاوزة أى جاوزت وصف كل واصف فلا يحدو صفا يصفل ما ورحد وحد ما يقصر عن مقامل ولا ين يحقل في كان تربينه للتم يسنا وقوله في الرئيل الفياء العطف على فت وصع ذلك لان يرئيسك بمعنى وثالة وفيا معدى السبيدة نحوسها في يحدو في بعض النسخ مكان يرثيك بكيك ومن زائدة في الفياعل والواو في وتربينه للحيال أى ماير شك أحدث أحدد في حال من الاحوال الافي حال كون تربينه بدا أي تقديما وتعديبا والهديدة في الكلام العيب والقيم والهديد الذي أبوه عربي وأمه أمة غير محسنة فاذا أحدث فليس الولد بهدين قاله الازهرى والهديد من الخيل الذي ولد تمرذ وفة من حسان عربي وهذا الميت كفوله

علاعن المدح حتى مار انه ، كأغما المدح من مقد ارديسم

أى سكى عليسك لفادح مصيبتك وعظم بليتك الجمادات من الاعراض والجواهر بكاء مشل بكاء الاصاغر عليك والم الله الديا بل الدين الاصاغر عليك والاكابر (مامت و حداث لا بل كل من ولدت \* حواء طر ابل الديا بل الدين) فيه اغراق غير مقبول (لم ببق للحودر سم منذ بنت ولا \* للسوددا سم ولا للحدا بين) قال في المغرب وفي الواقعات استعارسترا للا دين فضاع منه هو بالمذالذي يضال له بالفارسية خوازه وكأنه تعربب آيين وهو أعواد أربعة تنصب في الأرض وترين بالبسط والستور والثياب الحسان و يكون

ذلك في الاسواق والعمارى وقت قد وم ملك أو عندا حداث أمر من معاظم الاموراتهى الما قصيع ساع من والمساقة وكان الخوف أقعدهم \* واستيفظوا بعد مانام الملاعين السعاقة من السعاقة في الارض بالفساد وكان الخوف أى خوف الساحب أقعدهم أى أحبهم وفشلهم ومنعهم عن السعاية باهتمامه بحسدن الرعاية ونام فاعله الصاحب والملاعين سفة السعاة و يجوز أن يكون بدلا من فاعل استيفظوا على لغة اكاوني البراغيث وتسكون الواوعلامة المعمد و يحتمل أن يكون من وضع الظاهر مكان المضمر والاسسل واستيفظوا بعد ماناموا ثم وضع الملاعين مكان الواوقد دا لتفظيع حالهم واستيفظوا معطوف على قوله قام وفي الميت مطابقات مستعدة

(لا يجب الناس مهدم انهم انشروا به مضى سلمان فانحل الشياطين) هم فاعل بفعل محدوف يفسره قوله انشروا على حد قوله تعالى وان أحد من المشركين استحارات وقوله انتحل معطوف على مضى بالفاء المفيدة السببية أى ان مضى سلمان سبب انحلال الشياطين ومراده يسلمان الصاحب على طريق الاستعارة المصرحة وبالشياطين الدعاة (ومنها قول أبي سعيد الرستمى الاصفهاني) هو أبوسعيد محدين محدين الحدين بن على بن رستم وهومنسوب الى رستم على او أخبار اشراف أسلافه أشهر من الصبح الازهرو أعرف من المسل الاذفر وعلى بن رستم على ما نقل عن أبي حاتم الدعستاني كان في المجم كما شم في العرب وكذلك أجداده وهم المنظرون في الاسلام وقبله من جهة الاكاسرة ومقا ما تهم مدوّنة بأصفهان وكان أبوسعيد أغر رأه ل زمانه فضلا وأحسبهم شعرا

فت العدةات في رئيل من أحد الاوتربيند المالة تهدين من وعلى العلى ولد قدن الدية من وهد ما لدنيل الحر دالعين من وهد ما لدنيل العلما والسلام كالمال العلما والسلام المالية وكان الحوف أفعدهم واستعظوا بعد ما المالمان المنيل الشالمين منهم ان هم الشروا ومنها قول أبي سعد الرسمي الاستمالية

وأبدعهم نسحالا يدرك شأوه اذانسب ولايشق غباره اذاشيب ولاببلغ مداه اذامدح ولايقمسد مرماه ادامرح وهو يحترى رمانه فولا بالاطلاق وشهادة بالاستحقاق وكان يستأثره آلىو به لنادمته فيداعب معهم بدالة النسب والحسب وفضيلة الفضل والادب وديوانه فيما أناد سده كاف شأف وخمره صادق كشاف كذافي شرح العلامة الصكرماني " (أبعدان عساديم شالى العلى \* (أبي الله الأأن عونا عونه \* في الهماحتي المعادمعاد) أأخوأمل أويستماح حواد) يهش من الهشاشة وهي الخفة والارتماح للعروف وهذا استقفها م انكاري أي لايمش أخوأ مل الى العلى بعدموت ابن عبادوالاستماحة طلب العطاء والضمير في عوتار اجمع الى أخوا مل والستماح المفهوم من يستماح أوالي الأمل والاستماحة المفهومة من يستماح أيضا وكذلك الضمير في قوله فالهما وقوله حتى المعباد مصدرهمي بمعنى العودو اللامفيه العهدأى عودابن عباد ويجوز أن يكون اسم زمان أى الى زمان عود الناس وهو يوم القيامة والعاد الشانى مصدر ممي بمعنى العود لاغير (ومها) أي المراسي (قول أبي عيسي المنجدم) هومن شدهراء الصاحب ومنهمه وأخوه أيضا وأشعارهما في نور وزياته وغيرها مثبتة في البيعة وكأنهـما كانافي المنحوم ميرزين أيلافي الشعركذ افي شرح العلامة (والله والله لأ أفلحتم أبدا ﴿ يعد الوزير ان عبادين عباس) (ان كان منكم وزيرفاقطعواوزرى \* أوكان منكم رئيس فاقطعواراسي) قال النياموسي والله الشاني للتأكيد بالتصريح وهوجار في كل شيٌّ من الاسم والفعل والحرف انتهي والاولى من ذلك جعل الواو للعطف لثلا محتاج الى تقدير حواب قال في المغسني قيل في نحو والمحمى والليسل ان الواوالشانية يحتمل العطف والقسمية والصواب الاقل والالاحتاج كل اليحواب ومما يوضحه محيء الغباء في أوائل سورتي المرسسلات والنبازعات انتهبي والوزر مالنحر مثالملحأ قال البكر ماني الظهر وفي البيت من أنواع البديع التحنيس ووحدت بامش نسخة معتمدة مانعه يخط شعفنا حارالله العلامة رحمه الله تعالى \*انكان منكم حليل فاجلبوا أحلي؛ وقال هكذا هو في يتمة الدهروه والصواب لان أباعيسي قاله حينا استوزراً والعباس بعدموت الصاحب ولقب بالرئيس وضم اليه أبوعلى ولقب بالحليل (ومنها قول أي العباس الضي وفد احتاز بسامه ) هومن رؤساء الشعراء بلمن كبراء الوزراء وقد اشترك بعد الساحب في وزارة فرالدولة فتولى نصف الوزارة ومدحه عبد الصهدين بارث بقافيته اللامية وأحسن في ذكر الشركة في الوزارة بقوله \* فأعرت شطر الملك تُوكاله \* والبدر في نصف المسافة يكمل \* (أيها الباد لم علاك اكتثاب \* أن ذاك الحماد والحاب) (أن م كان يفزع الدهرمنه \* فه واليوم في التراب تراب) (قل بلارهب في وغيرا حتشام \* مَان مولاي فاعتراني اكتثاب) أسللم المافدفت ألفها حدناة يأسيالدخول حرف الجرعلها غمسكنت ميها تخفيفا وعلاك بمعسني عراك وعرض للثوفي بعض النسيخ عراك والاكتئاب الحزن وسوءا لحال والححاب الاؤل بالتخفيف كسكاب وهوما يحدب موالشاني مضم الحاء وتشديد الجيم جمع حاجب ومعني الاستفهام هنا اطهار التحسر والتأسف (ومنها قول أبي الفتم عـ لمين مجمد النســتي) الـكاتب الشاعر المثهو رصــاحب الطريقةالانيقة فيألتجنيس الأنيس ألبديع النأسيس وشعره كثيرشهير فيالتحنيس وغيره وتوفي سنة أر بعمائة وقبل سنة احدى وأر بعمائة بتحارا (مضى صاحب الدنيا فلم يبق بعده ، كر بمير وى الارض فيض غمامه) (فقدناه لمائم واعتم بالعلى \* كذال خسوف البدر عند تمامه) الاعتمام والتعمم الباس الرأس المحسامة فعني اعتم بالعلى جعل العلى عسامته ويجوز أن يكون من اعتم الشأباذا أدرك واكتهسل وفي نسخه كذاك كسوف البدر مااكاف والاكثراستعمال الكسوف

العدان عباديش الى العلى أخوأ مل أم يستماح جواد أي الله الأأن بمونا بمونه فالهما حتى العاد معاد ومهاقول أبي عسى المنجم والله والله لا أفلحتم أبدا بعدالوز برابن عبادين عباس انكان منكم وزر فاقطعواور رى أوكان منسكم وأسس فاقطعواراسي ومنها قولأن العباسالخيي وقداحتاز سابه بعدموته أباالبار اكتاب أن دالـ الحاب والحاب قل الارهبة وغيرا حتشام مات مولاي فأعتراني اكتئاب مات من كان ينزع الدهرمنه فهوالآن فيالتراب تراب ومهاقول أبى الفقع الدسى الكاتب مضى ما حس الدنيا فلم يبق وعده كريم يروى الارض فيض غمامه فقددناه لماتمواعتم بالعلى كدال خسوف البدرعندتمامه فى الشمس والخسوف فى القمر وقد يعكس وقد يستعل كل فى كل وانما كان خسوف البارعد ديمامه القابلة ما القيل قول المعرى القابلة والمناسبة والمن

(ومنها فول أبي منصور الثعالي) وهوأشهر من أن يذكُّر ومن اماء ومناقبه لاتزال على صحيائف الاماء ترقم وتسطر وكان مستحضرا لفنون الادب وصنف فيكل وع منتجبا منه وجيعها فرائد القلائد وأسأت القصائد والينمة درتها البقمة وكان يسيحاحظ خراسان لاندألف حي ألف والثعالي بالألف هوالذي يخبط حاودا المعاأب وأماا للعلى بغسيرألف فهومنسوب الى بني تعلب ومنهسم المعلمي المفسر (ألا اغسرة العليا ، الالانكتة الدنيا ، وشمس الارض فرد الدهسر عسين السودد المني) (أماآستميا ألو يحيى \* لقبض المهجة الكبرى \* المن حمّت بك الدنيا \* لقد فتعت بك الاخرى) غُرّة كلُّ عَيْ أحسنه والنكتة اللطيفة من الكلام وأصلهامن سكت في الارض اذا أثرفها يقضيب ونحوه ثم استعرت الكلمة الطيفة لتأثيرها في النفوس والمودد مصدرسا دقومه سمادة وسوددا مدودة وأبو يحسى كنية الموتوهي من المكنى الموضوعة للتفاؤل وفي اكثرالنه عزاقبض العسالم المكترى قال الشارح الكرماني والعالم يؤنث لانه بمعنى الجميع لان العالم جميع الخلائق والعالمون أستنافها والعبالم آلكبري من العلويات والسفليات أرواحها وأحسامها وآلعبالم الصغري هيئة الانسان لانفهامافي حسع العبالمر ومأنى وجسمياني اشهىي (ورحل أبوعلى من جرجان عسلي سمت حوى غرَّة شهر رسم الأولسة خمس وثمانين والممالة) ألسمت الطريق قال سدر الامانسل حوس من ناحية نيسانور الها ينسب امام الحرمين استاذالا مام عجة الاسلام الغرالي رحمه الله وأما حوينة فريادة الهاء وجويم ألميم فالأولى من أعسال طرابلس والثيانية موضع بحوزستان ذكرهمما العمراني انتهسي وقال الشارح النحاتي حوين تصغير حون اسم ولاية معروفة مشبهورة من نؤاحي نيسأتور ورجالهاهم القوم كل القوم بالامس وفي اليوم ولولم تنتج الابالامام شيح الاسلام أبي محد الحويني واستهامام الحرمن وسرالله فيأرضه شيخ الاسلام سعد الملة والحق والدن عسد الجوي والعران البعسد والوزير منالوز يرخاتم الوزرا وماتم الاسطياء الذى نظمه كالمحراط لال ونثره كالعذب الزلال شمس الدولة والدين بهاء الاسلام والسلين عجد بن مجد صاحب الديوان تغدم ده الله تعلى بالرضوان ليكفاها شرفا ﴿ وتقدُّمه فاتَّق عسلى لمريق اسفراين ﴾ \_ هي من نواحي نيسابور والعمراني قدضيط فيهمزتها المكسركذا في صدر الافاضل وقال العلامة الكرماني اسفراين من أطيب رباع نيسابور وانى وانكنت عن لايرضي في ذكرهما بالالفياظ المهسمله والمعاني المرسسله أرمدان أطلق فيومفها رياض المعاني المعقولة المعقودة وأقيدفي شرحها متواردالالفياظ المتقوله فانها كالتكاذب مغيى المسى ومعهد الهوى ومردح المي ووجهدة الوهاوكعبة الاستفادة والافاده وكملى بهامن شفيق أشفق على من شقيق ومن رفيق أطوع لى من رقيق والمرء مفتون بمناه وهواه \* وكل مكان سنت العزطيب \* وكان الدهر أصاب فيما أجاب من دعاء البديدع الهمداني في حق الكرماني حيث قال ادهرانك لامحالة مرعى \* عن خطّى ولكلدهرشان

ومنها قول أي منصور التعالى رحمالله الا باغرة العليا المرة العليا وشمس الارض قرد المنى الدهر عين السودد المنى الماستعيا أبو يحيي المستعيا أبو يحيي المستعيد المكبرى المنتخبت بالمالدنيا وورحل أبوعلى من جرجان على وتدا والمناق الاق ل سدنة خيس وتما ابن وثائما أه وتعدمه فائن على طروق

اسفران

فاقصد براحلتي هراة فانها ﴿ عدن وان وثيسها عدنان الاانه جعسل المقسودهراه والمقسوداسفران دون هراه وقد يعبرعن الفراة بالصراة ولوكنت قائلها القلم المساء فاقسد رحلي مهرجان فانها ﴿ عدن وان عبادها عدنان

وهوأ فضسل العسالم المؤيدا لسكاتب منعم الفضل وذويه والمربى على فيه بنفسه وأسما لنعم واسفرار.

اسم ناحية ومهرجان علم البلدة ومهراب علم مائها وهومخصوص بعجة الهواء والترمة ونزهة البقعة والرقعمه وفىاليتمة يقول اسفران منكورنيا بورمخصوصة بإخراج الافرادكأ نوشر وادالذى فحر التبي صلى الله عليه وسدام يولادته في زمنه فقسال ولدت في زمن الملك العسادل أوشروان فهوا فضل ملوك البحم وأعدلهم بالاجماع وانكان لأزدشير فضيلة السبق ومسقط رأس أنوشروان مشهور باسفران وبقربهاعين فقارة تنسب الى أنوشروان وفي بعض المكتب ان اسفران أنجبت بشيلا أ وأنوشروان فيملكه وأبواسحاق فيعله وجوية نعلى في دهياته وهوالذي تولى أربعت حربا لآل سامان لم تردّله فها رايه ولم تفتَّم من مطالبه غايد انتهى على سقم في النسخة المنقولة عنها فليحرّ رعند الظفر بغيرها (حتى اذاقارب حدودنيسانورعدل) أي فائق (اليه) أي الى أنى على (واختلط به وسيارا مسيرا لمستعدّن للعرب المجدِّين في الطُّعن والضَّرب و بلغ سَيف ألدولة خبرهما فكنُّب إلى أيه ناصر )الدولَّة و (الدينُ) سبكتكين (باقبا الهماوبرز) بروزآلاسد (الى ظاهرا البلد فى خَفْمُنْ ٱلعدد) يُقَـال خرجُ فَلَانْ فى خفمن أصحابه أى في جماعة قليلة (وخيمه) على قصد (التظار المدد)من أبيه ويقال في الخير مدد وفي الشرّ مدّ مشديد الدال وفي التنزيل قل من كان في الضلالة فليمددله الرحمن مدًّا (وأعجلاه) أي أبوعلى وفائق (عن المراد)أي عن مراده وهووصول المددمن أبه (وناوشياه) أي ناولاه (الحرب قَبْلُ وَسُولُ ٱلامدادُ قَأْضُرُمُ ﴾ أشعلُ عليهما نارها ﴿ وَبَاشُرُ بَنْفُسُهُ وَخَاصَتُهُ أَوَارِهِما ﴾ أَيُحرُّها والأوارشدة العطش وأوارا لناروالشمس حرهما ويؤم أوارات يوم احراق عمرو بن هند تمسيما وفيه تُمَانِ هندباشرت نبرانه ، نُوم أوارات تُحمابا السلى والبه لمح أبوالعلا المعرى في فوله

وبمروهندكأن الله سؤره ، عمرو به هنديسوم الناس تعنينا

والمراد بهروهند قرطها أى ان قرط هذه المحبوبة يسوق الماس الى العنت أى الهلاك كاكان يفعل عمرو بن هندمم (من حبث ترجل وادالفحى) في الاساس ترجلت الشهس ارتفعت وترجل الهار الشهى وأصله من ترجل اذا قام على رحله قال الشاعر

وهاجه لما ترجلت الفحى \* عصائب شيء من كلاب و وائل

وفى الاساس أيضا وفلان قائم على رجل اذا حدة في أمر حزبه انتهسى وراد النحى الشمس وقت النحوة وارتفاعها (الى أن القت ذكاء بينها في كافر) ذكاء من أحلام الشمس ولذلك لا تدخل في الالف واللام والمراد بالسكافر الليل المظلم وهو محلول من قول لبيد

حتى اذا ألقت يدافى كافر \* وأجنّ عورات المغور طلامها

ويقبال ليكل مباشراً من ألتى يده فيه ومنه قول العبارف بالله الشيخ عمر الفارضي في وصف طول الليسل ليسل لي في أجر مجاهد ﴿ ان صم ان الليل كافر

و بالجملة فالتركيب عمايدل على التغطية والسترومنية تسعية الرتاع كافرا (فتعسفرت أرض الوغى بدماء الفتل) العصفر صبغة عبا لعصفر فتعصفر والوغى الحرب وأصلعا الجلية والأصوات في الحرب (وأضلعت) أى ألفت (مناسم الفيول) جمع مسم كنبروه ومايط أبه الارض من خف البعدير (رجالا كانوا أرسكا باللسفوف) أى اصفوف الفتال (عندا شتجار) أى اختسلال (الرحوف) جمع زحف وهو الجيش يزحف أى عشى من الحلاق المصدر وارادة اسم الفاعل (واختلاط الاسنة والسيوف وهم أصحاب أبى على الخذال) أى الخرب جبنا عن الحرب جبنا

حدثى اذاقارب حددود نيسابور عدل المهواختلط مهوسا رامسر المستعدَّن للعرب \* المحدِّن في الطعن والضرب \* وبلغً سيف الدولة غيرهما فكتب الى الاسرسيك كن بانبالهما وبرد الى يا هرالبلا \* فىختىمن العدد \* وضميه عسلي النظأر الددفأعلاه عن الراد\* واوشاه المرب قبسل وصول الامداد \* فأضرم علهما نارها \* و باشر شفسه وشاصته أوارها \* من حيث رجيل وادالعي الى أن ألفت ذكاء بمنها في كافر فتعصفرن أرض الوغى بدماءالفه لي وأضجعت مناسم الفيول رجالا كانوا أركانا للمفوف عنداشمار الزحوف \* واختلاط الأسنة والسيوف \*وهم أحماسألى على بالانخذال \* حساعن المزال \*

عُمَداعوامناص\* للبالخلاص \* فكانتجلة وافقهاالقدر وانحاز سميف الدولة بمعظم حيشه الى مناخ أسه الامير سبكتكين في المان من لباس الظلام ارسادا لخصوم بيوم الكرورعلى السار\* واسلامهم لقدارالاقدار \* وتخلف عنه ماأعياه استعمامه من أثفال وفيلة تقال وعرعن خدمة عسمه طائفة من رجال الهذود وسائر افساء الجنودفان كت عنددلك شعلة لاى على أطمعته في استقلاله \* وعوده الى المعهود من حاله \* لكن الله قضاها سببالاحتنا كدواستيصاله وأشر عليه عندالمامه سنيا ورأن يتبع أثرالا مسيرين معلالهما عن عدة الارتباش والانتعاش وققة الاستنحاد والاستمداد فارتزم

(تَمْداعوا) أى دعوا (مناص طلبالله الاص) النوص التأخر والفرار بقيال ناص عن موته تنوص وسأومنا ساأى فرتال الله تعالى ولات حدين مناص أى ليس وقت تأخرو فدرار والمناص أبضا الملحأ وقال العلامة منأص اسم فعل الامرأى اهربوا وفيه نظر إذليس على صمغة أسماءالا فعيال ومنشأغلطه الهرآهمينيا على الكسرفظن اله متسل نزال وليس كذلك ومنادى مثل قوله باعماد فنف مرف النداء للعلمه كذافي شرح النحاتي ووقع في معض النسخ معد د قوله طلب اللغلاص ولات حين مناص وسقط في دهفها قوله طلبالله لاص ومعنى تداعوا بالناص قال كل منهم مامناصي احضر فهدا وقتك وقيل اله من تداعى الحدار اداهم بالسقوط (فكانت حملة وافقها القدر) الضمير المستتر فى فى كانت يرجم الى الحيالة أو الحرب المعلومة من المقام أى فى كانت تلك الحالة التي در وهيافي الفرار أوالحرب التي أقآموها القصد التخلص والفرار وقوله وافقها القدر أي العلم يكن غلهم اسميف الدولة عن قصد لهم بل كان غرضهم ان يتيسر في هذه الجلة الفراج فينكشف لهم الطريق ويفر ون ولكن كانت هـ ذه الحملة قدوافقها القدر وساعدهم فها لا مزام سيف الدولة (وعن) أي لمهر السيف الدولة (أن ينحاز)أى عن ليسانور (ععظم جيوشه الى مناخ) أى مقام (أيه ناصر الدن) سبكتكن (في أمان من لباس الطلام ارساد الله سوم سوم الكرور) أي الرجوع (على أخذ الثار واسلامهم لقد ارالا قدار )قدار كغراب علم أشتى الاولين وهوعافر ناقة صالح عليه السلام وقد كان شؤما على قومه لان فعلته هذه حنت على قومه الهلاك أى الهيتر صدو يترقب وقوع قدر علهم يكون شؤمه علهم كشؤم قدارعلي قومه وفي نسخة معتمدة لقدر الاقدار فعتسمل أن يكون اسم مفعول فيكون من اضافة الصفة للوصوف ويحتمل أن يكون اسم فاعل وهوالله تعالى وقوله اسلامهم بالتصب معطوف عدلى ارساد فهومفعول له كاتقول قت اكراماللامهر واجلالا له ولاعنع نصبه كونه مضافا كقول ماتم \* وأسترعورا الكريم ادّخاره \* (وتخلف عندذلك عنه) أى عن سيف الدولة (ما أعياه) أى أعجزه (استعمامه من أثقال وفيلة ثقال) جمع ثقيل أى ضعم لايقدر على سرعة الحركة (وتحرف خدمة ركامه طَائفة من رجالة الهنود) حدم را حل معنى ماش والهاء لما كيد معنى الحمع (وسائر افناء الحنود) أى المختلطين منهم وهم اخسلاطهم وأو باشهم وفي العصاح بقال هومن أفناء الناس اذالم مدرعن هأو (فد كت) أى اتقدت واستنارت (لابعلى شعلة) كلية عن الكشاف طلام الغموم واقبال الفرح والسرور (ألممعته في استقلاله) بالامر في خراسان وأعمالها (وعوده الى المعهودمن حاله) من استنشاره بأموالها وارتفاعاتها تمرّ داعلى الرضى (لكن الله تعالى قضاها) أى الشعلة التي هي كانت كناية عن السرور أى جعلها (سببالاحتناكه) أى لهلاكه هـُلاكُ استنصال من احتنكه استأصله واحتنا الجرادا لنبات أهلكه وفي التنزيل حكابة عن المليس لأحتنكن ذربته الاقلسلا (واستئصاله) من عطف التفسير على احتناكه (وأشبرعليه) أيُّ على أبي على من أبل أركان دولتـــه (عندالمامه نيسابورأن يتبع أثر الاميرين ناصرالدين) والدولة سبكتكين (وولده سيف الدولة مُعِلالهماعن عدة الارتباش والانتعاش) قال الذاموسي معلامهمن الاعدال ويروى من التعديل أى متجلاومن يروى من التجيل فعليه التصيح والتأويل انتهى والارتياش حسن الحال وأسلامن ارتاش الطائراذ أنبت ريشه والانتعاش الهوض من العثرة والمرادبه هنا الانهاص لكافح تممرة ثانية (وقرة الاستنداد) أى طلب النجدة أى المعونة من الغدير (والاستمداد) طلب المددى يحتشم له وحامد لالشارة اغتنام الفرصة من الاميرين والاجهاض علهما قبل استحكام أمرهم اورم الرث من حالهما (قارتزمها) أي نيسابور يقيال ارتزالسهم في القرطاس والعسا في الارض اذا ثنتا

مغروزين ويقال ارتزالرجل عند المسألة اذاعى وخيبل (فعل من كلت بصيرته وانحلت مريرته) أى ضعفت قَوْته والمريرة العزيمة والقوة (وعمى عليه قصده) أى لهريقه (ونعى) بالبناء للفعول (اليه جده) بفترالجم أى أخبر عوت بخته أى دهامه (وأخذ) أى شرع (بعتل) أى يظهر العلل في عدم تنبعه أثرالامسيرُ من (يَصْفُو رَةُ يَدهُ) الصَفُورَةُ والصَّفْرالْخَلْوْعُنِ أَلْمَالُ وْكُلْمَالُ فهوصفر (وخلق خزانته واشفاقه) أى خوفه وحدره (من خدلان عسكره اباه) شال خدله اذا تقاعد عن أصرته ولم يمتم له (ان دعاهم الى البراح) البراح ألفضاء الواسع وأرادهنا فضاء المعترك (وسسامهم) أى كلفهم (خطةُ الكُفاح) مُفعولُ تَانلسَّامهُم كَقُولهُ تعالى يسومونكم سومُ العـــذابوَ الخطـــة بْالفهم الحالة والخصلة والكفأح مصدر كفيعه اذا استقبله بالمضاربة (وأخذ) شرع (يكتب) الى الرضى صاحب (بخارامعتذراعين حنايته) بالجيم والنون وفى نسخة عن خيانته بالخاء وألياء (ومتنصلا) متبرتايقال تَنصل فلان من ذنبه اذا تبرأ منه (من بادرته) أى خطأته و زلته (ومستقيلاً) أى طالبا الأقالة عن الذنب راجياللعفو (عارض عثرته) مفعول ماستقبلا والعثرة الكبوة (ومستمصا) أى طالبا (قبول عذرته) بالكسر بمعنى الاعتذار كال الرفعة بمعنى الارتفاع (وأرسل الى الامير ناسر الدين) سيكتبكن (رسالة الواهى جلده) أى الضعيف صبره وقوته وأصل الجلد صلابة الجلد تقول حلد الرجل الضم فهوجلد وجليد مين الجلدوالجلادة وجلده فاعسل بالواهي (المتناهي كلده) أي حزبه (المتحادل) المتساقط (لسانه ويده) أي مجله ما والرادية أقواله وأفعاله (يحسل) الحملة في موسم نُصبِ على ألحالية من فأعل ارسل (بالكشفة) اى الهزيمة (التى استمرت تولده الأميرسيف الدولة على (فَائْقُ) مَتَعَلَقَ بِيحِيلُ (وسائر) أَي باقى (اهل عسكر ولا كراههم اياه) مصدر مضاف الى عاعله والضميرا النفصل مفعوله (على مفارقة حربيان ومعاودة خراسان) اى العود الها (وأنه) فتح الهمزة عطفاعلى رسالة وان اذاعطفت على المفعول معيب فتعهمزتها كقوله تعالى ادكروا اهمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والضمير راجه عالى أي على (لووجد الى مراده سبيلا أوفى ذرى اختياره وهواجم قيلا) الذرى بالفتح وزان الحصى كل مايستتريه الشخص والذرى بالضم جمسع ذروة بضم الذال وكسرهاوهي من كل شي أعلاه والمعنى الاؤل هنا أنسب يعنى ان أباعلى لووج للسبيلا الى مرادنفسه لما التفت الى خراسان ولا أزعج الاميرسيف الدولة عنها كأأشار اليه بقوله (لما التفت لفت خراسان ماعاش) في العماح لا يلتقت لفت فلان لا ينظر السه وفي سائر كتب اللغة اللفت الجانب كذاذكرها لنجاتى والناموسي (تفادناعن وحشته) تفادنا مفعول له لمضمون قوله لما التفتاى لترك الالنفات تفاديا يقال تفادى الرجل عن كذا اذا يحاماه والزوى عنه (وتحر زا)اى يجنبا (عن كاهنه) والضيران والجعان الى الاميرناصرالدين (ويسأله) عطف على عدل (أن يهبله) اىلاق على (ثاره) اى الاميرناصر الدين اى ذحله الذي يُمتم لطلبه والأخذمه (ويستوهب له) الرضي (خطأ موعثاره) اي عثرته وزلته اى يطلب له من الرشى أن يبده حزاء خطأ له بأن يعفوء نده ولا يتمسدى لجا زاته بما فعل (فلم تزده) اى الاميرناصر الدين (رسالته) اى أبى على (على التطميع في اغتياله) اى لم تزده شيئا على تطميع الاميرناسرالدين في اغتيبال أبي على أي كانت الرسالة سبيا لتطميعه في اغتياله وفي بعض النسخ غميرا لتطميح وفي بعضها الاالتطميع والمآل واحدوالاغتبال الهلاك وأصله الأخدغ يلةاى بغتة (والتنبيه على انخذاله) اى انقطاعه وضعفه (والتضرية) اى الاغرام (على اقتناصه) اى أصطباً ده (والايمان)اى الأمن (من فوته)مهم (وُخلاصه) من أيديهم يعنى انه كما كتب الى الأمير سبكتكين بالرسا لة المذكورة علم انه قار لايريد الهرب لانه ير بدأن يسنوهب من الرضى خطاباه ويؤمل

فعلمنكات بصمرته وانحلت مريرته وعيعليه تصده ونعياليه جده وأخد يعتسل صفورة بده وحلوخزا بتمواشفا قهمن خدلان عسكره اراه ان دعاهم الى الراح وسامهم خطة الكفاح وأخمد يكنب الى عارا معتدرا من حنايته ومتنصلامن ادرته ومستقيلا عارض عشرته ومستمعا قبول عذرته وارسل الى الاميرسبكتكن رسالة الواهى حلده التشاهي كده المتناذل لسامه ويده يحبسل فالكشفةالي اسقرت بالامسير سيف الدولة على فاثق وسائر أهل عسكره لاكراههم الماءعلى مفارقة جرجان ومعا ودة خراسان والهان وجدالى مراده سيلاأونى ذرى اختياره وهواهمقيلالما التفت الىخراسان ماعاش تفادماعن وحشته وتحرزاعن كاهته وسأله أنيب لاثاره هويستوهبله خطأه وعثاره وفلم تزده رسالته على التطميع في اغتياله والتنبيه عملى انخذاله والنضرية عملي اقتناسه والايمان من فوته وخلاسه

العنوعن ذنويه وماحناه فقد حبسه ذلك الامل والانتظارعن الهرب والفرار ومادري ان ذلك حبسالة الأقدار الستوفى حراء الخائن الغدار (وبث) اى نشر (الاميرسبكتكي كتبه الى من تفرق عنه في دار علكته وألمراف ولايته من قرّاده واجنّاده في استنهاضهم) أي طلب نهوضهم وقيامهم (الي محمه) اى محل نصب خيامه ومقام عسكره (واستعالهم الى مضريه)اى محل ضرب خيامه (فأنهض الوزيرا با نصر ب أي زيد الى والى سحستان خلف بن أحد يجشمه الكيكافي ه (اللحاق به وكتب الى والى الجوزَجان أبي الحارث الفريغوني بمثله) اي بمثل التجشيم باللهاق (وطالع) اي كاتب شهادة الباءوانما وضعهاموضعها للتلازم بيهما غالبا تفننا وتفادياعن التكرار (حضرة الرضي باستعداده) لقتال ابي على (وانتظارماردهليه) معطوف على استعداده (من مثاله) أى من أمره (فكتب)اى الرضى (الى الْقُوَّادُ) اى قوَّادَ العساكر (بنواحى خراسان بالبدار) اى المسارعة (الَّيه) أى الاميرسكتكين وانثالث)اى تما يعت وفي أكثرالنسخ ملفظ تشايعت (الأمداد) بفتح الهمزة جمع مددمن كل جانب عليه اى على سبكتكين (فسار الاميرناصر الدين سبكتكين في حيوش لورا مواالجق ) هوما بين السماء والارض (لاستنزلوا لمبارته) وهي مايطير في الجوّمن الواع الطيروجلة لوراموا في موضع الجرسيفة جيوشوالمعَنى في حيوش مستنزلين لهيارة آبـلـق على تقديرالارادة (أووردوا البحرلا بدواقرارته) اي قعره حيث يستقوالمناء اىلكثرتهم يفني ماءالبحرف دوقعره ادأوردوه أى شربوا منسه والمرادباليحر العذب أواللج على سبيل الفرض والتحسل (وسارللانتقام) من أبي على (مسيرالليل غارت كواكبه) قال النحاتي مسير الليل فشيابه ومجيئه ولا يحني بعده فذا التأويل معدم الحاجة اليه فالاولى أن يفسر مسراللسل بذهامه ومضيه كانسر مه قوله تعالى والليل اذا يسروقوله غابت كواكبه اى توارت بغدمام أوقتام أوبكون المراد بالكواكب بعضهافان مابكون مهافي الليسل في مت الرجل تحت كوة الارض بكون غائبا وهوكناية عنكثرة سوادع سكرالامبر سبكتكين فكاله لكثرة سواده صاركالليل الذي غانت كوا كبه (والسمل ضاقت مداهبه) جمع مذهب مكان الدهاب والمراديها مسائل الماه من الشعاب وفي بعض النسخ مذانب، وهي حمد نب وهي سمل الماء في الحضيض والتلعة (وقد كانفائق عدل) أى انحرف وانصرف (الى طوس يكاتب الاميرسبكتكين مداهنا) جلة يكاتب في موضع النصب خال من فاعل عدل ومداه مناحال من فاعل يكاتب فهي من الحال المتداخلة والمداهشة المتآفقة وكذاالادهان وهواطهاراللين والدسومة في القول مع اضمار خلافه وفي التنزيل ودوالوندهن فيدهنون وأسله استعمال الدهن (ويطمعه في الانحبار اليه) أي الدخول نحت لْمَاعِتِه (مهادنًا) أيمصالحًا من المهادنة وهي المصالحة مع بقاء الغوائل في الصدور من الهدون وهوالسَّكُونَ كَذَافَ الْكُرْمَانَى (فَتَلْقَ وَجَهُ مِمَنَّالًهُ) أَى فَتَلَقَ وَجَهُ كَلَامُهُ بِكُلَامُ يَشَاكُهُ وَ يُشَاجِهُ في المسانعة والمداهنة لائقار ورَّه وموافقالغروره (وكال عليه مثل مكاله) أي كال أسوعاعليه عِمْلُ مِكَالِهُ الذي يه يكمل عليه كاقال \* وأثنى عليه و بثنى على \* وكل يصاحبه يستخر \* وقال الحريري وكات المنال كاكال في على وفاء المكيل أو بخسه \* (وتكفأ أميرك الطوسي أحد الامراء التاروذية، بن الطاعة والمناعه) التكفؤ الترددوالاضطراب يفال تكفأني مشيته اذا اضطرب يعني اضطرب وتردد أمرك لأمرأى على أوفى أمروس أن يطبعه وبس أن يتنع عليه وهومن أمرا الى على ووجوه معارفه ونار وذعلى وزن ناموس أول حروفه ناء بالفوقانية بن بعدها ألف غراءمهدمة غواوسا كنة غمذال معمة سبع قرى بن حبلين وفي بعض النسخ الموادعة والمنازعة مكان الطاعة والمنساعة (والموافقة والمنافقة يقدُّ مرحلاللور ود) على أب عـ إلى عن الانحياز اليــه (و يؤخراً خرى للقعود) عن الانخراط

وبث الامرسكتكينكتيه الحمن تفرق عنه في دار بملكته والحراف ولايتمه من تؤاده وأجناده فى استنهانهم الى محمد واستعمالهم الىمضريه فأنهض آلوزيراً بانصر اب أوزيدالىوالى سيستان خلف ن أحرد عشمه اللاق بهوكتب الى والى الجوز حان أبي الحارث الغريغوني عشله فطأ لع حضرة الرضى باستعداده وانتظآرمايرد عليسه من مشاله وكتب المالقوادبنوا عىخواسان بالبداراليهوتنابعت الامداد منكل جانب عليه فصارا لامسير سبكنكين فيجيوش لوراموا الحقولا سننزلوا لمبارته أووردوا البحرلا بدوا قرارته وسارللانتقام مسعواللسل غايت كواكبه \* والسيل شاقت ممذاهبه \* وقد كانفائق عدل الى لموس يكاتب الا مير سسيكتيكين مداهنا \* ويطمعه في الانحياز المعمادنا \* فتلتى وجهه بمثا له \* وكا ل عليه مثل مكاله \* وتكفأ اميرك الطوسىأ حد الامراء التارود يةلا بي على بين الطاعة والناعة \* والوافقة والنافقة يقدّم رجــلاللورود \* ويؤخر اخرىالقعود فىسلك أشياء وأنصاره لعظم الخطب الوارد عليسه من الامير سبكتكي وسيف الدولة (فأرسل أيو على أباالفاسم الفقيه الهما) أي الى فائق وأميرك (الاستمالة) أي لاستمالهما البه (وتعذيرهما قدم النسلالة) بفتح الفياف أي الرسوخ فها والشبات وكل من يكون له في أمرسا بقة يفياله في ذلك الامرةدمقال في الآساس ومن المجازلة قدم صدق قال ذو الرمة

لكم قدم لا سكر الناس أما \* مع الحسب العادى طمت على الفعر انتهى (فنهض الهماوأ حدَّله الميثاق علم ماوكتب) أى أبوالقاسم (البه) أى الى أبي على (يستجله اللعاقبم ما) يحوز أن يكون اللعاق مفعولا ثانيا ايستجله على التوسع وله نظائر في هذا الكال ومعوزان كحكون مفعولا له ليستعجله ونصب المفعول له المقر ون باللام جائز فصيم كقوله

«لا أفعد الحدين الهجاء «وان كان الافصم جره بحرف التعليل (فسار أبوعلى وتلقا منائق وأسرك ساحمة الطائران) بالطاء المهملة وبعد الالف فهاباء موحدة مفتوحة ثمراء ثم أام ونون وهي قصبة لموس وليس فهما أعظم مهاوهي دارالامارة والقضاء وموضع التحار (فاتفقت كلنهم) المكلمة تطلق

الغة على الحمل المفدة كقوله تعيالي كلاانها كلفه وقائلها اشارة الى قوله رب ارجعون اعلى أعمسل صالحا فيماتر كتولذا مع استاداتفق الهالان فاعله لايكون الامتعديا أومايقوم مقامه والمرادبذلك

اتفاق الآراء ولما كانت الكلمات كشفة أستدالاتفاق الها (على التظاهر) أى ان يكون كل منهم للآخرطهيرا أى معينا (والنضافر) في الصحاح تضافرو أعدني الثني تعاونوا عليمه (وخلست نياتهم) أى صفت عن شوائب تردد (في النساعد) أى مساعدة بعضهم بعضا (والترافد) أي النعاون

باعطاءالرف بأن يرفد بعضه م بعضا (واختار وأ معسكرا) أى وضعاً لنزول العساكر واجتماعهم (هُربِ أَنْدُر حَ) الهَمْزَةُ فَهَا مُفْتُوحُهُ و بعدها نُون ساحكنة ثم دال مهدملة مفتوحة ثم راءمهملة مكسورة ثمخاء معجمة قدر بةستحملين منحبال لهوس (فحموانه) أىبذلك المعسكر (وكانأبو

الفاسم أخوأى على قدعتب أى وجد وغضب (عليه) أى عـلى أبي على (لعدوله) اى ابي عـلى (بولاية غراة وغرات اعمالهاعت») عن ابى القياسَم (الى ايلنكوغ للمه) وهو بكسراله مزة وسُكُون الياء التحقية واللام وفتح المج وسكون النون وضم ألكاف اعدها واوساكنة (وتقصره) أى

أبي على (به) أي بأبي القياسم (فيما كان يخطبه) أي يُطلبه (و يُقترحه عليه من أمثًا لها) أي ولاية هُراه (عُلَىٰوْفَائه)اَىمعوفاءاَى القباسيم (له وولائه) اىموالانه (اياموالتزامه حكم المشاركة) له (في كلمانامه) اى أصابه من النوائب (وعراه) اى عرض له من المُصاَّب (فتقاعس الوالقاشم)

أَى تَغَلَفُ وَتُأْخِرِمِنِ القَعْسِ وهوتَقَدَّىمُ الصدارُ وتأخيرا اظهر (عنه عنددُمُوضه) ايْقيامه(منْ نيسابوراعتلالاعليه) اي تعللامن إبي القاسم على اخيه ابي عسلي (متقية من أشغاله حتى إذا تنفست

مدّة أرتحاله ) قال الكرماني اي انتهت و ولدت من تنفست المرأة وضعت حملها تلو يحا الى قولهم الليلة حبلى ويحوزان بكون بمعنى النفس الذي هودايل الحياة اي مضت مدّة كايقولون أمهاني قدر ماأ تنفس (آيسه) من باب المفاعلة من أيس بمعنى قنط (من وصوله) اليه (ووصاله) مصدر واصله ضدقاط مه

أحوجما كان الى عونه ونضاله) أحوج منصوب على الظرفية الزمانية المكتسبة له من المضاف اليه كقوله تعالى تؤتى اكلها كلحين والمضاف اليه هنامه درمؤ ولمن ماالمسدرية والفعل والتقدير احوج أكوان وهي جمعكون والمكون مصدر والمصادركثمرا ماتقع لهرف زمان كالتملث لحلوع

الشمس وخفوق النحم وانتظرني حلب ناقمة وماأشهها وذلك بطريق النيامة عن أسمماءالزمان وقمد

مضى لذلك زيادة تحقيق وحاصله ان أباالقاسم فلحقد على أخيد أى على وتغير عليه يسبب عزله اباه عن

فأرسل أبوعلىأ بالفاسم الفقيه الهمالاسمالة وتعذرهما قدم العلالة \* فَهُضَ الهِمَاوَأَحَدُ المالية العلم ما \* وَلَدْ بِالله يستعدالماق بهما \* فدار أنوعلى وتلقا مفائق وامرا ساحمة الطاران فانفقت طبهم على النظأ هر والنشأ فر وخلصت نساتهم في النسا عد والترا فد واستاروامع كرافرب أندرخ فيموانه وقد كان أنو الفاسم احوأبي على فدعت عليه لعدوله ولاية فراة وغرات أعمالهاعسه الى المانكوع الاسه وتقصيره فهما كان خطبه و رفعر حه علمه من أمالهاعلى وفائه له وولائه الله والتزامه حكم الشاركة لوفى كل مانابه وعراه \* فتفاعس عند عند منتهمن سابوراعتلالا عليه سقية من اشفاله حتى اذا مقيت مدةارتعاله \* آيسه من وصوله ووصاله \* أحوج ماكان الى عونه رنضاله \*

هراه واشار غداده عليه بولايتها واخدالله بها كان يقترحه عليه من نظائرها مع وفائه له وولائه اياه ومشاركته له في كل مانا به وعراه فتفاعس عن الهوض معه لقتال الامبرسبكتكي وهواد ذال أحوج مايكون اليه (فراد ذلك) أى النقاعس المفهومين من تفاعس وأيس (في انخزاله) أى ضعفه وانقطاعه (وكسوف اله) يقال رجل كاسف البال أى سيء الحال وكاسف الوجه أى عاسه وكسفت عال فلان صارت سية ردية وحث الامبر المبر المراكبي سبكت كن الله الخيول) التي جعها والمراديم الفرسان (في قصد أبي على حتى أناح بطوس مقاد الالعسكره) أى معسكر أبي على وفي بعض النسخ مقاد العسكره والمعنى واحد (وذلك يوم السنت لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة خس وغيانين وثلثما أنه الفتيان جمع فتى وهو الحدث (وشبان الحنود) أى غير لا وهاج (فتيان الخيول) أى فرسانها الفتيان جمع فتى وهو الحدث (وشبان الحنود) جمع شاب وهو من الفتيان من لم يملغ س الكهواة (الى النظارد) تطارد الفرسان أن يحمل بعض في معض في طرده (والحالم) في فال تحالد القوم وسحاية منصوب على الظرفية المكتسبة من المضاف اليه وهو يومهم قال الشاعر ومهم أى يشال فافر والدروعا سعاية يومهم على الظرفية المكتسبة من المضاف اليه وهو يومهم قال الشاعر والدروعا

قيلهذا القول في وم مغيروان وم الغيم ليطول على الانسان ثم سار مثلا في كل وم وان لم كلي فيه ا سحاب كقولهم رذم عقدرته أي شوته وأصبل العقيرة الساق المقطوعة وأصله ات رحيلا قطعت احدى رجليه فرفعها ووضعها عملى الاخرى وصرخ فقيل اكل رافع صوته قدرفع عقيرته (فلما قبض الليسل مسافة أبسارهم عاجوا الىمضار بهسم) مسافة الابسارالمقدارالذي ترىالعن فسه المبصرات وهذا كنابة عن ظلة اللبل أى فل أخذت ظلة الليل المسافة التي تقدر الصارهم على الرؤية فها عجزوا عن القتال سيب عدم الرؤ يتفعادوا الى منازلهم ومضارب خيامهم (وشاور الوعلى وحوه قواده في معاودة الحرب) اى الرحوع الهما يعدام رامعسا كرالظلام وفي بعض السيخ في مغاداة الحرب بالغين المحمة وهي المباكرة يقال غاراه أي غدا عليه (فأشار عليه أميرك الطوسي وذوو الحسافة)أي الفطانة يقال فيه حصافة أى متالة عقل واحكام رأى وقد حصف الضم حصافة فهو حصيف (منهم) أي من فوّ اده (بتهجي شعب الحبل) أي اتخاذ شعب الحبل ملحاً وأصله الهيه مز قلمت بقلها ماء وبعضده فقرة الهيني وعلا علهم ملاحهم شعبا فشعبا ومشاله توطن الأرض اتحذها ولهنا (والاستظهار) أي المتغلب (على الامر المرتاصر الدس بمناعة أرجاته ) جمع رجاء وهو الطرف والناحية (وغزارة) أى كثرة (مانه) بحیث یرو ون وتر وی دوام...م وخیولهم (وسعة العلوفة) لدوام...م (من وراثه) أی الحبـــل (ويمادته الحسرب) عطف على تلجى (على اغراء الرجالة) جمع راجل على ماش مقابل الفارس [الطؤسية بأطراف عسكره مبيتين) من التبييث وهوقصد العدواليلايقال بيته اذارصده ليلا وأوقعه وهوحال من الرجالة وصم مجيء الحالمنه معانه مضاف المعلان المضاف مصدر عامل عمل الفعل وكذلك ماعطف عليه من قوله (وخاربين) بالخاء المعمة والراء المهملة حمينارب عفي سارق والخارب سارق الابلخاسة استعمل هنافي مطلق السارق (ومغسيرين) من الاغارة (وعائثين أىمفدن من عاث بعدى أفد وكذاعنا (الى أن يدركه) أي ألا مرسمكتكين (الملل) أي السآمة غايدا أموله بتلحى شعب الجبال (و بلحقه الفشل) أى الخور والجاب (ويتفرّق عنه الحشر) أى ماحشرالمه من أخلاط الناس قال صدرالا فاضل في مصطلح الديوان جاء الحشر وذهب الحشر وجاؤا يطلبون رحلاحشر باوهذا وإنكنت لاأتذكرمنه الافقرة اليميني فانقياس بأخذ مضبعه كالعدد للعدود

فزاد ذلك في انتخزاله وكسوف باله \* وحث الامبر سيكتكن الداخول \* في قصد أبي على حتى أناح بطوس مقابلا اعسكره فارفة بأن الخيول \* وشبان الجنود الى النطارد والنعالد فبقواعلىذلك سكامة تومهم \* فلا قيض الليل مسافة أرصارهم عادوا الىمضارجم \*وشاورأبو على وحوه قواده في معاودة الحرب فأشارعليه احبرك الطوسى ودوو المصافه مهم سلحى سعب الحمل والاستظهارعلى الامبرسكتكين عِنَاعَةُ أَرْجَالُهُ \* وَعَزَّارَهُ مَانُهُ \* وسعة العلوفة من ورائه ببوء بادّته الحرب عنى اغراء الرجالة اللوسية بأطراف عسكره مبتين وغاربين ومغسرين وعائش الىأن دركم اللل \* ويلحقه الفشل \* و يتفرق عنه الحشر

والحسب للحسوب يقال ألقه في الحسب والقيض للقبوض يقال ألقه في القبض والخبط جعني المخبوط والحصب بمعنى المحصوب والقلم الذى بهيكتب للقلوم والهدم للهدوم ويروى الجشر بالجيم وهوتعصيف انتهى (فعندها) أى عند تلك ألمادة أوالحالة من الالتحاء الى الجبل (يناجرونه) أى أصحاب أبي عسلى أَي يَقَا تَلُونُهُ (على يُصِيرة) أَي نَفْس يَصِيرة بِأَمْمِ الْحُسروبِ (وَقَوْةُ مَرِيرةٌ) شَديدة (واستماحة ُ حيرة) الخيرة كعنُّه ويالتسكُّين ايضا الاسم من قُولك خار الله لْكُ في هذا الأمر (فشفب من عهدا الرأى مس أحداث العسكر) في المسباح المنيرشغيث القوم وعلهدم وبهدم شغبًا من باب نفع هيجت الشربينهم والشغب بالفتع على انتهى (وقالوا مالنا نطاول القوموندا فسع الوقت لايعرف النساس 'الماغيل عن المساولة الى المطاولة) أى تعدل عن الصولة فى الحرب والشدَّة على الأعداء والفتك بهم الى مطاولة الوقت وتوسعته علم موهما طلقهم في القتال ولافي لا يعرف الناس يحوز أن تسكون ناهية والنهى مصروف الى لازمه أى لأغيسل عن المساولة فلا يعرف الناس ويجوز أن تدكون نافية والجلة خبرية مستعمة في الانشاء كقوله تعالى لاعسه الاالمطهرون ويجوز أن تسكّون حاليسة من فاعل ندافسع والمرادبالناس!ماالجنسأوعكرالأمير سبكتكين (وعنَّالمساورة) أىالمواثبة (الىالمصابرةً) أى الميل الى الصبر والتأنى (فهاغض نساقهم المنية) أكى الموت (ونُصِعهم بها كأساروية) أيْ نسقهم السبوح بها كأسارو يةوالباء في مهاتحر بدية والمكاس الروية عيني المروية أو عيني ذاتري (فانتَفْضُ عليهم التديير) الذي ديره أميرك الطوسي وذُّوو الحصافة من قرَّاد أبي على (وصار المأمور (ُهوالاَّمَيرُ)ُ حَيثُهُ مُنْفَدِراًى الكاَّرُ والاعيان وتلاعبت ينمام أمورهم أيدى الاحسَداث والشبان رُوونْبِكُلَّا الْعَسَكَرِينَ عندا مَفَلَاقَ الْصَبِيمِ أَيُ انشَقَاقُهُ وَخُرُو جَضُونُهُ وَفَ الأساس فَلَقَ الله الصَّبَّاح وُالحَبُوالنَّوى (الىالاستعداد) أَى النَّهِيؤُ لِلقَّاءُ (والاحتشاد) أَى النَّجْمَعُ (لحَرْمُ الهجاءُ) أَى اشتدادهاوفي نسخة لمراله عاءبذون ناموفي نسخة لحدة الهجاء بالدال (وأقبلوا على تسوية الصفوف مشحونة) أي بمــاوءة (بالالوف) من الفرسان (كاتَّجامُ اللَّيُوثُ)الأُجام جمَّع أَجِمُ والأجمجمع أُحِمة وَهُو الشَّحِرالِمُلتَفُ (من ذَبِل القِمَّا والسيوفُ) ذَبِل كُرُكُع جَمْعُذَ ابل ووسف القَّمَا والسميوفُ بالمذبول لضمورها وانتناء الرماحوا ضطرابها لطولهما والظرف في موضع نصب على الحيالية من آجام (وحُصن الأمهر ناسرالدين) سبيكت كمن (مواقف عسكره) جيم موقف وهو مكان الوقوف (بنخب) بَضُمُ النُونُ وَفَتُمَ الْخَاءُ الْمُعِمُّةُ جَمِعُ نَحْبُهُ وَهُو الْمُحْتَارِ (فيلنّهُ فحكت بَحْتَالْتَجَافيف) جمع تَجْفَافُ بالتكسر وهوآلة تلس للغيل والفرسان في الحرب للاتقاء من نسكامة الأسلحة (ألموادا) جدم لمود وهو الجبسل (فارعة) شامخة مرتفعة ذات فرع على امثالها ومشرفة على غسيرها بفروعها الشوامغ وفى الصحاح فارعة الجبل أعسلاه وفرعت الحبل صفدته (واموا جامتد افعة) أى مدفع بعضاً لعظمها (ودنا) أى قرب (الفرية ان بعضهم) بدل بعض من كل من الفريقان (من بعض فلم يرعميسرة أى على الارهيم) أى لم يُشعروا الأبه كقولهم ماراهى الانجيثاث قال الارهدري معنا مماشعرت الاعجستك وكذآنى الاساس كأنه قال ماأساب روعى الاذلك وهو كلام يستعلق مفاجأة الامر والرهيم الغبار قال مسلم بن الوليدوهويم اجزل أفظاومعنى

موف على مهيج في يوم ذي رهب \* كأنه أجل يسرى الى أمل؛ (ثار) أى هاج (عليه من وراء قرية قرضتهم ذات اليمين) قال العلامة الكرماني قرضتهم ذات اليمين من قوله تعالى تقرضهم ذات اليمين قال أبوعبيدة اى يخلفهم شما لا ويجب اوزهم وتقطعهم وتتركهم عن شما لها ويقول الرجل اصاحبه «للمروت يمكان كذا وكذا فيقول المسؤل قرضته ذات اليمين ليلا وأنشد اذى الرمة

فعندها ساحرونه على اصدرة \*وقرة مريرة \* واستماحة خسارة \* خشعب من سمع هدد الرأى من أحسداث العسكروقالوا مالنسأ نطاول القوم وندافع الوقت لايعرف النباس أنا تميل عن المصاولة الى الطاولة \* وعن الساورةالىالمسارة \* فهانتين نساقهم المنه \* ونديهم منها كأساروية \* فانتفض علمهم المسدير \* وصار المأمورهو الامير\* ووثب كلا العسكرين عندانفلافالسم الىالاستعداد للفاء و والاحتشاد لمرة الهجام وأقباواعلى تسوية الصفوف \* مشصوبة بالألوف \* كآمام اللموث من ذبل القنا والسيوف، وحصن الامرسكتكين مواضعكره بضافيلته فكت عت النعافيف ألموادا فا رعة \* وأموا با متدافعة \* ودنا الفريقان يعضهم من بعض فلم رع ميسرة أبى على الارهج الرعليسم من وراء قرية قرضتهم ذات المين

الى ظعن يقرضن أجواز مشرف ﴿ شَمَـالًا وَعَنَّاجِمَائُمُنَّ الْفُوارِسُ ومشرفوالفوارسُ موضّعاك انتهسى وقدوقع لهسهو في التلاوة في الآية السكر يحمّوسوا بهما تقرضهم

ذآت الشميال وتبعه على هيذا السهو الشارح النجباتي وفاعل قرضتهم ضمهر راحه عمالي الغرية ونسية القرض الهناعجاز عقلى لأنَّ معنى قرضتهم أمالتهم والاصل مالواعنها ﴿ وَأَدَاهُم بِٱلْامِرَسِيفَ الدُولَة مالطم والرمُّ) بالكسر فهما الطم البحر سمى بذلك اطمه كل شي وصل اليه والطامة الصحة تطم على الآذان اشتتم أومنه وفوق كلطامة طامة قال الله تعالى فاذاجا وتااطامة المكرى والرم الثرى وقدل الطم والرمالرطب واليانس وقيل حميم ماه للثوقيل العددالكثير وهدارا حمع الى الاؤل وهوأولاها (والليل المداهم) أى المظلم أى العساكر التي هي كالليل المداهم (فتزلز لت أقد آمهم) من شدة الصدمة (وضلت) أي غارت يقال ضل اللبن في الماء غاب ومنه الضالة (احلامه سم) أي عقوله سم وافهامهم (ورأوا) أىميسرة أبي على (انقلب) حيش (أبي على قد حُل على قلب ﴿ حيش الامير ناصر الدين سبكتمكين (فساعدوهم على حلمهم) أي تركوامقاً ومقسيف الدولة وانضموا الى قلب أن على لقارعة قلب الا معرَّناصر الدين وتمريقه (تفاديا) أي عوضا وتعاميا (عن ايفاعسيف الدولة بهم) أي كان المقصو دالأعظم لهم الفرار من وجه سبف الدولة الحسكن أظهر واذلك في قالب المساعدة القلب أبي عسلى (فرقوا) أى فرفواوشتتوا والضم برراجيع لقلب أن عسلى (مصفه) أى مكان اصطماف مفوفه والمرادية الصفوف المعطفون في المكان من الحلاق المحل عدل الحال فيه أى مرق عساكر أبي على صفوف عسًا كر الاميرناصر المدن ﴿ وَنَفْضُوا ﴾ أي أزالوا من نَفْضَتَ النُّوبِ أَراتَ عنده الغيار (عن الزحام موقفه) أى أخلواعن الازدحام موقف الامير ناصر الدين بأن فرقوهم وشد تتواشملهم (فوقف الهم الامرناصر الدين) أي ثبت الصدمة م معد أن تفرقت عنه عساكره (فيمن) أي معمن (احتفه) أي أحاطه (والتف) أي اجتمع (عليه من خواص علمانه وردّ حلتهم في وجوههم فُارِيْدُوا) أَيْ رَسِعُوا وَانْقُلْبُوا (عَلَى أَدْبَارُهُم) أَيَامَزُمُوامَدِيرِ بِن (وقدأُ طَلَ) أي أشرف (سيف الدولة علمهمن ورائم فبقوا محصورين بن العسكرين أى مضيقا علمهم بين عسكره وعسكراً ... (وأخذته السيوف من كلا الحانين) أي وراء وقد أم (وثار) أي ماج (قتام) أي غيار (خلط البعض) من العسكرين (بالبعض فلم يسمع) بعددنك الاختلاط (غيروقع البيض) حمع أبيض أى السيوف البيض الصفاح (على سض الفارق) حميع سفة وهي التريكة أي البيضة من الحريد توضع عسلى الرأس في الحرب (وحطم الدبابيس) أي كسرها من حطمه اذا كسره (مابين الطلي) جمع لمليسة بالضم وهي مقد مألعتن (والعوائق) جمع عاتن وهوالمشكب (وظلت خراطهم الفيول تستلب الفرسان أى تنتزعها وتقلعها (عن صهوات الخيول) صهوة الفرس موضع الفارس منه (وتلحق القائل) من عسكر أبي عدلي (بالمقتول منهم) أي يتخفله مفتولا (و بلغ سمف الدولة من الايقاع بهم والانتخان فهم) مصدراً تُحنه أوهنه بالحراحة وأضعفه ويقال أيخن في الارض اتحانا ساراتي العدة وأوسعهم فتلا (والانتقام منهم) بجاأسلفوه من البغي والاعتداء (وصب السيوف علهم ) فيهمبالغة لا يحنى لانه جمل السيوف الكثرة جولانها فهمم و وقوعها علىم كالمطر المنسب أوالسيل المهمر (مبلغا) مفعول به لبلغ (لوسمع به رستم في زماته) هو رستم من ذال بن سام بن ريان الذي يضربه المُلفي الشَّجاعة ومواقعه وآثاره مشهورة مشروحة في كتاب الفرسشاء نامه (لرهته خدمة عنانه) أمال زها مواردها مهزه واستخفه نشاطا أى لاستفزه الطرب والاعاب م خدمة عنائه

فاذاهم بالاميرسيف الدولة في الملم والرم \*والأيل الدلهم \* فتزارات أقدامهم \* وضلت أحلامه-م وافهامهم \* ورأوا أن قلب أي على ورحل على قلب الامبرسيك تسكين فاعدوهم على حلتهم تفادياعن ايقاع الامرسيف الدولة مهم فرقوا صفوفه ونفضوا عنالز عامموقفه فوقف اهم الامرسيكتكين فين احتف بوااتف عليه من خواص علمانه وردّحلتهم في وجوههم \* فاردواءلي ادبارهم وقد أطل سيف الدولةعله ممن ورائهم فيقوا محصور سنالعسكرين وأخذتهم السوف من كلاا لحاندين ونارقتها مخلط البعض بالبعض فإيسم غيروفع البيض على بيض المشارق وحطم الدماريس مايين الطلى والعواتقولحلت خراطيم . الفيول تسلب الفرسسان من مهوات الخيول وتلحى الماتل بالمقتول وبلغ سيف الدولة من الايقاعهم والانحان فهم والانتقام مهم وصب السيوف علمهم ما لوسمع به رستم في زمانه ﴿ لَرَفْتُهُ خدمة عنانه \* وهذنه

(وهدنده) أي حعلته مهذما أي مجردا عمالا يليق به من هدنبت الغصن حردته عن الزوائد (آداب

سيفه وسنانه وفات أى مضى (المحصور ون) أى المضيق علمهم ومنه قوله تعالى حصرت صدورهم وقول الناموسي أي المضيقون علم مخطأ لان استم المفعول من اللازم لا يثني ولا يجمع فتقول الزيدون عرور بهم والزيدان بمرور بهما فيثنى الضمير ويجمع واسم المفعول بيق عسلى افراده (بيقا باللهبيم) حه،مهـة وهيال و حأوالدم أودمالقاب (تعتفواشي الرهج) الرهجالغباروالغواشي حميع غاشيهة من غشيمه اذاستره وغطاه وتحت طرف لفات وهوأ ولي من حعله ظرفاللحصور بن لان فسه اشعارًا بأغم لم يفوتوا الالاستتارهم بالغبار فغوا باختفائهم عن الابصار (وبردايا) عطف على بقايا الماعادة العيامل (الارواح) أي ضعفا ثميا جميع ردية وهي الطليحة والهزيلة من الأبل (من بين مشتحر الرماح) أي مختلفها مصدر بمعنى الاشتجار ويجوزان يكون اسم مكان والاشتحار الاختلاف ومنسه الشَّعِرَةُ لاختلاف فروعها وأغسانهاوفي التنزيل حق يحكمول فيماشير بينهم (فانجلت المعركة) أي انكشفت وفي دهض النسخ فانحلت بالحاء المهملة وتشديد اللام من الحل وهوضد العقد تشمها لها بالحبيل المعقود (عن فتسلى مضرجين بالدمام) من المنضر يج وهو التلطيخ بالدم وتوب مضرج أي مصبوغ بالجرم (وجرحى مطرحين) من الطرح وهوالرمي (على العراء) وهوا العمراء لاسترة فها (وأسرى) جمع أسريمعني مأسورأي مربوط بالأسر وهوالقدمن الجلد ثمتوسع فيه فالحلق عدلي كل مُأخوذ ربط أملم ير نط والمراد بالاسيرهنامعناه اللغوى لان الاسرالشرعي استرقاق وهولا بحرى على المسلم ولعله أشار المسه بقوله ( آيسين من الفدام) لانه مال يدفع في مقابلة تخليص الكافر رقبته من المسلم (وركب سمف الدولة أكاف الفل) أي العسكر الفلوان أي المكسورين من الملاق المصدر وارادة اسم المقعول كالخلق بمعنى المخلوق وركوب اكتافهم كاليةعن الدنؤمة مجداوا لتمكن منهم (فأسرمهم) أيضا (من قصرعن اقتمام) أي دخول (شعاب الجبل) أي فرجه جمع شعب (وعمي) أي أشكل (عليه وحوه تلاث المغارات والدخل المغارات جمع مغارة وهي الكهف في الحبل والمدخس بتشديد الدال اسممكان من ادخل في الموضع اجتهد في دخوله قاله الغوري (وكان من جلة المأسورين أنوعلي من نغرا الحاحب ومكتهكمن الفرغاني وارسلان بك وأنوعلى من نوشتكين وأماسار بن الحان و زالحيلي) هوكا ضبطه الصدر بغتم الهمزة وبعدها ميثم ألف ثمسين ثم ألف ثمراءمهملة وأبوه السين فيه مكسورة قال السدركذاتوهمه والعده جيم ثم أاف ثم نون ساكنه ثمراءمهما مضمومة ثموا وساكنه ثمزاى منفوطة وقدوهم النحاني في ضبطه في موضعين (وكككرسة ان سأى جعفر الديلي) وفي سدر الافاضل واشكرستان من إعلام الرجال وفي شعراً لحسن من على الإطروش

والناالمني والله عند والسها السكرستانها

انتهى (وهؤلاء أعيان عسكراً بي على ورتوت قواده) الرتوت جميع رت بغنج الراء و وهم النجاق فضبطه بضم الراء وهوالرئيس وهؤلاء رتوت البلد عن ابن الاعرابي والرتوت أيضا الخنازير (ووجوه أركانه) أى أركان دولته (واعضاده) جميع عضد وهو كناية عن المعين القوى تقول فلان عضد فلان أى معينه (وساراً بوعلى وفائق بين مهاوى) جميع مهوى وهو المسكان المخفض (تلك الجبال) أى أوديتها (ومصاعد) جميع مصعد وهو المسكان المرتفع (تلك القسلال) جميع قلة وهي أعلى الجبل (الى ان أناخا بقلعة كلات) قال الصدر هذه غير المسكلات التي على شطح يحون لان هذه دين لموس وأسورد (وهي التي تحقى الرياح بين نعافها) تحقى بالحام المهملة من الحقاء وهورة القدم وفي بعض النسخ تحقى بالحام المجمة والنعاف جميع نعف سكون العين المهملة من الحقاء وهورة وانة الحب ل وارتفع عن مخدر الوادى فا ينه منافق عن مخدر الوادى فا ينه منافق قال الاصمى نعاف نعف كايق الربطاح بطيح وأعوام عوم وانه التحقى الربياح وورة في المنافق قال الاصمى نعاف نعف كايق الربطاح بطيح وأعوام عوم وانه التحقى الربياح وورة في المنافق قال الاصمى نعاف نعف كايق الربطاح بطيح وأعوام عوم وانه عاقت قال الاصمى نعاف نعف كايق الربطاح بطيح وأعوام عوم وانه التحقى الربياح وورة في المنافق والمنافقة في المنافق والمنافقة في المنافقة ف

آداب سيفه وستانه وفات المعدورون بدمًا يا المهري \* تحت غواشى الرهيد ورداما الأرواح \* من بين مشخر الرماح \* فانحلت العركة عن قتلى مضعر حين في الدماء \* وحرسىمطرحين على العراء\* وأسرى آنسين من الفداء وركب سيف الدولة أشكاف الفلد فأسر مهم من قصرعن اقتحام شعاب الحبل، وعيعلب موحوه تلك المفارات والدّخل، وكان من حملة المأسورين أيوعسلمين بغسرا الماحة ومكتس الفسرغاني وارسلان كوأبوعلى بنوشسكان وأسار بن سمان رورا لحلى ولشكرسنان بنأبيء فر الديلى وهؤلاءاعيان حسكرأى على ورتوت قواده و وحوه اركانه واعضاده وسارأبوعسلى وفأثن بين مهاوى تلك الجبال ومصاعد تلك القلالالىان اناغايقلعسة كلات وهي التي تخدني ألر ياح يين نعافها

وتزل الانصباردون روابها وشعافها فاضافهماها أمسرك الطوسى الىان لمهرلهما عدد من سبق ومن لحقوج ـ لة من احتمع بمن تفرق وكان أبوعلى أد سرب الفيلة الني قبض علماساب نيسا ورالى كلات في جلة نسبته وكتبأنو علىن نغرا الحاحب وسائر الاسرى يذكرون له ان الامعر سيكتكين استدعاهم ومناهم ووصلهم وحباهم ووعدهم الافراج عهم متى ردّت الله الفيلة الى مرابط امثالها من مناخه وسألوه النفعل ذلك تنفيساعهم وتخليصالهم فتقدم ألوعلى الى أمعرك بردها والاذراج عنهما ونهضهوووائن على المتاليورد مصر سعن تلك المضائق فبعث أسبرك تلك الفيول الى الامسرسيكتكن وكتب اليه يربه انه التقرب يردها المتفرد بالخدمة فهافا ستعمر بذلك رنيته وأحيط على أبي على فريته وفي ذكرهـده الوقعـة يفول أو الفتحاليسي ألم رّمااتاه أنوعلى وكنت أراهذالب وكيس عصى السلطان فابتدرت اليه رجال فلعون أماقبيس وصبرلموس معقله فأضحى عليه لموس أشأم من لحويس

مساعدهاوحزونة لحرائقها وفىقوله يتحنىال بإحمبا لغةمقبولة لتضمنها اعتبارا لطيفاوهوتسوير الرباح يصور ذوات الحوافر (وتزل الايصاردون روابها) جمعرا يستجعب عالريوة (وشعافها) حده مشعفة وهي رأس الجبسل وأنماتزل الابعسار دون روأ بها للاسة صفاتها ولمافها كمن الهريق واللَّمَانَ (فأضافهما) أَيُّ باعلى وفائمًا (بها) أي بثلك القلَّعة (أميرك الطوسي الى أن ظهر الهـما عددمن سُبُق ومن لحَقُوحِملة من اجتمع) عَلَىٰهُما بعدالكَشفة (نَمَنْ تَفْرِقَ) أَى تَسَلَّ أُواسر أُوفرً (وكان أنوعلى قد سرب) أي سير والتَسريب تصبير الابل و نحوه اسر باسر باأى جاعة جاعة (الفيلة التى قبض علم اساب أيسابور) بعد كشفة سيف آلدولة (الى) قلعة (كلات) هذه (في حمة ضبنته) بغتم الضادوكسر الباءون منه الرحل عباله (فكتب أبوء لي من بغرا الحاجب وسائر الأسرى بذكرون ان الاميرناميرالدين استدعامم) أي ظلهم (وساهم) أي وعدهم يبلوغ أمنيتهم (ووصلهم) أي أمدّه مااسلات وهي العطاما (وحباهم) من الحباوهو العطا (ووعدهم الافراج عنهم) أَيْ تَخَلَّمة اسسلهم من أفرج الناس عن الطريق أى المكشفواوفي نسطة عنه أي عن أبي عدلي بن يغر الخاجب لانُه أُجِل من في الاسرى فاذا أفرج عنه فغيره يكون تبعاله وفي نسخة عنها أي عن الأسرى بتأويل الجماعة (مني ردّت تلك الفيسلة الى مرابط أمثا الهسامن مناخه) أى مناخ الاميرسبك تنكين وانمسا اختارهدا الاطناب على قوله مثى ردّت تلك الفيلة البه المعلم بذلك ان عنده فيلة أخرى غيرهذه وأن ردها اليس الحاجة الها بل لتنضم الى أمثالها وتأتلف مع أشبالها (وسالوه) أى سألوا أباعلي (ان يفعل ذلك) أىردَّالفيلة (تنفيساعهم) مصدرنفسعنهااككربأزاله و يُعدىالي المفعول الشَّاني بعن وهوا مفعول له لقوله بفعل ولما كان فعل أبي على أى ردّه الفيلة سبب التنفيس جعله فعله فوجد حينا تدشرط نصب المقمعول له من الاتحاد في الفياعل (وتخليصا لهمم) من الاسر (فتصدّم أيوعسلي الي أميرك الطوسي بردها) تقدّم هذا عفى أمرقال في الأساس وتقدّمت اليه يكذا وقدّمت أمرت وقال النجاتي تقدّم هنابه عنى ولطف وهدا مع انه غير مناسب للقام لم يوجد في كتب اللغة المتداولة (والأفراج عنها) أَى تَخْلَيْهَا (وَنَهْضَ هُو ) أَى أَيُوعَلَى (وَفَائَتَى) وَأَكْدَالْهُمُوالْمَتْصُلُ بِالنَّفْصُلِ الْحِمَّةُ العَطْفُ عَلَيْهُ (على سمت)أى جهة (أَيُورد معمرينُ) أَى بأرزين الى الصَّراء (عن تلك المَاثق) وهي مهاوى للذالجبال ومصاعدها يمث الفلال فبعث أميرك الطوسي بتلك الفيول الى الاميرنا سرالدين (وكتب السهيريه) أي يعلم (اله المتقرب ردها) يرى مضارع أرى المتعدية لشلا ثقم فاعيل الأول مها الهاء والشانى والثالث سدت مسدهما أنالفتوحة الهمزة ومعمولاها على قول سيبو بموعت الاخفش انومعمولاها فيمحل لفعول الثاني والمفعول الثالث مقدر والتقدير يريه تقرآ به يردها واقبا (المتفرد بالخدمة فهافاستعمر)أى عر (بدلك رتبته)أى منزاته عندالاميرسبكت كين يعنى التخذعند ميداتشت لَهُ عَسْده مَنْزَلَة (وأحبط أبوعه لي قر بته) أي تقريه الى الامير سبك مَكَن برد الفيلة (وفي) ذكر (هذه الوقعة يقولُ أبوالفتم) على بن مجد (البستي) المتفدّمة كرّم \* (المربّما أناء أوعلي \* وَكَنْتَ أَرَاهُ ذَالِبُوكِيسَ) \* (عصى السلطان فارتدرت اليه \* رجال يقلعون أباقبيس) \* (وصيرطوسمعقله فأصحى \* عليه طوس أشأمهن طويس) \* أراه بمعنى أطنه والهاء مفعوله الاؤل وذالب مفعوله الشانى واللب العقل والمسكيس الكأسة والحزم في الامو رواتمانها عمى السلطان أى الرضى والمراد بالرجال الذن يقلعون أباقبيس الامرسيك تكين وعسكره وأنوقبيس كنية إجبل يمكة مشرف على البيث وفى كنب الفقه ويتحوز المسالاة على أبي تبيس والكعبة يخته وفي كتاب المسامر اللشيع عي الدين بعرى كان امم أى فبيس أولا الجبل الامن فان المدأودع فيه الحرالاسود الى زمن ابراهيم عليه السسلام فلما بنى البيت ناداه الجبل الثعندى وديعة مخبوعة من زمن الطوفان فأعطاه الحرالا سودوا نساحدث له اسم أبي قبيس برحل بنى فيه دارايسمى بأبي قبيس فسمى الجبسل باسعه وكان اسمه الا بن فغلب عليه ماسم أبي قبيس انتهى وطويس الم مخنث كان بالمديسة يضرب به المشل فى الشؤه فيقال أشأم من طويس وهو أول من تخنث فى الاسلام ونقر بالدفوف وكان يقول بالمدينة توقعوا خروج الدحال مادمت بين أطهركم فادامت فقد أمنتم لا فى ولدت فى الليلة التى مات فيها النبى سلى الله عليه وسلم وفطمت فى اليوم الذى مات فيه أبو بها النبى سلى الله عنده و بلغت الحلم فى اليوم الذى قتل فيه عمل رضى الله عنه و ولد فى اليوم الذى قتل فيه عمل رضى الله عنه و ولد فى اليوم الذى قتل فيه عمل نرضى الله عنه و ولد فى اليوم الذى قتل فيه عمل رضى الله عنه و ولد فى اليوم الذى قتل فيه عمل رضى الله عنه و ولد فى اليوم الذى قتل فيه عمل و شاف في اليوم الذى قتل فيه عمل و قد و مناس المناس المناس الله و يستصغير المناس و المناس المناس المناس المناس المناس و المناس المناس المناس المناس الله المناس المناس الله و يستصغير المناس المن

\* أَنَّى أَبُواْلُنْعُمِ \* أَنَاطُا وَسَاجِحُمْ \* أَنَاأَشَأُمْمِنْ مَشَّى \* عَلَى وَجِهِ الْحَطْمِ \* أعادنا الله من ذلك (وسار أبوعلى وفائق على سواد أسورد على ان قصد اكورة نسا) هي مفتح النون والسن المهملة وألف مقصورة مدنسة خصية كثيرة الماه والساتين نزهة من أعمال خراسان ولها رساتيق واسعة في أضعاف الجيال منها الامام الحافظ الكبر صاحب الدين التي هي احدى المكتب السنة أبوعبد الرحن احدبن على بن شعيب النسائي (فسنَّخ لفائن أن يعدل الى سرخس) قدتمدم ذكرهـا وَالاختلاففشبطها (لرأىراه) في العدولُ الهَّا (فحذل) أَى رُلُّهُ (أَباعلي في المُكان) أى مكانه فأل عوض عن المضافُ المه وفي السكار م ايجماز بتحدُّف حملة وحدَفت للعُسليم الله وافقه أبوعلى فحذل اباعلى (وسار بمن معه من الغلمان) أي غلمانه (فلما سمع الوعلى بنبائه) أي خبر سيره بغُلمانه (أرسلاليه بأنى غيرمفارقك على أيتحال)اىاى حالوالهاءتُها لتأنيث اللفظ والحسال يجوز تذكيرها وتأنيثها فتقول هوعدلى حال حسن وحال حسنة (تصرفت بنا) اى تقلبت وتغيرت (من اجداب مصدراً جدرت الارض اذا حلم القعط والحل (واخصاب) مصدراً حصمت الأرض أى صَارِتُ ذَاتَ خصب وهُ وضدًا لجدب والقَعط أَى لا أَنفَلُ عنكُ في شدّة ولأرخاء (واحزان) أَى اتمان الى حزن بالحاء والزاى وهوماغلظ من الارض (واسهال) أى اثيان الى سهل وهو شدًّا خُرن وهدا ك ناية عن اللزوم في العسر وفي اليسر (وأنَّ) بفتح ألهمزة عطف على أني غيرمفارة للأركوب هذا الطريق) وهو سمت أسورد (كان على ماسم )أى طهر (انابادى الرأى من السواب) منصوب عسلى الظرفية أى في أوَّل رأ يَنامنَ البدُّ فهومهموزُ ومنه قولة تعالى الذين هم أرادُ لتا بادى الرأى وقرئ بادى منقوصا أى ظاهرا لاغور تحته ولافكرمعه من البدء وهوالظهور قيل و بحوز أن يكون من البداوة يعنى كرأى أهل البادية فان أف كارهم قاصرة عن المعمق في الامور والمديير (واذقد بدالك في التديير) أى ادتفيرت عما اتففنا عليه أولا وطهر النفسره وفاعليدا المصدر المفهوم منه أى بدالك هوأى البداء وقدصر حيدلك الصدر وأسند المه فعل بداحيث قال

لعلك والمقدور حق لقاؤم \* بدالك في تلك الربوع بداء

(فرأ بي تاديم لرائك وها أنامن ورائك) من هنا بمعنى في كافى قوله تعالى أدانودى الصلاة من يوم الجمعة ماذا خلقوا من الارض والظرف خسر المبتدا و يحوز أن يكون الحسر محدوفا والقطرف لغوا متعلقا به أى ها أنانا بيعلث من ورائك (فوقف) أى قائل له (الى أن كتى موسلرا) معا (الى سرخس ومنها الى مرووحين تسامع الامير ناصر الدين) أى سمع (بخبر عدوله ما عن سمت أسور دنم ض على أثره ما) ذباله ما ودفعا لشر هما عن بلاد خواسان (واستخلف ولده الاميرسيف الدولة على ما فوض

وسارأ يوعلى وفائن الىسوادا سورد عدلمان شهدا كورة نسافت لفائق ان بعدل الى سرخس لرأى رآه فحذل أباعلى على المسكان وسار عن معسه من الغلبان فلياسيم أوعلى سبائه ارسل المده بأنى غير مقارة للعلى أية حال تصرفت بنا من احداب واحماب واحران واسهالوأن ركوب هذاالطريق مان على ماسع انا بادى الرأى من الصواب واذقدبدالك في التدبير فرأي مانع لرائك وهاأناس ورائكُ \* فوقف له الى أن لحق به . وساراالى سرخس ومنها الى جرو وحين تسامع الاميرسسكتكين يخبرعد والهسماعن سمت اسورد تمض على اثرهما واستخلف ولده الاميرسيف الدولة على مانوض

اليه البناء الفعول أى على مافقضه البسه الرضى (من أعمال البسالور ضامنا) حال من الفعير المستخلف (عنه) أى عن سيف الدولة (كفاية أمرهما) أى أمر أي على وفائق (فنه با أوطارهما) أى حوائحهما (عروتم اخترقا) أى احتاز اوقطعا بقال اخترقت الربح المفازة أى مر" ثبها (مفازة آمل الشط) وهي التي كان التحا الها الرضى عند قصد بغراخان الما واحلائه له عنارى وقد تفسد ما لكلام علم اهناله واختلاف النسخ فها وههنا كذلك فان في بعض النسخ مفازة آمل الشط واختلاف النسخ فيها وههنا كذلك فان في بعض النسخ مفازة أمو بة الشط وفي بعضها مفازة آمل الشط وتقديم ان الذي صحيحه مدر الافاض اخترقا والاحتجاز الخفاذ أو أسيفت الى الشط لانها على شط جيمون (محتجزين) حال من الالف في اخترقا والاحتجاز الخفاذة) أى وعورته أو بعدها (وانسداد المسالة) الموسلة الهها أى قطعها وجد بها (وانسدام المناهل) قال صدر الافاضل السدم أن سفير الماء الطول العهدو يطعلب و يقع فيه التراب وأسعم الانسدام الاهناوقال الكرماني الانسدام أن سفير الماء الطول العهدو يطعلب و يقع فيه التراب كتب اللغة لم يوحد يقال بترسد موسدم مطمومة والمعنى اغ ما اخترقا مفازة آمل الشط حاعلين قط كتب اللغة لم يوحد يقال بترسد موسدم مطمومة والمعنى اغ ما اخترقا مفازة آمل الشط حاعلين قط سبكتكين خشية أن يدهمهما أو يقصدهما بعساكه (وألقيام) أى بآمل الشط (عصا القراد) كنامة من الاقامة أى أقامام اوهو حل القولة

فألفت عساها واستفرتهما النوى ﴿ كَافَرْعَيْنَا بِالاَيَابِ المَسَافُو (وأرسل أبوعلى أبا الحسين مجمد ب كثير) وكان وزيراً بي على وأبوه أبومنسور كثير بن أحمد كان و زير أبيه أبى الحُسن بن سيمسور وفيه يقول أبوط الب المأموني في قصيد تُعالرا ثبية

> اذا أكثرالناس شيم البروق \* فلاشمت في الروض الاكثيرا فتى ملثت بردناه على \* وفنسلا ومجد اوجود اوخيرا واست أما ول مهرا لها \* سوى أن ببلغ أمرى الاميرا فسلا زائمها للعلى معصمين يدعى الامير ومدعى الوزيرا

(وأرسل فائق عبد الرحمن بن أحمد الفقيدة وزير بهدة) أى وزيرى أبي على وفائق (الى بخارى في استعتاب الرضى) أى ازالة عبد أى غضبه وحقده علم سما بقال عتب عليه اذا حقد ووحد وأعتبه أى أزال عتبه (واسترضائه) أى طلب رضائه (واستفاقه) أى طلب في تتم أى رجوعه وفي نسخة واستعادته أى طلب عوده (الى رعاية حقوق مواله) أى معتقبة أو معتقبا أسلانه الله المان مراكى الرضى (وأوليائه) أى محبه (فأما أبو الحسين مجد) بن كثير (وزيراً بى على فانه سرف وواء ) أى رجع من حيث قدم (على وجه جيدل) واكرام جزيل (وكتب) بالبناء المفعول (الى أبي على) من طرف الرضى (في تنسة) له أى حصول ما تناه (وتأميل) أى حصول ما أمله (ورسم له) أى أمر (أن ينحرف) عن مكانه من آمل الشط (الى الحربانية فيقيم مها الى أن يستدئ (مديراً مرم واحبه) أى جما يحب أن يراعى فيه (وأماعبد الرحن بن أحد) وريزوائق (فانه) الضمير يحوز أن يكون الشأن ويحوز أن يكون العبد الرحن (أمر) بالبناء المفعول وحدف الفاعل العلم به أى امر الرضى (باعتقاله) أى ربطه يعبل و نحوه وأصله من عقل البعير من باب ضرب وهوأن يثني وظيفه مع ذراعيه في شده هما جيعا يحبل (ووض في الحس على رسم أمتاله) أى من أمد المسالم الفالم المرا المناه العظمة كالحروج على السلطان (ودب) بالبناء المفعول أى دعى وطلب أن بالبناء المفعول أى دعى وطلب المالة من المناه المناه المفعول أى دعى وطلب المراب المردوا المراكم العظمة كالحروج على السلطان (ودب) بالبناء المفعول أى دعى وطلب

اليهمن أعال يسابورضامناعنه الما وأر مما \* فقصا أولماره ما عرو \* ثما خدارة مفازة آمسل النط محصرين يحدوية الفاره «وصعوبة السافه» وانسداد المسألك وانسدام المناهل وأنشابها عسا القرار وأرسل ابوعلى أبالكسين عيدبن كثير وفائق عب دالرجن بن أحد الفقيه وزيريهما الىعفار في استعناب الرضى واسترضا واستفاءته الحرعابة حقوق مواليه وأوليا مدفأ ما أنوا الحديث اس كشر فالمصرف وراء معلى وحه حبل وكتب الى أى عسلى في تعسة وتأسدل ورسماءأن ينحرف الى الحرجاسة فيقسيم بها الحيأن يستأنف تدبرأم مواحبه وأما عبدالحن ناجد فأنهأم باعتما له \* ووضع في الحبس على رسم أمثاله \* وندب

(من بخارى بعض المسؤدة) بمسيغة اسم الفاعل يريديه المكتبة وأرباب الاقسلام لاغهم يسؤدون القراطيس بكتابتهم وكأنه فيالاصطلاح لايعرب ذواللفظة الاعن كل كاتب ليس لهرتية ولااعتمادعلي كَايَهُ لا نه ماوسنه الا بالتسويد فلا لها تلوراء (بكتاب) متعلق بندب على تضمينه معنى أمر لان ندب سَعدّى الى تقول ندى الى الفضاء أي دعى المه ﴿ إلى مأمون سَحِمدو الى الحرجات قلتقدُّمه ﴾ أي لىتقدّما لكتّاب أباعيلى يتقريرحاله عنددمأمون سمجدوفي نسخة لتقدّمه يلفظ المصدر فاللام للتعليل والهاءفيه ترجيع الىالسكاب وهومن اضاف ةالمصيدرالي فاعله وفي نسخة ليقذمه من الاقدام فالهاء أراجعة للسكتاب والضمرا لمستترر حمع الى الرضى والضمر في حاله رحم الى أبي على على حميه الاحتمالات المذكورة (وذكرما أنشئ من الرأى في مانه) أي ذكرما أحدث في عنداري من الرأى السلطان في مات [أىشأن أبي على من قبول عدره والعفوعن ديه ومسامحته يعصما به وغدره (فامتعض فائت جما) أي سببما (قويله رسوله) من الاعتقال والحس والامتعاض شدة الغضب واتقاد الاحقاد والمعض الاحتراق يقال معض الرحل من شيَّ سمعه وامتعض أي شق عليه وأوجعه (وعمد) أي قصد وضمنه معنى اعقد فلذا عدا ه بعلى في قوله (على أن يعبر النهر) أي جمعون (الي ماوراً عني أي ماوراً ع الهر (ملتحمًا الى ايلان خان) أى لا تذا به ومستندا اليه والملح أ المعقل (ومستصرحا اياه) أى مستغيثا به والصيارخ المغيث والمستغيث ضد كالصريخ فهدما والمصطرخ المغيث والمعدين كذافي الفاموس (ومستعيناته) على مادهاه أي أصابه من الداهية من اعتقال وزيره واطهار الرضي منافرته ومنابدته (فأشار) أى فأنَّق (على أن على بأن يساعده و يجمع اليه ) في معونته (مده وساعده) كامة عن بذل ألهمة وألحدق المساعدة والافلامعي لذكرالسا عديعرذ كراليدلانه لازم لهافي المساعدة فلذكرها يغني كره وستقوله يساعده وساءده الحناس الناقص أوالمذيل على اختلاف الاسطلاحين (فأن الغرض المقصود) للرضي (في طرحه)أي طرح أبي على الي الجرجانية أي ارساله الهاوانما عبر عنه بالطرح الذي هوالرمي للاشعار بأنه ارسال كراهة وابعبادلا ارسال كرام وارفادعلي مازعمه فاتق وخيله لأبي على (تفريق ذات منهما) أي حقيقة وصلهما قال الله تعالى وأصلحوا ذات منكم قبل معناه حقيقة وسلكم وقال الفياضي أى ألحيال التي منكم بالمواسياة والمساعدة فعمار زقكم ألله تعيالى وتسليم أمره الىالله ورسوله (في المساعدة والمرافدة) أى اعطاء كل منهما الآخرالرفدأى الحباء (وفى الاجتماع على الحادثات) أى مصائب الدهر التي تحدث الهمافيه (باليد الواحدة) هي كاية عن الانفاق التام وانحادالآرا فيكل نقض وابرام يقال سوفلان يدواحدة على من سواهم أى لا يخالف بعضهم بعضا وفي بعض النسم مكان الحماد ثاث الأحداث وهي جمع حدث كفرس وأفراس (وأن) بفتم الهمزة وتشديدالنُون (الذَّي غمسا فيه أبديهما من الخلاف على تلك الدولة) السا مانية (اضطرارا كانَّ أواختيارا لاتوحب الأغضاء عن تمعاته والذهول عن نفثات أنيامه وحماته ) ان ومعمولها في تأويل المصدر معطوف على المصدر النسسيك من ان والفعل في قوله أن يساعده أي وأشار فاثق الى أبي على بأن الذي غسافيه الخروغمس البدك نايةعن الاتفاق وقوله من الخلاف حال من الضمير في فيه وعلى نلا الدولة تتعلق بالخسلاف وقوله اختيارا خبركان قسدم علها واسمها ضمير يعودالى الغمس المفهوم من غسا وقوله لايوحب الاغضاء خبران وتعسف الحاتي فقال اضطرارا واختمارا مصدران واقعيان موقسع الحال وذوهما فاعل غسا أي وان الذي غسا أبديهما فيممضطرتن كابا أرمختار بن وفائدة كان بينهما هى الدلالة على انهما حالان ماضيان يحكم مالان سيغة المسدر لاتدل على زمان معسن نعرقوله غمساوانكان بدل عملى همدا المعنى الاانهجاء بكان زائدة للدلالة عملى المعنى المذكورانتهمي وسقوط

من يخارى بعض المسوّدة بكتاب الىمأمون فعدوالى الحرجانية التقدّمه شقر يرحاله \* وذكر ما أندي من الرأى في با 4 \* فامتعضفائن بماقو بله رسوله وعدعلى أن بعرالهرالي ماورانه ملقتا الحايلات خان ومستصرحا اياء ومستعينا بدعلى مادها ه \* وأشار على أن على أن ساعده \* و عم المددوساعده \* فانالغرض القصودفي لحرحه الى الحرجاسة تفريق ذات بيهما فى الساعدة والرافده ، والاجتماع على الحادثات بالمدالواحد. \* وان الذى غما فيده أيديهمامن الخلاف على ثلك الدولة اضطرارا كانأوا ختيارالا وحيالاغضاء عن معالمه والذهول عن نقثات أنياه وحباز

هذا الكلامغرخي على المتأمل قال الناموسي واعلم انه كان يجب أن يقول وان الذى غسافيه أيديهما من الخلاف وحب عدم الاغضاء ون سعاته فعدل عن هدذا التركيب الى ماترى اشارة الى أن تقريطهما كأنه أفسرط الاغضاء فقال فائن با أباعلى كأنك في بخالفتك الى أوجبت على نفسك الاغضاء فسلاتوجبه فان الذى غسسنا أيدينا فيه لا يوجب الاغضاء النهى ومن المعنز وله أيضامه لي لا يوجب الاغضاء يحر مه فان الذى لا يوجب الاغضاء الاغضاء يحر مه فان الذى لا يوجب الاغضاء يشمل المحوز والمحرثم كقولك لا واجب فانه يشمل المكن والممتنع فافهم وبديمة العدة لتحكم بأنه لا يريد المحوز في المحرم النهيى وفي نسخة الاغفاء المكن والمعنف عن بعانه والمعنفة من لوازم الاغفاء من السموحاة جمع منه كثبة وهي ما تنفثه والمرادبة الغفلة عن تبعله والمقرب ونحوهما (فاختار والتبعات جمع تبعث وهي ما تبعث إلى المنام المنام المنام مناعدته وهي ما تنفثه الافهى أن على منارب منامدته على مساعدته ومحانته والمنام والشمل الحمع (وقطع حبله) أى عهده الذي كان أنه على منامدة والمنات والمن

(وليس لرحل حطه الله رافع \* وليس لأمر شاء الله دافع)

الميتمن قصيدة لميسم قائلها ومطلعها قوله

منازلها بين العقيق بلاقع \* لقد لعبت فها الرياح الزعازع

روىان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ترنم مذاعلى سهومنه ثما تتبه واستغفر وضرب وتخرخه محماء ومعنى البيت لهاهر (وافترقاعن مناحهما) يضم الميم اسم مكان من أناخ الابل اذا أبركها والمرادما هنامطلق المقام (فأمافائق) هداتفصيل مأجله بقوله وافترقا (فانه عبرالنهر) أي مرجيون (الى ماوراء عادلا) عن أبي على (الى ايلا خان مستحمرا الماه) حال من الضمر المستتر في عادلا والعنامل فيسمعادلا (وواصلاعروته بعراه) العروة مايشدتها وبجباية ابلها حيب القميص ولمنا كانا يلا ملكاوفائق ملتحثا اليهأ ثبت له عروة وللك عرى وفعل كذلك لان الوسب بلة من جا دب فائق واحسدة وهي الأمل ومن جانب ايلك كثيرة كالتكثريه واحراز فضيلة الاغاثة وغبرهما كذاذكره التاموسي (فانهض) بالبناء للفعول أي الهض الرضي من بخياري (على الرم) أي اثر فائق (بكتوزون الحاجب) وتقدمذ كره وضبط اسمه (فتصادما) أى تقا تلاو تقارعامفا علة من الصدم وهوضرب صلب بمشله وتصادم القوم تراحوا (بحدودنسف) بفتح النون والسين المهملة والفاء مديئة من نواحي سمرقند في مستو من الارض و بن نسف و بن جحون مفارة وقد نسب الهاعدة علاء نسفيون كصاحب المكنز وصاحب المستدوصاحب منظومة الخلاف وغسرهم (وولى كل مهسما صاحبه ظهره) أى الهزم (مدان أبلى فى اللهاءعذره) أى بالغ فيما حاولة حتى أحسن عدره وفى الاساس وقواهم أبليته عذرا اذا بنتمله سانالالوم عليك العدم جعلته بالسالعدرى أى حاراله عالمابكنهم وكذلك أبليته يمينا ومنهأبلى في الحرب بلاء حسنا اذاطهر بأسه حتى بلاه الناس خسروه انتهسي(فقبله) أي فا ثقا( ايك خان أحسن قبول) احسن منصوب على المفعولية الطلقة بطريق السامة عن المصدر (وقراه) أي أضافه من القراوهي الضميافة (أحسسن مقول ومفعول) أي اكرمه واضافه أحسن مايك رمه الاضياف من محبوب الكلام ومرغوب الطعام (وضمن له الوفاء بأمله) أىرجائه (ورده) أى اعادته (الى مااستنزل عنه) بالبناء للفعول أى استنزله الرضى (من عملهُ) وهوولاية هراة أوغرها من أعمال خواسان أوولا ية همرة ندلما ولها عندهبوم بغراخان على بخارى

فاخدار أبوعه الماعدة على ماعدة على مساعدته \* ونجا سه على مقارشه \* سرالله تعالى فما حكم به من صدع شمله \* وقطع حسله

ووضع حله الله رافع وليس لا مرساء الله دافع وليس لا مرساء الله دافع وا فترقاعن مناجهما فأمافائن في مرافع الماه \* وواسلا في مرافه فأمن من خارا عروته بعراه فأمن من خارا على من الماه عدره \* فقرا له من الله الوفاء أمله \* ورده الماستنزل الما

واجلاء الرنبي عنهافان الرنسي استبلقي فاثقا اذذاك وأرسله اليسمر تنسد وولا معلها للمعافى مدافعة يغراخان كاتقدم (وأما أبوعلى) عديل لقوله فأمافائق (فانه أخطأ الطريق) أى لهريق الصواب (وحرم) بالبناء للمعول (التوفيق) في التدبير ايستوفي ما جرى عليه في سابق التقدير (فسارمثقلا عما اجترحه) أي اكتسبه (من العصيان) لله تعمالي ولولى الامروجلة فسار معطوفة على أخطأ عطف مفصل على مخمل كقوله نعيالي فأزايه ما الشبطان عنها فأخرجه ماعما كانافيه . وقولهم توضأ فغسل وجهه ويديهومسم رأسه وغسل رجليه وقسد تعسف الناموسي فقال الفاء فيه فيحواب شرط مقذرتقسدس إذا كان الآمركذلا فسار كقول الحريري اللهم فصل على مجدأي ان كنت تصلى على أحد من الانساء فصل عليه انتهسى ولا يخنى ان هذا قياس مع الفارق ا ذليس في قول الحريري اللهم فصل عليه شيّ يصلح أن مكون معطوفاً عليه فأضطر الى تقدير شرط لتركون الفاعنى حواله يخلاف مانحن فيسه (حيلاليا فاته من فرصة البر والاحسان حال بعد حال من الضمير المستقر في سار (قد كلته يدالقدرة بمرود الحسرة والسدر) السدرشدة الحسرة من دوارال أس وتحسر العين والسادر المتحسر والذي لاسالي ماصنع وعليه فقرة القامات \*أيها السادرُ في غلوائه ، ولا يخفي ما في التركسيدن الاستعارة المكتبة والتخسل (وعمت عليه غياهب القضاء مذاهب الفضاء) عمت من عمى يعمى بالعين الغبر المجسمة والمحمة أىسترت والفهب الظلة وكأن الهاء زائدة وحف الغناهب قاله السكرماني وكان المستف أشبارالي المثل المعروف \* آذا هاق القضاء شاق الفضاء \* وغياهب فاعل عبث ومذاهب مفعوله (فهو يخبط خيط عشوام) أي يسترسرناقة عشوا والخابط هوالماشي ليلا والعشوا والني لا تتصرا بلاوا نميا أضنف الخبط للعشوا مولم نقل خبط عماءلان الخبط في العشواء ألفزلانها تعقد بصرها فتسرى ولاترى مواطئ أخفافها فتقرق المهالك يحلاف العمياء فانها تشف ولاتمشى الانقائد (مستسلا للقدور) المستدسل الذي بوطن نفسه على الموت والضرب وقدا ستدسل أي استفتل وهوأن يطرح نفسه في الحرب وريدان يقتل لآمحالة (مستسلما لطوارق المحذور ) الطوارق جمه طارق وهوا لآتي املا (وأنشدني أبوماتم الحنني المنسسكر )أى الواعظ وكان أبرع أهل زمانه في رقدة افظه وأنجعهم في مواقع وعظه (فَيْ مُثْلُ حَالًا ) أَيْ حَالًا فِي عَلَى (لَبِعَشْهِم \* أَذَا أَرَادَاللَّهُ أَمْرِ الْأَمْرِيُّ \* وَكَانَ ذَارَأَى وَعَثَّلُ وَيُصِرّ · وحملة تعملها في كل ما به مأتى ممكروه أسسياب القدر به أغراه ما لحمل وأعمى قلمه » وسله من عقله سل الشعر » حتى إذا أنفذ فيه حكمه » ردّاليه عقله ليعتمر) والاسات الاربعة رداليه عقله ليعتبر الأبى الفضل الميكالى عقدم الحديث المروى عن على وأنس رضى الله تعالى عنهما وهوم اخرجه الديلى فى مستدالفردوس كاعزاه اليه السيوطي في الجامع الصغير ولفظه اذا أراد الله انفياذ قضاله وقدره سلب ذوى العقول عقولهم حتى مفذفهم قضاؤه وفدره فاذامضي أمره ردالهم عقولهم ووقعت النسدامة قوله وكان ذارأي حسلة وقعت حالامن امرئ متقد برقدأي وقد كان ذاراي وقوله تعيالي أوجاق كم حصرت صدورهم أى قد حصرت صدورهم هذان قلت كيف مع عيى الحال من امرئ وهونتكرة لامسة غاهاقلت انمائ ترطفى ساحب الحيال التعيريف أوكونه نيكرة لهامسةغ اذا كانت الحال سالحة للنعت كقولات مامر رت رحيل راكا أوركب وأمااذا لم تبكن سألحة للنعث كا هنافلا كانس على ذلك ان هشام في الغسني وعبارته معروفها العباشران الواوالد اخسلة على الحسلة الموصوفة بهالتأ كيدلصوفها موصوفها وافادة اتسافه بهاأمر ثابت وهدنه الواوأشها الريخشري ومن قلده وحملوا على ذلك مواضع الواوفها كلها واوالحال محووعسي أن تكره واشيئا وهوخرلكم الآية سبعة وثامنهم كلهم أوكالذي مرتع فيلي قرية وهي خاوية وماأهلسكناه ن قرية الاوله اكتاب معلوم

وأمااوع لى فأخطأ الطريق \* وحرم التوفيق بنعار مثقلابها احترجه من العصبان \* شعلا الما فاته من فرصة البر والاحسان \* فلكاته بدالقدر \* عرودا لمرة والسدر \* وهتعليه عياهب القضاء مذاهب الفضياء فهو عبط خبط عشواء \* مستبلا المدور \* مستسل الحوارق الحسانور \* انتسانى أبوحاتم الحنفي المذكر في مثل عالد لبغضهم اذا أرادانه أمرامامري وكمندارأىوعمل ونصر وحيلة يعملها فكرما أتى مسكروه أسباب القلس أغراه بالحول وأعيعنه وسله من عقله سل الشعر عنى اذا أنفذفه حكمه

والسق غلجيء المال من الشكرة في هدنه الآية أهران أحدهما خاص وهو تقدّم النبي والثاني عام في يفه فالآيات وهوامتناع الوصفية اذالحال متي امتنع كونها صفة جازمجية بيامن النسكرة ولهدنا حاءت منا عندتقيدمها علهانحوفي الدارقا تمارحل وعندجودها نحوهذا غاتم حديداومررت بماء قعدة رُحل ومانع الوسفية في هذه الآية أمران أحدهما خاص جاوه واقتران الحملة بالا اذلا يحوز التفريد م في السَّمَاتُ لاتَّقُولُ مامررت أحد الاقائم نص على ذلك أنوعلى وغيره والثَّاني عام في يقيَّة الآيات وهو اقتراغا بالواوا تهي قال الشارح النحاتي الحملة في عسل الحراسفة امرئ والواو زائدة كاهومذهب السكوفيين ولايجوز أن شكون الواو للحال اذقوله يامرئ تسكرة ليس لهنامسوغ تمقال اللهسم الاأن يقبال وسفهمف دركافي قولهم شرأهر ذاناب أى متفاقم أوعظيم عدلى رأى من لا يقول انها في تأويل الفعلية بامرئ أى امرئ كامل في المروءة الى آخرما أطال به بمالا طائل يحته وفد علت الاستغناء عنه ساتقتم نقسله وانه لاحاحة الى ارتكاب دعوى زيادة الواو والالتعاء الى مذهب الكوفس وابنته حبث لمحعل الواوللحال حعلهالتأ كيد اللصوق الذي قال مصاحب الكشاف وتعمكمرون ظه أشهر من مناهب الكوفس ولان الحرف متى أمكن جله على معنى فلا يحمل على الزيادة لان الزائد دخوله في السكلام كغير وحه فلا بخر" جعلسه السكلام الملسغ معرام كان غيره وقوله دوملها في محل الحر" مفة لحدلة وفي قوله مكروه أسلبات القدر بشاعة وذكر الاسلبات حشو كادأن بكون مفسدا لان القضاء والقدرقدعيان لانهما يرجعان الى القدرة والارادة عتيدأهل السينة والقديم لاتؤثر فمه الأسسمات ولايترتب علىها وقوله أغراه مالحهسل أيقضي علمه وليس المراديه حقيقة الاغراء لانالله لا يأمر بالجهل وقوله سله من عقبله الخ أي أخرجه منسه كانتخر ج الشعرة من العجين وتضمن الكلام تشبيه العقل بالثوب السائرللاسه فكاان الثوب يسترعورة لايسه فكذلك العقل يسترقيا ثمج ساحيه ويحتمل أنابكون من قبيل القلب والاسل سلعقله منه وابدل عليبه قوله ردّعليه عقله وقوله امعتبراللامفيه للتعليل والفعل بعسها منصوب بأن مضمرة وهومضارع الغائب وفيه اختلاف حركة اقبل الروى ويسمى التوجيه (نعم) جواب عن سؤال مفدّر كانسا ثلاساً لهل من أبوعلى فقال نعمم " الخ وأهده ان المصنف يستعمل نعم مدهى التخلص من أسلوب الى أسلوب آخر (ومر أبوعملي قدما) تسكون الدال مصدرقدم يقدم فأسأأى تقدّموان روى قدمانضم المدال فن قولهم مضي فلان قدما أي إيعر جعلىشئ ولم نثنوقال تاجالدىن الزوزني أى مرمقدماعلى الامرلا بتوقف ولا بتأخر بل يسبق ليه شيئا فشيئا والمعنى الممضى تلقاء وجهه يحيث لم خصرف الى جانب ولم يلتفت الى شئ (عملي سمت الجرجانية الى أن يلغ المسعر معالى هزا رسف كالصدوالافاضل هزارسف بفتح الهاء والراء يعدالالف والسين المهملة والقاء من قرى خوار زموفي شعر الطيب ، أسب على أسف هز ارسف لهم ، (وهي قرية تقايل بلدة خوارزم من جانبها الغربي فأرسل المه) أي الي أبي على (خوارزم شاحمن أقامه نزلا) يصمفسكون مايحضرويهيأ من الطعام عتسدقدوم المنسيف (وقدم أليه عذرا) فيمسا عساه يفع في أكرامه من القصور (ووعده العبور اليه غدا لمشاهدته) أي لرُوبته ولقائه ﴿وَقَصَاءُ حَيْوَفَادَّتُهُ) مَصَدَرُ وَفَدَعَلَيْهِ يَفَدُوفَادَةُو وَفَرِدَاقَدَمُ أَى لَفَضَاءُ حَيَّقَدُومُ أَي عَلَي عليسه ﴿ وَقُدَكُنَ ﴾ بالتشديد (له) أيلاً بي على أي لأحل اغتياله والغدريه يقبال كن القوم أي أفعده عم في الكمين هختفين مستَّورُ من والسكمين المسكان الذي يستترون فيه ` (زهاء) نضم الزاى المنفوطة و بالمدأّى مقداً ر (الغير حل من أفناء) أى اخلال (عسكره) قال الكسَّاق مُعْتُ من العرب أناني فذأ من الشاس موزمثل فنع أى جماعه وهو والحدد أفناء النماس وقال ابن الاعرابي واحدها فنامثل مساوقفا

نعم ومرأ على قدما على عت الحرجانية الى أن بلغ به المسرالي الحرار المن وهي قرية تعابل بلا خوارزم من الحيانب الغربي فأرسل المستخوارزم منا ممن أقام له تلا وقدم المستخوارزم المنه العبور المنه غدا لمنا هدنه وقد كمن له وقدا عن وقادته \* وقد كمن له زهاء التي رجل من أقناء عسكره

هزارسف هخفف عن هزاراسب ومعناه ألف فرس

كَامَا فِي الْمُحِسَمِلُ (فَحَرَالْغَيَاضُ) الخَرْبِالتَّجْرِ بِلنَّمَاوَارَالنَّا مِن ثُنَّى يَصَّال تُوارى الصيدفى خرز الوادى قال ابن السكيت خره ماواراه من جرف أوحب لمن حبال الرمل أو يجراوشي والغياض جمع غيضة وهي الأجة (والآجام) عطف تفسير على الغياض (لافتياله) أى لأخذه غيلة أى بغتة (جنم الظلام) ظرف لاغتماله وصع ذلك لان المراد بالظلام الأيل وجنعه لها تفقمته (وحكى لى أبوعلى الخشنامي أنضم الخياءوالشين المجتمة من والنون من معارف أبي على وخواسه (أحد ثقيات أنى على وكان قديمُ ص فيما مضى من أيامه رسولا من جهته ) أي من جهة أبي على (الى خوارزم شاه [انه)أى خوار زمشاه (انشده)أى انشد أباعلى الخشنامي (ابيا تالابن المعتز) أحد أنخلفا العباسيين الذي يضرب مالشل في أنتشبيه وهو ملك الشعر الالسلامين وهوالمراد بقواهم بدئ الشعر علك وختم عملك أى بدئ بامرئ القيس وختم بابن المعتز (ورسم له بتبليغه الأبى عـلى على معنى النصحة وهي) (اذا أمكنت فرصة في العدوي فلا تبدشغلك الأبها ﴿ فَانْ لَهُ لِلْمِ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُ عَدولاً من ما ما أ أُرُوا يُلَّا مَنْ بَدَمُ يَعْدُهَا ﴿ وَتَأْمِيلِ الْحَرَى وَأَنَّى مِالْ ﴾ ﴿ آلْتَجْمَعِيرُ فَيْ مَا لِيَجْمَعُ الْفَالْفُرْصَةُ أَيْ لأتهملها ولاتشأ تغل بغيرها والفرصة النوبة والهزة وقوله فان لم تلج بأبها أي باب الفرصة متهزا اغرة مغتنمها الغفلة مسرعالأن الفرص تمر حرا السحاب أتاك عدوك من بأب تلك الفرصة وهذامثل قولهم تغدى معدولة قبل أن يتعشى بك وقولهم خذاللص قبسل أن يأخذك وقوله وأني جا الاسستفهام هنأ للاسكار يعني من أن تتقي مفرصة اخرى أومن بأتيك مفرصة اخرى كقولهم ومن لي مهاأى كيف تؤمل فرسة بعدمافاتت عليك الاولى وهذه الأسات من قصيدة غيرقصيرة يصف بها اس المعتز بعدا انسيب فرسين تجيار بامسابقة ويعبارض فهما العبلوية الفياطمية ومطلعها \* ألامالعين وتسكامها \* وقال أناس فهـ لانه \* وقال أناس فهلامها أومنها فيصفة السابق وكان أحدالتسا بقين حصاناوالآخر عمراومها

ونحن ورثنا ثباب النبي \* فلمتحددون بأهدا بها للحكم نسب باني منته \* ولكن أرى العرأوليمها

قال الشار حالنجاق سمعت عن أدق به من المؤرخين ان ها رون الرسد كان بقول ذات يوم هذا أى نحن بنوع مراكب الله على الله عليه وسلم فنحن أقرب البه من على بن موسى الرضى فقال له على بن موسى ان فرضنا ان الذى سلى الله عليه وسلم بكون حياو يخطب منسكم هل تستكم و أم لا فقال ها رون أنسكم ه عقيلة أهلى وأز وحه درة نحرى وأفتحر على العالم شرقاو غربابه وأباهى به الام بعد اوقر با فقال له أحسنت وأورد فقال له وان فرنه نا ان الذى سلى الله عليه وسلم بكون حياو يخطب منا هل يحوز أن نسكم أم لا فقال ها رون له لا لا نسكم سوينته فقال على بن موسى الرضى أحسنت وأحدت واعترفت بانا أهل البيت أفرب اليه منكم فسقط في يده من هذا المقال وفت في عضده حالا بعد حال انهيى (قال) أى أبو على الخشينا من (فرويتها له قب ل استحال خوارزم شاه منية على الموسى الرحل فاستوحش وسعب استحاله هم المنافز وردمته المحلمة الرضى الم اقامت منه المنافز عباقط سمعه المنافز على من المنافز والمنافز والمنافز عباقط سمعه المقال قرع عم فلان اذا أخمره في المستقبل وقول العامة لا أفعله قط طن ومعنى لم يقرع سمعه ما معها يقال قرع سمع فلان اذا أخمره في المستقبل وقول العامة لا أفعله قط طن ومعنى لم يقرع سمعه ما معها يقال قرع سمع فلان اذا أخمره في المستقبل وقول العامة لا أفعله قط طن ومعنى لم يقرع سمعه ما معها يقال قرع سمع فلان اذا أخمره في المستقبل وقول العامة لا أفعله قط طن ومعنى لم يقرع سمعه ما معها يقال قرع سمع فلان اذا أخمره في المستقبل وقول العامة لا أفعله قط طن ومعنى لم يقرع سمعه ما معها يقال قرع سمع فلان اذا أخمره في المستقبل وقول العامة لا أفعله قط طن ومعنى لم يقرع سمعه ما معها يقال قرع سمع فلان اذا أخمره في المستون القرع وهو الضرب يالعصا و نحوه ها عسم على تشبه الدكامة المكرومة على المستون القرع عوه والضرب يالعصا و نحوه ها عدل من القرع وهو الضرب يالعصا و نحوه ها عدل عرب تشبه المنافذة المكرومة والمنافذة المكرومة المنافذة المكرومة المنافذة المكرومة المنافذة المكرومة المنافذة المكرومة المنافذة المكرومة المكرومة المنافذة المكرومة المنافذة المكرومة المكرومة المكرومة المكرومة المكرومة المكرومة المكرومة ا

في خر الغياض والآجام \* لاغتياله جم الظلام ، وحكى لى أو على المشاعي أحد تمات أنى على وكان قد نهض رسولا من حهداله أى عبدالله خوارزمشا أنهانشده أسأتا لابنالعترووسم له المالي على على معدى النصحة وهي اذا أمكنت فرصة في الع<sup>ر</sup>ق فلا رسعل الاب فانام الج بابرا مسرطا العدولامن ابها والماليمن لدم تعدها وتأميل أخرى وأنى بها قال فرويتها له وذلك قبل استحاش العمدالهمنه فعملها المدالة دهرعها كأنابقرع بانط سمعه

بالعداونحوها وفاعل بقرع شمير يعودالى خوار زمشاه لانه هوالآمر للخشدناى باسماعه اياها فنسب القرع اليده وفي نسخة كأن لم نقرع قط سمعه أى كأن لم تقرع تلك الابسات سمعه وفي نسخة كأن لم يقرعها قط سمعه من أقرع المكلام سمع فلان اذا جعله يقرعه فتعدّى الى المفعول الثاني بالهمزة

ولاحاحة الى ماتكافه النحاتي من جعل الاقراع بعني الاعطاء (ولم يستودعها يومامن الدهر ذرعه) أىخلقه يتسال رجل واسع الذراع والذرع أى الخلق وضفت بالأمر ذرعا ادالم تطقه ولم تعوّل عليه وأسل الذرع انماهو سط البدف كاللاتر بدمددت اليه يدى فلم تنله كذا في الصحاح (ولم يعلم) أي أبوعلى (انهأ) أى الأسات (كانت رمز امن الانام) الرمز الأشارة بالعين والحاَّحتُ (له بأرتقاب النوائب) جمعنائبة وهي المصيبة (واتفاءالعواقب) أيعواتب افعاله السيئة (ولم يدرأن الأفعال) أى انعمال المكافي من خيروشر ونفع وضر (والأجمال) أى اعمالهم كذلكُ (حَراء يحيق) أي ينزل (بأربام وحيا) الوحى المريع وزناومعنى يقال موتوحى أى سريد ( أو بطيئاً) هوذه يل من البط وهوضد السرعة وهما حالات من الضهر المسترفي يحيق وكذلك قوله (مُحسنا أومسينا) رصع جعل الضمرالراجع الى الجزام محسنا ومسيئا باعتبارمن استحقه وقامه كعيشة رانسية ويحوز أَن يَكُونُ كُلُّ مِن وَحَيَّا وَمَاءُ طَفَ عَلَيْهِ صَفَةً لِمَرَاءٌ (وَعُفَلَ) أَفِوعَلَى (لَيْلَتُهُ نَلْكُ عَن الاحتراس) أَي التحاذ حرسة يحرسونه بالليل افتعال من الحراسة (وافتدى بغفلته سائر) أي باقى (الناس) من عسكره وخواصه (حتى اذا اثقل العيون كراها) الكرى النوم واثقاله العيون كاية عن نومها (ونفه) بالنون والفاء المشدَّدة (النحوم سراها) أى سنرها حسرة كالة يقال نفهت نفسه بالكسر والتَّخفيفُ عييت وكات والنافه الكال من الابل وغيرها والحمع نفه والسرى السيرليدلا (ضعب الآفاق) أى صوّتت من العجيم وهوالجلبة واختلاط الاصوات والآفاق النواحي ونسبة العجيم الما محازعة لي من اسناد الفعل الى مكانه والاصل ضع أهل الآفاق ( بحفق الطبول) أى صوتما الحاصل من انسطرابها بضربها (وغطغطة الخيول) بغين مجدمة مكررة فطاعمه ملة مثلهاوهي حكانة صوتها يقال غطغطت الخدل أىقالت غيط عيط والغطغطة أيضا حكابة غليان القدر وصوت البحر (وأحيط) بالبناء للفسعول (بالقصر الذي نزله أبوعلى على فتاله) على هذا بعدى لام التعليل كافي فوله تعالى ولتكبروا الله عـ لي ماهداكم (أونسل المراد من استنزاله) أى طلب نزوله يعني ان الغرض من الاحاطة بالقصرالذى نزلبه أوعلى أحدام سناما فتاله وأخسنه ان فأتل وامانيل المرادمنسه ان نزل واستأمن وفي نسخة ونيل المراد بالواوفنكون العلة مجوع الشيئين (فثار) أى هاج (من حف) أى أحالم به (من غلمانه للدفاع) مصدردافع مدافعة ودفاعا (وتأريث حرات المصاع) التأريث مصدرأرت النار بعتم الهمرة وبالراء المشددة والشاء المثلثة اذا أوقدها والحمرات جمعرة وهىالقطعةمن التبار والمساع المضاربة لمباأثبت للمساع حرات رشحها بمبايلاتها وهوالتأريث (وخف) أى أسرع (بنفسه الى زعم الفوم) أى رئيسهم (يسأله) جدلة فى عل نصب على الحال من فاعل خف (ماخطيات) أي ماأمر له وشأنك وسي الأمر العظيم خطبا لان العرب كانوا اذائرل

بهم أمرعظم اجتمعواله فية وم شريفهم فيه خطسا لقد ببرذلك الامريأ مرهم بتلافيه بالسدادو يهاهم عما يؤدى الى خلل أوفساد (ولماذا حربك) أى ولائى شئ حربك وقدر كبت هذا مامعذا وجعلا اسما واحدا للاستفهام ولذالم تحدف الالف من ما (فقال له ان خوار زم شاه أمربك) أى باحضارك أو بأخدك (فتقرب السه بلطف الاذعان) أى الانقياد والاستسلام (دون حنف القراب والطعان فهو) أى لطف الاذعان (للفتنة ألمني) أى اشدًا طفاء من عنف الضراب

والم يستودعها يومامن الدهردرعه ولم يعلم انها كانت رمن امن الايام له بارتفاب النوائب وانفاء العواقب ولميدرأن للافعال والاعمال خراء معبق أريابها وحيا أوطينا عدناأوسينا وغفل للله تلك من الاحتراس. واقدى بعقلته سائر الناس \* حى ادًا أَيْمُلِ العِيونِ كِرَاهِ الْمُونِفِهِ النحوم سراها \* ضمت الآفاق بحفق الطبول وغطغطة الخبول وأحبط بالقصرالذي زله أبوعلى على قتاله أونيل المرادمن استنزاله فتارمن حف حوله من غلانه للدفاع وتأريث جرات المعاع وخف بنفسه الى زعيم الفسوم يسأله ماخطبسك ولأذاحر بلتشاله ان خوارزم شاه أمريك فتقرب اليد رفق الاذعان\* دون عنفالضراب والطعان؛ فهولفننة ألحني

والطعان (والأحنة)أى الحقد (أتني) من غيره ويحتمل أن يكون اسم التفضيل في المكانين على غيربابه بمعتى مطف وناف لان عنف الضراب والطعان لااطفاء فسيدابكو ن لطف الاذعان مفضلا عليه فسيه (ولبباع الانتفامأ قصر) الظرف متعلق بأقصرفه ومعمول لهوصع ذلك لان أقصرهنا وأخوذمن قصر المتعدّى بقيال قصره حعله قصيرا لإمن قصراللازم ضدّ طال قال في القياموس قصر كبكرم فهوقصير وقصره يقصره جعله قعسموا (ثمَّأنَّت بالرأى أنصر) يجوزأن يكون المرادبالرأى الجنس والاقرب ان اللام عوض عن المضاف المه أي تر أبك وثم للترتيب في الاخيار ومافها من التراخي للاشعار يعظم رأىأبى على وعلق رتبته وهذا استدراج من الزعيم لأبى على بالحهار التَّصع وسلوكُ طريق الانساف شفو نش الرأى بالآخرة له واعتراف منأنه أيصر (فبادر أبوعه لي بالنزول) وتم عليه دست الزعم (فاستردفه الزعم)أى أركبه خلفه والردف هوالراكب خلف الراكب ويحوز أن يكون المراد باستردافه سروخلفه وسأرهوأ مامه وهدذا أقرب اذيبعدأن سنزل ألوعلى أن يركب خلف زعم القوم على فرس وآحد (حتى عبريه النهر نحوصا حبه) وهوخوارزمشاه (ودلك قبل الفحرمن لبلة السدت) سان للفمر ﴿غرة تبهر رمضان سنة ست وثمانين وثُلْهُما ثُهُ ﴿ غُرَّهُ بِدِلْ مِن اللَّهُ وقولِ النَّامُوسِي ان روى بالكسر فهو سفة للبلة السدت فيه نظر لعدم الاشتقاق فيه وانميا حعل بدلامن لبلة السدت دون السبت موافقة المؤرّخين لاغم يؤرّخون بالليالى لسبقها كاذكره اسمالك في تسهيله (فأمرمه) أي بأبي على (الى بعض القصور معتقلا) بصبغة اسم المفعول (فيه) وهو حال من الضعر في به (وشدّ الطلب على أصابه وقواده) قال الناه وسي شداً يعداوالطلب جمع طالب التهي ومعور أن يكون الطلب مصدرا واستنادشد الدء حمنئذ محازعقلي كافي حدحده وأن تكون شدمن الشدة مسدالرخاوة (فأسرمهم الأصان والاركان وأ مَلْتَ اللَّهُ عَلَى الصَّحِيثَةِ ) وغلامه (بمن البعة) من الجيش (نحوا لجرجانية ونودى) بالبناء للفعول (بين الافراد) من عسكر أى على (وخدم القوّاد) المأسورين (من أقام ومهمز ارسف أيجدمه) هذه الحملة فى محل الرفع لقيامها مقام فاعل ودى لان النداء ععني القول فنصب الحملة ان لم تنب عن الفياعل كقوله تعيالي ونادي نوح اسبه وكان في معزل بادي الركب فحملة بابني اركب معتافي موضع نسب على المفعولية لنادى نفسه على مذهب البكوفيين ولقول مقذر به تكذبون وهذه السابة مختصة سباب القول فلاتقع اللملة غيرمن ادما لفظها ناثبة عن الفاعل الافيه قيل وقع أيضا في الجملة المقرونة بمعلق يحوهم أقامز يدكاذ كره صاحب مغنى اللبيب ومدا يحقى خلت عندشروح هذا الكتاب (فتفر قوا أيدى سبافي الاقطار) أى النواحي وسسبأهواسم يجل عامة قبائل المن من أولاده وهوسسائن يشحب الشدين المعسمة والجديم بن يعرب بن قطان يصرف ولايصرف بقبال تفرق القوم أبدى سبباأى ذهبوا الىجهات مختلمة وطرق شبتي لانهم لماأرسل علهم سيل العرم وساروا الى مكة وفهم سطيرال كاهن فأثرت حرارة قبظ الحياز في طما تعهد مرفهوا ولمتكن لهم عهسد بالمحىلاعتدال هوآئهم فسآروا بأجعههم الىسطيم وقالوا يحدفى أنفسستا حوارة غير معهودة فقالهدذه علامة تفر قسكم فأشارعلى كلطا تفة يناحية حسب أموالهم وآمالهم فأخدوا أمدىكل واحدمودعين وتعرفوا فيالاقطار فصارت أمديهم مثلافي التغريق وقيل سسبأ اسمولايتهسم وماكنهم والفرآن يؤيدهذا القول كذاذ كره الكرماني وقال جاراته العلامة في المستقصى ذهموا أيدى سبأوير وىأبادى سبأ هكذا نسكن اليا وكان الفياس أن ينصب الا انهسم آثر واغيسه اللغة بالسكونكافي قالى قلاومعدى كربءلي مذهب الاضافة والتركيب وتتخفيف همزة سبأ وأصله الهمزقال

وللاحنة أبني ولباع الانتقام أقصر مم أنت الرأى ألصرف ادر أبوعلى المالزول فاستردفه الزعم حي عبر مالية السنعوما حيده ودلا قبل القير ممن لله السنعوما وتواده فأسر المالية المستوعات وتواده فأسر الملب على أحصاء وتواده فأسر منهم الاعمان والاركان وأفلت المائكوما حيد عبن أبعه المائكوما حيد حيث عبن أبعه وحيد مالقواد من أفام يوسه عبز اراسف أبيده من قفر قوا أبدى المائل ال

موضع المسال والا شار المثال والا شار المسال والا شار المسال والا شام المسال والا شام المسال والمسال والمسال والمسال والمسال والمسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال والمسال المسال والمسال وا

الاعمال \* ويخوضون مشارع

الاهوال \* ويتفذون رواسي

الحيال \* ويستنزلونالعصم من

شعف القلال \* وسارفهم المشكو

فيخواص أبيء لى رَجَال قد

أوغرتهم الحفأئظ والاحو

من سبأ الساكتين مأرب اذ \* متون من دون سياد العرما وأصله انسبآس يشحب لماأ مذر وابسيل المرم خرجوامن المريمة فر"قين في البلاد فقيل ليكل حماعة تفرآ قوا ذهبوا أيدى سباوالمرادبالأيدى الأنفس وهوفي موضع النصب على الحال وانكان معرفة لانه في تأ و را شي منكر وهو قولنا منفر قين وشاردن أوعلى حذف المضاف الذي هومثل كأنه قيل ذهبوا مثل أبآدىسبا كأقاللأهيم الليلة المطي وقيل الايدى جمع يدوهي الطريق فعلى همذا ينتصب موضع أيدى عملى الظرفية والمعنى ذهبوافي لحرقهم وسلمكوامسا لكهم قال من صادر ووارد أيدى سبأه انتهس وقال الشارج الفحاتي أمدى سبأ منصوب المحل على المصدرية أي تفر قوا تفر قامثل تفرق أبادي أ مبأو يجوزأن يكون منصوب الحل على الحال المؤسكدة والاول أظهروفيه نظراذ النصب على المصدرية فيه تكلف مستغني عنه وفي قوله منصوب المحاركا كذلات نصبه مقد ترلا محيلي اذهومعري والمحلشاع استعماله في المبنيات (كشوارد الامثال والاشعار) الشواردج عشاردمن الشرودوشوارد الامثال والاشعار السوائرمها في الملادمن بداعتها وحسن براعتها (واعتقل الباقون على سغار) أى دل (وحسارالى أن أذن الله بحلامهم والى الحرجاسة مأمون من محد وذلك الهاسم مبأ أبي على وماارتكب منه خوار زمشاه) الضمير في منه يحو زأن يعود الى أن على و يجوز أن يعود الى ماوتكون من للتبعيض والتقدير ولماسمع منبأ أبي على وبميا ارتبك يعضه خوار زمشاه لانه يحوزأن يسمع أكثر ممافعل (اضطرب قلقاواضطرم حنقا) أى غيظاوهما منصوبان على التمييز عن النسبة الحوّلة عن الفاعل وقال النحاتي على المفعول له وفيسه تعسف (ويات يرعى النحوم أرقا) أي سهرا وهومفعول له لفوله يرعى (الى أن استنب) بسين مهملة وماء من مثنا تين من فوق وباعمو حدة مشددة أى ثبت واستقام (له) أى لمأمون بن محمد (التُدبير عليه) أي على خوارزمشاه (فرماه) أى قصده (بعسكرج ام) أى سلطه عليه كما يرمى الغرض بالسهم يحيث لا ينتنون عنه الى شيُّ وَالْجَرِّ ارْ الذي يَجِرُّ عَتَادَ الحرب أَيْ ستندم اذبأتي عليك رعيلنا \* بأرعن حرار كشرصواهله

(يستحفون مثاقيل الاعمال) في الصحاح مثقال الشيء مرائع من مثلة ويقولون ألق علمه مثاقبلة أي مؤنه الهي ويحمل أن يكون حمع ثقيل على غيرقياس وفي نسخه الاحمال مكان الاعمال ويحوضون فى القاموس نفذهم جازهم ويخلفهم كأنفذهم فعني شفذون رواسي الجبال الغسم في الرسو خوالثبات فوق الجبال يحيث انهم فى ذلك يجاوز ون الجبال و يخلفونها وراءهم ويجوز أن يكون لازمامن نفذ السهم من الرمية ا داخالط حوفها ونفذ طرفه من الشق الآخرفيكون رواسي منصو باعلى التوسع بحذف حرف الحروالاصل ينقذون في رواسي الجبال كقوله ۾ تمر"ون الديار ولم تعوجوا ۽ وقال الشاموسي أي يسميرون الحبال عن مكانها ولم تر في كتب اللغة المتداولة كالقساموس والأم نى سيرفليتأمل (ويسستنزلون) أى ينزلون (العصم) جمع الأعصم وهومن الوعول والظباء الذي في ذراعيه سباض (من شعف القلال) الشعف حميم شعمة وهي رأس الحبل والقلال حمده فلة وهمأ أعلاه فان قلت اضافة الشعف إلى الفلال عمتنعة لانهامن اضافة الثبي الي مرادفه كليث أسسد فلت لدت كذلك فان القلة أعسلي الحيل وهي أعهمن الرأس ولذلك بحوزأن هسال رأس أعلى الحيل (وسارفهم ايلنكو) أى فى ذلك العسكر الجرار وجدع الضمير باعتبار معسى المسكر وفي بمعني مع ونسكته التعبير بما الاشعار بأنهم محتفون ومحيطون به حتى كأنه مظروف فهم (في خواص أبى على رجال) بدل من خواص (قد أوغرتهم الحفائظ والاحن) الوغرة شدّة الحرّ يُقال وغرت

الهاجرةاذا اشستدحرها والوغر عرك الحقدوالضغن والعداوة والتوقد من الغيظ وقدوغر صدره يغر ويوغروغرا ووغرابالتحريك والحفائظ جبع حفيظة وهي الغضب والاحن جبع احنةوهي المقد (وأحرجتهم) بالحاء المهمة والجيم من الحريج وهو النيق وفي التنزيل فلايكن في مدرا حرب منه (النوائب) جمعنائبة وهيالمسيبة (والمحن) جمع محنة وهيالبلية (فهسم يسعون الحالمتار لَتَنِي العِسَارَ ) أَى يؤثرون النارعلي العباريعني انهم في ازالتهم العبار واحراكهم الشبار لا يبالون يدخول الناراشارة الى قولهم النار ولا العاراي اخترالنار ولا تخترا لعار (ودرك الاونار) أي ادراكها والاخدم اوالاوتارجم الوتربالفتع وهوالدحل أى الحقد (فعيروا) أى عبروانهر حضون (الى كاث) إبكاف يعدها ألف ثم ناء مثلث فه (مديسة خوار زمشاه) وهي قاعدة خوار زم قديما (وأحاطوا إبها عالمة الأطواق بالاعناق) أي أحاله والداحالمة تامة كاحالمة الاطواق أي القلائد بألاعتمان (فاوشوه) أى خوارزم شاه أى ناولوه (الحرب من كل أوب) أى جانب (ودرب) أى طريق (فظلت) أى الحرب (تلفيح) أى تجرق (وجوه رجاله) وفيه أدماج لتباعم لأن الذي يتلقى الحرب بُوجِهِ الْأَبْرُونِ الْآثَارِيَا ﴿ (يَجْمُرَاتُهَا ﴾ أَيْ يُصَدِّمَاتُهَا التَّي هِي كَالْجُرَاتِ ﴿ حَيَّ أَجَلَتُهُم ﴾ أَي كَشَفْتُهُم وأنعدتهم (عنها) أي عن مدسة خوارزمشاه (مدحورين) مطرودين مبعدين وقول النجاتي من الدحور وهوألذل تف ير باللازم (وحصلتهم) أي صيرتهم (في ربقة الأســـارمقهورين) الردق بالكسروا اسكون حبل فبهعدة عرى تشده الهم الواحدة من العرى ريقة وفي الحديث فقد خلع ربقة الاسلاممن عنقه وفاعل أجلتهم وحصلتهم ضعيرمستسكن يرجه الى الحرب وهومن الاستنادالمجازي (ودمرواعلى خوارزم شاه في قرارة بنته) دمروا بالدال المهملة من الدمور وهوالدخول بغسراذن ل مقال دمر علمه أي دخل بالا اذن ودمره بالته ديدودم عليه أهلك وقوله في قرارة مته أي حمث ستفر هوفي مته أى في دسته وصدر منزله وهوتاً كيدلان الد، ورهو الدخول في الدار اغرادن صاحها واناعتبرته تأسيسا فلايد أن تعتبر في دمر تجريدا عن بعض معناه (فأعطاهم مديد)أي سلهم بديه الشد الوثاق وانماقال ذلك دون أن يقول أوثقوه أى فشدوا بديه للاشعار بأم حين رآهم مدالهم مديه للاشاق لعلم بأنهم يفعلون ذلكمه ولابد فلافائدة فى الامتناع الازبادة التنكيل والاذلال فأعطأ هم يديه اشد الوثاق تضاديا عن ذلك وتوخيا للرفق به منهم قال النيام وسي سألني بعض الادياء عن فالدة التثنية في بديد قلت الفائدة أنهلوقال أعطاهم سده لمكان محتملا للال والعطاعلات المدالنجة أيضا ويحتمل انه أعطأهم شيئا حتى لانقسد وفائدة اخرى وهي غاية الاذلال والتمكن منسه انتهبي أقول لايخفي سقوط كل من السوال والحواسلان الفائدة انما تطلب من الشئ اذا كان أصل المعنى متأدى بدوم اوهنا أصل المعنى متوقف على التثبة لان ربط الاسر واشاف ولاسكون الا مكتاميه وإعطاء الدين هنا كايةعن ذلك فكيف يقال ماالفائدة في تئسة يده وقد أ بعد الضعة أولافي الجواب عم قسرب من الصواب في قوله وفائدة اخرى الخوالساء في مديمزائدة في المفعول الشاني لأعطى وتنظيرا لشارح النحاتي لزيادة هدذه البياء ريادة اللامق قول أفى العلا للعرى

وقد غرضت من الدنيا فهل زمني 😹 معط حياتي لغرّ بعدماغرضا

وهسم لأن الملام المزيدة في لفرّلام التقوية لكون العيامل فرعافي العمل عن الفعل المسكونه اسم فاعل وزيادة الملام المزيدة في الفعولة قياسية كقولة تعيالي فعال لما يريدو زيادة البياء هناشاذة لا قياسية (ووصل) أى خوارزم شاه (الى أبي على) أى الى المسكان الذي حبس فيده أبل على (فحمل ثقل قيده) أى قيد أبي على (على رجليه) أى رجلى خوارزم شاه بناء حمل المعلوم و يجوز أن يكون مبنيا

وأحرجهم النوائب والحن \*

هر المعاد ودرا اللاوقار \*لنق العماد ودرا الاوقار \*فعروا العماد الله لمواق المحمد المحمد

وتهادات حالاههما فحرقعةمن أديمالهارفصارالأسيرنهسما أمراوالأمرأسرا \*وكاندلك على الله يسمرا \* وتحمل أنوعلى نعوا لمرجانة في أحسن شعار \* وحل أبوعبد الله على قسعار \* بن خزى وعار ، فاستقبلهما مأمون معدد فقادل أباعسلي بالاعظام والاجلال \* وعوسل أبوعيدالله من ضروب الاذلال \* عايجلعن القال \* وانسلخ مأمون بن محدد عن مجهوده في كارأىء لى واحداله \* ومناطرته مسنوف أمواله \* وأقام العطا لا لعامة رجاله \* حتى النظمت أحوالهم \* وأخل بهم اختلالهم \* وقراه ذاتنوم وكان قدا تخسذ عماسا كأعراع لعلمه مناء المجهول (وتبادات حالاهما) أي صارحالكل واحدمهما بدل حال الآنغر (فيرقعة من أديم الهار) الرقعة والعسدة الرقاع وهي التي تكتب والرقعة القطعة من الثوب وأراد مهاهه نا الحصية من المهار والأديم الحادوأ ديم الارض وجهها وأديم المهارهنا وجهه وضياؤه (فصار الاسترمنهما) وهوأ نوعلي (أمعراوالامير) وهوخوار زمشاه (أسيراوكان ذلك على الله يسيراً) وهذا كقول عمر و بن الميث حين أسره اسماعيل بن أحدد بسلخ أصعت أميرا وأحسيت اسيرا (و تعمل أبوعلى) أى ارتحل وفي العماح استعملته أىسا تسمآن عملني وتحسمل الحالة أي جلها وتحسما وأواحملوا عمسي أي ارشحاوا (نحوا لحرجانية في أحسن حال) من الاكرام والاجسلال (وأنع شعار) أي لباس أي جعلا بالملابس الفاخرة والحلل الساهرة (وحل أنوعبد الله خوارزم شياه على متبعار) القتب وحسل البعرأى حمل هلى رحل معرغ عرملنس محلس أوكساء وقول الفعاتي عبرملبوس محلس وكساء خطألان اسم الفعول من ألس ملس ككرم لاملبوس ( مين خرى وعار ) كتا يدُمن المسافه ممالان من كان دن شيئين فهوغر منفك عنهما مادام بينهما (فأستقبلهما مأمون مع مد) والى الحرجانية والمقصود بالاستقبال أتوعلي فتشر يكخوارزم شياه معه في ذلك يكون تهيكما وفقابل أباعلي بالاعظام والاحلال وعوحل أنوعبد الله حوارزم شاممن ضروب أى سنوف (الادلال) مصدر أذله أى أى أهانه (مما يحل عن القال) أى لا يني احسائه القول فهو بريد عليه و يحل عنه و بني عوجل المضعول امالعدم تعلق الغرض بالفاعل ادلك الادلال الاالفرص حصوله من أي فاعل كان كقولهم فتل الحارجي فانا الغرص الاستراحة من شرة على يدأى قاتل كان وامالتنزيه مقام مأمون سمجدعن التصريح نسبة ذلك الفعل اليهلان الأليق عقام أمثاله عندا لقدرة أن يسمح ويجنح الى العفوالمربح وفى اكثرالنسم مكان عوجل عومل من المعاملة وما في هذه النسخة أبلغ في الانتقام لانه يقتضي المبادرة وعدم الاهسمال يقال عاجله بدنسه اذا آخذه ولهيهله (وانسلخ) أىخرج (مأمون بن عجدعن مجهوده) أي عما في وسعه ولما فنه (في اكار أبي على واجد لاله ومشا لهرته صدرون) أي ضروب (أمسوأله) من الحقومساءت والمشاطرة اقتسام المال شطرّ بن أي نصف بن (وأقام العطايا لعامة رجاله) بحور أن يكون أقام فعلا ماضيا معطوفا على انسلخ و يحوز أن يكون مصدر امن أقام أي اقامة العطا بأوحذ فت التساعكا في قوله تعيالي واقام الصلاة لان هده التساعيح وزحذ فهاع تبدانسافة المصدر لقيام المضاف اليعمقامها وبهذا الاخترجرم البكرماني وقال التباموسي اندال وابة رح انتظمت أحوالهم وأخلهم اختلالهم) يقبال أخل الرجل بمركزه ادائركه وأخل المستف بكذا ادا أهمله واختلالهم يحوزأن يكون من الخلة بالفتم وهي الحاحة بقيال اختل الي الشي أي احتياج المه ويحوز أن يكون من اختل جسمه اذا هزل يقال اختل يعني انه أقام العطا باالي ان انتظمت أحواله... وتركهم احتياجهم أوهزالهم وحملة أخلهم اختلالهم معطوفة على انتظمت وتعسف النجاتي فحلها عالا بتقدير قدولاداعي اليهمع محدة العطف وطهوره (وقراهم) أى أضافهم (ذات يوم وكان قدا تخذ محلسا) قال الناموسي الحسلة حالية وكان زائدة ولذلك مادخل فدعلها بل دخل على ألجسلة التي هي الحال والمقصودوقيل اذا كان خبركان فعلاماضيا يحب دخول قدعلها أوعلى خبرها اللهي كأنما عمل عليه صناع صنعاء) بفتح الصادو سكون النون و بالعن المهملة والآلف المدودة وهي قصيمة المرر قدعماوس أعظم مدخا وليسبها ولانهامة ولابالحاز مادةا كثرمنها خلقا وخدمرا وكانت تحت مأول المن قديما وتشبيه دمثن بكثرة مياحها والمعارها وبهائل عظيم يعرف بغمدان كأن قصرا للوك المن وبهاجل صناعات نسج البرود العيانية ووشى الخبر وصناعها موضوفون باستغراب الصناثم والنفوش

(تربينا وتحسينا وتنضيدا) من النضدوهو رسف الشيء وضع بعضه فوق بعض (وتنخيدا) من نجد البيت اذار مه بالثياب يحوز في مده المسادر الار بعة أن تكون مفعولا به لعل و يحوز أن تحصون مفعولًا مطلقًا منصورية بعيامل من غير لفظها وهو عسل أو بعيامل من لفظها مقدّر (فأحني عليه في الشرب احضاء اطف ومسألة الف) أى سأل مأمون بن مجداً ماعلى أن يشرب معه المدام وأحفى عليه أى أغ عليه و مالغ في سؤاله احفاء لطف واكرام لا احفاء أمر والرام (اذ كان) أي الوحلي واذ تعليلية لقوله أَحَنى (قد هَجرالشراب) تركه (وودعه) فارقه (منسدزمان) التنوين فيه التنكير أي زمان طويل (فلمَا أخذت الْكَوْس منهمُ امْ أَخذُها) أَيُ استولت على عقولهما (اقترح) أَي مأمون على ماقاله النيا موسى وأنوعلى على ماقاله النحاتي (أحضار خوار زمشاه فأحضر) إلى المحلس (يحمل في قيده الحيلان مشي المقيدية الحجل الطائر بجعل و بجعل حيلانا وذلك اذا نرافي مشبيه كأيجمل البعيراله قبرعملي ثلاث والغلام عملي رجل واحدة أورجلين (ولمرزد في جواب ماسئل عنه وعيرته) بالبنا اللف عول من التعيير وهوالتو بيخ يفعل العبار (عسلي الأطرأت) في القياموس أطرق سكتُ ولم تمكلم وأرخى عنسه ينظرالي الأرض (وسمرالارض بالحيداق) سمرم صدر سمرالشي أثبته بالمسمار ويقال سمره بالتديد تسميرا ومعنى سمر الارض بالحداق ادامة النظرفها على موضع وأحد كأنه يسمرها بمساميرالالحاظ والحداق جمع حدقة وهي سوادالعينوفي بعض السخ بالاحداق وهي حمع حدقة أيضا وفي بعض النسخ ووسم الأرض بالاحداق أي أدمن النظر فهما نا كسار أسه (وحملة أمره) أى حاصل القول في حاله وشأنه (انه أمريه) بالبناء للفعول (فأذريت) أى أسقطت (هامته عن منكسه) والآمر هومأمون بن مجدواتما حدف للعلمية أولصونه طاهراعن استادهذا الامر اليه (فندخر جالى الارض نشيته البيضاء) دحرجت الشي دحرجة فتدحر جأى أدرته فدار فعني لدحرحت انحدرت عن ترقوته ألى الارض دائرة ولاستعمال الدحرجية في الاشبيما والمستديرة ورأس الانسان مستدرة كالكرة قال فتدحرحت ولميقل وقعت أوانحدرت أونحوهما وفي معض النسخ فتدحرحت شميته فشميته فاعل تدحرحت على هذه النسخة وعلى النسخة الاولى الضمير للهامة واستاد [التدحرج الى الشيبة من المحاز العقلي أى تدحرج الرأس الذي فيه الشيبة (كذلك يفعل الله مايشاء) ويحكم مآبر بدلامعقب لحكمه وهوسر يسع الحساب (وصفت خوارزم) تعدقتل خوارزم شاه (المُمونَ بِي مَحدَثِ عدل بن مأ مون فرتب بها ) أي ولى علها من عماله (من أقام الطبية رسمه وحق أموالهاعلى حكمموناك كتبه ) أي والاها (الى الرضي مستشفعا في أمر أبي على عنده (وسائلا) من الرضى (تدبيراً من مها يؤنس وحشته و يعبر خلته) بفتح الخاء أى عاجته قال الشاعر وان الما مخليل يومسألة \* نقول لاغائب مالى ولاحرم

الخليل فعيل من الخلة أى الحاحة (قوطب هو) أى مأمون بن محدد (والوعلى) من قبل الرضى (فى الملقس) أى المطلوب اسم مفعول من القس الشي طلب (بعصيفة المتكس) هذا مثل يضرب لن يسعى لنفسه في حمنها و يغر وهاقال المفضل كان من حديث صحيفته ان عروب المندرين امرئ القيس كانرشم أخاه قانوس وهما لهند نبت الحارث بعروالكندى آكل المرار لعلا بعده فقدم عليه التلس ولمرفة فعلهما في صحامة قانوس وأمرهم المرومه وكان قانوس شاما يعيه اللهو وكان ركب بوما في الصيدفىركض وتصيد وهمامعه يركضان حتى وجعاعشية وقدلغبا فيكون قابوس من الغدفي الشراب فيقفان سباب سرادقه الى العشى وكان قايوس بوماعلى الشراب فوقفابسامه المهاركاء ولم يصلااليه فضير لحرفة وقال

فلمت لنامَّكانُ الملك عمرو \* رغونًا حولُ قبتنا يخور

تزيينا وتعيدا وتعيدا فأحنى علسه فى الشرب احفاء لطف \*ومــألةالف\* أذ كان قد هيرالشراب وودعه منساذرمان فلياأ خدنت التكؤس مأخذها مهمااقترح احضارة وارزمشاه فأحضر يحمل في قسده ولم يزد فيحواب ماسئل هنه وعبر به على الالمراق \* وعمرالا رض بالحداق \* وحملة أمر، اله أمر مامنه عن منكبيه فتدحرجت الىالارض شبيته البيضاء \* كذلك بفعل الله مايشاء وصفت خوارزم لأمون من عجد فرتب بها من أقام الحطمة برسمه \* وحسى أموالها على حكمه \* ونادع كسه الى الرضى مستشفعا في أمر أبي على وسائلا لدبير أمره بما يؤنس وحشه \* و يعيم خاله \* فوط مو وأنوعلى في الملتمس \* المحتيفة المتلس \*

من الزمرات أسبل قادماها \* وشرتها مركنة درور يشاركا لنارخ للان فيها \* وتعاوها الكاشف الثور لعرك ان قانوس في هند \* للخلط ملكه نوك كثير

وكان لهرة أعدوًا لابن عمه عبد عمر ووكان كر عباعلى عمرو بن هند وكان-مينا بادناه دخل مع عمروا لحمام فلما يخرز دقال حمر و بن هند لقد كان ابن عمل لهرة أمرآ له حين قال ماقال وكان لهر فة همدا عبد عمر وفقا ل

ولاخد برفيده غيرانله غني \* وان له كشما اذا قام أهضما

تظلنساء الحيّ يعكفن حوله \* يقلن عسيبا من سرادة ملهما

له شريتان بالعشى وشرية ، من الليل حتى آص حيسا مورّما

كَانَ السلاح فو ق شعبة بانة \* ترى نفحاورد الأسرة أصحما

ويشرب حتى يغمر المحض قلبه \* فان أعطه أثر لـ القلبي مجتما

فلاقال له ذلك قال عبد عمر وانه قال ماقال وأنشد \* فليت لنا مكان الملك عمر و \* فقال ماأسد قل عليه وقد سدة وولسكن خاف أن مذره وتدركه الرحم فكث غير كثير ثم دعا المتملس وطرفة وقال العلمكا قد اشتقتما الى الهلكا وسر كا أن تنصر فا قالانعم فكتب لهما الى أن كرب عامله على هير أن يقتله ما وأخيرهما انه قد كتب لهما عمله على هير أن يقتله ما وأخيرهما انه قد كتب لهما عمل واحده ما الميان فرحا وكان المتملس قد أست فر منهم الميان في كابينا فان كان فهما خيرمضيتا له وان كان فهما شرا تقيناه فأبي طرفة على ما المتملس كله بعض العلمان فقر أه علمه فأذ افيه السوأة فألق كابه في الماء وقال الطرفة أن كابك فأبي طرفة ومضى بكله قال ومضى المتملس حتى لحق بملوك بني حف الشائم وقال المتملس في ذلك

من مبلغ الشعراء عن أخويهم \* نبأ تصدّقه بذال الأنفس أودى الذى على المحيفة منهما \* ونجا حدّ ارحبائه المتلس التي صحيفته ونجت كوره \* وجناء محمرة المناسم عرمس عسر انة طبخ الهواجر لحمها \* فكان نقبتها اديم أ ملس ألى المحيفة لا أ بالك انه \* يخشى عليك من الحباء التقرس

ومضى طرفة بكابه الى العامل فقتله كذا فى مجمع الامثال لليدانى وذكراها قصة اخرى من رواية عبيد عن الأعشى أضر بت عنها خشسة الاطالة (رضامن بطوى على حقد دفين) رضا بالقصر مصدر رضى رضا ورضوانا ويضمان ومرضاة ضد محط كالفاها القاموس ثم قال والرضاء بالمدّالم اضاة وبالقصر المرضاة وهومنصوب نصب المفعول المطلق من غير افظه وهوخوطب لان الخطاب يتضمن الرضاء ظاهرا ويحوز أن يقدّر له فعل من افظه وفي بعض النسخ وهي التي شرح عليما النحاتي رضى بما منطوى على حقد دفين فرقه المنا ا

رضامن مطوى على حدد دفين وداء في الصدوردوى وأمر أوعل بالسر الى خدمة المعرب فلاحت له أماني (نعديها حدّه) بفتح الجيم أي بخته وحظه والجملة صفة اماني (وصادعهما زيده) صلدا لزيد يصلد بالكسرساود أأذاسوت وأيخرج اراوأساد الرجل أى سلدزيد مكذا فى العداح ووهم النجاتي ففال ملدالزندبالكسر يصلدالى آخرعبارة الصاح فعسل المكسرفي المادى وساحب الصحاح جعمله فى المضارع فانقلب عليه مضبط الصحاح و وقع فى النسخة الى شرح علها النحاتي اصاد فقيال دورد ماذ كرعبارة العدام هدا اصل استعماله لكنه استعمل ههذا اصلام عني صلد أى انظهر له فائدة الثفاعة ولم تلدلة أم الطاعة شيخة الضراعة (فشخص) أى ذهب وتوجه (الى بخارى سائرا الى الىحتنى سى قدى \* أرى قدمى أراق دمى (وقد اغفلت الايام قلبه عن ذكر فعد لاته) حمع فعدة بالفتح وهي السيَّمن الافعال قال الله تعالى وفعان فعلنك التي فعلت (وزلاته) جمع زلة وهي العثرة (ليلقي قدرا مقدورا) أي قضاء م فضيا وحسكامبتونا (وليقضى الله أمر الكان مفعولا) أى حقيقًا بأن يفعل (ولما شارف) أى قارب (بخارى استقبلهُ الوزير) أى وزيرالرضى (عبدالله بن عزير والقوّاد على طبقاتهم مهنَّين) حال مُن الوزير والقوّادوهي عال مقدّرة أي مقدّرين المهنئة عند خروجهم للقائه وكذا قوله (ومبركين) أى داعينله بالبركة (ومضى) أى الوعلى (فهرم) أى معهم كادخلواني أمم (الى السهلة) موضع قريب من عضارى وهي العصراء التي فمهاوراء تل أي حفص الصيد الى مرالموالى ودارالملول السَّامانية (ونزل مهاوأخذ) أى شرع (بلتم) أى يقبل (الارض الى أن بلغ السدّة) يضم السين المهملة وتشديد الدال وهي باب المدار (فرفع) بالبناء للجمول (له الحجاب) بكسر الحاء وتتخفيف الجيم (وسار أمامه الحاب بضم الحاء وتشديد الجيم جمع عاجب (الى أن وصل الى الرضى فاستوفى ادب الخدمة) اللائفة بالرضى (وليس دلكة ران النعمة) أي اعترف به وتضرع الى الرضى باقالة الذنب بفعله (واستنزل بعدقبه أيلنكو) قائد جيشه (في كاراخوته) أي اخوة أبي عملي (وقواده) والظرف حُالِم المنتكووفي بعني مع (حتى ادانودي بدائمه) أي داية الى على والراديما الفرس عرفاوفي اسل اللغماسم لكلمايدب على الآرض وفي الكلام مضاف مقدرا في عافظ دابته لان النداء لا يكون لنفس الدامة أويكون النداعج ازاعن الطلب (للغروج) أى لخروجه (من الدارع - ل م-م) بالبناء للفعول أى اميل بهم عن الطريق المألوف ونهيج النجاة المعروف (الى بعض الحجر) جمع حجرة وهي البيت وتجمع على حرات أيضا (وسلك) بالبناء للقعول (هووالآخرون) من ايلنكو وبقية القواد (في القيود) جمع قيد (والاصفاد) جمع صفد بالتحر يك وهو القيد أيضاً فعطفها علها عطف تفسير ومعنى وسلمكوا أدخلوا كالدخل الخرز في الاسلاك والكانهدامن باب القلب أوأن الاسفادسارت لهم بمنزلة الحبوس التي يدخل فها وفي التنزيل تم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعافا سلكوم (واطلق) أى خلى (على الوفوف) حمية واقف كمساجد وسعود في قوله تعالى والركع السحود (بالبأب) أي باب السلطان من اصحاب أبي على واتباعه (أيدى الاولياء) أي اولياء الرضي وحاصته (والحشم) أى الخدّام اى خلى بين الخاصة من أوايا ، الرضى والعامة من الخدد امو بين الواقفين بالباب من أتباع الى على وجنوده أى أدن لهم في سلم-م (فطبقوهم) أى عشوهم وأحاط وابهم من طبق الغيم تطبيقا اذاأماب مطره حميع الارض (بالسلب والهب وسلخوهم) أى زعواعهم ثبام تشديها لها يجلد الشاة يسلخ عنها (دينكل مضيق ودرب) أى فى كل مضيق ودرب (وخمّت حال ابي عـ لي سومه دلك) الميردبدلك موتدلانه بني بعددلك زمانا محبوسا ولوأراد ذلك نقال وحتم أجل ابى عسلى وأراد يختم حاله اله الميظهرله شأن معد ذلك ولم تدل له دولة ولم يستقم له حال فكان ذلك خمّالدواته (يوم تطامن فيه صوره)

فعدبها حدده \* وصلاعلها زنده \* فشخص نعو بخاراساترا الىدمه زفدمه وفد أغفلت الأمام فلبه عن ذكرفه للآنه وزلاته ليلقى قدرا مقدوراً \* والقضى الله أمرا كان مفعولا \* ولــا شارف يخارا استقبله الوزير عبدالله من عزير والفوّاد على لمبغانه-م مهنشين ومبر كهن ومضى فههم الى السهلة وزلها وأحد بالتم الأرض الى أن دلغ السدة ورفع له الحاب وسارأمامه الحاب \* الى أن وصلالىالرضىفاسستوفى أدب الماسمة \* وليس دل كفران النعسمة \* واستنزل دهـ قبه ایلنکونی کار اخونه وقوّا ده حتى ادانودى بدائه لغروجهن الدار عدل بمسم الى مفس الحر وسلك هو والآخرون في القبود والاصفادوأ لملقء ليالوثوف بالباب أيدىالاولياء والحشم فطيفوه-مالهب والسلب \* وسلموهم امنكل مصدق ودرب وحتمت حال أبي على سومه ذلك ومقطا من فيه سوره

تطامن أىسكن والصورالميلوا لعوج والرجسل أصور والجمع صور والتركيب فيهيدل عسلى الميل والانحراف وهوكنامة عن التكبر والاعباب لان المتكبر عيل وينعرف بكشعه عن الناس رفعا وبوم يحوزفه والحرعلي الابدال من سومه و يجوز أن يكون خبرالمبند أمحدوف أي هو يوم الخ و تدكون الجملة مستأنفة استئنا فاسانيا كانسا للاقال أي تومذلك اليوم فقيل في جوابه هو يوم آلخ (واستقام صعره) الصعر في الخدَّخاصة وقد صعر خدَّه وصاعره أي أماله من الكيرقال الله تعد أني ولا تُصعر خدَّكُ لاناسُ يعني زال كبره فزال ما كان لازماله من امالة الحدّفاسة قامة الصعركناية عن زوال السكير كاأن السعر كنابة عن المكر (ونضيم له عُره) أي النهبي أمر ، والقضى عره واحتى عُرة عسياله نصاعا (وأعما على ورده صدره) يعنى وردا أضرة وماصدر عم الشارة الى قوله

والماك والامرالدي التوسعت \* موارده ضافت علمك المصادر

(كذلك كفران النعم لا يرضى الاسخط صاحبه وايساد الزمان عليه بأنبا به ونوائبه على أن كفران اأنع لامدأن عواعن أتصف بدلاء يسخطه فكيعن ذلك شوله لا يرضى والاد ماداغراء الكاسعال الصيدوالافسادين القوم يقال آسدت السكاب أغريته بالصيد وكذا أوسدته (ورحم الله من قال فلقد أحسن المقال واذا المرع لم رض ماأمكنه ولم يأت من أمره أزينه وأعب بالحف فا قداده ب وناه به النبه فاستحسنه \* فدعه فقد ساعد بره \* سينحث وماو يمكي سينه) ما مكنمأي ماقدر علىممن قولهم فلان لاعكنه الهوض أى لا بقدر عليه وقوله أزيه أى أحسنه وقوله وأعيب بالجب امن الاعجاب بقال أعجبتي هذا الشئ لحسنه وقد اعجب فلان سنف مفهو محجب والاسم الجحب بالضموة وله بالعد كفواهم منفسه في أعيد فلان منفده أوالماء للسبية أى أعجب مو سبب عب في فدره وقوله فاقتاده ععنى قاده أى سرومنقادا قال التهامي

ولوخرالحفاظ لغرعقل \* اذالاقتادتالدة الحمال

وروى فاعتاده أى حعله عادة وقوله تامه التبه التبه الصلف والكر ومعنى اهتكروا لالف واللام في التيه عوض عن المضاف اليه أي تمهه أي تمكير كبره فهو كقولهم جدّجدٌ ه (وقد كان الامرناص الدين) سبكتكين (منجا) أى مقيما (بمروعلى اثر أبي على) أى الما تقدّم من الله حين سمم يعدوله موافقة لفائق عن سمت أسوردوسارالي سرخس ومنها الي مروم ضعلي اثرهما واستحاب سدب الدولة على مافؤض اليهمن اعمال نيسابور الى آخرمانقدم (فلما بلغمايقاع خوار زمشاهدأى على) ساأوقعه من القبض عليه وحسه (عدل الى بلخ فغيم) أي أقام ومنه قوله تعالى كأن لم تعن بالأمس (على حلته في الطاعة) أي طاعة الرشي (وارتباد) أي طاب (مصلحة الكافة) أي كافة الناس المسترعي علم من قبل الرضى (الى أن ورد الوعلى بخارى وأوعر )اى أمر أونقدم اد الايعار عي عدى الامر كَاعِي عِمْ فِي التَّقَدُّم يَقِمَال أَوْعَزِيَّه بَكَذَا أَى أَمْرِيَّه وأَوْعَزِتْ المَّهِ فِي كَذَا تَقَدَّمْ ثَالِمَهُ (في مامه) أي في شأنه وحاله (بما تقدّم ذكره) آنفا (وطلع اثناء ذلك كتاب الرضي عليه) أي على الامر الدن (عليمه) من الهم وهوالعزم اى عايعزم عليه (الله خان من الانحد ارغن الاعلى) أى أعالى واحى أمرقد تما الى فرغانة ويقال لها بلغتهم برسو (وحيازة مافي الدي عمالة من اعمال تلك النواحي يسأله تحشيم أى تكاب (الحفوف) أى مرعة السدير (في وجهه) اى يسأل الرضي سبكت كن تكاب الاسراع في وحدايلك أي في جهته وطريق قصده المسده عن تورّد والده (والعبور) اي عبورالهر وهو بالنصب معطوف على يجشم و يحوز جر معطفا على الحفوف (لكفاية اصم ) أى امر ا بلك (منمما) الحال من الضم مرا لمنصوب في يسأله (للصنيعة) اى الفعلة الحسينة (عنده في استعياء دولة) أي

واستقام - حره \* ونضي له عُره وأعماعلى وردء صدره ﴿ كَالْكُ كفران النعسة لايضى الاسفط ماحبه \* وايسادالزمان عليه مأنهامه وتواثبه \* ورحم الله من قال فلقد أحسن القال اذا المرافع بيض ماأمكنه \* ولم أت من أمره أزيه وأعسالعسافتاده وتاهدالته فاست

ورعه وفدساءتد مره

سيعدل وما وسكى وقدكان الامرسيكسكين منيا عروع لى أثراً لى على قل المه الفاع حوارزمشاه بأبي عملي عدل الى الح وفدى ماعدلى حملته في اللها عنه وارتباد مصلحة الكافة الى أن ورد أوحالي يحاراوأ وعرفياته عماته يم ذكره وطلع اثناء ذلك كاب الرضى عليه عليهم به المال خانمن الانحسدارعن الأعالى وحبارة مانى أبدى عماله من أعال الله النواحى يبأله تتجشم الخفوف في وحهه \* والعبور الكفأية شغله \* متمال : حد عند ال استماء دولتسا

طِلب حياتها أى يقاعما (واستبقاء) أى طلب بقاء (ملكه وحوزته) أى ما حازمن ملك وملك (فاستشار) أى ناصرالدين (فىذلك) الذى سأله الرضى تجشمه (وجوه) أى أعيان (نصائه ووزرائه فترجحت الأجوية) مهم (بين تبعيد) من امتثال ماسأله الرضى (وتقريبله) اى بين تبعيد من الصواب وتقر يباليه وترجحت هنا ععدني تدافعت ومالت من ترجحت الأرجوحة بالعدى مالت كافي العجاح (وتخطئة) مصدر خطأته اذاقلتله أخطأت (وتصويب) مصدرسق بتماداقلتله أصبت (ثم أخدنه العزة بالوفاء) بحقوق الرضى ومصادقته أباه واعتماده علىسه واستناده له وتسليم فياده اليه ا(وهزته) أيحرُ كُنَّه (الحفيظة) أي الغضب والغيرة والحمة الاستلامية (للنداء) أي لاجالة مداءالرضى أى احكامه الذي هوفي افهام كلامه والكشف عن مقسوده ومرامه عنزلة نداه المستصرخ المستغيث (فعدل عن مشورة النصحاء الى صرية العزم والرأى) الصريمة من الصرم وهو القطع أى الى العزم والرأى يعنى انه استقل بأمر واستبديراً به فعل من لا يتبلد في عزاجًه ولا يتلبث في مقاصده اذاهم أافي بين عينيه عزمه ، وسكب عن ذكر العواقب جانبا (وأقبل على الاستعداد) التأهب والتهيؤ (والاحتشاد) أي الاجتماع (ويث) أي نشر (كتبه ألى ولا والاطراف) أَيْ أَطراف عليكة الرضي (وزعماء) أَي رؤساء (البلاد بُسَعِيل الورود) اي المجيء اليه (وتقديمالوفود) عليهمصدر وفدعليه اذاقدم (وعجل) بكسرالجيم مخففة (هو الى العبور) أى عبورالهر (قبل تلاحق الجمهور) أى قبل الأيلحق بداكثر العساكر (ومضى الى مايين كش) بفتح المكاف والشين المجسمة الشددة (ونسف) بفتح النون والين المهملة وبالقاءمدينتان متقاربتان من مدن ماو راءالهر (وأقام بقر بةتدُعي نيازي) قال صدرالا فاضل كذا هو في بعض النسخ وهوا لصوابوهي قرية مشهورة حولها متسع النون فها مكسورة ويعيدها باعثنا أة تحتاسة ثمالف ثم زاى والياء مهاممالة ومثل هدنه الياء تكتب في دواوس ماوراء الهربالها عاذا وقعت في آخرالا علام القروية وأماذرابي كاه وفي عامة النسخ فتصريف النهدى (فحيم مها) أى اقام واصله نصب الحسيمة (الىانوسلاليه ولاةالجوزجان وألحتل) قال صدرالافا ضَّلْ حَتْلَانَ بِالْالفُ والنَّونُ ولايةُ والخُتَــل بدونهما أهلها نحوجيلان وحيسل وأتماالختل ضها لخساءوفتح الناء المشدّدة فهسى قرية عسلى لهريق خراسان اذاخرجت من بغدادوللشايح في هذه الكامة اضطرآب التهيئ فعلى هذا يكون الختل معطوفا عدلى ولاة لاعدلي الجوزجان أى الى ان وسدل البه ولاة الجوزجان واهل الختيلان الذين هم الختل (والمسغانيانوسائر) أي باقى أوجميع (المراف خراسان ووردعليه) ولده الامير (سيف الدولة مُن نيابور في هيئة) حسنة (راقت العيون) أي أعجبها (وهية راغت القلوب) أي أخافها وأفزعتها (ورجال قدر بتهم الحروب في حورها) كابة عن بمارستهم الحروب وملازمتهم اياها من لدن كانوافى ستَّ الصبَّارة (وأرضعتهم التحارب من شطورها) الشطور جمع شطر والشطرخانا الناقة والها خلفان قادمان وخلفان آخران وككل خلفين شطر وتقول شطرت ناقتى وشاتى أشطرها شطرا اذاحلبت شطرا وتركت شطرا فليس للنباقة الاشطران واغباجه المصنف ههنا نظرا الىجمع التجارب وهذا كثايةعن كثرة تدرّبهم وتمرّنهم في الامور ومعاركة الحروب كقولهم فلان حنكته التجارب (فلم يسمع بمعسكر بمباوراء الفهرج مع من كارا لملوا وأعيان القروم وطبقات الجنود ما جعه ذلك المتاخ) أىذلك المقام والمخديم الظرف الاؤل في موضع جرّ نعت لعسكر والبا عنيه بمعسى في والظرف الشاني فى موضع اصب على الحالية من مافى قوله مآجعه لانه مان لها ومافى موضع اصب على المفعولية لجمع (و بلغ آيلك خان عبورهم للقائه) وقتاله (فأرسل الى الأمير ناصر الدين سَبَكَتَسكَن عدَّةُ من شيوخ باله

واستبقاءملكه وحوزنه \* فاستشار في داڭ وحوه اعجائه و وزرائه ، فترجحت الاحولة بنن تمعمل وتفريسه وتعطيه وتصويب مُ أحدته العرة بالوء \* وهرته المفيظة النسداء \* فعدل عن مشورة النصاء الى صريمة العسرم والرأى وأقبسل عسلى الاستعداد والاحتشاد، ويث كتبه الى ولاة الاطراف وزعماء السلاد \* بتحسل الورود \* وتقديم الوفود \* وعجل هوالي العبور \*قبل للاحق الجمهور \* ومضى الىمارين كشوندف فحيم بقرية دعى نسازى الى أن وصل اليه ولاة جوزجان والخنسل والصفانيان \* وسائراً لمراف خراسان \* و وردعلب الامبر سيف الدولة من نسانو رفي همية راقت العبون وهستة راعت القاوب ورجال قدرتهم الحروب في حورها \* وأرضعتهم الحارب من شطورها \* فاريسمع بمعسكر عماوراء الهرجيع من كار اللوك وأعيا ن القروم ولهيقا ت الحتودماجعه دلك المتاح ويلغ ا إلى حان عبو رهم لقائه فأرسل الىالامبر سبكتهكين عسلةمن شموحات

يذكر ﴾ ايلك على المان أولئك الشيوخ (أنهما) أي ناصرالدين وايلك (أخوان في ذات الله تعمالي) أن بفتح الهممزة ومعمولها في محل المفعول مديد كروهد اليسح كالدلقول الله والالسكان الواحب انسا آخوان ولالقول المشايخ والالكان الواجب انكاأخوان بل هوتعب يرعما وقع بالمدى وقوله فىذات الله كفولهم فى جنب الله ولوجه الله قال في المصماح المنبر وأنكر بعضهم أن يكون ذلك في السكلام القديم ولأحل ذلك قال الزرهان من النحاة قول المتسكامين ذات الله حهل لان اسماء تعالى لا يلحقها تا التأنيث فلا يقال علامة وان كان أهلم العللين قال وقواهم الصفات الذاتية خطأ أيضا فان النسبة الى ذات ذووى لان النسبة ترد الاسم الى أصله وماقاله ابن برهان فيما اذا كانت بمعنى الصاحبة والوصف مسلم والكلام فيمااذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت في غيره بمعنى الاسمية نحوعلم بذات الصدور والمعنى عليم مفس الصدور أيسوالمهاوخفا باهاوقد سيار استعمالها بمعني نفس الشئ عرفامشهوراثم أثنت ذلك بالدلائل والشوآهدوأ فوال العلّاءالي أن قال واذانقل هذا فالكلمة عرسة ولاالتفات الىمن أنكركونهامن العرسة فانهافي القرآن وهوأ فصع الكلام العربي اتهمي وقال الشارح النحاتي في النالعني ما حاصله في همناء عنى الباء كقوله تعمالي في عمد مدّدة أي يعمد والبياء قدتفيدمعنى السمسة فمكذلك في التي بمعناها أي مذكران مما اخوان متما بان لاحل دات الله تعالى واستب ذاته و يحوز أن يسكون من قولهم هوأسى في الله أى في طريقه ومحبته أودينه وماأشهها (لاتفاقهما على نصرة الاسلام واقتسامهما دبار الترك والهند بالغزو والانتقام وانهما يحكم مساعهما) جى مصدر ميمى بمعنى السعى وانمياح علا ختلاف أنواعه والماء في بيحكم للسيبيية (في اطّهار دين الله وافلاج حجة الله) في القاموس أفلحه أظفر ، وأفلج برها له فقومه واظهر ، وفي الصحاح أفلج الله حجته قَوْمَهَا وَا ظَهُرُهَا (أَحَقَ بِارْتَفَاعَاتُ خُرَاسَانُ وَمَاوِرَاءَالْهُمْ ) أَحَقَ خَبَرَانُهُما وَلَمْ يَشْمَعُ اللهُ خَبْرُعُنْ ضَمَيْر التثبية لانهاسم تفضييل واسم التفضيل اذا استعمل بمن الحيارة للفضل عليسه يلزم الافراد والتذكير وانكان المبتدأ يخللف دلك و بارتفاعات بتعلق بأحق والمرادم العشر والحراج وما أشمهما (من السريقة) أى الملازم له يقال فلان حلس يبته أى ملازم له منزو فيه كأنه حلس ميسوط وهو بساط غرش في البيث و نفيال أيضاللكساء الذي بلي ظهر المعبر تحت القتب ومنه حديث أبي موسى قالوا بارسول الله فساتأمر ناقال كونوا أحلاس بيوتكم أى الرموه اوحديث أبي بكركن حلس يبتل حتى تأتيك يدخاطنة أومسة قاضية كذافي الهابة الأثعربة ويريد عستحلس بيتسه هناالرضي أي انهمقيم بيخارى لايفارقها ولا برايلها (على مآرب نفسه) جـعمار به وهي الحاجة ويقال فيها الارب والاربة (وشهواتبدنه لايشهدمقا مامجودا) أي معركة ينصرفها دين الله تعمالي (ولايشهر حساما مغ وهذاوصفه بغياية الجبن ونهاية الفشل تغرير اللاميرناص الدين وتطميعاله في الاستيلاء على بملكمة (واناجتماعهماعلىحظهما أعودعلهمامن ركوب الغرر واحتملاب الضررلحظ يخلص الي غمرهما) يعنىان اتفاقهما على نصيب أنفسهما وحظ ملكهما في استحلاب خراسان وماو راء الهر لهمادون الرضي أعودعلهما وأنفع من ركوب خطرو تحمل ضررفي شئ يخلص نفعه لغمرهما يع الرضى (وأنه) بفتح الهمزة كنظائره المتقدّمة عطفا على مفعول يذكر السّابق والضمير يعود الى ايلك خان (لايسقل في دينه) دين الاسلام (أن يعدل) أي يميل (بالسيف عن) وجوه (أعداء الله) أي المشركين (الى وجهة) أى الأميرسبكتكين (الااذا اضطر هاليمابتداع) قال صدر الافاضل المتداء مع بالرقع على انه فاعل اضطر المهى والاستثناء مفرغ أى لا يستعل أن يعدل بالسيف الى وجهه في وقت من الاوقات الافي وقت أن يضطر والى ذلك ابنداء من الاميرسيمكتكين بالحرب (وسامه) أى كلفه

يذكرانهما أخوان فىذاتالله تعالى لانفا تهدماعل نصرة الاسلام واقتسامهماد بارالتراث والهندبالغزو والانتقام وانهما يحكم ماعم ما في المهاردين الله وافسلاج حجبة اللهأحق بارتفاعات خواسان وماوراءالنهر من مستخلسيته على آرب نفسه وشهوات بدنه \* لايشهد مقاما مجودا \* ولايشهر حساما مغمودا \* واناجتماعهماعلى حظهماأعودعلهما منركون الغرر\* واحتىلات الضرر اظ علص الى غيرهـما وأنه لايستمل فحدسه أن يعسدل السيف عن أعداء الله الى وجهه \* الااذا اضطره اليسه التساداءوسامه والضم يرالمنسوب يعودالى ايلك (الدفاع عن نفسه اعتداء) منه أيضا واعتداء فاعل سامه ومفعوله الاقل الصهر المتسل به ومفعوله الثاني الدفاع و يحوز أن يكون ابتداء واعتداء منصوبين و يحصون الضمير أنالستتران في اضطره وسأمه راحعن إلى الاميرناصر الدين وابتدا واعتداع على هذا التقدير امامتصوبان على الحالية أي مبتد تاومه تنديا واماأن يكون ابتداء منصوبا على الظرفية واعتداء منصوبا على التمييز (فلعتر) أي الامبرسيكتكن وهدد مقعمة عن شرط مقدر أي اذا ظهر له حلية الامر عَمَاذَ كُرَنَّهُ فَلْيَحْتُرُ (أَعِمَا الأَمْرُينِيرَاهُ) الضَّمَرِ المُنصوبِيرِجِمَ الى أَى (من وفاق وافتراق) سأن للامرين (واتتلافُ وَاختلافُ فَهُو ) أَى اللَّهُ (يسم بناره) أَى نارسَبَكَتَكُين أَى يوافقهُ ويفعلُ فعله والظاهرأت أسله من وسم الابل بالمكواة أتعلم فن يسم بتلك النار والمكو الميكون موافقا اساحها بقرامة أوشركة في الابل أو نحود لك (و يحذو على غراره) الحذوقطع الشيء لي مثال غيره كنوالنعل بالنعل والغرار المثال (فرحم اليه) أي فرحم الامرسيكنكن الي الله ورحم هنامتعد كافى قوله تصالى فانرجعك الله الى لحائفة منهم ومعموله أن المفتوحة الهمزة ومعمولا هافى قوله (أن اعتماد الرضى الله متأمله ) التأمل والأمل الرجاء (حدن خلله أساء دولته) أى الذن هم له المنزلة الاسناء وهيالهم بجنزلة الأمحيث نشأوا فيجسرها وطلالها ودرت علهم أخلاف نعمها وافضااها ﴿ (وَكُفَرِهُ أَنْشَاءَنِعِمَتُهُ ﴾ أَى الذِّن نَشَأُوا في نعمته كفا ثق الذي الْحَةَ الى ايَّلكُ وأبي على المتقدّم ذكرهما (يدم اليه الاغماض) خبران المتقدم يعنى ان اعتماد الرضى عليه بصير الاغماض مدعما (دون حدف) أى هلاك ودون بالضم بأتي لعان كثيرة عصى أمام ووراء وفوق ويفيض فوق ضمد وطرُفا وععني غيرُ وععنى الشريف والخسيس ضدّو ععني الامر والوعيد كافي القاموس والمناسب للقام من هدنيه المعاني أمام (بحرىعليه) أيعلى الرضى (وملك يرادا نتزاعه من يديه وان تغريره) أي الا مىرسىكنكىن (بجميده ماييحو به على استغرافه) أي مع استغراقه (أيام العمرفيه) أي فتما يحويه (أحب اليه) خسران (من سمة) أي علامة (الخذلان واختيار الأساءة على الأحسان) يَحْمَل أَن بُكُونُ القَمْرُ المضاف المه تغر برقي محل نصب على المفعولة والفاعل محدثوف وهوالرضى فيكون حاصل المعنى ان ايقاع الرنسي سميكتكين فى الغرراى الخطر مع جيسع ما يحويه سبكتكين واستغرق عمره في كسب أحب اليه من أن يسم يسمة الخللاف وخلال الرضى و يحتمل أن يكون في محل الرفع على الفاعلية فكون المعنى انسبكتكين أحاب الماثلان أعرض للهلالة حسع ماأحويه وصرفت في كسبه أيام عمرى أحبالي من أن أتسم يسمة الخلاف وحدلاني للرضى واختيار الاساء معلى الاحسان (فليقطم)أى الله نمان ( طمعه عن الربّاع حول تلك الرباع) الربّاع والربّوع الأكل ماشاء في خصب وسعة والرباع جمع ر مع وهو المزل والمرادم الدالرضي التي ريد ابلك استخلامه منه (أوفلياً ذن يحرب) أي العلم امن قولهم أدن الشي اداعلم مه وفي التريل فان لم تفعلوا فأدنوا يحرب من الله ورسوله (تخطم) أي تشكسر (فيها متون الصفاح) جَمع صفيحة وهي السيف العريض (وتتقصد معها عوالي الرَّماح) التقصد تُكسرال ع وقال الكرماني التقصد الكسارال ع قصدة قصدة وهي القطعة والمسكسرة مشه والإضافة فيعوالى الرماح سانية أيعوالى هي الرماح (وترخص) أي تسهل وتمون (عندهاغوالي) جمع غالية وهي ضدّ الرخيصة (المهمات) جمع مهمه أوهي الروح والدم أودم القلب (والارواح) من عطف المتفسر على الاحتمال الاوّل (فلما علم ابلكُ حدّه) أي اجتهاده (وذاق بلسان الاختبارُ ماعنسده) ذاق الشي دوقانا اختبر طعمه (قرع الامر) أى للعرب (طنبوب) الظنبوب على وزن عصفور عظم السأق وهذامثل يضرب لن حدّ في الامن وعزم عليه ولم يفترعنه وأصله ان الراكب اذا

المأ يخطأ والمتداء فأنعد الما الامرين راه من وفاق وافتراق وائتلاف واختسلاف فهويسم بناره \* ویجینو علیغراره \* فرحت الداناعتم دالرضى الاه تأميل من خاله أينا وواته \* وَكُفُرُهُ أَنْشَاءُ نَعِمُهُ \* بِذَمْمُ اللهِ الاغراض دون حرف يجرى عليسه \* وملك يرادانتزاعه من يد به \* وان تغریره بیمیس ما يحو مه على استغراقه أيام العمر فيه أحب اليه من عمد اللذلان \* وأغتيا والاساءة على الاحسان ظيمطع لمعه عن الرتاع \* حول تلمُنازباع \* أوفليأذن بحرب تصطم فها متون الصفاح \* وتتقصد معها عوالى الرماح \* وترخص عندها غوالى الهيدات والارواح \* فليا عـلم ألمك حدّه \* وذاق المان الاغتار ماعنده \* قرع للامر طنبوله \*

أرادز جرم كو مضرب بسوطه ساق خفه ثم استعير في كل مرعة وجد (وشد للعرب حيزومه) الحيزوم ما حول الصدر وهوموضع الحزام من الدامة وهذا مأخوذ من قول على رضى الله عنه وكرم وجهه به أشدد حياز على الحوث بالمان الموت لا قبكا به كا أضحك الدهر به كذاك الدهر بمكيكا به الدحر المادكا

(ورمى أحياء الترك بقداح هي فيما بيهم علامات الاستنفار) الأحياء جمع قي وهو التسلة المجتمعة والقداح جمع قدر التحدث وهو السهم والاستنفار طلب النفير وهو الخروج نفر انفر السكفاية ما يحدث (فقار) أي تتحرك وهاج (الميه) أي الى ايلا (الطم والرم) الطم بالسكسر البحر والرم ما على وجه الارض وقد تقدّم لهما مريد كلام وهما كناية عن السكارة وحدوث تضل البلق في حراتها \*

رى الأكم فيها سحد اللحوافر) هومن قول زيد الخيل الطائي من قصيدة أولها قوله عن المحد الدوائر المائي من قصيدة أولها قوله

وعن المبردقال يروى عن حماد الراوية قال قالت ليلى منت عروة من زيد الخيس للأسماكم كانت خيس أ أبيث حيث يقول جعيش تضل البلق في حرائها \* البيت قال ثلاثة أحدها فرسى التمسى و بعده قوله

وجمع كشل اللبل مرتجس الوغى ، كثير مواليه سريع البوادر ير مدكثرة الجيش واختسلاف الالوان فيه حتى تخفى الخيل الباق مع شهرة ا في عرام ا أى واحها وحواشم اوخصص البلق بالذكر لان البلق أدن للعدن وكذلك الحرآت لانها أقل ازد عامامن الوسط والحجرة الجانب ومنه قولهم في المثلير دض حجرة ويرتعى وسطاأى يختار انفسه أحسن الاشباء وقوله ترى الأكم الخريد أن الآكام تخضع وتذل نعت حوافرها لشدة وطئها وقرع سنا بكها حتى تصرصاري فلم يبق للتلال وفعدة ونبوه ولااعتلاء وربوه (وكتب الامسرالدس سبكت كتين الى الامسرالرضي يستعله اللهاق ولتقدمهم هيئه )أى لتقدم الأميرسبكشكين ومن معهدة الرضى (ف مناهضته) أى مناهضة الامرسبكم مكن (الحصم)وهوايلان (وفل) أى كسر (حده) أى قوته وشدته (وزخرده) أى العباده (عن صدر الملك) أي ملك الرضى وهو أعالي ماوراء النهرُ ( الي ماوراء حدّه) أيُّ نها سه يعني أ انالقصودلة العبادا بالتنفان عن صدرماك الرضى الى ماهو وراء نها يتسه وحسده وهو بلادا باك (وأشفق)أى خاف (ابن عزير)وزيرالرضى (على نفسه من حركته) أى موكة الرضى المستلزمة لحركته هُواً بِضا (للهنات)جُـم هنةُوهي الحُسلة الذميمة ولعلها تأنيث الهن الذي يكني به عميا يستقبم التصريح مه وفي الفاموس الهناة الداهسة وفي الاسباس قال فسه هناة وهنوات وهنيات خصال سوء (التي كانتأ لجأته الى الهرب) من لموس الى مرووا الحق سيف الدولة بالرضى المهار السيراءة عن نميمة كان أوشاها ان غزيرله كاتفدُّم شرحه قر سا (واللياذيه) أي الهرب(من حرَّ الطُّلب) أي غلَّب بف الدولةله (وتنصم) أي ابن عزير (للرضي) أي تُنكلفُ انْ يَكُونْ المحاله وأظهر من الفسه الصحة... وليسكذلك كقولهم تتحسلم أىأظمرمن نفسته الحلموليس بحليم وأشعر بهذا انالمقصودباطنالابن عز يرصون نفسمه ممايتوهمه من ايقاع مكروه به من طرف الامتراسبكت كمن أوالمهسيف الدولة فهو بقير للرضى الحركة ويحسن عدمها أذلك لالماأ ظهره للرضى من السكلام الملفق والفول الزوق ( مأن الأمرناسرالدولة وعامة ولا قالا لمراف عبروا الهر )أى جيدون (في أحسن عدة) أى أهبة (وعتاد) بالفتر أي عدة فهو بالفتم عطف تفسير (وأبلغ استظهار )أى قرة (واحتشاد) أي اجتماع (وان المحن التيآستمرت بك تدنفضتك عن يجمل مثلك) آلباء في بك للالصاق ألمجسازى ونفضتك أي أنعدتك قال الشارح النحاق نفض جسم كالغبار مثلاعن جسم راكب هوعليه كثوب معيع حقبقة أمانفض عرض عنجسم فعصيم مجازا لاحقيقة أمانفض الجسم الراكان هما عليه فليس بعصم فيند قوله نفضتك عن

وشد الحرب حسرومه \* ورجى
أحداء الترك بقداح هي فيما
بينهم علامات الاستنفار فتاراليه

الطموالرم كأقيل جموش تضل الباق ف عراتها ترى الأكم فهاستدا للعوانو وتن الامرسكتكينالى الرضى يستخدالهاقبه لتقدمهم هبيته فيمتأهضته انلهم وفلسته وزخرجته عن سيدر اللثالي ماوراء حدّه \* وأشفق ابن عزير على نفسه من حركه الهذات التي كانتاً عامالي الموب واللهاد يهمسن عر الطلب \* وتنصم الرضى أن الامير مسكنه وعامتولاة الالمراف عبروا المور فيأحسسن عسدة وعتاد وأبلغ استظهاروا حتشاد وان المحن التي استمرت بالتقد تفضتك عن يحمل

مثلك

تحمل مثلك من باب القلب أى نفضت المحن تحملك صدنك والايلزم ماليس بصحيم من نفض الجد المركوب عن الراكب انتهي وفيه نظر لان توله أمانفض الجسم الراكبان هما عليسه فليس بعجيم بلأ كلامأه فاللغة يسادى عليه بالسقوط قالفى الععاج نفضت الثوب والشجرة أنفضه نفضا اذاحركته المنتفض ونفضته شدد للبالغةوفي القاموس نفضه حركه لينتفض فهذاصر يحفى ان النفض يتعلق بالجسم المركوبلان الثوب مركوب بالغب ارمشلاوا أشجرهم كوب بالثمرفان قلت احسل قوله أمانفض الجسم الراكان هماعليه فليس بصير مقيد بمبااذاعدى فعسل النفض بعن كاوقع في عبيارة المصنف بدليل قوله فى حلها والايلزم ماليس بصحيح من نفض الجسم المركوب عن الراكب قلَّت لوسـ لم ذلك فلا يلزم منه عدد مصدة نفض الجسم المركوب عن الراكب مطلقالانه ان امتنع حقيقة فسلاء تنم محازا اذعور ان يكون مجازامرسلا من استهمال المقيد في الطلق لان نفض الغبار عن الثوب ايعاد حال عن محسله فعورأن راديه مطلق الابعاد فيصبر معنى نقضتك عن تجمل مثلك أبعد تك فيكون كل من احتمال المحاز والقلب صحيحا فليتأمل (ورحلت بية الملك عن رحلك) أي ذهبت بها (فقير مكأن تحاور من حاله أعلى)أى أرفع (من حالك) ير يديه الاميرسبكتكين وعسكره وفي نسخة أحلى بالحاء المهملة أى أرن من حلى بالعين بالكسر (ورجالنه) جمع راجل معنى ماش (أتم استظهارا) أى قوة (من فرسان رجالك) أى الدالمشاة من عسكره أتم قوة من فرسانك فابالك بفرسانه (والرأى لك ان تستعفيه عن شهاد تك) قال الشارح النجاتي قوله لك لا يجوز تعلقه بأن تستعفيه اذلا يتقدّم على المسدر ما يتعلق به ولايحو زان يتعلق بالرأى مادام اسمسافوجهه الديؤول بالمسدرأى قول الشي بالاجتهاد فيتعلق حينتك مه الظرف قان يستعدمه في محل الرفع ما لخبرية انتهمي وأقول لاحاجة الى التأو بل بالصدر بل الرأى نفسه مصدر رأى اذا نظر بقلمة أوبعنه كاذكره في الفياموس والحقان لله لا يتعلق بالرأى ولو كان مصدرا لانه لو تعلق به الحكان المحر و ريّ ماللًا من معمولا ته وعاملا فيه بواسطته كافي قولك روٌّ بتي لزيد تسرّ ني فزيد مرقى والابتداء باسم الله فيه عن فأسم الله مبدوء به وماأشبه ذلك والكاف فى لك ليست كدلك فالوحه في اعرابه أن يحمل للخطر فأمستقر الخبراءن المبتدأ الذي هوالرأى وان تستعفيه في محسل نصب بعد حذف حرف الجر وهوفي فيصيرحاصل المعنى والرأى في استعفائه للثوهذا الذي تفتضيه طبيعة المعنى واللفظ وقوله عن شهادتك أي حضورك (على ان تحشير )أى تحمع (اليه وحوه القوّاد في حماهير) حمد عجهو روجه ورالناس حلهم وأكثرهم (الاجناد من ألحراف البلاد ويحكمه) أي تجعله حكم (فعاً يراه من محاكمة أومسالمة أومكافحة) أي مقابلة بالسيف (أومصالحة) ميسل الى الصلح (ايكون فيصُل الامر سديه) الفيصل الحكم وقيل الفضاء بين الحق والساطل والمناسب ههذا المعنى الشاني (على الوجه الذي هوأخف عليه فكتب الرضى البهبد للفعلم ناصر الدين سبكت كين انذات اى ماكتب به الرضيمن تسويل) أَى تَزيِن (ابن عزير وافتعاله) بِقال افتعل عليه كذباوز و را اختلق (وغويمه) أى تلبيسسه من موَّه تالاناء طليته يذهب أوفضة ليظن انه ذهب أوفضة ثم صيارم شداد في كل تزويرُ وحديث مرخرف (واحتباله) أى مكره (وقصده) أى قصد ابن عزير (ان يحبط) أى يطل و يجوز في قصده الجرّ بالعطف والرفع على الابتداء وخبره أن يحبط وهوأوجه (علمه) أي على سُبِكَتُكُير (سعيه الذى سعاه فى العبور) الى ماوراء لنهر (واستحاشة الجهور)يقال جيش الجيوش جعها واستحاش فلاناطلب منه جيشا (وتحمل الا ثقال) في تديير ونظام هذا العسكر الجر ار (واستنفاق الاموال) اى انفاقها (فسرب) أى سيرالامعرسبكتكيُّنوأ مسل التسريب ارسال الأبل سرباسر با (الاميرا سيف الدولة وأخاه) أى أخاالا مرسبكتكين (بغراجي في قرابة) بضم القياف (عشرين ألف رجل)

ورحلت فريسة الملك عن رحلك فقبيح الثان تتجاور مسن حاله أعلى من حالك \*ورجالتـــه أثم استظهارا من فرسان رجالك\* والرأى لك ان تستعفيه عن شهادتك بنفسك على انتعشراليه وجوه القواد في جاهر الاحناد من المراف البلاد وتعكمه فعما براه من محاكة أوسالة أوسكافة أومصالية ليكون فدصه لاالامس سديه على الوجه الذي هو أخف عليه فكتب الرضى بدال اليه فعلم اندَلك من تسويل ان عبرير وافتدعاله وتمويهه واحتباله وقددهان يعبط عليه سعيه الذي سعاءفي العبور واستعاشة الجهور وتحمل الاثقال واستنفاق الاموال فسرب الاحسير سينف الدولة وأخاه بفراجق فى قسرامة عشرين أكف وجبل

أى ما شرب منها (الى يخارى لازعاجه) أى ال عزير أى اخراجه (عن مكانه) من الوزارة الرضى ولاا متمال لعود الضمه والى الرضى كالزعمه النعاتي حبث قال لازعاجه أى الرضي أوابن عزير يعرف بالتأمل (وسيرمعهما أبانصر أحدين محدين أبي ريدلندارك أمر الديوان الذي كان برسمه) أي ليقوم مقامه في الوزارة للرضي (فلما أحس ابن عزير باقبا الهم) أي سيف الدولة وعمه غراجي وأبي أصر (رأي ليث الموت كاشرا) أي كاشفا (عن ناسه وعقاب) يضم العين هو طائر معر وف (العقاب) بكسر العين أي العداب كامراحنا حسه وفي الاساس كسر الطائر حناحيه ضمه ما للوقوع وباز كاسر وعقاب كاسر (الانقضاص عليه) من انقض الطائر اذا هوى في طيرانه (فابتني) أي طلب (نفقا في الارض) النفق سُرب في الارض أه مخلص الى مكان (أوسلما) أي مرقاة (في السماء) والظرف الاول مفة لنفقها والثباني سفة لسلما ويحو زأن يكونامة ملفين باينغي ويحوزان يكون الظرف الاول حالامن الضمير المستكن وهواقتباس من الآمة المكريمة فان استطعت انتنتني نفقا في الارض أوسلما في السمياء فتأتم سميآية والمعنى انه طلب مهر باأو يختني لا يطلع عليه ولا يتمكن أحدمن ان يصل اليه (حتى اذا أعماًه) أُعَرَه (مانوخاه)أي طلبه وتحرّ ١٠ (فرع)أي النحار الي الانجمار) بجيم ثم عاممه ملة مصدر انجمر الضباذا أوى الى حروقال وولا ترى الضبم المنعمر واي مدخل الحروه وللربوع والضب والحية وفيه تشنيه طال ابن عزيروانه أداه الخوف من سيف الدولة الى ان ارتادله مكانا تجعر الضب يختني فيه (ولاذبكنف) أىجانب (الاستنار فولى الرنبي أبانصر) أحدين مجدالذي سيرة الامير سَيكَتُمَكِّينُهُم وَلَدُهُ سَيْفُ الدُولَةُ وَأَحْبِهُ لِتَدَارِكُ امْرِالْدِيوانَ (وَهُو) اَكَانُونِصْر (الشّهابَ الثّاقبَ) والجملة حال من مفعول ولى (والنقاب الدى هذبته المناقب) النقاب الرجل العسلامة العَالم بأسرار العلوم كأنه مقب عن الامو رأى يعث عنها قال

كريم جواداً خومانط \* نقاب يحدّث بالغائب

والمشاقب جمع منقبة كمكرمة وهي الافعالى الكرعة ضدّالمثلبة (فأقام بكفايته عاده) الضمير يرجع الى ما في قوله ما كان يليه (وقوم منآده) المنآد المعوج والمنحني قال انآد بآدا شيادا (وحذفء ما كان قد آده) أي أنقله قال الله تعالى ولا يؤوده حفظه ما وفي الصحاح آدفي الحمل يؤودني أودا أثقلني وهذه الضمائر الثلاثة راجعة الى ما أيضا والا قرب ان يكون الضميران الاخيران الرضى وان لزم التوزيع في الضمائر الفها ثر لظهور القريمة و يجوز أن تكون الضمائر الاربعة للرضى (ووصفه) أى وصف أبانصر أبو الفتح الستى بأبيات وفي الصدق مها حقه) التوفية اعطاء الشيء قد بتما مه وحقه مفعول ان لوفي أي الى في المدة من حال أبي نصر على حدة ول حسان رضى الله عنه

وان أحسن مت أنت قائل ب مت اذا قيل ان أنشد ته سدقا

(وهى يه فديت أبانصرالمرقى يه لنفر يح مسكن لللام يظل به له قدام حدة الايكل به ادا كان في الحرب سيف يكل فديت أبانصراى جعلت فداء أى جعلت فداء ومن الموت تقول فديت الاسمر وافقد به ادا بذلت فداء وفديته بالتشديد تفدية قلت له جعلت فدال وقوله لنفر يج متعلق بالربتي و يظل بالفاء المجمة الشالة مضارع أطل بمعنى دنا تقول اظلتنى المتبعرة وغيرها وأطلك فدلان ادادناه نث كأنه ألق على لمنظمة أعرب أطلا أمر وأطلا شهر كذا أى دناه ناوي بعض النسخ يطل بالطاء المهملة أى يشرف و يقال كل السميف فه وكال وكليل أى غير قاطع وأفاد التقديم انظرف في قوله قلم البيت تخصيص قله بحريد التفضيل على جنس السميوف (في وجزل كمنه الا يحف بدون هو ويطنب لكنه الا يمل وكيف بمل وتوفيق من به أفاد العقول عليه بمل) (في وجزل كمنه الا يحف بدون المنه يقل على المنه يعلى المنه يوفيق من به أفاد العقول عليه بمل)

الى بخارى لازعامه عن مكانه وسير معهدا أبانصر أحدن مجدن أفي زيدلتدارك أمرالدوانالذى كانسمه فلاأحس ابن عزير باقبالهم وأى ليث الوث كاشراعن ناسيه وعقبات العقباب ناثرما حناحه للانقضاض عليه فاشغى مفها في الارض أوسل في السماء حتى اذا أعساه ماتوماه فزع الى الانعسار ولاذبكتف الاستثار فولىالرضى أبانصر منأصريد ماكان يليه اين عزيروهوا للهاب الثاقب والثقاب الذى هذبته المناقب فأقام بكفايته عماده وقوم منآده وحذف عنه ماكان قدآده ووصفه أبوالفتح البستى بأبيات وفى المدق بهاحقه وهى فدرت أبانصرالريجي المريج كل لللام يظل له فلم حدد الأبكل

أذا كانفا لحرب سيف يكل

وبطنب لكنه لاعل

أمادا لعقول علمه عل

فيوجرا كمنه لايخل

وكيف علاوتوفيق من

حذف المفعول من بوخرولا يخل لا تعميم كقولهم قد كان منه مايؤلم أى كل أحدوة وله وكيف على استفهام انكارى معناه النتي وقال الناموسي أستفها متولده نه التعجب وفيه نظر والاملال يقال للاملاء والملالة والاوّل في كلامهمن الثاني والثاني من الاوّل قال الله تعالى أولا يستطيبه ان عل هوفلمل وليه بالعدل ومفيدا لعقول أىواههاهوالله تعيالى والواوفي فوله وتوفيق من الخوا والحال يعسىان كالامه لايمل المستمعين وتوفيق الله الذي أفاد العقول يملى عليه كاعلى الكتاب على السامع \* ( تجود قريحته بالبديم \* عفوا كودالقراح المغل) \* القريحة الطبعة وأصله الأوّل ما يستنبطُ من المتّرومنه فولهم لفسلان قريحة جيدة يرادا ستنباط العلر بجودة الطبيع والبديه ههنا بمعنى المفعول أى المبدع وقوله عفواصفة مصدر محذوف أيجودا عفوا أوتمييز والعفو مايحسل بالااعمال فكرواتعاب الخالهر والقراح كسيحاب الارض الطسة التربة لاسغااط ترايما ثبتي وليس فهاسناء ولا ثعير والمغل الكشر الغلة وهوم رفوع سفة القراح على المحل لأن حود مصدر مضاف لفاعلة وهوالقراح والمغل سفة على المحل ويحوز أن يكون مرفوعاعلى القطع تقدير مبتدأاي هوالمغدل وأداهميه الى صناعة التحنيس عملي عادته أنشيه القريحة بالقراح وهوالارض المغلوالشائعني تشيمها انتشبه بالماءأ والمطرأ والثار ويعقسل انبرادبالقراح الماعفي القاموس القراح كسحاب الماء لاعفالطه ثف لكسو اق وغسره ووصفه بالغل مجازمن الاسنادالي السبب لانهسبب الغسلة وان لميذكره أحدمن الشراح حيث وضع وجمه الحقيقة فيه وصع طريق المجاز \* (مدق مجلوأولى الكفاة بأعلى السفات مدق مجل) المدق اسم فأعل من فعل المضاعف الذي يأتي بألد قيق من الأمور والمجل على زنة معز الذي يأتي بالأمو ر الحلالة ومدق أول البنت خبرلبتد أمحد ذوف أي هومدق ومدق في آخر البيت خدر أولى والظرف ف قوله رأعلى الصفات سعلق رأولى والكفاة جمع كاف وهومن يكفي غريره مهممات أموره (وكتب) أى أنوالفتح (اليه عنداستقرار الوزارة عليه) \* (أبلغ مقالي كل عاف مجتدى \* ومؤمل في قصده أن يمتدى \* عرَّج على الشيخ الجليل المرتجى \* وزر الوزارة أحدين مجد) الخطاب فيقوله أبلغ مصروف الى غسرمعين كقوله تعالى ولوثرى اذوقفوا على النار والعافي كمالب المعروف والعفا مجعه ولعل العافى مأخوذمن العفو وهوفضل المال عن قوت الشخص وقوت عماله قال الله تعالى ويسألونك ماذا سفقون قل العشوفا لعافي هوطا لب ذلك العفو أي الفاضل من المال ولم أر فيه نقلاعن أحدمن أتمة اللغة لكنه غبر بعيد وله نظائر كشرة وكذلك قوله المحتدى يشيه أن تكون طالب الحدى وهوالعطاء شال هوعظم المدى والحدوى قال التحاج

مابال ربالانرى حدواها ، نلقي هوى رباولانلقاها

ويدل على ذلك اشتقاق الفعل منه قال فى الأساس وحدا على أفلان أفضل وحدوته وأجديته واستجديت هسألته انهى وقوله فى قصده يتعلق بمؤمل وقال النّا موسى يتعلق بأن يهدى وهوسه ولان المصدر الصريح لا يتقدّم معوله عليه وعللوا ذلك بأنه مقدر بأن والفعدل فهوم معموله كالوسول مع المسدر الصريح لا يتقدّم ما يتعلق بعليه كالا يتقدّم شي من السلة على الموسول كذا فى شرح الألفية للعلامة الاشموني فامتنع تقديم معمول المسدر الصريح لتقديره بأن والفعل فكيف يجوز تقديم معمول الفعل الذى فى حدير أن المصدرية الملفوط بها وهى من الموسولات الحرفية والفعل التقي يقال عرج فلان ومعمول الصلة لا يتقدّم على الموسول وقوله عربه من التعريج وهو الاقامة على الشي يقال عرج فلان على المراف المنتقل بها وهى من التعريج وهو الاقامة على الشي يقال عرج فلان على المراف وقوله و فر و الوفراق والمقام المستقل بها وهى من المنتقل بها وهي من المنتقل بها على الموسول وقوله و فر و الوفراق و المناف المنتقل بها المنتقل بها وهي من المنتفل من المنتقل بها وهي من المنتفل بها وهي من المنتقل بها وهي من المنتفل بها و من المنتفل بها وهي من المنتفل بها وقوله و في المنتفل بها وهي من المنتفل بها و من و المنتفل بها و من المنتفل بها و منتفل بها و من المنتفل بها و منتفل بها و من المنتفل بها و منتفل بها و منتفل

تعود فرسنه بالبديع
عفوا تعود القراح الغل
مدف محلوا ولى السكفاة
باعلى الصفات مدف محل
وكذب الدعند السنة رارالوزارة
عليه
ومؤمل فافعد مان جهدى
ورزالورارة الجدين عدد
وزرالورارة الجدين عدد
فرواؤه مل العدون وسعيه
فرواؤه مل العدون وسعيه
فرواؤه مل القاوب وسيه ممل الهد

يفرى أمورالماك وألمافيصلا وعزية تزرى بكل مهتد ويفيض نائله سيلزاعب في فول سائله غرفت قدى قدى فاش الرحاء الى علاه فأنه لازال في يوم أغرمشر بسعادة غراء تطلع في غد المقيم كل مؤودو بنيم كل مسهدو يضمكل ميدد وفد كان الا مرسيكة كين أحس بانقاءا بنعر برعدلي أبيء لي وحدمني النضأل عنه

مل العيون لا يبقى فها لمحمة الاوقد ملثت من جماله وحبه مل القلوب ليس فها زاو مة الاوقد سكنتها طائفة من حبية وسيبه مل اليد أى فيض عطائه علا اليدلغز ارته فلم سق فها صفروالرادانه حسين الوحه محيوب الخلق كثهرا للسل (يفرى أمور الملارأ بافيصلا ، وعزيمة تزرى كلمهند) قال الشارح النحاني الفرى القطع على حهة الاصلاح ورأ بامنصوب على القير أي رأيه الحياكم والفاصدل بين الحقوالبا طلوعز عتمالمزر بقيكل مهنديفريان أمورالملك كالمبغى التهسي وتقسده الفرى بأنه القطع علىجهة الاصلاح يخالفه مافي القياموس فرآه يفريه شقه فاسدا أومسالحا كفراه وأفراه ثمقال وأفراه أصلحه أوأمر بأصلاحه وهذا انسب بمعنى البيت هنافيكون يفرى مضموم الماء من الرباعي وفي نسخة معتمدة بقرى بالقياف من القرى وهو النسية افة فيكون رأ بالمفعولا ثانيا لذهري لانه نصب مفعولين كقوله نقريم لهذميات نقديها به ما كان حاط عامهم كل زراد وعلى هدده النسخة شرح الحسرماني فانه قال \* يقرى أمور الملك رأما فيصلا \* رأما مفعول أن التهسي ويغرى بالفاء لا مسيد مف عوان و قوله تزرى أى تحقر يقال زريت عليده بالفتح زراية عتبت عليده عنوث الردى غيث المدى بدرالتدى وأزر يتعليه حقرته وسيف مهندوهندواني أى قاطع صارم (ويفيض آله بسيل زاعب ، فيقول سائله غرقت قدى قدى) النائل العطاء ومثله التوال والزَّاعب بالزاي ألمحمة قال صدر الافاضل سيل زاعب يدفع بعضه بعضا ومنه الرباح الزاعسة استخرج من الاساس التهبي وقال الكرماني سميل راعب علا الوادى بالرا عفيرا لمجتمة وتروى بالراى المجتمة وهوالدافع وله وحد كايقال دفعات السمل انتهسى وفى فوله سائله ايهام وقوله قدى قدى كلاهما بمعنى حسى والا كثرالحاق نون الوقاية قبس ماءالمتكلم يحوقدني ويقل حذفها وقد حمير من اللغتين في قوله \* قدني من نصر الحبيبين قدى \* (فاثن الرجاء الى علاه فانه \* غوث الردى غيث الصدى بدر الندى) اثن أمر من ثي عنان الدامة أى صرفها والعسلي الشرف والردى بكسر الدال اسم فاعل من ردى يردى اذا هلك وكذلك الصدى اسم فاعل من صدى يصدىاداعطش فهو صدوصادو صديان والندى مشدّد الماءالنادي وهو محتمع الناس وخففت باؤه لضرورة الشعرأي اصرف عنان رحائك الي شرف موكاله فانه غوث لكل مشرف على الهلال وغيث أى مطرروى غلة كل طمآن وضيا على المكارم ( لازال في يوم أغر مشر ، يسعادة غر اعتطلع في غد به ليقيم كل مؤوّدو ينيم كل مسهدو يضم كل مبدد) وم أغر مستشرضا حث غبرعبوس مظهر لنكل شرودافع لبكل بؤس ويسمى ومالجمعة اليوم الأغرواياته الليلة الغرااء وفي الحسد مث من رواية السهق عن أبي هر ترة رضي الله عنه وان عبدي عن انس وسعيد ان منصور عن الحسين مرسلااً كثروا العسلاة على في الاملة الغرِّ اعواليوم الازهرفان مسلاتكم تعرض على والمرادليلة الجعفو يومها كإجاء مفسرا في بعض الروايات وقوله بسعادة بتعلق بمشرأي بوم أغر مشرللوزير يسعادة غراآء تظهر في غديومه أى لازاات سعادته الغراء متناكبة غيرمتقطعة والمؤ ودالمعوجمن الأودوهوالاعوجاج والمسهدا سممف عول من سهده ادا أذهب ومه والمبدد المفرق (وقدكان الاميرناصرالدين) وفي اكثرالله بخسيكتيكيبدل ناصرالدين (أحس)أى علم وفي بعض النسخ قد أحس (بأبقاء ابن عزير على أبي على) بن سيمعور يقال أبقيت على فلان اذار حمته وراعيت أحوآله وفلان لاسق على فلان أى لا يرجه ولأيرثى له قال

المارأ متاثلا تبق على أحد ي فلست أحسد بعدى من تعاشره والاسم البقياقال ، في القياعلى تركتمياني ، واكن خفم اصرد النيال (وجدة) بكسرالجيم أى احتماده (في النضال عنه) أى المدافعة من قولهم فلان ساضل عن فلان اد السكلم عنسه بعدره ودفع عنسه وأصلها المبادرة في الرمى (لما يفدّره) ابن عزير (في) مستقبل (الامام من التسلم) حولس السلاح (م) أى أى على (عليه) أى على سبكتكين أى المايقدره امى عزيرمن نفسه من الاستمعانة بأبيء في وانتخاذه كالسلاح في الاتماء من سبكتكن والاستظهار عليه أماني كاذبة دلته بغرور ولم يحصل مها الاعلى الويل والثبور (فلؤح) أى سميكم يكن (الرضي) أى أشار اليه (عيله الى ما يقع من نقله الى حنامه) أى سارد لك الأحساس سببالأن أشار سبكتكين الى الرضى عميله الى مايقع من نقله أى ذهل الرضي أياعملي المه والضمير في الرحيع الى سسبكتكين والرضى منصوب عدلى التوسع بعدف حرف الجروالاسدل لوس للرضى لان الوح عدى أشار يتعدى باللام فني الأساس وغيره لاح بثويه وسديفه واقرحه اوبه ولق للكلب برغيف فتبعه وفي بعض النسخ فلق حالرشي على ماهو المستمر في استعماله وقوله عمله متعلق بلق ح وقوله الى ما يقع متعلق بميله لا بلق ح ومن نقله ظرف مستقرفي موضع فصب على الحال من ما لانه سان لها والي حدّا به يتعلق بنقله يعني أشسار إ سمكتكين للرضى بأن افسه تميل الى نقل أبى عدلى شخت تصرفه ويده حتى لا يتسليمه ابن عربر عليسه (فأوحب) أى حتم وسيرمالة حمه سبكتكين عنرلة الواحب (قبر وسول سيف الدولة اليه اسعافه به) أى نفله أو بمنابقع من نقله (وحل ه و) أى أنوعـ لى (وغلامه) وصاحب ديشه (ايلنكو في عمارية) أى محفة (كانت عاتمـــــة العمره) لانها علمه الى مصرعه (وقاصمة اللهره) أى قاطعة من القصم بالقاف وهو الكسرمع ابانة بخلاف الفصم بالفاء فابه السكسر بدون ابانة وهذا من لطائف المناسبة بي اللفظ والمعنى فان القاف من الاحرف الشديدة والفاء من الرخوة (وأمر الاميرسبكتكين به) بعداقه اليه (فنقل الى جرديز) صع بفتع الجيم وسكون الراء المهملة والدال المهملة المكدورة والساءااساكنة بالتعمانيتين والزاى المجمة وهومعرب كدير علم اقر يقحصينه قريسة من غرنة (في محل لورأى من قبل مثله في منا مه لعاف بردالماءع لى زرقة جمامه) زرقة الماءكتاية عن صفائه والازرق الصافى من كل شئ ولذلك ترى السماء زرقاء لصفائها والعيون الزرق أصنى ولذلك ترى الاشياءالبعيدة كإهىكذاد كرهالكرمانى وساق قصة زرقاءالبمامة وحدة وبصرها وزعم أنتلك الحدة لررقة عينها والجمام كسرالحسم وفتحها كثرة الماءوا حتماعه في موضعه أة لة ورود الواردين فيه وطول العهديه يعني لوعلم أبوعلى بسوعا فته ومنقليه لتنغصت عليه حياته واكره شرب الماء تبرما دهيشته وحدرامن نؤسه وانمأأ ضاف ذلك الى حالة النوم لانه ألملغ في تهويل هــده الحاله لعدم يحققه وُسرعة انقضائه (واستعنىءن طاب الحياة باقى أيامه) أى طَلَب تَجْمِيل مُوتِهُ خُسْدِيةٍ مِن أَن يَقْع به يفظة مارآه مناما (نعم) تقد مرارا ان المصنف يستعملها في التخاص من أسلوب الى أسلوب آخر (وانحدرفيماين نهوض ميف الدولة الى بخارى ايلك) خان (فى قبائل الترك واستأنف) ابتدآ (مسألة العسلي فأوجب الاميرناصر الدين اجابته الى ملتمسه) أي حتمها وجعلها كالواجب حسمالدماء السلمين ودر والفائلة الفننة ومادّة الفساد (لقسعود الرضى) أى حبينه (عن مشاهدته وفتوره) أى انسكسارهمته ونقصان عز عِمّه بسبب مأسوّل اليه اين عزير (في أمريمُ خمّه) الى ملاقاة سبِّكتسكين لاجمَّاءهما على مدافعة اللَّتْ خَانَ وَقَتَالُهُ ﴿ وَاشْتَرَالُمُ عَلَيْهِ ۖ أَيْ عَلَى اللَّهُ ﴿ أَن يَتَرْخِرَ حَ أَي يَتَّنَّعِي و شماعد (عماد ون تطوان) بضم القاف وسكون الطاء ثم واو بعدها ألف ونون وهي سواحدل حَصُون ومُعْبِره مما بلى نسفُ وْ يَدْهَى وَطَمَّان مِثْنَ تُسْتِهُ وَطَنْ (وَلَا يَطَّلَقَ عَلَيْهِ) أَى عَسلِي اللَّهُ مَادُونَ وطنان (عنانه) أىلا يجرى فيه أمره ونهيه ولا تسكون له عليه ولاية (ولا يسرح) أى يرسل اليه (عماله وأعواله) قال الناموسي أوله ولا يطاق عليه أي على مادون في عصون قطوان داخلا في ماث

لمسايق يتروفى الايام من التسلحب عليه فلوح الرضى بميله الى مآيم ون الله الى جنامه \* فأوجب فبسلوصول سيف الدولة البه اسعافهه \* وحل هو وايلنسكو في عيارية كانت خاتمة أجمره \* قامهـة لظهره \* وأمر الامير سيكستكين به فذهل الى جرد يزفي محل لورأى من قب لمنسله في منامه اهاف ردالما معلى رقة حامه واستدنىءن لمبب الحياة باقى أيامه \* نعم وانعسادر فعياس م وص سيف الدولة الى عارا ايلك فيقبأ ئلالترك واستأنف مسألة الصلح فأوجب الامير سيكتكمنا حاند الىملمد المعود الرضى عن مشاهدته وفتوره فأمرخضته واشترط عليهأن يتزخرح عما دون فطوآنفلا يطلق عليه عنانه \* ولا يسرح المعاله وأعوانه

ايلا وانجعلت دون بمعنى قبألة وتبركما يقال دون الهرأسد أى قبسل الوسول اليه فبكون قطوان من عمالات الرضى النهمي فليتأمل فيه (على أن يفر رسمر قند على فائن) أي يسعى في تقريرها علب معند الرضى ويكون سيبانيه أويقر رهابنفسه وكيلاعن الرشى لان الرضى فدفوض اليه أمرهده الحروب من صلح وقتال على مايقتضيه رأيه كاتف دم ذكره وكتب له بذلك كتابا (الجابالشفاعد) أى لشفاعة ا بلك في توايدة فا تقلانه التعبأ اليده (ورعاية السلف في بيت الرضي من حق طاعته) أي طاعة فا أن وخدمته لآنه من موالهم (وعقدتُوثيقة الصلح على هذه الجملة بمشهد) أي شهود وحضور مصدر مبي واليا أفيه للالصاق أى متلسا شهادة (الفقها والاعبان) و يجوزأن يكون اسم مكان أورمان فالباءبمعني في (من الحاسين) أيجانب الأميرسبكتكين والملائخان (والصرف كل منهما عن وحه صاحبه وعادالا مُرناصر الدين الى بلخ وسارسيف الدولة نحونيا الور وهدأ) أى سكن (على الرخى ماكان مترقبها) مافاعل هدأ أي استقر وسكن ما كان مضطر با (من أمور الأعالى) أي أعالى نواحي سهرقنديميا الى فرغانة ويقال ملغتهم برسو (وأقبل الوزيرا ونصرعلي مهدمات الوزارة واكثرها شغل الاثارة) أي اثارة الاموال من وحوهها وقيل المرادمن الأثارة الزراعة (التقلص الولايات) قلص وأغلص وتقلص كلها بمعسني انضم وانزوى أونقص وتفلص الولايات يسبب ماوقع من الحروب والفتن المؤدِّية الى خراب البلادوتشتت من فها من العباد (وقصور الارتماَّ عات) أى الاموال المرسَّة لأسلطان على الرعامان الاعشار والخراجات (من الوقاء بماكان مثبتا في الزمن القديم من وجوه الاطماع) المسندفي أرزاقهم (والاقامات) أي العطيات (وجعل) أي شرع (يزجي) بالزاي المتحسمة والجيم أَيْ يَسُونُ وَبِدَافِعُ رِبُقُ (فَهَا) ۚ أَي فِي مِهِ مَا تَالُوزَارَةَ (يُومَاسُوم) أَنْ يُدَفِّع الايام بانتظار غيرها إى بديراً مر، بالوعدوالتسو يف من يوم الى غيره (و يغسل دمايدم) أى يقضى دينا بدين فسكما ان غسل الدم الدم المرائيل النجاسة كذلك قضاء الدن بالدن العصدل به التخلص من الدين (الى أن الربه) أيهاج ويتحر لثه علىمفاليا ممعني على كقوله تعيالي من ان تأمنه نقنطار واذامر واحسم بتفامر ون (مص غلمانه ففتكوامه) أى قتلوه وجمع الضمر باعتبار معمني بعض واختار مراعاة المعمني على مراعاة اللفظ لدفع اشتباء ان التأثير واحد (وذلك ملي رأس خسة أشهر من وزارته فضاق الرضى ذرما) في الاساس ومن المجازضات بالامر ذرعا وذراعا اذالم يطقه وفي المسباح ذرع الانسان لحاقته التي يُبلغها (بمبادهاه) أي أصابه من الداهية أي يقتل وزيره (لاشفاقه) أي لحوفه (من طنّ الامير سَبِكَتُسَكِينَ أَنْ هَنَالُمْ فَصَدِدًا) مُنْسَهُ وَنَدْبِيرًا (فَيَأْمَرُهُ) أَى تَشَالِهُ (أُورُضِي للعادثة) النازلة (به وألخهرالا كتثاب) أى الحزن (واستعظم المصاب) مصدره بمي بمُعمني الاصابة والمرادبه المعيِّبة (وبرزمن الدار) أى داره (فصلى على جنازته) هي بالفتح النعش عليه الميت و بالكسراد الميكن الميت عليسه كذانى المكرماني والتماتي وفي التسامؤس والحنآؤة الميت ويضمأ وبالمكسر الميت وبالفتم السربرأ وعكسه أو بالمكسر السر برمع المتوكل ما ثقيل عدلى قوم واغتموا به انتهبي فليتأمل فانه ليس فى كالرم مساحب القاموس الحلاق الجنسارة بالفتم عسلى النعش فسه الميت (وأمر باقامة التنسكيل والتمثيل على الفتكتب) نكل مه ينكل من باب قتل نكلة تبعة أسامه بنا زلة ونكل مه بالتشديد تنكيلا اذاجعله نسكالا وعبرة لغيره والاسم النسكال والنكل بالكسر القيد والتمثيل فعدل المثلة بفتع الميم وضم السَّاء وهي العقوية والفتكة بفتَّحات جمع فاتك (وأنشــدني المضراب البوشنجي) وهومن رجالًا البنِّية (يرثيه بقوله) ﴿ وَلُوبِ النَّاسُ آلمَةُ سَقَّامًا ﴿ وَنَفْسَ الْجِدُوالْهِ يَسْقُمُهُ ﴿ وَمَا فَعَتْ بَكُ الدنيًّا ولَنكُنُّ ﴿ تُرَكُّتُ لِفَقَدَكُ الدُّنِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ قُولُهُ آلَةٌ فَى القَامُوسُ الأَلْمُ مُحْرَكُمُ الوجْءَعُجُعَهُ

على أن مر سمر فند على مانن اليحابالشفاءته ورعابة لماساف فيبت الرشى منحق طاعته وعقدت وثيقة الصلير على هداء الجلة عشهد الفقهاء والاعيان من الحالدين والصرف كل منهما عنوحه صاحبه وعاد الامبر سيكتدكن الى سلخ وسيارسيف الدولة نعونسانور وهدأعلى الرضى ماكان مموجامن أمور الأعالى وأقبل أيونصرعلي مهمات الوزارة وأكثرها شغل الاثارة اتقاص الولايات وقصور الارتفاعات عن الوفاء عما كان مثبتا في القديم من وجوه الالهماع والاقامات وجعل يزحى فها يوما سوم و يغسل دمابدم الى أن تأريه بعض غلانه ففتكوا يهوذلك على رأس خمسة اشهر من وزارته فضاق الرضي ذرعاها دهاء لاشفاقه من ظن الامار سيكنيكن أن هذاك قصدا فىأمرهأورضىالعادثةبه وأظهر الاكتثاب واستعظم المماب وبرزمن الدار فصلي على حنازته وأمرباقامة التكمل على الفته كمة به وأنشدني المضراب اليوشخي فيه

قلوب النباس آلة سقاما ونفس المجدواله تسقيمه وما فعت بك الدنساوا كن تركت نققد لـ الدنسا يتعم آلام ألم كفرح فه وآلم وتألم وآلمة موالا اليم المؤلم انتهدى و في الاساس هوالم ومتألم وضربه فآلمه ومسه بضرب أليم و بماذكر يعلم مافي كلام النام وسيمان النظر وعبارته قوله آلمة أى ذات ألم كلابن وتامر ولما كانت من الدفات الحادثة دخلت على التاءانية تفعد الستعمال الفعل كيف يدى ان آلمة صيغة نسبة وانها كامر ولابن وتامر ولابن لم يسهم الهدما فعل يخلاف ألم وقوله وما فحه تأى ما فحه الدنيابات أى سدب مو تك ولكن انت تركتها يتمة لما فقد تك فان قلت أليس ترك الدنياية بمة مصيبة فلأى فائدة قال وما فحعت أوما يكون موت الوالد فعا للولد قلت يريد ننى فحم غيراليتم بدلالة المصراع الشافى في كانه قال ما كان فحم الدنيا فحما يسميرا كاركون اكثر الفحا أم ولكن كان فحم الولد بوالده ويجوز أن يريدان البتم لعظم المصيبة به وغاية فظاعته كأنه شي آخر غير الفحم هذا اذا كان روى ما فحمت على ويجوز أن يريدان البتم لعظم المصيبة به وغاية فظاعته كأنه شي آخر غير الفحم هذا اذا كان روى ما فحمت الى هذا التسكيل المناقب المفعولها المناقب من أفعال التصيير الناصبة لمفعولي أسلهما المبتد أو الخبر والدنيا مفعولها الى هذا التسكيل وركا من أفعال التصيبر الناصبة لمفعولي أسلهما المبتد أو الخبر والدنيا مفعولها الورو ويمة مفعولها التانى كفوله تعالى وتركا بعضهم بومة نبيا وبي معضورة ولها التانى كفوله تعالى وتركا بعضهم بومة نبي وجنى بعضورة ولها التانى كفوله تعالى وتركا بعضهم بومة نبي وجنى بعضورة ولها التانى كفوله تعالى وتركا بعضهم بومة نبي وجنى بعضورة ولها التانى كفوله تعالى وتركا بعضهم بومة نبيع ويقولها التانى كفوله تعالى وتركا بعضهم بومة نبي ويقول ويسمة مفولها التانى كفوله تعالى وتركا بعضه به من قائل التاني كفوله تعالى وتركا بعضه بعالى وتركا بعن بعد المقولة بعالى وتركان في بعد المائلة المائلة بعد

وربيته حتى اذاماتركته . أخاالقوم واستغنى عن المسمرشاريه (وليعض أهل العصير يرثيه) ريديا ابعض نفسه وهذه عادته في هذا المكتاب في التعبير عن نفسه (لما ثوي صدر الوزارة أحديه وخوت نجوم المجد في ملحوده \* أدريت من فرط المصاب مدامعا \* كالغبث بعد سروقه و رعوده ) أَوْيُ أَقَامُ وَالْمُرَادِيهِ هِنَامِهِ فِي مَاتَ أَيْ مَاتَ وَزُلُ هِنِ مِرْكُبِ حِمَاتِهِ قَالَ \* حَنَّى ثُوي فَواء لحد ضمن \* وأحدعطف سانهلى صدر الوزارة وخوت بالخاء المجمة أى سقطت ومنه قوله تعالى فنلك سوتهم خاوية أي ساقطة أوخالية وقال الله تعالى فهدي خاوية عسلى عروشها أي ساقطة على سقوفها وفي يعض النسيخ هوت بالهاء وهي بمعنى سقطت أيضا وأراد بملحوده بدنه وفى بمعنى معكة وله تعالى أدخلوا في أمم ويحوز أن راديه قبره على الحذف والايسال والاسل في ملحود فيه فحذف حرف الحرّ و وصيل الضمير ويتوحم حننتذ كلمن ثوى وخوت للعمل في ملحوده فيعمل الثناني لقر به عسلي مذهب البصريين أى الاأقام أحسد في لحده وسقطت نحوم المحد في لحده أي دفن معه المحدوة وله أذريت حواب لمامن الإذراء وهو القساءالشي كالحب للزرع والمدامع جمعه معوهي المآقى والمراديم باللدموع من الملاق اسم المحسل على الحال فعه وقولة كالغنث أى كالمرواضا فقالبروق والرعود لأدنى ملاسة اذالرعد والبروق للغسمام لاللطر ﴿ قَالَ الْعَدُولُ وَقَدَرُأَى فَرَطُ الْجُوى ﴿ وَالطَّرَفَ عَزْ جَدْمُهُ مِسْدِيدُهُ ﴿ خفض عليك فقلت قولارادعا \* دعني أبكيه بنسخة حوده) العدول اللاثم والحوى الحرقة وشدَّة الوحدمن عشق أوحزن والصديد الماء المزعفر ويريديه هنا المزوج بالدم وقوله خفض عليات مقول القول أى هوّن عليك ورادعا اسم فاعلمن الردع وهوالزجرواً بكيه متشديدا ليكاف والضمر يعود الى الطرف ومعوز أن يكون عِمني أبكيه المخفف كقوله \* أطرِّف ما أطرِّف ثم آوي \* وفي العماح بكيت الرحل وبكيته مانتشد مدكلاهما اذامكمت عليه وأمكمته اذاصتعت به ماسكيه فيكي للشدد يحيى ملازماومتعذباوا انسيخة اسم المنتسخ منه وقبل نسخة الشئ مثله فعلى القول الثباني قال العلامة بعني أبكي الدمع بنسخة حوده أي غزيرامثل جوده في الغزارة فعلى هذا البا وزائدة ومعنى التشبيه مفهوم من الكلام تقديره أبكى بكاءمثل حوده في الكثرة وعلى الاول قال الزوزني يعنى اذ كرنسم حوده فسكى الناس عليه يسماع كل مقام من مقاماته في الحودكذاذ كره الشارح النحاتي وفي قوله فعلى هذا اليا وزائدة نظر اذ حوز أن تكون الاستعانة وهى الداخلة على الآلة نحوكتنت بالقلم أى دعني أمكمه عبش تسحة جوده أوعقد الراسخة جوده في الكثرة ويوجدنى بعض النسخ قوله والله ولى التوفيق بالاعتبار في انتقاص الاحمال وتغير الاحوال والأدولة

ولبعض أهل العصر سرنيه

المانوى صدر الوزارة أحماه
وخوت نجوم المحدفي ملموده
اذر بشمن فرط المساب مدامعا
اذر بشمن فرط المساب مدامعا
الالمان والمدر وقدور عوده
والطرف عزج دمعه الساملة
والطرف عزج دمعه الساملة
دعني المكمة بنسخة حوده

اذاقسد في هامشص ١٣٧ س و ر نسيد اس جعه اساس بالكسر اقترحص٣س٧ أى نعكم الاعلى ص ١٧٥ س ١٣ يلزم أثب الدفي هـــامش السكتاب أيضا الاقدرا ص ١٤٠ ص ١٦ يتشديداللام امرة المسان وزان فتنة النسوان انسلج بمعنى تبلج انفلت في س٠٧٠ س ٦ انقادت ص ۱۹ س ۱۱ (الالف المضمومة) أس جعه اساس بالكبير أمته في ص ١٥ س. عبالتا الفوفية أميط في ص ع س وم أي أبعد أغوذج معرب غوده أوغونه كذا فى الأوقد اؤس وشماءالغليل (الباءالمفتوحة) بداعه ص ۳ س ۸ من الباب الخامس بديع في هامشص ١٥٠ س ١٥ فصل بديم نسخه بدخشانص وسو وبالدال المهملة اليصريين ص ٩٣ س٢٨ بكر ص ٣ س ١٤ وزان مكرانظرص م ٣ س٣٣ من ثالث تاج العروس بيان فيص ٨٠٠ س ٢٠ السواب في ذلك بيبان لماوقع فى قوله على أحسن ماسمع يت في ١ س ١٣ (الباهالمكرورة) بأخرة وزان بكتبةو بهمزة بالتعمدر قوله فيص ٢٣ ش ٣ الاول تعبسره بالتعمان الى آخره الظاهران مرادالنجاني بالتعذر التعسرلانه لوكان خلاسهم عماذكره متعدر احقيقه

المأمكن فيحال وحودالساطان أبضامع النفرضيه

(الالفالمدودة) آلاء النعرمفردهاالي كبكر بالكسر وكرمي بالفتح اذاكان ذادلص ١٣٥ س ٣٣ وألو وزان دلو أيضاوالى بفتحتين بزنة رحى وبكسر ارتدف انظرص ٣٠ من شفاء الغليل الاؤلكمي أآمل بضم الميم كسكابل (الالف المفتوحة) أبانه أىآظهره أبناء ص ١٠٠ س ٢٥٠ أبو ص ۹۹ س ۱۶ هامش أى السيف صع و س أتتبع من التيم أثرالدار نقشها أجرى به ميرات وعطايا كالامطار واذاسله في الشر أجرى به ص ع و س ۱ و ع و أرحام جمعورهم ككتف وبكسرالاؤلى وحم أيضا أأسدالغانة يطبه الآن أردان جمعردن بضم الاول أسل المكم أرض ص ولا س لم بالشاد أريعي وزان أنطعي أزاف أىقر"ب تشديدالراءالمهملة أس جعماساس بالكسر أساس جعد اسس بشعمين أسس جعه آساس كسب وأسباب أكرم الامم ص ١٥ س ٣ أكلته ص ٧١ س ١٠ بالتاء المضمومة أكام الافهام جمع كم بالضم أكام منظومه ومنثوره حمعكم بالمكسر ألطاف حميرلطف يغتمتهن الاول رفى البيت لف عسلى خدلاف النشر يعنى أواخر ص ٥٥ س ٨ أألف ما يطبيع الآن (الالفالمكسورة) ابان يقشد يدالياء الوقت ولايستعل الأمضاغا أابن عزير ص و ٢ و سع الرا المهدلة كافي الكامل

الشاد ص ١٩٦ م ١٠ يعسى مع وجود الفاعل

والمفعول

يانازومه أوالمعنى لتعدار بخلامهم من ذلك فى حال عدم | الناس انفسهم يظلمون وغيو ولو يؤاخد ذالله المشاس نظلهم وتحوان الانسان لر به لكذود واله عملي قلك لشهددوانه لحب الخدير لشديد وزن آ نك آنك وكايلو آمل نوزن ولم يدخل الشهاب الثانى قوله في ص ٢٣ س ۽ الثاني جعله الجرائم

مراده انماذ كردمن انه لولا السلطان لهوى في هدنه الدواهي الانسان الى آخره أمرحرت به سنة الله

(الجيم المفتوحة) الجرب ص ٧٦س ١٦ وزان ألم

جرى السيل في ص ٢٥ س ١٩ مثل سعى الخيدل (الجيم المكسورة)

الجناس قوله في ص ٢٦ س ٢٦ وبين الخليفية ا والخليفة جناس ناقص الجناس بينه ماحناس معصف الجيوش ص ٧ و س ج ١ هامش

(الحاء المهملة المفتوحة)

حیثقالوا فیس و منهامش می بر و (الحاء المعمة المفتوحسة)

الكبرى على ذمة جعية المعارف الذع بلغ عددهم خليفته في ص ١ مس ع هامش وخليفته على خلقه والشارح وانكانرج مدنهالنسفة في آخر كالامه الاأنالذى درج عليه وخليفته على خليقته

اخياله ص ٦ س ٧

(الماء المجمد المكسورة) خلاج ص ١٤ س ١٨ من الخالمة (انطاءالمضمومة)

خلاسة الاثر في القرن الحادي عشر مطموع (الدال المهملة المفتوحة)

الدأماء ص أ من ٥ البحر أمسله دوماه محركة

(الدال المسكسورة) دىوان على الدرويش مطبوع (الدال المضمومة)

الثالث قوله في ص ٢٣ س ٧ ألشالث نسسبة ثلث الستور معرب دسترو بغتم الاوّل ص ٢٥ س ٣٣ الجرائم الى آخره لا يحنى ال مثل هذا الكلام انما يرادنه الدست وربالضم النسطة المعمولة للسماعات التي منها ان ربك الدوم فسفرة النّاس على ظلهم وغو والكن الديوانية وأسماء لموانف الاجناد المرتزقة فسيرجم

وحودالسلطان يدلس قوله لولا السلطان بعزيمته المسقرة ص ٢٠٠١ س ١ ألهاون فها انظرص عجج شءج منشفا الغليل إسسنةالله الى آخره هذاعالا يتوهم ولايقوله أحدانما (التأءالمفتوحة)

تاج العروس يطبع الآن تاج اللغة مطموع تاريخ ابن الوردى مطبوع تبيلج وانبيلج وأبيلج بمعنى نزل من الباب الثاني والراسع

تضام ماض في ص ٧٦ س ٣٧ من التضام تضلىوزن تزل

تقويم البلدان مطبوع

التنحيد التزيين وزناومهني

التنوير شرح سقط الزندقدشرع فى لمبعده بالمطبعة الآنستمالة وخمسين

> توريه ص١٧٣ من ٢٦ لسفه التوزع مثلالتقسم وزناومعني توطئةص و برس وهامش

(التاءالمضمومة)

تذمن ص ٣ س ٨ تخضيع وتنقأد انظرص ٦٤ س ۽ من الدرر المنظمات المندوره أتراب ص ١٦٥٥ ١٦٠١ أتفرقصع وساه

عُرض ص ١٨ س ٣٠ يقال أمرض الرجسل أومسكية اذاصارذامرض

تؤام مثال رخال

(النَّاءُ المفتوحة)

الخنسلاالافراد فلابرد ماقاله ومتسله كتبرحد انعو أتعر برهيا وهودفترديواني يكتب فيهجهات الأموال

وهدنه الطوائف مي المرادة بألجاعات في قول ساحب من ريحانة الشهاب في صيفة 171 القاموس النسخة المعمولة للعماعات والدستور بالضم معسرب دستورالفارسي بفتح الدال مركا من كلتين اسحل يتشديد الملام احداهها دست والثانسة وربفتم الواو فالأولى تطلق على البدوالفائدة والظفروا استدروا لمنصب أشاسع بعيد العانى والقاعدة والأساوب والثانية ععنى المساحب الشرين ص و وس و ١٠٠١ واللياقة ومن هنايعه إوجه المناسبة فاطلاق دستور أشمل أى عممن الباب الراسع والاؤل على الدفتروالوز برثم مدّت واوه بعد حدف فتحتما للزج والتخفيف تمضمت داله في التعريب فمسارد ستور شماء الغليل للشهاب مطبوع على زنة مصفوركذا يستفاد من ترجمة القاموس للسيد عاصمافندي (الذال المعمة المفتوحة) ذات انظرشفاءالغلبل والمصباح مطبوعين ذنوب مثل مبور الدلو العظمة انظرناج العروس ذکر ماض فی ص ۱۶۶ س ۲ آی وسف (الراء المفتوحة) الراسع ص ٣٣ أس ٨ قوله الرأبيع ماارتسكيه من المراز معرب ترازًا نظرشفاء الغليل اساءة الادب في حق آدم الى آخره الذي جره الى هذه المراز الجمالس مطبوع الحريرة قول المتنى ، يقول نشعب نؤان حصاني ، أعن هذا يسارالي الطعان \* أبوكم آدمسن المعامى \* العامرية في س ١٣٦ س ١٠ قول الشارح (الزاى المفتوحة)

وعلكم مارقة الحنان \* راعين ص ١٨٠ س ٣٧ نصيغة التثنية رضي السعىص ١٣٥ س ٢٦ مثل غنى الطبيع رويه تشديدا لياعمل حلمه ازله ص ۱۸ س ۲۶ مشدیداللام إزهرالآداب يطبسع الآن (السين المفتوحة)

ساخطه ص ١٣٤ س ٣ مثل فاعله مانة في من عن الإيالقاف سانة الجيش معلوم أ مقائلها ص ، س ه أكارمها سبكتكين بضم الباء والتاء الفوقية مفتوحة على ترتيب اللف ص ع وس ا

سرعان ص ع س م بالفقات لفينة مولويان مطبوعة

اليه في تحصيل الاموال وترتب الوظائف والعلائف استدان معرب سندان بالكسر وأماسنداس فمعرف (السن المكسورة) (الشين المجمة المفتوحة)

(الشين المعمة المكورة)

(الصادالمفتوحة)

المارفة في ص ١٥ س ١٥ الصواب ٧ و في ملزمة ٢٥ عمم والتي بعدها المسلام ص و وسرو (الصادالمكورة)

صحاح مطبوع (الطاءالمكسورة)

(العين المفتوحة)

أىالاخيلية سوابه العبامرية لانثوبة ينالجسير عاشق الاخملية غرمحنون نني عامر كايعرف من شريح الثواهدالكشافية وغيره

عبسدالرحن بعبدالله منعسر بربالراء المهسملة كما

عسكر معرب لشبكر عطف الشي فيص ٧١ س ۽ بالفاء عطف في ص ٢١ س ٢١ بالفاء العطف ص ووس الفاء عن المهار المساب ص ١٣٠ س٧٠ (العين المكمورة) عترته فی ص ۱۸ س ۲۱

كتيبه صع وس٢ کدی قار ص ع س وج كشفالظنون مطبوع كااستعمل فيص ٣٧ س ١١ (المسكاف المكورة) المكادء كرياب والسكلاء كريكاب والسكلاءة وزناوم عنى كالحراسة (اللام المفتوحة)

لاترتني بالقاف في ٦٨ س٤٣ لاتكتنهه من الاكتناه في ص ع س كما في و و و من شفاء الغليل لس فيص 11 س 18 من الثاني الماسقط في س١٧٧ س١٨ هذا جواب المارأي أنوع لى وقوله الآتي في ص ١٧٨ فاستشار عطف على حواب لماوه وقوله سقط

لومس ص ۱۱۹ س ۲۵ ليس بعرف هوسراني في ص٥٠ من ٩ م كافي ص٠٧

(اللام المسكسورة)

لباى توزياى توز مسكون الياء علم شغص معناه الاسلى فالتركيب ص٨١ س ٢٤ وفي التركيب استعارة اسالب الرجل بكسر الراء أوياى تورساحب كلية

لشام كنقاب وزناومعنى السلات في ص ١٦٥ س وجوفي الهامش لاحدى عشرة نسطة

للامس انظرص ٤٠٤ من وفيات الأعيان للكروه النوائب فيص ١٠٣ س ١٨ المفرط بالفاء (الممالمفتوحة) الماضى المبتلان مضوّالسبيل برنة دفوّا لعليل كاية عن

ماهكذا الى آخره في ص و هذا المثل

العثار من الاولوالياني العقدالفريد مطبوع العناية عي حاشية السفاوي الشهاب مطبوعة اعیان ص ۱۸ س ۱۶ العبوس انضمام أسرة الجبين ع و س١٧٠٠ (العين المضمومة)

عمروفي ص ١٨١ سُ ٣١ قالُ في الأُغاني عمر بن أبىر بيعة فليحرر لان كتاب الأنماني مطبوع فلعله علىالصواب في هذا

اعدن في ص و س ه

العوان كسيماب النصف من النساء والهائم والحسم الاطلم اليوم ص ١٥ س ٣١ عون والاصليضم الواو ولكن سكن تخفيفا (الغن المعمدة المضمومة)

> غصت بالسادالشدة في ص ١٢٣ س ١٠ من الرابع والاؤل

(الفأء المفتوحة)

فعمة في س ٣٣ س و

فلحت من الليم في س ١٣٦ س ١٧ يقال لجبت من شفا والغليل وتاج العروس بافلان أى تماديت وعندت في الخصومة

فواتالوفيات مطبوع

(الفاءالمكدورة)

وترشيح لان المراد بالاقدام هنا العدقول الى آخره تور وتور بلدة ومعر باتوج الإرأس باجراء الاستعارة القشلمة في هذا التركم اليني ص٥٥ وس٢٤ ليغايرقوله بعده والاحلام ان تضلحيث أريد بالاحلام التضمهاص ١٥ س٧

> أفراره ص ١٣٥ س ١٨ بالفاء (القافالمفنوحة)

قصبت في ص ٧٠ س ١١ بالباء الموحدة (القافالمضمومة)

القدة ص٧س٧٠ ريش السهم جعها قدد مثل غرف الماسية الليالي والناجة في ص١٤٠٠ قلت فأنصف في ص ١٣٧ س و من الانصاف أقننا كجيل قلل الجبل وزناومعني

(الكافالمفتوحة)

كالامطارواذاسلة في ص٤ ٩ س٤ ١

انحا صع وسهم النباتات ص ٧٠ س ١٧ بالباء الموحدة ندی صع وسه

(النون المضمومة)

أنقطة دائرة البسيط يعنى شرفا نسج مضارع التسبيح

نوار کرمان

(الواوالمفتوحة)

واستبقاء لوحوههم ماءلماعهم ص١٣٠ س٨ واقتلاعها في هامش ص١٠٣ س٢٥ وترادفهما صهوسهمامش وسألهم ص١٣٠٠ وكلواحد مهماوفاعله فيصعوسه

ولايضن منالراسعوالشاني

وماهماانسب في ص ١٣٢ س ١٦ ليسكدلك كما يعرف من ترجة كل منهما في فوات الوفيات فان مجنون المدلى يسمى قيسا أيضافقيس مشد ترك بين عاشق ابني ومجنون ليلى والعشق لايقبل الشركة

ومداواة ص١٢س

ووهى ص٧٢ اس١ كوعى وولى فأثمتله واوين فى الهامش كافي الشرح

ویجوز فی ۱۹۰۰ ۲۵ بالزای

(فصل الواو)

(فصل الهاء)

الهيم الظاهران المسنف استغل الهيم محركافهذا فول الشارح وأناافوللا يحرك المسنف الهيج (الياء المفتوحة)

الماقوت معرب

يئس ص ١٧٣ س ١٩ فى المتنَّمن الشرَّح ويئس الامن معونته نسخه

يألم وزانيفرح

فى القاموس وأمثال الميداني مالا يتمارى معناه مالايشك ألمثل السائر مطبوع المحازية مقابل الحقيقة في م م م عد ص ١٤ س ١ عجد عبدس الاولوانا مس أنساغة نسغ سفاونبوغاوماوحد باالنماغة لماقصد معفوفة في هامش ٠٠ س ٣ بالحاء المسملة الشارح معناها المداره حمع مدره كتبر

مدرجا طريقافي ٣ س ١٨ من باب فقد المرالحيل والمسحاة أومقيضها

مرجان انظرص ٤٤٠ من الاوقيانوس المرقوب ص ١١٣ س ٢٩

مشوره انظرص ٢١٧ منشفاءالغليل المصاقع جمع مصقع كتبرالبلغاء

امصدرص ع وس ،

المعنى فيص ومس ٣٢

الغايب قى هامشص ١٠٤ س ، يغيرهمز

الملفوفينصه وساح

مناجح بتقديم الجيمص ١١ س ٢٣ (الميم المسكسورة)

مرية في ص ١٥ س ٨ ملح ص اوس ۳۱ من أمواله ص ١٣٦ س ٣٤

منحة ص ي س س

منه في هامش ص ١٧٠ س ٢٨ الصواب منه وفيه الوهي الدرة السكبيرة في ص ١٥ س ٨

(الممالمضعومة)

متلسين في س ١٠٠ بتقديم الناء على اللام الوشاح مطبوع المثل جمع مثال ككاب وكتب

المحرم لايستعمل الابحرف المتعريف

محول في ص١٠٠٠ المحلوالمحول كنقدونقود مخلف من التحليف رنة محدث

أمترهر السيوطى مطبوع

المستوى من غيرتثقيف ص ٤ ٩ س١١ (النون المفتوحة)

نعو فیص ۱۰ س ۱۸

فيهذا المحلمع البيان فذكرناهنامن وردت متهم الافادة على حسسها وبقءن لمزدعهم الافادة على حاله من غيراً سان ولم يسعنا الانتظار لورود ذلك حيث قدمضت مدّ أوجبت تأخيرهذا القسم عن ميعادم الذي عين لنشره وهذاساناسماعهم

عدد

ابراهيم حليم بكءن أركان جعبة المعارف ومن أعضأ مجلس الاستئناف بمصر نجسل المرحوم خورشدماشا

ابراهيم حليم بكنجل أحدبك لموب صفال ابراهيم بك غيل سيديك أباظه

ابراهيم افندى خليل بتنظيفات ديوان الجهادية ابراهيم سامى بكبدنوان الخارجية

ابراهيم أدهم بلترثيس مجلس بها

ابراهيم أدهسم بك وكيلديوان المحافظه مالاسكندرية

الشيخ ابراهيم أبوالعينين باشكاة ببست مال مصر السيد ابراهم الجيعي من أعيان تجار

> ابراهيم حفظى بك غجل ابراهيم أدهم بك الشيح الراهيم سليمان الجيزاوي الشيخ ابراهيم محودالخني عبدالدائم

السيدابراهيمافندىالمويلحى منأعضاء المجلس الاشدائي ومن وكلاء حمعمة المعارف عصر ابراهيم شوقى بكناظرا لترزية بالجهاديه ابراهم النيبك رئيس المجلس الابتداق بالاسكندرية ووكيل جعية المعارف هناك ابراهيم افندى موسى الجندى

ابراهم بكخايدل باشعاسب الدائرة السنيه الاستأدالشيخ ابراهيم السقا

ابراهيم شوقى أفندى أخوجة نجل سعادة الخديو

ساريس

الشيخ ابراهيم القباني الشيخ الراهم حنفي عبدالله

لتمكنون ص ٧٥ س ٢٣ اليتية صع وسم يحذرهم كيعلموزنا يدل صع وسه يعنىص ۽ وس ٣ ٣ يفر لاتشددالراء لانوفر يفركوعديعه أنبو ص ۲۳ س ۹ بندق ص١٧ س ٢٠ من الاندقاق

نشآن ص 197 س 17 من السلائي هكذارسم الخط وأماسورة الباءبعدا لشينلاتكون الافي ينشثان المنهوم الياء مكسور الشن

(الياء المضمومة)

يرجهم من الترجية في ص ١٣ س ٣١ إصد قل سن بكره في ص ٣ س ٤٤ أصل المشل اسدة في سن بكر وانظرص و من القديم الاول ون أتالث تاج العروس الذي يطبيع الآن وعلى الله التكلان (المهى جدول التصويب)

لماكانت أرباب جعيدة المعارف الراغبون فى تسكثير المبسع الكتب الحاوية لأنواع الفنون واللطائف قديلغ عددهم الآن ستمائة ونيفا وستين ولابزالون يزيدون فى كلوفتوحين استحسن أنتذكرأ سماؤهم على ترتيب حروف المجيم المستعسن حتى يمكن الوقوف على المقصود معرفته منهشه فىاقربازمن ويعسلمالمطلع علههم أن الراغبين فحالمعارف كثيروا لطالبين للاستضاءة بأنؤار العلوم جم غفير ومن أرادالدخول فى زمر ، تلك الجعية من ابتداء محرم افتناح سنةست وغماني دعد أاف ومائتسين يقبسل فهما بثلاثين سهسما الى أأنهين ومن الواضحات لدى كل عاقل متحدل عجاسن الفضائل ان الكنب نعت البضاعه وطبعها من أذوى الأسماب الحفظهأ من يدالاضاحه فنسأل المولى الوهاب أن يوفقنا الى نهيج الصواب المولى التوفيق وهو حسبتا ونعم الرفيق

إوقدأعلنا فىالوقائع المصرية بأن أرباب الاسهام ينبغى أن يقيد وناعل ألمام ووظائفهم حسى يكون درجهم

أحدسادق باشاناظرالدائرةالسنيه أحديك البيني وكيل ضبطية مصر أحد بأشاما مأمورا لضبطية بالاسكندرية أحمد لماءت باشا كاتب ديوان الحضرة أحمدتبك نجل لملعت باشاكاتب ديوان الحضرة الشيخ أحدالما اسكى قاضى مذوف أحدثك نجل عبدالقادر باشابباريس الشيخ أحدسعد الحادم من وجوه لهندا أحد أغامبدالسادق من التواب الشيخ أحدشرف الدس المرصني أحدافندى الصاوي باشكاتب مجلس المنصوره أحمدبك وكيلمديرية البحىره نجل سيديك أباظه أحداسهد مل فعل عدعارف باشا الشيخ أحداكم البلخي الشيلان أحدمك نحل محدشاكر باشا أحدرشدداشاهن أعضاء المجلس الخصوصى أحدرأ فت افتدى المرقار دعاوى بضبطية أحديث حفيد عبد اللطيف باشا أحدركى المار وزنامجه حيءمس أحديث نحل محدرشديك أحدحدى لنعلعدهلى ل الشيع أحدالطيب مفتى المنوفيه أحدخرى بكمهردا رالحضرة الخدبويه أحداسود الثمأمورضطة المحلة الكري أحدبك عبيد ظرفلم ترجمة السكنب العسكريه أحدفر يدبك فالخرقغ المحاسبه بالمرور أحدرشدى افندى وكيل التلغراف بقلعةمص أحددحدى افندى باشكاتب قلمالقضايا بالحهاديه السيدأ حدعيد الصمدالهندي أحدافندى الهانى رئيس التحريرات بكمرك سكندريه

ابراهم حلى افندى من كنبة المعيه الشيخ ابراهيم الخربوطلي ابرآهيم فوزى افندى خوجه انجال محدبك ابراهسيم أفندى عبددا لعزيزمن المسكتبة الشيخ ابراهيم الدلجوني ابراهيم افندى على من كاب عتمال مصر ابراهم بك عاعبداللطيف اسا الشيخ ابراهيم المنصوري الشيح ابراهيم باشامن علماء اسكندرية ابراهيم فهيم افندى تابع محسد مسالح بكأمين الشيخ ابراهم عبدالني المعاس الراهيم افندى العروسي من كتاب العربي بالعيه ابراهيم افندى هلال مأمو رضه بطية ميت خر ابراهيم افندى فهمى ابراهيم عاصم افندى مأمو راسكلة سكة الحديد ابراهیم افندی خلیل و و جی الای ساده عجی ىوز بائىي أبراهيم حلى بك السكريدي ابراهم الني مك نجل ممان ورالدين مل نحل المرحوم مافظ خليل باشا الشيخ أيوزيد قريشي أبوزيد افندى ابراهيم باشمهندس القلبوبية الشيخ أبولما المين انربى بك أيوالمزمن النواب الشيخ أحداو جازى المآج أحدا غاالكريدى الشيخ أحد أنو ورد السبكي

أحدافندى غثمان ملتزم يكفور الغيم

السيدأحدعيدالعطي

157

الخواحه اغسطوس

الشيخ أحدالا سيلى الانصارى الخزرسي أحدافندى الكفراوي الحكيم يضبطه قمصه السيدأحدالعفيني أحدمك العراق الجهادى أحددهني مك ناطر الحمدخانات الشيم أحدالها شعى الريادي الشيخ أحدباشا منعلما اسكندريه أحدافندى خالدبالمرور أحدج لللباث غلخور شيدباشا محافظ اسكندريه الشيخ أحد حبيش أحدساتي بالخل ابراهم النياث الشيغ أحدفتهة شيغ القبائية بالاسكندريه أحدافندى حعفر سكندريه أحدفتني للناظر مدرسة اسكندرمه الحاج أحدقلافط من تعاراسكندريه أحدافندى فهمى كاتب عربى بالداخليه أحدافندى مافظ حكيم الأى عجى ساده A # 10 ذوالمعارف اسماعمل صددق باشا ناظرا لمسالمه اسماعيل بالنجلسيديك أباطه اسماعيل وأفت بكوكيل بيت مال مصر الشيخ اسماعيل يوسف اسماعيل افندى عبدا الخانق وكيل دنوان الروزنامحه اسماعيل زهدى الثانا كمرمدوسة المشدران اسماعيل افتدى رشدى بالتلغراف الشيغ اسماعيل على أبوالنظر الساكن بجهة اسماعيل سيرى افندى بالمعيه اسماعيل افتسدى نتجل المرحوم الياس كأشف بالقيوم اسماعيل فراقى افتدى من أعضاء مجلس الاستيناف بالاسكندرية 1.1

الشيخ أحمد المتنونى قاضى لهنتدا أحد بالغوا أحدرشيدباشا الشيخ أحدالوراق أحدافندى محدكاتب النفتيش بالمزروعات الشيخ أحدحس حسين الخشاب أحدمجدا فندى بالمرور الشيخ أحدىالسروجية بالدرب القصرى أحدافندىدا أحداة زدى البوهي بالماليه بالدمغه الشيخ أحدعبدالعز يزالطهطاوي أحدافندي أومصطني بجدير يةالمنوفيه أحدافترى خوحة أحديث يكن السيد أحدمشرفه الدمياطي أحدافندى ناشد بالتلغراف الشيز أحدالانصارى قانى طهطا الشيزأحدالقباني الشيرأ حدحسنان المنصوري أحدناشا مأمورض بطية اسكندريه الشيخ أحدنافع أحدفارس افندى ساحب الجواثب ووكيل جعمة المعارف باسلاميول الشيخ أحمد عبدالفني الشيخ أحداسماعيل المكردفاني بالازمر أحدافندى عبدالرازق كاتب عربي بالمعيه الشيخ أحدسلامه من أعيان التحار بالمنصوره أحمد كال افندى مقارتركي الداخليه السداحدالدمهوري الشيخ أحمد حنفي بالازهر الحيآج أحدنورى باشار ثيس مجلس استيناف يسكندريه السيدأ حدوسف غيل السيدمجدأ ووسف أحدافندى تحل الحاجشا كمعتوق ألمرحوم خليل افندى نسيب محدعارف ماشا

حسن وقائى افندى بالدارس حسسن حقى باشار تيس محلس استدناف مصر حسن افندى حافظ الكتب عدرسة محددك أنوالذهب حسن بك القطرى معاون عجاس الاحكام حسن افندى عمرو باشكانب استيناف مصر الشيخ حسن حبيش بالأزهر حسن افندى عشرى بالتعهيزية السيدحسن موسى العقاد حسن مك نحل سلمان مل أناظه حسن فندىناشد حسنحيد فبرودان حسن افتدى رشيد بالجهاديه حسسن افندى عبسد الرحن عدرسة الطب الشيغ حسن الدمهورى حسن بكنجل المرحوم أحمد باشاحكمدار ا السودان **سا**يق الشيخ حسن الطويل معمرالكتب العسكريه مقلم ترجمة ديوان الجهادية الشيخحس الورداني حسن افتدى عتمان سست المال السيدحسن افتدى المرقبي مأمور اشغال دولة ارانبدمالا حسن بك الشريعي مدير بني سويف والفيوم حسن نورى بالنجل فيض الله نورى باشاركيل تفتش≥ری حسن افندى الديب معاون عموم الكارك باسكندريه ٢٦ حسن حسني افندى معاون اسكلة المحموديه حسنين افندى فوده و و حي الاي ساده محي الشيح حسونه بالجامع الازهر حسي فرى بالنع ل جعد مرسادق باشا

الماس افتدى رفعت ملاحظ التفكيفانه مقلعةمصر امام افندى الجندى بالمنوفيه امن مك نعل محد مك سيد احد ساريس السيدأمين الدنف من أعيان مصر أمن بك نحل مبدالله فكرى مك أمن المنحل سداً باطه ولا انطون افتدى غندورمعا ونبدائرة طوسون باشا بدوى افندى سالم عدرسة الطب الشيع بدوى شميرمن عمدالمنوفيه برعى افندى من المهندسين الشيغ بركات أنوديب عمدة القرين من النواب الشيخ اسيونى الجنبيرس اشتراغا بطرف ايكنجى قادن افندى مكرافندى الخوحه صهرالمرحوم على تورى بك توفيق افتدى نحل حموده افندى ماشكاتب محاستحارمصر جبرانافندى المخلع مترجم كاستان سعدى جعفرمظهر باشاحكمدارا لسودان جعفرصادق باشارئيس محلس استعتاف قبلي حمل سلنخل محدثانت اشد جيل مك نحل خلمل ماشا الشيخ جوهر باسبرين حافظ مكنع لعجد على مك حافظ افندى بضبطية مصر حامدبك نجل محدعلى مك حامد وهمه القماني حبيب رحبب افندى

حسن سرى بالوكيل معلس استيناف قبلي

حسس افتدى موسى رئيس قلم اداره بالماليه

الشيغ حسن جرومن علماء اسكندريه

الاستأذالشيم خليل العزارى خلمل افندى فهمى خليل مك نحل محدثابت باشا خليل افتدى ابراهيم مهندس بالخريطه الشيخ خليل عدد خليل افندي أحدرتيس فلمسبارشات الماليه الشيخ خليل محرم خورشد بالحسني مرالاي وساده خورشدراشا محافظ اسكندريه داودياشاوكيل ديوان الجهاديهمن أسبالحين جعبة المعارف راشدحسني باشاالفريق رحب افندي سديق الشيخرز قءلى مباشرا لجامع الأزهر رستم افندى مهرفاضل باشيا رستررساافندى رستمافندى معتوق المرحوم محودافندى رسترافندی علائیه لی من مخاراسکندر به رضوان افندى الحفناوي السيدرضوان عثمان القربي رفاعه بك ناظر قلم الترجية ومن أعضاء القومسيون بدنوان المدارس زكر باافندى وكبل مرحوم فريق باشا الشيخسالمعجد سالمملثا لحكم الشيخسعودي سعمدافندى نعل مولانانصرالهوريني سعىدافندى خوجه يسراي الحلمه الشيخ سعيدالشمساخى منأعيان التمارعصر r الشيخ خليل عبد القدوس الشيغسلامهسلامه

حسدين حسبني افندي العلائيه ليمن تحيارا اسكندريه حدين باشا أمين بتمال مصر حسين بك مدير المنوفيه ووكيل جعية المعارف حدين بك نجل المرحوم قوجه أحمد الشيخسسالراد الشيخ حسين الحفناوي بالمحكمه الشيخ حسين الطرابلسي حسبن اقتدى الجرى المغدادي حسن افندى أمن من كنية مت مال مصر حسين شيرس باشامحافظ ديوان اسكندريه حسن فهمى بالتحل المرحوم حافظ خليل باشال حسن افندى وكيل المرحوم يعقوب بك السيدحسين الدمهورى نجل المرحوم الشيخ مجد الدمهوري حسين افندى حماده منكنة الانجرارية حسهن نصرت افتدى السكريدي حسدين بك نجدل مصطنى رياض باشا خازن الحضرة الخديويه الشيخ حزة الجنسى حوده افندي باشكاتب محلس التحار عصر الشيع حميده من النواب السيدحنفي شاهن خسرو بالترجان جنتمكان محدول الشيخ خليفه السفطى خطيب المسعد الحسيني خليل أغاباش أغابالقصر العبالي خلمل باشابكن خابل فندى صادق مهندس بالشرقيه

صالح مل تحل حدن باشا إمن مت المال مالخ المأخ مصطفى المنعل أحداث صالح بك نجل حسدن باشامن أعضاء محلس الاحكام مالح صحى بلانا لمرمسا فرخانة مصر مالح افندى عبد الرازق من كاب الداخليه صبعى افندى يخل مصطفى وهي افندي صفر باشبار ئيس محلس تعارو وكبيل مجلس اد ارة القومبانية العزبزيه صغربك نجل حيدرباشا الستنظر يفهافندى الحكمه عارف فهمى باشامن أعضاء عجلس الاحكام الشيخ عامر جازى الحويعي يطندا عبآس باشا يحل المرحوم أحد باشا يكن الشيخ عباس نجل الشيخ حسين المفناوي عباس مك ناظر قلم تركى ألد اخليه السيدعبدالباقى تجرعلى افندى شيم السادات البكر مهونقيبالأشراف الشيخ عبدالبر نعل مولانا الشير أحدمنة الله عبدالجليلافندىبالمدينة المنورة وكمل حدة المعارف هناك عبدالجق لمنخل محدعارف باشا عبدالحبديك بالاستيناف عصر الشيخ عبدالجبدالطرابلسي \* السيدا لجلبل عبدا لخانق شيخ السادات الوفائيه عبدالخالق افندى سكائبي الشيخ عبد الرحن الأبيارى قاضى الاسكندريه الاستاذالشيخ عبدالرحن البحراوى الحنني عبدالرحن أخال خرسيد ملأ أباطه عبدالرحن افندى خلمل معاشات الماليه مولانا الشبغ عبسدالرحن القطب النواوي

معاون مفتى مجلس الاحكام

سليم فؤاد بك نعبل المرحوم اسماعيل فو زى بك الفاضر لالفيغسليم حمرامام جامع القلعسة العامره الشيخسليم متصور سلم سادق افندى كانع محدساع بكناطر الخواجه سليم منجورى باشترجان دولة بروسيا سكندريه ملهمان افندى عطيه من كابيت مال مصر سلمان رؤف المصهر المرحوم حافظ خليل باشا سلمان بك الشيه أخ سيد بك أباطه سلمان افتدى الخطاط سلمان رحى بكمن أعمان التحار باسكندريه 🚺 سلمانسامی افتدی ثانی قول و ساده سلمان ل نحل سد مك أماظه سلمان رؤف مك كاتب تركى بديوان الحهادمه سلمان نحاتي بكؤكدل عموم المدارس سددنك أباطهمن أعضا معلس الاحكام ومن أعاظم أركان الجعمة سيدافندي كأتب السيدحسن موسى العقاد شاكرافندى بكأشي ١٠ حيساده شاكرشكرى أفندى حكم باستنالية اسكندريه ذوالمعارف شباهين بإشانأ للمر دنوان الجهاديه الشيخ شتابوسف من النواب الشيخ شعراني وسف شفيق بلشنجل منصور باشامن افاخم أركان شوكت بالمنجل حسن رأفت باشا سرياوران بالحضرة الخديومة صالح بك يجل أبت باشاوكيل الداخليه الشيخسالحشيج الحضارم

سألح افندى أحدكاتب عجلس الاحكام

الفاضل الشيخ عبدالرحن عليش صدالله افندى وكهل محافظة اسكندريه عبدالله فكرى دك الاستاف الفهامه الشيخ عبد الرحن قانبى المنصوره الشيخ عدالله نصر عبدالرجن افندىء ليكاتب الخز شهداريه عبدالله بكالزهدى الخطاط الشهير الشيخ عبدالرحن الرافعي الشيخ عبدالله الهارى الشم عبدالرحن أحديعي صدارهن افندى ولائيهلي من تعارا سكندريه الشيخ عبدالجيد قريشي الشيخ عبدالرحيم أحدالطهطاوى الشيخ عبرالجيدا لشربوبي الشيخ عبدالرزاق الرافعي الشيخ عبدالمحدد الرافعي النبيه السيدعيد السلام المويطى من أعيان الشيغ عبدالواحدا اهناني الشيخ عبدالسلام فيواط الشيخ عبدالوهاب أحدد من مصعيى مطبعة الشيخ عبدالعال السعنودي الشيخ عبدالعال أحديعي الاستاذالفاضل الشيخ عبدالهادى الايارى عبدالعالافندی حلی سکاشی و ساده الشيخ عبدالهادي البابلي الجواهرجي الشيخ عبدالعزير يحيي عدالهادىافندى الشيخ عبدالمزيزعلى أخى قاضى طهطا الشيخ عبدالعز بزاسماعيل اطهطاوي الشيغ عمان جلال باشكات المحكمة سارق عنوآن النكت الاديم عبدالغني فهرى عثمانفهمي بك الركن ناطر فلم الدعاوي افتدى بالمعمد وضوط وقمصر الشيم عبدالفتاح الفسق من أعيان تجار عتمان افندى رضوان يجلس الاحكام الشيخ عثمان الطوابي اسكندريه الشيع عبدالمتاح الحوهري حثمان افندى وكيلبيت المرحوم سليمان اغا الاستأذالشيغ عبدالقادرالرافعي مفتى ديوان السلحدار الاوقاف عثميان افتدى وشييد بالمباليه ناطرقلم التركى الشيخ عبدالفادرالمازني والمعاشات عدالفادر باشا محافظ القذال عهمان لك نحل محدر شددلك عبدالكر ممافندى المحلد عثمان النحلسد الأأماطه الشيع عبدالكريم النأثب بالمحكمة الكرى عتمان افندى ماشكاتب الدائرة السنده عبدالكريم والتنجل عبد اللطيف باشا عيد اللطيف افندى باشكاتب ضيطمة اسكندر مه عبداللطيف باشامن أعضاء المجلس المصوصي عتمان رفقي بالمسرالاى المكفحي غاردما الشيخ عثمان مدوخ الشبخ عبدالله الشريف الاذكاوي استاذ محمد عارفباشا عدلى،ك عمدالله فأتق افندى عزيز الثنجل محدثابت باشا

على افندى البطراوي السيدعلى افتدى نجلشيخ السادات الوفائيه الشيع على درامه لى الطهطاوي الشيخ على ادندى النقيب قانسى تلامنو فيه الشيخ على الصباغ على افندى ابراهيم من كتاب الداخليه كاتب المضابط على افندى شكرى بقسم مغاغه على وشاد الوكيل الدائره بطرف حريم محد سعيد باشا المرحوم السيدعلى الدمنهوري الشيخ عسلى الازرارى الاسكندري بالازهر دوالعارف عدلي مبارك باشا ناظر المدارس وسكة الحديد وديوان الاوقاف على فهمى بالثالا الجي تحلر فاعه بالثاذ والفذون الشيخ على قاسم قرياتي بقنطرة الامرحسين صلّی افتدی رسمی و حی طویحی غارد با ىوزىاشى **أۆ**ل السيدعلى عبدالهادى الخشاب على شهاب اذندى معتوق طبوز اوغلى على افندى المهمى كاتب ثاني المجلس الخصوصي على مرتضى تك الشيخ على سلمان الخطيب على طلعت مك نحل خلد مك على افندى ندا الشيخ على ناحى نحل الفرماوي الشيخ على - بيش عمرعز ميافندي عرصرىافندي عمدرباشا مأمورضبطيةمصر محب المعارف عرافندى ناظراساكل المكمرك عرحافظ باشاقندان فرقهراءه الشيخ عمرموافي الشيم عمرا لشويطر الشيخ عمرالمسيرى

عفيني افندى كأتب تفتيش هندسة بعرى على جلال الدس باشامن أعضا مجلس الاحكام الاستاذ العلامة السيدعلى افتدى البقلي مفتى مجلسالاحكام السميد عملى افندى البكرى شيخ السادات البكريه ونقيبالأشراف على نصرت بك مأمور الويركو بالاسكندريه الاستاذالشيغ على العلايلي من علاء دمياط على حمدر بآشاريس محلس لمنطاسان مولاناالاستاذالشيخ على السيولهي الشيخ على حلال على أفندي الرزاز على حديب بك المالمه علىافندىالعروسي مولاناالشيخ إعلى الليثي اللبيب الفطن على افندى القداني علىافندىحاد على افندى مجدشهاب الرشيدي على حسن افتسدى باشمهندس سكة المنصوره على بك قاعمام و عي ساده مهرمصطني مظهر باشيا على بك غيل مجدعلى بك الحكم الشيخ على الفقى الصير في بالمرور السيدعلى المدلاوي على رضوان أفندى عجلس الاحكام على شكرى افندى من كتاب قلم تركى الاحكام 0 2 على افندى مصطفى بالسكاتب مجاس الاحكام على وهي بالثقائمة الم الكنجي طو يحييريه الشيع على القريعي من أعيان تحيار المنصوره على أفندي رضا العرضحا لجي بالداخليه على لُـ الحفاحي من النوّاب على رضايك ميرالاي أيكنجي لهو يجي بريه الشيخ على الدقدوسي على افندى فهمى البقلي السكه على افندى الازهرى من كاب الدائرة السنيه م

السدعجد القصى الشيخ عدأحد الامرالسالك الشيخ مجدالفانى شعبان بالمنصوره محدآ فندى مصطفى كاتب بيت المال الشيخعدالجندى ذوالمعارفوالفنون محسدشر يفباشا ناظر محدفاض باشا الفريق محمدعاذق باشامحافظ دمياط ووكيل جعبة المعارف مناك محد أمين بك التاجر باسكندريه الشيخ محداها عيل الطهطاوي المصرعدرسة الحاج محدسكرمن اكابرجعية المعارف محدافندى احماعيل خوجه بمدرسة الطب مجدا فندى العلايلي عسدسعيد مل نحل حعفر مظهر ماشاوكدل جعية المعارف بالسودان محديث يجل المرحوم جعفريات الحاج محدالنقلي السمدمجمدمقلب مجدابيب افتدى بالمههندس سكة الفموم الشيخ محديدوى الخشاب عجد سالح بك شرمى رئيس مجلس طنطا مجدشا كرباشا الفريق من أحضا معجلس الاحكام مجدافندى البردعي محدثوفيق بالرئيس محلس المنصوره محدزكي افتدي بالاستعناف محدز كياذندى المرور محدرشيدبك الااجى وكيل مجلس استيتاف م محدعلى مل حفيد محد عارف باشا محدرف تافندى رئيس تضايا الجهاديه عجدقدرى افندى ملازم عدرسة الطو ععية مع دا فندی فیکری تابیع دولتلو محد توفیق باشا المشيرالمفت

الشيخفتمالله فمض الله بورى باشا وكيل تفتيش يعرى قراست افندي السمدة فندمل افندى سكانبي مأمون بك تحل سيدمك الشيخ مبروك الجيار مولآناالشيع محب الدين البهائي بدمياك محرم بل يحل مظهر باشا عرم ل أخ مانظ باشارئيس مجلس الاحكام محرم افندى على جمدة السنبلاوين من النواب محسن بالتحل المرحوم حسن باشا البحرى عدأ ميزبك الازميري عجد أمن بك نعل مظاهر باشامعاون بالخارجيه مجدر منرى افندى بالمرور مجدلامعي افندى وكمل المجلس الابتدائي بمصر مولاناالشيغ محدالانبابي من مدرسي الازهر الشبح محد آلحفني الشيخعدمعدخمير محدافندى يعان بدوان الأوفاف الشيخ محداللقاني محدأمن افندى سراف خرسة القصرالعالى محد مرفان باشاوكيل دائرة لحوسون باشا مجد فني افندي بالمرور عجد افندى مافظ من كتبة المعيه عجدافندى الدويني من كتبة الداخليه ع\_دشا كرافندىمن كاب الداخليه العربي الشيع محدأ وعائشة قاضى المحموديه مجدحسني بك نحل خورشيد بك الجهادى السيدمجد سومي مكرم محدزكي افندى كاتب نضبطية مصر محدافندى محركاتب مالداخليه

الشيخ مجدهلال الشنواني

السيدمجدمالخ الدنف من أعيان مصر مجدفانسل بلثمن أعضاء بالستناف مجده دروس بلثمن أعضاء مجلس لمنطاسا بق محد افندى شكرى كاتب تركى بالعيه مجد يختار المثمن أعضاء محلس الاحكام مجددا فنسدى رضوان رئيس فلمقضأ بالتحري بالاحكام مجدما لح بالرئيس مجلس المنصوره محدقبوداز ويان سفينة اامرفان منمعأونى دوانالماليه متحدافتسدى فهمى كاتب بقلم تحريرات عربى مولانا السيدمجدالشريف الادكاوى العالم الشيم محدأ حدال فامن كاب المحكمة الكرى الشيح محدالشوارى من النواب عجدبك النشاوى مديرالدقهليه محب المعارف مجددعلى لثالحكم بالحرمدرسة الطب بمصر من أعاظم جعية العارف مجدعلى افندى من كاب محلس الاحكام الاستأذالشيخ مجدعهره الفطن الشيم مجداله عرسي الشيخ يحد العيا لمى من كاب الاحكام مجدافندى نحلحوده مسطفي افندى الشيخدسلامه السيدمجدالمويلحي الحريرى محدشانعي بلذالحسكيم الحاذق الشيخ مجدا لحلوبالغوريه محدكامل بكوكيل الدقهلية ساس الشيخ محدعبدالغفار بعبابدين الشيخ محدمصطنى درامهلى الطهطاوى اللبيب محدافندى الطرابيشي بالسكة الجديده السدعجدالدمهورى الشيخ محمد الماوردي بالغورب

السيدعجدالأديب المدني عدسمد احديث الغطن النبيه باشكاتب المحلس الخصوصي عدافندى السعلمسى المكم السيديجدا فندى عبدالتمال عرضعالجي عجلس الاحكام غجد شرجى بك رئيس مجلس المنصور هسانق مولانا الشيم مجدأ والعلا الحلفاوي مفتي مجلس الاستينافسايق عجد سعمد مك الفهيم وكبل الماليه محدحسى المنعل عارف فهمى باشا مجداندي الحاج من كاب القضايا عجلس الاحكام الاستاذالفهامة مولانا الشيخ محسدالعباسي مفتى السادات الحنفيه الشيم مجد عبدالعال القصيحي مجدافندي حاندولاد عجد وسعد الدين مات نحل المرحوم ابراهيم باشا كتحداوالى مكاساس الشم مجدعلي الرافعي الشيخ يحمدالسفطى ذوالعارف محدثات اشا وكيل الداخليه مجد مل نحل على مل قائمقام الكنجس لموجى بريه مجدافندى امام راده معاون عملس الاحكام الشيم بجدال يعاوى نائب تسم أول بالجيزه الشيخ محدالسند محدخسرو باشاالجهادى محب المعارف الشيخ محدمال إكرمالكي محدافندى وحيه العمرى البغدادي الشيخ محدالد رويش الشيعدالامر عجدافندى الصاوى رئيس قلم قضا ياقبلى بالاحكام الشيم محدالمازني الشيغ محمد عرفه قاضي محسلة أبي عملي الغربيه

مجدافيدى عبدالرحن الشيغ عدجهال الدن عدة الجديدة بالشرقيا من الثواب مجدافندى واشدمعاون بكمولة الفدوم الشيخ محدقناوى الحنفي الشيخ مجده بدالله عددة صنفين من النواب السددالجلسل محدعضف افندى قاضي مصرحالا محد توفيق بكرئيس المجلس الامتداق عصر الشيخ محد أحديعي باسكندريه عد أحد سوفرى باسكندر مه الشيم محدره فانس محلة أى على الفنطره الشيخ مجدعوض باسكندريه الشيخ محدحه نالبلط المغدسوق الؤيد مجدافندى عبدالفناح بضبطية مصر محدعارف خادم جعية المعارف وهومن أعضا مجلس الاحكام يسعى لشرا لكتب على عرالليالى والأيام الشيخ محدنحل الحاج محدسكر محدافندى شوقى سكائبي فى الاور لمة الاولى منغاردناساده مجدافندى الصرفى من كاب الداخليه مجدا فندى سأدق وكدل محلس طنطا مجدأمين لأنجل مجدعفيف افندى قانسى مصه الشيخ محمد أمين المنصوري مجدنشت بكالفهم بالخارجية نجل حافظ باشا رئيس مجلس الاحكام محدحلى افندى الفطن بالخارجيه مجد شاكر دلىرئىس محلس دنى سو ىف محدسعيدبك نجل عمان ورالدين بك نجل المرحوم حافظ خليل باشا مجدافندى شلش من أهالي مهت غمر الشيخ محمود خليل

محودبك على مسطني رياض باشا

الشيخجود

الشيم مجدال شيدى الامبر الشيخ مجد الفاكهاني الشيخ مجدعز بالترسعة الشيخ محدسا بركاتب العقارات بالحكمة الفهم محديث أوسلطان وكيل تعتيش قبلي محدسادق افندى بالاى ع حى ساده غاردا مجدداذندى القطان باشكاتب مجلس دميأكم محددرشدى بك نجل ابراهه بمخليل بك باش محاسب الدائره مجدأمن افندى معاون أول تفتيش اقاليم بحرى محدم سعتا فندى وزباشي بالطو يحدة غارديا السيد يجدبوسف من أحمان تحارمصر السدمجدمجودالحذامي الشيغ محرعتمان السناري محدنعم دل نجل أحد نورى باشار سيسجلس استيناف اسكندر به مجدسعيد بكمن النواب الشيخ محد باشامن على عاسك غدر به محدسا دق افندي محدراثف افتدى ناطرقسم قناسابق عدسادق افندى نجل الريقد ارعلى افندى محدقدرى افندى الالمى خوجة محدثوفيق باشا المشير المفغم محد أفندى مصطفى بمطبعة بولاق الشيخ محمد الرنفلي بالبحيره السيدمجد مجدالامام القصي الشيخ محدد غنام أنوالارشادالحنفي بدرب الحماميز امام جامع دشتك الشيم محدعبد اللطيف المهدى الحنفي الحفى محدافندى باشكاتب مصالح اسكندريه محدافندى راسخ بالدائرة السيه مجدافندى العرابي بالمحله محدافندى حلى حكيم باشى بالجيزه السبدعجدا لصدر عيرا فندى سليمان الططيب

مصطفى مك بجل داودباشا وكيل الجهاديه مصطفى انور بك أمين عموم المحكمارك مصطفى صفوت افندى مصطنى التوكيسل جعبة المعارف بالفيوم نجل المرحوم جعفريك السيدمصطفى الطعان مصطفى افندي صعبي وكيل المحلس الابتدائي ماسكندر مه الشيخ مصطنى الخادم الشيخ مصطنى سلامه اللبيب الناظم الألعى مصطفى بك نجل ناظر الماليه مصطفى عالمف بكالحهاديه مصطفىوهى بكالذكى الألمى بالداخليه ناظر فلمعربي وكاتب مجلس النواب مصطفی مهدی دل مصطفى فرهادبك وكيل ديوان الاوقاف من أعالهم أركان الجعمه العلامه الاستاذمولانا الشيخ مصطفى العروسي شيخ الجامع الازهر مصطفى افتدى وهبى صاحب الطبعة الوهسه الشيغ مصطفى الاشراقي مصطفى افندى نجل حموده افندى مصطفى صادق افندى التلغرافي بالمعيه مصطفى افندى شوقى بديوان الخارجيه مصطفى رياض باشاالركن خازن الحضرة مصطفى أفددى رسمي خوجة نجل سعادة الخديو الشيغمسطني درامه لى الطهطاوي مصطنى صبرى افندى رئيس مجلس دمياط مصطفى رضاا فندى وكدل مجلس دمياط مصطفى خلوصى افتدى مهرالاستأذ عاشق دد موكيل الدائرة الحليه الشيخ مصطفى حوهرالقادري

الشيخ محمود العالم مجودافندى سرى العلالي بالرور مجودافندى رمزى ابكنجى بفلم تحريرات مجود صفوت افندى الناظم المشهور معاون بيت السيد مجودعبدالعطى من أعيان النحار السيد مجود العطارمن النوّاب عجلس مصر السييد مجمود مصطفى معاون بالقومبانية العزنزيه ألسيد مجودالشريف السيد مجود البوريني أمين الفتوى باسكندريه مجودسامى بأ السارودي اللبيب الشاطم الأدب بطرف دوانلوتوفيق بإشا المشير المفخم ذوالمعارف مجوددك الفلكي مأمورا ألحر بطهأ محودافندي شكرى عددبالخارحيه السيد مجمودالمهدى العقاد محموديسرى افندىبالمرور الشيخ مجودعلى الدرامهلى الطهطاوي محودافندى أحدكاتب بالمالمه الشيخ مجودياشا من علياء اسكندريه محود عزمي بك نجل خورشيد باشا محافظ اسكندربهمالا الشيخ محمودالحنني من مجاوري الازهر ٢٣ مجودبك نجل طلعت باشا كتب ديوان الحضرة الخدىوية السيد مختارا لتاجوري من أعيان التحار مختارخىرى لله طبوز زاده الاستاذالشيخ مخلوف قادى المد مرادحلى بأشاسا دق الحب للمارف كتغداى سعادة المشرالفنم الشيخ مرادالسعودي مرادافندى مختار بالغيوم الشيخ مسعودا اناملسى من علىاء الازهر

السيد هاشم مصلفی صبحی افندی مأمور مشتروا ت الشيرملال محد القوميانية العزيزية الخواجه هنرى صوفير باشترجمان فنصلاتو مصطنى افندى تابع مصطنى وهسبى بك ار دولة فرانسا باسكندريه مصطني افندى العروسي نتجل ابراهيم افندى 701 مصطفى بورى افتسدى من أعضاء ألمحلس يعى افندى زكر بإنا طرحنينة النباتات يحيى فؤاديك نحل على مك الابتدائى والتعارة باسكندريه Г الخواحه بوحنامسره السدمصطي الهدين بوسف للتنجل لحلعت باشاكاتب ديوان الحضرة السيد مصطني نحل محمود العطار ٣٣ مصطفى مفوت افندى ناظر الجنان باسكندريه بوسف افندى عصمت توسف افندى عثمان أخور حب افندى مطاوعا فندى السيد يوسف عبدالفتاح سرتجار بمصر مطوش مك نحل صفر ماشا الغريق وسف أفندى شوقى تكمة الكلشي منصور باشا مهرا لحضرة الخديوية من أعضاء المدوسف البرادعي المجلس الحصوصي ومن افاحم أركان جعية الخواحه بوسف الخورى الحداد المعارف الشيزيوسف ملش من كاب محكمة مصر مولاناالشيخ منصور خطيب الغمري وسف سكرا الحورى وكيل اطريق السريان موسى افتدى فهمى صباغ يوسف صالح بجدة كفر بهيده موسى افئدى الحندى من النواب موسى افندى خالد كاتب دائرة القصر العالى نائلي افندىخو حه مالحلمه السدنعيان اليكرى مرتحاردميال

> آنتهى جدول أسماء أرباب جعية المعارف وسيد كرمن ينتظم فى سلسكهم بعدهذا فيما يتم طبعه من اقسام كتهم بعون الله تعالى

## المنظمة المنظ

وركر أى القاسرين سيعدور أخى أبي الى وم أفضى البه أمره به د تفاعده عنه الم

أى بعد تقاعده عن أحبه أبي على ومدارة به كانقد مشرحه (ولما انحاز أبوا لقاسم عن أحبه أبي على أقام حرة) أى ناحية وهر قالفوم ناحبة دارهم وهي طرف كان مهم أى غير محدود وفي المثل بير بض حجرة ويرتعي وسطا وجعها حروهرات مسل حرة وجر وجرات يضرب بن بوافق القوم في الاكل ويخالفهم في العمل (الى أن ورد الامير ناصر الدين سبكت كين خاكستر) بعد آلماء ألف ثم كاف ثم سين مه مائة ساكنة ثم آء. ثناة فوقا نه مفتوحة ثمراء قرية من قرى نيسابور وهي منها على مرحلتين على الشرف الجنوبي (من نيسابور) أى من قرى نيسابور وهي منها على مرحلتين على الشرف الجنوبي (من نيسابور) أى من قرى نيسابور أومن أعمالها (فنهض) أى أوالقاسم (البه منه موساعده على الأمركلاه (وولائه) أى نصر رفالا ممالاً وأم وقوى أسره) مأخوذ من قوله تعمالي وشد دنا أسره مم والأسرا خلاق (وضمن) أى كفل (له ماسرة) وقوى أسره) مأخوذ من قوله تعمالي وشد دنا أسرهم والأسرا خلول وضمن ) أى كفل (له ماسرة) في ما يسرة دو عبر بالماضي تف ولا أولترة ما قام عند دهمن حسول ما يوجب سروره حسمي كأنه حصل فيرة و روخط من أى طاب (له الى الرضى) أى ما يسرة و روخط من أى طاب (له الى الرضى) أى من الرضى فالى هنا بعني من الابتدائية كقوله فيرة و روخط من أى طاب (له الى الرضى) أى ما يسرة و روخط من أى طاب (له الى الرضى) أى من الرضى فالى هنا بعيني من الابتدائية كقوله فيرة و روخط من إلى النه المرة وي كانه و شدرة و روخط من الابتدائية كقوله في المرة و روخط من الوبيدات المرة و المرابق اله المرابق المرة و المرابق المرة و المرابق المرابق

تقول وقد عاليت بالكورفوقها \* أيستى فلا يروى الى ابن أحرا (ولا ية قهستان فأجابه) أى البنا الفعول أى أعلى (المنشور عليها) أى ولا يقه ستان والمه المنظمة وحيى البنا الفعول أى أعلى (المنظل المنظمة وحيى المنظمة ال

وفرع يزن المن أسود فاحم \* أثبث كفنوالنحلة المتعشكل

وهدنا كاية عن كثرة أسرته ورجاله الذي هسم في الته وي مم كالجاح للطائر (مريع المسرح) أي خديه والمسرح اسم مكان من سرحت المساسية اذاذه بت الى الرعى في الغداة (والمراح) هو بالغنم المسكن الذي تأوى اليه المساسية بالله للوأ ما المراح بالفتح فه والموضع الذي يروح منه الهوم أو يروحون اليه كالمغدى من الغداة والمراد أنه يتقلب في قهستان بين خصب وسعة في غدوه ورواحه وامسائه واسباحه (الى انسخ) أى بداوطهر (الامير ناصر الدين عبور الفرلتد بيرام المراشي وهومدافعة المك وفائق عن بسلاد الرضى حدين فيه الى ذلك (فكتب الميه) أى الى أى القاسم وهومدافعة المائل وفائق عن بسلاد الرضى حدين فيه الى ذلك (فكتب الميه) أى يطلب خف من المجمع على اجتماع (اركان الدولة وأعيام المضرب معهسم (يستمعه المعلم أى دخلت معه بسهم الغناء) أى النفع أى يشاركه سم في كفاية ذلك المهرب أى الشديد ومنه الحديث كان سلى في شركة وأصله من ضرب سهام المدسر (في كفاية الامراكان) أى الشديد ومنه الحديث كان سلى في شركة وأصله من ضرب سهام المدسر (في كفاية الامراكان) أى الشديد ومنه الحديث كان سلى

و(د كرأى الفاءم بنسبهجور أخىأبي على وماأ فضى المدأمره رولانهاعده عنه) \* ولاانعاز أبوالقاسم عنأنيه أقام همرة الى أنورد الاسرسكتكين خاكسترمن مسابورهمض المه متعر ضالاهائه دوعه مدحال في ممالأته وولائه \* فرعى هـــــ ورفع أدره وتوى أسره \* وضين له ماسره \*وخطبلهالیالرشی ولا ية قهستان فأجامه الها \* وأمر له النشور علما جوحي الحافظة يخلعص فنهجنه الطاعه وكسه ينة العزف الاختسلاط بالجاعه فأوى الى فهستان ساكن الحاش كاحرالهاش أثبث الجناح مريع المسرحوالراح الحانستملامير سيكتكين عبوراام راتد سرأم النزلة وكنساليه يستنهضهالي مجمع أركان الدولة وأعسامها ليضرب معهسم بسهسم الغناءنى كفا بذالا مراسان الله عليه وسلم اذا حربه أمرسلي اى اذائر ل به مهم أوأسا به غم (ويمانعة) أى مدافعة (الحسم الغالب فحملته تقوى العواقب) أى اتفاؤها والحدرم في أيدلك عواقب محاربة ايلات خان فانه ترجح عنده أن تبكون الغلبة له فأووا فق الأمهر ناصر الدين لريمها كان الله هو الغالب فيقع في أسره أوفي وبالمعاداته وقهره (واساءة الظن بالنواثب) أى المسأثب أى عدم الركون المها والوثوق ما فلا بأمن اذاشارك في هذا المهم من حلولها مه و وتوعها عليه (وطراءة) أي حداثة من طرأضد ذوى (عهدم خراً حيه) أى على (فيما درع) أى لس وأصل المدر يم الباس الدرع (من لباس الهوات) أى الذل (وجرَّع) بالتشديدوالبنا علف عول من جرع الماء من باب فهدم أذا شربه و بقال تجرُّع الدواءاداشر معجوعة بعد حرعة (من كأس الذل والامتهان) أى الابتدال (على ترك المسر) متعلق بقوله حلته (والادلاء سعض المعاذير) يقال أدلى لف الأنجهة أي أبي بها وأدلى ماله الى الحاكم أى دفعه اليسه وأصله من المستقى يدلى دلوه الى البئر يرسلها (وعلمان تقاعده عن اجابته سيو رثه عند فراغه)أى فراغ سكمكين (له) أى لأبي القاسم (داء) مفعول يورث (عضالا) أى شديدا مجيزا اللاطباء شال عضل الأمر اشتُدُواستغلق وأمر عضًا للايمتدى لوحهه (ويكسبه) مضارع كسب (خطبا) أى بلاء عظما وكسب يتعدى الى مفعولين يقال كسنت أهلى خررا وكسته مالا فكسبه وهذا عماجاء على فعلته (لايطيق به استقلالا) أي حمد الالايك نه رفعه موحمه قال النا موسى به ايس من معمول استقلالالانه لا يتقدمه فالباع بعني مع أي لا يطبق معه استقلالا وهو تمييز أو الباغ زائدة اي . لايطيقه استقلالا انتهي وفي جعله استقلالا تميزاعلى تقدير عدم زيادة الباء نظر ال هو مفعول به أي لايستطيع معه حملالشي آخرفالد مبة الايقاعية لم تحق لعن ايقاع استقلالاليصم كويه غيرا بخلاف مااذا كانت الباء زائدة فان النسبة كون حنئذ محولة عنه الى الضمر المحرور مهاعلي ان الحق حوارتقديم معمول المصدر عليه اذا كان طرفاوشه مكقوله تعالى فلما بلغ معه السعى ولاتأخذ كم مدما رأفة ومثل هذا كثير في الكلام وتقدر محذوف مفسر بالمذكور بكون عاملا في الظرف تكاف كاذكره السعدفي شرحه على التلخيص مبرهنا عليه (فبادرالي سابورمغتما خلوخراسان عن حماتها) جسع الذى ذكره أبواافضل البديع الهمداني في رسائله وسيأتي ذكره (على فعله ورأ به فتظاهرا) أى تعاونا (عدلى الاستظهار يحمع المال واثبات استفاف الرجال) أى اثباتهم فى خدمتهما أواثبات اسماعهم في ديوانهما لتعيين الارزاق لهم (وحين سعم الاميرناصرالدين) سبكتكين ( بخبره ما بادر ) بالامر ( بأ اكتاب الى سيف الدولة في الانعد أر الى نيسانور وأمده ) من الامداد ( مأ خيه ) أى أخى سبكت كين (بغراجق والى هراه) أى جعله مدداله (لنقض ما أمر ") البناء للفعول أي أحكم من أمر الحبل بتشديد الراء أحكم فتله (من أمر هما وحصد) أى قطع (مانجم) أى ظهر (من شرهما فسار) أىسيف الدولة ومعه عمانغرا حقوفي نسخة فسأرا بألف التثنية وعلم أعالضمر راجمع السيف الدولة و بغراجق (الهدما) أى الى أبي القياسم وأبي تصرين مجود (ولم يرض) أي الامسير سبكتمكين (مهما) بابنه مجود وأحسه بغراجق حتى اقتنى أثرهما زيادة للعوية فعناه لم برض مهما فقط (حتى انحط على أثرهما) أى أسرع وفي العماح انحطت الناقة في سيرها أى أسرعت (من بلخ كالشهاب فَى أَثْرَالْعَفَارِيتَ) هَذَاتَتْنِيهِ اسراعَ على الشهابِ وليس المقصودِ تشبيه كونه في أثرهما بكون االشهاب فأثرالعفار بتلامه يتضمن تحقه سيف الدولة وبغراحق وهذاعلى تقدير رحوع ضمس فأثره ما الى المذكور سوال كانراجعااتى أى القاسم وأبي نصرال احب التدبية في كالاالامرين

وعانعة الحمم الغالب فملته تقوى العواقب واسأءة الظن بالنوائب وطراءة عهده عمرأخسه فما درع من اباس الهوان وحرع من سخ سالذل والاستهان عدلى ترك المسير والادلاء معضالعاذير وعلم النقاعده عن الماسه سرورقه عندفراغه لهداءعمالا ويكسبه خطبالا يطبقه استقلالا فسادر الىنىسا ورمغتنى خلقخواسان عن حمام اوطادف وأودهر بن مجودالحاحب عملى فعله ورأبه فنظاه راعلى الاستظهار يحمح المال وأنبأت احسناف الرجال وحدن سمم الامعر سمكم يخرهما بادر بالكاب الىسب الدولة في الانحدار الى سابو ر وأمده بأحيه بغراحي والى هراة لنفض مأأمر من أمرهما وحصا مانعهمن شروسها فسأرالهمأ ولرص مهاحتى انحط على أثرهما من الح كالشهاب في أثر العقاريت

مرادولقد أحسن أبواسحاق الغزى حيثقال فيقسيدة

وفتية من كاة النرك ماتركت \* الرعد كباتهم صوناولا صينا قوم اذا قو بلوا كانوا ملائكة \* حسنا وان قوتلوا كانوا عفاريتا

(فلم يرع أبا القاسم) بن سيميورو أبانصر (ن مجود غير الحلال) بالطاء المهملة أى اشراف (الحيوش عَلَمُهُما ) أَى لم يَشْعُر اللابذلك وفي الأساس ماراعني الأمجيئك أي ماشعرت الامه (فارتحسلا مطايا الهرب) يقال أرتحل المعمروعليه ركبه وجعله راحلة وفي الاساس ارتحلته ارتحالا ركبته وعن الذي مدلى الله على موسلم حين ركبه الحسين رضي الله عنده فأبطأ في محوده وقال ان ابي ارتحلني (وسارا الى استوا) في المكرماني استوا من نواحي نيسابو رغلي لمريق خوارزم قصبتها خبوشان ناحية مخصبة ورنعة معشسة غاديتها وجرتهامرارا اذكان الزمان يساعدها وزين الدين ساعدها انتهى (متفيين) تننيقمتن أى متحاسين (حدّ القضب) جميع قاضب وقضيب أى قاطع وهومن الصفات الغالبة على السيف ويروى حد الطلب (وركب الاميران) أى سيف الدولة وعمه بغراجق (ا كافهما)أى اكتاف أبي القاسم وابن محود أي اكتاف عسكرهما وهوعبارة عن الاستبلا ولان الراكب على الكتم بكون مستوليا غالبا فاستعمل فى كل غالب يتبع المغلوب (يشلانهما) أى يطرد انهما والشل سوق الغنم (شُلَّ النَّمِ)أَى كَشَلْهَا (حَتَى لَفَظْتُهُمَا) أَى أَلْقَهُمَا وَطُرِحَهُمَا (حَدُود) بَلَاد (خُراسان) أى خرجامها وانماع برعن ذلك باللفظ الذي هوالطرح والرمى للاشعار بأنهما أخرجامها مكرهم ين مطر ودين ف كانها طرحتهما (الى تخوم جرجان) التحوم جمع المتحم مثل بحرو بحور وهومنته عي كل قرية وناحية يقال فلان على تخمم أن الارض قال ماني التخوم لا تظلوها \* ان ظلم التحوم داء عضال كذافى المكرماني وقال الطرقي التحوم بفتح التآءأ علام الارض وحد ودهاوفي الحديث ملعون من عمر يتخوم الارض (وامتد الامير ناصر الدين الى طوس) أى سار الها واغما عبرعن السير بالامتداد للاشعار مكثرة عسكره وطوله بتخسل ان أوله يصل الى المحل المنتقل البه قبل ارتحال آخره من المحل المنتقل عنه (فأناخ) أى اقام بما (الى أن تطاير) أى أسرع (المسلخبراقباله) واستاد تطاير الى اللبرمجاز عقلي فَنِي الْمَثْرَكِيبِ مِجِمَازَان لَغُوى وعَقْلِي (فَرَادَ فَيُحَفِّرُهُمَا) أَيْ أَنِي القَّامِ مَ وأَبِي نَصر (اللَّهُ مُزام) والحفز بالحاء المهملة والفاءوالزاى المعجمة مصدر حفزه يحفزه من باب ضرب دفعه من خلفه والليل معفزالهارأى يسوقه وهوهنا كالمةعن اسراعهما وجدهما في الهرب كان كلامنهما يعفز الآخراي يدفعه (واعالهممادون) أي قبل (القام) بضم الميم أي الاقامة (وعطف) أي انتني وعرَّ ج (اليه) أى الأميرسبكمكين ولده (سيفُ الدولة) وأخوه ( بغراجق بعد فراعهمامن تفريغ) أَى تَعْلَية (حراسان عهما) أى عن أبي القاسم وأي نصر (مجددين العهديه) أي بسمكتكين ومجدّدين حالُ من سيف الدولة و بغراجي (وقدكان فحرالدولةُ على بن بو يه) يُصّال بويه كرحيل وبويّه اسكون الواو وفتم الماعكانص عليه صدر الأفاضل قال والمستمر مععلى الوجه الشاني تم انشد اساتا الأى الطيب وعبره بالاستعمان (قدتقر بالى الاميرناصر الدين عندمقامه ببلخ على سديل الملاطفة) والمجاملة ( يحمله من المار ) جمع مبرة (ومال من العين واللعين على سبيل النتار) المراد بالعين هنا الذهب فقط بدليل عطف اللحين عليه (اقتناصا) أى صيدا (لمحتموا ستخلاصا لرضاه وموافقته) وفي بعض النسخ وحسن رأيه (فقابله الاميرسبكتكين بأضعافه) أى أضعاف ماتقر ب به المفهوم

من قوله تقرب و يجوزان يرجم الصهر الى المال وفي نسخة باضعافها أى اضعاف الجملة وضعف الشيّ مشله (من الالطاف) يفيال ألطفه بكذابر ه والاسم اللطف بالتحريك يفيال جاء الطف فلان أي

فلمرعأ باالفياسم وابن محودغير الحلال الجيوش علهما فارتعلا مطاباالهربوسارا الىاستوا متقيين حدالقضبوركب الاميران كانهما يشلانهماشل النعم حتى لفظته ما حدود خراسان سبكتكين الى لموس فأناحهم الحان المارخ براقباله فزاد فيحفزهما للاسرامواعالهما دون المقام وعطف البهسيف الدولة ويغراجق يعدفراغهما من تفريع خراسان عنهما محددن العهدبه وفدكان فغرالدولة على ابن و يدقد تقرب الى الا مرسبكتكين عندمقامه سلخ على سبل اللاطفة يحملة من الممار ومال من العسين واللعبن على سبيل النئار اقتناسا منه \* واستخلا ما لرشاه وموا فقتــه \* فقاله الا مر سيكممكن أضعافه من الالطاف

هديته (وزادمعلها ثلاثة منُ الفيلة) جمع فيل (الخفاف) جمع خفيف (وأرسلهما) أي شلك الاضعاف التي قابلة بما والفيلة (المعروف تعبد الله الكاتب أحدثقاته) أى ثفات سبكتمكي وأحد يحوز فيه الجرعلي أن يكون بدلا من عبدالله و يحوز فيه النصب على البدلية من المعروف (فنمي) بالبناء للفعول أى أنمى (الى فرالدولة تحسسه) أى يجسس عبدالله الكاتب (عليه عدداً جناده) مُفعول به لتحسس والفاعلُ الهاء المضاف المهاو التحسس تتبع الاخبار والاحاطة بالمضارّ (وغوامضاً الطرق الفضية) أى الموسملة (الى دلاده) العامض من الارض المطمئن ومن العكلام خلاف الواضع وغوامض الطرق هم: أهي الطرق ألخفية الغير المعروفة (فكتب) أي فرالدولة (الى الامير أصر الدين يشير الى أن رسول المراسانه ) أي كاسأنه في الدلالة على ما في ضميره (وعنوان) بضم العَنْ وقدتكُسر و بِقَالَ عَسَانَ وعَسَانَ بَالضَّمِ وَالدَّكُسرِ أَيْضًا وعَنُوانَ السَّكَابِ أَوْل مَاسدُومنه (ضَّمَره وترجمانه وان فلانا) كانة عن عيد الله الكاتب (ورد نفا الفياطن أفعاله ظاهر مقاله) فان تتحسسه شعر بالضغينة والعد اوة والخيانة ومقاله بصر حاله داقة والامانة (وكان من بعض فصوله) أي فصول كتاب فخرالدولة (انه) أى الاميرسبكتكين (لو أرادله لم انسر يرا لمال لم يستقر في سر ة الأرض الانغلب) نضم العنن المحتمة وسكون اللامج ع الأغلب وهوالقوى العنق (غلب) يضم المجمة أَيضًا وتَشَـَّديدَاللامِ الفنوحة حِمعُ غالب (وأسود) حِمعُ أسد (سود) جمع أسود وانحا وصفها بالسواددون سبائر الالوان لان الاسودمن كل حموان أقوى من غياره لأن هيذا اللوب عبايدل عيلى الحسرارة بقول أنحو زةملك محفوظة بالابطال محوطمة مكاة الرجال فهسي مصونة عن امتسداد الاطماع الها مجمسة عن استبلاء الابدى علها وانجياعير بقوله لوأرا دلعيلم للانسارة الى أن دلك أمر ظاهر يعلم تجبر دتوحيه الارادةمن غمراءتياج الياعمال فكروالمرادين فيالعمم الداخل في حمر لوالامتناعمة نفي لازمه وهو الطمع في تملكته أي لوتأمل عاقبة الأمر لم يطمع والافالعب يحصل عند حصول سميه أراداك نحص أمامردوم اده سرة الارض العراق لاغياوسط بالنسبية الى ماحولها من المالك أولانهالا تخرج عن الاقليم الثالث والراسع فهووسط بالنظرالي بقيسة الاقاليم و يحتسمل أن مكون مراده بسرة الارض الرى لاغًا مقرّ ففرالدولة (فخرهذا الكلام في سدره) أي صدر الامير ناصرالدن أى أثرفيه كاتؤثرا لحرازة في الجلد (وخدد شوجه الحال) أى جرحه والخدش الجوح الخفيف (التيكانخطما) أي طلها (فغرالدولة الح ودّه ثمان) فغرالدولة (أردفكاله ذلك المذكور) T نف أى أتبعه (بأى القياسم الرسول أحدوجوه بابه وأصحبه مشافهة مشتمة على ذكر الحال التي روم عمارتما في مودَّته) الشافهة نقل البكلام وسمناعه من فم قاتله من غير واسطة مأخوذة من الشفة لأن السامع بأخذ هاعن شغتي التبكلم ومعنى أصبه مشافهة حعل ما كله به مشافهة مصاحبا اله تسنزيل الأعراض منزلة الجواهر وحاسسه أنه دكرله كلاما خارجاعن الكتاب وأوساه شبليغه لاستحلاب مودة الامبرناص الدين وفي نسخة بوحد هزيادة وهي قوله (و تحصيل رضا موموافقته وان الرضى متبرع) أى منطَّق عيمًا ل فعل كذا تيرَّ عاأى تطوَّعامن غيرلزوم عليه له (بالرعاية الوافرة) أي التامية (وبل الحال بيلال المعاهرة) من باب الحلاق اسم السبب عسلى المسبب لان البلة سبب الا تسال وفي الأساس ومن المحاز بلوا أرسامكم ويحوه ندر حمل ونعمت ودلة قال و نعمت أديم الودبيني وبيتكم ، وقال النجاني الرأوا المسال بعض الاشياء بالبلة استعار وها عنى الوسل والمارأ والفرق إنعض الاشياء بالبيبس استعاروه بمعنى القطيعة قال الشاعر

فلاتو سوابيني وبينكم الثرى \* فان الذي بيني وبينكم مثرى

وزاده علمها ثلاثة من الفيسلة انلفاف وأرسل بها العروف بعيدالله الكانب أحدثمانه فعي الى فشر الدولة تحسده عليه عدد أحناده وغوامض الطرق الفضية الى ملاده فيكتب الى الامعر سيكتكين يشهرالى اندرسول الرء لسانه \* وعنوان ضميره ورحمانه \* وان فلانا ورد فحالف بالحن أفعاله طاهر مقاله \* وكاندن يعضفه وله الدلوأراد لعلمان سريرالملك لميس. قرف سرة الأرض الابغلب غلب وأسود سود فرهدا الكلام في صدره وخددش وحه الحال التيكان خطها فحرالدولة الىوده ثمأردف كالهدلك بأبي الصاسم الرسول أحدوحوهانه وأصيه مشافهة مشتملة على ذكرا كمال التي يروم عمارتها فيموذنه ونخصيل رضاه وموافقته وانالرضي تبرعه بالرعابة الوافره \* وبلالحال سلال المساعره\*

والكنه يرى تظام ذلك وقوامه بما يوجيه من مواصلته \* وعمارة حاله ... من ذات صدره \* وسأله أن بثق بالاخـلاصله مـنقليـه \* والاسماف بما نحت بدى ملكه وملكه \* وأن نطوى له على مشلمايذله من دفسه \* لتستعصد المرائر \* وتتأكد الأواصر \* ويستمرالنحالف والتألف \* ويرتفع التخالف والتعانف \* فأحسن الأمير سيكتبكن المايته الى ماطلبه \* وأكعهمن سرم ماخطمه \* وصفت الحيال ينهسما عن الشو اتب \* وا تنفث عن وجوء الما دح والما أب \* واستأمن أبوالفاسم ينسيمهور الى فرالدولة عددالمأسمن خواسان \* فاستدناه الى دامغان وقومس وحرجان \*

انتهى وفى الحديث بلوا أرحامكم ولو بالسلام (واسكنه) أى فحرالدولة (يرى قوام ذلك) التبرع الرعابة وبل الحال بالمساهرة (ونظامه بما يوجبه من مواصلته وهمارة حاله من ذات صدره) أي بما الوحمة الأمرناصر الدين من مواصلة فرالدولة من ذات صدره ودات هنا عمدى نفس الشي لاعمدى ألسفه أي منى صاحبه فالمعنى هنا من نفس صدره أي من قلبه الحلاقالاسم المحل على الحال يعني تسكون ا عمارة حاله ناشستة من قلبه وتوجه خاطر ولاعن تكاف وعمل والهلاق ذات عدني النفس شائم دائر كافي قوله تعمالي والله عليم بذات الصدور أي سفس الصدور أي يخفيا نما وسرائرها (وسأله) أي سأل فحرالدولة ناصرالدين الاميرعلي اسان رسوله (أن شق بالاخلاص لهمن قلبه م أى ان يُثق باخلاص فخرالدولة لهاخلاصا ناشئامن ألبه ليس بتزويق الأسان ولايجير دتنميق العبارات الحسان بلهوأمر ناشئ عن صميم الفؤاد وصحيم الاعتقاد (والاسعاف بما يتحت يدى ملكه) بكسراليم أي ما كان بملوكاله (وملكه) بضم المم أى سلطته أى وان يثق الاميرناصر الدين باسعاف فحر الدولة له بما هود اخل فى مقلكانه وماهو تنحت سلطنته (وأن سطوى) عطف على أن يثق أى يضمر وينوى (له على مثل مايدله) له (من نفسه) أى وسألُ فغرالدولة الاميرناصرالدين أن ينطوي له من آخــ لاص السريرة عسلى مثل مابدُله فغر الدولة من نفسه للامير ناصر الدين أي أن يتحاد بآفي جميل الافعال حدد والنعال (للسقيمة) أى تستمكم (المراثر) جميع مريرة وهي الحبال الشديد الفتل أوالطويل الدقيق يقال حبال أحصدوحصا بدومحصدوم فعداى محصكم من الحصد بالفتح وهواشنداد الفتل [(وتتأكدالاواصر) حمه مآمرة وهي ماعط فك عسلي شخص من رحم أوقرابة أومصاهرة والعرب تُقُول ما تأصر بي عـ لي فلان آصرة أي ما تعطفني عليه معاطفة (ويستمر )أي يدوم (التحالف) أي التعاهد درةال عالفه عدلى كذاعاهده عليه وتحالفوا تعاهدوا (والتألف) أي تحصيل الألفة (ويرتفع) أَى يُرُولُ (التَّخَالُف) أَى مُحَالِفة أحدهما للآخر (والْحَانِف) أَى التَّمَايِلُ عَنْ جُرِي المحبة وحسن المعاملة أ (فأحسن الامير ناصر الدين اجابته الى ماطلبه منه) من حسن الاخاء ومعاملة الاوداء (وأسكمه ممن سُر مماخطبه) من سرّه سان المافي قوله ماخطبه فهو في موضع نصب عملي الحال منها أي أمكمه كريمة وده التي خطهاوه ومن ضم يرصدره وخالص سره يعمني التخذه محرما لأسراره ومحسلالمخالصة مودتهومعنى الأنسكاح هناالاعطاء كاان معني الخطبة الطلب (وصفت الحال بينهما) أى راقت (عن الشوائب) جمع شائب قوهي القدر والدنس (وانتفت) أي الحال (عن وحوه المقادح) حميم القدح على غسير القياس كالقابع حميم القبع (وألمعاتب) حميم عبب على خلاف الفياس أيضا و يحوز أن يكون جمع معمة أى خصلة معمة (واستأمن أوالقاسم التسيمة ورالى ففر الدولة عندالياً سمن خواسان الأستمان طلب الأمان ليكنه ضمنه معنى فزع بدليل تعديد مه باللام لما بين الفرّ عوالاستمان من الملازمة (ماستدناه) أى أدناه وقريه (الى دامغان بدال مهملة بعدها ألف تم مع مفتوحة بعدها غين متحدمة ثم ألف ثم نون قال ابن حوقل هي اكبرمدن قومس وقال في المشترك وقصية قومس الدامغان وقال في العزيزي والدامغان قصية وهي أماليلاد مديدة عظيمة وبلادة ومسأول اعمال خراسان كدافي تقويم البلدان ولعل قوله بلاد قومس أول اعمال خواسان باعتبار نهايتها والافالدامغان قدذ كرها في اقليم طيرستان وهي تصيمة قومس كاتقدّم (وقومس وجرجان) قال في القاموس قومس بالضم وفتح الميم صفع كبير بين خراسان و بلادا لحيسل فعطف قومس على الدامغان كعطف العمام على الخماص كعماء ريد والناس والفائدة فى ذلك الاشعار بأن استدناء مايس مقصوراعلى مكسته في الدامغان بل بقية بلادة ومس كانت مطلقة له

72

غير مجدور عنها فله أن يحدث منها في أى موضع أحب ومن جرجان أيضا (وفرض له) أى فرض فخرالدولة لأبي القاسم (ولمن اشتملت جريدته علمهم) في القاموس الجريدة السعفة الطويلة رطبة أويايسة أوالتي تقشرمن خوضها وخبسل لارجالآفها كالحردوالبقيةمن المبال والمناسب هذا المعسني الثاني وعكن أن يرادالا ول على لمريق الاستعارة المسر حقويقع في استعمالات الموادين الحلاق الحريدة على دفترا كحساب وفتحوه فيحتسمل إن المسنف حرى على هذا الاصطلاح وقد وقد وقوله نظيره في غير مأموضع كقوله فىوصف سبكتكس في أوائل هذا التار بخفا يلبث ان اتسعت رقعة ولايته وعظم عم حريدته أى دفتر حساب أرزاق الجندلان عظمها بمايد آعلى كثرة الجندوقوله (من ماشيته ورجاله) سانلن في وله ولن اشتملت (مالايدر علمهم) مفعول به لقوله فرض أي يتفاطر و يتواصل المهم (وسدنا تى على نقية ذكره في موضعه الشاء الله تعالى قال و وردعلى الا مرسبكة كن مؤنس الخيادم رسولاعن الرضى يستشره فعن برشح للوزارة فخاؤه كانها معدأى نصربن أبي زيدهم ويراعها ويستقل مأعيا والكفاءة فها) قوله قال أي العتبي كأنه حرّد من نفسه شخصانة لرعنه هـ د والحركانة وافظ قال ساقط في اكثر النسخ التي رأيتها ومؤنس صح هكذا علم منقول عن اسم الفاعل من الاساس تص عليه صدر الافاند ل ورسولا حال من مؤنس وعن الرضى في محدل نصب احت لرسولا أي رسولا ما دراعن الرضىوتقدىرالمتعلق لخناصهناوهوسادرلدلالةالقر لمقعليه لالنافي قولهمان الظرف والحبار والمحرورا ذأوقعاصفة لنكرة وحبأن يكون متعلقهما عامامثل كائن أومستشر الاندلك فها ادالم تبكن قوسة تدل على الخياص فان دلت القرسة على خاص جاز تقديره كقولك زيد على الفرس فانه يحوز أن يقدّر محسب القريشة راكب كانص عليه الدماميني وتقدّم له مزيد بيان وقوله برشح للوزارة أي ديه تبعدًا ها ويصلحو بحسن الفيام علم افي القاءوس الترشيح الترسية وحسن القيام على المال وترشيرالفصه مل توي عملي المشي فهو راثيج وأمه مرشع وفي الأساس من المحازم ومرشع الغيلافة وأسلها ترشسيح الظينة ولدها تعوده المشر فيترشع وغزال راشح وقدرشع ادامشي ونزا وأمعمرش وقد أرثعت النهدى وقوله يستقل أي يستبد والاعباء جمع عدموهوا لحمل و زناورهم (مؤكل) محنفا ععني فوض (الاختيار فم الى رائه وأطهر مظاهرة) أى معاونة (من كان أى وحدد فهدى تامة (من ورائه ) أيزعم انه يعين ويساعد من ارتضا فالرضي و فريراً كانتامن كان وفي نسخة من كان معممن وزرائه وهي اي كتب علم المنجاني فقيال من كان معه أي من كان الرضي معه أي ما ثلامه ، إلى و زارته فعلى هذه النسخة كان ناقصة وضمر الرضى المهاواظ ف الدى هومعه خسرها (فاحتم ) بالمناء للفعول وحذف الفياعيل للعلمية وهوالرضى (أبوالظفر مجد بن ابراهيم ابرغيهي) بالمأء الموحدة فالراء لمهملة فالغين المجمعة فالشين المجمعة هوأكني الوزارة السامة به وأوفاه فضلا وكسكان خاتم وزرائهم لانالرَضَىمات في وزارته وانقرضت دولته بعدهم (لها) أي للورارة (وحبي) أي منم (بالحلعة) من الرضى (والمكرامة فم الفكمل) بالفتح (بالامر) أي من الوزارة أد قاء (بهكمالة اُلْندى) بالسكون وهوَ الخفيف في الحباجة والسكيس في الامروالقرس المباضي (الحدر) بكسر الدال المُشَدَّق للتعطف (وقام بالقد معرق بالمالمة عن المتنقيج المهذبيب يضال نقيح الجدُع شد به عن أمنه كنفه موتنفير الشعرتمانيم (الشانب) من التشانيب وهوقطع منفرق من أغسان الشحرة عاليس المسائدة وروى الشدن تكسر الذال وفضها والفترأ ولى لمآق الكسرس التنكر ارسن عرائدة أى وقام الله مرمقام من شذية مجارب اللهالي والأمام وحد كمه عبارب النه. ر والأعوام (الي أن أحتظف الرَّضي أحله) الاختطاف موالا حديثرعة فني التعبير اشعار بأمه لم يعرطو بلا ولم يبلغ

وفرضله واناشتملت جريدته علهم من عاشيته ورجاله مالا يدر علم موسناتي على بقيد كره في موضعه انشاء الله تعالى قال وورد على الأمريس المساكمة مؤنس الالمادم وسولا عن الرضي يستشيره فعن برشم للوزارة لحلق مكام العد أي نصر من أي زيد من راعها \* ورستقل أعاء الكفاء وما \* فوكل الاحتمار فهاالى اله \* وأطهره ظاهرة منڪان منورائه فاختر أبوالظفر محد بنابراهم البرغثى الها \*وحي المامة والكرامة نا \* فكفل بالأمر كفا لة الندب الحدب \* وقام بالتدبير قيام المنتج الشدنب \* الحان احتطف الردى أجله \*

سن الشيوخية دل مات شابا أومكم تهلا كاستأتى الاشارة اليه في كلام المصنف (وعثر) بالفتح (يحياته أمله) العثرة الراة وقد عشر في توبه يعثر بالضم عثار ابالكسر وعثر به فرسه أذا سقط كان الأمركان مركوب حياته فعثر بها (وعطف الاميرسبكتكين) أي انتني وعرَّج (بعددلث الى بلخ) منصرفا عن طوس (وعادسيف الدولة الى نيسابور) منصرفاءن طوس أيضًا كما تقدّم آنف آنه وافاهامع عمه مغراحق للقاء والمده (وقد كان أبوالحدن بن أبي على بن سيمه ورمقيما بقاين) قال الصدر قاين من الدقهسستان فالقون وقاين وقال الصرمني قاس تصمة من الادقهستان كانت مقر ولاتها السيعبورية ومقارأ مواعم والحلال مبانهم وآثار ديارهم بعدظاهرة رهي اليوم في أيدي الباطسة كاثر بلادقهد تان ونواحها (عند الوقعة ساحية طوس) الظرف في موضع نصب على الحالية من الوقعة وهي التي تقدّم ذكرها وفأل في أبو الفتح الدستي \* ألم ترما أنّا ، أبو على \* آلى آخرالا مات (فلما سهع بانكشاف) أى هزيمة (عسكوأبية ركب المسافة) أى الطريق (نحوالرى فآوا وفخر الدولة) أي أنزله (واكرمه) من الأكرام (وخلع عليه فضله وكرمه) أي جعل فضله وكرمه عليه كاللباس الفاخر الذى تلدسه الأمراء لمن تريدا كرأمه وهذاعلى وابة كرمه بتخفيف الراء الفظ الاسم عطفا على فضله ويروى وكرمه بتشدديدالرا فعدلا ماضيامن النيكريم وقال المكرماني وكرمه أي أعطاه تيكرمة وهي الوسادة التي تجلس علم اللوك مثل الدستة (وأمر له بخمسين ألف درهم مشاهرة تدرّعليه) أي تنقاطر ونتواصل (عندولادكل نهر) ولاداار أة بالكسر وقت ولادتهاو ولادالشهرمستها (وأضاف اليه) أى ألى ماذ كرمن الابواعوماعطف عليه (من المبار ) جمع مبرة (والصلات) جمع صلة وهي العطية (و وحوه الاحسة) حميع حباء وهو العطية (والكرامات ماغيريه عن أشكاله) أى أمثاله وماللوسولة مفعول به لاضاف والظرف في قوله من المِأر في محل نصب على الحالمية من ما الموصولة بانالها (رعاية) مفعول لأحله لقوله فآواه وماعطف علمه أي جمع له بين هذه الكرامات رعاية (لحق أبه فيه) أى رغاية لحق أبي على في اكرام ابه أبي الحسن (وتبجيه ا) بالناء المثناة فوق والماء الموحدة والحيم والحاءالمهملة أى فرحا (بعصول مثله في حلة أوليا تموحلة) بفتحتين معامل كملة في جميع كامل (أياديد)أى نعمه (فأغراه)أى حمله (سوء القضاء)أى سوء المقضى عليه (ودرك الثقاء) الدرك بمعنى الأدراك فهومن اضافة المصدر لفاعله وحدف المفعول أى ادراك الشقاء ايا ه قال الكرم في من الدعاء المأثور نعوذ بالله من سوء القصاء و ورك الشقاء وشماتة الأعداء الدرك والادراك بمعنى منه قول أبي مكر رضى الله عنه المجنوعن درك الادراك ادراك تتهمي (بالهرب من مَفْتَرَشُ الراحِمة) المفترش على صبغة اسم المفعول مكان الافتراش أي بالهرب من مكان تفرش فيه الراحسة وهدد اكالية عن عسكمة من الراحة وتيسرها له يحيث سارت له كالفراش الذي بسط على الارض (ومتوسدالدعة) المتوسدموضع التوسدوالدعة الراحة وطيب النفس تقول ودعفهو وادع قالأنوفراس

وكيف ينال المجدوالنفسروادع \* وكيف يجاز الحدوالوفر وافر

وست ان هدا الأمر من قولهم دع هذا أى طب نفسا عن فواته من هذا الأسلك خذا في الكرماني (ومضطعم الرفاه بنه) بوزن الطواعية بقال فلان و رفاه بنه من الهيش ورفاه بنه أى سعة وقال الكرماني الرفية و رودالما عائم بن (ومر تفق السلامة والمعافيه) لمرتفق حيث يرتفق المره و بناسكي وسمى بذلك للاتكاء بالمرفق عليه و والاساس وتوكأ على المرفق واوتفق عليها و بتحر تفقا متكثا على مرفق انتهبى (حتى زخ بنفسه في قيمة النبور) زخ المرفق واوتفق عليها و بتحر تفقا متكثا على مرفق انتهبى (حتى زخ بنفسه في قيمة النبور) زخ

الأمرسبكتكين بعددلك الى الم وعادسيف الدولة إلى ساور وقد دكان أبوالحدن بن أن على ان سيمه ورمعما مان عشد الوقعة بشاحية طوس فلماءم بالكذان مكراً مه ركب المسافه نحوالرى فآواه فحرالدولة واكرمه وخلع عليه فضله وكرمه وأمراه بخمد سينأ افددوهم مشاهرة تدرعليه عندولا دكل بهدروأضاف اليدمن المبار والمالات ووجوه الاحبية والكرامان ماتمزيه عن أشكاله رعابة لحق مفيه والعصول مثله في حلة أولمائه وحلة أماديه فأغرا مسوءالفضاء ودرك الشفأء بالهدرب من مف ترش الراحة ومتوسد الدعة ومضطع عالرفاهية ومرتفق السلامة والعافية حتى زخينفسه في فعمسة الثبور بنفسه بالخاء المعجة أى أدخلها بيديه قسرا والزخوا الخرز بمعنى ويروى بالجيم بمعنى زبراً وأساب مطعنه من زبر الرجل اذا طعن بالزبر من سنانه لا يبالى أين وقع من الحديد كذا في الكرماني و في الصاح زخه الدفعه في وهدة و في حديث أبي موسى من تتبيع القرآن يببط به على رياض الجنة ومن بقبعه القرآن يزخ في قفاه حتى يقذف به في نارجه نم انتهى والقحمة بالقاف المضمومة والحام المهملة المهلكة والسنة الشديدة و قيم الطريق مصاعبه و قيم بنفسه في الامر قومار مي مهامن غيير ويتونقل اللفظين من شعران ما من غير ويتونقل اللفظين من شعران ما من غير ويتونقل اللفظين من شعران ما من فوله

ركزت معدتك السمراء في قيم \* لوزخ فيها عمود الصبح لا نيكسرا

كذا في المكرماني وأمامن رواها فحمة بالفاعه ومخطئ والتبو رائه للله قال المكرماني والتركيب بدل على الحبس أى لان المثابرة على الشئ لزومه وعدم الانف كاله عنده وهولازم الحبس وقوله سم في الدعاء واثبو راه أى هلا كاممن قوله تعالى لا تدعوا اليوم ثبو راوا حد اوادعوا ثبو را كشسرا وقال النجاق الثبو رائه لاله وليس هوه وضع النارأى التنو ركدا صحيحه الحرباذ قانى والعارق (الى كورة نيسابور) المكورة على وزن الصورة المدينة والصقع (مطاوعة) مفعول له لفوله را لهوى له كان زعم بها) الهوى أى طبيبة كان يهواها والمصدر بمعنى المفعول ومثله الخلة قال

اذاما أتتمن خلة للذرلة \* فكن أنت محتالا لرلته عذرا

وقول الآخر هواى مع الركب اليمانين مسعد به جنيب و جثمانى بكة موش لان الهوى عفى الحب لايكون مسعد اولا جنيبا وقال الناموسى يحو زأن يكون هوى مسدرا بمعنى اسم المفعول أى المحبوب كان له بنيسانو رأوعلى أسله أى مطاوعة لهوا هوعشقه الذى كان بها و سان كينونته بنيسانو روتعلقه بها حسكتعلق الروح الناطقة بالبدن والضمير في له يرجع الى أبى الحسن وفي به النيسانور والحار والمحبر ورفى موضع نصب مفعول ثان لزعم والمفعول الاقل محسدة وفترا الهم على قراءة من قرأ على المعارف المنافقة والموسوف كفراءة هوضم موضي الماء أى لا يحسن الذي يخلون بحلون علم هو خيرا الهم ولفظ هو خيرا الهم على قراءة هو ضمير فصل الامحل له من الاعراب وجملة رعم في موضع حرصة الهوى وكان زائدة بن الصفة والموسوف كفولة وحيران الناكانوا كرام فيكيف اذا مررت بدارة وم به وحيران لنا كانوا كرام

وفائدته زيادة الدلالة على ان ذلك كان في الزمان الماضى (فظن ان استقاره) في بيسابور (بطوى الحسره) أى يخفيه من طويت القوب ضد نشرته (ويخفي عنه) أى ذاته (واثره) أى ما يدا وجعه أو لما رمن الأمارات التي مدى اليه (الى ان يقضى من هواه) أى مهويه (وطره) أى حاجته وجعه أو لما ولا ينى منه فعل (فلم يرعه الااحاطة الطلب به) أى لم يشعر الابها والطلب جمع طالب والمراد بالطلب أهله أو الطالبون مبالغة (من حوالي) أى حوانب (مستقره) أى مكان استقاره (فاحترشوه) أى في شفوا علم والطالبون مبالغة (من حوالي) أى حوانب (مستقره) أى مكان استقاره (فاحترشوه) أى بذلك تشديها له بالضب في الحسقو الدناء قديث الحلم والسع هواه (في القبيض علميه بدلك تشديها له بالضب في الحسم ان أتى الى بحره فقد خل عود افتحر كم حتى يسمع الضب فيظن المجره قدل كيفية احتراش الضب ان تأتى الى بحره فقد خل عود افتحر كم حتى يسمع الضب فيظن المدرة فورة ورانا جاشت ومنه قواه م ذهبت في حاجة ثم أنيت من فورى أى قبل ان أسكن (وحمل بعد ذلك الى وفورانا جاشت ومنه قواه م ذهبت في حاجة ثم أنيت من فورى أى قبل البعد برأى ثي وطيفه مع معتقل أبيه) أى عدل اهتقاله أى قيده وربطه وأه له في البعد بقال عقل البعد برأى ثي وطيفه مع معتقل أبيه) أي عدل اهتقاله أى قيده و ربطه وأه له في البعد بقال عقل البعد برأى ثورا المحتوم القضاء فيه) ذراعه فشد هما في وسط الذراع وذلك الحرالذي يشد به هو العقال (الى ان نفذ محتوم القضاء فيه) ذراعه فشد هما في وسط الذراع وذلك الحرالذي يشد به هو العقال (الى ان نفذ محتوم القضاء فيه)

الى كورة نيسانو رمطاوعة الهوى
له كان زعمها فظن ان استثاره
يطوى خداره و تحتى عبله وأثره
الى ان يقضى من هواه وطره فلم
يرهده الااسالمة الطلب له من
حوالى مستره فاحترشوه كالمعترش
الفب من هدره وعداواله الى الفب من فوره وحل العدد ذلك المناهة عرم

أى القضاء المبرم المقطوع به من الحتم وهو القطع واضافة المحتوم الى القضاء من قبيل اضافة الصفة الى موسوفها والمرادبة أجله الذى أجله الله له (فياله من أسره مدّ أسره) يا هنا لتحد فحر المتحد منه بعدها بلام زائدة عند المبرد واختاره ابن خروف بدليل صحة اسقاطها وقال جماعة غير زائدة ثم اختلفوا فقال قوم متعلقة بحرف النداء للمافية من معنى الفعل وقال الأكثر ون متعلقة بفعل النداء المحدوف الذى ابتحد عنه المناب كاهوم المناب كورمع دلائله في محله وهذه اللام هي الجارة المستغاث به كقولهم بالله المسلمين بفتم اللام الأولى الحارة المستغاث به وكسر اللام الحارة المستغاث المتحدمة قواهم باللغيث وبالله المستخاشة والهم باللغيث

فيالك من ليل كان نجومه \* بكل مغار الفثل شدّ بديل

وقول المصنف فياله من أسرفاللام الداخلة على الضميرهي الجارة للتبعيب منه والضمير في له كالضمير في له ويدر وبدر حلافي كونه مفسر ابنكرة و راجعا الى متأخر لفظا و رتبة ومن زائدة للتأكيد والتقدير في السراهد أسره يقال هذا لبناء يهدوه من بابرد أى كسره وضعضعه والأسر الخلق وأسره الله خلقه و في التنزيل نحن خلفنا هم وشدد ناأ سره مم (وختم بطابع الشقاء عمره) الطابع بالفتح الختم والسكسر لغة فيه (ورحم الله أم المؤمنين أم سلم) استعمال المصنف الرحمة هنا مخالف في العماروف بين أهل الحديث من الترضى في العمارة والترجم على من بعد هم (حيث تقول

الوكان معتصما من زلة أحد ، كانت لعائشة الرتبي على الناس ، قد نيز عالله من قوم عقولهم ، أمسله هي أم المؤمنين روج النبي مسلى الله عليه وسلم للت حتى بتمالذي بقضيء لي الراس) أممةرضي اللهعنها واسمها هنمدقال المكرماني هي ضرة عائشة رضي اللهعنها قالت هذن البيتين في قصة لمتان المنافقين وافكهم عليها وقال الطرفي عنت خروحها على على كرم اللهوجه مثمقال وهذا المعني من وماذكره معض أهدل الفضّ لمن الافك فهولا مليق بأهسل المدت وقال الماموسي وزلتها أي عائشة رضى الله عنها محاربتها مع على رضى الله عنه ومن قال الزلة حديث الافك فهو كافريالله العظيم أي فهب مبرأة عنها بالنص الحلى في سورة النورانيمي أقول ربما يتوهم من كلام الشاموسي ان مراده التعريض بالعملامة المكرماني حيث قال قالت هدن البيتين في قصة بهتان المنافقين وافكهم علها وليس كذلك اذبيعدمن الناموسي أن بتوهم في الجسكر ماني هذا التوهم الذي حدكم على من اعتقده بالكفرمع حلالة قدره ورسوحه في العلوم الدينية وكيف يكون اهذا التوهم مداغ في كلامه في اثبيات هــنهالزَلَة المنافيسة للنصمع تصريحــه بأنذلك بهنان وافلوا غــامرادا اسكرماني ان أحسلية لمسا ستعظمت قصة الافك ومارميت به السديدة عائشة رضي الله عنها قالت لوكان أحد يعتصم ويسلمن زلة أىمن نسبة زلة اليه لكانت عائشة في الرتبة العلياء من ذلك وليكن لم يعتصم أحد من افتراء علمه ونسبة زلة اليه وهذا تأويل صحيح لاغبار عليه نعم كان الأحرى بالكرماني ان يعدل في طريق النوجيه الىمادهب اليه الطرق دفعالهدا الايهام كاان الملائق بالمصنف عدم ايرادهد من البيتين الموهمين ال المصرحينا ثبات الزلة اسميدة أمهات المؤمنين وأحب أزواحه صلى الله عليه وسلم اليه ولاأدرى ماالذى اقتضاه ايرادهما معسعسة روايتسه وكثرة الحلاعه ويمكن ان يكون مرادأم سلة بالزلة ذهاب عائشة لالتماس عقدها ودلك انها كانت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغز وات فذهبت لقضاء حاحتها غرجعت فلستصدرها فوحدت عقدها قدانقطع فرجعت لتلقسه فظن الذي كان رحلها انهادخات الهودج فرحله على مطيتها ثمآذن الني صلى الله عليه وسلم بالرحيل وسارهودحها فلاعادت لمتحدأ حدا فلستكر حسالها منشدوكان صفوان بن المعطل السلي قدعر سوراء الحيش

فياله من أسرهد أسره وختم الحالم المناه أم المؤمنين الشقاء عمره ورحم الله أم المؤمنين أمسلة حيث تقول لو كان معتصم المن زلة أحد كانت اها تشة الرتبي على الناس قد وترع الله من قوم عقولهم حثى يتم الذي يقضى على الراس

فأدلج فأصبع عند منزاها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها ففادها حتى أتيا الجيش فاتهمها أصحاب الافك مه فكان أمسلة حملت التماسها العقد بنفسها وحدها بدون اعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك زلة أى كالزلة في أنه لاطلقها أوتكون سميت زلة على حدقولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين أوباعتبار ماترتب عليه من كدرالنبي سلى الله عليه وسلم والرتبي هي الرتبة كالقربي والقرية والبيت الشاني مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا أرادالله تنفيذة ضائه الحديث وقد تفديُّ مقر يبا (وكان أمهرك الطوسى قداختلط يعسكرسيف الدولة) أى انضم اليهوأ ظهرمشا يعته (فلماعن) أى ظهر (له عبورا الهرائد ببرأمر النرك ) أي عسكرا يلك خان (رأى الاحتياط) أي الحزم والعمس بالأحوط (ُفِي الاستنبِيَّا قَمْنَهُ) أَيْ تَقْسِدهُ وَشَدَهُ بِالوِثَاقِ ﴿ وَأَلْحَقُّ بِاللَّهِ عَلَى وَدُوبِهِ ﴾ أَي أَصِحالهُ واشباعهُ كابنه أَي ألحسن وغلامه ايلنكووغيرهما (الحان حاق)أي أحاط بهم (القضاء)قضاءالله وقدره (وحق) بالبناء للفعول (الهم الانقضاء) أي المضيّ الى سيلهم قال في الاساس حق الله الامر حقا أثنته وأوحبه وحقالا مربه فسمحقا وحقوقا وحدف الفاعل هنا للعلم بهانه الله تعالى والانقضاء نائب الفاعل واهم متعلق بالانقضاء ويحوزأن يحكون حق مبنيا للفاعل من حق اللازم وفاعله الانقضاء واهم متعلق بالانقضاء ويجوز أن يتعلق بحق وتسكون اللام بمعنى على كقوله تعمالي وان أسأتم فلها (وكذلك) أي ومثل هذا الفعل (يفعلالله مايشاء) وهواقتباس من الآيةالكر عة (ولما استقرالا معرناصرالدين ببيل بعيد منصر فه من طوس و ردعليه الجبر سفو دقضاء الله تعيالي في أي على ومن معه ) وهم اسه أبو الحسن وصاحب حيشه وفشاه ايلنكو وأمرك الطوسى (فى حلق الوثاق) جمع حلف فب فتح فكون والوثاق الرباط والمرادم االقبودوالأغلال وليسفى كلام المصنف تصريح مآنم قتلوا أومآنوالكن فى المتعبر بور ودخسرهم حملة اعباءالى الهم قتلوا صرا اذبيعد أن يتفق موتهم معاولم يصرح بالقتسل صونالساحية سبكتكن عن معر ة نسعته صر يحااليه لاسماوقد كان القبض على أكثرهم بالامان ولم أرأحدامن الشراح نصعلي ماهوالواقدع في نفس الامر من قتل أوموت وقدر اجعت عض التوار يخفه أرسانا لحقيقة الحال فهم لكن سيأتى في كلام المصنف مايقتضى انهم قتلوا سرا (واستسع خبره) بالنصب منعول به لاستندع والضمير يرجع الى أبي على والمراد خسروفاته (موت اللوك ) فاعدله (والعظما عاطراف خراسان والعراق في مدّة اتصلت كعوب المها) كعوب الرجح العقد النواشر في أطراف الأنابيب وفي اضافة الكاءوب إلى الايام استعارة مكسة وتخسله في وتناسقت فرائداظامها) النسي بالتسكسمصدرنسقت البكارم اذاعطفت بعضه على بعض وآلتناسق تفاعل منهوا انسق بالفتم ملجاءمن الكلام على نظام واحدوا لفرائد جسع فريدة وهي الاؤلؤة الكبيرة حميت فر يدة لا يقراده أ في صدفتها والنظام الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ وهوا اسلك ( ف كا تهم كانوا على مبعاد) هومن قول الاسودين يعصر وصدره \* جرت الرياح على محل ديارهم \*

ميعاد) هومن قول الاسودبن يعصر وسدره \* جرت الرياح على محل ديارهم ، له نام الحدلی " ف ا أحس رقادی \* والهــم محتضر لدی وســادی ماذا أرجی هــد آل محر"ق \* أقدوت منــازلهــم و بعــد اياد أهل الحور نق والسدير و بارق\* والقصر في الشرفات من سنداد

(وذلك انه تلاخيره) بالنصب مفعول به لتلاوفاعله خبر في قوله (خبره أمون بن محدين على بن مأمون والى الجرجانية في فتك طأنفة من أصحابه به أى فتلهم الاه والفتك القتل على غرة (في مأدية) أى دعوة وضيافة والفي على منها أدب بأدب من باب ضرب يضرب اذا دعاه الى طعامه (صنعها صاحب جيشه له فاستحالت المأدية مندية) والمندية موضع المندية والندية اسم مصدر من ندب الميت ندبا اذا بكى على موعدد

وكان أميرك الطوسى فداختلط العسكرالامسيف الدولة فليا عنه عود الهولتديدأم الترك رأى الاحتياط في الاستيثاق منه فألحق ما يعلى ودو به الى ان ماق بهم العضاء وحق علمهم الازمضاء كالناء معل المعماناء والماستقرالا ميرسمكمكمن بملح وهد منصرفه من طوس وردالحر بذفوذ فضاءالله في أبي على ومن كان معدفى حلق الوثاق واستنبع خبره موت الملوك والعظماء بالحراف خراسان والعراق في مدّة اتصلت كعوب المعها وتناسنت فرائد نطامها فكابم كانواعلى مدهاد وذلك اله الى خبره خبر مأمون بن مجدوالى الحرجانية في فذان لما ثقة من أصابه به في مأدية صنعها ماحب حبشه له فاستما الثالثادية

محاسنه (والدعوة مناحة) اسم موضع من ناحت المرأة نوحاونياحة (والغناء) بالمدأى التطريب والترنح (عو يلاً)العو يلرفعالصُوتُ بالبكاء (والسرورخرنالحويلا) وصُفا لحزَّن بالطويل باعتبار زمتسه الواقعرفد ١ (وردفه) بالكسرأي سعه أي ردف حبر مأمون معد (خبر) موت (الرضي في مرضة لمتدد فهما الأمه حتى ألمه في أى نزل به (حمامه) أي موته (والتقل الى ترابه) أي قبره (عماء شبابه) أي مات وهو شأب وكان ستماذذا لد أربعا وألاثين سنة وتسعة أشهرلانه ولى الملك وعمره تلاث عشرة سنة على ماقانه العينى الماء المتناة من يحتوالنون واستمر في الملك احدى وعشر بنسنة وتسعة أشهر كاسيصر ح مه المصنف (وكانت وعاته بوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهرر حب سنة سبع وتمانين وثلمًا نة) وفي معض النسخ من شعبان وهي مخالفة لحميه مارأ بناه من السخول اسيأتي في كلام المصنف في قوله ذكرالامرا والسيامانية ومقاديرا بامهم وأسادكره العيني ونفسله عن ان الجوزي فالظاهرانه سهو من فلاالنباسخ (ولقبه كتاب باله بالرضى فرحمة الله عليه رحمة) منصوب على المصدر ية والعبامل فيه مصدر مشله (تبردُضر بحه) أى تجعله عليه نعميا وراحة لأحرّ فيه ولا وهيجوهم يصفون الاوقات المساردة ا بالطبب واللطافة كالأسحار والابكار والاسبائل وفي الحديث الصوم في الشتاء الغنمة الهياردة قال ا فى النهاية أى لا تعب فيه ولامة قه وكل محبوب عندهم باردانته بي وفي الحديث أيضالا تبردوا عن الظالمأكالاتشتموه وتدعوا عليه فتحففوا عنهمن عقو بةذنبه والضريح الشق فى وسط القبر واللحد في الجانب (وتروح) أى تطبب (روحه) أى نفه (وريحه) أى رائحة موفى الحديث المصلى الله عليه وسلم أمر بالا عدا المرق عند النوم أى المطيب (فقدكا نطودا) أى حملا أى كالجبل ( للا الى الى الله خراسان وماورا الهر (زال) أي زال ذلك الملك (بزواله) أي شأرف الزوال لانه بق بعدهُ سنتين وخسة أشهرلان المه أباالحارث متصورين نوح ولي بعده سنة وتسعة أشهروا عتقله تكتو زون وفائق تسرخس وسملاعينيه ويو يسع بعده اخوه عبدالملك بن يوح فكانت مدة سلطنته شانية أشهر وسبعة عشر يوما وبه ختمت الملوك السامانية كالسأتي في كلام المصنف (و زل) أي تحوّل وتنحي من زات رجله في الطبن أَى رَاهْتَ (عن مراسيه) أَى امكنة ثبوته من رسي أَلفلكُ في المكان اذا ثبت فيــه (رَارَاله) مصدر زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا حركها فتزلزات أى تحركت واضطربت والزلزال بالفتراسم المصدر (وتتابعت) أي توالت وثراد فت (المصائب على الامهر ناصر الدين أبي منصور سيكتب كمن بعده) أي بعد ا مُوت الرضي (في تلك المدّة نشقيقة له) أي رزية بأختله من أبو به (كانت أعز أهله علمه و بأولاد صغار وعلمان داره ) أى أرقاع يخدمونه في داره فالانسافة لادني ملائسة كسكوكب الخرقاء (وهلم حراالي ان سقط على الفراش) قال في المصماح المنير وقولهم وهلم حرا أي عندا الى هذا الوقت الذي نحن فيه مأخوذمن أجروت الدين اذاتر كتسه باقساعلي المدبون أومن أجر رته الرجح اذا طعنته وتركت الرمح فمه يحرهوفي الاساس أجرني أغاني اذاغناك صوتأثم أردفه أصواتامتما يعده وكانذلك عامكذا وهلم حرا الى الموم التهمى (وأيس من الانتعاش) أى الهوض من مرضه يقال انتعش العاثر اذا نهضُمن عَبْرته (فتاق) أي اشتاق (الى غزنة استرواحالطيب هوائها) أي طلبالراحة يحصل له وسنب طبب هوائما (واستشفاء)أى طلباللشفاء (بنسيم أرضها ونميرمائما)اضافة النسيم الى الارض لملانسسته لهاج روره علها وانحتسا بهمن روائح نُيتها وأزهارها العطارة والاطافةوا لنسبيج بمبايؤثر فهاطمب التربة اطافة ووغامتها رداءة وكثامة كأقال

فالراح كالريح ان مرت على عطر \* تزكو و تخبث ان مرث على الجبف وقال النياموسى اضافة النسيم الى الارض والمناء كاضافة الكوكب الى الخرقاء ويجوز أن يكون مائها

والدعوة مناحبة والغناءعو يلا والسرور خزنالحويلا وردفه خيرالينى فامرضة كمقتد فها المامه حتى ألمه حمامه والتمل أتى ترامه بماءشمامه وكانت وفالهوم المعة لللاثعثمرة للة خلتمن رحب سنة سبع وغمانين والممائة ولنبه كاببابه بالرضى فرحمة الله علمهرجة بردضر يحهور وحروحه وريحه تقدكان لمود اللك زال رواله ورل عن مراسه برازاله وتقايعت المائب على الامبرسيكمكن رهد ه في دال المده تصفيحه لا أعزأها عليه وأولاد مغاروغلان داروهلم جرا الىانسقط عسلى الفراش وآيس من الانفعاش فناق الى غزنة استروا حاالى لمب هوائماً واستشفاء بنديم أرضها وغيرماتها

عطفاعلى نسيم (فأخذ المقدور عليه بالمرصد) المرصد موضع الرصد والراصد للشي الراقب له ورصد الشي من باب نصررت داورصدا بفحتين والرصدا يضا القوم يرتسدون كالحرس يستوى فيه الواحدوالجمع والمذكر والمؤنثأى أخذه اجله المقدورله في موضع يرصده ويترقبه فيسه فعثر في طريقه بجنيته قبسل وصوله الى منيته (واخترمته يدا لمنون قبل المقصد) اخترمهم الدهرو تخرمهم أى اقتطعهم واستأصلهم والمنون المسة والدهرأ يضاوقال الفراء والمنون مؤنثة وتكون واحداو حمعا أى اقتطعته يدالمنون أويد الدهرقبل الوسول الى مقصوده وهوغزنة (فنقل في تابوت الى غزنة) التابوت الصندوق والمرادمه هنا النعش (ومن التحب العاحب في أمره) هذا كقولهم لبل ألبل ولبلة ليسلاء وشعرشا عروعرب عاربة وفائدة هدنه الصفة التأكيدوالمالغة وهذا الظرف خبرمقدم والمصدر المنسبك من أن المفتوحة الهمزة ومعمولها في قوله (أني حضرته)مبتدأ مؤخر (ذات يوم) أي مدّة ساحبة هذا الاسم الذي هو يوم فذات سفسة للسدّة التي سميت باسم اليوم والمراد بالاسم هنا اللفظ الدال عسلى الشي و بالمسمى اللفظ المراديه المدلول (وقد حرى حديث العلل في اقبالها و زوالها فقال وهو يشيرا لي كاتبه أبي الفتم) هو البستى (مثلناأيها الشيخ في اختطاف المنايا أرواحنا) أى اخذها اياها بسرعة (مثـــل الْفطيـع) أى الطائفة من الغنم فعيل بمعنى مفعول (يعد) أى يقدد (الجزاز) براً عن معجمة بن سيغة مبالغة من جِزْتِ الصوف أوالنخُل اداقطعته (الى الصائنة مها) مؤنَّث الضائن وهوضدًّ الماعز والجمع الضأن والمعزكرا كبوركبوسافروسفر (فيطرحهاالىالارض) ضمن بطرحهامعنى يجرُّها فعسدًاه الله (ويوثق)أى يشدّبالوثاق وهوالرباط (قواعمها) أى يديها ورجلها (السرفلاترال تقلق) أى تنزعيم (الخلاف العادة) أى لأحل ما فعل مُمامن خد لاف عادتها من آل الط والاشاق (وتضطرب خوف الأبادة) أى الأهلال من أباده الله أهدكه (الى أن بسفى الجرازم ما وطره) أى حاجمه من خرصوفها (فيحلوثاقها ويحسن الحلاقها فترناح) أي محصلها الراحية بنشأ لهها من الوئاق (المايناح) أَيْرِقَدر (الهامن النجاة) من الوثاق الذي رجاً كان مقدمة الذبح (ولما يعاد الهامن روح) أى من راحة (الحياة حتى اذا كانت من قابل) كان هنا نامة بمعه في وجد وحصل ومن عمعتنى فى كقوله تعيالي ماداً خلقوا من الارض اذا نؤدى للصَّالا قمن يوم الجمعة وقابل صفة لموصوف محدوف أى عام قابل بمعنى مقبل قال أبوا اطيب

ونكانأ يحبكم عامكم \* فعودوا الى حمص في القابل

وأخذالقدور عليه بالمرصد \* واخترمته يدالنون دون المصلسه فنقل في تابوته الى عَزْنَةُ وَمِن العب العاجب في أمره اني حصرته دات نوم وقد حرى حديث العلل فىاقبالها وزوالها فقال وهويشيرالىكانيه أبي الفتح مثلتا أياالشين فاختطاف النآيا أرواحنا مسل القطبيع يعمد الجزازالي الفائنة منها فيطرحها الى الارض ويوثق فوائمُه<sup>ا</sup> للجز فلاتزال تفلق للاف العادة. وتصطرب حوف الابادة، الى أن يقضى المزازمها ولمره فعل وثاقها \* ويحسسن الملاقها \* فترتاح لما يتأحلها من الحامة ولما يعادالها أمن روح الأياة \* حتى اذا كان من قابل عاد الحرار العادنه في الطفعت

مستتر يعود الى الضائنة (اها) أي لتلك العادة أي لا جلها فاللام للتعليل متعلق بقوله الآتي تظرته وهي خر فطفَقت وقوله (بين أمل) أى رجا و ياس) أى انقطاع أمل (ونفرة) أى وحشة (واستناس) في موضع نصب عدني الحال من الضمير المستقر في طفقت (نظن الأمريكاعهدت) في المرُّة الأولى تارةً (وتخشىخلافالعادة تارة اخرى) خلاف بالنصب مفعول مه لتخشى وخلاف العبادة الذبح (الى أن بفع الافراج عنها)من يدالجزاز بحل وثاقها واطلاقها (فتطفر) بالكسرمن باب حلس بحلس أى تئب من الطفوروه والوثوب قال الشار ح النحاتي و في يعض النسخ فتطفر منسب الراء كأن النا ظنّ أنهامعطوفة عملي قوله بقدوهومهواذالعطف بفسد العمني القصوداذمقصودهان طفرها فرسا ماننحاة مسبب عن الافراج عنها فالفاء للسبيبية لاللعطف فليتأمل انتهبي اقول لا يخفي على المتأمل الاحكمه بالمهوسهو وماادعاهمن فسأد المعمى فاسدوماذ كردمن الدليل في فساد المعمني فهوعلمه لاله لان التسبب عن الافراج ليس مغامر اللسبب عن وقوعه بل هو عنه بل لا معنى الصيحون الافراج سيما الاباعتمار وقوعه وقوله فالفا فللسبينية لاللعطف مشعر بأن بين السميية والعطف تنافيا مع إن السبيبة من مفادات الفاء العاطفة كما هومصرّ حه في المغنى وغيره كقوله تعيالي فتاقي آدم من ريه كليات فتاب علمه فوكزهموسي فقضي علمه حتى في عطف الصفات أيضا كقوله تعمالي لآ كاون من شيحرمن زقوم لهبالثون منهاالبطون فشار بون عليه من الجهج وليته اذأبي العطف على يقع حعله معطوفا على الافراج لانه صحيحاذهومن عطف الفعل على استرخااص من تأويله بالفعل فينصب المضارع حينتذ بأن مضمرة كقوله تعالى وماكان لرسول أن مكامه الله الاوحما أومن وراء حمال أو برسل رسولا منصب برسل معطوفاعلى وحما وكفوله بوليس عباءة وتقر عين (فرحى) فعلى من فرح فرحاسر" (بالنجاة) أي الخلاص والفوز بالسلامة من يدالجزاز (وتعودمرسى) فعلى أيضا من المر حوهو شدة الفرح والنشاط (في النبات) أي المرعى (فياهي الاالثالثة حتى يسلمها الجزاز الى الحزاز) قال الكرماني فاهى الاأاسنة الثالثة وقال المحاتي الفاء للتعليل وماجعني ليس وهي ضمير سنة هلاكها والثالثة صفة موصوف محذوف وهي السنة أي وتعوده ن مصرع الهلالة مرجى في النبأت لان سنة هلا كهالا تسكون الاالسنة الثالثة كأنه حعلها عارفة مأن فى الأخذة الثالثة غالباذ بعها فالجملة المنفية معملولة ومسببة عن أوله و تعود مرجى في النبات لاغه مرائة هي فلمتأمل في كلامه فانه أطال ولم يأت بطائل ولاحصه ل اسكلامه حاصل ولمنرأ حدداذ كرالتعليل في معانى الفهاء ولم يتقدّم لسنة هلاكها ذكر ليحمل ضمرهي راجعاالها ولعسلالأ قربالي الصواب حعل ضمسير هيمن قبيل الضم سرالمفسر يخسره نحوان هي الاحياتاالدنياوهي من الاماكن التي يعود فها الفهر على متأخر لفظا ورتبة قال في المغني \* الثالث أي من المواضع التي يعود فهسا الضمير على متأخرانظ اور ته أن يكون مخديرا عنه فيفسره خديره نحو ان هي الاحيات الدنياقال الرتخشري هذا ضميرلا يعلم مادهي معالاها ستاوه وأصله ان الحماقة الاحمات الدنماخ وضعهى موضع الحياة لان الخبريدل علها وبييها فالومنه يهمى النفس تحمل ماحملت يوهي العرب تقول ماشاءت قال ابن مالة وهذامن جيد كلامسه واسكن في تمثيله مهي النفس وهي العرب ضعف لامكان حعل النفس والعرب يدان ويتحمل وتقول حمرت وفي كالام ان مالك أيضاضهف لا مكان وحه ثالث في المثالين لمهذكوه وهوكون الضمير للقصة فان آراد الزميخشيري ان المثالين عكن جملهما على ذلك لا أنه متعين فهما فالضعف في كلام ابن مالك وحده انتهب فقد اتضع وجه الحق في تتخريج هذا التركيب وان نظائره كثيرة فلاتعويل ولاالثفات الي ماذكره النحاتي من التسكلفات والتعسفات وكلام السكر ماني غيبر نيال عن الاشبارة الى ذلك حيث لم يزد في حل الترك. بعلى قوله فينا هي الا السبينة الثباليَّة ولم يتحييل لأضمير

الها بن أمل و باس \* ونفرة واستناس \* تطن ان الا مركا واستناس \* تطن ان الا مركا عهدت ارة وتخشى خلاف الهادة اخرى الى أن يقع الا فراج عنها وتعرف فرحى بالنعاقة \* وتعرف مرحى في النبأت \* فيا هي الا الدائدة حتى يسلها الجزاز الى الحرائد

رجعا غبرذلك وسكان منبغي النحاتي حيث تحل سبق مرحم الضمير أن يجعله راجعا الى المادة فى قوله ويخشى خلاف العبادة الاخرى ويصبرا لتقدير فيا العبادة الاالسنة التألثة أى الاعادة السيئة الثبالثة وقوله حتى يسلما الخ غامة لمبافى السنة من الامتداد والاستمر ارأى تسقمر تلك السنة الشالثة الي أن بسلها الخزاز الزوقولة الى الجزاز قال البكر ماني بالحياء غيرالمعيبية من بيخ الرأس والجزار ركمك لات الحزار يستعل في الابل غابسا اللهم الا أن يشتق من الحزّ ربالراء غسيرا لمعدمة للعلوفة من الشماء انتهبي وفيقوله غالسا اعتراف بأن الحزر يستعمل في ذبح غسرالا مل فلاحاجة الي ماتيكافه من قوله اللهم الخ قال في الاسباس وقد أحزر تك يعيرا أوشياة دفعته المكِّلنجيز رموفي القياموس الجزو راامعير أوغاص بالنبافة المحزورة ومامذ بحمن الشياه واحدتها حزرة وأحزره أعطاه شباة مديحها انتهبي فالدفع أيضاماادّعاهمن الركاكة (فيمر) تضم الياءوكسر الميم من الامرار (الشفرة) بفتح الشهروسكونُ الفاء أى السكين العظمة (على ودجها) تثنية ودج بفختين وهدما العرقان اللذان يحب قطعه في الذيح (أوثق ما كانت بالعادة) أوثق حال من الهام في ودجم الواعمام يم محيى الحمال من هذا الضمير مع كونه مضافااله لكون المضاف حراً منه وماموصول حرفي هو وصلته في موضع حرّ باضافة أوثق السه وبالعادة يتعلق بقوله أوثق وصم مجيءالحال معرفة هنالتأو بلها بنكرة أي رآكنة الى العادة كقولهم ماً زيدوحده وأرسلها العراك (وأبعدها من المخافة) أي أبعد أحوالها وهي معطوفة على أوثقُ (وآمهًا)أي آمن أحوالها (من الآفة) وهومعطوف على أوثن أيضا ( كذلك نحن فعا يتعاقب علينا مُن الامراض) يقال عاقبته في الراحلة أذار كبت أنت مرّة وركب هو مرّة وهما يتعاقبان كالليل والهار أي الامراض التي بعقب بعضها بعضا عليثا ﴿ وَ يَسْقُرُ مِنَا مِنَ الْأُوسَابِ } حَمْعُ وَصِي يَفْتَحْتُن وهو المرض ووسب الشيّ يصب وسو بادام ومنه قوله تعالى ولهم عذاب واسب أى داغ (بنا نحسن الظنّ) نحسن في موضع رفع خبرابتداً محدوف أي مناخجن نحسن الظنّ كةوله \* فسنانحر برقمه أنانا \* لان مِناو بِيهُمَامِنَ الظروفِ اللازمةُ للانسافةُ الى الحملةُ الاسميسةُ (بما يَطرقُ) أَي بأتي (مهَما) وأُصلَ الطارق الآتي لملا (ادْقَامت الواعدة) أي الصارخة من الوغي مالتحر مَكْ وهو الحامةُ مَهَا لَا سمعت وعي الحيش أي حلبته وارتفعت الواعسة أي الصراخ على المتوسمعت واعسة القوم أي أسواتهم كذابي الاساس وفي بعض النسخ الداعية بالدال أي المسة الداعية للروح بالرجوع الي مارئها (وسارت ما الناعية) اسم فاعل من النعي وهو خبرالموث والضمير في ماير حيم إلى الواعية عسل تقدير مُضاف أي اصراحها أي سارت الناعمة عاتضمنه صراخ الواعية من خسرالموت (فكان الناهدا المَسْل و سَن أَن قضى تحمه أدر عفار النحل أما ماسواء ) عفار النحل بالعين المهممة والفاء المفتوحتين اصلاحه وتلتحه وتركه بعدالتلقيح والتأسرأر بعن بوماوفي الحديث ان رحلاحا وصيلي الله عليه وسلم متبال مالىءه دبأهلي منذه فاراتنخلوفي حديث هلال ماقريت أهلي منذعفرنا النخل ويروى بالفاف وهوخطأالتعفيرانهم كانوا اذا أبروا المخل تركوها أريعين بومالا نسق لثلا ينغض جلها ثم تسق ثم تترك الى أن تعطش ثم تسقى وقد عفر القوم إذا فعلواذلك وهومن تعفيرالوحشية ولدها وذلك أن تفطمه عن الرنهاع أباما ثم ترضعه تفعل ذلك مر ارالهعتاده كذا في النهاية الآثهرية وقال السكرماني واشستقاقه من التعفيرلا ماعند التلقير تعفر بالتراب ومدة ذلك أريعين ومأواصلة انامرا أنسا فرث الى قبيلة زوحها فرجعت سريعة فقيل لها كمحسكنت فهدم ومأذآ كنت تفعلين فضالت كنافى العفار وقال سدر الافانسال عدارالخل هسكذامع بالذال المتحدمة وفى الاساس غرسوا عدارا من النفل وهوالسطر التسق منه ريدكان بينسه ويبنه أيآماء تبترة امتداد السطرم بالنخل أي فليسلة ويروى قدرء فارا ايخل

فيمر الشفرة على ودجها أوثق ما كانت العادة والعددها من المحافة \* وآمنها من الآفة \* كذلان نحن فيما يتعاقب علينا من الأمراض ويستمر بنا من الأوساب منافحيين الطن بما يطرق منها اذ قامت الواعدة \* وسارت مما الناعدة \* فيكان وسارت مما الناعدة \* فيكان فيد فيد عنارا الفيل

بالراء والعينا الهدملتين وهوأ جودالروا يتدين التهسى وقوله أجودالر وايتسين لايسانى توله صعربالذال المعمةلان صعةتلك لاغنع محةهده فقدتكون كاتناالروايتين صحيحة واحداهما أجودنع عادة الصدر استعمال صعرف مقابلة مالاصحة له لكنه ايس عطر دوا اظرف في قوله بين هدا القشل خدير كان مقدم وقدرا مهاوأ بامامنصوب على التمييزعن قدر وسواءنعث لأياما وسقط في بعض النسيخ قوله أياماسواء (فقضينا) أَيْتِمَمنا (الْجِبِ) أَيْ النَّجِبِ (بعده) أَيْ بعد وفاته (لْمَا أَملاه) أَيْ القا ووتلاه (المقدور) أي المقدّر (في شأنه) أي حالة (على الله عن تكلم بما تفدّم (وقد كان قبل وُفاته استحد أي أي حدد وأنشأ (عمارة الدار المعروفة بشه لأباد وأنفق علها مالاعظم أفلم يمتع) اي يتمتع (نسكناها) أي الاستقرارفُها (حتىخذله الرجان) أي الأمل بِفال خديدل فلان فلانا أذاترك نُصرَته وْمن لازمْ ذلك أن يتخلف عنه وهذا هوا الرادهنا أي تخلف هنه أمله ومات قبل بلوغه الأه (وحق) أى ثنت ووجب (عليه الفضاء) أى قضاء الله تعمالي أى حكمه عليه بالموت (واعتمافها) أَيْ كُرْهُهَا يقال عاف الطعام واعتافه اذا خبث عليه فكرهه (ولده من يعده) الولد يطلُّق على الواحد والكثير والمرادهنا الشانىبدليلقوله (فأهـملوا أمرها) أىتركوأنعهذهـا وهمروها (حـتىتداعت بالخراب) يقالنداعى البناء المهدموضمن تداعت معنى آذنت فعدًا مبالياء ﴿ وسمعت أعض الافاضل ينشدوقدا جتازعلها) أى من (بعده) أى بعدموته (في مدّة يسبرة) أى في اثناء مدّة قليلة من موته (عليك سلام الله من منزل قفر به فقد هدت أى شوقاعظما وماندرى بعهدتك مذشهر حديد اولم أخل صروف النوى تبلى مغانيك في شهر ) قال الشاموسي السكاف في عليك كالها عنى قوله من قبدل فيالهمن أسروةدم القول فيه وعلمك السلام تحمة الموتى فيكائه لخرابه مت اويخاطبه خطاب المبث لعدم الروح فيسه قيل جاءشاعرالي الني صلى الله عليه وسلم وقال عليك السلام يا أبا الفاسم فقال صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى التهسى وقوله الكاف في عليك كالهاء في قوله من قبل فياله من أسرسهوا ذلامنا سببة بينهما لان النداءهناك لتبحب واللامهارة للتبحب منسه والمشابه للضميس الغائب في اله ضمر الخاطب في قول امرئ القيس \* فيالك من ليل كأن يحومه \* كاتقدم فكائه ستقذهنه الى أن البنت هناهكذا وقفرخال وهعت أى أثرت وحر كت وماندري أي والحال أنك غسر عارف بذلك التهييج لانك لست من أهل الدراية ومذ في قوله مذته ولا يتسدام الغاية ان كان الشهر ماضما وقال هذا القول يعدمضه كاتقول مارأ بتهمذأمس أى ابتداعدم رؤرتي له من الزمان الذي هوأمس وعصني في ان كان القول فيسل مضيّ الشهرأي عهد تلشحد بدا في بعض هسدا الشهر وماكنت ألحن الأصر وف نوى بالله ومفارقته لك لسالى مغاليك أى أماكنك المأهولة بسكانها قراءا في مدّة شهر (فلحا الله دنيا نامن ضبة تأكل أولادها عقوقا) دعاء علها يقال لحا يلحوو يلحي لاموهو من لحوالعودوهونزع اللحاء عنه فيكان اللاجي يسلخ جلد الملوم بلومه ويتحرق اهابه بعد له ومن ذلك قول تأبط شرا \* خرقت باللوم حلدى أى تخراق \* وكأنه مقول سلخ الله حلد دنيا ناوكشف عنها غطاءها كيسرى طالهاعوا رهافيتقي شرها ونارها ومن في توله من ضبة للتسبير يدمن ضبة من من سائر العاقين كفول المتنى \* فديناً لأمن ربع وان زدتنا كربا \* أى من بين سائر المفدين وقوله تأكل أولادها لشدة قرمها وعدم شفقتها علها وتوله عقوقا مفعول له لقوله تأكل فهوعلة للاكل أى ان أكلها أولادها ليغضها لهاوكراهم أاماها يخلاف الهرة فغانها تأكل أولادها أيضالكن ذاك لفرط شفقتها أمانري الدهر وهــنا الوري \* كهرَّهُ تأكل أولا دها ومحسها لهم كاقال عنترة الله ذى الدنيا مناخال اكب \* وكل بعيد الهم فها معذب \* والمستف ألم مقول أي الطيب

فقضنا الحب بعده لما أملاه المقدور في شابه على المابه وقد كان قبل وفائد استحد عمارة الدار المعروفة شهلاباد والمقى عليها مالاعظم افله من سكاها حدى عليه الرحاء \* وحق عليه المقضاء واعما فها ولده من بعده فأهما أمرها حرى بداعت بالمراب وسمعت بعض الافاضل بالمراب وسمعت بعض الافاضل مدة يسعرة

على سلام الله من منزل فقر فقد همت لى شوقا قديما وما مدرى عهد تلك من شهر حديد الم أخل صروف النوى بهي مغازمات في شهر فطالله ديانا من ضيعة تأكل أولادها عقوقا

لحاالله دنيافتناها 🐙 وماهى الامتاع الغرور وقال صدر الافاضل من أمثالهم أعق من ضبر يدون من ضبة وعقوقها انها يحمى بيضها أشد الحماية غ اذا تقلق عن الحسول طنتها بعض ما يتعر فن أسفها فتقتلها حتى لا يتخلص مها الا الشريدقال أعقمن ضب وأفسى من طرب \* عنى الطربان فلنف الزوائدوقال \* أعق من ضب ملوى الذلب التهمي (وحافية لاترعى لأضبافها أذمة وحقوقا) جافية اسم فاعلمن جفا ويجفوه اذاهجره وترك وده والأدمة جمع ذمام كزمام وأزمة والذمام العهد والحرمة (والى الله المشتكي من سرف الزمان)أى حدثانه ونوائيه (وريب الحدثان) بفتحتين ما يحدث من نواز ل الدهر كالحدث بفتحتين والحدثي كالكبرى الحادثة وتقديم الظرف الدلالة على الاختصاص أى الى الله المشتكى لا الى غيره (ورثاه أبوالفتم على بن محمد البستى كاتبه ) وفي تسخة زيادة لفظ وصاحبه (قات اذمات ناصر الدس 🛊 والدولة حيماه ربه بالكرامه \* وتداعت جوعه بافتراق \* مكداً محكداً تقوم القيامة) اذظرف لقلت وجملة مات ناديرالدين في موضع حرّ بانسافتها الهاوجملة وتداعت حموعه في موضع حرّ أيضا بالعطف علها وجسلة حياه ربدجلة اعتراضية نغيرالواو بين المعطوف والمعطوف عليسه لأمحل لهامن الاعراب كتوله تعالى و محعلون لله المنات سعانه ولهم ما يشتهون فالفعل العامل في سعانه المقدر ممفاعله حملة معترضة لانشاء التنزيد لله تعالى وحملة حمامهنا معترضة لانشاء الدعاء وقول النحاتي المامقول القول وهم لانهلو كان كذلك للزم أن تمكون جلة تداعث مقول القول أيضا وانقطعت من عطفهاعلى مان الحكان الفهل منهما بحملة مقول القول وهوحماه رمه يحد لاف مااذا كانت اعتراضه فانها لنعسين الكلام وتسديده فألفصل بهاكلا فصل وقوله وتداعت حوعه من تداعى البناء انهدم والماء في افتراق مثلها في قطعت بالسكين أي حصل هدم حوعه التي كانت كالبنيان المرسوص بالافتراق و معور أن يكون تداعت من دعاه اذا ناداه أى نادى بعضهم بعضا بالافتراق لما انفصم عقدهم والبت حملهم وقوله هكلذا البيت هكذا هي ذا الاشارية الداخل عامها كاف التشديه وهاء التنسه كقوله تعمالي أهكد اعرشك وهذه الكاف مع مجرورها في موضع نصب على الحالية من القيامة اى تقوم القيامه حال كونها متسهة لموت ناصر الدين وتفرق حروعه في عظيم الهول وشدّة السكرب وتفاقم الخطب وهكذا الثاني تأكيد لفظى للاؤل وقال النساموسي تقوم القيامة مبتدأ وهكد اخبره تقديره قعام الساعة هكدا أى كوت نامير الدين وافتراق حموعه وفسادهذا البكلام لايخفي على من له أدني مسكة في العمر سة وكأنه روم قياسه على قولهم \* تسمع بالمعيدى خبرمن أن تراه \* ومثل هذا احفظ ولا رشاس عليه وليس هنا ضرورة داعية اليم (وقوله أيضا) أي أي الفته بالجرعط فاعلى قوله السابق (توكل على الله في كل ما ي تَصَاوله والتخذ ، وكليل ، ولا يُحَدعنك شرب صفا ، فأنبي قليلاوأروى غليلا) تحاوله أى تريده والهاءمن انخيذه مفعول أولو وكيه لامفعول النلان انخذهده تنصب مفعولين كقوله تعالى وانتخدنا الله ابراهم خليدلا وهومقتبس من قوله تعالى لااله الاهو فاتخذ موكيلا والشرب بالكسراطظ من الماء وصفاأى راق وخلاعما يكذره وبروى همي قال صدر الأفاضل هكذا اصعمن الهمي وهوالسبيلان وانمياهي بمعنى زادالمتعدية وقليلانسب عبلى المصدرية أي انماء قليلا أوعلى الظرفة أيزمانا قلملا والغلمل حرارة العطش والعطشان الضاوه ومفعول أأروى (فان الزمان يذل العزيز ، ويجعدل كلجليل فتيلا ، ألم ترناصر دين الاته ، وكان المهبب ألعظيم الجليلا \* أعدَّ الفيول وقاد الخيول \* وصيركل عزيزدايلا \* وحف الماوك مه خاضعين \* وزفوا اليهرعيلارعيلا) وحلَّ سُنيله فريل تَعيف الجسم والمراديه هنا لازمه وهو الحقَّارة

وهافية لاترعى لأضيا فهاأدمة وحقوقا \* والى الله المشتكمان مرفالزمان \* وربب الحدثان ورثاه أبوالفتح البحى كاتبه بقوله فلت اذمات تاسرالدين والدولة حماه رسالحكواً مه ولداعت حوعه بافتراق هكذاهكذا تقوم القيامة وقوله أيضا توكل على الله في كل ما تعاوله وانتخذه وكبلا ولايخدعنك شربصفا فأنمى فلملاوأر ويعلملا فان الزمان مذل العزيز وعدل كل حلمل نستبلا ألم ترناصر دسالاله وكان المهيب العظيم الجليلا أعدالفيول وقادا للمول ومبركاء ريداللا وحف الماول به خاضعين وزنواالبه رعيلا رعبلا

فلاتمكر من أمره وسارله الشرق الاقليلا وأوهمه العران الزمان ادارامه ارتدعنه كالدلا أسهالية مغاطة وسلتعليه حساما صقيلا فلم تغن عنه حاة الرجال ولم يحد فيل عليه فتبلا كذلك يفعل بالشامتين ويفنهم الدهر حيلا فحسلا والعضكاب أهل العصر فسه مضى الأمير تصدير الدين متشيحا فالمراع أشهت علما فد كانمدة ماقدعاش مسمما للهوالدين والاسلام متقمأ كاللثوالفيث لمبعالنهي وهمي والنحم والرجم شكلاان مماورمي مامن أسال رقال الكاشعين دما من بعد فقد لـ الكيت العيون دما المن أناخ صروف الدهرساحته فانظرالي الملث والاسلام لاجرما فالدب منثلم والملك منهدم وطلحيل العلى والمحدمة صرما

والدمامة حف الماول به أي أحاط واواز فيف العدو اسرعة الهال زف النعام رف ماليكم إذا أيم ع فيعدوه والرعيل والرعلة القطعة من الخيل والجدع الرعال وهومنصوب عسلى الحسال بتأويل مترتس كقوالهم جاؤار حلار حلاوعلته الحساب بابابا أعمرتها أومف لاوياترم ف مناه التكرير (ولما تمكن من أمره \* وصارله السرق الاقليسلا \* وأوهمه العز أن الزمان \* أذارامه أرتدينه كاملا م أتته المنية مغناطة ، وسلت عليه حساما صفيلا ، فلم تغن عنه كاة الرجال، ولم تعد فيل عليه فتبلا \* كذلك يفعل بالشامنين \* ويفنهم الدهر حيلا فحيلا) كل الرحل والمبعدمن المشي يكل كاللة وكالالأعماوكل السيف اذالي قطع وكل الطرف اذالم يستطع التعديق مقال سمف كايل الحدور حل كليل السان وكليل الطرف بعدى أن العز أوهم وخيل اسكة أن الزمان اذارامه سوءرجم عنه عماعا حرامن شدة سطوته وعظم هيئته وقوله مغتاطة أي غضيمن الغيظ وهوالغضب الكامن للعاجرولم تغنءنه أى لمتدفع عنه المكروه والمكاة جسع كمي كسرى وهو الشحاع وفي بعض النسخ حاة الرجال جمع حام من الحماية وهي الحراسة والحفظ وأوله لم يعد أي لم منفر والفتيل ماكيكون في شق النواة و مقيال هو ما بين الاصيبعين من الوسخوا لمراديه هذا القلب الحقير كشوله تعالى ولا يظلمون فتملا وقوله كدلك مفعل مالشامتين البيت الشماتة اطهار الرحل المسرة وعساءة عدوه ويفعل ويفني يطلب كل منهما الدهر على أن يكون فاعلاله على سبيل التنازع فأعل مفنهم القر معلى مناهب البصريين وأعمل بفعل في ضمره وقوله حيلا فحيلا أي حيلا بعد حمل والحمل المياعة من الناس وفي بعض النسخ تفعل بالشامتين بالناء المثناة من فوق فالفاعل على هـ منه والنسخة ضمير المنهة وعلهاشرح النحاتي فانكاب ذفتهم أيضا مالتا ونيكون الدهرمنصو باعلى الظرفية لتفعل وتفني على سيل التذازع (ولبعض كَاب أهل العصرفيه) يرمده نفسه كاهوعادته في هذا الكاب (مضى الامير اصير الدين منشيه \* في قيره عساع أشهت على \* قد كان مدة ما قد عاش منتصبا \* لله والدين والاسلام منتقماً \* كاللث والغث لمبعان حي وهمي \* والخيم والرحم شكلا ان سماوري) أراد مسرالدن ناصرالدن والملاقه عليه ليس اطريق العلية لان الاعلام لاتغرر وانماهو اطريق الوسف وفيه تلح الى الاسم والاتشاح ليس الوشياح كالارتداء والاحته ناءلليس الرداء والحذاء ومساع جمع مسعى أومسعا ة والعلم الجبل أي اشهت تلك المساعي في شهرتها العلموهذا وان صخرا لمَاتُمُ الهُداةَيه ﴿ كَأَنَّهُ عَلِمُ وَأَسِهُ نَارَ قال العسلامة الكرماني والبيت ركيك حدة أوقوله منتصبا خسيركان ولله يتعلق به أى منتصبا للامر بأوامره والنهى عن مناهيه والاسلام عطف تفسيرعلى الدين ومنتقما خبر بعد خبرأى منتقمامن أعداءالله تعالى ومخالفي شريعته وقوله انحى راحه الى قوله كالليث وهمى الى الغيث وسما الى العم ورمىالىالرجم ولمبعا وشكلا غييزان يعسني هوفي لمبعه كاللبث انحبي وكالغيث ان هسمي وفي شيكام كالنعم أى الثريان مما في فله كه وكالرحم أى الشهاب ان رمي عدوه (يامن أسال رقاب السكاشدين دما. من بعد فقد لـ أبكيت العيون دما ﴿ أَنْ أَنَاخِ صَرَ وَفَ الدَّهِ رَسَاحُتُهُ ۞ فَانْظُرُ الْيَ الْمُلْتُ والْاسلام الاجرما \* فالدن منثلم والملك منهدم \* وظل حبل العلى والمحدمتصرما) المكاشم هومضمر العداوة ودماتمير وفي نسخة من فقددا الآن ابكيث العيون دماودما يجوز أن بكون مفتوح الدال مفرداو يجوزأن يكون مكسوره جعاوة صرلاضرورة ولوقال بدل امكيت أجريت أحكان فسه توحسه وجيه وذكرالفعل المسندالي صروف الدهرلانه مؤنث مجازي فيحوز فيه الحاق التاءوتركها وكان حق التعبيراثن كانقدأناخ لان الاناخة قدوقعت وليست مستقبلة وأدوات الشرط غسرلواذا وقع بعدها

فعل ماض قلبت معناه الى الاستقبال الاكان فانها تبقى على مضها كقوله تعالى ان كنت قلته فقد علته ال كان فيصه قدّمن قبل فصد قت على ماذهب اليه المبرد لانها لقوّة دلالتها على المضى حيث تحردت للدلالة عليه الاتفاد على الدلالة عليه الدلالة على ما أدوات الشرط ولا تنقل عما ثبت الها فليتأمل وفى قوله ساحته التفات من الخطاب الى الغية وقوله فانظر الى الملك جزاء الشرط على معنى فقد عمت مصيبته الملك والاسلام لاجرم أى حما تم فصل تلك المصيبة التى عمتهما بقوله فالدين منثلم الديت والثلم الخلل في الحائط وغيره و يجوز أن يكون قوله فانظر الى الملك الم جملة اعتراضية بالفياء كقوله

واعلم فعلم المرَّ سَفَعِه ﴿ أَنْسُوفَ رَأَتَى كُلُّ مَاقِدُرُ ا

ويكون جزاء الشرط قوله فالدين منظم الح أى قصدا نقلم الدين وانم دم الملك وقوله طل حبل العلى جملة وهيلة معطوفة على ماقبلها من الجملة الاسمية وهوجائره ان كان الاولى تناسب الجمل في العطف (وردف) أى تبيع (الحادثة) أى المصيبة (به) أى دسبكتيكين (النعى ففخر الدولة على بنبويه) المنعى كالرمى والنعى كالصهيل والعويل خبر الموت يقال جانعى فلان أى خبر موته والنعى أيضا بالتشديد الناعى وهو الآتى بخبر الموت (وكانت وفاتهما) أى سبكتيكين وفر الدولة (في شعبان سينة سبب وشاين وثلم المتوكن سبب انقراضه) أى موته يقال انقرض القوم درجوا ولم بيق منهم أحد (اله فرع الملعة) أى ارتفع عليه اوعلاها (الني استحدثها على حبل طبرك وهي قلعة مشهورة بالرى تضاف الى هدندا الحبل (مرتا حاللانس) حال من المفه عبر في استحدثها ويحوز أن يكون مصدر ابمعنى الارتباح فيكون مفعولا لا حلم (فاشته من طرائح من طم البقر) الطرائح جمع طريحة وهي قطعة علم الرتباح فيكون مفعولا لا حلم (فاشته من طرائح من طم البقر) الطرائح جمع طريحة وهي قطعة علم المرتباء يضه بون له من أعراف الحياد كفتا به اذا تحدن قناعن شواء مضه ب

وتضهبب القوسوال مح عرضها على النارعند التثقيف وأطايب الحر وركومها الناعة وسنامها وأعلاق عصائها التي لأغضروف فها ولاعمب ولاعضلة (وهو سال مها) أي يأكل (وأسعها العناقيدكرم) حميع عنقودالعنب (ودارت علميدالكؤس بيها) أي بين العناقيد (ملأي) أي (غَمَلَتُهُ (وَلاَءً) أَى تَتَابِعًا (فَلْمِيْشُبِ) أَى يَلْبِثُ (أَنْالُوى جُوفُهُ) اللَّوى وجَعْ يُحدُثُ في الْأَمْعَاءُ المترى منه وفي اعض النسخ دوى مكان لوى والدوى مقصورا المرص تقول منه دوى بالسكسر أى مرض ودرى صدره أيضا ضغن (وا تصل على الألم) أى لأجل الالم كافي ولتسكبروا الله على ماهدا كم أومع الألم كما في قوله تعيالي وآتي المال على حبه (صوته إلى أن جبّم عليه موته) أي حلس عليه ه وقال حبّم الطأثراذالصق صدره بالارض وتلبدها وفي أسخة حتم بالحاء المهملة والتاءمن الحتم وهوالقطع إورثاه أبوالفرج الساوى شوله \* هي الدنيا تقول بمل فها \* حد ارحد ارمن بطشي وفت كي) مي الدنهامن قبيل المضمر المفسر بخبره نعوان هي الاحيأ تنا الدنيباوهي من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة كانص على ذلك في مغنى اللبيب قال الرمخ شرى هذا ضمير لا يعلم ما يعني به الابيا يتلوه وأسله ان الحياة الاحيات الدنياغ وضع هي موضع الحياة لأن الخسريد ل علم او سيم ا قال ومنسه \* هي النفس تحمل ما حلت \* وهي العرب تقول ماشياءت قال ابن مالك وهذا من حيد كلامه وقد تفدّم أقر سامريديسط وبهذا يعلم مافى كلام النجاتى من الأوهام وعبارته هى الدنيا أى هذه والافالانه مار ظ قبل الذكر كاقال بعض المتعرِّين «هي الجرعاء صادية رباها «اللهم الا أن يقال ان الدنيا تفسيره وفيه مافيه الله مي وفيه نظر من وحوم \* الاول جعله هي اسم اشارة ولم يقل به يصري ولا كوفي \* الثاني

وردف المادئة به النعى يفغر الدولة على من يو مه و كانت وفاتم ما فيشعبان سينة سبعوثمانين وثلقائة وكان - ب انقراضه انه فرع القلعة التي استحدثها على حبل طيرك مرتا عالانس فاشتهى طرائع من عماليةر فنحرت سنديه واحدة وطفق أحداله يضم ونله من ألما مها وهو سألمها وأجعها يعناقمك كرم ودارت عليه الكؤس ويها ملأى ولاعظم منتب ان لوى حوفه واتصال عمليالألم صوته الى أنجم عليه موته ورناه أوالفرج الساوى بقوله هى الدندا تقول عل وفها حداره-دارمن بطشی وقسکی

فلا يغرركم حسن النسامي فقول منحان والفعل مبكى وغرالدولة اعتبروافاني أخدت الله منه بسرف هال وقد كان استطال على البرايا ونظم جعهم في سلان ملك فلوث عس النحي جاء تموما لقال لها عتوا أف منك ولو زهر النحوم أشرضاه ولو زهر النحوم أشرضاه فأهسى بعدما أسرع البرايا أسير الفير في ضيق وضائة

قوله والافالاضمارقبل الذكر كاقال بعض المتعربين هي الجرعاء لانه اذالم كالمستحن في قوله هي الدنسا اضمارة بلالذكر بجعلهي اسم اشارة فكذلك قول الآخرهي الجرعاء لتساوى العبارتين فحعلهي في احداهما اسم اشارة دون الاخرى تحكم \* الثالث قوله اللهم الا أن تقبال ان الدنسا تفييره فانّ مقتضاهانه إذا كان كذلك فليس من الإضهار قبل الذكر مع إنه منه لان الدنيا إذا كانت تفسه سره فهوعائد علم الان مفسر الضمرمرجعيه ثموقف وقال وفيه مافيه ووقع من سداء الحبرة في تمه وأي تمه وقوله تقول أي تدل السان حالها وقوله على فها تأكيد كقوله تعالى يقولون افواههم والمعتى انهاتدل دلالة واضحة لاخفاءفها كالمتكام الذي يفصع عن مقصوده بمل فيه وقوله حدار اسم فعل ععني احذر والبطش الأخد مقوّة وشدة والفتك القتل على غرية ﴿ فلا يغرر كم حسن النسامي \* فقولى مفعلة والفيعل ممكى \* يفغر الدولة اعتمر وافاني \* أخذت الملك منه سيمف هلكي \* وقد كان استطال على البراما \* ونظم جمعهم في سلامات الحال الاتفتر وانظواهرز بنثي ويوادرمسرتي فاني أسرالاغر وأرى النفرلأضر ألاترون فخرالدولة كمف سلمته الملك يسيف ألهدلال وقدكان استطال على البرايا أي استولى علىم ونظم جمعهم في سلك ملكه (فلوشمس الفحى جاءته وما \* لقبال لها عنوا أف منك) أأىأدخلهم تحتسلطنته وقهره أشمس التبحي فاعل يفعل محذوف دة سروحاء تهمن باب الاضميار عسلي شيريطة التفسير وأضيافها للنجبي اصفائها في ذلك الوقت ولانه وقت سعدها لانه وقت الإقبال فان لحلوع الكوا كسعد وأفولها نحس عندأرياب النحوم ولهذه النكتة قال الراهيم علمه السلام في محاحة قومه الا أحب الآفلين حريا على اعتقادهم لاقامة الحجة علمم بما يسلون استحالته على معبوداتهم وهو استيلاء النحوسة على الانهم كانوا فومانحامين فمكأثه يقول لهسم هذا المكوكب الذي تعتقدونه الها قددخل في المحوسة عسلي زعكم فكمف مكون الها يخلاف مالوقال لا أحب الطالعين مع ان الطلوع الذي هو حركة الاقبال من المشرق مستحيل على الاله أيضالا غمر بمالا يسلون استحالته على الاله لانه سعد أشار الى ذلك ان عادل في تفيه برهده الآبة والعترة تحاوز الحيد وعتر الصعب إلحالية تياو بل عاتبا أوهو مفعول له إلقال وهومن العلة الماعثة على الفعل كفعد فلانعن الحرب حينا وقال الناموسي تمييز وفيه خفاعلان القميز فيمثله لانكون الاعن النسبة وفي نسبة القول للعتقة تبكلف غيرم تباج المه وأف اسيرفعل معيني أتضحر والتنوين فهااذا نؤنث للتسكم ولغانها أريعون مذكورة في القاموس فلانطيل بذكرها ومعنى البيثاله تنعاظم وتسكير على حميه المخلوقات حستي لوانحطت المه شمس الفعي من فلسكها والتمست قريهلا كبرنف وعنها وتفحر منها لفرط صلفه وشية وعنق وقال الناموسي لانها مؤنثية أولا كارنفسه عها والتعليدل بالتأنيث غدرمنا سب اسوق الكلام كالابحني قال أنوالطيب

فلاالتأنيث لاسم الشمس عيب \* ولاالتذكر من شرف الهلال (ولوزهر النحوم أتترضاه \* تأبي أن بقول رضيت عندن وهرالنحوم فاعل بفعل محدوف بفسره المد كور والزهر حمة أزهر وهوالمنبر وأتت من الانبان وفي كثير من النسخ أبت من الاباء وهو المصدر المضاف مفعولاله لاتت أي أت لأجل ارضائه ونصب المصدر المضاف مفعولاله كثير كقوله \* وأسترع وراء المكريم الخاره \* وقوله تأبي أي امتنع يعني لوأته نبرات الكواكب مسترضية له لأعرض عنها تبها وكبرا ولم يقل الهارضيت عنل (فأسمى بعدما أسر البرايا \* أسر القبر في ضيق وضنك أسرا البرايا استولى عليها بالقهر حتى صارت كالأسرى في بده و البرايا حميم به قعيلة عمني مفعولة من برأه خلقه والضيق والضنات واحدد وفي التنزيل فان له معيشة ضنكا

مصدروصف به وقرئ شنكى كسكرى ﴿ أَقَدَّرَأُ بِهُ لُوعَادُنُومَا ۞ الْعَالَدُ سِاتُسُمُ بِلُ ثُوبِ نُسَكُ ﴾ تسريل ليس السربال والنسك العبادة يعني أقذر في نفسي أبه لوعادالي الدنساء عد مارأي أحوال البرز حوشا هدسو منقلبه ووخامة عاقبة ماكان عليه من التيه والغرور اسالك مسالك الزهدوا لعيادة وتقنع بالقليل غيرطامع في توسع ولاطامح الى زيادة (دعى يانفس فكرك في ملوك مضوا بل لانفراضك و يَكُفَّابِكِي) \* الْانقراض الموتَّمَأُ خُودُمن القرضُ وهوا القَطَّم يَقَّال قَرض الحَبِّس اذا قطعه وقرضت الفأرة الثوب قطعته ووي كلية تبحب والبكاف اللاحقة لهاحرف خطاب وقال البكسائي أصل ويلذو يلاث فحففت بحدف اللام فالكاف ضم يرمجرور يقول دعى بانفس تفكرك في الملوك الماضين المامي لانقراضك وانقطاعات والدنساالي هي عدل الأعمال واكتساب الكال ولانقراضك متعلق بقوله امكي وهومعطوف سل على دعى والفاعني فامكي زائدة وويك اعتراض مفيد التنديم وقد ضرب لذلك مثلا بقوله (فلا يغسني هلاك الليث شيئا \* عن الظبي السليب قيص مسك) السلب عدني المسلوب من السلب وهوالاختلاس والمسك الحلد وقبص منصوب على المفعولية للسلب بعنى ان تفصير لد فهن مات من الماولة لا يعدى بك نفعا ولا يغنى عنك شيدًا كالا يغنى هلاك الليث شيئاعن الظبي الذي افترسه وسلبه حلده فانه عوت اللمث لا يعود حلده السه ولا تردّمه يعتم علسه

\* (هي الدنيا أشهها شهد \* يسم وحيفة طلبت عمل \* هي الدنيا كثيل الطفل بينا \*

\* يَفْهِقُهُ اذْ بَكِي مِنْ يَعْدُ ضَعِكُ \* أَلَا بَاقُومِمْنَا لَنْهُ وَافَانًا \* تَعَاسَبُ فِي القيامة عَبْرَشُكُ } الشهد بفتح الشين وضمها العسل في شمعها والسم بغنم السين المهملة وضمها ما يقتر ل في الأكثر وسمهسقا والسموسم الطعام جعسل فسه السم والحمقة حثة المنت اذاراح وجميلة يسم صفية لشهد كاأن طليت صفة لحيفة يعني ان الدنسا يستحلها طاعها و ستلذها استلدا دا يحر ه الى هلا كدكن بأكل شهدا مسمومافانه يستطمه استطامة تنسض مانفسه ويخترما أحله وأنسه وتشبهها بالجيفة المطلبة بالمساث باعتبارأن ظاه سرها طبب عطر وبالمنها خبيث فسدر وقوله ببنايقهقه أي بيناهوا يقهقه ولأنسنالا تضاف الحالجة الفعلية والقهقهة الغعث بصوت واذفي قوله أذرك وكذلك الواقعية بعدينما كقوله

استقدرالله خبرا وارضينه \* فبينما العسر اذدارت مياسير وهلهى ظرف مكان أو زمان أوحرف لعنى المفاجأة أوحرف مؤكد أى زائد أقوال ميسوطة في عجلها يعنى الدنيالاتستقرعلى حال ومافها من سرور وحزن فهوعرضة للزوال فلاحزنها دائم ولاسرورها جائم كاقال الحريرى دارمتى ماأضحكت في ومها \* أمكت غدا تبااها من دار وقوله غيرشك بالنصب حال من مصدر نحاسب المفهوم منه وشك مصدر عمني المشكوك كالخلق بمعيني المخلوق أى حال كون حسابنا غير مشكول فيه وهذا كاحمل سيبو به رغدا في قوله تعالى ف كلامنها رغداحالا من مصدرا الفعل المفهوم منه والتقدير فكلامها حالة كون آلأ كلرغدا كانقل ابن مشام ذلك عنه وقال خلافا للعربين فانهم يعربون رفد امفعولا مطلقا و يعلونه يماحد ف فيه المصدر ونابت عنه صفته (فأمامأمون بن مجددوالي خوار زم فاناسه عليا ولي الأمرمن بعده وتسارع الناس) المراديم رعايا ، وأهل بملكته (الى سعنه وعاد الملك به اله وروعته) فعلة من راعه الشي أعجبه وبامه قال (وأما الرضي فقد كان عهد بملكه الى الله الأمير أبي الحارث منصور من يوح فلما استعربه ومضى لسبيله) استعزاسستفعل من العزمبني للفعول في الأساس استعز بالرجل اذا أصيب يعزاء وهي الشدة من مرض أوموت أوغير ذلك واستعز به المرض وفي حديث مرض النبي صدلي الله عليه

أقدرانه لوعاد يوما الى الدنيا تشريل ثوب نسك دعى انفس فكرك في ماوك مضوابل لانقراضك ويك هابك فلايغى ملاك المستشيا عماللي الماسية بمصمل مى الدنيا أشهها شهد يسم وحمقة طلب عسان مى الدندا كشل الطفل سنا يقهمه ادبكي من دهد عما ألا باقومنا اشهوافانا غداسب فى الميامة غيرشات فأمامأمون وعجد فانابه علما ولى الأمرمن العداد وتسارع الناسالي سعته وعاداللك مالى مائهوروعت وأماالوضى فقد كان مهدد عليكه الى اشده أبي الحيارث مذهبود منافوح فليا استعزبه ومضىاسيله

أوسلم فاستعز برسول الله أى اشتذبه المرض وأشرف على الموت يقال عز يعز بالفتم اذا اشستذ واستعز إيه المرض وغيره واسستعز عليه اذأ اشستدعليه وغلبه تميني الفعل للفعول به الذي هوالجار والمجرور وفي بعض النَّميز واستعز به الموت منا الفعل للعاوم والموت فاعل وفي بعضها واستقرَّ به الموت بالقياف والراء المهملة والنسيخة الاولى هي التي كتب علها الصدر والشارح النجاني ومضى اسبيله مات كاتفدم خبرمر" (تناصره في سعته الاوليام) أى أولياً وولته ودولة أسه (والحشم) أى الحدم (وفران بقاياالأموال) حميميقية كعطية وعطاياوالمراد بهامايق يعدوفاةوالده (وخبايا الدخائر) حميع خبية جمعتي مخبوءة أى المحفوظة في حرز حيث لا يطلع علها والذَّخائر جميع ذخــيرة من ذَّخره كنعه يذخره بالضماذا اختاره (والأعلاق) جميع علق بالكسروهوا لنفيس من المبال (في أعطياتهم) جميع أعطية وأعطية جمع عطية وهي مايوهب ميهالمال (وتحقيق أطماعهم) أي أثباتها وايجابها من حق الشيمة عنى ثبت أو وحب وحققه جعله ثانا أوواجبا والأطماع جمع لهمع (حتى استوسفت) أى اجتمعت والنظمت والوسق الحميع (أمور الجماعة وانسقت) أي انتظمت (الكام في الطاعة و بقي أبوالمظفر مجـدبن ابراهـم البرغشي على الوزارة) للاميرا في الحارث كما كان في عهد أسه (وأما الاميرناصرالدين سبكتكين فقد كانعهدالى ولده اسماعيل بولاية ماكان يليه من بعده (واستخلفه على أهماله وأوصى البهبأمور أولاده وعباله وجمع وجوه حجابه وفؤاده على لهاعته ومبايعته والرضاء بولايته وايالته) بالكسرأى سياسته يقال آل آلامير رعبته أى ساسها (فلما طرق الناعي) أي جاء بغبر وفأته وأصل الطروق المجيء ليلالانه يجدالأ بوآب مغلقة غالبا فيطرقها ليفتح لهثم استعمل في كل جاء (تبادروا) أى أسرعوا الى (عقداليعةله) مكان أسه وامضاء الوسية التي أومي الميه بها فيهُ ﴿ وَاسْتُقُرُّ اسْمَاعِيلُ مِعْدَقَضَاءَالمَاتُمُ ۗ أَيُّ المَّنَاحَةُ وَهُو بِالهِـمِزَةِ الساكنة هـلى وزن مقعَّد كلمجة مع في حزن أوفرح قال ان قنيبة والعامة تخصه بالصيبة فيقولون كنت في مأتم فلان والأجود كنت في مناحته (على سريرالامارة وأمر ، فض أى كسر (الختوم) جسع ختم وهو ما يطبع من لحين ونحوه على مايرًا دحفظه (عن بيت الخزانة) أي خزانة والدُّه المحفوظ فها أمواله وفي معض النسخ عنبدرالخزانة جمع بدرة وهي مُانَّة ألف (وسب الأموال) العسميفة المباضيَّ عطفاع لمي أمَّر و يحوزُ أن يقرأ على صيغة المصدرفيكون مجرورا عطفا على فض والاول أولى (حسى أرضى الرجال) رجال أبهه الذين بايعوه بعده (وأما فحرالدولة فانءسكر الديلم اجتمعوا على ولده الامبرمجد الدولة أبي طالب وستم بنَّ على ففوَّضُوا الأمُراايه وحفظوا نظام الملاُّ عليْه ولقبه السلطان} ﴿ أَيَّ الْخَلَيْمَةُ العبأسي وهُو القيادربالله (بمجدالدولة وكهف الملة) وكان عمره لمباولي أربيع سنين وكانت أمه تدبرالاموروذلك بانفاق العلماء علىذلك كداذكره العنبي في تاريخه (وسميأتي بيان حالكل واحدمهم) في موضعه (على الأثر) أى بعدهذا الكلام وفي الأساسجاء أثره واثره وكان هذا اثر ذال أي بعده (وأنشدني أُنومتصور عبداللَّاشِ مجمدا لتعالى) صاحب البنيمة (لنفسه في عبا تب هذه السنة وتبدُّل أحوالها وأَهْاني) أى موت (أمراعًا قصيدة مهاهدة والأسأت (ألمرمدعامان أملاك عصره \* يصيح بهم للوت والفنل سائح) مذهناا مهزمان وليستحرف جُرِّ بدليسل رفع مانعسدها وهي مشداً وعامان خبرها أي أمدر وُيمَكْ عامان واغسا قَدُّر بَاال وُ يَهُ مثبتة مع دخول لمالنا فيةعلى ترىلدخول همزة التقر يرعلها فرجمع معنى الفعل الداخلة هي عليه الى الاثبات كقوله تعالى ألمنشر حالك صدرك وقبل مذخبر والمرفوع بعدها فاعل مفعل محدوف والتقديرهنا ألمترمذكان عامان أومضي عامان والأملاك جمع ملابك سراللام كتمر وأنمسار والباعق بهم بمعنى عملى

تناصرعلى معتمالا ولياءوا لحشم وفر"ق نقيانا الاموال وخيا بأ الدخائر والاعلاق في أعطباتهم وتحقيق أطماعهم حتى استوسفت أمو رُ الحماعه ، وا تسقت ا لكلم في الطاعه \* و بتي أوالظفرمجد مناراهم على الوزارة وأما الامير سيكتكن فقد كانعهدالي وأده اسماعيل واستخلفه على أعماله \* وأوصى اليه بأمور أولأ دهوعماله يوجم وجوه قواده وحجابه على لهاعته ومتابعته ، والرضاءاباللتــه وولايتمه \* فلمالهرق الناعي به تسادروا الى عقد السعة له وامضاءالوصدة فده واستنقر اسماعيل بعدقضاء الأتمعل سريرالامارة وأمر يفض الخنوم عن سالخزانة وسب الاموال حتىأرضيالرجال وأمانخرالدولة فانءكرالديلم اجتمعواءلي ولده الاميرمجدالدولة أي طالبرستم ان فحرالدولة ففو ضوا الأمر السه ، وحفظوا نظام الملك عليه \* والهيه السلطان محد الدولة وكهف الملة وسيأتى سان حالكل واحدمهم فيموضعه عملي الاثروانشدني أيومنصور الثعالى لنفسه في كائب هدده السنة وتبدل أحوالها وتفاني أمرائها فسيدة منهاهذه الاسات ألم ترمذعامان أملاله عصرنا يصيح بم-م للوت والقتل سائح

77

كفوله تعالى من ان تأمنه بقنطار أى يصبح عليهم السائح بالنوح والبكاء و يجوز أن تبقى البهاء على حقيقها و يكون المجاز في السائح فيراديه أسباب المسة قصيم بهم و تدعوهم الى الموت فيحسونها (فنوح بن منصور حوله يدالردى به على حسرات ضمنها الحوانح) وحبن منصور هوالرضى المتقدم ذكره آنفا و حوله استولت عليه والردى الهلال والحوانح الأضلاع التي اتحت التراثب وهي يما يلى الصدر كالصلوع عما يلى الظهر الواحد حانحة والالف واللام عوض عن المضاف الده أو التقدير الحوانح منه على اختلاف المذهبين في ذلك

ربن منه ورحونه بدالردى السيراضر برا تفتيمه الجوائع) منصور هو الأمير أبوا لحارث منصور بن و حالمتقدم ذكره آنها وقوله ولي منه من المائه والمنافزة المعلمة والمنافزة المعلمة والمنافزة المنافزة الم

(وصاحب مصرفد مضى اسسله \* ووالى الجمال قدعلته الصفائح) المرادعصرالقاهرة اوساحها أنونصر ترارا للقب بالعزيز بالله بن معز الدولة أول الماول الفا لهميين بما والعسرير والدالحاكم المرالله ثانهم وكانت وفائه على ماذكره ابن خليكان في رمضان سنة ست وغما نين وثلثميانة وأما النسه الماكم بأمرالله فقدة تلفي شؤال سيئة احدى عشرة وأربعمائة فلايصم أن يكون المراده ناومضي السيله مات والمراد يوالى الجبال فرالدولة وقيدل أميرك الطوسي والصفائح جمع صفحة وهي الحر العريض والمرادم أالأجمارالتي يسقف بهااللعمه في بعض البلادأ والتي يتصديعهما فوق بعض عملي (وصاحب حرجانسة في مدامة ، ترصده طرف من الحين طامع) أراد وساحب الحرجانية مأمون بن مجدوالها المتفدم مفاذ كرمانه فتلئيه في مأدية صنعها له صاحب حيشه واستعالت المأدم مندية وقوله في مدامة يكسر النون جهم مشل كريم وكرام وترصده ترقيه والحن الهلاك والطامح المرتفع بقيال طميح بصره إلى الشئ ارتفع من باب خضع أى ترقب مطرف من الهلاك طامح المه وهوكناية عن حلول الهلاك بهلان طرف الهلاك لا يطميح الى أحد الاوقد حان هلاكه وقد فسمر رُسده طرف الحين بقوله (تسأقوا كؤوس الراح ثم تشاربوا \* كؤوس المنايا والدماء سوافح) تسافوا أى سقى معضم معضا كؤوس المدام ثم أدار واعلى أميرهم كؤوس الجمام وسواف حمر سافي من سفي دمه سف كه وسفي الماء أهر قه فاعل بمعنى مفعول والواوفي قوله والدماء واوالحال وفي قوله سوافي توحيه ماراقة الكؤوس لان الجريطلق علها الدم مجازا كاقال

ويوم كظل الرمح فصر لحوله . دم الرف عناوا صطبكاك المراهر

(وخوار زمشاه شاه وجده نعیمه \* وعن له بوم من النحس کالے) خوار زمشاه هو أبو مجدد عبدالله والی کوره خوار زم وکل من ولها بقال له خوار زمشاه قوله شاه وجده نعیمه أی قبع من شاهت الوجوه تشوه شوها قبحت وشوه الله وجهه قبحه فهومشوه وعن له بوم أی ظهر ومن النحس معلن بعن ومن فيه للعلمة أی ظهر له بوم للخس الذی حاق به و بحوز أن یکون صفة لموم علی المبالغة أی کان دلان الميوم منکون المن النحس وقوله کالح أی عابس صفة بعد صفة والميوم الذي أشار الميه هو الميوم

فنوح بن منصور حونه بدالدی علی حسرات ضمنها الحوانی و بانوس منصور و فی مرسرخس شرق عند ملکه و هو لمائح و فرق عند الشمل بالسمل فاعندی و ما حسم مصرفد مفی السما فاعندی و والی الحمال فد علته المه فائح و والی الحمال فد علته المه فائح و ما حس حرجانیه فی بدامه و ما حس حرجانیه فی بدامه ترصده طرف من الحین طامح و ما و وسالما با والد ما عسوا و و و و رزم شاه ساه و حد نعیه و عن له بوم من النحس کالح و عن له بوم من النحس کالح

وكان علافى الارض يخطها أبو
على الى أن لمرحمه الطاوح
فعار نده ناب من الشراعصل
ولاحله طهر من الشراعصل
وصاحب بست ذلان الضغم الذي
وساحب بست ذلان الضغم الذي
المناف المسرق مها في
فلا يغن عنه والمدرسانح
فلا عن عنه والمدرسانح
فيول كأمنال المبول سوارج
فيول كأمنال المبال سوارج
موشاذا أربت على عدد الحصى
ودارت على مهما مدولة وية
دوائر سوء ندا هي فوادح

الذى قنله فيه مأمون من مجددوالي الجرجانية صبرا بحضرة أبي عدلي ن سيحدور في محلس تعباطه الهمه أسرب المدام وأدارا كؤوس أم الخبأنث والآثام كاتقدم قرسا (وكان علافي الارض بخبطها أبو أعملي الى أن طوّحته المطاوح \* فعارضه ناب من الشرأعدل \* ولاحله طعرمن الشوّم بارح) عسلافي الارض أى تمكر مخبطها أي بسلك فهاعلى غيرا هنداء كغبط عشواء قال في الأسهاس ومن المجاز بان يخبط الظلماء وماأدري أيخاط الليل هو وهوخاط عشواءللما هروفي نسخه تنخطهاأي يطلها وأنوعلي هومجدن مجدين سيمعور الذي اعتقله الرضي ثم دفعه الى الأمرر سيكتكن فحدمة قتل في حبسه صبراهو وابنه أبوالحسن وفناه المنسكو وأميرك الطوسي كانتقدم ذكره قر ساوالطاوح المقاذف وطوّحته الطوائح قدفته القوادف وهوعلى خسلاب القماس لأن من حقه أن بقول طوّحته المطؤحات ومثله قوله تعبآني وأرسلنا الرباحلوا قيج بمعيني ملقيات وكأبه أريدما ذات تطويح وتلقيم كقولهم تامرولان وناب أعصل بالعن والصادالمهسملةين معوج وهوكاية عريتمكن الشرآ منهلأت الناب العوج يعسرالتخلص منه يعدما ينشب ولاح أي ظهرله طهرمن الشؤم ضدَّ المن مارح أي مشؤم وهومن برح الطائر بالفتح بروحا اداولاله مياسره يمزعن ميامنك الى مياسرك والعرب تتطبر بالبارح (وصاحب بست ذلك الضيغم الذي \* برا ثنه المشرقير مفاتح \* (أ ناخه من صدمة الدهركاكل \* فلم يغن عنه والمقدّر سانح \* خيول كأمثال السيول سواجى). [ (فيول كأمثال الحيال سوارج \* حموش القدأر دت على عدد الحصى \* تغص ما فيعام اوا عمام ع) أراديساحب يست الامبرناصرالدن سبكتمكين لابه كان استولى علها واستخلصها من بدوالها لمغآن لمباطغي وخان واستعصفي منها أباالغتم الدستي صأحب التحنيس كاتباله والضبغيرالأسد وهسذا الاسم مشتق من الضغيروهوالعص الشديدقال أبوعيدة الياء زائدة والبراثن من السيبأع والطهر كالأسيابيع من الانسان والمخلب لمفر البرثن والكالمكل الصدر كالكاسكال وهدنا مأخوذ من قول الشاعر وقيسل اذاماالد هرحرعلىأناس \* كالاكاء أناخ مآخرنا هوالفرزدق

فقل للشامتين بنيا أفيقوا به سيلق الشامتون كالقينا وسانح بالنون أى حادث وعارض وليس السانح هناماقا بل البار حوه والذى ولال مبامنده والمندر بفتح القاف ماقدره الله حادث و واقع لا محالة وهدنه الجملة معترضة بالواو بين لم يغن وقاعله وهو خمول وقوله كأمثال السمول أى في سرعة الجرى وسوائح جميع سامح أى حسن الجرى كأمسيم في الماء وقوله كأمثال الجمال أى في الفخامة والمثانة وسوار حجيع سيارح من المسروح وهو الرعى وقوله تغص أى تمتلئ والقيعان جميع قاع وهو المستوى من الارض و يجمع على أقوع وأقواع والعماصم جمع صحصم وهو المستوى من الارض أيضا

(ودارع الى صمصام دولة بو به به دوائر سوع كاهن فوادح) أراد بصمصام دولة بو به فرالدولة على المائمة محدد بثوفا أنه آنفا و ببعد أن بكون المرادبه صمصام الدولة بن عضد الدولة الذي بويم له بعدموت والده المذكور في خلافة الطائع بالله م تغلب عليه أخوه أبوالفوارس شرريل بن عضد الدولة وحد هواستولى على الملكة لانه قتل في أوائل حلوس بها الدولة في حد ودسسنة قسم وسبعين والمثمائة كايؤخذ من كلام المصنف في اسبأتي والمنذكور ون في هذه المصمدة من كان بين والمثم سنتان فأقل والسوء بضم السين وفته المعمني وهما المتنان غيران المفتوح غلب في أن يضاف الى مايراد ذمه والمضوم جرى محرى الشر وكلاهما في الاصل مصدر والفوادح جمع فادح أوفاد حقم المائدة المناد من فدحه الدين أثقله ويروى بدوائر سوء تبلهن قوادح بالقاف يريدا فها اذا صادمت

الأحارالصلمة قدحت الشران مسألها المحدودة

(وقدجاز والى الحوزجان فنأ لهرا لحيسياة فوافته ما لمنايا الطوائح) ﴿ وَالْيَا الْحُوزَجَانَ أُنُو يَحِدُ ألفر تغونى والقناطر حسع قنطرة وهي الجسر وقنطرة الحياة هي الدنيا يحوزعلها الاحياء والطوائح جمع مطبعة عدلى غير قب آس كانقسد موهى المهلكات (وفائق المجبوب قد حب عمره ، ففاظ ولم يديه في الارض نائح) فائق من موالى الرضى نوح بن منصور وخرج عليه مرارا وتقدم لهذكر في هذا الكلَّاب في أماكن شتى ووسفه بالمجبوب لانه كان خصما قد حب محرم أي قطع وفاظ بالفاء والظاءالمجمة المشالة أىمات يقال فالح الرجسل يفيظ فيظاوف يوظا وفيظانا اذامات وربمسا قالوافاكم مفوظ فوظا وفوطا ناقال رؤية يه لامدفنون منهم من فاظايه أي من كثرة القذلي وقال الشاعر

كادت النفس أن تفيظ عليه 🙀 مذغدا حشو ربطة وبرود وانماقال ولمسديه في الارض ناهم لانه كأن حيشيا فلاأصول له ولا أقرياه في بلاد خراسان وخصيا فليس له فروع ولازوحة تأسف على فقد مومن لم بكن له أولا دولا أقارب فليس علمه نائي ولاله نادب (مضوافى مدى عامن واختطفتهم \* عقاب اداخارت تخرالجوار ح \* وكان سوسامان أطواد عزة \* فَأَخِتُ لصرف الدهر وهي أباطير) في مدى عامين أي في عَامَةِ عامين واختطفتهم أي استلتهم اسرعة وأرادبالعمقاب الموت وتخز الجوارح أى تسقط الى الارض من خوفها وحوارح الطمر مايصه بدمها والأبالح عجم أبطيح وهومسه بلواسع فيه دقاق الحصي يعمني الابني سامان كانوا كالحبال فالرفعة والمناعة فسسرتهم صيروف الدهر في الذل والانحطاط فجملةهي أباطير في موضع نصب خبر أفنحت والواو زائدة على قول المكوفيين لقوله ، فلما سؤح الشرية أمسي وهوعريان ، ويعوز أن يكون خيراً ضعى محذوفا والجملة حالية أى أضحت دليلة وهي أباطم (أمالك فهم عمرة مستفادة ، إلى ان الهجر الاعتبار لواضع \* تسل عن الدنيا ولا تخطبها \* ولا تخطب قنالة من تناكر \* أَفْلْيْسْ يَفْكُمْ جُوْهُا بَعِنُونُهُمْ \* وَمَكْرُوهُهُ المَالْدِبِتُرَاجِعُ عَظْمِنَ النَّانَى بِنُونَ النَّو كَيْسَد الخفيفة وقتالة مفعوله ومن الموسولة مفعول قتالة والعائداتي الموسول محيذوف أي من تنا كممعيلي رواية تناكيها لتاءوه للى روايته باليا فالعائد الى الموسول الضمير المستتر في ماكيم أى فتسالة من الماكها ومافي قوله اماتد برتزائدة أي ان تدبرت وهي حسلة معترضة من المبتد أوالحبر وخراء الشرط تحدوف لدلالة خـ برا لمبتدأ عليه أى ان تدبرته فهوراجح (لقد قال فهما الواسفون فأكثروا وعندي لها وصف لعمرال صالح \* سلاف قصارا و دعاف ومركب \* شهيي اذا استلذ ذبه فهو حامج \* وشعص حير بونق الناس حسمه \* ولكن له أسرارسوء قباح) السلاف ماسال من العصر قبل الاهتماد علمه بالعصر من السلوف وقصاري الشيئ غاسة والذعاف بالذال المعجمة كغراب السمرأوسيم والمأفضي أمرالامارة الىأبي الساعة كالذعف ويفال سمزعاف كغراب بالزاى المجهدة وزؤاف بالهدمرمكان العيرأى قاتل وشهسي

فعيل بمعنى مفعول أي مشتهي واستلذذت الشيُّ وحسدته لذبذا ويروى استذللته أي ذللته من تذايل

الفرس أيغر ينه على الركوب وجساح الفرس اباؤه وعدم انفياده بقال جسير الفرس اذاغلب فارسه

فهوجو ح ويونق الناس حسسنه أى يعيهم من الاساق وهوالاعجاب وأسر آرجيع سر وسوء أى شر والاضافة بيأنيه أوبمعني منوقال النجاتي أسرار سوءأي شخص سوءوفيه تسكلف لاحتياجه الي تقدير الموسوف وتأويل المصدر بالمشتق (وكماأ فضي أمر الامارة الى الأمر أبي الحارث منصورين يوحوهو ف حدقه البلوغ) الحدقه محركة سوأدا لعين وحدقة البلوغ عبارة عن صميمه وخالصه وأنضره وأنفس أوقاته لانحدة أالعين صميمها وأنفس شيَّ فها (ويسع الشباب) من ينع الثمر منع شعا اذا أضج أي

وفد جازوالى الجوزجان قتاكمر الميا ففوافته النا بالطوائح وفائق المجبوب فدجب عمره فغاظ ولمنسدمه في الارص نافح مضوافي مدى عامين فاختطفتهم عقاب اذا لمارت غرا الموارح وكان سوسامان ألموادعرة فأجعت لصرف الدهروهي أبالحيح أمال فهم عبرة مستفادة بلى أنَّ عَمِ الاعتبارلواضم أسل عن الدساولا تعطيها ولانخطين فتالةمن سأكع فلبسايني مرجوهما بخوفها ومكروهها المأدرت راجح لقدقال فها الواسفون فأكثروا وعندى لهاومف لعمرك سالح سلاف قصاراه ذعاف ومركب شهرى ادا استلاذته فهوجامح وشخص جيل ونق الناس حسنه ولكن لأأسرارسو فبانح الحارث منصورين يؤح وهو في حدقة البلوغ وسع الشباب

وعندمشتعل الحركنومستعسي النجابة \* ومستوضع الاصالة والاصانة \* اقام أبا الظفر مجد ان اراهم وزيرا \* وفوض الماك الى عائق كفاله ولد بدرا \* وكان عبدالله بن عربر التي شوكه الأميرسيف الدولة عند دفعاده بخار ابالاحداد الى الأعالى ولما انقرضت حياة الرضى أطمع أبا منصورعدن الحسن الاستعابي في عدارة الجيش بخراسان \* وحمله عسلى الانحدار مالى بحارا مستعماليل الكان \* على مل الارب النشود \* واصلية الغرض القصود فنهض الله اصاحبتهما وسارالى باب سمرقندبهما حتى إذا اناخ بمرج على ظاهرها اناه أبومنع ورفى حف من غاله دائرا فاحتسه بعلة الطعام \* وأصعابه بن الحديم والاستعمام \* فأمريه

عنداستيفاء الشباب قوّته وحرارته ورطو بته بحيث لم بيق فيسه نقصان (وعند مشستعل الحركة) أي اشتعالها أيء شدة وَهُ الحرارة التي هي سبب الحركة (وُمستصبح النحابة) الاستصماح أشعال المسياح ومستصبح مصدرهمي أي عنداشعال النجابة مصياح قلبه ومشكاة المهمن إضافة للصدير الى فاعله وهوأ ولى من حصل النجاتي الاضافة الى المفعول كايشعر به تقديره حيث قال أي عند اشعال نحامة عرقه ولمهارة سريرته وارتفاع همته (ومستوضع الأصالة والاصابة) في العمام استوضعت الشئاذاوضعت مدل على عسمل تظرهل راه وأرادته ههذا النظر العقل والتدر الفصيري فى الأشياء ليظهر له خباباها وتسكشف أسرارها وخفاناها والأصالة بفتع الهمزة مصدر أصل بقيال أسلأسالة كفخير ضخامة والاسابة بكسرالهمزة مصدرأساب ضدأخطأ والمرادمن هذه العبارات ان أماالحارث كادفي أول ماييدومن النجابة والاصالة ظهر ظهورا بينايح ثلانيعتاج معه الي استصباح ولااستيضاح (أقام) حوابلها (أباالمظفر مجدين ابراهيم) البرغشي وزير والده الرضي (وزيرا) كما كان في زمان أسه أي اقرّ ه على الوزارة ولم ينزعه أمنه (وَفَوْض) أي الوالحارث (الملك الي فاتقُ كفالة وتدبيرا) منصوبان على المفعولية المطلقة على تقدير مَضاف أي تفويض كفالة وتدبيراً وعلى التمييز عن النسبة والأصل فوض كفالة الملك وتدبيره (وكان عبد الله بن عزير الذي أزعجه سيف الدولة مجود عن وزارة الرضى (اتتى شوكة الأميرسديف الدولة) أى شدّة بأسه (عند قصده) أى قصد سيف الدولة أى توجهه (الى يخارا) لأحل ارعاج المد كوروا خراحه من وزارة الرضي لأسسماب تَقَدُّمُ ذَكُوهُا (بالأصعاداً لى الأعالى) الظرف الاول يتعلق بأنقى والباء فيدللاستعانة كافى كتبت بالقلموا لثاني يتعلق بالاسعاد وهومصد وأصعديق الأصعد من بلدكذا الى بلدكذا اسعادااذاسا فر من بلدسفلي الى ملدعليا وقال أبو عمروأ صعد في البسلاد اصعادا ذهب أينما توجه وصعد بالحسسس وأسعداصعادا اذا ارتق شرفا كذافي المصماح المنعر والمراد بالأعالي أعالى ممرقنسد وهي فرغانة وماوالاهما (فلماانقرضت) أي انقطعت (حيباة الرضي) وفي نسخة انقضت (أطمع) أي ابن عزير (أبامنصور محدث الحسين الاسبيماني في صحامة الجيش بخراسان) هي قيادة الجيوش المعبرعها بالسالارية ذكرداك الكرماني (وجمله على الانحدارية) أي معه كدوله تعالى اهبط دسلام أى معه (الى بخاراً) أى حمل ابن عزيراً بامنصور على أن يتحدر أنومنصور بابن عزير الى بحارا حال كونه (مُستعينًا بالله الخانع لى نيل الأرب) أى الوطر (المنشود) أى المطلوب من نشد الضالة طلبها ويُشَال أنشدها اذاعر فها (واصابه ألغرض المقصود) لهما (فنهض ابلك بمصاحبتهـما) أى ابن عرير ومنصور (وسارالى بأب معرفند مهاحتى اذا أناخ)أى زل وأسله من اناخة الابل أى ابراكها (بمرج على طاهرها) أى خارج ممرقند المرج بفتح الميم وسكون الراءمرعي الدواب فهواسم جنس وجعله النحاتي على البقعة معينة هناك (أناه أنومنص ورفى خف) بالكسر أي حماعة قليلة (من علمانه زائراً فاحتبسه) أى منعه عن الذهاب (بعلمة الطعام) أى أطهر أن احتباسه اياه لقصدضيافته (وأصحابه) أى أحماب أى منصور (بين النخيج) أى الاقامة في الخيام يقال خم بالمكان أقام وتخدم بمكان كدا ضرب حمة موالظا هران مراده بالتحييم التحيم من وضع مصدر مكان غيره كقوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا بدايل قوله (والاستعمام) أى الاستراحية لأن التعييم ععنى الاقامة في الخيام لا يقيابله بل هوعينه فيصر برحاص ل المعربي غليه وأصحامه بين الاقامة في الخيام والاستراحة ودهدافي غاية الركاكة وعلى حدل التحديم عدى التحديكون العدى وأصحابه سنمشينغل بضرب الحيمة و بين مستر يحقد فرغ من ضربها وهذا معنى صحيح لاغبار عليه (فأمر) أي ايلك (مه)

أى أبي منصور (وبان عز برفشدًا) أي ربطا (في حلق) حميع حلقة بالسكون (الوثاق) بفتح الواووالكسرلفة فيه أى الرباط (وقرنا) أى جِماً (ف قرن الاعتقال) القرن بالتحريث الحيل يقرن به البعيرة ال وابن اللبون إذا مالرفي قرن م لم يستطع سولة البزل القناعيس (وأرسيل) أى المائرسولا (الى فائق) يستحضره من بخارا (فلما الله أجله ورفع محله) أى مَقَامَهُ أَى عَظْمَهُ (وَخَفَعُن مُكَانِهُ) أَيْ قَامَ اللَّ عَن مُجَلِّمُهُ (اجْدَلالا) لَفَائَق (وضَّم البه ثلاثة آلاف رجل) من عسكره (وأمره بالمسديرالى بخاراً عـلى مقدمته) أى مقدمة أبلك وهي بكسر الدال من قدم اللازم بعنى تقدَّم اسم المحماعة المتقدّمة من الجيش (فسارفائق على مار جمله) أى أمره به (فلما بلغ أبا الحارث خـ برا قدامه) أى اقدام ايلان فائتما من أقدمه بمعــنى قدّمه فهومصدر مضافُ الى مفعوله وفاعله محذوفُ (أرتجُ) بالبناء للفعول (علبه وجه الصواب) يقال أرتجت الباب فلقنه وأرتبع على القارئ اذالم يقدر على الشراءة كأمه أطبق عليه كما يغلق البأب ولايقال ارتبح عليه بالتشديد (وصرّ عليه رجل الغراب) مثل يضرب للامر الشديد وأصله من صرٌّ أخلاف النَّاقة وهوشدها بالصرار وهوخيط يشذفوق أخلافها للسلا يرضعها ولدها وقيل شذأ خلافها بمئة تشدبه رجل الغراب لمافهامن الخشبات الحبادة وهي مؤلة لافسيدل ولايقدر معها أن عص الضرع وقيسل رجل الغراب العودان اللذان يعلقان في عنق الناقة والشأة لثلاثر ضع لمن نفسها واذاضاق على

اذارجل الغراب على صرات 😦 ذكرتك الممأن في الضمار

والمعنى دها وأمر لايقدر على دفعه (واعجلته ونظاعة الله بر) أى فبحه وشيئا عنه (عن التدبير) في دفع فاتن ومن معهمن عسا كرايلك عن بخسارا لمسالرناب بارسياله معه تلك العساكر وطن الغسدر مَا تُقْوَمِظُهُ هُوهُ اللَّهُ (فيادر) أَى الوالحارث (الى العبور) أَى عبورالمر (عن معه من صغير وكبير ودخل فائق بخيارًا) أي معدخروج أبي الحيارث عن معهمها (فبادر الي البياب) أي باب الأميرأبى الحمارث (ولثم خدّا الرّاب) استعارة غيرمشهورة اذابس للتراب هيئة اجتماعية يحسن أتشبهها بالانسان واستعارة الانسان لهاليكون اضامة الخذاليه قرينة علها وليس هدنا كقولهم جيدالغصن وخدالزهر كايشهدمه التأمل على ان المقام مقام اظهار التواضع وأثم الخد لا يكون لذلك بلللاكرام أوالمحبة وفي بعص المنتخ خد الارض وهي اقرب من هذه والتم يتعوز أن يكون فعلا ماضسها معطوفا عنى بادر وأن يكون مصدر أمعطوفا على الباب (وحلس محلس الحاب) أى الدخلور أى دارالامرأى الحارث خالية قب لأرضها تعظيما اساحها وحلسمها حيث تعلس الحجاب وعظم مكان أبى الحارث عن الحلوس فيده وان كان خاليا اطهار الحق الولاء وتفاديا عن نسبة العقوق اليه والجفاء (وأطهر القلق) أى الانزعاج (والاكتئاب) أى الحزن وفي بعض النسخ الالتياع مكان الاكتئاب والالتياع احتراق القلب من العشق والحزن ولا يخلو قوله وأطهر عن الاشعار بأن ذلك القلق كان أمر الحاهر باوباطنه منطوعلى خلافه والله أعلم يحقيقة الحال (لاخسلال أى الحارث بدارعزه وشرفه) أى لتركه اياها بقال أخل الرجل عركزه تركه ومنه قولهم أخل المستف بكذا أى تركدولم أنه وأنما كانت دارعزه وشرفه لانها يخت ملكه وسلطته (ومقرا الماضين من سلفه) أى دارسلطنتهم (وجشم) أى كاف على مشقة (مشايخ بخيارا اليه) منعلق بجشم لانه ضمنه معنى سيرهم (في مسألته) أني سؤاله (تقديم الاياب) أى العود الى بخيار ابعد ما فارقها (وتعيل الانقلاب) أى الرجوع (فوثق) أي أبوالحارث (ادداك به) أي ها ثق (وأمر بالكتاك المه

وبابن عزيرفشذا في حلق الوثاق وقرناني قرن الاعتقال وأرسل الى فأش فليا أماه أحله ورفع محلة وخف عن مكانه ا كأراله وضم اليه ثلاثة آلاف رحل وأمر ه بالسدرالي بخاراعلى مقدمته فسارعلى مارسم أعاملغ أبالكارث خبراقدامه أرتج عليه وجه الصواب، وصر الازان الغراب \* وأعملته الازان أمر كعاش ونحوه قبل صرعليه رجل الغراب قال عليه رجل الغراب قال فظاعة الحبرعن التدسر ، فعادر الى العبور بمن معه من كبسير وصغيري ودخلفائق يخارا فبأدر الى التراب \* ولتم خدُّ الأرض وحلس محالس الحاب ، وألمهر القلق والالتباع لا خالا ل أى الحارث بدار عره وشرفه \* ومقر الساخسين من سلفه \* وجشم مشابخ بحارا البدق مسألته تقديم الآياب \* وتعيل الانملاب \* فواق ادداله وأمرالكاراله

في احماده) أي وجداله مجودا (على طاعته) اي طاعة أبي الحارث (وتقرَّمه) اليه عما فعله من اظهارالطاعةوالخضوع (فكان مفتتح ماخوطب به من جعل المخالصة وُلاك اللهُزَمَاما عدَّه) مفتتح يجوزفيه الرفع اسمالكان وقوله من جعل المخالصة الى قوله صرفته كليات أريدم الفظه أفى عدل النصب خبرالها ويجوز فيه النصب خبرالها مقدماوماذ كرمن قوله من جعسل الح اسهها وجاز ذلك لانه فحكم المفردكة واهم لاحول ولاقوة الايالله كنزمن كنوزالجنة وقوله ولالة الله أى نصرك حملة دعائمة معترضة بين مفعولي جعسل والزمام المقودو عدهمضار عمن الامداد أي يحصل له مددا من التوفيق والجسلة صفة لزماما (والمناصمة) أى النصم (اماما) أى متبوعا (يهديمو يرشده فسعودوةوفه حيث وقفته هذه) أى المناصمة واسم الاشارة فاعل وقف والهاء المتصلة به مفعوله ووقف يستجمل لازما ومتعدّيا بقيال وقفت الدابة ووقفها غسرها (ومجود تصرفه حيث صرفته تلك) أى المخياصة وجوّز الشاموسي العكس ويلزم عليه مصرف اسمى الأشارة عن حقيقتهما واستعمالهما كان موضوعا للبعيد فى القريب و بالعكس من غدير قرينة تدل عليه (وارتاح) أى نشط (أبوا لحارث للانصراف) أى الرحوع الى بحارا (حديداً من جانب الحلاف) من فائق (وسدرة بل صريمة الرأي) أي قطعه واحكامه على وجه صحيح (بكتور ون مولاهم وهو الموسوم ادداك بالحية الكبرة على بامه) أى رئيس الحجاب وهوالكافر ينعم مواليه والواثب بالبغيء لي ساحبه و ولى نعته بخلعه واعتقاله وسمل عينيه كاسماتى ولا يخفي مافى قوله قبل صريمة الرأى من الدفاك كالدخط أو فلتة من أبي الحارث فكاله كال هوالحانى على نفسه ولاسماوقد تضمن ذلك صرف سيف الدولة عن نيسابورمع ماهو عليه من المحاماة عن الدولة السامانية وماتقدّم له ولا سهمن بدل الوسع في نصرة الرضي والدّ أبي الحيارث (الي نيسابور على قيادة الجيوش واقبه يسنان الدولة تم عبر ) أى الوالحارث (النهرعائد اوراء ، فتلقا مُعانَّق مُقَمَّعا رسم العبودة) أى الطاعة والانقياد والعبودة على ورن السهولة و في بعض النسخ العبودية والأولى أولى لموافقة المحمودة في قوله (ومؤدّا فرض الطاعة المحمودة والسكفأيه) أى رجع والتلب بقال كفأت الاناء أى قلبته فالكفأ أي القلب والضمسر المستترفى الكمأ يعود على فائق والمجرو رعلى أبي الحارث (الى بخارا فاستقام له الأمر) أى أمر سلطنتها (وخد ذلك الجمر) أى جرفته ايلك وَعَائِلتُهُ (وَكَانَ بِينِفَائَنُ وَبِكَتُورُونَ يَعْنِمُهُ) أَى شَغَيْنَةُ وَحَقَّدُ (وَاحِنَةٌ) عَطَفَ تَفْسِيرِعَلَى يَخْيِمُهُ (في صدركُل منهما قديمة) وفي بعض النسخ في الصدور قديمة وتلك ألاحنة بسبب حرب وقعت بينهـما بفضاء السهلة حيروى الرضى فاتفاء وبآنج الحاجب فالهزم وسارالى بسلخ وبحرب أخرى وقعت بيهما بحدودنسف من نواحى مرقند لماعيرة أق الهرمسة عيرا بأيلك الخان حين اعتقل الرضى رسوله وأكرم رسول أبي على بن سبحمور (فاستملفه) أى فائفا (أبوا كحارث على الاغماض له فيها) أى مسامحته فهاوعدُم النظرالهامَأخوذُمن أغمض عينه عن كذًا أذا لهبقها ولم ينظراليه (والأغضاءعها) هو كَالَاعْمَاضُ (والعَمُوعِمَا حَرَ) بِالحَاءَالمِملةُ والزَّاي المُحْمَةُ أَي أَثْرُمِنَ الحَرْ وهُوالمَطْع (فُسُدره) صدرفائق (منها استثباتالاً قدامهما) أي طلبا لثباتهما (في الطاعة) أي طاعته (واستجماعا لأهوا عُهِماً) جَمَعُهُ وي وهوميل النفس (في المتابعة) له فَصِالريده حَيثُ كَانَاله كاليدين وعلهما مدارانتظام سلطنته فاختلافهما يؤدى الى الاختلال وتفرق كلتهما يفضى الى تشتت الأحوال (فأطهر ) عائق (الانقياد) له (وحلف) له (بماأراد) أىباليمين الذيأراد، ووثقه (واستفرت أُمورالسألارية) أَى قيادةُ الجيوش ويقال لَها صحابةُ الجيشُ كَاتَفَدَّم (على بَكَمَو وَوَنَافِي) أَى حميع (أموال خواسان الأبي الحارث) مولاه (من غييرمنازع ولامدافع الى أن طارت النعرة

في اجاده على لما عنه وتقربه فكان مفتتح ماخوطب به من حمل المخااصة وليكالله زماما عده والناصة اماما يديه ويرشده فيعود وقوفه حبث وقفته همانه ومجودته مرؤه حبث صرفته تلك وارتاح أبوا لحارث للانصراف حين أمن جانب المدلاف وسبرقب صرعة الرأى تكتوزون وهو الموسوم بالحج في الكبيرة على باله الى نياور على فبادة الحيوش ولقيه يسنان الدولة تم عبرالنهرعائدا وراءه فتلقاه فائني مقيما رسم العبودة \* ومؤدًّا فرض الطاعة المحمودة \* والكفأنه الى بحارا واستقامه الأمر \* وخد ذلك الحمر \* وقدےان بن فائق ويكتروزون سخيمة \* وأحشة في المسدر قدعة \* فاستعلمه أوالحارث على الأغراض له فها والاغضاء عنها \* والعفوعاخر في مدره منها واستنبأتا لاقدامهما في الطاعة \* واستعماعالاً هوائهما في المتابعة \* فأطهر الانقداد وحلف بماأراد واستفرت أمور السألارية على مكتورون فحى أموال خراسان لأبي الحارث من غيرمنازع ولامدافع الى أن لحارث العرقف أسه

فيرأسه)النعرة كهمزة ذباب خفم أزرق العين أخضرا للون له ابرة في طرف ذنيه ياسم بما ذوات الحوافر عامة وربما بدخل في أنف الحارفير كبرأسه ولا يردِّه شيَّو يقال في رأس فلان نعرة أي كبروفي بعض النسم وحثمت الوحرة في صدره والوحرة يفتح الوا و والحياء الغل والحقد (فارتقي من قصد سلطانه) بالسوء (وولى نعمته) الجارّوالمجر ورفى موضع نصب على الحال بيان أبافى قوله (الى ماعرضُ به الملك للهلك) وضم الهاء وسكون الملام اسم لله سلاك (والدولة للعولة) أي رفع العموت بالبكا كالعول والعويل (وأرخ الدهر مارلا برحض عند موضره) التأريخ بالهمز تعريف الوقت والتور يخمشله يقبال أرُخت آل كمَّاب يوم كذاً وورَّخته ولا يرحضُ بالبناء للفيعول أي لا يغسل من الرحض وهوغسل اليدوا لثوب والوضرالدرن والوسفو يطلق على الدسم وقال أيوعمر والوضرمايشمه الانسان من يجيحه من طعام فاسدوالضمير في عنه يرجيع الى مكتوزون و يجوز أن يرجيع الى الدهر باعتبار وقوعه فيسه من بين الأزمنة اذالرا دبالدهرهنا زمن مخصوص وهوالذى وقع فيسه ذلك العبار وهذا أبلغوأنسب بالسوق (ولايدفع عن وجهه قتره) القترة الغبار والجمع قتر والضمير في وجهه برجع الىمارجع اليمسابقه على الآحمالين

\*(ذ كرماحرى بن الامبرسيف الدولة و بين الأمبراسماعيل أخيه بعد التصابه في الامارة منصب أسه) (ولُما اخترم الأمرناصر الدين سبكت كين) أي مات وعند الأطباء الموت الاخترامي أن يحل الموت بألشيخص قبسل فنأاء الحرارة الغربزية والرطوية الطبيعية وقدرمدة فنائهما يعضهم عندالخلوعن العوارض الفاهرة لهمما أوالمضعفة وعندعدم الاسبآب المدة والمقوية لهمما أيضابها تة وعشرين سنة فادامات الشخص فملها فكأن المسة قطعت علمه ماتقتضمه حرارة طسعته ورطويتها من الحمأة ولا مات الأمرناصر الدن قب ل هذه الدَّهُ عبر المصنف باخترم (واستقر آلامر) أي أمر الامارة (على ولده اسماعيل طميع أهل العسكر)أي رفعوا أنصارهم وهوكناية عن الطمع لان من طمع في شيّ أيتطلع اليه (الى مال البيعة) وهوما يطلق الهم من العطا بادعد المبادعة (فأمر) أى اسماعيل (مه) أى بمال البيعة (فأطلق لهم استحقاقهم) أى مستحقه من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول لدات البين م المن المن العين) قال مدرالا فاضل هكذات وهوالذهب وفي بعض النسخ استحقاقهم المعين أى المعين في عوده \* ورخاوة في عنال المن عند الما منذ المنابعة ا الهم عندالمبايعة (استصلاحا) أى طلبالصلاح (ذات البين) ذات البين ماحصل بين القوم من عداوة وفسادوا سُسلاحها ازالتها ومنه قوله عليه السلام لاكذب في اصلاح ذات البين (ثم لما أحس الفوم خورا) أىضعفا (في عوده) يقيال خارالرجل خورانسعف والكسر وكلي خورالعود عن ضعف الغريزة كذاذ كرمال كرماني ويجوز أن يزاد بالعود القوس ويلزم من خوره أى ضعفه ضعف راميه لان القوس القوية لا يقدر الرجل الضعيف أن يرمى بها فيتخذله قوسا ضعيفة لينة الري بها وفي الأساس ويقال ركب الله عود اعودا اذاها حت الفتة وركب السهم القوس للرمي قال واست رميلة تأتأ \* ضعيف ادارك العودعود ا

النهسي (ورغاوة في عثان تدييره لحداثة سيته) الرخاوة السعة والسهولة والاسترسال وهورخي البال واسعه وعنى بماسلامة فياده ولنناعر يكثه في عزيمته لان الراكب اذا كان لا شدر عسلي حذب العنان يكون فيده رخاوة فتحمير المركوب ولايحرى على مراده فكذلك السائس اذالم مكن تدسره كا منبغى لايضبط الأمروالرعاماكم سبغى فلاعتثلون أوامره كاينبغى (وطراء فسبابه) مصدر طرئ إبطراً طراءة والطرى الغض البين الطراوة (ولاشفاقه) أي خوفه (على نفسه من جانب أخيه) إسيف الدولة (وقصده) أى قصد أخيه اياه (وانتزاعه الأمر) أى الامارة (من يده فاستولموًا)

نعدمته الى ماعرض به اللك لا علاقة والدولة للعولة وأزح الدهر بعمار لارحض عنه وضره \* ولايدفع

\*(ذڪر ماجري بين الامير من ف الدولة والامير الماعيل أحسه بعدائماته فالامارة منصبأبه) والمانعترم الأمير مسكتكن واستقرالأمرعلي اسماعيل طمع أهل العسكرالي مال البيعة فأمريه فأطلق الهم استحقاقهم منالعيناستصلاحا لذات البين ثم أحس القوم خورا خداثةسنه ولحراءة شيانه \* واشفاقه عملى نفسه من عانب أحمه وقصده \* وانتراعه الأمر من يده هفاستوطأوا

أى القوم يقال استوطأ المركب اذا وجده ولحيثا وشئ ولحيء بينا لولحاءة أى لين (مركب الطسمة واستسهلواجانب النحكم) أى عدّوه سهلا (وتحزنوا) أَى تَجمعوا وسارواً أَحُرَابًا (لْلطالبــةُ بزيادات عسلى الراتب الهسم) أى المعين في جريدة الأرزاق الهسم يقال أمرراتب أى ثابت (حتى استغرق ذلك) أى المذكورمن الزيادات (ماخلفه الاميرناصرالدين وخلت الخزانة عمايسم الاستظهاريه) أى لم يبق في بيت المال شي يسع مصارف الاستظهار أى النصر على العدو مل بق يي قَلْمِلُلْاسْتَظْهُرُنَّهُ (فَاضْطُرُا مِمَاعِيلِ الْيَأْنِيفُرْعَ) أَيْ لِلْحَتَّى (فَمَا يُنَّو مِه آنفا) أي الآنْ(من مؤن ألحماعهم ألى العدّة التيكانت مدخورة) أي مختارة تحبوه والى العدّة متعلق مفزع وفى الصاح العدة بالضم ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح يقال أخد للامر عدته وعتاده (له) أى للاميرناصرالدين (نغزنة فلويقوا) أى اهل العسكر (على جلتهم) أى جلة أطماعهم (في التسحب عليه) أي الادلال والتحكم عليه دسب الادلال (لأسرع تمرق شمل تلك الأموال) المعدّة لحوادث الدهر (وتفرّ ق جمع الأولياء والرجال) من أعيان دولته وذوى حمايته ونصرته (والماورد على الأمبرسيفُ الدولة نعي ) بتشديد الياء ويقال نعي كرمي وهو خسير الموت (أسموقضي أَمَام المصيبة فيه) وهي أيام التعزية (بأدر) أَى أسرع (بالكتاب الى أحيه اسماعيل في التعزية) أى التسلية والتصير (عن عارض الرزَّية) أبالهـمزو يقُلبِياءوهي المصيبة والمرادِّم اههـتامصيَّيةُ الموت (وأتبعه بأبي الحسين الحمولي في اذْ كَارُه) أي اذ كارا سمّاء يل مصدر مضاف لمفعوله (يحتّى السكبر) أى التقدّم في السنّ اذ كان سبف المدولة أكبر سنامن اسماعيل (ومايحب) عطف على حق المكبر (له) المبف الدولة ( يحكم الزعامة ) أى الرياسة (على أهل البيت ) أي بيت والدهم الأميرناصرالُدين (وتعريفه)عطفُعلى اذكاره (اله)أى اسماعيل (منه) أي من سيف الدولة الحارّ والمحرور في محل النصب على الحالمة من العين في قوله (منزلة العين الباصرة) ان ومعمولا ها في محل نِصبِ مفعولًا ثانيا لتعريفه (أوأعز) قال الناموسي أى أوهوا عزمها أوعطف على محل عنزلة لانه خبرأن وانهم يعطفون على المحل كثيراقال صدرالا فاضل كان استاذى رضي الدين النيسابوري معجما عَوْا خَدْتُهُ عَلَى قُولُ مِن قَالَ ﴿ وَكَا نُهُم مُغُونُ فِي ثَلَكُ الذِّرِي ﴿ أَنْ مَأْ سَرُوا العنوقُ وَالدران ﴿ و يقُولُ انكان الديران مفرد الحقه النصب وانكان مثني فحقه الياء فقلت انه مفرد وهوعطف على محل العيوق لانالة قدير كأننهم سغون أسرا لعبوق والديران فظيق الاستأذانه وحي نازل من السماء وكاد أن يعجد لي لولامانع الحياء انتهكى أقول وقد أفرط في التجير على شئ كادأن لا يصحلان العيوق بدون تقدير المصدر الصريح ليسله الاالنصب ولايستحق غسره والعطف على المحسل فرع ثموته وتحققه و معدتقد مره لايكون الجرمحليابل يكون لفظيا فهوبالعطف على التوهم أشبهمنه بالعطف على المحللانه على تقدير كون المصدرصر يحايثبت الجر الفظ المعيوق كافي قولهم ليسرز مدقائما ولافا عدعلي توهم دخول الباء فى خسيرابس ولم يحعلواذلك من العطف على الحل لانه غيرثانت حال العطف عدلى ان في تخريج البيت وحهاظاهر الاغبارعليه وهوأن يكون الدران جاءعلي تغتمن يلزم الثني الالف وهي اغة حارثية كقوله وان أماها وأما أماها وقد ملغافي المحد غايتاها به والمنقول عن المثنى يحوزفه أن يعرب اعراب المثني على اللغة المشهورة وعلى هذه اللغة كقوله ﴿ أَلَا بَادِيارِ الْحَيُّ بِالسِّيعَانِ ﴿ وَيَحُورُونِهِ أَن يحرى مجرى عمران كاهومصر حمه فى كتب العربية فليتأمل (واليد الباطشة)من البطش وهو السطوة والأخد بالعنف (أوأمن) أي افضل من المر بكسرالهم وتشديد الزاى وهوالفضل والزيادة والمزيز الفياضل ومتهالمزية منسوبة اليه وفتح المهمن تغيرات النسب كقواهم فى النسب الى الدهردهرى بالضم ووصف

مركب الطمع واستسهلوا جانب الفكرونعز واللطالبة بريادات على الرأت لهم حي استغرق ذلك ماخلفه الامبرسيكتكين وخلت الخزالة عما حكون الاستظهاريه فاضطراهاعيل الى أن هز عنما مويه آنفا من مؤن أطماعهم الى العدّة التي \_\_\_انتمذخورةله نغزية فلو بقواعلى حلتهم في السحب علمه لأسرعتمزق شملتلك الاموال وتفرق حمع الاولياء والرحال ولما وردعلي الامبرسيف الدوله نعي أسهوقضي أيام المسيبة فيسه بادر بالكتاب الى أخيه ا-ماعيل في التعزية عن عارض الرزية وأتهه بأبى الحسان الجولى في اذكاره يحق الكنر ومانعساله عكم الزعامة على أهل ألبيت وتعريفه اله منسه عنزلة العين الباصرة أوأعز والبدالبالمشة أوأمر

العين بالبياصرة والبدبالبياط فلدفع الاشتراك والمجاز وللبالغة في التشبيه والهمنسه بمنزلة العين الكاملة فى فعلها والبدالة و يقطى على عملها (وأنه) أى سيف الدولة (سيبلغ في أمره) أى أمر اسماعيل (كلمارضا هويموا هويتعلق بممناه) خمع منية والضمير في مديعود الى ماوالضمائر الثلاثة ترجيع الى اسماعيل (وان) والدهدما (الأمير السرالدين الما أفرده) أي أفرد اسماعيل دون سَمِيْفِ الدولة (بالوسية) له بالامارة من يعدُه (لاعجال المنية اياه) علة لقوله أفرده (عن وشعها) متعلق بالاعجمال والضمير في وضعها الوصية (منه) أي من سيف الدولة وهو حال من مُوضَع في قوله (موضع الاستحقاق) أي حال كون موضع الاستحقاق منه أي من من مف الدولة ومن هنا تحريدية كَتَولهم لى مَن فلان صديق حميم (للضرورة) علة القوله وضعها فهومن علة العلة (العبارضة من العدالمافة وتقاذف الشقة) التقاذف الترامي والمراديه ههنا التباعد لانه من لازمه لان من قذف به أىرمى فقديعدعن القاذف والشقة بالضم قطعة من الثياب والسفر البعيدوفي التنزيل واسكن يعدت علهم الشقة (وانالرأى فماج تز) أي سيف الدولة (له) الظرف في قوله فيماج تزمست فرَّ خبر انواللام في له لام العسلة والضمير يعود الى ما الوسولة ومعدى بمتزيقر ح لان من لازم من فرح أَنْ يَتَّمَرُ لَنَّ مُنَّا لِمَا وَهُومَأُ خُودُ مِنْ اهْتَرَازَالْا بِلِّمِنْ نَشَاطُ الحَدَاءُ وقوله (من توفيته حكم الرياسة) سانالا والضمير في توفيته بعود الى سيف الدولة وهومن اضافة المصدر الى مفعوله والفياعل محذوف وحكم الرياسة مفعوله الثاني لانوفي نصب مفعولين تقول وفمت زيدا حقه أي من توفسة اسماعيل أخاه سميف الدولة حكم الرياسة أن ينزل له عنها ولايشاركه فها (ومشا لهرته) عطف على توفيته (الارث) المخلف عن والدهما (من ذخائر الامارة) الظرف في محل النصب على الحالية من الارث والذخائر جمع ذخبرة وهي المحتارة والمراد بالشاطرة هنامطلق المحاصة لاأخذا لشطر عفسي النصف لان لهمه أأخانالنا وهوأبوالظفرنصرور بماكانله ماتوروجات أيضاولا معدأن تكون المشاطرة على ظاهرها و يكون المراديالارث ماهومن أدوات الامارة وهدا امر حعه الى مت المال وتسميته ارثا مجياز باعتبارا نتقاله من ميتوهد ذالاحق لبقية الورثة فيه واغيا يتصر ف فيه الامير بمايري فيسه المصلحة للسلمن (وافراده) أى افراد اسماعيل سيف الدولة (دفرنة النيهي وكرعشيرته وحاتمته ومعشش حاصته وغاتمته كأغش الطائر موضعه الذي يحمعه من دقاق العبدان وغيرها وحمعه عششة وزنءنبة وعشاش بالكسروهوفي أفنان الشعرفان كان فيحبل أوحدار أونحوهما فهو وكرواذا كان فيالارض فهوأ فحوص وأدحى وقدعشش الطاثر تعنيشا اذا اتخدعشا وموضع كذا معشش الطمور كذا فى الصحاح وقد فسرالجوهرى الموكر في باب و لـ ر بجايخا لف تفسيره ا باه في باب ع ش ش والعشيرة الفسلة وحامته قراشه والحميم الفريف وخاصة الرحل بطانته ومحل سرته والعامة ضدّا لخياصة (على أن يحفظ ) أي سميف الدولة (عليمه) أي على اسماعيل (مكانه من بسلح ومايلهما) يعني ان سبيف الدولة يرمدمن أحيما سماعيل أن ينزل لهعن الامارة وأن يشاطره الارث المحلف من أسهسما وأن فرده تغزنة عسلى شرط القسائه في بسلخ وأعمى الهاوتقر بره فيها أوفي مقابلة ذلك كقوله تعمالي الى أريدأن أنكك احدى المني ها تين على أن تأجرني عما في حجير وأنما قال مكانه من بسلخ لانه كان حسين أرسل اليه المكتاب والرسول مقعما بمامكان أسهسيكتسكين كأغيبان دولته على ذخائره وأسلحته وفيلته (أو يَنْقُلُهُ) عَمْنًا (الىنيسانور) واليبا (عَلَىماكُانُندره) أي سيف الدولة (من أعمالها ونواحها فأستشعرا مفاعيل ماكتب الله عليه من التكية في أنامه حتى كأنه راه رأى العيان وبدرس عليمة كتاب البرهمان) يقمال استشعر فلان خوفا أي أضهره والنكبة والحمدة نسكيات الدهر أشال

وانهسبلغ فيأمره كل أبرنداه ويهواه ويتعلق بدمناه وان الامير ستكتكس انماأفرده بالوصية لاعال المه المعن وضعها منه موضع الاستحقاق للضرورة العارضة من بعد المسافة وتشاذف الشقة \* وانالرأى فعاجرته من توفيته حصم الرياسة \* ومشًا لمرته الارث من دُهَا ثر الامارة \* وافراده نغرية التي مى وكعشرته وحامته ، ومعشش خاصته وعامنه \* على أن يحفظ علمه مكانه من الح وما المولم أو سله الى سابور على ما كان مدره من أعما أما ويواحما فاستشعرا ماعيل ماكنب الله عليه من المسكمة في أنامه حتى كأنه راءوأى العبان \* وبدرسعليه كارالرمان

أصابته نكية أىمصيبة قال تاج الدين الطرقي الرجل اذاقد رله أمر فكأنه يفعل مايحر هاايه فلدا قال استشعر وقال النحاتي و يحقل ان آلرجيل اذا كتبله شي وقد يستشعرمن نفسه ذاك فيخاف من كل شي و برى منده هدوم التقدير عليده التهدى وقوله يراه رأى العيان أى كان اسميا عيل برى المكتوب عليسة رؤيةشئ فى العيان لارؤية الأدهسان التي يقع الغلط فهسا اكثر بمسايقع في العيان لان الرأى همناجعني الرؤية وليسجعني الرأى الذي هوالفكر وتوله وبدرس علسه كآب البرهان أي وكان اسماعيل بدرس أى شرأعلى ماكتب الله علمه من النكبة الدَّلائل والبراهين على أنها واقعة علميه لامحالة وعبرعن ذلك مكاب العرهان لمصكون مشتملا على لطمفة التوجمه مكاب المرهان للسمعاني المؤلف في عدلم الخلاف أو البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين (فلم يزده) أي لم يردا سماعيل أحاه سيف الدولة حواباعن كانه (على الاباء) أي الامتناع عن قبولُ مأفيه (والالتواء) أي الانحراف والمبل عن سنن الصواب والسداد (وتعر يض تلك الاموال) المخلفة عن والدهما (للاتواء) أي الاهلاك ويجوزأن بكون الضمير المستتر في يزده راجعا الى رسول سيف الدولة والمار زالمنصوب راجعاالي اسماعيل أي لم يزدر سول سيف الدولة اسماعيل شيئاعلى الاباء وماعطف عليسه التي كان اسمياعيل متصفابها قبل و رودالرسول (وتوسط والى الجوزجان أبوا لحيارث الفر يغوني سهما على أن يسكن نابض) أي منحر لـ (الخلاف) من نبض العرق نبضاً ونبضاً بالذاتحر لـ قال الكرماني وأجادفي الاستعارة لانا لعرق مادامسا كأاعتد لاالمزاج فادانيض وتحرك اعتل الجسم منسه ومنه الأثر تتحت كلعرق ساكن نعمة التهي والظاهرانه أراد بالعرق ماعدا العروق النوانض في الانسان المتصلة بالقلب فان سكونها بدل على الهلاك كاهومقر رفى كتب الطب (ويقف بهدما على نقطة العبدل والانصاف) النقطة واحدة النقط وهي في الاصطلاح نهاية الخط وهي غسرة الله للانقسام في الأسعاد الثلاثة أي يمن بهسما على أمر من العدل لا يمكن ما التحاوز عنه و يكون كنقطة المركز بالنسبة الى الدائرة فان نسمة الى سائر حماتها على حدَّسواء (وأرادكلامه ما على التلاقي فبله) أي عنده تقول لى قبل فلان حق أى عنده وتعسف النجاتي فجعله من قولهم رأ بته قب لا أى عب انا ومقابلة وضمن أرادمعـنى حملان فى كل فعــلارادة (ليشا فهكل أخاه) أى ليخاطب ممواجهة من غــير واسطة لان المشافهة تلقى كل من المخاطبين كلام مخاطب من شفتيه (بما يقترحه) أي يطلبه من اقترحالشيْ سأله من غيرو ويتوفيكر (من مراد) بينان لمنا (ويستقدحه) أي يطلب قدحه (من زياد) جمع زندوهو العرد الذي يقدّ مه النار وهو الأعملي والريدة السفلي فه اتقب وهي الأنثي فأذا اجتمعا قيل زندان ولاتقل زندتان كدافي الصحاح (اذ كانت لوجوه المشافهة حرمة يعزمناها عملي ظهرالبعادق حال التحيز والانفراد) اضافة الوحوه للشافهة كاضافة الأظفار للمدةو يعزأي يقلمن قولهم عزالشي يعزعز أوعزازةا دأقل حتى لايكاد يوجد فهوعزيز وظهر مقعم للتأكيد وفي الحديث خبرالصدقة ماكان عن ظهرغني أي ماكان عفوا قد فضل عن غني فريدا اظهر أتساعالل كلام وتمكسا له والتحيز والنحة ورالا نضمهام والتواءالشي عسلي نفسه والنحول في الحرب من جانب الي آخر وهد اهو المناسب هناوفي الصحاح تحوزت الحية وتحمزت أي تلوت يضال مالك تتحمر تحمز الحية يعني المشافهة لها فأثدة لاتوحد في المراسلة بين شخصين يحماول كل منهما الآخر ويراوغه لانه عند المعاسة والاجتماع يضمع لكنبر من تلك المحاولات ويبطل التعلل بكثير من العلل الواهيات (فأما الا ميرسديف الدولة فانه رأى ذلك التلاقي مواباو أوجب من نفسه ) أي من قبل نفسه يعيني ان منشأ الايحاب كان لرغبية منده في الوفاق وحسم مادّة الفساد والنزاع لانجر دموافقة أبي الحارث النريغوني (اسعافا والحلابا)

وزرده على الاباء والالتواء \*
وتعريض الله الاموال الاتواء \*
وتوسط والى الحورجان أبوا لحارث
الفر بعون بينهما على أن يسكن المض
الخلاف \* و بقف مها على نقطة
العدل والانصاف \* وأراد كلا
منهما على الثلاقي قبله ليسافه كل
منهما أخاه عما يقترحه من
منهما أخاه عما يقترحه من
منهما أخاه عما يقترحه من
اذ كانت لوجوه المسافهة حرسة
يعزمناها على ظهر البعاد \*
ويعزمناها على طهر البعاد \*

أطلبه اطلاباأي أسعفه بمباطلب وأطلبه أيأحوجه الىالطلب فهومن الأضدا دومنه قولهم اطلب الماءاذاره ودفلينل الابطلب يقال ماءمطلب وكذلك المكلأ وغدس كذافي العجاح وكات الهدمزة فى الاول السلب كَاسْكَته فان من أراد طلب شخص فقد أسعفه عطاوم (وأما اسماعيل فانه ند) أي نفر وامتنع بقيال مد المعترادًا نفر وشرد (عن الاجامة) للالتقاء (ولحظ الامر) أى نظر اليه (بعين الاسترامة ) تقول استربت زيدا اذار أيت منه مايريبك (ورأى السمع) أى التكاف والتحشم فى السماح (بمايقتر ح عليه من مال الارثوان كان فادحا) أى ثفيلا (كاه) بالحر تأكيد للضمير المستترفى كانأوفى فادحاو يحتمل الرفع على أن كيكون اسمالكان وفادحا خرها (أهون) مفعول أنانارأى (عليــهمن ذلك) التــلاقي (مراما) تمييزمن أهون (وأيسراحتمـالاوالتزاما)تمييزان امن أيسر (ذعرا) مفعول إلى تقولُ ذعرته أدعره ذعراً فزعتمه والاسم الذعر بالضم (تمكن من نفست ورعما) عطف على ذعر اوالرعب الخوف (سرى في صميم قلبه) صميم الشي خالصه (وخمفة سالت، أسالته وذهبت، في أودية الظنون فهو يهم فهما (ونفرته عن ضم القوادم للسكون) قوادم الطائر المتقدّم من ريش جناحه وهيءشر في كل حنّاح خمس واحدتها قادمة أي الهلايستقرّ ولا يسكن كالطاثر الخيائب من الاقتناص لا يزال ماثير اقوا دمه للطيرات من حذره ( وانشدته ) أي اعلمته والضمير واجع الى اسماعيل (ذات يوم) الظاهر أن المنشد المصنف كاصرح به المترحم والنحاتي وفى بعض الهوامش ان المنشدوالي الجوزجان (أيا تالسيف الدولة في أحيد مناصر الدولة الحدانيين) سـيف الدولة هوعـلى ن عبدالله الحداني بمدو حُ أَى الطبب المتني كان والياعلى الشام وناصر الدولة أخوه والى الموسيل وديار رسعة وقد استبدّبولاية أسه دون أخمه (معرضا بالألفة التي هي أوطأ) أي ألين وأنعيم (مهادا) أىفراشا وهوتميسيزمن أولَما (وأخصب مرتعاومرادا) المرتع مكان الرتع تقول رتعت المباشية اذا أكالمسامة فيحسب والمسراد بفتح المجحل ويادالابلوهو (رضيت لك العليا وان كنت أهلها \* اختسلافها في المرعى مقيلة ومديرة (وهي) أي الاسات وقلت الهم بيني و بين أخي فرق ، ولم يك ي عنم أنكول وانما ﴿ تَعَافَلْتُ عَن حَتَّى فَتُمَالُ الْحَقَّ ﴿ ولايدًا لى من أن أكون مصليا \* اذا كنتُ أرضي أن يكون لك السبق / العلما تأنيث الأعلى والضمير فى لهم يرجع الى العدال المدلول علم مقرية المقام أى قلت لن يلحاني و بلومني على استبداد لـ الولاية دوني تواضعامي لك واحلالالمام اخوتك هوأخي لكن مني وبينه فرق عظيم كابدل عليه التنوين فهوا على مني سناواولي بالولاية ولم يكن ذلك مني المسكولا عن الولاية واعترافا هدم أهلتي لها وانما تغافلت عنها وقصدت تركها لتتم لك خالصة من المشارك وفاعجة أدوفي بعض الفسخ تحافيت مكان تغافلت والمصلى هوالفرس التالى للسابق في الحلبة واسم السابق المحسلي وسمي آليه بالصلى لان رأسه بلي صلوى السنايق وهما عرقان عن عن الذب وشميلة ويروي، أما كنت ترضى أن اكون مصلياً \* وبروى \* فالم لست رضى أن أكون مصلبا \* (فرحفت) أى الاسات (عن مقاصدها من ذرعه) أىمن قليه من قولهم ضاق بالأمر ذرعا اذالم يطقه و يقوى عليه وأصل الذرع بسط اليدكأنه بريدمذَّيده اليه فلم شله (وطاشتسهامها دون الغرض المقصود بهامن همعه) هذا الظُّرف حال من الغرض وفي بعض النسم الغرض المنصوب لها يعمني لم يصغ الها ولم يعول علها (و بعل) بكسر العين (الأميرسيف الدولة) أى دهش وتعير وقال ابن الاعرابي البعل الفير والتبرُّم من الشيُّ (بندسر مامراه) أيغشمه (لاستحمامه) أي محبته (الرفق عملى الخرق) بضم الحمام ضدّالرفق وهواسم والمصدرالخرق بفتحتينُ (وايشاره) أي اختياره (الرفو) بكون العاعمصدر وفأت الثوب أرفؤه

وأمااسماعيل فانهند عن الاجابة ولحظ الامراهين الاسترابة ورأى السمير عما يفترح عليه من مال الارتوان كان فادها كام أحون عليهمن ذلك مراما وأيسر احقالا والتراماذعراتيكن من نفسه ورعباسري الى معم قلبه وخيفة سالته فيأودية الطنون ونفرته عنضم الفوادم للكون وأنشدته ذات يوم أيا تا لديف الدولة في أخيه ناصر الدولة الجداسين معرضا بالالفة التيهي أوطأمهادا وأخصب مرتعا ومرادا وهي وضيت للة العليا وان كنت أهلها وقلت الهديبني وبين أخى فرق ولميكنى عنها نكول وانما تغيافات عن حقى فتم لك الحق ولايدلى من أن اكون مصلياً اذا كنت أرضى أن يكون الثرالي فزحفت عن مقاصدها من درعه ولماشت بهامهادون الغرض المقصودجامن سمعهو يعلاالامير سييف الدولة بتسديير ماعراه لاستحبابه الرنق عدلى الخرق وايثاره الرتقعلىالفتق

اذا أسلحت ماوهي منه و رجمالهم ز (على الخرق) بفتح الخاء وسكون الراء مصدر خرق النوب (وميله

للداراة على الملاحاة) أي الملاومة والشاعة (والمواتاة) أي الملاعة والطاوعة (على المناواة) أي المهار العداوة (واختياره البر) أى المعروف (على الجفاء) وهوسد البر (واُدْخَاره الكيُّ لآخر الدام مومن أمثال المولدن آخرالداءالكي وذاكلان الأوجاع مادام يحسكن تداويما بالروادع والمحللات وغيرها من المعالجات لايستعمل الكيفاذا تعذرا وتعسرمدا واتهاما تكوي مناخسها المسخن الطمعة وتشتعل الحرارة الطسعية وتنضج المادة يعني انالعالج يقدم أولا الانسياء التي فهما الرفق بالعليل فأن لم تحديفها عول على السكي فكان آخرالدا على حدد ف مضاف أى آخر دوا الداء لأن المكي ليس من الدا وآخرالشي منه ولذا قال في العجاج آخر الدواء لمكي ولا تقل آخر الداء المكي وهدا مثل يضرب لدفع الخصومة بالأخف فالأخف فاذا تعدر ذلك عدل الى ماهوأ شدمنه ولهدا فالمعاوية رضى الله عنسه لاأضع سوطي حيث كنفيني كلامي ولاأضع سيغي حيث يكفيني سوطي فأذالم أجسد بدا ركبت يعني اذالم أحديدامن وضع السيف ارتبكبت وضعه حينته الضرورة والدفع بالأخف أمرالله تعالى م في قوله تعالى ادفع ما التي هي أحسن فاذا الذي منسل و بينه عداوة كأنه ولي حمر (حتى اذاغارنجم الهوادة) أى آصلح والمهاودة المصالحة والمايلة (ورق حلباب الحشمة) الجلباب المحفة والجم حل المام والشهمة الحياء أى لم يبق من الحياء المانع عن قتاله لأخيه الأعقد ارمايتي من الجلباب البالي (استعد) أي تهيأ (لا تيان الأحرمن بأمه) اليان الاحرمن باله كلية عن أتمامه على وحه لا يكون سالحا الأعلى ذلا الوجه وهومنتز عمن أوله تعالى وأنوا البيوت من أنوام اوكانت الانسأراذا أحرموالمدخلواداراولافسطاطا منابه وانمابدخاون ومخرحون من ثقب أوقرحة وراء، و يعددون دَلْتُ برّ افيين الله تعمالي الهم ان دَلْتُ ليسر بيرٌ واغما البرَّ من اتق المحارم والشهوات كذافى تفسير القباشي (وردّالمنتزعمنه الى نصابه) النصاب والمنصب الأصل والنصاب مقيض السكين حيث تشدعله البدوأراد بالمنتزع منه الامارة وما يتبعها من مبراث والده وعما منتزعاوان لم يدخل تحت بده لانه حقه فكا نه انتزع من بده أماار تهمن والده فظاهر وأما الامارة فلكونه أولى مها وأقدرعلى تدسرها وحفظ أموال بيت مال المطين علهم واستخلاف أسه لاسماعيل فهاكانت فلتة حمله علماعدم وجدان سيف الدولة عند م كانقدم (وتماطب) سيف الدولة (الاميرا باالحارث) الفريغوني (مَاءنَ) أَيْ طَهِرِلُهُ (من المهم الذي لا يسعم غير ثلاثمه) أَي تداركه (ونثل كَانه الوسدوا نظامة فيه) النثل اخسلاء السكانة من سهامها وأصله اخراج التراب من البثر وهذأ مثل يستعار لاستفراغ المجهود ومثله قولهه مايق في المكانة أهزع ولا في القوس منزع والأهزع آخرسهم بقرٌّ فها (وسار في خواص) أىمع خواص (غلمانه ورجاله وقوّاده المنسدو بين) أى المدعوّ بن من مُديه الى الْامْرِ فانسدب أى دعاه فأجاب (لاتباع مثاله) أىأمره (الىهراةواستأنف مامكاتبة اسماعيل بينوعدووعيد) الاكثر إستَّعْمَالُ الوَّعْدَقُ الْخَيْرِ والوَّعْيِدِقُ الشَّرِّ أَى يَعْدُمْ بِالْخَيْرَانُواْفَقَ وَيُوْعَدُمْ بَالشَّرَانُ خَالْفُ (وَعَنْيَةً ) أى اعطائه مايمناه (وتمديد) 4 بما يخافه و يخشاه (وترجيم بين البأس والأمل وتنبيه عسلى موقف الندامة والحل فلم يغن ذلك عنه فنيلا أى شديا حقيراً وأصل الفتيل مايكون في شق النواة (ولم ينقض من قوى عقده ) أى عقد اسماعيل (سعيد لا) القوى جمع قوة وهي طاقة الحبل والسعيل الحبيل ذوالقوة الواحدة وضد ما ابريم يكني مأعن العقد الوامى (وتراجعت المكاتبات بينه ماحتى جدّ من اح الكلام) المزاحوالمزاحة بضما لميم الاسم من قواهم مرح يمزح مراحاوه والدعامة وبكسرالميم مصدر مازحه من احاويمازحة وجدالمزاح كما يدعن يحقق الحرب وانبرامها (واشتدافع الحسام) أي حرا

على الخرق وسية للداراة على اللاحاة والمواناة على المناواة واحتياره البرعـلىالحفاء \* وادَّمَاره الْكَولاّ خر الدواء \* حتى اذاغارنجم الهوادة \* ورق حلبا بالحشمة استعد لاتبان الامر من بأبه \* وردّالنَّرُع منه الىنصابه \* وعالمب الامبر أبا الحارث عاعنَّه من المهم الذىلايسعەغىرىلافيە \* وشل كانة الوسعوا اطأقة فيه \* فسأر فيخواص علمانه ورحاله \* وقواده المندو بين لاتباع مثاله \* الى هراة واستأنف ما مكاسمة اسماعيل بين وعدووعيد \* وتمسه وتهديد \* وترجيح بينا ليأس والأمل \* وتنبيه عملي موقف الندامة والخيل بوفاريغن ذلك عنه فتملا \* ولم ينقض من أوى عقاده محيلا \* وراجعت المكاتبات بنهما حق حدّمن اح الكلام \* واشتدافع اللمام

نارالخصومة قال الاصمعيماكان من الرياح لفح فهوحر وماكان منها نفح فهوبرد (وأعيا) أى أمجر أ (فيصل الأمر) أى فصله وقطعه (الاعدالحسام ودعا) أى طلب (الاميرسيف الدولة عمه الغراجق الى مساعدته) متعلق بدعا (وموافقته واتباع مصلحة البيت) أفى بيت اخيه سبكتكين (بمتا نعته) أي بمتا بعثه بغراج ق سيفُ الدولة (فتسارع) أي أسرع (الى طاعته وأقرًا) أي أُعْتَرَفَ (بالحَيْعَلَيْهُ) أَيْعَلَى نَعْرَاجَقَ (فَمَشَايِعَتُهُ) أَيْ سَيْرُورِنَهُ مَنْ شَيْعَتُه (والباعرابية) أى انضمامه الى عد الحرم (وخف) أى أسرع بغراجي (معه الى ستوم) أى فها الامير (أبوالظفرنصر بن ناصر الدين سبكتكين فصادف الاميرسيف الدولة منه وليامطيعا) من هي النفر مدية كقولهم لقيت من زيدأ سدا ولى منه صديق حميم أى اله الكال شيما عته وتحكنه فها صار عصت تتزعمنه أسدآخرولكالسدافته صعأن يتزعمنه صديق آخر وكذلك ههنا يتزعو يستخلص منه ولي مطبع لكاله في هـ د والصفة (وصفيا) أي مصافيا (الى الانقياد سريعا) أي مسرعا والى الانقياد ظرف لغومة هلق به (هوى منه) أى من نصر وهو بدل اشتمال من قوله و ليما و يحوز أن الكون مفعولاله لفوله سريعنا عناع لى أن يكون هوى مصدر هوى كرضي بمعنى أحبلا هوى النفس ويحور أن يكون هوى مرفوعاع لى اله خبر لبتد أمحدوف أى ذلك أى المد كورمن الطاعة والانقداد هوى ومنه في موضع نصب أورفع نعت الهوى عدلي الاحتمالين وكذلك قوله (لم يرض بزمام وخطام) يقال راض المهر يروضه ذلله والزمام الخيط الذى يشذفي البرة ثم يشذفي طرفه المقود وقديسمي المقود زماما والخطام الزمام فعطف عليه عطف تفسير (ومحبة لمتذلل باسراج) اسراج الفرس شدّ السر بج عليه (والجام) من ألجم الداية وضع اللجام في فيها (فتبرّع) أى نصروالتبرّع أن تفعل مالا يلزمكُ فعله (بالانقياد) لسيف الدولة (وتسرع) أىسارع (الىالمراد) لسميف الدولة (وحرى في حلبة الطاعة طلق الحواد) طلق الحواد بفتحتين شأوه بقال عدا الفرس طلقا أوطلقين أي شوطا أوشوطين وهومصدرمن غيرلفظ عدا بلمن معنا ملان الطلق ضرب من العدو (ولماسمع اسماعيل ارحله) أي ارتحاله (الي جازب غزنة سية مالها من جانب بلخ متعرد اللمانعة) حال من فاعل سيقه يقال تحر دللام أذا حدقيه والمانعة مصدر مانعه عن الآمر اذا حال بديده وبده (محتشدا المقارعة والمدافعة) الاحتشاد الاجتماع واحتشد القوم خفوا في التعاون أودعوا فأجابوا مسرعين أواجتمعوالأمروا حدوالمحتشدأيسا من لابدع عندديف مشيئامن الجهدوالنصرة وهسدا المعني هوا المرادهنا والمرادبالقارعة هنا المضارنة بالسيوف ونحوها (وسار الامبرسيف الدولة في عمه) أي مرجمه كادخاوافي أمم (وأخيه وسائر أوليائه) أى أنصاره (ومواليه) أى عيده وعتما أله (حتى أَنَّاخِ) أَيْرُل (نظاهُر غُرْنَة) أي خارجها (وقد تطايراليه) أي جاء فسرعة (من قبل) أي من قبل سره والاخته الطاهر غربة (كتب الأعيان من قوّادا عماعيل في بمالأنه) أي سيف الدولة (عليه) أيعلى اسماعيل عن أن ريد مالا ته على الأمر عمالاً مساعدته عليه وشايعة موقال ابن الكيت تمالؤا على الأمراجة واعليه وتعاونوا (لماعر فوه من وهي أمره) أي ضعفه يقال وهي الحائط وهيا اذا ضعف وهم بالسقوط (فالرياسة وضعف يده عن حق السياسة) أي سياسة | الرحية وهي القيام علها بالحفظ وغيره من مصالحها (وثريَّدا اسفراء بينهما في الاستصلاح) السفراء مدع سفير وهوالرسول المصلح وسفر بالكسر بين القوم سفارة أصلح فقوله فى الاستصلاح يصيون تأكيدا (وكفعادية الكفاح) أي دفع شر الحرب والقتال (فأبي الله الاماكان) في علم القديم (مقدورا) أى مقدرًا (وجعل الحق مشهورا والمحق منصورا) جعل بصيغة الف على الماضي معطوفا

وأعياف والامرالاعدالمام ودعاالامرسيف الدولة عميه بغراجي الى مساعدته ومراقعته \* واتماع مصلحة البيت عِنا منه \* قنارع الى لهاعته ﴿وأقرُّ بِالْحَيْعَلِيهِ فيمشا يعمه والماعرا لمه وحف معهالى ستوجأ الامرأ والظفر نصر من اصرالاس سلككين فسادف سمع ألدولة منهواما مطيعا \* وصفيا إلى الانفياد سريعا \* هوى مندار ضرمام وخطام \* ومحبة لمنذللبا سراج والحام \* فتبرع بالانفيا د \* وتسرع الى المراد . وجرى في حلبة الطاعة لحلق الجواد \*ولــا سمعاعيل برحيسله الىجانب غزية سيقه الها من جانب الخ متعردا للمانعة \* محتداً للقارعة والمدافعة \*وسارسيف الدولة الى جانب غزنة في عمه وأخيه \* وسائراً ولياله ومواليه \* حتى أناخ نظاهر غزنة وقدنطابر اليهمن قبل كتب الأعيان من قواداسماعيل فيعمالا تهعلمالما عرفوه من وهي أمره في الرياسة وضعفيده عنحق السياسة وترددال فراء بينهما في الاستصلاح وكفعادية الكفاح \* فأبي الله الاماكات مقدورا \* وجعل الحق منه وراوالحق منصورا

واندر الامرسف الدولة للحرب
يعي المواكب « ويرتب الحبوش
كواكب « وداف الى القدال
فرجال كالرماح « أوكالها ل
القدماح \* يهدون القراع \*
هداشة الالمفا ل للرضاع \*
ويرنا حون المسكفاح » ارتباح
الهيم للماء التراح \*
سفع الدؤوب وجوههم فسكام

على أبي و يحوز أن يعطف على كان و يحمل أن يكون الفظ المدر فيكون المقي محرورا وعله النصب على اله مفعول أول للمعسل ومشهورا مفعوله الثاني ويكون حينتذ معطوفا عسلي ماالموسولة أي فأبي الله الاماكان مقدورا والاجعسل الحق مشهورا وصع التفريغ في الايجاب هذا تغلسا لجانب المعنى لان أى عمدى لم يرد كفوله تعالى و بأبي الله الاأن يتم نوره ومراده بالحق ما عليه سيف الدولة و بالحق سَيف الدولة ولوادعاء (والتدب) أى أجاب (الاميرسيف الدولة للمرب) يقال مدمه فالتدب أى دعاه فأجاب كان أخاه الماعيل لما أى قبول الصلح دعاه العرب فأجابه (يعيى) أى بهيئ من عي المتاع هيأه والجملة عال من فاعل الله بالمواكب جمع موكب وهوجماعة القرسان وكذلك القوم الركوب على الإبل المريسة (ويرتب الجيوش كواكب) جمع كوكب وهوالرجد لاحه (ودلف) بالدال المهملة أى تقدّم يقال دلفت الكتيبة الى الخرب تقدّمت (الى القتال في رجال كالرماح) الظرف الاول حال من فاعل داف وفي عدى مع والثناني نعت لرجال تشبها لهدم بالرماح فى الطول والالتواء والضمور من غسرم ص وهسنه الأوساف مجودة عنسدالعرب في الأنطال (أوكالهال القماح) الهال جمع تهل كحب ل وحبال وجمع الناهل تهل نضم ف كون كطا اب وطلب وفي بعض النسخ الهٰل موضع الهٰ الوعلها شرح النجاتي والناهل الريان والعطشان من الأضد أد وأسل الهل الشربة الأولى والعلل ثانيتهما وحل العلامة والمترجم الهال هناعلى العطاش وقال ناج الدين الطرقى وأماقول من قال بأن الهال هناهي العطاش فغيرمستقيم من وجهين أحدهماان الايل العطاش لاترفع رؤسها والثاني اله عني بها الأشدّاء والبكيراء والايل العطاش يكون فها ضعف وخضوع والقماح جمع قامح وهوالرافع وأسهمن الابل عندالشرب امتناعامنه ائتهسي وقال المكرماني الفعاح جمعمقامح علىغسىرفياس وهيالتي أوردت ورفعت رأسها ولاتشرب من داءبها أويرد فال بشير ونحن على حوانبها أهود \* نغض الطرف كالابل القماح والاقاح رفع الرأس وغض البصراضين الخناق قوله تعالى في اعناقهم أغلالا فهي الى الأد قان فهم مقصون والتركيب يدل على الضيق والشدة انتهمي وقد الدفع يقوله رفعت رؤسها ولاتشرب من داعها أوردالاول من وحهي اعتراض الطرقى لان رفع الرأس لأ ينحصر سبيه في الشرب بل قد يكون السبب غره كبردالماءأوداء في مشافرها يؤلها مس الماءسيه وعكن دفع الوجه الثاني بعدم تسليم الضعف في الابل العطاش بل عند حصول العطش تحكون الابل أسرع حركة لتدوّفها الى الماعكا يدل عليه الشاهدة لحالها على اله يمكن أن يكون التشديه بها في الاقدام وعدم التعريج على شي للاشعار بأن اقدامهم على الفتال كاقدام الابل العطاش على الماءوهذا معنى صحيع لا يردعليه ماذكره الطرق (يهشون للقراع) أى يرتاحون للضاربة ويفرحون بها (هشاشة الأطفال للرضاع) أى كهشاشتهم تُعُول هششت الفُلان بالكسرأ هش اذاخففت اليه وارتعت له (ويرياحون)أى بنشطون (للكفاح) هوالمقائلة مواحهة ومقابلة (ارساح) أى كارساح (الهم) جمع أهم وهي الابل التي ماهيام فلا ترتوى لما اعتراها من العطش وفي التنزيل فشار بون شرب الهيم (الماء القراح) أى الخالص الذي لايشوبه شي قال التهامى والرمح يتبع الأسيركأنه ، حرّ أن يطلب من قراه قراحا (سفع الدؤوب وحوههم فسكائنهم ، وأبوهم سأم أبوهم مام) هذا وما بعده من الاسات من وفصيدة لأبي تمام عدح بها المأمون مطلعها دمن ألم مافقال سلام بككم حل عقدة صبره الأيام

يقال سفعته النسار والسموم اذالفعته الفعايسسيرا فغسيرت لون البشرة وبأبه قطع والسفعة وزان غرفة

}

سوادمشراب يحمرة والمذكرأ سفع والانثى سفعاء والدؤوب الجسدفى العمل وقوله فسكأنهم البيت خير كانجلة أبوهم حام واسعها الضعرالمتصل بها وجلة توله وأبوهم سأم حالية والعمامل فهامافي كالأمن معدى الفع لوحام أبوالسودان وسام أبوالهض وهدما ولدانو حعليه المسلام وتفدر البيت سفع مداومة غشيان الكرايه وجوههم وسؤدها فكائم أبوهم حام والحال ان أباهم حقيقة سام (تحذوا الحديدمن الحديدمع اقلا \* سكانها الأرواح والاحسام \* مترسلين الى الحتوف كانحا \* يتخذوا فعل ماض من التحذوه والأخذو بقال انتحذه بالتشديد مَن الحَمْوف و يَهْم أرحام) وتخسذه والمراديا لحسدمد الاقول المدر وعوبالثاني السسيوف ومعاقسلامفعول ثان لتخذوا لانها تنصب مفعولين كاتخد ومفعولها الاؤل الحديدومن الجديد يتعلق ععاقلا والعاقل حسرمعقل وهوالمحأ وسكانها الأرواح والاجسام حملة في محل النصب سفة لعا قل ومعنى البيت انهم اتخذوا الدروع حصوما وأسكنوها أجسامهم وأرواحهم لتقهما تلك الحصون وتصونها عن حمة السلاح وتقها وقع الصوارم وطعن الرماح وقوله مترسلين البيث مترسلين حال من الواو في تخدنوا بقيال ترسيل في قراءته اتأدفها ومعيني المدت انهيم عشون الى الحتوف مشي التثد المتأني في مشيمه الذي لا نظهر علمه اضطرأت ولا انزعاج كالنبيهم وبأي الموتدحم وقرابة فلايزالون يسعون اليه ويقبلون عليمو يجوزأن يكون معني مترسلين أى آن أرسالا أى جاعة بعد جاعة وقال النحاتي استرسل اليه انسط واستأنس وهوشر ح لا يطادي المشروح لانه شرح للفظ غير واقع في البنت (آسا دموت مخدرات مالها به آسادموت أى هم آسادموت محلبون الموت في الحرب ومحدرات الاالصوارموالفنا آجام) مستوراتمن أخدرالأمث دخر خدره وهوالأحمة والآجام جعها وهده الليوث ليسالها آجام الاسض الصفاح ومهرالرماح وهذهمن الاستعارات الرشحة المستملحة وقدأ كثرالشعراعي هدذا المعنى والظرف فى قوله مالها خبرمقدّم وآجام مبتدأ مؤخروا لصوارم بالنصب استثناء من آجام ووجب نصبه لتقدمه على المستثنى منه كقواك ماقام الازيدا القوم وقال النجاتي وجب نصبه لانه استثناء منقطع وفيه نظر (و بر زاسماعيل) أيخرج الى ظاهرغزنة (بين شايعه) أي دخل في حربه وشيعته من مواليه أرقاله وعتقاله (ونابعه من رجال أسه وقد حصن الصفوف بغيلته العظام) يقال حصنت القر بداد النيت حولها سورا ونحوه فكان الفيلة بناء محيط بالعسكر (كانها) أي الفيلة (أركان مذيل أوهضاب شمام) مذبل جبل مشهور وكذا شمام كسصاب قال النحاتي شعا للسكر ماني مبني عملي الكسسر كناع جبلآخروا لعهدة فيذلك علىهما لانه ليسمن أعلام المؤنث كحدام وقطام فلحرر (ودنا الفريقان بعضهم من يعض) يعضهم بدل بعض من الفريقان (ضرياما اسموف البواتث) ضربا منصوب على الحال من فاعل دنا أي ضاربين و يحوز أن يكون تمييزا والبواتك حسم ماتك من البتك وهو القطع (وطعنا بالرماح الفواتك) جميعة اتك من الفتك وهوالقَّتل غيلة (ورضًّا) الرض الدق وقد رضضتُ الشيَّ فهورضيض ومرضوض (للهام) جمع هامة وهي الرأس (مُن يَحَثُ التراثُكُ) جمع تربكة وهي المغفر وأصلها سضة النعامة تقوم فها فلاتم تدى الهيا فتعضن سضة تعيامة اخرى وتترك سفتها فسميت تلك البيضة التريكة لتركها اباها فعيلة بمعنى مفعولة (فظلت رحا الحرب تعركهم بقفالها) عراثالا ديمدالكه وعراثأذن الصي لتأدسه والثفال بالكسر حلد سبط فيوضع فوقسه الرحا فيطمن بالبد ليسقط علىمالدقيق وهو حل أهول زهير \* فتعركها عرك الرحى شفالها \* ورجما سمى الحجر الأسفل بذلك وهذه عبيارة عن المبيالغة في العرك يعنى عركتهم مع ثف العا (وتدور علهم باً ثقالها) جمع ثقل بالكسركمل وأحمال وهومتاع المسا فروقوله تعمالي وأخرجت الأرض أثقالها

غذوا الحديدمن الحديد معاقلا كانها الارواح والاحام مترسلين الى المتموف كأنما بين المتوف وينهم أرحام اسادمون مخدرات مالها الااله وأرم والفتأ آجام وبرزاسماعيل بمنشايعه من مو البه \*والعهمن رجال أسه \* وقد حصسن الصفوف بقيالسه العظام \* كأنها أركان مذبل أوهضاب شمام \*ودناالفريقان يعضهم من يعض ضربا بالسيوف البوا تك \* ولمعنا بالرماح الفواتك ورضاللهام من يحت التراثك \* ولحلت رعاً الحرب تعركهم بنقالها \* وتدورعلهم المالية

قبل كنوزها ودفائها وقبل أمواتها (الى أن رمت الشهس بجمرات الظهيرة) أى الى أن السدة الحرق فكان الشهس ترى الارض بالجرات وأضاف الجمرات الى الظهيرة لتزايد الحرقها عن سائر أوقات الهارلان الحرلارال في التزايد الى أن تبليغا الشهس كبد السماء وهومنتصف النهار فاذاز الت أنكسرت سورة الحرف الجملة (وقد لا ذبالا مان) أى لجأ اليه وعاذبه (من سبق وعده) بمشايعة سيف الدولة والا نحياز اليه من قواد أخيه كاتفت م في قوله وقد تطاير اليه من قبل كتب الأعيان من قواد اسمياعيل في عالاً ته عليه (وطلع بالاقبال سعده) أى نجم سعده (وعند ها) أى عند الظهيرة (حلسيف الدولة بنفسه فتداعت الرحوف) تداعت الرحوف تفرقت وانهدمت من حوانها كأن بعضها مدء وبعضا اللانهدام والانتقاض والتقوض والانفضاض قال

سلام على الوصل الذي كان سيننا \* تداعت به أركانه فتهدّما

والزحف الجيش العظيم تسمية له بالمصدر (وتخالطت الصفوف) أى اختلط بعضها بمعض وخطبت على منابر الرقاب السيوف) أى علمها ومنابر الرقاب كليدين المهاء وهذا كقول الاميرا في فراس

بحيث الحسام الهندواني خالحب 🗼 بلبه غوها مات الرجال مناتر

(وثارت عاجة) العجاجة الابل الكثيرة العظيمة ولف عجاجته على مأغار على م كذافي القاموس والمراديم أهنا حملة سيف الدولة علهم يخيله بقر بنة وصفها بقوله (أخدت العيون عن الأشباح) أي عن رؤية الاشباح وادراكها أوالعني أخدت العيون عن أشباحها القائمة بهايحيث صارت لاتيصر شيثًا من أسكانف الغبارفكا منها أخدت العدون عن تلك الأشباح (وأذهلت النفوس عن الأرواح) أرادما لنفوس هتا الذوات كمانى قولهم جاءز يدنفسه والافالنفس والرؤح ثئ واحد يختلف بالاعتبار أى أذهلت تلك المحاحة القوم عن محافظة أرواحهم فلمعلك أحدمهم أن يدير لنفسه ما يحفظ روحه علمه والذهول شغل النفس من خوف أوهم مورثها عفلة ونسسيا نا (ونثرت الاعناق بأيدى الصفاح) نثرت الشي فانتشر رميت متفرقا والصفاح جمع صفيعة وهي السمبوف العراض وفي قوله أيدى الصفاح استعارة مكنية وتخسلية (وأقعصت) بالبناء للفعول (الكاة من وقع السلاح) الاقعاص أن تضرب الرحل بالسدمف أوغسره فعموت مكانه ولابسر حوالقعص الموت الوحي والتركيب بدل على الزهوق وحيالامليا والكاة جمع كمي وهوالشحاع (وطلت سنابك الخيول) جمع سنبك وهوطرف مفدّم الحافر (تردى على حثث النفوس) تردى التا المثناة فوق مفتوحة من الردمان وهوالحيب وقال الاحمعي سأألت المنتصع بن نبهان عن الردمان قال عدوا لحسار بين آل به ومتمعكه وردت الحسارية اذارفعت احدى رجلها وأفزت واحدة وجنث النفوس أجسادها جمع حنة (وتلعب أكر الرؤس) الأكرة هي التي بلعب عا الصدان وجعها أكروهي لغة في البكرة غير حسدة وقال الفراء دة الله التي داعب ما الصدان كرة ولا تقال أكرة وقال فرم يقال أكرة ولكنها غريدة

(تجرى الجياد من القتلى على جبل بومن دما عمد حضن فى وحل ومن حاجهم يصعدن فى نشر به ومن ذوا ثبه مرية مصن فى شكل)

البيتان السماعيل الشاشى والجياد جمع جواد فقلبت الواو يا على الحالية من حبل الإنها بمان له و مدحضن باعنى الحريقة المحافظة من حبل الإنها بمان له و مدحضن برافين بقال دحضت رحمة مرحمة من والوحل بفقت والوحل بفقت بن الطين الرقبق والوحل بفقت الحاء المسدر و بكسرها المسكان والوحل بالسكون لغة وديمة والحجاجم جمع جيده وهى عظم الرأس والنشر المستحق المسابقة وعلى المسابقة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة و يقمل المنافزة والمنافزة و يقمل المنافزة والمنافزة و المنافزة و المنافز

الى أنرمت الشمس عسمرات الظهرة وقد لاذ الأمان من سبق وعده وطلع الاقبال سعده وعندها حلى الامبرسيف الدولة منفسه خدا المستوف \* وتخاطت الصفوف \* وخطبت على منابر الرقاب السيوف \* ونطبت على منابر أخلنت العيون عن الانسباح \* ونثرت الاعناق بأيدى الصفاح \* ونثرت الاعناق بأيدى الصفاح \* ونثرت الما عناق بأيدى الصفاح \* ونثرت الما عناق بأيدى الصفاح \* ونثرت الما الميام من وقع الملاح \* ونثلت سنا بالما الحيول تردى على ونثلت بأكر وناعب بأكر

الرؤس تعرى الحيادمن القتلى على حبل ومن دمائمهم مدحضن في وحل ومن جماحهم يصعدن في نشز ومن خياجهم يصعدن في نشز ومن ذوائم م يقعصن في نشكل

يقمص ويقمص قساوف اسااست وهوأن رفعيديه ويطرحه مامعا ويتحن برجليه والشكل جمع شكال وهومايشــــــــ به قوائم الدواب (فلرينشب) أى لم يلبث ولم يتوقف من النشوب وهوا لتعلق بالشيُّ وفاعل ينشب قوله (أنأسفر قتامها) أي اسفار قتامها والضمر يرجع الى العجاجة ولما لم يعلم للخباتي المعنى ارتسكب عوادل التعسف وجعسل الفاعل فعمرار اجعا الىسسيف الدولة فقسال فلم بنشب أى فلم يلبث ولم يتوقف سييف الدولة في شئ غييرا لحرب آلى أن المغراذ القرائ من قوله أسفرال قوله مر" الحساب كناية عن ظفره بهسم انتهسى والقتام الغيار (عن مساقط) حميع مسقط وهومكان السقوط (أبدان) حمع بدن وهو حسد الانسان ( تحت أبدان ) حمع بدن وهي الدرع القصيرة و يحتمل أن يكون المرادبالأبدآن فى المكانين جسد الانسأن ويكون فيه اشعار بكثرة القتلى حيث لم يتسع المكان لأشلائهم فكان بعضهم يسقط فوق بعض (وأجسام فوق هام) حبيع هامة وهي الرأس وذلك عكس حالة الحياة ا لاب الهام فهاكانت فوق الاجسام وانما كانت الهام مخت الاجسام في القتلي لان أوَّل ما يسقط من الفارس رأسه اذا قطع ثم يسقط جسمه فوقه (وهام الآخرون) الذين نجوامن القتل أي تحدروا (على وجوههم يقالهام على وحهه اذا كانءشي على غرهد أبة كأنه يسدحيث توحه وحهم وفي حمه بينهام وهام جناس تام (يمسكون طول الارض) من المساحة أي لذرعونها وهي كنابة عن كثرة الأسفار والترددف البلادكان غرض من عنى بذلك استيعاب الارض بالمساحة ولذلك سمى السيرعليه السلام مسحا اسكثرة سياحته فمكانه مسع الارض ذات الطول والعرض فعيل بعني فاعل ومن قال اله مشتقمن السياحة أوالسيم وهوسسيلات الماء على وحه الارض كالمعين من العنافله وجه والظرف فقوله على وحوههم شعلقها وحملة يمسكون في موضع نصب على الحالمة من فاعل هام وهي حال مقدّرة وقوله (خوفامن حرّ العقاب) مفعول له لقوله هام والاضافة في قوله (ومرّ الحساب) من اضافة الصفة للموصوف (وانحازا شماعيل) بعدالكشفة (الىقلعة غزنة متُحصـ تابها في العاجل من مس الطلب) متحصدًا حال من فاعل انتحار وهي حال مقدّرةً وفي قوله في المعاجل أي الحال اشعار بأنهافي المستقبل لاتغنى عنه فتيلا ولاتدفع عنه من بأس أخيه كثيرا ولاقليلا (الى أن تلطف له الامير سبف الدولة فاستنزله على أمان وحسن ضمان وجاوره بمعروف واحسان

(د کرماجری بین آبی الفاسم بن سیمچور و بکتو رون بعد دلك).

أى بعد تسميره الى نيسابور على قبادة الجبوش (وقد كان الامير أبوا لقاسم بن سيحسورا نتقل الى جرجان بعد انقراض) أى موت ( فرالدولة ) بن ويه ( على طاعة ولده ) أبي طالب بحد الدولة والجار والمحرور في قوله على طاعة ولده في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في انتقل أى كائنا على طاعته و بحسب القريشة يقدّر ثابتا (فضوى) بالكسر أى انضاف وانضم (البه من شذ) أى انفرد (عنه من عكر أخيه) أبي على (وموالى أسه) مجدين سيمسور (واتصل به) أى بأبي القاسم طوائف) جمع طائفة والطائفة من الشي القطعة منه أوالوا حدف صاعدا أوالى الالف أوأقلها رجلان أور حل فتكون بمعنى النفس وقوله تعالى وليسم دعذ المماطا تفقمن الومنين قال ابن عباس رضى الله عنه الواحد فافوقه (من أبطال الأعراب والاكراد فاشتدت بهم مناكبه) جمع منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وأراد منكاه و يحوز أن يكون المراد بالمناكب الريش الذى ف جناح واطائر وهي أر دع في كل حناح وعد القواد موفى ومن النسخ استدت بالسين الهملة بمعنى استقامت وعلم افالمناسب أن يراد بالمناكب والسباع حسك الظفر للانسان ( وكانت الحسكة التي ينطوى علم افائن وعلم بكسر الميم وهوللطائر والسباع حسك الظفر للانسان ( وكانت الحسيكة التي ينطوى علم افائن

فرايش أن أسفر قنامها هن من أبدان غرايدان غرايدان غرايدان غرايدان غرايدان عرايدان عرايدان عرايدان عرايدان عرايدان عرايدان عرايدان ومر عرايدان ومر المان وانحازاهما عمل الى المان وانحازاهما عمل الى المان وانحازاهما على الى المان وانحازاهما الى أن للطف له الا مرسيف الدولة واستراه على المان وحسن ضمان \* وحاور المان وحسن ضمان \* وحاور عمري بن أبي القاسم المان سيم و و كرور المان المان المان على المان المان

انسمهورو بدورود دان والماسم دان و وقد الماسم ورائده الماسم والمدولة على لماعة ولا وفضوى المهمن شدعت من ولا واقعل من الطال الا كراد والمرب فاشتدت بهم مناكبه \* واحتدت الماه ومخالبه \* وكانت المسكة التي سطوى علما فاتق

الك أورون ترصده بالحائل \*
وترميه بأغوال الغوائل \* فأرسل
الى أى القاسم بحرشه عليه \*
ويعربه ويعدده مايليه \* من
فيادة الحيوش مى أحلاه عن
مكانه \* وحلاه في معرض المحتر
على سلطانه \* حتى أحيضه عن
على سلطانه \* حتى أحيضه عن
حرجان تاركا للعن بالضمار \*
وعارض اللملك على خطر القمار
وعارض اللملك على خطر القمار
واني وتركى مدى الاكرمين
وفيد حي الكورند اشتعاما

كتوزون ترصده بالحباثل)الحسيكة الضغنة والحقدالناشب فيالصدر واشتقاقها من الحسك وهو ضِرب من الشحرلة شوك يشبه الحسك المعمول من الحديد كيف بلقي شبت وضغسة فاثق على اكتو زون محرب وقعت بدنهما دفضا والسهلة عندياب يخارا لمارمي الرضي فاثقيامه وبآنج الحياجب فانهزم فأثقالي سليووند تفذم ذلك واستاد نرصده اليضهيرا لحسيكة مجازعقلي من الاسناد الى السدب ومعيني رَصِده ترقيب والحبائل حمع حبالة بالكسر ويقال الها أحبولة وجعها أحاسل وهي الشرك ونحوه من ٦لاتاالصيد (وترميه بأغوال الغوائل) الاغوالجميع غولةال العلامة الكرماني الغول نوعمن مردة الجنِّ تصل الناس فتها كهم وكل شيٌّ يستهلك به شيٌّ يفال غاله و يقيال غالمه غول أي داه. يه أوَّ فقا مهلكة التهمي وقال النا موسى غالتمه غول أي وقع في مهلكة وأما الحموان الذي زعموا أنه تكون في البربة فغيرصيح قال عليه السلام لاهامة ولاصفرولا غول وهذا الذىذكره الناموسي من نفي الغول وحمل الحدرث على نفي عنده و حوده أحد قولين ساقهما اس الاثير في النهامة قال بعد ما حكى القول الاول في مان معنى الحديث وقيل قوله لاغول ايس نفيا اعين الغول و وحوده وانما فيه انطال زعم العرب في تلوّله بألصورالمختلفة واغتياله فيكون المعني بقوله سلى الله عليه وسلم لاغول انها لأنستطيع أن تضل أحدا ويشهدله الحدث الآخولاغول ولكن السعالى سحرة الجنّاأى ولكن في الجنّ سحرة لهم تلمس وتخسل ومنه الحديث ادا تغوّات الغيلان فهادر واالى الأ ذان أى ادفعو اشيرها مذكرالله تعالى وهذا مدل على آنه لم ردىنفها عدمها ثم أو ردحد شا آخر مدل على وحودها فظهر من كالرمه المدالي حمل الجديث على المعنى الثُما نَي والغوا تُل حمه غائلةً وهي الآفة المهلكة (فأرسل) أي فاتق (الي أبي القاسم يحرشه عليه) من المتحريش وهوالاغراء بين القوم وبين السكلاب أيضا (ويغربه) عطف تفسير على تحريشه (و يعده مايليه من قيادة الجيوش متى أجلاه عن مكانه) أي يعد فأتى أبا القياسم مايليه تكتور ون من قيادة الجيوش متى أجلى أبوالقاسم بكتوزون عن نيسابور (وجلاه) بالجيم وتحفيف اللام أى كشفه وأطهره (في معرض التحرعلى سلطانه) المعرض التوب الذي يعرض فيه الرقيق الذي يراد سعه على المشستري أي متى حلا أبوا لقاسم بكتوز ون في اباس العجز على الأمير أبي الحارث وفضحه سن بديه نال ما كان يليه هومن قيادة الجيوش من قبل السلطان (حتى أحهضه عن حرجان) أجهضه أز عد مقال صادالحارجة الصدد فأحهضناه عنه أي نحساه وغلبنا هعلى ماصاد (تاركاللعين بالضمار) حالمن الضميرالمنصوب فيأجهضه والعينالنة بدالمعين والضمار مالايرجي من دُن أوعدة ومالا يحصل الشخص مته على ثقة (وعارضًا لللك على خطرالقمار) القمار المقامرة والمسرأى عرض ملسكه وهوولاية حرجان على مال القمار أى حعله كال القمار والمقامر لا تكون على تقةمن حصول مايقام علمه لانه مينأن يغلبأو يغلب ولامدرى أيهما يقع وانمسا كانكذلك لان امارة جرجان سده وهي نقدحا سلوأما فبادة الحموش بخراسان فانماعلي الحطر وحانب الغرر فقد يتعصل وقدلا يتحصل ومن أمثال المولدين ذرة مَنْقُوده خرمن درّة موعوده (فكانمثله كاقال ابن هرمة) وسقط في بعض السخ لفظ ابن هرمة (واني وتركي بدي الا كرمن بوقد حي مكفي زند أسحاما بك كاركة سفها بالعراء به وملسة سف أخرى قال العلامة الكرماني البيتان لأبي هدية كان على عهد الرشد يدمسنا ولا يعرف له اسم وفيالطيفات هومن المطبوعين في الشعر وهـم أربعة غمارة بن أوس بن حجر وعسلي بن الجهم بن بدر ومروانين أىحفسة وأبوهدية يعاتب فيهد والقصيدة ابراهم بنهشام المخزوى وقبل البيته وكممن عبب أحن الهوى \* فرادمن الغم لو كان باحا زواخرغم بأسر ارها ، فباح مكثوله فاستراحا

النهب وانظرة ولهلاب هدية معقول المسنف ابن هرمة ويمكن التوفيق يجعل كلاا للفظي الشخص واحدوير وىمكان مانسة ملحفة الزندالشحاح الذى لابورى وهواسم فاعل مثل شحير يقال زندشحاح اذالم تغر جناره عندالقد ح ف كانه يشع بالنار وقوله كاركة سفة موسوف محدوف وعمد للاعتماده على ذلك الموصوف كافى قوله \* كالحير صغرة وماليوهنها \* أي كوعل ناطير والموسوف هنانهامة أي كنعامة تاركة و سفها مفعول به لتاركة وجناحًا مفعول به للسة وهي مشهورة بالجن وقلة الهداية لانها اذا فامت عن سفتها لاته تدى الها فغضن سف فعامة اخرى وتترك سفة العراءعارية وكلسفة تحضرنا الظها سضها وكدلك تمر علها نعامة المداخرى الى أن تنفلق عن الفرخ وسعب ذلك انها تحفل فى كل ليلة فتقطع مسافات بعيدة فى حفلتها فلاتقدر أن تهدى الى سفة واسم تلك السفة التر مكة الركها الاها وأسستعير التربكة مها للغفر اصفائها وملاستها ويسمى بالبيضة أيضا تشبه أبها وا لعراء بالمدَّفضاً الاسترة فيه وفي التَّنزيل فنبذناه بالعراء وهوسقيم (فقصل) أي خرج يقال فسلَّ عن الناحسة اذاخر جوالضمر يرجع الى أبى القياسم (عنها) أى جُرِجَان (قاصدا قصد) أي نحو (نسانور في حماهم أصمامه) حميم جهور وجهور القوم معظمهم (عن ضر سرتهم وقائم الحروب) أى عمة منه مقال ضر سته الحرب تضريسا أى جر منه وأحكمته وضرست السهم عمته لتعلم رخارة عوده من صلامته (و تحديم) بالحيم والذال المجمة (فوارع الخطوب) أى عضم مسواحدها وهي اللانسان أريعة اسنان بعد الارحاء تسمى ضرس الحرتنيت بعد الوغ أشده ورحل منحذ أي محرب قال أخوخسي مجتمع أشدى بو فجدنى مداومة الشؤون

والقوار عجمعقارعة وهي الداهيسة الشديدة من شسدائدالدهر والخطوب جمع خطب وهوالأمر العظيم (وكوتهم) من الكي (صروف الأيام عميا سمها) جمع ميسم وهوالمكواة وأصل الساعفيه الواو اللااخ الله تناء السَّكُوخ اوانكسار ماقبلها لأن الم فيه مكسورة لأنه اسم آلة كحاب (وداستهم) أي وطنتهم من داس الشي برجله من بابقال والدياسة أن يوطأ الحصيد بالدواب ليصلح للتذرية (احدداث الليالى مناسمها) جمع منسم بكسرالسين وهو خف البعير ولا يخني مافى قوله ميا سمه أومنا سمهامن الاستعارة المكسة والتحسل والجناس (وأفرط) أبوالفاسم (أباعلي تأبي الفاسم المعروف الفقيه على من حرح ويسر سور المعار تعنه مقدمة م) أى أعله وقال الطرق أفرط أى قدم وحمله فرطا والفرط والفارط المتقدم في طلب الماء وساراً بوالفاسم سرالسحاب تعنه ومنه اللهم احعله لأدريه في طاأم أدا عند المن مراسم من الماء وساراً بوالفاسم سرالهم المعاملاً لمرية في طاأم أدا عند المناهم ا القوم أى تقدمتهم كذا في شرح الناموسي (الى اسفران وبها بعض قوّادبكتوز ون فالتقيأ هناك على حومة الحرب حومة الشئ معظمه (وتسأقيا كؤوس الطعن والضرب) أى أذاق كل منهما الآخر من ألما الطعن والضرب مااذهب لبه وأدهش قليه (وتداركت الأمداد) حميم مدد (على أبي عملي القرب الخطى) حجـع خطوة بالضم وهيمابين القدمين (بينه و بين صــاحبه) أبي القــاسم بن سيعجور (ففل عنه أصحاب بكتوزون مهرمين الى نيسابور) يقال جفل عنه وأجفل وأجفل أفصم وأسله فى الظليم و مه يضرب المثل لانه اذا جفل قطع مسافات بعيدة في عدوه ثم استعبر الكل من يفرّ من مرهوب (وقداقتسموا) بالبناء للفعول أى اقتسمتهم الحرب (بين جرح) لبعضهم (وكسر) لآخرين (وقتل) للبعض (وأسر) لبعض آخر (وسارأ والقاسم سُدراله عاب تحدُّه) أي تسوقه وتزيجه (رج الجنوب) خصها بالذكرمن بين سائرالر ماح لان السحاب اكثرما يتولد من جانب الجنوب لان اكثر السحاب فيه واكثرما يهبر بح الجنوب بكوت معه المطرقاله الناموسي وقال النجاتي وانحسا اختصر يح الجنوبالانها حارة فهسي أشدّو أسرع سيرا من سائر الرياح (حتى أناخ) أى زل (بظاهر نيسابور

ففصل عنما قاصدافصد نيسانور فعامرأهاء عن فرسم وقائع المروب "ونعدتهم قوارع اللطوب \*وكوتهم صروف الأيام عمامها \* وداستهم احداث الليالى بمناسمها وأفرط أباعلى ان أبي القاسم العروف بالفقيه على مقدّمت الى اسفران وبها بعض قؤاد بكنورون فالتفيا هناك عملي حومة الحرب \* وتساقيا كؤس الطعن والضرب\* وتداركت الامدادعلىأبيعلى لقربالحطى بئه وبينصاحه ففل عنسه أحمار لكمورون مهرمن الى بيسابور وقد اقتسموا بين حرح وكسر "وقدل وأسر " ر مح الجنوب حسى أناخ بطأهر

مستطيلات وكذرجاله وشكة أنطاله الاستطالة والتطأول رفع النفس فوق الحدة من قدرها نقال استطال عليه أي تطاول والباء في قوله بشوكة با الاستعانة مثلها في كتنت بالغلم و يعدى استطال وتطاول الى معموله بعدلى اذا كان يمعني تكبر فيقال استطال على فلان وحدف هنا للعداريه أي على مكتوزون والقريسة دالةعليه ويحوزأن بكون حدف لقصدالتعميم والشوكة شدة ةالبأس والحد فى السلاح والشكة بكسر الشيد السلاح (فأرسل اليه) الى أبي القاسم (بكتوزون يعلمان الحروب اسمال) السعال جمع معل وهي الدلوالعظيمة الملآى ماء وفي حديث أني سفيان وهرقل والحرب سننا و ينته سيمال ينال مناوننال منه أى تو مة لناونو به له وأصله ان المستقين بالسيمل يكون الكل واحد سيمل فكُنَّا لِكَ الحرب تمكون مر م للشخص ومر م عليه (وحسن الظنّ يعواقه اضلال وان في قرع باب البغي) أى الظلم (تعرَّ ضاللب لاء) أى لاصابته (وَاستَثَدَانَاء لـيُسوِّ الْقَضَاء) أي سؤال الآذن بالدخول على سوءالقُضاء وهوعبارة عن فتحه باب البلاء على نفسه وفي بعض النسخ واسمتتبا بابتاء بن مَنْنَا تَيْنُمُن فُوقَ ثُمُّهِا ۚ مُن مُوحِدَيْنِ مِن استَنْتِبُ له الأمراذ التميأ واستقام (وانجما يصر على الكفاح) أى القاتلة (من لم يجدله وجهاعلى الصلح والصلاح) عملا بقوله تعمالي والصلي خسر (فأمامن كان في فسيحة من الرأى ومُدحة من الاختيار) النسد حة السعة وكذلك المندوحة ومُدحَّت الثيرُ وسعته وأصل الندحة الارض الواسعةو في الحسديث ان في المعار يض لمندوحة عن الصحدب يعسني ان في التعر يض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد السكذب (فأنه منفس بنفسه عن التغرير بما في مباشرة القتال) نفس سنفسه أي يخلج أو يغنق ومنه الشيّ النفيس لانه يضرَّبه و نسافس عليمه وقوله عن التغريرُ بما أي حمَّلها على الغرر والخطر (ومساورة الأبطال) أي مواثبتها وفي الأسساس ساورعليه وثبوسا وره والحية تساورالراكب المهنى قال النابغة الذساني

فبت كأنى ساور تى ضديلة ، من الرفش في أساَّ بها السم ناقع

(ومغامسة الأهوال) أى الدخول في او أصل المغامسة أن يغمس كل وأحد من المتصاحبية في الماء وقيل هي القاء الرجل نفسه في وسط الحرب (وان الرأى له) أى لا في القاسم (أن يعدل أى في أن يعدل وقد تقدّم شرح هذا التركيب (الى قهستان لينتجزله) أى لينتجز يكتوزون له (من الأمير أبي الحيارث ولا يقهراة معها) أى مع قهستان بأن يجمع له بينها (رعاية) مفعول له لينتجز والحق خدمته وقدمته) بضم القياف أى سابقة مرفسان قمواته الموات بتشديد التساء المثناة فوق وسيبقهم وهومن أهل القدمة في هدنه الخدمة (وسيان مواته) الموات بتشديد التساء المثناة فوق كدواب جمع ما تقوه والوسسيلة بقرابة أو نحوها (وأذمته) جمع ذمام بالذال المجمة بمعنى العهد (فضر به أبو القيام) أى ضرب بالآذان عبارة عن عدم الاسغاء الميسه والقيول له لان الكلام عند الخوض في الآذان يكون له قبول والضرب عنه على خلاف الخوض لان الضرب يتبعه الدفع وقيل في مستكتمن ولهم استكت أذنه أى صمت وقال الكرماني مستكتم أى ضيقة السمام بعوارض الصمام من سلاللذه التأمت فرحته ومنده السكة للزقاق الضيق الفيق المناسقة السمام بعوارض الصمام حول المنهل وردته والذئب يعوى حوله به مستكتم السمع من طول الطوى

التهدى والانتساح قبول النصيحة يقال نصمته فانتصم (منسدة عن الصلاح) أى لا ينفذ فها شيم من الكلمات المتى في المسلاح أورشاد (وحمله الادلال) أى الاعباب (بعاله ورجاله على التحكم) عسلى بكتوزون (والتسحب) أى الافراط في التحكر بقال فلاد يتسحب من الطعام والشراب أى

مستطيلا شوكذرجاله \* وشكة أنطاله \* فأرسلاليه بكتور ون يعلمان اسلموب شعال \* وحسن المَّنْ يَعْوَانُمُ الْحَمَالُ \* وَانْفَى قرع اب المغينة رضا البسلاء \* واستئذانا على سوء القضاء \* وانمايسبرعلىالكفاح \* من المعدوده المصلح والعدالاح \* فأ مامن كان في فسيدة من الرأى وندحسة من الاختيار فانه سفس بنفسه عن التعرير بما في مبائثرة الفتال \* ومساورة الانطال \* ومغامسة الأهوال #وان الرأى له أن يعدل الى قهستان لينتحزله من الامران المارث ولا يتمران معهارهاية للق خدمته وقدمته . وسابق مواته وأدمته \* فضربه أبوالماسم بأذن مستسكة عن الاتماح ومنسلة عن السلاح \* وحله الادلال يحاله ورجاله على الفركموالترعب

نكثر (والتمنع) أى الاباء والامتناع والتعصب (وأهاب عسكره) أى دعامن أهاب الراعى بغنمه فاصاح بها (الى الحرب فاصطبعواء لى مساقاة الطعان والضراب) الصبوح الشراب الغدداة هوضد الغبوق تقول منه صبعه من باب فطع وأصبح الرجل شرب صبوط فهوم مصطبع وصبحان المساقاة مفاعلة من سقاه أى سقى كل فريق الآخريعنى شربوا الصبوح على مساقاة أعدائهم كؤوس الطعان أى مع مساقاتهم الطعان وهوكنا به عن دخولهم فى الصباح بالحرب والكفاح (ومعاناة) أى مقاساة (الحراب) مصدر حارب محاربة وحرابا حسكما تلمقاتلة وقتالا (بعيض الصفاح) جمع حربة وهى الدب كالرمح ورصفها بالزرقة للاشعار بصفاء حوهرها ولهدنا يوصفها بالزرقة للاشعار بصفاء حوهرها ولهدنا يوصف الماء بالزرقة كفوله

أماوالمفات الروض عن أزرق النهر \* اداً مابدا في حدول الحوض اد يحرى وتوصف السماء بالزرقة أيضاله فائه اوقد يصفون الأسلحة بالخضرة أوالسوادوهي ألوان متقاربة (داهلين) حالمن الواوفي اصطبحوا والذهول الغفلة (عن مصرع الغرر) المصرع مصدرميني من صرَعْداً اللها وعلى الارض والغرر الخطر الذي ارتبكبُوه في الاصرار على الْبغي والاعباب والغرور بشوكتهم (واثقين بمطلع النجيح والظفر) يعنى انهم غفلواعن وقوعهم في مصرع غرورهم ووثقوا يحصول الغلبة والنصرلهم اغترارا بعددهم وعددهم (وعبي) أي هيأ (بكنو زون رجاله الفتاك) حمد ع فاتك كطلاب في حمد علما لب والفتك القتل غيلة وعلى غرة والفاتك الحرى وأيضا (وأشباله) حمع شبل وهو ولد الأسد والمراديه هذا القوى الحرى و (الاتراك) جميع كل (في سائر) أى جميع أوباقي (من أطلتهم رايته) أي دخل تحت طاعته (من قواد الأمر أبي الحارث وانصاره والمعتصمين) أى المتمنعين (بدمة شعاره) أي علامته التي يُعرف ما أحناده وعساكره وشعار القوم في الحرب ا علامتهم التي يعرف ما يعضهم نعضا (قالتقو اقبيالة) أي حداء (قرية تدعى شيحة) بالبياء الموحدة التحتانية والشين المعدمة الساكنة تمحم غليظة مفتوحة تم هامهكذا ضبطها النجاتي وهيعلى أريعة فراسخ من نب الورعما بلي حبوشان وفها مرار يتبرك به وفي بعض النسخ المعتمد في شخمه بضم الباءوالشين ثمون ساكنة وحيم وهاء نضبط القلم وفي بعضها بكسرالشين بصريم الضبط ولم يتعرض الهاالصدر (نظاهرنيسانورواجتلىأنوالقياسم) أى أبصروراًى (منهم) من هذه هي النجريدية كقولهم لى منه صديق حميم (رحوماونحوما) الرحوم الشهب الثواقب التي مقض على التسماطين في استراقهم السمع من السماء (ولاقت مكارته الحقاق قروما) لاقت ماض من الملاقاة وهذه القريمة مصراع ببت أدرجه وزادفيه الواولانه أجراه في سياق المنثور والبكارة بكسرالباء هم عرمثل في وفالة وهوللفتي من الإبلوالانثي يكرة قال أبوعسدة البكرمن الابل عنزلة الفي من الناس والبكرة منزلة الفقاة والحقاق صفة لليكارة والتركيب بدل على الحدوث والاستثناف والقر ومحم مقرم بالفتم وهوالفيل ويستعارالسيد كايستعارله الكش أيضاأي سادف اعمارا حداثه في الفتال فول الرجال وابطال النزال (واشتبكت الحرب) أى اختلطت (بينهم نفعا) أى ضربامن نفعت الدابة ضربت برجلها (بالمناصل) جميع منصل وهوالسيف (وضربا بالمفاول) هو بالغير المجمة السيوف الرقاق وقبل المغول سيف رقيق غده كالسوط يتحذذ لله حسلة الرهق العدوغيلة وأما المعول بالعين المهملة فالفأس الذي تحكسر مه الحجارة قال البكر ماني ولقد أحسن من قال

وليسامر و في الروع أنت سلاحه \* عشدية لا في الحياد ثات بأعزلا يرى درعه حصداء والسيف قاطعا \* وزجيه مسهومين والسيف مغولا

الةنع والتعصب \* وأهماب كروالى الحرب \* فاصطحوا رمساقاة الطعان والضراب \* ومعالفالمراب بدفس الصفاح رزرق الحراب وذا حلي عن مصرعالغرر \* والقين بمطلع المتيم والظفر \* وعي بكنوزون ماله الفيال \*والمالاراك\* في الرمن الطائم-مرابته من قرادالامرأى المارت وانصاره\* والعممين بدمة شعا د • \* فالتمواقبالة فرية تدعى شحة فطاهرنه الورواجلي أوالفاسم منا-م نحوما وردوما ، ولافت بكارته المفاق فروماه واشتكت الحرب بينهم نفيا بالنامل \* وضر بابالغاول

ومثه في التقسيم قول أبي العباس الأحنف

وَفَى أَرْدُعُ مَنَى حَلَّمُ مَنْكُ أَرْدِيعٌ \* فَلَمُ أَدْرُمُهُمْ أَيْمُ الْعَاجِلَى كُرِي

ويقال العلاانشد القصيدة بينيدي المأمون ووصل الى هدن البيتين قال له أحسنت القدقسمة ا تقسم اهندسيا فيلسوفيا ويروى مكان خيالك أوجهك ومكان أم الذكرأم الريق (و وخزا بأطراف العوامل) الوخر بالخماء والزاى المجمة بن الطعن بالرجع وغمره لا يكون نافذا والعوامل جمع عامل وهوالرمح (واشتعل) بالعين المهملة (أصحاب أني القاسم فلهم) أي في أصحاب بكتوزون (كالنسار فى دقاق آلعوسُمِ) دقاق العيدان بالكسروا اضم كسارها وكَفَرْأَب فتات كل شي والعوسم ضرب من الشوا الواحدة عوسجة (أويبيس العرفيم) هوشير سنت في السهل الواحدة عرفة وعنها نقل العلم كعرفة بنشر مع (ضرباهبرا) أى معلفلافى المعمن قولهم هرت له من اللعم هرة أى قطعت لهقطعة (وطعنا نتراً) أى خلسا كأنه يختلس قطعة من المطعون والتركيب يدل على الجذب في حفوة (ورمياسعرا) أى محرقا بمضى كأنهم أرادوابدلك مايقة دحمن الثارعندم صاكف النصال على الدروع (ولهرجوامينتههم على ميسرتهم لهرداودحرا) الطرحالرمى والدحرالطردفهومن عطف التفسير وتهرا وقسر احدتي اذا لمنواان قوادم الهزعة فدأ فرحت لهدم عن خوافي الغنمة) الخوافي مادون الريشات العشر من مقدم جناح الطائر والقوادم مقاديم ريشه وهي عشرة في كلا جناحيه وفي كل مهمااستعارة مكنية لا يحنى تقريرها (فصل مكتوزون) أى ضربوفى التنزيل فسكت وحهها (قلب أَنَّى القاسم) أَى قَلْبِ عُسَكَرِهِ (بِحَمُلة) أَى رَكَضَة (أَرْلقَتْهم) بِالفَافِ أَى أَدْ حَضْبَهم وأَرْاحُتْهم (عن المقام) بفتحالم أي محل قياً مهم و يجوز فيه الضم أي محل اقامتهم (وأعجابهم للانهزام فانصاعوا) أَى إنه كَشَفُوا وَتَفَرَّ قُو إِقَالَ فِي الأسهاس انصاع القوم أذام "واسراعاً (مخذولين) حال من الواو في انصاعوا من خلله اذا ترك نصرته (مفلواين) مهزمين مكسورا جعهم من الفل وهواكسر والثلم في حدَّ السيف (يقودهم الحمدل) أي تجرهم الحمالة (ويسوقهم الخوف والوجل) هو الخوف فهومن عطَّف التَّفسير (وقيضُ في مهزمهم على أبي الْقاسم أَلفقيه) أَي اخذ واعتقل وُقت انهزامهم اللهزم اسم زمان (وهو أحداً ركان أبي على) أخى الى القاسم (في أيامه) أى ايام دولته (عشهور إرأ مه ودهانه ) الدهي سكون الهاء والدها معدودا الفكرة وحودة الرأى (ومد كورغنائه) بفتح الغين المجمة أي نفعه وكفايته (ومضائه) أي نفاذه في الاموركالسيف الماضي (وعلى عدَّة من قوَّاده ووجوه سواده) أى حيشه (وفرأ والقائم في شذاذ عسكره ها مما على و جهه ) الشذاذ المتفر قون وقيسل الذن يكونون في القوم وليسوا من قبا الهدم ومنازلهم (حتى امتدّبه الوحيف الى قهستمان) رسعالآ خرسنة ثمان وثمانين وثلثما تةوكتب بكتوز ون يدكرانفتح ومايسره الله عليه من عسير النجيم) أى الظفر بالطلوب (فسر الجمهور) بالنصب مفعول سروالسرور متعدّعلى غير القياس لان الْفعول كلها أوغالها لازم (وأ الج الصدور) أي أبردها وسرها وفي الأساس المجت فؤاده بالخبرفثالي وألحت نفسه بكد الردت وسرت انتهبى (ماخلافا ثقا) ماهى المصدرية وخلافعل استثناء فاعة مستتروجو باوفائف مفعوله واذا اقترنت خسلاوعدايها المصدر يةتعينتا للفسعلية ووجب فالمستثنى مما النصب وموضع ماالمصدرية الموسولة معصلتها نصب بانفاق فقال السيرافي على الحال وهدا امشكل اتصر يعهم بأن المصدر المؤوّل لا يقع حالا كايقع المصدر الصريع ف نعوجا ويدركها

ووخزا بألحرا ف العوا مل\* واشتعل أصحاب أبى الفاسم فهم كالنا رفى دقا ق العوسم \* أوسيس المرفع \* ضريا هبرا \* وطعنا أمرا \* وزمياسمعرا \* ولمرحواميته-معلىميسرتهم لمردا ودحل \*وقهرا وقسرا \* حتى اذا ظنوا ان قوادم الهزيمه \* ود أفرجت الهم عن خوافى الغنمه ، صائبكتورونقاب أبىالف المرجعملة أزافتهام عن المام \* وأعلم الانزام \* فانساعوا مخسدواين مفساواين يقودهـم الحيل \* ويـوقهم الخوف والوجل \* وقبض فمهرمهم على أبي القاسم الفقدة أحد اركان أي عدلي في أيامه عدم وررأ به ودها به ومد كور غَنَائُهُ ومضائه \* وعلى عدَّ فمن فؤاده \* وو جوه سواد ه \* وفر أبواله اسم في شذاذ عسكر. هاتماعالى وحهه حاصانه الوحيف الى فهستان وذلك يوم المحد أيمان أون من شهر وسع الأخرسنة ثمان وثمانين وثلثمائة وسيحت بكتوزون الى بعارا بذكر الفتم ومايسره الله عليه من عسىرالنج فسرالجهور \* وأثار الصدور \*ماخلافاتف

وأرسلها العرائة وقبل على الظرفية وماوقتية نائبة هي وصاتها عن الوقت فالمعدى على الاول فسر الجمهور مجاوزين فائقا وعلى الشانى وقت مجاوزتهم (فانه اغتم واهتم) أى اخذه الغم والهممن نصرة بكتوزون (وكاد أن يعقد المأتم) المأتم مناحة النساء وأهل المأتم عند العرب النساء يجتمعن في الخير والشرقال أيوعطاء السندى عشية قام الناشحات وشققت به حيو بابايدى مأتم وخدود أى بأبدى نساء وعند العامة المسيبة والصواب أن يقال كنافى مناحة فلان أى في مصببته ولا يقال في مأتم به يندب شجوابين أثراب

يتكى فيدرى الدرمن نرحس \* و يلطم الورد يعناب

وكان الهمزة أبدلت من الياء وأصله من البيم لان الوت يتضمنه كذاذ كرالكرماني (وسار أبوالقاسم العسدارتياشه والتعاشه) الارتيباش أن يحسن حال الشخص وأسسله من ارتاش الفرخ اذائبت ريشه والانتعاش المروض من العثرة (الحدوشيم) نضم البياء وسكون الواو وفتح الشن المحسمة وسكون النون وفي آخرها حموهي مدينة عسلي أأنصف من هراه وهي في مستومن الارض وايس لهاجبل غدحبسل هراه ولهامياه واشعار كثيرة وماؤهامن غرهراه وهو يجرى من هراه الى بوشيج الى سرخس و ينقطع في بعض السبة عن سرخس (مقد كما في أعما لها وأمو الها) تغليا (وناهشة بكتوزون لانتزاعهامن يده) واجلانه عنها (فتوسط السفراء بينهم) جمع سفير بمعنى مصلح (على وصلة) أى مال يدفع لبكتوزون من أبي القياسم في كل سنة في متأبلة أبقياله على يوشنج (أنعقدت بينهما) أى الى القاسم وبكذو زون وانماجيع الضمير في بينهم لان توسط السفراء بالصلح يعم الاميرين وعسا كرهما وأماعقد الوسلة فهومخصوص عهما ولايشمل العسا كرفلذا قال منهمما بضمهرا لتثسة (ورهنه أبوالقياسم) على ما انعقد بينهما من الوصلة (ابنه المعروف بأبي سهل) والمرادبالرهن هنا التوثق لاالرهن الشرعى لان رهن الحر غيرصيع (فارتفع من بينهما الخيلاف وحصل الاتفاق والائتلاف وعاد أبوالقاسم الى قهستان وكر بكتوز ون) أى رجم ويستعمل متعديا فيقال كره فلان أَى أَرْجِعِهُ ﴿ فَى رَجِبِهِ لَمُ السِّنَّةِ ﴾ وهي سنة ثمان وتُمَّانين وثُلثُمَّاتُهُ ﴿ وَحِرْتَ بِينَ فَائْن وأَلَى الظَّفْر مجد بن ابراه مم البرغشي) وزيرًا لاميرأى الحسارث ووزيراً بيه من قبدل (ملاحاة) أي منازعة ومناقشة يفيال من لأحاله فقدعاداله (في تدبيرالأعمال والا مُوال) لان أبا الحارث أقام البرغشي و زيراوفوض الملك الى فاثق كفا لة وتدبيرًا (فأرصده لها بالسوع) أي أرسد فاثق أبا المظفر البرغشي الأجلهـــــــ الملاحاة بالسوم (وقعده) أى أراده (بالمسكروه من أكثرالوجوه فلادبأى الحمارث) أى عاديه و لجأ اليه (من تصده) أى قصدفا ثن الماه بالسوء (واستأمنه) أى استأمن أبا الحارث أى طلب منه الأمان (على نفسه) من غدر فائق له (فآواه داره وأدر ) أي أكثر من أدرت الربح السحاب استحلبته (مباره) جمع مبرة وهي بمعنى البرُّ (وأيَّاه) أَي أَيَّ أَيا الحارث (فائن يسأله تَسكينه منه) أَي تَسكين فاتْن من أَبي المظافر في ايقاعه السُّوعِه وألا نتقام منه (وايشاره به) أي ايشار أى الحيارث فاثقا بأى المظفر بأن يسله المدليفعل به ماشاء فهومن اضافة المصدر لفعوله وفأعل المصدر محسدوف وأماماذكره النحاتي من احتمسال كون أيثاره مضافا اليفاعله والضميرا لمحرورا فائق فلايكاد يتعقل له معنى صيح (فحبه بالردّ) يقيال جهدادا ملاجهته وجهه بالكروه آذا استقبله به والمراد الهمتعه بعنف (وأغاظ عليه في القول فحرج من مجلسه على حدّمنكب) الحدّ الحرف يقال فلان معى على حدّمنكب أى كلمار آنى النوى ولم يلقني وجهه أى خرج مقما يلافى الحلاف غير مستفيم على جادة الطاعة والرجل اذالم يكن مستويا في السهر وعيل أحد منكسه أي جانبيه يقبال فيه مشي على حد

فانه اغتم واهتم \* وكادأن يعقد المأتم وسارا بوالقاسم بعدارتياشه واتعاشه الى بوشنج معكاف أعما لهاواموالها ونا هضه بكتوزون لا نتزاعها من يده وتوسط السفراء بينهم على وصلة انعقدت يبنهما ورهنه أبوالقاسم المسه المعروف بأبي سهل فارتفع من بينهما الحلاف \* وحصل الاتفاق والائتسلاف \* وعاد أبوالفاسم الى فهستان وكر مكتوزون الى بيسابور في رحب مده السنة وحرت بين فالقوأبي المظنريج سدمن ابراهيم البرغثى ملاحا في مربر الاعمال والاموال فأرسده اها بالسوء وقصده بالمسكروه من الترالوجوه فلاذ مأى الحارث من قصده \* واستأمنه علىنفــه \* فأواهداره \* وأدر عليه مباره \* وأ ناه فاتن يسأله عكنه منه واشارويه فيهمالرد وأغلظ له في القول فحرج من مجاه على حدّه منكب

يتحدث بالانقطاع الى النرك و الاخلال بكفالة الملك به حتى سفر بينه ما مشايخ بحارا فقاً وا فالقماع من عفوه وا فضائه وسير أبو المظفر الى ناحية الجوزجان وسدمكانه بأبي القماسم البرمكي فصد قت فيمه فراسة المعروف بالمضراب البوشنجي المعروف بالمضراب البوشنجي وكازمانا لذم الزمان

ونرثى الوزارة بالبلعمى فأخرنا العمرحتى انتهت

من البلعمى الى البرغشى وسوف تؤول على ما أراه

منه قريبالى البرمكى
وكان أبوالقياسم هدنا موسوفا
بالفضيل الاأن أغلب الصفات
عليه صفة البخل وحين ولى الوزارة
ناقش أوليه ذلك البياب في
أعطيا تهم الواجية وجراياتهم
الراتية وعارض ألمماعهم في
الردوقاح \* فليرعه الادبايس
الردوقاح \* فليرعه الادبايس
الأثراك تهشم قذاله \* وترض
عظامه وأوساله ولقد أحسن من
قال

بقول لى دەبل فى ئو يەخبل

ولوغس شبابى دعبلا خبلا لاوالذى سبك المهباء من ذهب والسكائس باقوتة ماساد من بخلا

مشكب فيستعارلكل من يميل عن الوفاق وقوله (يتحدّث بالانقطاع الى الترك ) جملة في محل نصب على الحمال من الضمر المستتر في خرج والمراديا لحديث النفس أي شبي من التواثه الانقطاع عن أبي الحارث الساماني الى ايلك الخان ملك الترك (والاخلال بكفالة الملك) التي فوضها السه أبوالحارث أى تركها يفسال أخل بكذا أى تركه (حسنى سفر بينهما مشابح بخارى) أى أصلحوا وأنسفهر من القوم المصلح (فقدأوافا تقاص رأيه) أى سكنوه من فتأ النارأ طفأها وفتأ الفدرسكن غليانها (واستماحوا)أى سألوا (الاميرأ باالحارث حسن عفوه واغضائه) أى اغماضه عما مدر منه من تنحرّ به عليه دسْۋَاله تمكنه من أبي المظفر واستيثاره به (وسيرأ بوأ لمظفر) البرغشي الوزير (الى ناحية الحوز جان) أي عزله أبوا لحارث عن وزارته وأرسكه الى ناحية الجوز جان - سمالمادة الشقاق وجديالفائق عن الخروج بأزمة الوفاق (وسدَّمكانه) بالبناء للفعول في الوزارة (بأبي القاسم البرمكي فصدقت فيهفراسة المعروف بالمضراب البوشعبي قال الكرماني هوأ يوه صور البوشفي الملقب عضراب استغرق أيامه بخارى شعر بلارأس مال فى الادب وكشرا ماياتي باللح وحلقوله في الوزراء (حيث يقول) ﴿ وَكَارِمانانَدَم الزمان ﴿ وَرَقَى الوزارة بِالْبِلْعَي ﴿ فَأَخْرِنا الْعَرْحَتَى النَّهِتْ \* من البلعمي الى البرغشَّى \* وسوف تؤول عسلى ما أراه منسه قر سا الى المرمكي) زمانا طرف لقوله نذم الزمان والتنوين فيسه للتسكثيرأى زمانا لحو يلاوذ لثلوضعه الولايات في غير محلها والباسه خلم الرياسات الخبرأ هلها وترثى الوزارة يعمل أن كون من رثى الميت أى انم الماتولاها البلعميماتت فنحن نرثها لموتما ويحتسمل أن يكون من رثى له ادارق وترحم له يعسني كانترحه ونرق للو زارة حيث التليث بألبلعمى والبلعسمى وأبوا لفضل محدين عبد الله وكان رجامن معبد من أجدداده وقد استولى على العمن بلادالروم حين دخلها مسلة بن عبد الملاث وأقام فها وكثرفها نسله فنسبوا الهاوالبرغشي قدمرقر بياوقوله على ماأراه أي أظنه والضمير في منه يعودا لي البرغشي (وكان أنوالقياسم) البرمكي (هذا موسوفا بالفضل الاأن أغلب الصفات عليه صفة البخل وحين ولى الوزارة) عُدصرف البرغشيعنهُ (ناقش أوليا وَلك الباب) أي باب أبي الحارث أي ضيق علهم من المناقشةُ وهي الاستقصاء في الحساب وفي الحديث من نوقش الحساب عذب (في أعطياتهم) جمع أعطية واعطية جمع عطام المذككماء وأكسبة (الواجبة وجراياتهم الراسية) الجراية الجارى من الوظائف كأفي العماح والرائية الثابتة (وعارض المماعهم في خاصيته) أي ماله المختص به (مزند شحاح) أىلابورى يعدني انه نسسيق علمهم فيها هوموظف ومرتب لهم من جهة السلطان وقابل أطمأعهم فيمآ يؤملونه منه من العطاما بإلحر مان ولم يفعل ماجرت به عادة الوزراء من الشكر "مات على أرباب دولة سلاطينهم (ووجه على الرد) لمن يستمجه (وقاح) أى لاحيا عنيه (فاريرعه الادبابيس الاتراك )أى لم يشعر الأبم القول ماراعني الامجيئك أي ماشعرت الابه (تمشم) أي تكسّر وأصله هشم الشيَّ المايس (قذاله) القذال جماع مؤخرال أس (وترض) أي تدق (عُظامة وأوساله) أي مفاسلة حمع وصل بالكمر (واقد أحسن من قال ، يقول لى دعبل في ثومه خبل ، ولوتمس ثيابي دعملا خبلا ، المعروف المتصلب في حب آل البيت ومن اثبيه في آل على رضى الله عناهم مشم ورة ومدا يحد في سم مذكورة فنها أوله مدارس آيات خلت من الاوة \* ومنزل وحي مقفر العرصات وهى قصيدة طويلة يذكرفهار باض قبورهم ومشاهدهم ومن أسانها بنات زياد في القصور مصونة \* وينترسول الله في الفلوات

قيل انه أنشدها بين يدى الرشيد فلما انتهى الى هدنا البيت بكى الرشيد وقيسل لما انشدها بحضرة الامام على بن موسى الرضى قال أحسنت ولله أنت لكن تركك فيها مرثيتي غدير حسن قال دعبسل بأى أنت وأمي بابن رسول الله كيف أرثيك وانت عى قال رضى الله عنه دع القصة وهات القصيدة فأعطاه الماها في تردد بين الصدر والله وات والى دعيل هذا اشار أو عجد الخازن حدث قال

وأنظم درا لوتأنى ادعيل وتناسقه لم يفتخر بمدارس

والمنتان لاى سعيد المخزومي يقول يعرف دعبل الشاعر الخراعي ويقول في توب أى سعيد خبسل أي إخرق وفساد عقل لعدم مبالاته مكثرة عطاماه وصلاته وهدامن المكامة كافي قولههم البكرم دمن مردمه والمحدين توسه وهي أبلغمن أن يقال كريم أوجواد عمقال أبوسعيد بلي ماعيرفيه من الخبسل يسبب التحرق في الأعطاء المعترف مه و بالغ النها مة فيه يحيث لومسته ثيابي لسرى المه منها ذلك الخيل ولعمار مشلى في التحرق والبدل لذكن لا تمسه ثباني وأسمالي ولا تضاف خصاله الى خصالي وقوله لاوالذي البيتردلمازهمهمن انالتخرق في الجودخبل والواولاقسم قال المكرماني وأرادوسف الخمسر المانده والكاش بالياقوت لصفائهما واستحسان مايتعاطا ممن ادمان الشرب والاسراف في البدل وهذه من مستغربات الصنعة ان محلف الرحل في كل شي عماه ومن مقدمات ذلك الشي كقولهم في النسم بالعراله وي وحياة الحبيب وفي المدم بالعرا لعالى حلفة أمو مة بولا كان معاقرة المدماء من مهجات الأربحية أقسم باليعلم العاذل أنه لا يرعوى عنها وانها موقرة في نفسه معظمة عند حنسه و يعدها من أحسن النقودوهوالذهب وكأسهامن أنفس الحواهر وهوالسافوت انتهبي أقول عكن أنضاابداء وحه آخراط مف الخصيص الحاف مداالمين وهوأن نسبته الى الخيدل وتعييره في التخرق في المدن انما كان دسب معاقرة كو وس الحر مال وصرفه علها كراع الاموال فأقسم مالَّذي سبكها من ذهب وحعل كأسها ما قوتة أن من بحل في تعاطمها وضنّ بكرّائم الأموال فه الايكون سداف ذلك قلب الدليل على مدى التعيير والخهار نفاسة ماعيره به فليتأمل وفي رواية ولوغس بناني مكان نسابي وهى التي شرح علها الحاتى وذهب المترجم والطرق الى ال قوله ولوغس ثيابي الى آخرالييت من عمام كلام دعيل وردة الحاتى بأملو كان كاقالا لوحب ان يقال ولوعس ثيابه دعيلا خبلا كاقال في المصراع الاول فى ثويه أولوعس ثيابه اباى خيلت وفيه نظر لانه قديكون من الميسل الى جانب المعنى في الحكامة كقوله تعماني قلىاعبادي الذن أسرفوا عملي أنفسهم وطاهر الحكاية يقتضي فسلىاعبادالله وقولة والسكام سافوتة عطف على الصهباء فقدر عامل أى وجعل السكائس اقوتة كقوله ي علفتها تساوماء باردا . أي وسفيتها ماء باردا لان الياقوت ايس من المعادن التي تسبك في النار ولا يترمد في النار أنضامل بيق على عاله ولايتغركا اشارالي ذلك من قال

وربما أصلى ألياقوت جرغضى \* ثم انطني الجسروالباقوت يا قوت

و المستفعال المساعيل من قلعة غربة كلا قد خلاعن هده المترجة كثير من النسخ (واستنزل الأمرسيف الدولة أخاه اسماعيل) أى أنراه وانماعير بصيغة الاستفعال للاشعار بأن انزاله لم يكن يعنف ولاعدف وانما كان بالطلب والالتماس والتلطف والاستناس (من قلعة غزية على أمان بذله و فيمان أجله) أى أحسته (وتسلم منه) أى أخذ منه (مفاتيج الخزائن) المخلفة عن والدهما (واحاط بزوا باالاعدلات) جمع علق كعمل وهوالنفيس من كل شي (والمدفائن) جمع دفينة فعيلة بمعنى مفعولة وهو ما خبي من المال في الارض (وحبرله كسر حاله واعاد الميه روزق) أى حسن (مائه)

\*(ذ وازال اسماعيل من قلعة غرنة) واستبرل الا مبرسيف غرنة) واستبرل الا مبرسيف الدولة أماه اسماعيل من قلعة غرنة هلى أمان بدله وضمان أحمله وأسمامنه مفاتع الخرائن \* والمعائن \* وحدرك كسرماله وأعاد المه روني مائه

اىنىسارةرجمه (وجماله وشعن) أى ملاسيف الدولة (غزنة بثقاته) جمع ثقة وهم من يركن الهسم من معتمدي دولته (والكفاة) جمع كاف (من حاله) جمع حاممن الحماية (وانحدر) من غزية (الى بلخ فى عامة أوابيا له) جدع ولى ضد العدو وفى بمعنى مع (وانصار موقد انتظم ) أى جدع (له ما انتثر) أى تفرق (بعدا بيه واستقرعليه ماسعى في تلافيسه) أي تداركه وهوما كان يليه أبوه من الأمارة (فغصت) أي أمتلات (شعاب بلخ) جمع شعب بالكسروه وماانفر برين الجبلين (وضواحها) جمع ضاحية وهي الناحية البارزة (بطبقات رجله وعلامات الاعلامين افيساله)أى أمارات فيساله التيكل فيل مَهُ أ جنزلة الجبل فقوله من افياله منصوب محلاءلى الحال بيان للاعلام (وكتب الى الاسبر أبى الحارث) الساماني (بذكراقباله) الى بلخ (وحدفه) أى طرحه (فضل) أى زيادة (الشغل كان بأخيه) يتعلق بالشغل وكان مريدة بين العيامل والمعمول للدلالة على مضى الزمان (عن بأله) أى قليه ويطلق البال أيضاعيلى رخاءالنفس يقبال فلان رخى البيال ويطلق على الحيال يقُال ما باللهُ أي ما حالك (وأنه) بفتح الهمزة عطفاعلىذكر (قائم مقاماً يه في المحاماة) مفاعلة من الحماية أى المحافظة (عن الدولة) أى دولة أب الحارث أوالدولة السامانية (والنضال)أى الذبوالدفعيقال فلان يناضل عن فلان اداتكم عند العذره ودفع (عن الجلة) أي جملة حوزة أبي الحارث (والاقبال على قضاء حقوق ما تعرّفه) فعسل ماضمن التعرف واسار بالمبالغة الى أنه عرفه حق المعرفة وفي بعض النسيخ على حقوق مأبعرفه مضارع عرف المجرد (من بركة اصطناع الرضى اياه) يقال صنع اليه معر وفاوا صطنع صنيعة واصطنعه لنفسه وهوسنيعته اداً اصطنعه والمراد بالرضى والدابي الحيارث (واصطفائه) أى اختياره وهومصدو مضاف لفاعله أى واصطفاء الرضى سيف الدولة (وتقديمه على زعماء) أى رؤساء (حشمه) أىخدمه (وأوليائه) حمـع ولىضدّالعدّق (فأرسل) بألبِنا المُفعولوحدٌ فْ الفاعل للعلم، وهو أنو الحارث (ألبه) أى الى سيم الدولة (أبوالحسن العلوى المهمداني) ناتب فاعل أرسل ويروى أرسل بالبناء للعساوم والضمير عسلى هذه الرواية يرجع الى أبى الحارث في قوله وكتب الى الامير أبى الحسارت فيكون أبوالحسن مفعولا به لأرسل (في مُنتَّته مقدمه) أى الى بلخ (واظهار تمينه) أي تبركه وفي اسخة التمن بدُون ضميروفي نسخة المين (بموطئ قدمه) مصدر مهي بمعنى الوطء (وعقدله) النشور (على بلخ والترمذ) ألُّ فهازائدة كأفي النُّعمان وفي بعض النسخ ترمَّذبدون أل (ومأوالاهما) أي تابعهـما (ودبار) جمعدار (ستوهراه)وفي بعض النسخ تقديم هراه على دست (وماتا جمهما) بالتا عالمناة فُونَ وَالْحَاءَالْجَمَةُ أَى صَارِمَنْ تَخُومُهُمَا أَى حَدُودُهُمَا يَقَالُ هَذُهُ الْارْضُ تَسَاخِمِ أَرْضَ كَذَا أَي يتعاذيها (وداناهما) أيقاربهما (وتلطف) أى أبوالحارث (في الاعتدار اليه) أى سيف الدولة (من أمرنيسانور) أى من تركه العقدله علمها (حرصاً على ترضيه) حرصاً مفعول له لقوله تلطف والضمير فى رضيه يرجم الى سيف الدولة (وكراهة لصرف بكتورون عنها الابعلة) أى جنعة (تقتضيه) أى الصرف يعنى انما تلطف الامير أبوالحارث في الاعتدار الى سيف الدولة لخرصه على ترضى سيف الدولة واستحراهته عزل مكتوزون عن نيسانورالاهلة عرضت أوجمعة ظهرت فيعزل حبنثانا إفعلم الامهر سيف الدولة أن تلك المناقشة) أى مناقشة أبي الحارث له في عدم تقليد منيسا بور وصرف بكتُورُ في عنها (سادرة عن غويه)أى تسويل (الحسادوتلبيس المناوين) أى المعادين من اواه ا ذاعاداه (والانسداد وانداءالمفدليس له علاج وان سلام النجير) أى الظفر بالحوائي (بغيرفا تحم البرخداج) الحداج بكسرالخاء النقصان مصدرخدجت التبأقة اذا ألقت ولدها قيل تقيام أيامه وانكانام الخلفة والناقة خادج والولد خديج وبقال أخدجت اداجات يولدها ناقص الخلق وان كان بعد تمام أيامه وهي مخدج

وحماله وشمعن غزنة بثقاته \* والكفامهن حماته وانحدر الى الح في عامة أوليائه وأنصاره وقدانظمله ماانتثر بعددأبيه واستفر عليه ماسعي في تلافيه \* فغصت شعاب بلخ وضواحيها بطبقات رحاله به وعلا مات الاعلامين أفياله \* وكتب الى الامرأى الحارث د كاقباله . وحدنه فضل الشغل كان بأخيه عن باله ، والمقائم مقام أبه في المحاماة عن الدوله \*والنضال عن الجمله والاقبال على قضاء حقوق ماتعر فعمن بركة اصطناع الرضى واسطمانه بوتفديه على زعماء حشمه وأواساته وفأرسل اليمه أبوالحسن العاوى الهمداني ى تىنئىدىمىدىدە ھواللھار تىنە بموطئ قدمه وعقدله على بلخ والترمذوماوالاهماوديار ست وهراه و ما كا خهماوداناهما وتلطف في الاعتماد اراليه من أمرنيسانورحرصاعلى ترضيه وكراهة اصرف كتوزون عنها الا بعلة تقنضيه فعلم الاميرسيف الدولة انتلك المناقشة مادرة عن تمويه الحيا د \* وتلبيس المنا ومن والأضداد \* وانداء الحقد ليس له علاج \* وان صلاة النجيح مغيرفاتحه البرّخداج \*

والولد مخدرج وأطلق الخداج الذى هوالمصدرعلي الصلاة مبالغة وفي الحديث كل صلاة لايقرأفها بفاتحسة المكتابفه ىخداج يريدأن المرادلا يظفريه ولايتم حتى يقدم بين يديه البروا لهدية كالصلاة لاتتمالا بالفاتحة ولوخلت عنها فهسي اماياطلة بالسكاية واماناقسة فالبرفي سلاة النجير كالفاتحة في الصلاة المفروضة (فأرسل) سيف الدولة (الى الامير أبى الحاوث ثقته أبا الحسين الحولى بهدايا) جمع هدية (نضن) أَى تَجْل (عِثْلُها مِي النفوس) سَمْح جُهم مسمعة على غيرالقياس (وتضيق عن قدرها رحب الصدور) الرحب بألضم السعة والرحب بالفتح الواسع وكالاهما يستقيم ارادته هاهنا (ورسمله) أى أمرسيف الدولة أبا الحسين (أن يحبب مسمعه) أى مسمع أى الحارث (عن تضريب المضربين) التضريب بين القوم الاغراء (وتشريب المشربين) التشريب المبالغة في اللوم كأن اللاثم الكشرة لومه بذيب ترب الملوم وهوشحم رقيق يغشى السكرش والأمعاء (ويتلطف) في السفارة والوساطة (لاستخلاص سره) أى سرأى الحارث (له) أى لسيف الدولة (واستصفاء محله) أى سيف الدولة (قبله) أى قبل أبي الحيارث (الترتفع الحشمة) أي الحياء من البين وقال الاصمعي انجياهي بمعنى الغضب (وتتأكد (العصمة)أى ألحفظ (وتستخكم الثقة) لكلمنهما الآخر (ويعرفه) عطف على أن يجب (بأن تخييمه ) أى اقامته بقال خيم في المكان أقام فيه و تخيمه ضرب فيه محيمة موفى بعض النسخ تجتمه بألجيم والثَاءُ المثلثة من جثم بالمكانَ أقام فيه (بعرصات خراسان) العرسات جميع العرسة يوزن الضر مَّةُ كُلُّ بقعة بين الدو رواسعة ليس فهاساء (انما هومن أحل موالاته) أي مصادقته (وحراسة أنطار ولا باته فلما ورد) أي أبوالحديث الجولي (بخاري أعرض محما وجه فيه) من الرسالة والسفارة بين سيف الدولة وأى الحارث واشتغل الوزارة عن السفارة (وعرضت الوزارة علىه لوافقة مورده حاوّ سدرها عمن يستقل بأمرها) وذلك في غضون قتل أبي القاسم البرمكي المتقدمذ كره آنفا (ويقوم بحق الكفالة لها والكفاية فها فكان مثله كاقبل وخلت الدمار فسدت غيرمسود ومن الشفاء تفردي بالسودد) أى خلت الدَّبارَمن السادات والاكابر ولم يتي فها من يتشرف الى احراز أدوات السيادة فسدت من غسراستحقاق للسيادة وانما كانت سيادتي لانقراض السادات فلم يدافعني أحدعن السيادة ومن جملة الشقاءأن تسودةوماليس فهممن يسازعك فهاويدا فعمل عهاويقال اتمعاو متقال اجروبن العماص رضي الله منهما كمنحرعت غصص الحسن تأعلى وعبدالله بنالز سروان أى بكروابن عمرفق الله ولم لا تنفس خنا قل بقتلهم فقال وعلى من أسودا ذالم يكونوا كذاذكره الحسكرماني والعهدة عليه وفي بعض النسخ فسدت غيرمد افع مكان غيرم قدوعلها شرح الكرماني ومن هذا المعني قول الشاعر لعمراً سَلْ مانسب العلى ، الى كرم وفي الدساكريم ولكن البلاداذا اقشعرت . وسؤح نبهارهى الهشيم

(فاشتغل بالوزارة عن السفارة) التى أرسله سبف الدولة ما وهى ماتقدم ذكره (وأقب لعلى الاحر) أى أستقل أى أمر الوزارة (بوجه المجدّ) اسم فاعسل من أجدّ فى الاحر بمعنى جدّفيه (المستبد) أى المستقل المتفرّد من استبد تكذا تفرّد به (يريد) حال من فاعل أقبل (سكر) أى سدّمن سكر بجرى الماسده (ما انبقى) أى انفجر (وانها رعليه النهر) كاية عن مداعى أمور سلطنة أبى الحيارث واختسلالها (وكفيان ما نم عليه الجهر) أى يريد اخفاعما فشاوشاع حتى صار سره جهرا (ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر) هومن قول الحياسي في وصف بحوز تنزين

عبو رغنت التكون فتية ب وقديس الجنبان واحدودب الظهر تدس الى العطار ميرة أهلها ب وهـ ل يصلح العطار ما أفسد الدهر

فأرسل الىالامير أبىالحارث تقد أبالمسسن الحولي بهدايا تضر عثله اسمع النفوس ويضيق عن قدرهار حب الصدور ورسم له أن يحسب مسهوه عن تضريب المضربين \*وتتريبالثرين \* و شلطف لاستخلاص سر ، له \* واستعاءعه فيله \* لردمع المشمه \* وتتأكد العصمه \* وتستمكم الثُّمَّه \* ويعرُّف بأن تخبيه بعرسات خراسان انماهو منأحل موالاته وحراسة اقطار ولايا وفلما ورديماري أعرض عاوحه فيه وعرضت الوزارة عليه لموافقة مورده خلوصدرها عمن وستقل بأمرها ويقوم يحتى الكفالة لهاوالكفا يتفها فكان مثله كافيل خلت الدمارة سدت غيرمسوّد ومن الشفاه تفردي السودد فاشتغل بالوزاره عن حتى ألسفاره وأفبل على الامربوحه المجدّ المسنبدّ بريدسكرماانشق وانهارعليه النهو \*وكثمان ما نم عليه الحجر \*ولن يسلح العطارماأ فسدالاهر

وماغرني الاختساب كفها ي وكل بعينها وأثوابها الصفر سنت عاد الحياق بليلة ب والمحان عيامًا كاه ذلك الشهر

وبروي يه تروح الى المُطارتبغي شباج أ ﴿ مَكَانَ تَدْسُ الى العطار (وأنشدني) أنوم تصور (المضراب) المتفدمذ كره (النفسهفيه) أى فى أبي الحسين الحولى (وكالدم الدهرمن غيرحنكة

سوسفه والبلعمي وفسيره \* الى أن رمانا بالغفاري بعدهم \* وعاندنا في عبده وعزيره \* وماقددهانا في ابن عيسي وجوره 🙀 وفي ابن أبي زيدا المخدب وسيره 🧩 فلم نرض بالقدور فهم فأتمنا بكل كسير في الورى وعويره) . الحنكة القير بة يفال احتناث الرجل أي استحكم والاسم الحنكة بالضموالضمير في وسف ويرجع الى الدهر والعلماذا أضيف يقصد تنكيره ويؤوّل بمسمى بهذا الاسم كقوله بهعلاز يذنابوما لنقا رأس زيدكمه والضمار في يعدهم يعودالي يوسف والبلعسمي وغيره وعالمدنأ في عبده وعزيره أراديه عبدالله بن عزير وزير الرضى وقوله وما قددها ناعطف على يوسفه أى نذمه ببوسفه وبمباقدها ناوأن عيسي هومجدن عيسي الدامغاني وابنأ فيزيدهوأ نونصروا لنفيب بالنون والخباء المجمه الحبأن الذاهب العقل من شدّة خوفه والنصب صفة ذم والنخبة مُدّح وفي نسخة السفيه مكان النخيب وقوله أمنامن قولهم أمه أى شعه شعة آمة بالمدوهي التي تبلغ أم الدماغ و يعوز أن يكون من أمّه بمعنى نصده وكسير وعور مصغرا كسير يفتيرا اسكاف وكسرا اسين وأعو رتصغيرا لترخيم بحدف الزوائديقال في الخصلتين المكروهين كسيروهو بروافظ المثل كسير وعوير وكل غيرخبرقال المفضل المضيأ ول من قال ذلك ا مامة منت نشية من من قصيحان تز وجهار حل أعور مقال له خلف من رواحة فكأنت عند وزمانا حتى ولدنت له خسة أولا دغ نشزت عليه ولم تصر مرفط لقهائم ان أناها وأخاها خرجا فى سفراه ما فلقهما رجل من بنى سليم يقال له حارثة بى مرة غطب أمامة وأحسن العطبة فزوجاها منه وكانأعر جمكسو والنخذفلساد خلثعليه وأته محطوم الفخذفقسالت كسير وعوبر وكل فبرخيرا فأرسلتها مثلا يضرب للشئ مكره ومذمهن وجهين لاخيرهمه البته كذافي محمرالامثال لليداني وفي العني لصدر الافاضل وعن السلامي حدثني عبد الله المعتز الضرير قال اجتمسه من أضرابي حاعة من المتشيعة سأب مجمدسن بدوسأ لناالحاحب ان يستأذن لنسافهعل فلمبادخلتأ ونظر البنسانجسدين زيد قال ادخاوا بارك الله عليكسم لا يحبنا الاكسر ومو يروفى شعر معضهم

أَنْدُخُلُ مِنْ يَشَا مُغْرِادُنَ ﴿ وَكُلُّهُم صَحَسْرِ أُوعُو بِرَ وأبق من ورا الباتحق \* كاني خصيــة وسوايأبر

انتهسي وكسدوعو برفي المثل مرفوعان على الخبر بقليتدأ محذوف أي زوحاي وارادا لمضراب بالمكسير والعويراً باالحسينا لحمولى (فلماأحس) أى فطن وشعر (سميف الدولة بسورة الحسال في تناقض الآرام) جمع رأى (وتخاذل القدايس) جمع تديير (والاهوام) من اعيان دولة الامسر أبي الحارث يعني ان أحدهـ ميري رأياو برى الآخر رأيا ساقضه واذا دير يعضهم تدبيرا نافعيا يحذله فيه غيره (واشراف الملك على الصياع مدَّاهنة النصام) أي بمصانعتهم وغشهم في النصيحة (واعتبامهم) أي اختيبارهم فى التعاج العمية خبارا لمال والمتمام الرجل اذا أخدا العمية (مسالاً وأنف هم في وجوه المقاصد والانحاء) أى الجهات وفي بعض النسم واغتنامهم من الغنية بدل اعتيامهم (عدل) أى مال وانحرف (الىنىسانور) وفى بعض النسمَ عنَّ له آلمسيرالى نيسايوروفي أخرى عنَّ له اجتمازه الى نيسابور (على مَا كَانْ بِلَيْهُ) مَنْ قَيَادَةً الجِيوش (في جاهـ بر ) جمع جهو رجعني الاكتر (أوليا له ومواليه) أي مُعهم (وحين سمع بكتو زون باقباله تزجرح) أى المعسد عن نيسـالور (نصياً) أى كانافصيا أى بعيدا فهوا

وانشدني المضرابلتفسهفيه وكألذم الدهرمن غيرهنا كمة روسفه والبلعمى وغلبه الىأن رمانا بالففارى يعلىهم وعاندناني عبده وعزيره وماقددهانا بابن عيسى وحوره وفيان أيد بدالعب وسيره فلمرض بالقدورة يم فأمنأ کل کسر فی الوری وعو برہ والمأ حس الامرسيف الدولة بدورة الحال في تناقض الآراء وغضا ذل التدبيروالا هواء \* واشراف الملك عملى المسياع عداهنة النصاء ، واعتبامهم ملاح انفعهم في وجوه القامد والانعاء وعدل الى مسابورعلى ما كان يليه من حساهير أواياته

ومواليه وحسين سمع بكثوزون

بافياله تزخرح عن تيسابورقهما

المرف لتزخرج و يجوزان يكون فسيا صفة المدر يحذوف أى تزخر ح تزخر ماقسيا (ابقاء) مفعول له لترخر حيفيال أبني عليه اذارحه (على عدته) من الاسلحة والحيل وغيرها (وعتاده) أي ماله الحاضر المهما من اعتده اذا حضره وهيا ، ومنه عقوله تعلى وأعندت لهن متكا واشفاقا) أى خوفا (على عددرجاله وأجناده) من تعريضهـمالعـتوف وتقديمهـم طعمة للسـيوف (وكتبالىالامير أبي الحارث فصوله) أي خر وحه (عن مكانه) بيسابور (أخذا) مفعول لقوله كتب ويجوز أن بكون حالا (بالوثيقة) أى الاحتياط (ويحاماة على الحقيقة) هي مايعتى على الرجل أن يعميه يقال فلان حامى أَلْمَهُمْ وَحَاى الذمار (واحتراسا) أى تحفظا (من غرة اللقاء) الغرة الغفلة والبغنة والمرا دباللقاء الفتاللانه لازم للفنال (قيل اختمار العز عة والرأى) خرالهمن وضع فيه الخمرة واختمر العين اذا انتفش وصاريحيث يصلح لان يحنز ولا يختمر المحين عجر دوضع الخيسرة فيسه مل لايدمن التربص به زماناتا اسلغ كاله فسمى التأتى في الرأى تخميرا لانه بالتأني والتأمل فيه بيلغ كاله والمراد بتخميرا أعزعة تدبرهام وأبعهدأ خرى وعرضها على دوى العقول الراجة اعبلوا فها قدآح الافكار فيظهر أهم ماهو الأحرى وقال تاج الدين الطرق يريد لحوق اللك مهسر بعاكى عدمروا الرأى وبدبر وا أمر الحرب حتى لاتسكون محاريتهم من غرتسيت زمان فأنه ان لم يطق مسم سريعا يضطراكى المحسار مة ولم يتسم الوقت لناضلة الآرامانة عي قال النحياتي فعيلي قوله يحتمسل ان مكون الضمران اللذ ان في قوله مفسولة عن مكانه لأبي الحارث (فحملته) أي أبا الحارث (سكرة الحداثة) أي الصباو الفنوة (وتزقة المسبها) النزق الخفة والطيش وتُدنز ق من باب لحرب (والغرارة) أي الغباوة وقلة التدرّب في الامور يقال رجد لفرأى خيرمجر بوقد دغر يغر بالكسر غرارة والأسم الغرة يقال كان والدفى غرارتى وحداثتي أى في غرتي (وقلة النظر في العواقب) أي عواقب الامور وعاقبة الشي عبه ومنها ه (وعدم الحظمن التجارب على الاغاذاذ) متعلق بعملة ، والاغاذ النيم يحمة وذا ابن مجممتين الأسراع فى السير (الى خراسان فين) أى مع من (أنهضه الامكان) عجازعة لى من الاستاد الى السب أى أمكنه النهوض (بالمساعدة من وجوء) أى رؤساء (خاسته وسائر) أى باقى أوجميدع (حاشيته) أى خدمه) وأنباعه وسارالي سرحس كالسهم صادراعن وتره) اضافة الوترالي السهم لأدني ملائسة (والسيل سأئلا الى منعدره) بفتح الدال اسم مكان الانعد اروم ادراحال من السهم كان سأ ثلاحال من السيل والعامل فهما مأفى كالتشبيه من معنى الفعل (فعلم الاميرسيف الدولة ان قصده) أى قصداً بى الحسارث (آياه) أى سيف الدولة (من تناجج التغرير) الظرف خبران وقصده اسمها وهو مصدرمضاف لفاعله والماممة هول والتغرير الأيقاع في الغررأي الحطر (وفائل الرأى والتدرر) الضاولة ضعف الرأى ورحل فائل الرأى وفدل الرأى أى ضعفه قال

فالشاهفهاشاه وجه نعيمه ، والفيل فيل الرأى في الميدان

(ومهانة النياصع والمشر) أى حقارته ما وضعفه ما فنى القياموس المهن الحقير والضعيف والمهنة بالكروالفتح والمشر بالوك كامة الحدق بالخدمة والعمل (ادلم يكن في منة القوم مقاواته) المئة بالفيم القوة والمقبر في القيام القوة والمقبر القوة وفي العجارة أو بته فقو بنه أى غلبته (على شدة بأسه وملاقاته على قوة من المراس الممارسة والمعالجة واشتقاق الممارسة من المرس أى الحبل المذى يستقى به من البئر بقال مارس فلان فلانا اذا تعاقبا الجدب بالمرس عمار يطلق على كل ملازمة الشي كاي قبال هذا له عمارسة لافقة (ادلوقد فهم) رماهم (بدعض رجومه) جمع رجم وهوا اقتل وأسله الرمى الحجارة ولعل المراد بالرجوم هذا الشهب مبالغة كاقال الله تعالى وجعلناها رجوم اللشياطين بدليل قوله (اغادرهم)

ابقاء على عدته وعداده واشفاقا على عدد رجاله واستأده وكتب الحالاسيرأى المارث بفصوله عن مكاند أحدا الوثيقة وعاماة على المقيقة واستراسامن غرة الفامقبل اختمارا امزيمة والرأى فملته سكرة الحداثة ورقة الصبأ والغرارة وقلة النظرفي العواقب وعدما لمنظمن العارب على الأغذاد الىخواسان قمن أنهضه الآمكان بالساعدة من وجوه غاصته وسائر ماشيته وسارالى سرخس كالسهم مادراعن وزه والسيل سائلاالى متصدره نعلمالا ميرسيف الدولةأن مصنعاماهمن تتاجج النغرير وعائل الأىوالسد سرومهانة الناصع والمشيراذلم يكن فمنسة القوم مقاواته علىشدة باسه وملاقاته على قوة مراسه اذلوقذفهم ببعض رجومه لغأد وهم

أَى رَكُهُم (رماداتذروم) أَى تسفيه (العواصف) جميع عاصفة وهي الربح الشديدة (وتفنسمه الشمائل) حُديم شمال على غيرالقياس وهي الريح التي توب من ناحية القطب (والجنائب) حدم جنوب وهي الربيح المقابلة للشمال (لكنه رأى ان يغضى جفن الاحترام) الاغضاء ادناء الجفن وكشراتما يكون مسكناية من المساعة كأتقول فلان يغضى عن هفواتى وزلائى ريد المصنف أن سيف الدولة احترم أباالحسارث فأفرج له عن نيسابور ولاحترامه الماملم وتكسك بالمقيادلة فافراحهمها افراج احترام ورعاية ذمام لاافراج خور والهرزام والكن عبارته لانسا عدعلي هذا المراد لان اغضاء حفن الاحترام ليس مسكنا يذهن الاحترام بل عن عدمه كاتقول فلان يفض عنى حفن الالتفات اذا كان لالتفت البك فحق العيارة لكنه أراد أن ينظر بعدين الاحترام ونحوذلك اللهم الاأن يكون المراد عفن الاحترام ماعصل من فض الطرف عندر وبة من يستعبا منه لها مته واحترامه واضافته الى الاحسترام لأدفى ملاسسة لأنه سمه فليتأمل فاني لم أراحد امن الشراح تعسرض لسان المساعدة في هذه العبارة (ويحمى سترالا حنشام) الحشمة الاستحيا و تفسيرا لنحاتي للاحتشام بالاعظام تفسير باللازم لأن الاستُمياء من شخص لازم المعظيمه غالبا (ويرعى سابق الحق) للرضي والدابي الحارث وفي ا نسخة سألف الحق (والذمام) أى الحرمة (فالف طُر يقه الى مروالرود) أى انحرف عن طريق نبسابور (مفرجا) أى متبأعداو متعافيا (له) أى لأبي الحارث (عن نيسابورالي أن يتمكن من ارتعاعها) أى اعادتها كاكانت الى سلان ولايذه (بسنة تشترك في معرفتها الفاسية) أى الجماعة القانسية أي البعيدة (والدائم) أي الجاعة القريبة (وُجِهْ على مناويه) أي مظهر عداُوته (ومخالفيه لانتسوَّرها الحاضرة واليادمة) الحاضرة ضدَّ البادية وهي المدن والفريُّ والريف بقال فلان من أهل ألحاضرة وفلان من البادية والمراديا لحاضرة والبادية هنا أهلهما كافى واسأل الفرية (وعطف) أي انتنى ومال (الى قنطرة زاغول) بزاي مجمة بعدها ألف فغسين مجمة فواوف لام يو زُن ماعون قرية عروالرودم ادفن المهلب بأى صفرة (فيم) أى أقام (بهامراعيالها يسفر عنه المدرس) أى يكشف من سفرت المرأة كشفت عن وجهها فهنى سنافرة فهومضار ع المحردو يحوز أن يكون مضموم الياء من أسفر الصبح أضاء أي لما يضيء عنه التسدير فغي يضي است عارة مصرحة على هدا التقدر (و يُسْكَشَفُ عَن حَمَيْقَتُه الْمُحْمِرُ وبادر بَكْتُوزُون) أَى أَسرع (الحَمْنَاخ) أَى مُحْمِرُ أَصل الاناخَة أراكُ الامل (الامترابي الحارث وهناكُ فاتق في أخه وقضيضه) في الامثال جاء بالقُض والقضيض إيقال لماتسكسرمن الحجأرة وسغرقض يضولما كبرقض والمعنى جاءبالمكبير والسغسير ويفال ايضا جاءا لقوم قضهم بقضيضهم أى كلهم قال سيبويه يحوز قضهم بالنصب على المصدر قال الشأعر

وجائتسدام قضها بقضها به وجمع عوالما أدق وألا ما به والمعلم الما أدق وألا ما به قل الاصمى لم أسمعهم بفدون قضها الارفعا ويقال أيضاجا واقضا وقضيضا أى وحدانا ورافات فالقض عبارة عن الواحدوا لقضيض عبارة عن الجمع كذا في محمة والقضيض بمعنى المقضوض ومعنى الامثال القض الكسرا لحطم فعل عبارة عن الالحال المثال القضال تعرفه على أقلهم فعل أقلهم قاضا المناهم تعدني المقضوض ومعنى فيكا تدييطه على نفست لحق المناهم المناهم على أقلهم فعل أقلهم قاضا لا تعرفه وهذا من باب طلبته جهدك ورجم عوده على بديه والتقدير جاؤا يقضون قضا بقضيفهم أى مع قضيفهم وقيل القض الحمى الكار والقضيض الصغاراتهي يحروف (ولفه ولفيفه) يقال جاؤا ومن أف لفهم أى ومن عدّفهم قال القضائم والفيفهم أى ومن عدّفهم وتأشب الهم واللفيف ما احتم من الناس من قبائل شي يقال جاؤا بلغهم وافيفهم أى أخ الاطهم قال

رماداتذروه العواصف وتقتمهه الشمائل والجنائب لكنه وأى ان يغضى حفن الاحترام ويحمى ستو الاحتشام وبرعىسا فبالحسق والذمام فسكالف لمريقه الحدمرو الرود مفرحاله عن نيسابور الى أن يمكن من ارتحامها بيسة تشترك فيعرفها القاصية والدانية وحجة علىمناويه ويخالفيه تتصورها الحاضرة والبادية وعطف الى قنطر فزاءول فيم ما مراصالما يستنبوعنه التدنير يتكشف عن مقيقة الفهر وبادر تكثوز ون الممناخ الامداني الحارث وهنا لهُ فأنَّى في نَصْه وقضيضه ولفهوالفيفه

تمالى وجننابكم الهيفا (فلماومل) أى مكتورن (اليه) أى الى أبي الحارث (أنكر عله لديه) أى أنسكر بكنوز ون محل نفسه لدى أبي الحارث (التقسيره) أي التقسير أبي الحارث (ف حقمقدمه) أي مكنوزون لانه كان يترقب منده زيادة احدلال وانعيام وفضيل اقبال واكرام لانه يرى قدر نفسه فوق ماعامله به أنوالحارث فأدّاءتهه وغروره تذفسه الى أن حقد على سديده وولى نعمتيه فحل خلعه وسمل عسمه شكر صنيعته ولذاقال المصنف (تحناه عليه) أي تعنى ذلك التفصير عليه والجسلة حال من تفصيره أومستأ نفة استئنافا ساسا يقال تخنى عليه اذا ادعى عليه ذنبالم يفعله ومثله يحرام عليه أي ادعى علىمتر عة لم يقعلها كاقال الشاعر اذا أرم المولى يخدمة عبده به تحني له ذنها وان لم يكن ذنها به وفي بعض النسم فتحنا معليه مالفاءوير وي فناه بالفاء وبدونها ويروي فنق من الحنق وهوالغضب وفي نسخة في حق مقدمه فحأة علسه وهي التي كتب علم اصدرالا فاضل فقال يريدان التقصير في مقدم مكتوزونوذاك تترك استقباله انمياوتع لانهقدم فحأة انتهيى وهسده النسخة أولى والارتباط علها أَطْهِرُوأُحِدُ لِي (وشكا) أَى تَكْتُورُونَ (الحَفَاتُقِمَاانْتَكُرُهُ) مِن أَى الحَارِثُ (فشكاهُو) أَي ظائن (اليه) الى بكتورُون (فوق ماذكره) من الشكاية من أنى الحارث (وتداولا بنُهماذ كرمُعا سه) حمد ع معامة بفتح المهم عصب في العدب بقال تداول القوم الذي أذا صيار من معضوسم الى بعض (وتفاولاً خشونة جأنبه) أى جرت بينهما المفاولة والمكالة فهاوخشونة الجانب كأبة من الشدّة والصعوبة نقال رحل أخشن أى شكسروفلان خشر في دياه اذا كن متشدّدا فيه ولفلان سيماسة خشنا و عيدا في الأساس (وخرونة) بالحاء المهملة والراي المجممة (أخـلانه وضرائبه) أي صعو شها وشدّتها والحزن نسد السهل والضرائب حمضر يسة وهي الطبعة والمحية (وأغرنا أهل العسكر بخلعه) أى حرَّضاهم على ذلك وحسناه لهم (والتماس) أي طلب (الراحة منسه والاستبدال به فانحرُّ وا معهما في حريرالمساعدة) انجروا أي انجدوا بقال جررته فانحر أي حدثه فانحدب والحرير مدل يجعل للبعد بجنزلة العدار للفرس دون الزمام ونه سهي جرير الشاعر المشهور شاعر الفرزدق (حرسا) مُفعولُ له لَقُولُه المُجرُّوا (على لذة الاستطراف) هوطلبُ الطريفُ أَى الجِديد (واختنا ما الهُزُّة) أي فرصة (الاستضعاف) يُقال استضعفه أي عدُّه ضعيفا أووحد مضعيفا أي انهم استضعفوا أبا الحارث ا ذذاك الحسد لان أرباب دولته ولغدر من حعله ما حتاجي سلطانه وبدى سطوته (فاستعضره) أي أباالحارث (مكتوز ونبعلة احتماع العسكرلهم) أى أمرمهم (احتيج الى نظره فيه واشارته بوجه الصواب في تلافيه) أي تداركه (حتى اذاحضر) تجلس اجتماعهم (حصره) أي حبسه أي خلفه من السلطنةوحدية (ووكل به من عمل) بالسين المهملة وميم ولام (يصره) أى فقاً م يحديدة مجملة (غبرآ ولفيعيعته بطليعتي حياته) غبرنصب على الحال من الضعمر المستكن في وكل وآو اسم فاعل من أوى له يأوى كرمى يرمى أوية واية أ ذار تى ورق له والفيسيعة الرزية وقد فحقته المصيبة أى أوجعته وأراد وطليهتي حياته عينيه لاغهما فالحواس بمنزلة الطليعة فالجيش تفف برسما النفس عسلي ماأرادت مشاهدته (أحسن ما كان ردامهمال) أحسن حال من الضمير في حماته وانميا صح محي الحال منسه مع اله مضاف اليه لان الضاف كالحر عمد مو يحوز أن يكون طرفًا لاضافته الى ماوا لفعل اتأو يلهسما بالمصدر والمصادرك شراماتهم طروفا كالتمث لطلوع الشمس وخفوق النجم ومااشههما أي وقت طلوعها فاكتسب الظرفيسة من المضاف اليه أى في أحسن أوقات كونه وداء جمال وقول الشاموسي أوطرف لانسافته الى ماوه و يمعني الوتت والتقدير في احسن وقت كان وهسم لانّ مأموصول حرفي فلا يضاف الها ولاتفيدالوقت فان قلت لعله أرادلا شافته الى ماوصلتها فحذف المعطوف قلتمع انه غيمر

فلما وسلاليه أنكريحله لدبه لمقصره فيحق مقدمه تحناه علمه وشكالى فاتن مااسكره فشكاهو اليه فوق ماذكره وتداولا بينهما ذكرمعاييه \* وتفاولا خشونة بانه وحرونة أخلاقه وضرائبه وأغربا أهال العكر علقه والتماس الراحة منه والاستبدال فانجروا معهما فيجريرا اساعدة مرساعل إذه الاستطراف \* واغتا النجزة الاستغماف \* فاستعضره بكتوزون لعلة احتماع العسكراه م احتمالي تظرهفيه بواشارته بوحه السواب في ذلافيه بدخي اذا حضره حصره \* ووكل بهمن مهل نصره \* غير آولنجيعته يطلبعني حياته \* احسن ما كان رداء جمال

ظاهر يسدّعنه قوله والتقدير في أحسن وقت كان ولوكان مراده ماذكرت اقدال في احسن وقت كونه ورداء جمال منصوب على الحيال أوالقيرة ال الكرماني وهوأ وجه وكذا الثلاثة بعده وقال النحاق ورداء جمال وما بعد ها تقييرات عن المضمر المستمر في كان وهو وهم لان التم يزعن النسبة الى الضمير لاعن الضمير (وهو دا عندال) أراد به قامت المعتدلة اذمن جملة أركان الحسن وأم ول الحمال في الحسان طول القامة مودالجمال (ولملمة هلال) أى في ازدياد المهاء ونمق الحسن على غط طسعى وضيع سوى (وروحة عرة وجلال) مرراعه الذي أعبه والأروع من الرجال الذي يعيم الشعاف حسنه ويحوز أن تعسي ون الروعة من راعه اذا أخافه لأن عزائلات وحلالة السلطنة يخدفان النفوس و يغيلان الأيدى عن التطاول الى المتصف مسما والمعين طلحة الهلال في شرخ شبابه وريق صباء وقد اشتمل برداء الجال واستقامة عود الاعتد الوتحلى عن طلحة الهلال في شروز ون المعلى اذا فرع الى غيره و تم الله كان (واقد أحه شاله) أى الى يكتوز ون يقال أحه شرائه على أذا فرع الى غيره و تم الله كان (عند الاستسلام) أى الانقياد ظلامه من السلطنة والمفي ادا فرع الى غيره و تم الله كان و عند الاستسلام) أى الانقياد ظلاء من السلطنة والمناس والاصمى ينكره و يقول ايس يعربي قلت وان استعمال العاربة يكذ به مثل قوله قياسي والاصمى ينكره و يقول ايس يعربي قلت وان استعمال العاربة يكذ به مثل قوله

عَارَالْمُرْ أَمْثُلُ حَيْنِيْقُفَى \* حَوَاتُجُهُ مِنَ اللَّهِ الطُّويِلِ عَالَجُهُ مِنَ اللَّهِ الطُّويِلِ

كذافي المكرماني (له) أي لأبي الحيارث (ثلاثخفاف) جميع خفيفة (المؤنة عايسه) أي على الطاغسة مكتموزون (منهها) أي الحاج الثلاث (صيانة من قامت عنه عن ذل المنباطرة على مال المصادرة) أراد عن قامُت عنه والدته لان الوالدة تقوَّم عن الولداذا وضعته وكني مهذه اللفظة اللطيفة عن أمه المقيقية فأنَّ الام قد تطلق و يرادم االرضعة والظَّرْفا طلق لفظا يدفعهذا الاحقال ويعمد ان المر ادالحقيقية مع مافسه من الاستعطاف وطلب الرأفة \* قال بعض الا دباء مني صيانة أنه عن ذلَّ ألمناظرة أن يصونها عيايلزمها من مال المادرة من ذل مشاجتها بالرعية فالناطرة من النظراري الشدمه قال النيساتي والصواب أن يقسال من ذل أن ينظر الهما الأجانب وتنظر الهسم انتهمي وفيه نظر اذلبس من لازم مصادرتها على ماعند هامن الأموال أحضارها وليست التضيية شرحسة لتقف في محلس الثمر عللراف ة والمحاكتهم خصومها ومقصود ولدها عدم التعرُّض لما عندها من الأموال لسنيءندها ما تنفقه على نفسها وحشمها في المآلولم شعر ض المسنف البقية الحاج الثلاث وفي تاريخ الدعوةالمأ.ونسة انأماالحارثالماقصدوه فينفسه واستسلملما أرادوه تضرع الىفائق ومكتوزون أن بسعفاً • فيحاج ثلاث كانت في نفسه ﴿ أحدها أن لا تنعر "ض ليصره بالحكل فعالمدوه بالسمل \* والثَّانية أنلايفرق بنهو بين غلامه تكينوه و يهوا مفقتلوموهويراه \* والثَّالثة أن تصان والدَّنه عن مطالبتها عبال فأرهقوها عصادرة واذلال وقال النحباتي في الاعتدار عن الصنف في ذكره احدى الحاج التي أحهش فها أبوا لحارث وتركدا لآخر بن مانصه وانمالم يستوف للصاحات الثلاث حقهامن التفسيرلاقتدائه بالقرب اذهم يفعلون كذلك فأل التعتعمالي فسمآبات بمنأت مقام ابراهيم ذكرالجمع وقدا كتبفي في تفسيره سعض الشيُّ من كله وقال الجياسي

وأخلاقنا اعطاؤناواباؤنا يه اذاماأسنا لاندراهاس

ذكرالجمع وأقله ثلاثة على المذهب المنصورة فسره بشيئين أى أعطا وناوا باونا التسبى وفيه نظر اذلا يخفى النماد كره المصنف ليسرمن هذا القبيل الفوله منها وما استشهد به من الآية الشريفة والبيت شاهد على ذلك نعراول يكن في كلام المصنف لفظ منها الكان من هذا القبيل كقوله مسلى الله عليه وسلم حبب الى "

وعرد اعتدال ولهاعة هسلال وروعة عزة وحلال ولقداً حهش المه عندالاستسلام في حاجلة تلاث خفافين الونة عليه منها حيانة من فامت عنه عن ذل المتاظرة على مال المصادرة

من دنيا كم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينى في الصلاة فذ كرائنة بن وترك الثالة وليست من الدنيا (فكايده) أى كاده الثالة وجعلت قرة عينى في الصلاة لاسدلاة البست من الدنيا (فكايده) أى كاده مفاعلة على غيرباجا من الصحيد (بخيلاف عاجته ونفيض مسألته) أى شدمالة أبى الحارث (الهابا) أى اشعالا (لنارا لحسرة في صدره ومضاعفة الثق المحدة عدلى ظهره) ضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله (فعل الموتور بما الاشوى له) فعل منصوب على الصدرية بفي عمر اغيرا فظه وهوكايده لان المكايدة فعل فعل الفول الكيد فعل الوتورالة والموتورالة والموتورالة والموتورالة والموتورالة والموتورالة وتربير في المدرلة على وان بتركم ولم وكايده لان المكايدة فعل في حنى عليسه و يجيء وتره بمعنى نقصه كفوله تعالى وان بتركم ولم وكايد الله على الموتور والشوى على وان بتركم الما المحالة على الموتور والشوى على وان المحالة المحا

فأن من القول التي لاشوى لها \* اذار ل عن ظهر اللسان انفلاتها

يقولان من القول كاة لا تشوى ولكن تقتل (ولا بقيامه») البقيا اسم من الا بقامم ملائقة بي بقال أبقيت على فلان أى لا يرحم ولا يرقله وقد تقدّم فلان أى لا يرحم ولا يرقله وقد تقدّم فلك (وحمده و وفائق الى أخيه عبد الملك بن و حوه وأصغر منه سنا وأضعف ركافاً قاما ممقامه وسد اله مكانه) أى مكان أبى الحارث (وماج الناس) أى نفر كواواضطربوا (بعضهم) بدل بعض من الناس (في بعض) أى في غمار بعض كا نهدم لكثرتهم كالبحر أوتكون في عمن مع (للفنة الشاغرة) أى الحالية عن يدرتسكينها ويدفع غائلتها من شغرا لبلدخلامن الناس ومبده الشغار في النسلام في النكاح لرفع المهر واخلاء البضع هنده وهو من أنكة الجاهلية وفي الحديث لا شغار في الاسلام وقال الطرقي الشاغرة هي التي لا تهدأ والأحوال المتنافرة) أى المتبايدة ولقد أجاد أبو الفضيل وقال الطرقي الشاغرة هي التي لا تهدأ وولاً حوال المتنافرة ) أى المتبايدة ولقد أجاد أبو الفضيل المكالي في تفظيم ما أتى مه بكنوزون وفائن حيث قال

هدمت أركان ملك بي بخصى و مؤا جر ركبا غدرا ولميز جرهما عند الزواجر ايس للخصيان عهد به لا ولا عهد لقاجر لهما البشرى بحنف بين أرماح شواجر

(وبذرالناس بالأمبرسيف الدواني) أى شعر وابه يقال بذرالقوم بالعدو بكسر الذال أى شعر وابه وعلوا فعذر وه واستعد واله كافى الأساس والتركب بدل على الشعور بجافيه خوف (انه خيم بقنطرة زاغول) أن بفتح الهمزة ومعمولاها في محل جرعلى البدلية من الأمبرسسيف الدولة بدل اشتمال أى نذرالناس بالأمبرسيف الدولة شخيمه (في عنه واعلى أدراجهم) أى رجعوا على طريقهم التي جاوًا منها جمعدر ج بفتحتين بمعنى الطريق يعنى انهم كانوا أولافي مروثم جاوًا الى سرخس ثمر جعوا منها الى مروثم بعد وهذور وهو الخشف ووله البقرة منها الى مروثم العافير الراحية واعتما الفوارس) البعافير جميع بعفور وهو الخشف ووله البقرة الوحشية أيضا وقال بعضهم البعافير تدوس الظباه والراعية اسم فاعل من رحت الماشية ترعى وراعتها أنها فتها والفوارس جعفارس على غير القياس لان فاعلام فته لذكر عافل لا يحمع على فواعل (وأساطت

بها الكلاب النواهس حتى أخذوا قرارهم بمرووأرسل الامير سيف الدولة إلى الكافلين ما لتدبير بههون الهماماارتكاه فى ولى النعمةمن أدالة الحشمة واضاعة الحقوا لحرمةغير ناطرين الدين ولامتحرجين للأسلام والمسلمين ولامتهيثين للاحدوثة الشنعاء على ألسنة الذاكرين مدى دهر الداهرين وامتذت آلمراجعة بينهم في الحادث الكارث وهدا يختلانه عن انتهاز الفرصة فهما وأهتبال الغرة منهما تطميعاله عن صاحبهما في جديد الرعاية ومريدالولا بةوكلاهم بالاهمام على وجه الاحترام طالبته سعادة الجدربالاقدام وحرضته عسلي الانتقاملارش والاسلام ثمرأى انرحف عنمقامهالى طاهر مرو اتكون لطافة الصلح وجاحا أوسفاهة السيف شفاها وإل تسامع القوم بإقباله دب الفشل فيتضاعيف احشائهم وسرى الوهل في تفاريق أعضائهم واستطارا للوف فى مراجد ماجم ولماسقط في أيديهم ورأوا أنهم قدض لواقالوا لئن لم رحنا ريد ويغفرلنا

400

ماالكلاب النواهس) جمع ناهس بالسين المهملة من نهس اللهم أخذ وعِقد ماسدانه وهي الكلاب لضوارى يقال نهسه الكاب والتهسه اذاعقره (حتى أخذوا قراره مجرو) غاية لغوله فكروا (وأرسل الامبرسيف الدولة الى السكافلين) تثنية كافل وهوفائق و بكتوزون (بالتدبير) أى تدبير مُلْدُ الدولة المانية (يهمون) أي يقيم من التهمين وهو التقبيم وأسله من الهمعنة وهي في الحيل والناس اغاتكون قبل الأم فاذا كان الأبكر عاوالأم ليست كذلك كال الولد همينا والمقرف العكس (الهما ماارتكاه في ولى النعمة) أي مهي الهماقع ماارتكاه في ولى تعمم ما كقولهم أحدالله البِكُأَى أَنهى حدم البك (من اذالة الحشمة) الأذالة بالذال المجمة الادلال والحشمة الحرمة (واضاعة الحق والحرمة) الواحي الرعاية له (غير ناظرين الدين) أي لأحكامه من حلال ومن حرام (ولامتحرّ جين للاسلام والسلين) التحرُّجُ اجتناب الحرجُ أي الذنب يقال تحرُّج اجتنب الحرجُ وتأثم احتنب الاثم (ولامتهدين) أي متحوَّ فين بقال تهيدت الأمر يتحقُّونه (الالمدوثة الشنعاء على ألسنة الذاكرين مدى دهرالداهرين الأحدوثة ما يحدثه وهذا الوزن غالبا يستعمل فعما مذم والاعاديث فيج عالا حدوثة ألين وانكان يستعمل فيجيع الحديث على غيرالقياس والشنعاء القبيحة مؤنث أشنع والفعل شنع بالضم يشنع شناعة فهوشنيه وأشنع ومدى الشي غاسمه والدهر الأبد وقواهم دهرداهركقولهم أبدأ سدويقال لآآ سكدهرالداهرين أى أبدايعني مادام في الدهر ذودهر وكل زمان لا سخاوان موحد في مدودهم (وامتدت المراجعة بينهم) أي من سيف الدولة و است تو زون (في الحادث) واحد حوادث الدهرأي نوازله (الكارث) أي المنتهى في الشدّة والمشقة يقال كرثه يكرته بضم العدين وفتحها قال \*وقد تجدلى المكروب المكوارث \*ومنه قولهم لا أكترث به أى لاأ مالى ولاأهم (وهما يختلانه) أي يخدعانه (عن انتهاز) أي اغتنام (الفرسة فيهما واهتبال) هو عدى الانتهاز (الغرة) أى الغفلة (منهما تطميعاً) مفعول له لقوله يختلانه (عن صاحبهما) عبد الملك ابن و - أخى أي الحارث (ف حديد الرعاية) من اضا فية الصفة الى الوصوف أى الرعاية الحديدة أى يطمعانه في انه سيقع له من صاحبهما رعاية لم يسبق له مثلها (ومزيد الولاية) أى انه يزيده على ما كان عليه من الولاية في زمن أخيه (وكلاهم بالأحجام) أي الكف عنهم (على وجه الاحترام) لحشمة الدولة السامانية التي أيديهما زمامها وعليهما يدو رنقضها وابرامها (طالبته سعادة الجد) أى البحث والحظ (بالاقدام) على قدالهما (وحرّضته) أى حدثه وحملته (على الانتقام للدين والاسلام) منهما (نُمْرأى أَنْرِحف) أى يسير وينتقل (عن مناخه) بضم المُبم اسم مكان من أناخ أى مكان القامته (الى ظاهرمرو) أى خارجها (لشكون لطافة الصلح) ان جندواله (وجاها) أى مواجهة (أوسفاهة السيف) أي طيشه الله يجنحُوا للصلح (شفاها) أي شافهة (وألم أسام القوم إقباله ادب الفشل) أى الجن والخور (في تضاعيف أحشائهم) أى سرى الجبن سريانالساخفيا في أوسالم لواطنهم واثما عقلوبهم والتضاعيف جمع تضعيف وهو حيث يثى الشي من قولهم هداضعف الشي أى مثلاً ووالأحشاء جمع حشا وهوما أنفهت عليه والضاوع (وسرى الوهل) أى الجزع والخوف (في تفارين أعضائهم ) أي في أعضائهم المتفر قدمن قولهم أخدت حتى بالتفاريق أي في مرات متفر قة وليس حميع التفريق والتفرقة لعدم الفائدة قاله النجاتي ومراد العنبي ان الوهل تمكن منهم احتىء مأعضاءهم التى ايست محلا للخوف (واستطار) أى انتشر (الخوف في من اج دماممم) أى المعتلط بها (ولماسقط في أيديهم) أى مدموًا وقد تقدّم شرح هذا التركيب (ورأوا أنهم قد ضاوا) عن نهيج الهدُى وطريق الحق (قالوالتَّنام يرحمنار بنَّسَاو يَعْتَفُرلنَّا) مَاحِمْنِنَا مُمْنِ مُو بَقَاتُ الذُّوبِ

(الذكون من الخاسرين) هما اقتباس، والآية المكرية وقد اجمّعها قسم وشرط واذا اجمّعا وجميحاف جواب التأخره في ما مدلولا عليه بجواب السابق والقسم هناه فدّم لا قالام في قوله النام يرحمنا موطئة له ودالة عليه والتقدير والله النام برحمنا ولنكون حواب القسم، و كدا باللام ويون التوكيد الثقيلة وجواب الشرط محذوف وتقديره نكن دل عليه لذكون (فأبي الله الا أن ينتم منهم اسيف سيف الدولة) التفريع في الا بجاب متنع عند الاكثر والما اجازه اللان أبي عدى الميد وحطيم) أى المجاوز الحدق الشدة (وخطيم) أى ظهم (الشنيع وسعيم الملامون (جزاعي فعلهم الفظيم) أى المجاوز الحدق الشدة (وخطيم) أى ظهم (الشنيع وسعيم الملامون الدولة محود والها اعادة الى السيف في قوله سيف الدولة أى أمطره ما الملام أي أمام مريا القيام المسيف الدولة أي أمام وهو عنداب أمام وهوم المعام من المعاء من بردوماء منهم له ومن يسدّ طريق العارض الهطل هوهومن عراص المعاء من بردوماء منهم له ومن يسدّ طريق العارض المعال هوهومن غوامض الاستعارات لا كانه اضرب الصبكانه يشير بذلك الى أن المسيف مدة من المعاء من بردوماء منهم له ومن يسدّ طريق العارض المعام ومنسما أخدا وقوله سوط عداب من مستحسنات الكانة لان السوط معسد للتعذيب فأجراه عجراه ومنسما أخدا وقوله سوط عداب من مستحسنات الكانة لان السوط معسد للتعذيب فأجراه عجراه ومنسما خدا

لقدخرب الطوسيّ بلدة غزنة \* فصب عليه الله مقاوب بلدته هوالثورقرن الثور في حرّ أمه \* ومقاوب اسم الثور في جوف لحبته

كذا في العسكرماني والعزالي مكسورة اللام و. فتوحها كالصحارى جمع العزلا وهي فم المزادة الأسفل وقوله بنو المرزمين المتو منزل القمر حيث يستمطره أم وهي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كله من الشهر واحدة منها يقال مطرنا بنو كذا أى في منزل كذاوهم فسبون الأغداء الى الانواء وقد تم ي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لان منزل الغيث والله تعالى لا الأنواء وقد كثرت هذه في اشعارهم والمرزمان نجمان أحدهما في الشعرى والآخر في الذراع يقال لهما مرزما الشعر بين وهما من أغزر الأنواء مطراوفي الصحاح النوء سقوط نجم من منازل القمر في الغرب مع المجروط لوعرة بمه من المشرق يقا مله من عتم في كل لملة الى ثلاثة عشر يوماوهكذا كل نجم منها الى انقضاء السنة مأخلا الجهة فان الها أربعة عشر يوماقال أبوع بدولم نسمع في النوء اله السقوط الافي هذا الموضع وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد الى الساقط منها وقال الأصمى الى الطالع منها في سلطانه فتقول مطرنا بنوء كذا والجمع انواء انتهبي (غيرانه غيث قطره عيث) أى فساد وهدا من قول أبي الفتح البستى بنوء كذا والجمع انواء انتهبي (غيرانه غيث قطره عيث) أى فساد وهدا من قول أبي الفتح البستى المنوء كذا والجمع انواء انتهبي (غيرانه غيث قطره عيث) أى فساد وهدا من قول أبي الفتح البستى المناه ا

وسهاه عيثا أى فسادا بالنسبة الى الاعداء الواقع عليهم فانه يفسد عليهم مادبروه ويهدم ما بنوه وأضعروه (وغيم حشوه ضيم) أى ظم والمراد به لازمه وهوانقه رأو يكون سماه ضيما مثاكاة لفعلهم لانه واقع في مقابلته و حزاء عليه كفوله تعالى فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فأطلق على حزاء الاعتداء اعتداء (وستحاب حمله) بالفتح (عداب) قال ابن السكمت الجل بالفتح ما كان في طن أو على رأس شيحرة والحمل بالكسر ما كان عسلى ظهر أو رأس والسيحاب تحمل المطر في حوفها فهو بالحل بالفتح أشبه (وكذلك اخذر بلناذا أخذا القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد) اقتباس لطيف وكذلك ظرف مستقر مرفوع المحل على المنازمة لان القرية الفرية والحل القرية وهي ظالمة المنازمة لان القرية العرف المناقا الوفها أهل كالسكاس لا تطلق الاوفها أى اهلها تسمية لاشي باسم ما يلازمة لان القرية لا تقال مطلقة الاوفها أهل كالسكاس لا تطلق الاوفها

اندون من الماسرين فأبي الله الا ان ينتقم منم السف سيف سيف الدولة خراء عن فعلهم الفظيم وينظهم المنطوع الشنيع وسعهم المدوم عند الحميم فصيه عليم صب عند المحالة والمنافع المنافع عند والمنافع المنافع عند والمنافع المنافع المنا

مائع ولذلك يقولون شريت الحكائس أى مافهها (ويرزفائق ويكتوزون وأنوالقياسم ن سيعم لمجاوَّاحهم عبدالملك بن فوح) الملواح طائر يضعه الصياد في شُسَبكته ليحوش اليه نوافر الطيورفتعلق فيها وأراديه هاهنا عبداللاثن نوح فان فاثفاو تكتبو زون نصياه ملوا عالا حيولتهما في تأليف الآراء وأجتماع الاهوا ولاموالاة في بيت الملك واسترعا ملقي الارثوفي اكثرالنسخ بملواحه مأأى فأئقها وتكتوزون (وسائراهل العسكرالى ظاهر) أى خارج (مرومة ابلين) يصيغة الجمع ويجوز أن يقرأ تصديغة التثنية أىفائق وتكتوزون لأخ ـ ما المتبوعان والمديران لهـ ـ ذا الحرب والقائمــان بأعيائها وغيرهما تبسع لهمافها (لعسكوسيف الدولة) وليسفى بعض النسخذكرأبي القاسم بن سيمعور وعلىهده النسخة يتضم وجه التثنية في مقابلين وفيما يأتى هــدذلك من ضمائرا انتثنية وغير هدنه النسخة لايكاديصع عرسة ادلايذكرج ع تم يعاد الضمير عدلي اثنين منهم فشط فلايقال جامني ريد وعمرو وخالدفأ كرمته مايارجاع ضه مرالمثني الحاثنين من الثملا تقبل اذا أريد ذلك يقبال فأكرمت اثنين منهدما اناريد الايمام أوفلانا وفلانا وفلاناان أريدا لتعيين ولاردد كرعبد اللك على هدده النسخة لانه ليس مشاركا في حكم العامل اذه وغير معطوف علم مما (يعلنان) أى يظهران (حلادة)أى تجلدا وصبراء على الحرب والضمسر راجه الفائق وبكتو زون و يعوز أن يكون عالامههما فتكون من الحال المترادفة (ويسر ان) أي يخفيان (بلادة) البلادة ضدّالذكا وقد بلد بالضم فهو بليد والمراديماهنا الحينادهي من لوازمه غالبالانه عما يتولدعن عليه العرد والرطوية والبلادة تلزمهما (ويقدمان) يضم أوله من الاقدام في الحرب (ظاهر العيون) منصوب على الظرفية بطريق التوسع والمساعصة اذليس باسم زمان ولامكان ولاعما تصع نيا بمعهما وسؤغذاك في الجلة اعتبار كونه صفة لاسم مكان محمد وف والاصل يقدمان مكانا ظاهر اللعيون (و يحيمان) أى يكفان يقال حمه عن الأمرأى كفه فأجم وهومن النوادرمشل كمه فأكب (حيفة الحرب الربون) خيفة مفءول له ليجهمان كقوله \*وأسترعوراءالكريم الدخاره \*والزيون صيغة مبالغة من الزين وهوالدفع كانم الدفع من يتعاطاها الى الهلاك مأخوذ من الناقعة الزيون وهي التي تزبن أى تدفع رجلها عالها عن الحلب (قدضا قتعلهم الارض عارجبت) ماموصول حرفي يسمِك مع صلته عصدراً ي برجها وهذا اقتباس من الآمة الكرعة التي نزات في الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم كعب من مالك وهال لن أمية ومرارةً من سعة قال في المواهب اللدنية وَحام سلى الله عليه وسلم أي يعيد تفوله من سول ودخوله المدينة من كان تخلف عنه فحلفواله فعذرهم واستغفر لهم وأرحأ أمر كعب وصاحبه حتى ترات توتهم في قوله تعالى المدتاب الله على الذي والمهاجرين والانصار إلى قوله ان الله هو التواب الرحم التهمي وقصتهم مسوطة في كتب السر (فيوب الأقطار علهم مزرورة) الجيوب حديب التميص وهو طوقه الذى ينفتح على المنحر والافطأرج عقطر بالضم وهوالجانب والناحية ومزرورة من الزربالفتح وهومصدر زررت القميص أزره مالضم اذاشددت أزراره وأدخلتها فيمايقا بلهامن العرى والمراد ان الاقطارمدودة المنافد علهم (وذيول الخذلان علهم مجرورة ويوارح الادبار) البوار حجم البار - وهي الربح الباردة وهندأى زيدهي الشمال الحارة في الصيف و يحوزأن يسكون جعا للبار حخدلاف الساخ والعرب تنشأ مم بالبارح (وجوائح الدمار) الجوائح جمع جائحة وهي الداهية المستأسلة والدمار الهلاك (من كل أوب) أى جانب (الهم محدورة) أى محومة (وطل القوم) أى فائق و تكتور ون ومن معهما (على علم) أى طن قوى يقرب من العلم ( بأنهم يدمرون على الدمار) مدمرون مضارع دمردمورا بالدال المهملة دخل بغيراذن وفي الحديث من سبق لهوفه

و رزفان و كنورون و الواقاسم ان سحور علوا حهم عبد الملك ان و حسائر أهدل العسكر ان فاهر مرومة المال لعسكر الامرسية الدولة يعلنان حلادة ويقد مان خلهم المرب العيون و يحيمان خيفة المرب الرون قدنيا قت عليم الارض عدروة ودول الخذلان عليم من رورة ودول الخذلان عليم عدورة ودوار حالادبار وحوائح عرورة ودوار حالادبار وحوائح وظل القوم على علم بالم مدمون وظل القوم على علم بالم مدمون على الدمار

استثذانه فقددمراً ىبدخلون على هلاكهــم و يطلبونه (ويتهافتون) أى يتساقطون (مهافت الفراش على النبار) أي الفراش الذي بطبر حول السرج ويطوف بما كالذباب ولا يقنع حتى بلق نفسه على اللهب فصتر ق وهومستعار من قوله صلى الله عليه وسلم الى عمد المجر كم عن النار وتنقاحون فهاتفا حم الفراش (ويقتلون الانسار بسيوف الانسار )أى يسير بكتوزون وفائق سببا لقتل رجالهما وهم الانصارلعيدالملائن وح سيوف الانصارا يرجال السلطان مجودوهم الانصار لاى المارثلانهم شهرواسيوفهم في نصرته و يحوز أن يرادانهم انساراعبد الملك أيضا وقدال وصحدورون وفائق من حملة نصرته خوفا عليه من غدرهما ومكرهما (كافال الله تعيالي يخر يون سوتهم بأيديهم وأمدى المؤمنين فاعتبروا باأولى الابصار ) الآية نزات في أهل خييرقراءة العبامة بمخربون بالتحقيف من الإخراب أي مدمون وقراءة أبي عمر و من العبلاء يخريون التشديد من التخريب وقال أبوعمرو انمااخة ربالنخو سالان الاخراب ترك الشئ خرامامن غسرساكن وأدنني النضير ارتحد أواعنها وسكنها المسلمون وقال الزهرى كانوا ينزعون العمدوالأنواب ويخربونها بأيديهم اشكر يسكنها المسلون وهم يخربون باقهاوقيل هم يخربون مايناه بنوالنضير والمصنف أوردالآية تنظيرا لحيارية فائق ويكتورون اسيف الدولة وقتلهما الانصار يسيوف الانصار (وترددالسفراء) أى المصلحون (بينهم) أى بن فاثق و بكتو زون ومن والاهما ﴿ وَ بِينَ الْأُ مُرْسَيْفَ الدُّولَةُ فِي مُواضَّعَتُهُ } أَى مُوافقتُهُ ﴿عَلَىٰ المريخ أى الله والمعمل أى السلم وهي تذكر وتؤنث قال تعمالي وان جنحوا للسلم فاجنَّم لها (في العاجل) أي في الحال (من شدّة مناسه ويفتدون بها) أي يجعلون السام فداعلهم (من مرارة كأسه) أى سيف الدولة و يجوز رجوع الضميرالي أسه (فأحدن الاميرسيف الدولة اجابهم الى مواضعتهم على علمه) أى مع علمه (باستبطانهما) أى فاتنى و يكتوزون والاستبطان جعل الشي في حسرا الحفاء كبطانة الثوب أي مع علم بإضمارهما (الخذل) أي الحداع (والحيلة) أي المحسور (واستشعارهماللغدر والخديعة) الاستشعارهنائمعني لمس الشعاروهو الثوب الذي يلي الجسد المجي شعار الانه يلي شعر الجدد (الزاماللحة) مفعول له لقوله فأحسن لانه لولم يحي الى السلم الذي أرددالسفراء في السعى مولى بما قالوانين مضطرون الى قتاله لا بالمالصلح (وطمساعلى الشهة) أى محوا الماعساه يعلق في قاور بعض الناس من الشهة في عذرهم نقبال انظمس الطريق أي الدرس والحيي ولهمس الشيُّ أزال أثره (واعد اراالي المكانة) الاعذار الاسمان بالمدر من أعدر سار ذاعدر والكافة الجميع من النباس يقال لقيتهم كافة أى كلهم (و براءة من خطة البغى فى دفع المكافة الخطة بالضم الأمروالقضية والبغى الطغيان والمكافة مفاعلة من الكف وهوالمنع (فماكان الا أن قوضت للرحيل خمامه) كان هنا تامة وفاعلها أن قوضت والاستنتاء مفرغ كقولك ماقام الازيد وقال الناموسي أيما كان الشأن الاتقو يضخيامه أوماحدث ووقع الاتقويضها كفولك ماجا فه الازيدانيه يوهوم صدب في الثباني و واههم في الاوللان ضميرا لشأن لايكون خبره الاحسلة وأماالنجاتي فقدز ادنغمة في لمنبورالاعاب وأني من الاعراب باغراب وأى اغراب فقال كان يحوزأن تكون تامة وفاعلها عامو ان قرضت مستثني منه أى فلريقع وما حصل فعل الاتقويض خيامه للرحيسل أىهوفيا بتداءالرحيل بعدد ويحوز أن تسكون ناقضة واسمها ضمرسيف الدولة والخسير محذوف وأن قوضت مستثني منه أي فاكان الامبر حاصلافي وقت الاوقت تقويض خيامه للرحيل أي هو فابتدا الرحيل بعدانتهمي وفسادهذا الكلام لاعفى على ذوى الألباب والافهام وتقويض الخيام أقلعها (ونشرت للقفول) أىللرجو عمن تفر لاذارجع وسمى الركب بالقافلة تفاؤلا بالرجوع

ويتها نتون تهافت الفراش في النبار ويقتلون الانصار يسيوف الاندار كافال الله نعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأبدىالمؤمنين فاعتبروا بااولىالايسار وتردد السفراء يتنهمو يين الامبرسيف الدولة فى موانعته على سلم يسلون معها في العاجل من شدة بأسه و يفتدون بها من مراره كأسه فأحسن الاميرسيف الدولة اجابهم الىمواضعتم على علماستيطام مأ الندل والحيلة \* واستشعارهما للغدروالخديعة \* الزامالجية وطمساعلى الشهة ، واعذارا الى الدكافة \* وبراءة من خطة البغى في دفع السكانة \* في كان الاأن قوضت للرحيل خيامه \* ونشرت الفغول

(اعلامه) أىراباته (حتى ثار) أى تحرك (أو باش القوم على اثره لانتهاب عسكره) الأو باش من الناس الأخلاط مسل الأوشاب وقيل هومقاوب من البوش ومنسه الحديث وفيدونشت قريش أوباشالها (يطنون بأنفسهم الظنون) أى الظنون الفاسدة من ظفرهم مدوقدرتهم على مقاومته والجملة حالمن فاعل ثارأ ومسيتأ نفة استئنافا سانما كأن سائلا سأل ماحملهم على انتهاب عسكره وقد سألوه المصالحة وتضرُّ عوا السِه في المسالمة فقال يُظنون الخ (وانما يتعجلون المنون) أي الموت (ويدوسون) أى يطأون بأرجلهـم (أذناب الأراقم) أى الأفاعى جمع أرقم (لو كانوا يشعرون) أى يعلون انها أذناب الأراقم أولو كانوامن أهل الشعور والعسلم لعدم عملهم بمقتضى العلم اذلو عملوا بمقتضاء لمافعلوا مافعلوا ومن لايحرى على مقتضى علمهو والحاهل سواءوفي التنزيل ولبئس ماشروا مانفسهم لوكانوا يعلمون بعدة وله تعمالي والقد علوالمن اشستراه ماله في الآخرة من خلاق (ولمارأي الامير سيف الدولة ركوبهم مقطعة الضلال) المقطعة حيث يقطع الطريق على المارة كالمارة في السَّكرماني وقال الناموسي المقطعة من فولهم مقاطع الانهار حيث بعيرفيه (واقتحامهم مسبعة الآحال) المسبعة المكان المكثير السماع ولا يحنى مافي القرينة من الاستعارة المكنمة والتحسلمة (معلقين خمولم الرقاب) أي عروقها المشمه في الحيولم في الدقة و يحوز أن يكون من اضافة المشممة للشبه كليس الماء (بالخرص الغالب) على عقواهم (والطمع السكادب) أي الخائب لانه لمم فىغرمظمع (لايشنهم) أى لايصرفهم ولا يعطفهم (حلماؤهم عن التسفه والتخبط) الخياط بالضم والتخبط كالجنون وايس به ويقال تخيطه الشيطان أى أفسده وفي التسنزيل كالذي يتخبطه السيطان من المس (ولا يحمهم كبراؤهم) جمع كبير (عن الهور) أى الوقوع في المحذور من غـ مرمبالا فيقال هورا لجدار أي هدمه فهور (والتورط) أي الاقتمام في الورطة وهي الردعة أي الوحل الذي تسوخ فيه قوائم الدواب (علم الأذلك أمريراد) وقوعه من كبرائهم (ودا عخلطه البغي والعمّاد) الخلط بالكسرجسم رطب سيال مستعدلان يصرخرا من المتغنى يستحيل الممالكيلوس المستعيل عن الغذاء (وأيسن أن سرّ هم) أي مايط فوله (بالفاد مغمور) أي مستور (وان السفيه ا اذالم نهمأمور) هذا محلول من متشعر وهو

بنى تمم ألافًا نهوا سفه حكم ، انالسفيه اذالم نه مأمور

وهومأخوذمن قول سعد بن مالك السكاني وذلك ان سعدا أتى النعمان بن المندر ومعه خيل له قادها و أخرى عراها فقيل له لم قدت هذه وعر بت هذه قال لم أقدهن ولا منعها ولم أعره هذه لا هما ثم دخل على النعمان فسأله عن أرضه فقال أما مطرها فغر بر وأمانتها فكثير فقال له المك لقوال وان شئت اتبتك بمن تعيا عن جوا به قال نعم فأمر وسيفا له أن يلظمه فلطمه لطمة فقال ماجواب هذه قال سفيه مأمور قال الطمه أخرى فلطمه قال ماجواب هدده قال الو أخذ بالا ولى لم يعد للاخرى وانما أراد النعمان أن بمعدى سعد في المنطق فيقت له قال الطمه ثالته فلطمه فقال ماجواب هدنه قال رب يؤدّب عبد وقال الطمه اخرى فلطمه فنال ماحواب هدف قال المدكت فأسحى فأرسلها مثلاقال النعمان أصبت فامك عندى وأعجبه فلطمه فنال مامك عندى وأعجبه مارأى منه فك عنده مامكث كذا في محمم الأمثال (وأمر) سيف الخواة (بالثماثرين) من الأوباش أى المرافى تنه فك عنده مامكث كذا في محمم الأمثال (وأمر) سيف الخوار الثماثرين) من الأوباش أى المرافى (الجيوش) ونطلق الحواشى على المناف (الجيوش) ونطلق الحواشى على المناف (الجيوش) ونطلق الحواشى على الفيث الارض عمه المناف (الجيوش) ونطلق الحواشى على الفيث الارض عمه الإباله في وكانية عن قتله مع (الامن) وهو ووقوق الهض اذهرالك مرم حرش (وأضع وهم) أى أنام وهم وهو كاية عن قتله ما الامن وهو ووقوق الهض اذهرالك مرم حرش (وأضع وهم) أى أنام وهم وهو كاية عن قتله مسم (الامن) وهو ووقوق الهض اذهراله كسم مرش (وأضع وهم) أى أنام وهم وهو كاية عن قتله مسم (الامن)

أعلامه حتى أرأو باش القوم على اثره لانتهاب عسكره يظنون بأ نفسهم الظنون • واغـا يتجلون المتون ومدوسون أذناب الأراقم لو كانوا يشعرون \* والما رأى الامرسيف الدولة ركويهم مقطعة الضلال ، واقتعامه-م مسبعة الآحال ، معلقين خدوط الرقاب بالحرص الغاكب \* والطمع الكاذب \* لايثنه-م ملاوهم عن التسفه والنعبط . ولايعميم كبراؤهم عنالتجور والتورُّط \* علم أن ذلك أمر يراد ، وداء خلطه البغي والعناد، وأيَّهن ان سرَّهـم با لفــا د . مغمور \* وانالسفيه اذالم سه مأمور \* وأمريالثائرين فِحاش الهب من حواثي ألج يوش من لمَبْهُ۔وهـم بالهض والرض وأخددوهمالامن

شاءالله) حياته (على صعيدمن الارض)متعلق بأضجعوهم والصعيد ماصعدعلى وجه الارض من تراب أوجر (واستُخارالله) تعالى وحده (في الكرَّ على نغباه السوم) جمع باغ وهوا لخمار جعن الطاعة والنركمب اضافي تقول هدار حل سوء بالاضافة غمتدخل علمه الالف واللام فتقول هذار حل السوء وقال الاخفش ولايقال الرحل السوء لان السوء ليس بالرحل والسوء بالفتح نقيض السرور وبالضم الشر ولايقال وجل السومبالضم (محما كااياهم ألى السض القواطع) أى السيوف الصوارم والمحاكة المرافعة الى الحاكم (ومداياً سنات الرماح) جمع رتع (الشوارع) جمع شارع من شرع رمحه اذاسدده وهيأه للطعن ومدلبا اسم فاعل من أدلى مجملة أي احتيها وفلان يدلى برجه الى فلان أى عت بما (ومسحلا) من التسحيل أى الاثبات في السحل وهوالصل (على الانتصاف مهم) الانتصاف أخدا أنصفه وهي العدل نشها دات النسور ) جمع نسر وهو طائر معروف (والخوامع) جمع حامعة وهى الضباع وللهدره فلقد جمع بين هذه النظائر من مصطلحات الفقهاء واستوفى ماتحتاج الية المحاكة من الحاكم والبينات والتسحيل والشهادات مع مافها من لطف الايهام (وأقبل) على تدبيراً مره في محسار بقهم (فرتب الجيوش قلبا كهلان) قال الشارح النعاتي الظاهران قلبا بدل البعض من الكل أى الحيش وكذامهنة ومسرة اذالحيش عبارة عن محموع هذه الاشباء والماترك الضميرالذي ينبغي أن يكون في بدل البعض اذحقه أن يقول قلبه ومينته وميسر تعلله لم به التهسي و يجوز أن وصيحور قلبا وماعطف عليه عبد مراو يحوز أن يكون حالا وكذا ماعطف عليه من قوله (ومهنة كرضوى وميسرة كابان) بتأو يلها بمنقسمة أومتنوعة و ثهلان ورضوى بالفته وابان اسماء حبال معروفة واكثرما يستعمل أبان مثنى يقال أبانان أحدهما أبان والآخرمتالع كايقال العمران والقمران قال لسد \* درس المناعمة العقابان أراد المنازل جمع منزل فرخها بدون وحود شروط الترخيم الضرورة (وحصن الممأف) جمع مصف وهومكان اصطفاف الرجال ووتوفهم في الحرب (برهاء) نضم الزاى وَالمَدَّأَى عِقدار (مَا تَدْين من فيلة) أي جعدل الفيلة كالحسن الدافع عن الصفوف ( رُعن الجبال) رعن الجبال بغنم ألراء ماتقدم من أنف الجبل وبالضم حمي الأرعن وهي الجبال ذوات الرعان وكالاهما متحمقال أبوالطب

اذاطلبت ودائعهم ثقات ، دفعن الى المحانى والرعان

(أودكن السحاب الثقال) الدكن جمع دكاء كمراء وحمر والدكنة لون يضرب الى السواد والسحاب جمع سحابة والثقال جمع تشبلة و بهذا ظهر أن دكنا جمع دكاء لاجمع أدكن كازعمه النحاف لا السحاب جمع سحابة ويقال سحابة دكاء لاسحابة أدكن (مغشاة) أى مغطاة والغشاء الغطاء (بتجافيف) بالثاء المثناة فوق فيم فألف بعمدها فا آن بنهما باء وهي ما تلب الخيل والفيلة في الحرب كالدروع المفوارس (لم يعورمها) أى لم يظهرية ال أعور الرحل أذابدت عورته (غير حدق النواظر وحدائق الانباب) جمع حديقة لان الناب سنق والسنق مؤنثة (الفواقر) جمع الفيلة وهي الداهية الكاسرة للفقار (تمول) من التهويل (ساستها) جمع سائس من سست الرعية سياسة حفظتها أى الفيالون الذين الخوالمف) حميع خاطف لا نه صفة مذكر لا يعقل وهو يحمع على فواعل كرواس في جميع واس الخوالمف) معمد خاطف لا نه صفة مذكر لا يعقل وهو يحمع على فواعل كرواس في جميع واس وسفارات) الصفارات غير عربي خالص وهي مشل المبوق تصنع من الصفر ينفخ فيها عند الحرب الوسفارات) الصفارات عبر عدا القواسف) القصفة هدير المعير وهوشدة رغانه من قصف العود يقصف قصفا فهوق سديد العور وقد نشرت عليها) على الفيلة (التماثيل) يقصفة صفا فهوق سديد العور وقد نشرت عليها) على الفيلة (التماثيل) يقصف قصفا فهوق سديد العور (وقد نشرت عليها) على الفيلة (التماثيل)

شاء الله عملى صعبد مدن الارض واستخاراته تعالى فى الكرملي بغياة السوعماكا الماهـم الى البيض القواطع . ومداما سنات الرماح الشوارع \* ومسعلا على الانتصاف مهرم شهادات المسور والخوامع \* وأقبل فرنب الجبوش قلما كتهلان وميمنة كرضوى ومسرة كان \* وحدن الماف رهاء ماتدن من فعلة كرعن الحبال \* أودكن السحاب الشال \*معشاة بتعافيف لم يعور منها غيرددق التواظر \* وحدائدالانياب الفواقر \* تموّل ساستهاعلها عرهفات كالروق الخوالحف \* وصفارات كالرعود الفواصف وقدنشرتعلهاالتماثيل

جمع تمثال وهوالصورة (السود) جمع أسودصفة (كانها الأساود) جمع أسودا بماللمية فلذا أ أنى جعه على أساود ولوكان وصفا لجمع على سود (والأسود) جمع أسدوا نميا فعلوا هـ د ه التميا ثبل م ويلاللرجال وتنفيراللافراس والبغال ( يخيل اضطراب الرياح فها انها ترحف) أي تمشى (للالهام) أي الانتلاع يقال لهمه والتهمه أي ابتلعه دفعة (أوتنفض لاختطاف الهام) الانقضاض السقولم ووقوع الطائر والفرس على شي وسيرالشهاب بسرعة في اثر الشديا لمين والاختطاف الأحد يسرعة والهامج ع هامة وهي الرأس (وتعالت) أي علت (علماً) أى فوقها (أطراف العوامل) جميع عامل وهوالر محوالظرف من علما في محل نصب على الحالية من أطراف العوامل كاأشار المدة الناموسي لامتعان تتعالت كافهم النصائي حيث قال التعالى المباراة في العلولان المعنى عليه ان أطراف العوامل زادت علهافي العلقوه هذا غرمناسب السماق والسباف لانه وصفها أولاانها كعن الحبال ول المقصود ان الابطآ ل من مقاتلة سيف الدولة علت فوق أطهر الفيلة معتقلة بالرماح فعبر عنهم مأطراف الرماح لانهاالتي تظهر من بعيد لمافهامن البريق واللعان (فكاعها آجام السواحل) الآجام جمع أَحِمْهُ وَهِي الشَّعْرِ المُلْمَفُ (نَأُوبِ الشَّمَا لَمُ إِن الأنس فرسانا) لان العلوها يكالراكب على طهرها كأنه فارس أى راكب فرسا فألقها ثيل المنشورة علم الرى كالشياطين الراكمة وجعله اسماطين لمرعة حركة اوكثرة اضطرام اوتلونها (وعفاريت الترك والهندمردا وشبانا) العفريت من كل شي المبالغيقال عفريت نفريت والعفريت أيضا الداهية (سمس علمهم سابغات داود كصفائح الماء غلوهاالشمس سافرة) البصيص المريق وقد بص الشي ببص بالكسر مسيصالمع وسا معات داود الدر وعالمنسو بةاليه قال تعالى أن اعمل سا بغاث وقدر في السرد وصفائح الماء جمع صفحة وهي وحه المامو تحلوها تبكشفها وسافرة عاربة مكشوفة وهي حال من صفائح الماءعلى ماذكره الناموسي تبعا للنعاتي والاقرب أن تسكون حالا من الشمس ومعني كونها سافرة انها غيرمستورة بغيروشهم (وتزها ها الشميال سيائرة) في الصاحرها ، وازدها ، استحقه وتها ون مه وقال السكر ماني تره اها الشميال تحلوها للعيون من قولهم زهت الربيح اذا هبت و يحوز أن يكون من قولهم زها السراب الشي زهاه بالألف لاغسر رفعه للناطر من وخيله انتهسى (قد حعلوا الدروع وقاية للاحسام) الضمسر في حعلوا بعود الى شياطين الانس أن كان المرادم مرجال سيف الدولة أوالى عقار يت الترك وماعطف علما انكان المراد شياطين الانس التماثيل (وظاهرواعلها بالقلوب حرصاعة لي الانتقام) أي أقدمرا في الحرب وحملوا قلوبهم من فرط شعاعتهم وقاية لوقاية أحسامهم أى در وعهم وهدا كقول الشاعر ونسسه قوم اذا اشتبك القنا \* حعلوا الصدوراها مسألك النماتي للامام على رشى الله عنه

اللا بسون قلو بها فرق الدون قلو بهم به فوق الدروع لأجل فلا بها فلان لهاهر بين قو بها فاجعل أحدهما فوق الآخر وكأنه مأخوذ من التظاهر بمعنى التعاون والتساعد لأن أحدهما يعمان بالآخر وفي الحديث انه سلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد أى المساحد اهما فوق الأخرى (فهم بأنسون بها شرة القتال ومثاورة الاقتال) المثاورة بالشاء المثلاة المساورة بالحين المهملة و زناومعنى وهي المواثبة والاقتال جمع فتل بكسر أقله وهوا القرن في القتال (واستثارة المنايا عن مرايض الآجال) الاستثارة طلب الثوران والمنايا جمع منية وهي الموت والمرايض جمع مريض وهو مكان الربوض وهو للغنم والمكلاب مثل البروك للابل والحثوم المطير وقد تضمن تشديه الآجال بالسماع حيث أثبت لها المرايض كافى قوله به واذا المتبة أنشبت المفارها به (أنس العمون) مفعول مطلق لمأنسون (بأناسها الماصرة) الأناسي جمع انسان العين أطفارها به (أنس العمون) مفعول مطلق لمأنسون (بأناسها الماصرة) الأناسي جمع انسان العين

السود كأنها الاساود وألاسود يخيسل أنسطرب االرياح فيا انها ترسف للاتهام وأوسفس لا عطاف الهام\*وتعالت علماأ لمراف العوادل \* في أنها آجام السواحل ، أويها شالمين الانس فرسانا \* ومفاريت النراء والهندمردا وشبانا \* مص ملهم سابغات داود كصفائح الما متعاوما المسافره \* و تزمانها الشمال سائره \* قد حداوا الدروع وقابة للاحدام، ولما هرواعلها بالقلوب حرصاعلى الانتقام \* فهم يأنسون بمياشرة المنال ، ومناورة الاقتال ، واستثارة المنايا عن مرابض الآجال \* انس العمون ماناسها الماصرة

وهوالمثال الذيرى في السواد ولا يجمع على اناس (والفاوب أمانيها) جمع أمنية (الحاضرة) أي الحاصلة (ووقف الاميرسيف الدولة في القلب بذهُــه) أي في قلب عسكره أي وسُطه وهو مؤقف الماوك والامراء (وأخو يدنصروا سماعيل انبي ناصرالدين سبكتيكم وعد بغراجق فكأنجاعناه أيوفراس) التغلى الشاعرالمشهورالمفلق صاحب الدنوان ان عمسيف الدولة على ف ألى الهجاء الحدانيء وح أى الطيب المتني توفي ألوفراس المذكور ستة ثلثما تة وسبع وخسين وهدنه الاسات عدح ما ان عمد سعف الدولة (بقوله \* علونادوشنا بأشد منه \* وأثبت عندم شخر الرماح) دوشن اسم حبل وأشدمنه أى يخيل في المراس أشدمن حوشن ثباتا على المقام وقلة مبالاة بالضرب والطعن ومشتعرمصدر عفتي الاشتعار وهوالاختلاط والاختلاف والتركيب بدل على ماذكر وعلى الاضطراب ومنه الشيرة لاحتلاف أعسانها واختلاطها والماعنى قوله بأشد التعدية (بجيش جاش بالفرسان حتى \* ظنه ت العربحرا من سلاح) بجيش بدل من قوله أشد باعادة أاعامل وجاش اضطرب وامتدامن جاش العراذا ارتفع وفاض وقوله طننت البر بحرا أىمن كثرة ومدض السيدوف ويريق الحديد ظن الفضاعيجرا تسيدلهم أمواحه ويعلوعلهم عبابه وفي نسخة (وألسنةمن العذبات هر \* تتحا لهبنا بأفوا دالرياح ) ﴿ وَأَلْسَنُهُ عطف على قوله بحيش والمراد بالعد بات الخرق الملفو فغالمعقودة على عوالى الرماح والعذبة أيضا لهرف اللسان واحدى عذبتى السوط والخيط الذى يرفعهه المزان وغصن الشعرة والجبار والمخرور في محل جرّ نعت لا لسنة وكذلك حلة تخاطبنا شبه الرماح بالأشباح والعدبات المضطربة على عوالى الرماح بالألسنة وخفقا نهاعند خفوق الرباح بتحرك الألسنة عندالخياطية والسان وكان الرباح أفواهها تخاطب ما (وأر وع حيشه ليل مع \* وغر ته عود للمسباح) وأروع معطوف على حيش أوعلى ألسنة على اختلاف المذهبين والأروع السميد الذي يروعك أي يتحيث حسنه والهم الذىلا يخالط لونه شئ وعبود الصيح أؤل ماسد ومنه من النور المستطيل وأخبرعن حدشه مأنه لمسل لأن الجيش بوصف بالسوادولهذايق الكنيبة دهما عووسف الليسل الذى هوعيارة عن الجيش بقوله بهم المكثرة مافيه من تراكمالحجاج وتزايدالقتام اللذين هما بمنزلة الظلام ثمجعه ل ذلك الليل الهيم ينحلي عن غرة سنف الدولة وهي السياح المستطير والهار المستنبر ومفو حند قدرته والحسكن ي إقليل الصفح مابين الصفاح) صفوح يجوزفيه الجرعلى انه نعت لأروع ويجوزفيه الرفع على الخبر يةلبندأ محلاوف والسفح العفو والتجاوزعن عقوبة المذنب وأصله من ضربعن الامرسفها أى جانباوقال عندة درته لآن الذى لايكون عن قدرة فهو عزلا عدحه ثما اأوهم وصفه بالمالغة بالصفعانه يصفيءن المناون والأعداءالذن هم بالميار زة مكاشعون استدرك ذلك بقوله واسكن قلمل الصفح الخ أى وفيما بين الصفاح وهي جميع الصفحة وهوالسيف العريض الذي له صفحة بقل صفحه ولايكثرعفوه لشدةباسه وفؤةمراسه كذاقال الكرماني وقال النحاتي قليل الصغير بحوزأن يقال وضع القليل ههناموضع النفي أى منفى صفعه أولا بوحد صفعه ونعوهما كامالوافي قولهم أقل رجل يقول ذلك الازيدعلى البدل لاحرامم أقل مجرى النبي (فكان ثباته للقلب قلبا ، وهيبته جنا حاللعناح) يقول كاان قلب العسكرمعية الباته فتباته معية البات الحنيد وكاان الحناح معيد للطراد والرعاج الاعداءءن مقامهم فهينته مزع فالعناح يصول بهامن صال ويحول بشوكتها من جال وثبت بقوته والاستظها ربدمن ثنت وأقام على المقام وتت الانتقام كذاذ كره ألكرماني والنعاتي ولا يعلوعن اغلاق وتوضيحه الانبات الانسان لماكان بقلبه وعلب معدار حراءته وشيحا عتسه كذلك هوسيارقلبا كقلب

والفلوب أمانها الحاضرة ووقف الامترسيف الدولة في ا بنفسه وأخو به اصر واسماعيل انى اصرالدى سىكى دى بغراجق فسكأتم اعناه ألوفراس علوبادوشنا بأشدمنه وأثبت عندمت غرالماح يحيش عاش بالفرسان حتى المتنت البر عمرامن سلاح وأاستةمن العذبات عمر عظمينا أفراءالرياح وأروع جائه لبل بهيم وغرته عبود للمباح صفو حفلاقدرته كريم فلسل الصفح ماءين الصفاح فكان ثمانه للفات فلم وهيته حنا حالله تاح

عسكره وعليه مدارثباتهم وفؤتهم وهيبته صارت جناحا لجناحه بها يقضون على الاعداء ويظفرون

علم فليس لحناح عسكره جولان الابأ جنعة هيئه (وزحف) أىسارومشى (بهم نحوا لحصوم على هينة وافرة) أي نامة (وهسة حاضرة فكادث الارض عور ) تضطرب و تجي و لذهب (والجبال تقور) أَى ترتفع من ثار الغبار سطع وارتفع (والنهار الناهر يحولُ) اذا أريدوسف الشيُّ بالكال في المعسني الموضوعة اشتقاله منه وسف كايما لبل أليل ويوم أنوم وتهارنا هرومعي يحول بتغير (والفلك الدائر رز ل أور ول ونذر ) بكسر الذال أي علم (القوم باقدامه) على قتالهم (وا قبال ألوية وأعلامه) من عطب التفسير لنزالهم (فقامت علهم القيامة) أى قرب قيامها علهم باستيفاعهم آجالهم لان من مات فقد قامت قيامة مو يجوزا ن يوسي ون معنى قيام الفيامة عليهم وقوعهم في أهوال كأهوالها (واستفاضت) أى كثرتوا تشرت (فهم الحسرة والندامة وأقبّل بعضهم على بعض يتلاومون) أقساس من الآمة الكرعة أيكل فريق منهم بلوم الفريق الآخرفها دره من التدار رالتي عاكستها المقادر في التعرض لمحاربة السلط ان والتصدي لقا بلته تلا ومأ صحاب الحنة اد أقسموا ليصرمها مصحين (على عبارتكبوه من الأمر الامر) بكسر الهمزة أى العميب النكر وفي النزيل لقد حدّت شيئًا أمرا (واحتلبوه من الصيلم) أى الداهية القاطعة الشافة والتركيب يدل على القطع من الاصلومة سمى السَّميف صيلًا (الادُّ) أي العظيم الفظيم وفي النَّهُ بل لقدجتُمْ شيئًا ادًا (وَحفرُهم) بالحأَّء المهملة والفاء والزاى المعمة أى أعلهم (حافز الضرورة) وهوهموم عسا كسيف الدولة علمم (عن المشورة) وزان المعونة لغة في المشورة على وزن المسألة (ففرغوا الى الاحتشاد) أي التحووا الى التجمع (و يعنوا بالركوب) أى بالا مربالركوب (الى القوادوالا فراد) متعلق ببعثوا والمراد بالافراد الشيعان المعدودون المتفردون بالشحاحة (و برزُ وامن حدران المدينة في أفواف واصباغ يوم الزينة) مقيال بردأ فواف بالاضا فهجمع فوف وهوالذي فيه خطوط بيض وأسل الفوف الحبة السضاء في بأطن النواة ينستمها النخل ومايكون فيأطفا والاحداث وزالساض الذي يخالف لون الظفر وفلان لايغني فوفا أى شيئا يسراو جميعها متقاربة المعنى وأفواف غيرم تؤنالا نهمضاف تقديرا كفوله بين ذراعي وحمة الاسد ويوم الزينة هويوم العيدوف التعزيل قال موعد محموم الزينة وأن يحشر الناس ضي (وهم اكثرما كانواقط في معركة) أي لم يحتمع لهم عسكر في معركة مثل مااجتمع في هذه المعركة فيوشهم فهها اكثرعددا من حيوشهم في غيرها فهم مبتدأ واكثر خبير وماموصول حرفي واكثر مضاف ألهام صلّتها لانهما في تأويل المصدر أي اكثراً كوان فان قلت ان اسم التفضيل بعض مايساف المعوليس الأكثر معضالا كوانلانه خبرعن هم الذي هوعبارة عن الحصوم قلت يمكن الحواب عنه بوجهين الاقل ان هذا نماغلب فيهجانب المعنى على المافظ فلظهور المعنى ووضوحه لم يلتقت الىجاءب اللفظ مان الطبيع السليم يحكم يحقة قولنا وهم اكثرما كانوا في معركة من غرملا حظة شئ آخر و يحكم بفسادة ولناوهم اكثر أكوانمسم في معركة ويكون هدذاعا افترق فيه المصدر المؤوّل عن الصر يح كافاله بعضهم في قول ان الحاحب لأنها أى الكلمة اماأن مدل على معنى في نفسها أولاان العبارة صحيحة بدون احتياج الى تقدس مضاف في جانب المسدأ أوفى جانب الجبراعماداه لى ظهور المعنى قال السميد فدس سرة معدد أو رل الرضى العبارة بتقدر مضاف في جانب المدر أوفي جانب الجبر مانصه ماذكه من تقديراً حد المضافين أوحدف الخبرمبني على ماحكموا به من ان الفعل في تأويل المصدر ولو وضع هذا المصدر بدله لاحتيم الى ماذكره الكن النظر في المعنى يغنى عنيه اذليس في معسني المدرجة يقة التهسي وقال الخليل

وسيبو مدفى لاالنافية للمنس الداخلة علها همزة الاستفهام لافادة القني نحوقواهم ألاماء أنها

وزحف بم غوالله وم على هيئة وافره \* وهدة عاضره \* فكادت الارض عور \*والمال تدور \* والهارالناهر يحول \* والفلك الدائريز ل أويزول \* وندر القوم بأقدامه \* واقبال ألو يمه وأعلامه \* فقا من علم القيامه \* واستفاضت فهم الحسرة والتسدامه \* وأقبـل وهضهم على وهض مثلاوه ون على عاارتكبوه منالامرالاس واجتلبوه من العسميم الادّ وحفزهم عافزالضرورة عن الشورة ففزعوا الى الاحتشاد ويعثوا بالركوب الىالفق اد والافراد\* وبرزوامن عدران المدينه \* فيأنواف وأسباغ يوم الزينه \* وهم اكترما كانوا قط فيمعركة

مستفية عن الخبرلفظا وتقديرا فلا يقدّر لها خبرلانها عبى أغنى ما وقال أبوحيان كلام العرب على ثلا ثة اقسام مار ادلفظه على معناه و ماراده عناه عبى لفظه و ماساوى فيه اللفظ المعنى وهسدا اكثر الثلاثة و ما تعنى فيه من القسم الثانى فليتاً مل والثانى أن يكون فى الدكلام حد ف مضافين أحدها من جانب المبتدة والثانى من جانب المضاف اليه اسم التفضيل والاسل و عددهم أى في هذه المعركة اكثر عدداً كوانم في معركة أى غيرها و حدف المضاف فى السكلام اكثر من أن يحصى وقط من الظروف المبنية الملازمة للذي فد الانستجل فى الا يجاب واستجلها المستف هنا فى الا يجاب لانه يؤدى معنى الذي لانه في قولنا لم يعسك و نوافى معركة قط اكثر من هذه (خشرهم) أى لمعهم (من أطراف لا نه المنافي والعالم والمسلان المركز القناة والمراكز المنافي والعالل المركز والمضطرب للدونة والعسلان المتراز القناة والمراع الا ثب وكلاهما متقارب التركيب قال المعرى وقد عبر عنه ما فى تجنيس الاشارة مكلمة واحدة وهومن عجائب الصنعة متقارب التركيب قال المعرى وقد عبر عنه ما فى تجنيس الاشارة مكلمة واحدة وهومن عجائب الصنعة متقارب التركيب قال المعرى وقد عبر عنه ما فى تجنيس الاشارة مكلمة واحدة وهومن عجائب الصنعة متقارب التركيب قال المعرى وقد عبر عنه ما فى تجنيس الاشارة مكلمة واحدة وهومن عجائب الصنعة ما حيال المنافية عسال المنافية عسال المنافية عسال المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية عسال

(سوى من استبقتهم تلك الدولة) الظاهرانه أراد بتلك الدولة دولة الامرناصر الدن سبكتكن والد سيف الدولة فانه كان من أمرا والدولة السامانية وأقض الرضى اليه خراسان ووتى سيف الدولة قيادة الجيوش فاستبق من رجاله في خدمة الرضى وأولا دمرجالا فسار وامن انصارهــم وأعوانهـم (من كل فَلْ مَازِل ) مِزل البعراد انشق نام وذلك في السنة التاسعة ورجما عشق في الثامنة وبعد م مقال مازل عام و بازل عامين يستوى فيه المذ كروالتأنيث وهدا است يستكمل فيه البعرة وته فنشه مه مه الرحل القوى والشحاع (و بطلباسل) أي شجاع من البسالة وهي الشجاعة (وشجاع مقاتل وأقاموا الصفوف) أى صفوف عسكرهم (على الموازاة) أى على محاذاة عسكرسيف الدولة (قليا كمعتسم الليل) بغتم الناء أى كاجمماع الليلُ سواد اوترا كاوكنافة وسحو زكسرها أى كالليل المجتمم (وممنية كندفه السيل) بالفتح مصدر عدى الاندفاع و يحوز فيه الكسر اسم فاعل أى كالسيل المندفع وميسرة مشعونة بأشا هب الخبل جمع الاشهب ومن حقه أن يقال شهب الخيل الاأنه أحراه محرى ألاسماء كالأساودوالأداهم فحمع الأسودا مماللعسة والأدهم اسماللقيد وقد تقدم قريسا عراب قلما وماعطف عليه (وماج) أي اضطرب (ويحرّك الفريقان بعضهم في بعض كالجراد المنتشر) في الكثرة (ضربا) مصدر وقع مالامن الفريقان أي ماج الفريقان ضاربين واغدام بين لان المعدر يقع عدلي الواحددوالكثر بلفظ واحدو يحتمل التمبيز والمفعولله (يزيل الرؤس عن العواتق) جمع عاتق وهومونسم الرهاعمن المنسكبوفي نسخة يزيل الهام (ويبين) أى بفصــل (الزود) جمع زيد وهو موسل طرف الذراع في المكف وهما زندان (عن المرافق) حمي من في وهو موسل الذراع في العضد (وطعنايمتك)أى يكشف (ودائع الصدور) هي القلوب المودعة فها (ويردمشارع الغموم والسرور) أَى يَصِيامِ مِنْ الْخُواطِرِ مِن الْخَمَارُ وَهِي الْافْئَدُ وَالنَّيْ تَتَأَلُّمُ وَتَنْتَعِمِ السَّكَرِبِ والطرب (ورشقا) بالشين المعسمة والقاف أى رميا (يصبب شواكل الانصبار) شواكل الانصبار بواطن ألمقل منهاحيث متشكل الساض والسوادوالشاكاة هناالدائرة من قولهم أسباب السهم شاكاة المرمى أى الهدف (ويطلب ورّا الفقار منجدع القرار) منجدع مف عول به ليطلب أى يطلب منجعا لقراره و راء فقسار ألظهر وورا عطرف مكان والعامل فيه المنجع أوالقرار (واشتدت الحرب حدى تقاست الشفاه) أى الروت من شدة الوقعة وذلك اذا تناهت الشدة وا الحسكريمة فيكلح الوجه وينضب ما الوجنة ولا تلتق الشفة انقال ألوعام وقد قلمت شفناه من حفيظته و فيلمن شدة التعبيس ميسم ا

لمشرهسم منأكمراف خواسان وماوراء النهركل فارس ورا حال \* وعامل عضب أوعاسل سوى من استبقتهم الله الدولة منكل في ل بازل \* والهل باسل وشيجاع مقاتل \* واقاموا الصفوف على الموازاة قلبا كيمتم الليل ، وممنة كندفع السيل، وميسرة مشعونة بأشاهب الخبل وواج المريفان بعضهم في بعض كالجراد المنتشر خبر مايزيل الرؤس عن العوائق \* ويهنالزودعن المرافق، وطعنا يهذُ ودائع المسدور \* ويرد مشارع القسموم والسروو\* ورشقا بديب شواكل الابسار \* ويطلب وراء الضفار مفحع الفرار ، واشتدت الحرب حتى تفاصت الثفاء

(وتغضّنت الجباه) بالغين والضاد المجتمئين من الغضن بالتحريك ويسكن واحد الغضون ولهى مكاسر الحلدوالدر عوضره - ما والتغضن التشنج وهددا أيضامن أمارات السكامة والسكمدوفر لم الغيظ

وقال أنوا لطيب

اذاراً يتنبوب الليت بارزة \* فلانظن ان اللبث مبتسم

والغضب (وتقطعت الانفاس وتعسرت الفرسان والافراس) يقال حسر البعير أعيا وحسره غسيره واستعسر أميا يعسني ان الفرسان مع خيلها أعيت وكات (وأغيرت الآفاق) أي النواحي بتصاعد الغيار (واحرّت الحماليق) حمع حملاق وحملاق العين بالمن أحفانها أى الذي سوّده السكل وقيل ماغط ته الاجفان من يساض المفلة وحملق الرجدل فتع عينيه ونظر نظر اشديدا واحرار الحساليق دليل القفظ والغيظ لانفاد نارالغضب في بالمنه (والأحداق) جمع حدق بشتحتين والحدق جمع حدقة وهى سوادا لعين الأعظم (وخاض الاميرسيف الدولة عمرة الحرب) الغمر والغسمرة المياء البكثير والمراد بهاهنا حومة الاعدا ومعظمهم (يحندب بالأوهاق) جمعوه قوهوا لحبسل الذي تجذب بهالحيوا ناتوفى القياموس الوهق محركة ويسكن الحبل يرمى في أنشوكمة فتؤخسنه الدابة والانسيان (مطالع الأعناق) وهي التراقي وقال التياموسي الرؤس وهوغيره ناسب لان الرأس ليس مطلقا للعنق يُلالامريالعكس (و يختطف) أي يستلب يسرعة (بالأوماح ودائع الارواح) الاضافة بسانية أى الودائم التي هي ألار واح لأنّ الار واحمودعات في الجسوم وقال الكرماني يريد الحياة المودعة في الارواح ويحوز أن ر بدم ساالارواح نفسها (و يغض بالاسباف) المغض السكسر بالتفرقة (مجسامع الاكتاف) حَدَّمُ مُحَمَّنُ الاجتماع (حَدَّيُ رُو يَتَ الارضُ مِنْ بِزَالُ الْحَلُونَ) فَي الشَّامُوسُ بِزُلُ الخروغارها تقب أنامها كايتزلها وتبزلها وذلك الموضع برال التهسى والحملوق جمع حلق أيرويت الارض من تقب الحلوق بطعن الرماح أى من المدم الخارج من ذلك الثقب (وغرقت الحوامى) جمع حامــة وهي أطراف الحُوافر (فينواعرا لعروق) أي العروق الضائرة بالدَّم يقبال نعرالعرقُ ينعر بالفتوفهما فارمنه الدم وارتفع وجرح نعار ونعورا فاصوت دمه عنسد خروحه وفي حديث اسعماس رضى الله عنهما أعود بالله من شرّ عرق نعبار (ودامت) أى الحرب (عـ لى حالها في الاحتدام) أي الالتهاب (والاضطرام) أى الاشتعال (والافتراس بأنياب الجسام) يقال افترس الاسدفريسة | دق عنقها وُتقر برالاسة فارة المكنية هناوتوانعها غدير خني (من حين السيتقلت الشمس اكايلاعدلي الحيل) استقلت رتفعت من استقل الطائر في طيرانه ارتفع والاتكابل شبه عصابة تزن بالجواهر ويسمى التباج اكاملا أيضا وهوالمرادهنا والاكليل أيضا منزلة من منازل القمرأر نعية أنحم متسعة واكالدنسوب على الحالمن الشمس وهووان كانجامد ايقع حالالتأويه بالشتق أي مشهة للاكليل كساءر بدأسدا (الى أن نفضت ورساعلى الأصل) الورس بت أصفر بكون بالهن تتخذمنه الغمرة للوسعة والأصل جمع أسيل وهوما بعد العصر الى الغروب ونفض الورس من الشعس كتابة عن اصفرارها منم المقام تفلب الشمس \* وطلوعها من حدث لا تمسي وذلك مكونء مددنة والغروب كاقال ولماوعها حراء سافة ، وغروم اصفراء كالورس

أى استمرات الحرب من طلوع الشمس الى غرو بها وكنى عن الطلوع باستقلال الاكليل لان الملك اذا لهلم وجلس على سريره يوضع الاكليل على رأسه (فاضطرب القوم ضحة من حزالمناصل) ضعة القوم جلم بهم وهى نطاق غالباً عند حلول أمر فظيع فاذا فزعوا من شي وارتفعت أصوا تهم قبل ضحوا وضحة تمييز والحز بالحاء الهملة والزاى المجمة القطع يحدد (وضد يقابو خز) أى طعن (العوالى) أى الرماح (والعوامل) من عطف التنسير جمع عامل وهو الرجح (وتداعوا) أى الخصوم أى دعا بعضهم

و تغضنت الجباء ، وتقطعت الارماس \* وتحسرت المرسان والأفراس مواغيرت الآفاق. واحرت المالبق والأحداق\* وخاص الامبرسيف الدولة غمرة الحرب يعترن بالأوهاق \* مطالع الأعناق ، ويختطف بالارماح \*ودائع الا رواح \* ويغض الأسمان \* مجامع الاكتاف\* حتى رويت الأرض من بزال الحداوق \* وغرقت الموا مي فيواعر العروق \* ودامت على حاله افي الاحتدام والاضطرام، والاقتراس أساب المام \* منحن استقلت الشمس اكايلاعلى الجبل \* الى أن نفضت ورساعلى الأصل \* فاضطرب القوم ضحية منخر المناسل \* وضيقا وخرالعوالي والعوامل \* وتداعوا

معملة تكنف عنهم غة القنال مضصل الادبار أوالاقمال به فطرحوا المنةعلى المسرة وهم يظنون ورآء ذلك كلنونا \* ومخطون من سات الأماني أبكاراوعونا يه وأبىالله الاأن يعكس علمهم ماطنوه \* و محمق بهم و بالرماسة فوه \* حين ركموا من ولي" النعمة ماركبوه الحفارا لذمته \*وانكارالحرمته \* واذاله لحشمته وإضاعة لحق نعمته \* وألهمالامبرسيف الدولة أنيزحف الهم نسوا دموقفه فلميك الاصدمة واحدة حستى زات الاقدام عن مقارها \* وتهاوت الرقاب عن مرارها \* وحعلت تنسا نط أشيحًا ص الألوبة والمطارد \* وتبرد النفوس عن ضرب السبوف البوارد \* واستمرت الهزعة بالظلة عنداعتكار الطلام \*فطاروا من الاقطاركل مطار يوسفت بهم سافية الدمار والادبار \* فلم بلتق مغدم بعد ما اثنان عبد تأزل الأقرآن \* وتماوب الضراب والطعان وذلكذ كرى لاذا كن \* وكذلك فدعل الله بالظالمن \* وحفل عبدالملك من وحالى بحارا ومعه فائق في الباعه \* واللباد سكتورون الى سا ور في أشياعه به وأبوالفاسم بن سيمدورالى قهستان وقدصاروا خزق من ق

بعضا (بحملة) أى ركضة (تكشف عنهم غمة) أى كربة (القتال بفيصل الادبارا والاقبال) الفيصل الحاكم وقيل القشاءبين الحقى والباطل والثاني هوالمراده تايعيني تداءوا الىحملة يحصلها الفصل عن غمة القتال امامان زامهم أو مانه زام عدا كرسيف الدولة (فطرحوا الميمنة) من جيش سيف الدولة (على الميسرة وهم يظنون وراء ذلك طنونا) من الماعهم الحكمة تسمف المولة والظهور عليمه (ويخطبون من سات الأماني أيكار اوعونا) بنات الأماني هي الآمال والأماني جميع الأمسة وهي في قوله تُعالى ألتي الشيطان في أمنيته بمعنى القرآءة أي في تلاوته والأمنية واحدة الامآني الكواذب وأصلها من المي وهو التقدير وربمايص مق المرعم القدّره وربمايك دُب الأن المي اكثرمايستعمل في صوادق الآمال والأماني في كواذبها والعون جمع العوان وهي الثيب (وأبي الله الا أن يعكس علمم ماطنوه) أى أظهراهم خلاف ظنهم (ويحبق) أى يحيطهم (وبال) أى شر وأسدل الوبال من الوبل والوابل المطرا لتقبل تم توسع فيه وألطلق على كل ما يتقل على الشخص من نازلة و بلاء (ماسـنوه) أى سلكوه وجعلوه سنة لهم أي لهرية أواا ــنة الطريقة مطلقا حـــنة كانت أوقبيحة وفي حديث المحوس سنواجم سنة أهل المكال أي خذوهم على لهر بقتهم وأحروهم في قبول الجزية تحراهم (حن ركبوا من ولى النعمة ماركبوه احفار الذمته) أى نفضالتهام (وانكار الحرمنه) أى لحق حرمته (واذالة)أى اهانة (لحشمته) أى لحرمته والاستحياء منه (وألهُم الامبرسيف الدولة أن يزحف الهم بسواد) أى عسكر (موقفه) وهوقلب الجيش (فلم بكن الأسدمة وأحدة حتى زات الاقدام عن مُقَارِهَا) جمع مقرموضع القرار (وتهاوت) أى تُساقطت (الرقاب عن مزرار ها) المزار جمع المرر بفتح الميم وهوموضع الزر أى العروة تشبها للعنى بالزر ولقره بالعرومولوقال الرؤس بدل الرقاب لسكات [ أتم ف النَّه بيه لانم آمسنديرة كالأزرار وأقعد عِمَّا بلتها بالاقدام ( وجعلت تداقط اسحاص الألوية) الاشخاص حمه شخص وهوسوادالانسانوغسره برى من يعبدوالألوية حميلوا وهوالراية (والطارد) جمع مطرد بكسرالميم وهوالرعج القصير مثل الحربة والزانة يطعن بها الصبيد في الطرد (وتسردالنفوس) أى تموت من المرودوهو الموثلان العرودة لازمة له (عن ضرب السيوف البوارد) وانأمبرالمؤمنين أعضى ب معضهما بالمرهفات البوارد والضمعر في معضم العود الى جعفرو يحبى المرمكيين والهدما قصة والبوارد القوائل لانه متعدى برد بمعسى البرودأي الموت و يحوز أن مكون الموارد دات ردمن البرد و شال ان معسى الموارد أن مكون ملسها بادداو كليا كان ملس الحديد أيرد بكون أجود (واستمرت الهزية بالظلة) أى أصحاب بكتو زون وفائق ومن معهم (عنداعت كار انظلام) الاعتكار الاختلاط وخلاف النصوع ومنه العكر للدردى كأن دهمه عكر ملى دهض أى كر عليه فاختلط به (فطار وا) أى فروا مسرعين في هر بهـ م كالطيور (بينالاقطار) أى النواحى (كلمطار) مصدرميميءهـ في الطيران (وسفت بهـــمــــافية الدمار والادبار) المسنى حثوالر يح الغبار والسوافي الرياح التي تشرالغيار (فأيلتق مهم يعدها اثنيان عند تنازل الافران) أى زولهم لمقاتلة بعضهم بعضا و بجوزاً ن يكون من قولهم عشد الحرب زال زال اسم فعل بمعنى انزل (وتناوب الضراب) مصدرضارب (والطعان) مصدر لحاً عن (ذلكذكرى للذاكرين وكذلك) في محسل نصب لقوله (يفعل الله بالظالمين) أي يفعل الله بالظالمين فعلا مثل ذلك الفعل (وحفل عبدالملك بن نوح) أى أسر عمهزما (الى يخارى ومعدفائن في أنهاعه واشبد بكتو زون الى نيسا بور ] في اشياعه ) يقال النبيذاري آخذ نبذه أي ناحية قال الله نبارك وتعالى فالنبذت مكانا قصيا أي تنحت عنهـم (وأبوالقياسم بن سيمعور الى قهـــتان وقد سيار واحرق مرق) الحرق جمع الحرقة وهي

الجماعةمن النماس كالفرق والفرقة فالعنترة العبسى

بأوى الى قلص النعام كاأوت ، حزق عمانية لأهيم لممطم

والزق جمع مرقة وهي القطعة من الثباب الموقة كافي العسكر مانى وقال النجاقي المزق القطع بقال المرالة و من قا ولا يكادون بقولون من قة الخالف من قاله ولا يكادون بقولون من قة المناق عن الغد فلة فاللفظة موجودة في أشهر كتب اللغة كالصحاح والقاموس فلولم تكن مستعلة لما المتنوه الما كتين عليها والعلامة المكرماني أكثر منده الحلاعا وأمد باعاو قد أثبتها ولم يذكونها ماذكه والمركب قال النجابي مبنى في محل نصب لكونه خبر صاروا أي ساروا منفر قين وهوجه لولا ان القواعد تأباه لان تركيب المزج المقتضى للبناء محصوص بالأعداد والظروف والأحوال والاعلام نحوا حدد عشرون عوقولهم هو يأنينا صباح مساء وقوله به و بعض القوم يسقط بين بينا به و خوه وجارى بيت عشرون عوقولهم هو يأنينا صباح مساء وقوله به و بعض القوم يسقط بين بينا به وخوه وجارى بيت أي مهلا سقاو تحويع لبك في لغية كانص على ذلك ابن هذام قال واذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والاحوال عن الظرفيدة والحالمة تعينت الاضافة وامتع التركيب تقول هدنه همزة بين بين مخفوض الا والاحوال عن الظرفيدة والحالمة تعينت الاضافة وامتع التركيب تقول هدنه همزة بين بين عفوض الا والاحوال عن الظرفيدة والحالمة تعينت الاضافة وامتع التركيب تقول هدنه همزة بين بين عفوض الا والاحوال عن الظرفيدة والمالة تعينت الاضافة وامتع التركيب تقول هدنه همزة بين بين عفوض الا والاعرمنون والثاني منونا قال

ولولايوم وم ماأردنا ، جراءك والقروض لهاجراء

فعالم البناء المذكور مقيد توحود الحالية والظرفية والهامتي فقدت وحب الرحوع الى الاعراب انتهلى كلامه اللهدم الاأن يخرجماذكره النحاتي على الشذوذ كافي قواهدم وقعوا في حيص بيص فانه مركب مرحى مبنى على الفتم وليس واحداس المدكورات (وعادواشد رمدر) بفتم الاول فهما وكسرهأى تفرقوافي كلوحه وأصل الشذرالتقاط شدرات الذهب من المعادن ومدرمن قولهم مذرت البيضة اذافسدت ولا تخاومن تفرق العدالفسادوالبناء في هدنا المركب موافق للقاعدة المتقدّمة لانه حال من الواو في عادوا أي عادوا متفرقين (وأصبح سيف الدولة قد أنجز الله له وعده ونصر حنده) الضمر في حند و يعود الى سيف الدولة ولا يصم عوده الى لفظ الحلالة لحلوًا لحملة المعطونة على ألحملة الواقعة خمراعن ضمرير بطها بالمبتدأ على هذا التقدير (وأسعد الله على رغم الراغمين جده) أي عنه (وأعلىده) على أعدائه بالطوة والصولة (وأورى زنده) تفول ورى الزنداد اخرجت ناره وأوراه زيدأخر جاره (وساق المهدى الملك) أي عروسه والاضافة سانية (عملي غيرمهرسوي الشكر ولاصداق سوى الاستحقاق وورث دولة آلسامان وملك دمار خراسان سينة تسع وثمانين وثلثمائة) ومن هذه السنة التداء سلطنته واستقلاله بالامروكان المستف يعبرعت أولا بالامير سيف الدولة ومن هنا غير التعبير بالاميرالي المتعبير بالسلطان (ورأى أن يحل) بضم أوّله من الاعجال (بكتورون وأباالقاسم السيمعوري) أي يحملهما على البحلة و رهفهما على عدم التروّي شاخلالهما (عن التجمع ثانيا والتحدُّث بالالتقاء آنفا) أي ابتداء (فانحــدرالي لموس في البحرالأخضر) هو المحيط والمراديه هذا الحيش الكثرته وكثرة مافيه من الاستحة والدروع وهده كثيرا ماتوسف بالخضرة كقول ان هاني الانداسي وحنيم عراوة أنها نعا به بالنصر من ورق الحديد الأخضر (من رحاله وأفياله وطار بكتوزون يحتاج الهرب) أى فرمسرعا كاسراع الطائر الى حدود حرجان (وفق السلطان) وفي أسحة سيف الدولة والتعبير بالسلطان هوالموافق السيأتي من كلام المصنف من التعبيرعنه بالسلطان لانهمن هنا استقل بالامروا نقطعت عنه ولاية آلسامان (على اثره بأرسلان الجاذب) أي أسعه به طالبا الماه في قفاه يقال قفيت على أثره بفلان أي أسعته ما ماه قال الله تعالى تم ففينا على آثارهم برسلنا ومنه الكلام المفنى وأرسد لان الجاذب كان رقيق السلطان ملا عينه وسمى

وعادواشذرمذر وأسبع الدولة وقد أنحزالله له وعد ونصرحنده وحده وأسعدالله على رغم الراغبن جدّه وأعلى يده \* وأورى رنده \* وسان اليه هدى الله على غـ برمهرسوى النهر ولامدا ق سوى الاستعقلق وورث دولة آلسامان وملك دبارخواسان سينة تسع وثمانين وثلثمائه ورأى أن يمل بكتوزون وأماالها سم السيعوري عن التعمع ثانيا \*والتحدّث بالالتماء ٢ نفاه فأنحد رالي طوس في الحر الأخضرمن رجاله وأذباله ولمأر بكتورون عناح الهرب الىحدود جرجان وقنى السلطان على اثره بأرسلان الحاذب

الجادب لثقافته يجدب الاوهاق وقيل لانه كان يحدب الجنيبة الخاصة على القوادوه والذي ولى طوس منجهة السلطان سنتنكثرة ومصانعهما كثيرة ظاهرة منهاالرياط يقر يةسنجيست وفها المعد الجامع والخبانقاه وكثيرمن المباني والمعانى ومشهده هناك ويقال انه كان حين جلبه التحار الى فزنة اعترضهم فطاع الطريق فاحتزبوا الاموال وشدوا الرحال وكتفوا أرسلان الى حرفت فريشة عالى أن يتخذه غالث رباطا ويستنبط ما و يجعلها قرية يأمن السالكون فها فلما ارتبي عاله و ولى طوس وفيندره وبني القرية المذكورة يستجيست باسم ماشده القطاع على الحروبني الممانع والمواضع بها ووقف القرية علها (يطرده طردالشهب) الثاقبة (اشخاص العفاريت) من الجنّ المسترقة للسمع (حتى نفاه) أخرجه (من يخوم) أى حذود (جرجان وولاه) أى ارسلان ألحاذب (السلطان سيف ألدولة ناحيْــة طوس وَرْتبه بها فينَ ) أي مع منَ (ضم البه من أقراده) للاستظهار بُهم وشدَّ عضد ه معددهم (وسار) أي السلطان ( الي هراه مطالع الأعمالها ) أي ناظرافهما يعين البصيرة والتدبير (ومجدد اللعهدية حوالها فلم ينشب) أى لم يلبث (كتوز ون حين مع بانتناء عنا له الها) كلية عن قصده اياها وتوجهه الهالان من قصد جهة الى هنان دأبسه الها (أنكر) أي رجع (الى) نيسآبور ) فلكماناتيا (يرى) عضم أوله وكسرنانيه من الاراءة أي يرى التياس (انه يناضل) أي يُعاربُ و يَقادَل (من دولةُ قد حُم) أى قدر (حمامها) أى موتها والمراد بالدولة دولة آل سامان أودولة عبد الملك من فوح الساماني الذي أقامه يكتوز ونوفائق مكان أخيسه أبي الحارث (وانقضت) أى مضت وانصرفت (أيامها) أي قريت من الانقضا وأشرفت عليه (وناحت علماً اصداؤهـاً وهامها) الأسداء جيم العسدى وهوالذكرمن البوم والهام جمع الهامة وهي الانتي من البوم قال العديس الصدى الطائر الذي بصرباللهل ويقفز قفز اناويطهر والناس يدعونه الحندب وانحا هوالصدي إقال ثومة من حمر

ولوأن للل الأخيلية سلت ، على ودونى جند ل وسفا أع لسلت تسليم البشاشة أوزق ، الهاصدي من جانب القعرصا أير

ويقال انسليمان من عبد الملك سأل ليل الأخيلية عن حال ثوية بن الحير فقالت من مدين المرااؤمنين قال أما كنت تستحدين من القان عوت من عثمان وتحوزى قبره ولم ترور به قالت مازرته لأمر قال وماذلا في قالت لانه ادّ في في حياته ماادّ في وأنشدت البيتين في ثن أن يحزى بين العشاق ويمكن في دعواه من فرط هواه فاستحسن مهاذلك سليمان وعزم عليها أن ترور قبره اذا انصرف فلما وقفت على قره مطبها أن ترور قبره اذا انصرفت فلما وقفت على قره مطبها أن المراب المعلم فطار وسدى كان يأوى الى وسه زاقيا ساسحا فندت مطبها فسقطت مها والدقت عقيرتها بالسلام عليه فطار وسدى كان يأوى الى وسه زاقيا ساسحا مكتوزون (على أن حشم السلطان) يقال حشمه الامرأى كافه اياه على مشقة (كافة السكر عليه فبل أن الحمرة المنافع و العمرة المنافع و العمرة و العمرة و العمرة و المنافع المنافع و المنافع المنافع و المنافع و المنافع المنافع و المنافع و

فعسل يطرده لحرد الشهب المناص العفاريت مدى نفاه من تخوم خراسان وولاه السلطان تاسية لموسورسه بها فعن ضم المهمن قواده وسارالي هراه اعتدين \* لهاله العالم. للمهد بأحوالها \* فلم نشب مكذو زون دين سمع بالثناء عنانه الها أنكر الىنسابورهاكما تأنيا برى انه يناف لى عن دولة قد حرمامها \* وانقضتأ بامها وناحت علم الصداؤها وهامها \* . فإرده على أن عشم السلطان كافة الكرة عليه فبل أن المهانت به تعدنه ، أوحفت على طرفه ليدنه \* غفل من سيابورعيلي سهتأ وردوشدالسلطان عليه الطلب فركب المفازة الحمرو Lie

أبق عليسه اذارجه أى مشغقا (بالوحام) عدود او مقصورا بقيال الوحالو ما أي البدار البدار وهنا بالمد ليوازن قرائنه في الوزن والوحى السريم يقال موت وحى أى سريم (على الحيام) أى على حياته وفي ده في النسخ متقيا بالتيام المثناة من فوق مشددة من الاتقام ويصد عنها توله على الحيام الانتقام وما تصرف منه لا يتعدى بعدلى (ومستظهرا) أى مستعينا (بالحيام) أى الاسراع والحد في الهرب (على النجام) أى الفور وفي الاساس خلص الى القوم وصل الهيم (الى مروفين) أى معمن (أعانهم مفراهة المراكب) الفياره الحاذق وقد فره بالمنه فراهة فهو فاره ويقال للبردون والبغل والحدار فاره ألى حيد السير ولا يقيال المنور والدكن والشيع وجواد (وقوة الصبر على وحدام تلك المهارب) الوعناء بالواوالفتوحة والعين الهدم الما الدام ويشق فيه السير على من عشى فيه ومن الادعية اللهم الى أعود بلث من وعناه السفر أى مشقته والمهارب ويشق فيه السير على من عشى فيه ومن الادعية اللهم الى أعرب وعناه السفر أى مشقته والمهارب حيمه مرب وهو مكان الهرب (ورام أن يتماكها و يحتوز بها) أى يمتنع بها و ينحذ ها حاجراله عن حيف الدولة (فيانعه أهله موالاة) أى مسادتة (لاسلطان) سيف الدولة (وشكرا لما وسعهم من العدل والاحسان فشن علمهم من كل وجه قالت ليلى الأخيلية

شذناعلهمكل جرداء شطبة 🗼 لحوج نبارىكل أجرد سرحب

والتركيب بدل على التفرق والشعواء المتفرقة وقال الناموسي يقال شئ الغارة معهمة وسفاغر معمة وأسل جمعها في الماءثم حصل التوسع فيها التهي وبرد عليه كلام العلامة في الاساس فأنه قال في باب السين المهملة معا لنونوأماشن الغبارة فيجمرهذا كلامهومثله فذالا يقال الافي مقام امتثاع السين ولوجاء سنّ العبارة بالسين اذكره (وخبطهم بالسيوف خبطة عشواء) العشواء الناقة التي لا تبصراً مامها فهمي يتخمط كل شق سدم الشال ركب العشوا اذا خبط في أمره عملي غير بصمرة وفلان خابط خبط عشوا، (وركب مفارة آمل) أى آمل الشط وقد تفدّم ذكرهما عند هموم بغراخان على بخمار اولحوق الرضي و عن منصور مهاوفي بعض النسخ آموية (حدتي عبر النهر الح يخيار اولماخات خراسان من بكتورونوأصابه سرب السلطان) أى أرسل وأسله من سرب الابل أى أرسلها سرباسر با (أرسلان الحياذبوالي لهوس الى قهستان للفضها) أى لاخلائهما (عرأبي القياسير سيجعور) والعياده عنهاونى التركبب القلب كالدعاءالحداثى فى خبرهذا الحل فى تظيرهذا التركيب لانه يقال نفضت أغبار عن الثوبالا العكس وقد تقدّم الكلام عليه هنا له مستوفى وعلى تسليم القلب في هذا التركيب فكائن النكتة فيه ادعاء المبالغة في تمكنه فها يحدث اذا أريد التفريق بينها وبينه أبعدت هي عنه وننضت كما منفض الغبارعن الثوب قليما مل (اذكان يطن الظنون) السيئة بالسلطان (في مديره) عليه الحروب مع بكة وزون وفائق بظهورهم عليه وأنه يسال بذلك يداعندا لسامان (و يطمع في الآرتياش) أي حسن الحال من ارتاش الطائر اذا متريشه (عن تحسيره) مصدر حسرت الطيراذ اسقط ريشها وعن معني بعد (فواقعه ماوطرده الى نواحى طبس عنها) قال أاسكرماني طبس هذا استم كورة من كورة هستان يقال له لمدس مستنان و أماطيس التي تدعى لمييس فن كورخراسان وتعرف من هذه يطيس كيله كي وهو اسم والهاو يقيال لها الطبسين لهذه البلدة ولبلدة اخرى قريبية منهياتسمي كريدة سميتا لحبسين كالعمر من والقمر من التهمي ووهم النجاتي فقال طمس هنا كورة من كورخراسان تعرف بطمس كيلكي ومأقاله الكرماني أثنت وأحرى ومساحب البيت أدرى لانه ذكران طس كيلكي كأنت منشأ شرحه لهذا

بالوساء على الحياة \*ومستظهرا بالتمامعلى التمام \* وخلص الى مرو فين أعا نتهسم فرا هة الراكب، وقوة العبر على وعماً \* تلك المهارب \* و رام أن تلكما ومحتفر بافانعه أهلها موالاة للسلطان \*وشكرا لياوسعهم من العدل والاحسان \*فُسُسِنَّ علمم غارة شعواء ، وخبطهم بالسيوف مبط عشواء \* وركب مفارة آمل حي عبرالفرالي عارا والماخلت خواسان من بكتوزون وأصابه سرب السلطان أرسلان الحادب والى لحوش الىقهستان انفضهاعن أيى القاسم سيمعور اد كان يطن الظنون في دروه \* و يطمع فىالارتباش عن فعساره فوانعته بها ولمرده الى نواحى لمبسعها

التاريخ ومألف تأليفه وذكرأن بيهاو بين لحبس التي فيقهستان شقة دميدة عدلي ان أبا القاسم فارّمن ارسلان غلاما لسلطان فكيف يقصد خراسان التي هي يخيم السلطان (وولي السلطان أخاه أصربن ناصرالدين سبكتكين قيادة الجيوش بخراسان ورتبه بنيسا تورعلى ماكان عليه آلسيم ورعلى قديم الزمان) للوك آلسامان (وامتد) أىسار (الى بلغ مستقر أسمنا مرالدين سبكت كمين اتحدها حضرة الملك أى دار الملكُ ومثوا أو حضرة الرَّحِل قر به وفناؤه (ودار السلام ولما انتهر في السلطان الى بعض حد ودمر والرودعند منصرفه الها) وفي بعض النسخ منصرفه بدون عند مصدر مهي استجل طرفا (ركب على رسم التصيد) أى الصيد (في خف) أى خفيف (من العدد ومعه أخوه اسما عبل ابن ناصر الدين) انما قال ابن ناصر الدين تعدة قوله أخو ملد فع توهم أخوّ تعمن الأم (وقائد من قواد أبيه يعرف بنوشتكين كاج) بنون مضمومة عُمُواوسا كنة عُمشين مجمة ولها حركة مختلسة عُم ناعبالفوقانية ين مكسورة ثم كاف مكسورة ثم ياء ساكنة ثم نون ثم كاف وألف وجيم (قدوتره) أى نوشد كمين كاج أى حعله ذاحقد (احساسه) أي شعوره (عال أمره على مده لاغير) الضمر في أمره لنوشت كمن كاج وفى يده لسيف ألدولة يعني ان الامر الذي أوجب له الحقد على سيف ألدولة هومعرفته واحساسه بكون هلا كمبكون على يدسيف الدولة (اذ كان كأحد رفقائه) أى رفقاءا بـ مسبكنكين (ف الاثبات والالملاق والاحسان والارفاق) والآن صارمحكوم السلطان محود ومعتاجا اليده ينظر الاحسان فلاتحتسمل هذا نفسه الأسة وكبده القوية وهوكشقس فلأسهو يحوز أن مكون الضمير المحرورفي قوله كأحدرفقائه عائداالى سيمف الدولة واذاكان هوكأ حدرفقاً ثه في الاثبات وغيره يسسر في رأسه نعرة المساواة والمباراةمع سسنف الدولة ومساواته ومباراته مع السلطان توحيسان هلاكه كداد كرالنجاتي وفسهمن التسكاف مالا يحنى ولعل الأقرب من هذا أن بقال ان تتخوّفه من سيمف البولة بسب مما يعة أخبه اسمياعيل بالامارة فانه حدث كان من رفقياء أليه سيكتبكن ومعتمديه فريميا بتوهم سيبف الدولة ان له دخلافي استخلاف سيكتبكن لا عما عمل وتقديمه على سيف الدولة وربجا كان له في نفس الامر دخسلوند وبدل لذلك اشبارته الى اسمياعيل بطيرفه وطلب ابميائهله (فبينمها السلطان في هزة الاقتناص) أىنشاطه والاقتناص مثل القنص (ادحانت منه النفاتة) مرة من الالتفات والناه للوحدة (فاذا به قايضا على قسعة سيفه بروم انتضاءه) في اكثرا لنسخ بعد آذا الفيما ثبة وقع الحار والمحرور أي به وفي أقلها وقع مكانم مآهو والحق هذا الثاني لأن إذا الفيها تُدةُ لا نضاف الاالي الأسمة اللهم الاأن يفال المبندأ قبل الحار والمحرور مقدرأى فاداهو دسب قتل سيف الدولة متظرحال كومه قادضا كذا فيشرح النحاتي وفده نظرلان وقوع الحار والمحرور بعداذا الفعائمة غيرعتنع كقوله تعيالي اذالهسم مكر فيآنا تنأفانه مع المبتدأ تقدم أوتأخرج ملة اسمية ولانتوقف اسمية الحسلة على تقديرا لمبتدأ مقدما ولم يظهرمن تقديره كون الحار والمحرور خبرا بل الخبرعلى تقدرهمنة ظروباء السببية متعلقة به فالظرف الغوفلعرر ولعسل الاقرب في توجمه أن تجعل الباء للالصاق و يصمر حاصل المعنى عليه فاذا هوأى السلطان ملتس مه حال كونه قاضا كاهوأ حد الاحتمالات في الظرف في يسم الله الرحن الرحسم على تفديركونه خبرالمبتدأ محدوف أى اشدائى ملتس سم الله ويحتمل أن يكون الضمدير المجرور بالباء في محل رفع عسلى الابتدا تُدمّوت كون الماعز الده كاقال سدرو بهلولاي ولولاله ولولاه أومن الماية الضمير المحرور من المرفوع كاقال به الاخفش كالمكسوا في قولهم ما أناكانت ولا أنت كأنا والقسعة ما على لحرف مقبض السيف من حديداً وفضة (وقدرمي وجه أخيه اسماعيل اطرفه) أي نظر اليه نظرة اختلاس (يطلب ايماءه) أى اشارته بقتل سيف الدولة (ولاح أى ظهر السلطان المكار اسماعيل عليه بدلائل

وولى السلطان أشاء الامير نصربن ناصرالدين سيكتيكين فادة الحدوش عراسان \* وريه سنياور حلىما كان داسه آل سيميور عدلي وديم الزمان \* واست الى المرستقر أسه تاصرالدين فاغتذها عضرة الملك ودارائسلام وأساانتهى السلطان الى بعض حساود مرو الرود متعرف الهاركب على رسم المصيد في حف من العددومعه 1 نوه اسماعیل من ناصرالدن وقائدمن قوادا بمديعرف بنوشتكين كاج قدوزه أحساسه عآل أمره على بدولا غيراد كان كأ حد رفقائه في الاثبات والاعلاق والاحسا ن والارفا ق فبينا السلطان في هزة الانشا ص اذعات مندالتفاتة فاذابه قادضا عسلى فسيعة سيغه يروم انتضاءه وقدرى وجده أخده اسماعيل دطرفه يطلب اعام ولاح لاسلطان انكارا ماعدل عليه يدلائل

رمن الرمز الاشارة بالحاجب والشفتين (وايماضه) أى نظره الحنى (وشواهد ارتياعه) أى خونه (وامتعاضه) أى فضيه بقال معض الرجل من شئ معه وامتعض منه أذاشق عليه وتوحم منه وفي نسخة وارتمان ممن الرمضا موهى شدة الحر (غير أن استشارته) أى نوشتكين (الا وفعا حداه) من الهم بقتل سيف الدولة (قد فرشت له) أى لا عماعيل (بالفرالم من الهم بقتل سيف الدولة (قد فرشت له) أي لا عماعيل في له اسبف الدولة (وجرحت منه) أي من سيف الدولة (جارحة النفة) أي عضو النفة وهو القلب أى أثرت في قلبه أثرا كالجرح (و بادرا لسلطان الى مضربه) أى مخيمه ومقامه (وقد أمر بالاحتماط عليه) أى النوثق به بشد وثاقه (في وقتمه) أى وقت السلطان أى في ساعته التي با درفها الى مضربه (وحكم فيه خواص علمانه) أي جعل الحكم لهسم في كيفية فنه والقشيل به كيفما أرادوا (فأخماته السيوف) أىسم وفهم (حتى تطامرت) أى تواثبت من طمر طمورا أذاوب (أعضاؤه وتناثرت عليه أوصاله) أي مفاصله جمع وصل بكسر فسكون (واجراؤه ثم دعا السلطان بأخيه اسماعيل فأدلى بعددره) يقال أدلى فلان بجمنه أى احتبها (و جدالعلم) أى أنكرعله (بما أبداه) أظهره (الخائن) بالخاء المجمدة اسم فاعل من الخيانة ضد الأمانة (الحائن) بالخاء المهملة اسم فاعل من الحين وهوالهلاك (من خائنة سر موغدره) أي خيالة مصدر كالعافية والعاقبة (وجرت مفاوضات) فى الاستشارة كان كلامن المتشاورين يفيض ماجيح المه خالحره الى الآخر وفي اكترالنسخ مخاوضات مفاعلة من الخوض أى الاخذني الكلام والشروع فيدوني التنزيل حسني يخوضواني حديث غديره (ومراسلات) بينهو بينامهماعبلاقتضاه) أى اقتضى السلطان (آخرها أن يستوثق) أى سيف الدولة (منه) أي من اسماعيل بقال استوثق منه ادا أخذمن ، وثيقة (لنفسه وملكه أذ كان) علة الهوله اقتضاه (لايلتقى سيفان في عمد) محاول من قول أي ذؤرب

تريدين كيما نحمه يني وخالدا \* وهل يجمع السيفان و يحل في غمد

لوقلت مانى قومها لم تأثم ، يفضلها فى حسب وميسم أى أحد يفضلها وليت شعرى مايستع بما فى قوله مامل كه هومنه ما ذلا يصع أن يكون مفعولا ثانيا لان

رمن ه وابيا ضه \* وشوا هـ ارتباعهوامتعاضه \* غسيران استشارته اماه فعماحناه قد فرشت له ساط اللهمة \* وجرحت منه جارحة الثقة جوبادرالسلطان الى مضربه يووقد أمربالاحتياط عليه فيوقيه \* وحكم فيه خواص علمانه \* فأخانته السيوف حتى تطامرت أعضاؤه ، وتداثرت عليــه أوساله وأجزاؤه \* ثم دعا الملطان بأخيداهما عيسل فأدلى بعذره \* وجدالعام أبداءانكائنا لحائن من خائشة سره وغدره ، وجرت مخاوضات ومراسه لاتاقنضاه آخرهاأن يستوثق منه لنفسه وملكه اذكان لايلتقىسمفان في غدولا يجمع فحلان في شول وبلغني ان السلطان بعداستلزاله الماءعن القلعة بغرية سط منه في روض معالس السه وباحثه ملسان الاستدراج عند حث المقاة عما كان سويه في معاملته أن لوملك من أمره ماملكه هومثه

المثالا ينصب مفعولين وعسلي اعتبار تضمينه معسني تمكن يصهر لازما فقد حعلها كالمعلقة وصرف عنها ما تُستَحَقَّهُ من مفعو اين لها محققة (فحملته سلامة صدره) عن الحقد والمكر وكثيرا ما يجعل سلامة الصدركاية عن الغباوة ولا يبعد ارأدتها هناويدل لذلك أوله (ونشوة خره) يعني ان مقالته لاتصدر الاعن غيى عمل لايدرى ماية ول (على ان قال كان رأى فيك ان أوعز بك الى نعض القلاع) أوعز بكهذا تَقَدُمْ وَأَمْرَأَى أَن آمرِبِكُ (مُوسعاً) يصديغة استم الفاعل حال من الضهير المستتر في أوعز ويحوز أن يكون اصبغة اسم المفعول فيكون حالاً من الضمير المجرور في بك (عليك فيما تقترحه من دار وغله) جمع غلام (وجوار ) جمع جارية (ورزق على قد رالكفاية دارٌ) أي وأسع كثير يقبال ناقة درور وُدَارَأُى كَثَيْرِةَ اللَّهِ (فَلَمَا الرِّنَابِ السَّلْطَانَ عَنْدَا لِحَادَثَهُ مِنْ أَيْ حَادِثَةً فُوشَتَكِينَ كَاجَ وَالبَّا فَي مُعْتَعَلَّقُ بارناب (عامله معين مانواه) عي عمله وجعله عساميا لغه في عما ثلة مله ومشام تمه الله (وقايله يجنس ما أبداه) أى المهره (واستوده موالي الجوزجان أبا الحارث) الفريغوني (مكمًا) يصيغة اسم الفاعل حال من والى الجوزحان (ممايشتهمه) وكذا أوله (متعاجل مأكان ينو يه) ومفَّ ول يمكنا ومتعا محذوف تقدره اماه أى اسماعيل ويحوز أن مكون بمكاويمة عائص بغة اسم المفعول ويكونان حينتاذ حالين من الضمر المستترفي استودعه (فلله هذا الفعال) بفتح الفاء أى الكرم وهوم مندأ والجارو المجر ورالمقدم عليه خبره والمراد مه التعب كقولهم لله درك ولله أن وانما كانت هذه الصيغة مفيدة لتعب لان الله تعالى تنسب المه العائب (الدى طرزد ساجة الكرم) الدياجة الثوب المتعدمين الابريسم فارسى معرب والديباجتان الخدان وغرير في وجهمساعي مأول الامم) غير في وجهه سبقه وأسله من الفارسين اذا يخاريا فالسابق منهماً بغير في وجه اللاحق ثم أطلق المغير على كلسابق (وقد يستغرب هذا الاسجاح) أي الصفيح والعنفو وأصل الاستحاح السهولة يقال اذاسالت فأستحيراً يسمل الفاطل وارفق و بقيال مليكت فأسجي قالته عائشة رضى الله عنها يوم الحل لعلى فأرسلها الى آلمد ينةمع عدة من المسوة مكرمة وجهزها المحسن جهاز (من وجه وان كان لا يستبدع من وجه آخرلان هذاك ) أى في شأن اسماء بل (عالمفة القرى) أى القرابة والقرى تستعل في الرحم والقرابة في المزلة والقرب في المكان وأسلها وأحد (والرحم والحصورا الشأر في الاجانب الذي تغلق وقام م الأجرام المفادحة) الأجانب جمع الأحنب معنى الأحنى ويقال جانب أيضا وغلق الرقبة كاله عن وقوع الرجل في ورطة عظيمة لا يمكنه التخاص مهااذفي العرف يقال فلان رقبته رهيئة بكداوأ صله من الرهن يقال غلق الرهن عند والمرتهن اذالم بِهُدِ وَالرَاهِنَ عَلَى فَدَكُهُ قَالَ \* وَقَارَقَتُكُ رِهِنَ لافَكَاكُ لَه \* قَوْمِ الوداعِ فأمسى الرهن قد غلقاً \* والأحرام حمع جرم مالضم كففل وأقفال والفادحة المتقلة من فدحة الدين أثقله (والحنا مات الفاحشة كيف يسلط فهم رأيه) أى فسكره عما يقنضه الكرم والحلم (على هواه) أى - كم عقله في هواه فيكون ه وأه مغلو ما يعقله فلا يفعل بهدم مايقتضيه الهوى بل مايفتف به العقل من المكرم والعفو (ويستبقى الحانى) عليه أوعلى غيره ماستسماح ماحب الحق أوارضائه (بماجناه) أى مع منايته وتلسمها استدر اجاله الى الاتلاع عنها (فلم يسمع بناعف منه في الجنامات سيفا) أعف من العفاف وفي بعض النسخ أعنى وهوردى كذ افى الكرماني وسيفاعييز (ولا أحسن على فورة الزلات صيرا) فورة الزلات شدَّم من فورة الحرروهي شدّته (واحتيج) أي سُديف الدولة (الهدد الخصلة الماندلة) أي العفو وترك العدة وية بالقدل (بأن اللهُ الحازم) أي ذا الحزم والرأى (من يسلب الجداني في حال سخطه مايحانه لوفاعيهيه) أي ردّه بعينه (أو عُنه) انكان مثلبا وقيمته أن كان قيميًا (عند رضاه وجرح المال يؤسى)أىيد أوى (بالتُّعو يضُ والاخلاف)بكسرالهمزَّة مصدر أَخلَفُ عُليه هاذا أَقام لما فات

عملته سلامة سدره \* ونشوة خره \* علىأن فالكانرأي فيسكنان أوعزبك الى يعض القلاع وسعاعليك فيما تقترحه من داروغل فو حوار ورزق على قدرالكذا بدار فلا ارتاب السلطان عنساد المادثة به عاسله بعسينمانواه \* وقابله عدنس مألداه \* واستودعه وانى الموزجان أباا لحارث بمكا عا الشهدة عدا عدل ما كان و به فلله هـ بذا المسعال الذي غرز ديها جة الكرم وغير في وجه ماعي ملوك الامموقديسة غرب هذا الإسماح من وحده وانكان لايستبدع من آخرلان هنا لا عالحفة القربى والرحم ولسكن اشأن في الاحانب الذين تغلق رقابهم الأجرام الفادحة \* والمنابات الفاحشة \* كيف رساط نیم د آ به ملی دواه \* ويستبقى الحاني بما حناه \* فلم يسمع بأهف منه في المانا بات سدها ولاأحسن على فورة الزلات صبرا واحتجاها واللعلة الفاضلة بأن اللالكاركمازم من يسلب اسلالى فى عالم عطه ماعكمه الوقاء العمد أوعثه عندرضا ، وجرح المال يؤسى بالتعويض والاحلاف

منه خلفا و منه فع الهمزة أيضا مأن يكون جع خلف ولكن الاوّل أنسب التعويض لانه مصدراً يضا (فأما التفوس فليس لا تلافها من تلاف) ومحصل هذه القرائن ان العاقل لا يسعى في ازها قروح الجانى وهد لالله المجرم لانه لوندم عليه ورضى عنه بعد ذلك لا يمكنه تدارك ما فاته واحياء ما أماته بل يأخذ منه العرض والنشب فان استرداد ما أخذ منه والحلاقه بعد الرضى عنه هين يسير وعلى من أراده تمكن غير عسير وذكر الخلم التي أفاضها أمير المؤمنين القادر ما الله على السلطان بين الدولة وأمين الملة أنار القهرها نهما كي

لما كانت الملابس تغمر لابسها كا يغمر الما المفاض عليه قال أفاضها مع ما في الافاضة من الاشه عار بكثرة الخلع ووله على السلطان متعلق بأفاضها و يصع على بعد أن يكون بنسه و بين الخلع تنازع في الحار و رلانه يقال خلع عليه والحال لا يتغير بدلك لان الفضلة لا يضمر لها قبسل الذكر الما أعسل الثانى بل تحدف (أوجب القادر بالله أمير المؤمنين) الخليفة العباسى (له) أى السلطان مجود (خلعا لم يسمع عملها محولة من دار الخسلافة واقبه فى كابه بعين الدولة وأمين الملة) قال العلامة الكرماني في شرحه كان اذذ المداسس ناس والزمان بقسر حمن دار الخسلافة الولايات الشكون جارية على الاحكام الاسلامية لان اقامة الحدود و تنفيذ الاحكام و تقويم السياسات لا يحوز المناس والرمان بين المدارة و السياسات لا يحوز المناس والرمان بين المدار المناس المية الولايات المناس والرمان بين المدار المناس المناس والرمان بين المناس والرمان و المناس والرمان و المناس و المنا

لتسكون جارية على الاحكام الاسسلامية لان اقامة الحدودو سفيد الاحكام وتعويم السياسات لا يجوز ا بغيرا ذن من الامام ولذ لك لا يتلقبون بدون تلقيبهم وكان مجود قيسل ان اسستقل بالملك بعد آلسامان أنهض بحراط كمة وحديرالا مقوامام الاعمدة أباحامد الاسفرايني الى أمسير المؤمنين القادر بالله

فى النماس الولاية والتلقيب بيمين الدولة وأمين الملة فضو يق فيسه ونوقش فى خراسان فإير ل يراجع أبو حامد فى خصيل المرام بلطائف الرسائل ودقائق الوسائل حتى سعمت قر ونه خواص الحضرة النبوية

القادرية في بذل الملتمس فأمر في باله بما نطق به من السكتاب وكتب في العهد وليناك كو رخراسان والقبناك بهن الدولة وأمن الملة بشفاعة أبي حامد الاسفرادي انتها (لقبا) مفعول مطلق اقوله لقب

من غيرلفظة كفوله تعيالى والله أنبتكم من الارض سانا (كان مصونا في صدف الشرف) أى لم يلقب الشرف بذلك اللقب غيره من السلاطين والملوك الأساطين ولم يتذل بتلقيب غيره قيسله لضنتهم به ومنتهم عليسه بلك المقديمة وحده دون الولاة قبله وبعده (لم تله أبدى الغاسة قط) الغاسة حسم غائص والاسسل غوصة في الاا

كفية وفرة فقلبت الواوأ أغالتحركها وانفتاح ماقبلها والهاازدواج ومناسبة مع قوله سدف واجتاب

الشرف ويروى أيدى القاصية والدانية أى أيدى بعيدة الطلب والمنال لفرط الفؤة والسوكة أوأيدى الولاة البعيدة الدارمن الحضرة المقدسة والدانية الولاة القريبة وفي بعض النسم الغاصبة من الغصب

وهوالاخد تهراوهو سيدجدالان الخلفاق ذاك الزمان أقوياه وكانت حضرتهم مصونة عن الغصب

منهم (على كثرة الطلاب وتنافس الماوك في الألقاب) المتنافس الرغبة في الشي عد لي وجه المباراة

(فنَبَوَّأْسَر يَرَالِمُكُ وَاجْتَابَ خَلِعَةَ الْجَحْدُ) الاجْتَبَابِ قَطْعَ الشِّبَابِ وَلَبِسَ الْقَمْيُصِ قَالَ السِدِّ وَاجْتَابُ أردية السرابُ أَكَامُهُمَا ﴿ وَأَذَاعَ ﴾ أَى أَشَاعَ ﴿ شَعَارٍ ﴾ أَى علامة ﴿ الطَّاعَةُ لا مَيْرَالمُؤْمِنَين وَخَلَيْفُهُ

رسول رب العالمين وقام بين يديد أمرا مخواسان معاطين ) السماطان من الخل والناس الجاسان يقال

مشى بين السماطين قال أبو الطبيب ، يقوم تقويم السماطين متنه ، اليك اداماعو حنه الأفاكل،

وهومال من فاعل قام لانه في تأويل مصطفين سماطين أى سفين وجعله الناموسي منصو باعلى التوسع كدخلت الدارأى قاموا في جانبين ولاحاجة الى ارتبكاه لانه غير قباسي مع ظهور معنى الحال (مقيين رسم

المدمة وملتزمين حكم الهيبة وأجلهم بعد الاذن العام) أي لجيع الناس أى بعد زمان الاذن العام

و دهده ويكون المجلس خاصا أوالمعنى أذن الناس اذناعا ماليتم معواليكون ما يفعله على ملأ من الناس (على

عجلس الانس وأمر لكل منهدم ولسائر غلمانه وخاصته ووجوه أوليا نه وحاشيته سحابة يومه) أى طول

فأما التقوس فليس لاتلافها من تلاف

\*(ذكرانكلع الى أفاضها الفادر بالله أميرا اومنين عدلى السلطان عين الدولة وأمسين الله أنارالله برهانهما) أوحب القادر بالله أسبرالمؤمنسين لهشلعا لميسمع عِمْلُهُ أَعِمُولُةً مَنْ دَارِ الْلَّهُ لَاقَةً ولفيه في كما به بمين الدوله وأمين الله لقباكان مصونا فيصدف الشرف لمثله أبيىالفاصة قط على تنرة الطلاب وتنافس اللوك فيالالقياب فتبؤأ سربراللك واحتاب خلعة المحد وأذاع شعار الطأعة لأميرالمؤمنين وخليفة رسولوب العالمين وقام بين بديه أمراء غراسان سماطين مقمين وسمانلامه وملتزمين حكم الهيبة وأحلمهم بعدالاذن العام على محلس الأنس وأمرلكل مهرم ولسائر غلمانه وخاصته ووجوهأوليسائه وحاشيته سمارة نومه

ومهوه وطرف لأمرلا كتسابه الظرف يتمن الاضافة الى اليوم يقال فعلت ذلك سحابة يومى أى لحوله قَيل ذلك في خارمفيم تم ذهب مثلافي كل خاركذا في الاساس (من روا نع الحلع) جمع را نعة جعنى حسنة عبة من راعني الشي أعبني ومنسه الأروع وهوالرحل الذي يتعيل حسنه وسأنه (والصلات) جمع سلة وهي العطبة (ونفائس الأحسة) جمع حباء بالمدوهو العطية أيضا (والسكر امات عالم بنسع) متعلق بأمر (مِثْلُه ملكُ ملك) لمكثرته (ولم نفسهضه) فسلاعن جبعه (ضفيراً مير) أى مايستعضره الامير في ضميره من أمواله الحاضرة والغائبة (واستعابت) أى أجابت وانقادت (خراسان) أى أهلها (لامر، وفرعت) بالبنا للفعول (منابرهايُّد كره) أي هلاها الحطيا وافترعوهَا بالدعا علمن فرعت الجبل علوته والفرع العلق وبرؤى قرعت بالقاف قال الكرماني وهي روابة غرحيدة لان قرع المناريدرة الخطياء وسيوفهم غسرمنقول فاستة أوكاب وانكان العادة جآر بةبه انهسي وناقشه الناموسي عما حاسله ان كلامه لم ينضمن ان القرع بالقاف سنة أويدعة بل كلامه مبنى عملي العرف انتهب والفأثل انءنع قول الكرماني غسرمنقول في سنة أوكات بماهومذ كورفى كتب الفروع من انالامام يخطب يسيف في ملدة فقت مد كمكة والعمل عليه من عصر الصحابة الى الآن وقرع السيف المنبرهبارةعن أخذه باليدوالقر علازمه غالبيالان الخطيب تتوكأ عليهولر واية القرعبا لقاف معنى تخرلطيف وهوأن يراد بالفرع القرع بالمواعظ والزواج عسلى حد قول الحريرى ويقرع الاسماع برواجروعظه وتكون الباعف بذكره لللاسة (واتسقت الامور) انتظمت والاسسل اوتسقت فقلبت الواوياء وأدغمت في النباء كاتعد واستوسقت بمعناه (عن آخرهما في كنف) أي حياطة وحفظ (ايالته) أىسياسته (واستوسقت الاعمال)أى استحمعت ومنه الوسق في نصب الزكاة قال الله تعمالي واللمل وماوسقا أى ضمه وجعه (في ضمن كفالته وفرض على نفسه في كل عام غز وقف الهند ينصر بها الدين ويقمع أعدا الله المحدين فكتب الله له أجره ) أى حقه (وأحسن نصره) كافال الله تعالى وكأن حقا علينا نصر المؤمنين (كذلك قال الله تعالى في محكم كمام العزيز ما يم الذين أمنوا ان تنصروا الله) آى رسوله ودنه (نصركُم) حراء على عملكم الصالح (ويثثث أقدامكمٌ) على الأسلام وفي مواقف القتال ﴿ و كانصراف عبد الملك بن فوح الى بخارا ﴾

(ولماوسل عبد الملك بن و م) الملقب بالرضى وفي نسخت ابن الرضى (الى بخارا في الفل) بفتح الفل مسدر فله كسره عدسى اسم المفعول أى المفاواب المهزمين (ومعه فا قي و تلاحق به) أى بعيد الملك (بكتو زون) أى لحقه وانما عبر بقلاحق عالم المفعول أي المفاواب المهزمين (ومعه فا قي مسدر شامه بقلاحق الحائم لم يلحقوا دفعة بل أرسالا والضمير في مضامته راجيع الى يكتو زون وهي مصدر شامه مفاحلة من الضم أى انضم المه يعنى أولياء عبد الملك الذين انضموا الى يكتو زون (طمعوا آنفا في الاستقلال) يقال آنفا كساحب وككتف وقرئ بهما أى منساعة أى في أقل وقت يقرب مناكلة الفي القاموس وانظاهران المراديه هنا الوقت الحاضر لقربه منه أى طمعوا الآن أى بعد تحميه م في بخارى وتحكم نوالا نفسهم بطالع الاقبال) الشكهن هوت كان الكمانة وهوا لقول بالظن والكاهن الذي يتعالمي الخبرعين المكائنات في مستقبل الرمان و يتي معرفة الاسرار وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما فهم من كان يرعم ان له تالمان والمواف والمنهم وفي واقعها من كان يا علم واقعها من كان المنافي العرب كهنة كشق يعرف الامورجة دمات وأسباب يستدل ما على مواقعها من كالام من يسأله أو فعله وهدا المختصوم المعرف المنافي المورة عمونة الشي المسروق ومكان النبالة ونحوها والحديث الذي فيه من كان ين عاهم المنافي العراف كالذي يدعى معرفة الشي المسروق ومكان النبالة ونحوها والحديث الذي فيه من آني كاهنا قد المنافي المان الكاهن والعراف والمنجم (وقومكان النبالة ونحوها والحديث الذي في مان القتال) بغمتين الشقل على اتبان الكاهن والعراف والمنجم (وقومكان النبالة ونحوها والحديث الذي في القتال) بغمتين الشقل على اتبان الكاهن والعراف والمنجم (وقد درا الاحتشاد) أى الاحتماع (لأنف القتال) بغمتين

من دوائع انكلع والصلات \* ونفائس الأحية والكرامات؛ عالم يتسع لمثله ملك ملك ولم يف سعفه فنعسرامد واستعات خراسان لامره وفرعت منارها بذكوه والبيقتالامورعن آخرها في كنف المالة - واستودفت الإعال في ضمن كفالته وفرض على نفسه في كل عام غزوة فحالهتك شعربها الدينو يقمع أعداءاته المحدين فكنسالته أجره وأحسننصره كذلاقال الله نعالى في محسم كاله العزيز باعيهاالذين آمئوا ان تنصروا الله ينصركم وشت أفدامكم \*(ذ كالصرافعيد الملاثن و ح الى يخارى)وا الوسل عبدا للك ابنوح الم عبارى في الفسل ومصهفا تقويلاحق بكتورون فأصابه وأولياء عبداللك فيمضانف لمبعوا آنفاني الاستقلال وتسكهنوالأنفسهم بطالع الاقبال وتعدثوا بالاحتشأد لأنف الفتال

كالمستقبل من قولهم أكيل من ذي أنف بضمتين أى فعا يستقبل وأسله من قولهم روشة أنف وكأس أنفسل المزع ولما إنشرب (واخترم) أى مات (من ينهم فائن في شعبان سنة تدم وعما من وثائما لة وهو وحدال زمة ) الرزمة را مهدمة مكسورة وزاى معمد ساكنة المكارة من الثياب والفتوفها لغة ووجهال زمة عبارة عن خيارا الشئ لانرزمة الثياب أذانف دت يكون الأنفس منها على وحقها لمروق الناظر الهاويزدهي الراغب فها (وطراز الحلة وحمدة الحلة) العدة ما يعقد عليه (والملقب بعَّيدالدولة فتمكن الانتخرال) أي الانقطاع من الوهي والوهن (من صدو رهم) أي قاو بهــم من الْمَلَاقِ اسْمَ الْحُلُوارَادَةُ الْحَالُ (وسرى الانجلالُ في) عقد (أمورُهم) أَي انْفَسِخْتُ عَزَاجُهـ مُعن الامورالتي كانوادبروها قبل موت فائق (وانحدرا يلأ الخان ألى باب يخارا يظهرك بدالملك) الجملة فى محل نصب على الحاليسة من ابلك (وسأتر أجناده) أى جنوده جمع جند (وأنجاده) أى أنصأره (موالاة) أىمصادقة (خــداع) أىختل (واحتيال) أىمكر (وممالاً مُالستدراج واغتيال) المهالأة المعاونة والمساعدة والاستدراج الاستنزال درجة درجة والاغتيال الاهلاك (وهم يظنون استظهارا) أى اعانة يقال استظهر به استعان (حلى ماعراهم) أى أسام من طهور عن الدولة علهم واحلامه الماهم من بلادخواسان (واحتياً لمالما يشدُّعراهم) جمع عروة (مغرورين) عما أَطْهُرَاهِم مِن المُوالَّاةُ (عن واحب الاستُبصار) أى النظر باليصيرة الواجب علهم ملكن اذاجاء القضاعمي البصر (والاحتراس) أى التحفظ (عن حبائل) جمع حبالة وهي آلة الاسطياد (الاوتار) أى الاحقادوالاضغان (حق انسهم) غاية لقوله يظهر العبد الملك الخ أى لم يرلينا لفهـم مُأْنُوا عَالَمُكُرُ وَالْخُدَاعَ الْحَالَ أَسْهِمُ (بِلَطَّا تُعَارُهُ) أَى احسانه (واقباله وأَلْمَعهم برغارف أقواله وأفعاله) أى مسرهم لحامعن بمزورات أقواله وعوهات أفعاله والزخارف حمع زخرف وهوالذهب والعسيد عُشبه له كل عمرة ومرة روزخارف الماء لحرائقه (وركب الب مبكة ورون ونبالتكين) من الأعدادم التركية مركب من صيغة الفدول المضارع من النيل ومن تسكين كذاذ كالشارح النحاتي (الفائق) أى المنسوب الى فائق ولم أقف على جهة هـ قده النسبة ولاشك أنها بغدر القرابة لان فائقا كان حنشا محيو بافلانسل له ولا أقريام كانقد مذلك فهي نسبة تقرب وخدمة (وسأتر) أي باقي (قواد عبد الملك صباح يوم فلما الممأن م مم المجلس أى سكن والاسسل الممأنوا في المجلس والفعل الميالس واسكن يضاف الحداس العلاقة بمنهما كااضاف أليه مهلهل فى مرشية لأخيه كايب واللحيث قال ندنت الدائي والمدلة وقدت وأشب العدل ما كارب المحلس

المسان المسان المار العداد العنق الربط البعير في والمسباطات المارية المسابطات المسباح المسابعة (والقبض على أصحابم) أى أما علم وخدمهم الذين صحيوهم اليه (ودواجهم واستلاب) أى أخذ (اسطنهم وأسباجم) جمعسب بالكسر والنشديد وهوا لحبل والخار والعامة وشقة رقيقة كافى القاموس والمرادم اثيابهم ويمكن أن تمكن جمع سبب بالفتح والقان وهوا لحبل وكلما يتوسل به الحشى والثياب أسباب الانها يتوسل به الى الزينة ودفع البردوا لحروف نعضة وأسلام حمد سلب وهوما يسلب من سلاح وثياب قال الطاق

أن الاسود أسود الغاب همتها ي توم السكرية في الساوب لا السلب

وعلها عمر حالكرمانى (فله ينج منهم الأالفارد) أى المنفردية الطبية فاردة أى منقط عن القطيع (الشارد) أى النافر من شرداذانفر (والشادر المبادر) النادر الفليسل والمسادر من المبادرة وهى السرعة أى المبادر الى الفرار (و بلغ الخبرعبد الملك فوجد عدّته فليلة وقوّته مستحيلة) متغيرة (فلم يجد غير الاستخفاء حيلة ودخل ايلك بخارا يوم الثلاثاء العاشر من ذى القعدة سدتة تسع و ثمانين و ثلثمائة)

واغترم من بينهم فائن فحشعبان سينةنسع وغمانين وتلقما أة وهو وجهال زمة ولمرازا للهوهدة الحمله واللف بعيدالدوله فتمكن الانتخرال من صدو رهم وسرى الانعلال في أمورهم وانعدوا يلك انكانالىباب عنارايظهراعيد اللك وسائرا جناده وإيجاده موالاة خلاع واحتيال وممالأة استدراج واغتبال وحميظتون استظها راعلى ماعراهم واحتيالما لمايئد عراهم مغرورينعن واحب الاستيمار والاحتراس عن حيائل الاوارحي 7 نسهم باطائف روواقباله وأكحمهم برمارف أفواله وأفعاله وركب البعبكتو زونوبيا لتكين الفائق وسائر قواد عبدالك مساحوم فلاالممأن برسم المجلسأم باعتقالهم والقبض على أصابهم ودواجم واستلاب أسلحهم وأسباهم فلم ينجمنه مالاالفارد الشارد والنأدرالمبادر وبلغانكير عبداللك فوجدعدته قليله وفؤته مخيه فإعدف والاحتفاء حيله ودخل المائ بحارابوم الثلاثاء العاشرمن ذى القعدة سنة تسع وغمانين وثلثمائة

ونزل دارالامارة و بن على عبد الملك عبون الطلب وله المثنع الرغبوالرهب حتى للفريه فحسله الى أوزكت فاتباوله فت بقيسة الشعلة من دولة آل سامان بجاو راء كأن لم تفن بالامس كذاب الدول الماشيه في القرون الحاليه ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون

»(دڪرخروج أبي ابراهيم اسعاعيل من وح المنيصر وماجرى مشمو بينايلك اخان عاوراء أالهروبين سأحب الجيش أبى المظفر نصر من ناصرالدس بخراسان) کانسنب خروجه الهلساغكن المك الخاتمان يحارا قبض على أن الحارث المسكول وعبدالملاوأي ابراهم المتصروأي يسوب بني وحين منصورالرضي وعلى أعمامهم ألىاز كراوألى سلمان وأبي صالح الغازى وغيرهم من الأرومة السامانية وأمر باعتقالهم ورسما فرادالاخوةمهم فيحرة على حدة احتيا طالنفسه مفريق ذات سنهم عن تمكينهم من انتشاب الحيل واختسلاق الاراحيف وارتقاب الغرص واحتال أوابراهيم المنتصرللقلس من معتقله في زيجارية كانت تنتاء ملطالعة أحوالهم ومراعاة أوقات أفوانهم فكانت ساله في الخلاص موافقة لحال الكمت

ونزلدا رالا مارة (وبت) اى تشهر (على عبد الملك صبون الطلب) العبون هذا جدع العين وهو الجاسوم والثان يجعلها جدع العين البساسرة فالطاب حبث نخجه الطالب كالحادم والحديم (وطلائع الرغب والرهب) الطلائع جدع طليعة والرغب والرهب التحريف المسارين عليه وعيده (حتى طفر به فحمله المليه وحث الرقاد ورغب الدالين عليه بمواعيده ورهب السارين عليه وعيده (حتى طفر به فحمله الى أوزكند) بهمرة مضمومة ثم واوساكنة ثم زاى محمة مقركة عركة عرفت الته تم كاف ضعيفة المقتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة وهي المدة من الادالترك من أجمال فرغانة محسنة القلاع معشبة البقاع وهي قاعدة ملك المان المناز عمل المناز على المناز المناز على المناز على المناز على المناز على المناز على المناز المناز على المناز المناز على المناز المناز على المناز على المناز على المناز على المناز المناز ا

وذكروج أى ابراهيم اسماعيل بننوح المنتصر وماجري بينمو بيرا بلك الخان بمباوراء النهر و بين صاحب الجيش اصر م ناصر الدين بخراسان كان سبب خروجه الهلم تكن الله الحان من يُخارا قبض على أبي الحارث المحمُّول) هو الذي كله بكتوز ون بسرخس بعديدة عجاة فألمفأ اصره وقد تقد دم قر سا (وعبد الملك وأني ابراهم المنتصر وأبي يعقوب بني نوح بن منصور الرضي وعلى أعمامهم أى زكر باوأي سليمان وأي سالح الغازى وغيرهم من الأرومة السامانية) الأرومة بفتم الهدمزة أسل الشعرة والمراديماهذا T لسامان أسولا وفر وعا (وأمر باعتفالهم) أى بعسهم وآيثًاقهم (ورسمافرادالأخوةمنهـم) وهسم بنونو حين منصور (فيحجرة على حدثًا) في الصاح أعط كل واحددمهم على حددة أى على حباله والهاء عوض عن الواو وقال الميداني على حددة أي عمزمفر"قمفرو ز وأصله وحبد من وحبد يحدكالعدة أصلها وعدوكذلك قيباس مصيدركل فعل مُعْتُلُ الفَاءُ وَاوَى مُكَسُورِعِينَ المِضَارِعِ (احْتَيَاطَالَةُفُسِيهُ بِتَفْرِينَ ذَاتَ بِنِهُسُم) أَي الحَالَةُ التي كانت بينهم في الاجتماع (عن تمكينهم من اقتضاب الحيل) أي اقتطاعها وابداعها واقتضب فلان الحديث ارتحله وعن تمكينهم يتعلق بالنفر بق ومن اقتضاب يتعلق بتم عصيبهم (واختلاق الاراحيف) الاختلاق الافتراء والاراجيف جمع الأرجوفة من الرجف وهو الاضطراب الشديد والارجاف انقاع الرحفة امابالفعل وامابالقول قالالله تعالى والمرحفون في الدسة ونفال الأراجيف ملاقيم الفتن (وارتقاب الفرص) الارتقاب الترقب والمحافظة على الشيُّ والقرص جمع فرصة وهي الهَزَّة (واحْتَالَ أَبُوا بِراهِيمِ الْمُنْتُصِرُلَاهَلُسِ مَنْ مَعْتَقَلُهُ) التَّمْلُسُ الخروج من الشَّيُّ والتخاص منه بملاسة و يقال فيه التملص بالصاد (فى زى جارية كانت تنتاجم) أى تتردّد علهم وتأتهم إ نو بة بعد أخرى (لطالعة أحوالهم) أى النظرفها (ومراعاة أقواتهم) حميع قوت (فكانت حالة) أَى حَالَ المُتَمَارُ (مُوافَقَة طَالَ السُّكُمِيتُ) هُوالشَّاعُرِ الشَّهُورِكَانُ مِن غُلَاقًا لَشْيعةُ وُولاةً أَهْلِ بِيتُ ﴿ النبوَّة ومدائحُه فَمِسم ومقادحه في بني أمْبِ قمشهورة سائرة وقدم المدينة الى جعفر بن مجدالسادق رضوان الله عايه وعدلى آبائه الطاهر ين مثنيا عليسه بقصائد فها وقيعة بني أمية و بني مروان فأكرمه

حين استفشى بياب لملته وانسل
عن في الاعتمال جهيده ثم
انشأ بمول
خرجت خروج الفارح فدح ان مقبل
على الرغم من الله النوابح والمشلى
على أمان الغانبات وتعتما
على أمان الغانبات وتعتما
مر عدراى أشبت سلة النصل
واستعنى المنتصر بعد خلاصه عند
واستعنى المنتصر بعد خلاصه عند
واستعنى المنتصر بعد خلاصه عند
منه الطلب ثم ساوالى خوارزم

السادق وقال اللهم اغفرلك الكيث وجيعه ينوها شمألف دينار وثيابا جددا فبعثوا بهااليه فالميقيل غيرا انهاب التي مستها أجسادهم الطاهرة تبركام وقال ماآته مكم للدنيا ولوأردت الدنه الأتستمن في مدة المدنية أوليكن أتدتكم لثبواب ألله تعالى في الآخرة فلها الصرف غيوالعراق وقال نصيدته التي مطلعها الاهل عمر في رأيه المُنامل \* وفهامثالب عظمة لهني أمية وبني مروان وقال اوينه مسلة اكتمها فأذاعها حتى بلغت خالدين عيد الله القسرى وهووالى العراق فكتب الى هشام بن عيد الملك بأخياره وأشعاره وحسه فكتب هشام المهان انزع اسأنه من قفاه وقطعه ارماار باأوا سليسه على باب داره فأخبر بمباكة سابن الوليد البحلي وكان خلالل كمنت وهوعلى واسط فيعث أبانا غلاماله على بغل وقال اليغل لأوأنت حرلوحه الله ان أدركت الكمت وكتب اليه اني لا أعرف لك حيلة الا ان تدعو أمرأتك حى فين دخلت عليك تتنقب سفاج اوتلس ثياج اوتف عدها مكامل وتخرج فلماورد عليه الكتاب فعسل ماأمره بدفحات امرأته وكانت عاقلة فألسسته ثباعا وعلقه مشيتها ثمخرج عسلي السحانءشي منجاريتها ففال السحان بحها الله من مشمة كانها مشيبة الرجال فبينا دخل السحان السحن فاذآهي قاعدة مكانه فصاحت مه ورا اللا أملك فحرج السحان فرق حبيه وأخبر خالدا بدلك فقال على بها فلما دخلت عليه قال باعد وة الله أخر حث الكميت من السعن وهومطلوب أمهر المؤمنين ومسحوبه فقالت اى والله أخرحته ووفيت له منفسي فأت ما أنت صائع فقال خالد فلتكن الحرائر هكك أوخلى سعيله اوتمام القصة مذكور فيشر حالعلامة الكرماني عافهآمن الاسات تركتها تفادما عن السآمة ولسافي النسخة التي مدى من التحريف والسقم (حين استغشى ثياب طلته) يقال استغشى ثوبه وتغشى به أي تغطى مهوفي التنزيل واستغشوا ثياجم يقال آمر أذطلة أىحسنة نظيفة ومنه لحلة الرجل لامر أتهوهدامن الطلالناز ل من السمياء لنظافته ولذلك سميت أم المنسذر مياء السمياء (وانسل) أي خرج محفية ا (عن غمد الاعتقال بهسته) عمد الاعتقال هو الحبس والهسة الروح (ثم انشاً) أي الكميت (يقول خرحت خروج القدح قدم من مقبل ، على الرغم من تلك النواج والمشلى ، على ثبات الغانسات وتحتما . صرعة رأى أشهرت سلة النصل) ابن مقبل هوتم من مقبل وكان وصافا لقدحه مبالغا في وسفه في قوافُّ وسفيه مها و كان أعور وأمه أمة وكان متزوَّ حاماً مْرِ أَهْ أَسِه في الحاهلية ففر ق عمر رضي الله عنه منهما قال النا بغة الحعدى كدت ان أكون أشعر الناس أولا ابن الامة بعني ابن مقبل وكان منهمكا فى القمار ضاربا بالقدح المعلى في بلوغ الأوطار وكان تسدحه لا يخرج الافائر اولا وفرالخظوظ حائرا والنواج جمعنا بحوهي الكلاب ونماح الكلب عواؤه والمشلى اسم فاعل من أشلى الكلب الصيد والشاة للعلب قال "أشليت عنرى ومسحت قعى "كذا في الأساس قال الكرماني ولوأرا دهوله المشلى المغرى على السيد لكان قد أخطأ في ذلك هكذا قال ثعلب وابن السكيت لان الاشلاء هو الدعاء يقال أشليت الناقة والشاة اذادعوتهما للعلب وأماقول زبادالأعيم

أَتِينَا أَمَاعِرُوفَأُشْلِي كَلامة ، عَلْمَنافَكَدَنَامِن سَمِهِ مَوْكُلُ

فقد دروى فأغرى كلابه والا فتحمده تعتد رعده وأراد بالنوائج أغوان خالد وبالمسلى اياه وهومن التشبيه البديع والاستعارة المرشحة انهمى وقوله على ثباب الغائبات البيت أى ندر عتبدرع طلنى ولبست الأمر على السجان بلبس ثبا بها وتحت تلك الساب عزيمة رأى أشهت صرامتها النصل أى السيف في مضائها والسلة فعلة بفتم الفاء من سل السيف اذا أخرجه من غده (واستحفى المستنصر بعد خلاصه عند يحوز من أهل بخارى الى أن أيس منه الطلب) جمع طالب تكادم وخدم و يحتمل أن يكون الطلب مصدراً فيكون من قبيل جدّ جدّ ه (ثم سار الى خوار زم كالحسام القاضب) أى القاطع (بل

الشهاب الثاف متحرد اللاتسار) تجرد في الامراذ احدّ فيه كأنه أفرغ نفسه (مستعينا بالله تعالى على درك الثار) الثار كالفلس و يجوز فيه قلب الهمزة الفاكر أسوهذا هوالمناسب هنالموازنة السجعة الاولى وهوان بقتل قاتل القتيب ل (وتلاحسق بهمن ندّ) أى فرمن ابلك الخان من من البعيراذ انفسر ومصدره الدود كالنفور وقد قرئ يوم التناذية تشديد الدال أى التنافر من الأقار بكاقال الله تعالى يوم يقر المرء من أحيه والند الذى هو الطيب ليس بعربي (وعار) أى نفر من قولهم عار الفرس اذا أنفلت وذهب ها هذا وها هنا ومن هم حدواً عاره صاحبه فه ومعارومنه قول شرين حازم

وحدنافي كتاب بي تميم \* أحق الحيل بالركض المعار

قال أبوعبيدة والناس رونه المعارمن المعارية وهوخطأ وهو مناسب ند (وانتجد) أى أتى نتجدا وهوكل ماارة فع من ما مة وليس عند الأصمعى في اتيان الغور والغور ما مة وليس عند الأصمعى في اتيان الغور والاغار وقال ان قوله نتي من مالاتر ون وفعله با أغار العمرى في الملاد وأنحدا

محول ملى معى أسرع وأنجدار تفع وأميردا تى النجد والغور و زعم الفراء انها لغة واحتم به للاالبيت (من دتيا بالقواد والاحناد السامانية في أطراف خراسان - تي اجقه م شعله) أي منفرقة بفال حميم الله أشمله أى ماتشتت من أمر ، وفرق الله شعد له أى مااجتمع من أمر ، فهومن الاضداد (وكمف خيله) أى كثرت فه يى كنابة عهالان الكثافة من لوازم الكثرة والمرادبالخيل الفرسان (ورجله) جمع رأجل ضدًّا لفارس (وركض أرسلان بالوالحاجب) قال صدر الأفاضل صعيضم اللام في بالووقبل آلا أف فيه باعتجمًا ذية (الى بخارى فبيت الخانية) أى جماعة اللك الخان ومعنى بيتهم أمّاهم ليلامن قوله تعالى أن يأتهم بأسنا مأناوهم ناجُون (م) بنجاري أي فهما (تحت الملاحف) جمع ملحقة وهي ما يلتحف مه أي ينغطى مأى وهم نامُّون تحت الملاحف (وشغلهم بحقائق السيوف البوارق) جميع بارق من البريق وهولمان السيف ووسمه (عن مجاز الأحدادم الطوارق) جمع طارق وهو الآتي لبلا والمرادنه هنا مابطرق في الكرِّي وأضاف الحقائق الى السموف لأن فعلها عم أمر محسوس محقق في الخارج والأعيان بخلاف الأحلام الطوارق أى مايرى الناعم قانم البست بموجودة في الخارج ولاحقيقة لها فيه (وقيض) أى ارسلان (على جعفر تمكين) من أعبان الخانية (وعلى سبعة عشر نفسا من أعبان القوَّادالخانية وحملهم في وثأنَّ الأسر) وهومايشدَّبه الأسبروكسرُ واوه لغة (الى الجرجانية) اسم قمسية خوار زم معربك كانج وحرجان هوالبلدالمعروف سنطيرستان وخراسان وقدم الهامزيد بيان (وأفلت الباقون بجريعة الأذقان نحوا يلك الحان) أُفلت يكون لازماوم تعدّيات قول أفلت الشيُّ وتقلت وانفلت نجا وخلص وأفلته الحبته قال في مجرع الأمثال أفلت جريعة الذقن نسب جريعة عرلى الحال كائه قال أفلت قادفا حريعة وهو تصغيبر حرعة وهى كاية عمادني مهروحه يريدان نفسه مسارت فى فيه وقر بهامنه كقرب الحرعة من الذقن قال الهذلي

نجاسالم والنفس منه بشدقه \* ولم ينج الاحقن سيف ومثررا

وحفن سيف ومثر را منصوبان بنرع الخافض على قول يونس وعلى الاستثناء على قول الفراه و بقولون افلت بحر يعدّ الذقن و بحر يعدّ الذقن و في رواية أن زيداً فلت ني جريعة الذقن وا فلت على هذه الرواية بحوزاً ن يكون لا زما ومعناه شخلص و نحيا منى و سغر جريعة تصغير يحقير و تقليل لان الجرعة في الاسل سم لقليل ما يتحرع كالحسوة والغرفة والسباههما ومنه نوق بحار يدع أى قليلات الله و واست حريعة على الحال واضافها الى الذقن لان حركة الذقن تدل على قرب زهوق الروح والتقديراً فلتنى مشرفا على الهلاك و يحوزاً ن يكون جريعة بدلا من الضمير

الثهاب الثانب متعرد الملائشا ر مستعينا بالسعلى درك السار وآلا حق مهمن التوعاروأ يحد وغارمن في بالفوادوالاحتياد السامانية في ألحراف خواسا ن حتى احتماع ثمله وكأنف خيسله ورحله وركض ارسلان بالوالماحب الىجارا فبيت الخانية بهانحت الملاحف وشغلهم بحقائق السموف البوارق عن مجاز الاحلام الطوارف \* ونبض على حقفرت كين وعلى سبعة عشر نفسا من أعيان الفواد الخانيه \*وحلهم في وثاق الأسر الى الْجَرِجَانِيهِ ﴿ وَأَفَاتَ الْبَاقُونَ يحريعة الاذقان نحوا يلك الحان

فى افلتنى أى أفلت جريعة دةنى أى باقى روحى ومن روى بجريعة الذقن فعنا مخلص نى معجريعة الذقن كابقال اشترى الفرس مسرجها انتهي مع معض اختصار وأفلت في كلام المستف لازم وهو على سيغة المعلوم و يحوز أن يكون على سيغة المجهو ل فتحكون من أفلت المتعدى والباقون نائب الفاعل والباعملي التقديرين بمعني معوير ويجربعة الذقن يحذف الباء واعراب حريعة النصب عملى الحال كاتقدم وقال الناء وسي تبعا للنجاتي منصوبة بحذف البياء وايصال الفعل كقوله عزوجل واختاره وسي قومه ويردعلهماان حذف حرف الجر ونصب ما يعده مقصور على السمياع وفي النصب عمل الحمالية التي ذ كرها الميداني تخلص عن ذلك وكائم ممالم يطلعا عمل كلامه (فركب أرسسلان بالوأ كافهم) أى طردهم مقد كامنهم تمكن من يركب كتف شخص ( يحتهم حث الشمال قرع الخريف) قرع الخريف هي قطع من السحاب رقيقة واحدتم اقرعة وفي الحديث كام مة فرع الخريف وخص الخريف لان الشمال آكثرماته بفيه والغيم لايصير كامافيه كايصير في الربيع ليبسه وبرده بخلاف الربسع والسعاب يحتاج الى حرارة ورطو بة وهدما في الربسع غالبان والخريف أحد فصول السينة وسمى بدلك لان الماريخترف فيه أى تحتى (وطرحهم) أى طردهم طردايشبه الطرح في الارعاج والسرعة (الى حدد ودسمرقند ومايلها مقتفيا) أى متبعا ( Tثارهم وكاسعا ادبارهم ) الكسع أنتضرب دبرالانسان يدل أو بصدرة دما يقال اتبع فلان ادبارهم يكسعهم بالسيف أي يطردهم ومنه قول الشاعر ي كسع الشناء بسبعة غير ، ووردت الخيول يكسع بعضها بعضا (و وافقه) أى وافق ارسلان (بقنطرة كوهك) كوهك مصغركوه بالفارسية المرابع بل أي حسل وهوجبل معروف بباب مرقند على سبعة فراسخ (تكين خان في عسكر جرار ) أي كشير في الأساس عسكر جرار بجرعتاد الحرب (نائبا) عال من تبكين خان (عن ايلك الخان في حراسة مرقد ومايله ا فانشدب) أَى تَكْيِمُانَ أَى أَجَابُ مِهَالْ مُدمه للامر أي دعاه فأشدب أجاب (لمناجرته) أي محمار بنه (واستعان بالفل) أَى المهرِّمين من أرسلان بالو (وسائر أصحابه) أصاب تُكين خان (على مبارزته) مبارزة أرسلان (فنصب له أرسدلان وجها وقاحا) بفتح الواو وتخفيف القاف أى سلبا عدلي كريه الحرب ومواردااطعن والضرب والوقاحة في الحرب تحجودة وفي غيرها مذمومة قال التهامي « وأحب ذا الوجه ين وجها في الندى « مديا و آخر في اللقا وقاحا » (وأضرم) أي أشعل (عليه الارض كفاحا) أى قتالا والكفاح والكافحة المضاربة مواجهة ومفايلة وكفاحا تمييز أوحال (فولام) أى ولى تكين خان أرسلان (طهر الادبار) أى فرمد برأولفظ طهر مقدم للتأكيد كقوله صلى الله عليه وسلم أقضل الصدقة ما كانعن ظهرغي وفي التمزيل فلاتولوهم الأدبار (واتفاه بعودة الفرار) يقال عادله المتجأ والعوذة المهويذ بما يخاف شره ومايجهل في عنق الصدى لا تُفاءشر ألجنّ والمعدني أنه التحأ الى الفرار وجعه وقايةله عن بأس أرسلان (وغم أرسلان) بالو (ومن معه أموالهم ورموا) أى اصلحوا وأحكموا (بتلك الانفال) أى الغنّائم وأحدها نفل (أحوالهـم وعاداً وابراهم المنتصرعة للث الى يخارى فاستشرأها ها بمعاده)أى عوده (على مراده) أى على مالة يرضاها ويريدها (و بلغ ايلك الخان خبره) أى حبرعوده الى بخارى (فحم أحابيش الترك ) أحابيش جمع حباشة وهي الجماعة من الناس ليسوأ من قسلة واحدة وكذلك ألا حبوش قال العماج كأن صران المهي الاخلاط وبالرمل احبوش من الانماط

(وصمد مد من العدد الدر ) أي قصد الله قصد أني ابراهم أي نحوه والصمد السمد الذي قصد

بالحوائجةال

عاوته عسام ع قلته ي خدها حد اف فأنت السد الصمد

ذركب أرسالان اكافهم يمتم حث الشمال قزع المريف وطرحهم الى حدود مرقند مقتفيا T نارهم \*وكاسعا أدبارهم \* ووافقه يقنظره كوهك تسكين خان في عسكر جرارنا ثباءن الملك فيحراسة ممرقند ومايلها فانتدب لمناجزته واستعان بالفل وسائر أصمانه علىمبارزته فنصباله عليه الارص كفاحا \* فولاه طهرالادبار \* واتفاء لعودة معه أموالهـم \* ورموا بثلث الانقال أحوالهم \* وعادأو اباهم المنتصر عنددلك الى يخارا فأستنشرا هلهاء فاودته عسلىمراده وملع ايلالالغانان خره فمع أمابيس النرك وصدد صيده في العدد الدثر

ومن قبيل ذق انك أنت العزيز السكريم تهكما واستهزاء وقبل الصمد الذى لاجوف له والدثر السكثير ومنه الحديث دهب أهل الدثور بالأجور (فسكر) أى رجع (ارسلان بالوراحما) من سمرقند (الى المنتصر واقتضاه) أي المنتصر (الاحتياط) فأعل اقتضاه عندذلك (العبور) أي عبور النهر وهومفعول أان لاقتضأه (الى آمسل الشط) ويصال آمو ية وآمل يدون المسافة وهي بلد لهبرسستان (فوافاها) أي جامها (وجباها) أي حبى خراحها واستوفاه (فضاقت، وتعسكره فركب المفازة عُـلى سهت المورد فلكه أوسارعها قاصدانسد) أى نحو (نيسانور وبها صاحب الجيش) أى جيش عين الدولة (أبوالظ فرنصر بن ناصر الدين سبكة كمن فالتقياع في فضاء بين بفياخي الباء فهاصر يحة مضمومة و العدماغين معمة ثم ألف ثم خاصعه قرية من قرى نيسا يور (وبشعه) ساموشين معمة وحموها ، (قرية غلى أربع فراسم من نسابور وذلك يوم الاردعاء للبلتين المستامن شهر رسع الاقل سنة أحدى وتسعين وثلثما تة ودارت عليهم رحى الحرب يقصلون بأاسف البوارق) أى السيوف الاوامع الميش أبوالظفر نصر بن ناصر الدين الطلى) جمع طلبة أوطلاة وهي العنق (والعواتق) جمع عاتق وهوموضع الرداء من المنكب (و يضر بون مفارق الهام) المفارق جمع مفرق وهوأع لى الرأس والهام جميع هامة وهي الرأس (ضرب القدار نقيعة القدام) مصراع لقطرى بن الفعاءة أي نعامة من أنطال الحوارج وأشرافهم وأوله \* الالفصرب بالسبوف أكفهم \* والقدار الجزار وجائي بعض الآثار عاقر ناقه سال عليه السلام اسمه قدارفالعرب سمت الجزارقد ارتشبها به والنقيعة دعوة تتخذعندا لقدوم من السفر والمرادبها هنا الجزور ونحوه عايذيح وسماه نقيعة باعتبارما تؤل البه والقدام جمع قادم (ولما اشتذت وطأة و - و المرب المرب المرب على صبه المرب على صبه المرب على صبه المرب المُنامر في كرمان ليلى فر عما يد حلاس تلى بابل فالمضع

والشرب حميع شارب (وتكاثفت) أى تكاثرت (جوع أبي ابراهيم المنتصر على صاحب الجيش أبي الظفرا قتضاهم الاحتياط) أى العلم الأحوط في المحارية تفاديا عن ارتكاب الحطر والغرر (أن يعميزوا) أى يتميلوا (الى جانب هراه) يقال تحوّرت الحبة وتحيزت أى تاوّت قال الفطامي

يَعْيَرِمْنِي خَيْفَةُ أَنْ اصْيَفْهَا ﴿ كَالْحَارَتِ الْأَفْعِي مُحَافَةُ صَارِبِ

(انتظار اللدد) من السلطان عين الدولة (واستشرافا للمول صنع الله في الغد) الاستشراف الانتصاب ويقال استشرفت الشئ اذار فعت نظرك نحوه طامحا تنظر البيه ويسطت كفك فوق حاجبيك كانك استظلم امن الشمس (فحموا الحيل) من الحلاق الحراء على الكل أى حرضوها (بين دُولِ اللَّهِلِ أَى فَي أَمْنا ظلامه تُشْبِها لظلمه باللَّه باللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وفي بعض النَّب بذواتْب اللَّه لوه وأنسب بقُولُه (حتى شابت علمهم لمده بين حدود توزيان) الله الشعر محاو زشحمة الاذن وهي أقصر من الجمة وهي مابلغ المنكبين وأنمالم يقلح تممع أنهاأ لموللان الشيب انما يتعلق بما يتصدل بالفير وهو آخرساعة من الليل واستعارة الشبب لطلوع الفحركثيرة في كلامهم ومنه فقرة المقامات فقضيناها البلة غابت شوائها الى انشابت ذواثها وقول ابن دريد

أماري رأسي ماكونه \* طرة صم نحت أذبال الدجي

والبورجان بالبساء الوحدة التحتية بعسده اواوسا كنة تمراى منة ولمة متحركة بحركة مختلسة تمجيم بعدأانف غمون قصبة بين بيسا يو روهرا وقال الحاكم أبوعبدالله الحافظ يو زخان من رساتين نيسا يور وهى قريبة من هراة معربة عن يو ژكان بالزاى الغليظة والكاف الضعيفة يعنى وصلوا الم اعتد لحلوع الغير (وتمكن المنتصرمين بيسابور) بعد اخلال أبي الظفر بما واجلا تدعنها (وانضم اليسه من

خكرأر سلان بالوراجعا الى المنتصر واقتضاه الاحتياط هنسد ذلك العبور الى آمسل الشط نوافاها وجباها وضافت به والعسكر ه فركب المفازة عسل سمتاسورد فلكها وسارعها قاصداقعدنيسابور وبهاساحب سيكتبكس فالتقيا عدلى فضاء بين بغياخي وتشعة وذلاتيوم الاربعاء للبلتينيقيتامن يهر و سم الاولسنة احدى وتسعين وثلثماً له ودارت علهما رحا مابين الطلب في والعوا تق \* ويضرون مفارق الهام \* درب القدار نفيعة القدام \* ولمااشتتت وطأة الحرب على جعها ومرتكأسها على شربها وتسكاثفت حوع أبي الراهسيم المنتصرعلى ساحب الجيشأني الظفر اقتضا هدم الاحتيأط أن يتحسروا الىجانب هراة انتظارا للدد ، واستشرافا لمأمول صنعالله فى الغد فحثوا لطهور الخيل بين ديول الليل حتى شابت علهم لته بين حدود يوزجان وتمكن النتصرمن نيسابوروانضماليه

شدناذالعساكر) أى منفرقهم (الجمع الكثير والجم الغفير) الجم بمعسني الكثيرمن جم جوماً اذا كثروالففرمن الغفر وهوالستركانه لكثرته يستروحه الأرض (و ملغ السلطان عن الدولة وأمن الملة خيره فاستركب خيسله) أى طلب ركو بهامن فرسانها (من غيران يتربص) أى يترقب (وساريسرانلبب) ضرب من السيرسر يمع (يطوى الارض كطي السحل للكتب) من فوله تعمالي نُوم نطوي السماء كطي السحل للسَّكتب ويقال ان السحل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم (حتى أنقض على نيسابور) يقال انقض البازى اذاهوى على الصيد (انقضاض بني الهوام) بالمدأى الجوَّوُهي حوار حالطىركالبيازى والعقبان الكواسر (على بنات الماء) هي الطيور التي تألف الماء وتأويه كالغرآنيقوا لبط وغيرهما (ولماتسامع المنتصر باقباله انحدرالي اسفراين) بكسرالهمزة وسكون السبنوفته الفاءوالراءالمهملة وكسرالمنآ ةالتحتية وفى آخرهانون بلدة بنواحى نيسابورع لىمنتصف الطريق الىجرحان (في عامة) أى جميسع (رجاله ويث) أى نشر وفر ق (أصحباً به في الرسمانيق) حسر رستاق فارسى معرب ألحقوه بقرطاس ويقال رزداق وهوالسواد (لجباية أموالها) أى جعها (وازاحة أطماع حشمه بها) أي يتلك الاموال يعني ان غرضه بتسليطهم على الرساتيق دفع اطمأعهم عُنه وارضا وْهُـمْ بِمَا يَجِمُّعُونُهُ مِنْهُمْ (فَأَرْعِهُ) أَيْ حَرِكُهُ (الطَّلْبِ) مَنْ يَمِنْ الدولة (العَّاف) اللام فيه للعاقبة (بشمس المعالى قانوس بن وشمكير) الحيلى أمير جرجان ولهبرستان (مستصرخاا ماه) أى مستغيثاً به عُــلى السلطان يمين الدولة (ومؤمّلا غوثه) أى اغاثته ا ياه (وجــدواه) أى نفعه بأسعافه ونصره (فتلقاه بكلماتمناه) أى تلقى قانوس المنتصر بكل ماتمنا همنه (ومهد) أى وطأله (دراه) بضح الذال وهُ وَكُلُّ مَا اسْتَدْرِيتُ بِهِ يَقَالَ أَنَا فَي لِمَلْ فَلَانَ وَفَيْ ذَرَاهُ أَى فَى كَنْفُهُ وَسَتْرُهُ ﴿ وَأَعْطَاهُ حَيَّ أَرْضَاهُ ا وكان ممنا أمر بجمله البيه صفقة) أى دفعة واحددة (عشردواب بمراكب الذهب) عنى بالمراكب السر وجواللهم ونحوها وكام اجمع مركب مكسرالم أسمآ لة الركوب (وثلاثون عراكب الفضية وثلاثون من العتاق الجياد) أي الكرائم العر سات الجيدة الاصل من الطرفين (بالبراقع) جمع برقع وهوما يغطي مه الوحه (والحلال) حمم الحل وهوما تحلل به الفرس أى نغطى (وعشرون نغسلة بمراكب الذهب والفضة وثلاثون أخرى مقر ونة بخمسين حملاموقرة) أى موضوعًا عـ في ظهورها الاوقارجمـعوقر وهوالحمل (أحمالا وأثقالا) تمييزان من موقرة (من البسط التبادره) أى التي يعز وجودها (والفرش) بضمتين جمع فراشوهوما يسط للعلوس ونحوه (الفاخرة) النفيسة (ومن حصرطبرستان) الحصرج عحصبر وهوالمسارى وحصرطبرسه تنان معر وفة يحودتها ورقتها ودقتها وحسن نسجها يجلب منها الى سائر البلادونشاهي حصر بغداد (وسائر ) أى باقى (الطرائف) جمع لحريفةوهي البيديعة المستحسنة (المحموعة في الخزائن بحرجان وأضيف الى ذلك ألف ألف درهم وثلاثون ألف دينار ومائة وخمسون تختامن الديابيج التستريه الدبابيج يح وزان تكون بعد الدال فيه ماء مثنا ةتحتبية ويجوزان بكون بياءموحيدة وعيلى كلاالاحتمالين فهوجيع ديباج فأرسى معربوهو الثوب المتحذمن الابريسم والتستر بةمنسومة الى تستريضم المتاء الاولى ونتح الثأنية وهي مدينة معروفة بالاهوازمعرية عن تشتر (والسفلالحونيات العضدية) جمع السقلاطون وهوثوب ينسج بالروم وهوثمين والعضدية المنسوية الى عضد الدولة فشاخسرو بن ركن الدولة (والحلل) جميع حلة وهي ازار وردا ولا تسكون حلة حتى تكون ثو بين (الفخريه) أى المنسوية الى فوالدُولة أخى عضد الدولة (والخروز) بخاء وزاء ن معمات جمع خر (الطاقبة)أى التي لم تخط و بقيت طاقامن النباب وقبل المامنسوية الى بلد قال \* وَقَفْتُ وَقَفْهُ بِهَابِ الطَّأَقِ \* وقيل هي فارسية معناها التي لانظيراها وقال صدر الإفاضل الطاق هو

منشداذ العنكر الجسع الهستشروا لجمالغفير وبلغ السلطان يمينالدولة وأميناللة خسره فاستركب خيله من غير ان يتريص بهاره ليله وسارسير انلبب يطوى الارص كطى السحل للكتب حتى انقض على نيسا بور انقضاض سي الهواءعملي بنات الماءولماتسامع المنتصرباقيساله انعدرالىاسفراين فىعلمةرجاله وبثأصابه فيالرساسي لمباية أموالها وازاحة المماع حشمهما فأزعه الطلب للعاق شمس المعالى قانوس من وشمكيرمت مرخا الاغوثه وحدوا ونتلفاه بكلماتمناه ومهدله ذراه وأعطاه حتى ارضا وكان عما أمر بعمله اليدم صفقة واحدادة عشردواب بمراحجب الذهب وثلاثون عِرا كبِالفَضَـةُ وثلاثُونَ من العتاق الحياد بالبراقع والحسلال وعشرون بغلة عراكب الفضة والذهب وتلائون أخرى مقرونة بخمسين حملا موقرة اجالا واثقالا من السط النادرة والفسرش الفاخرة ومنحصر لمبرستان وسائر الطرائف المجموعة في الخزاش بحرجان وأضف الى دلك ألف ألف درهم وثلاثون ألف ديسار ومائة وخسون يختامن الدبابيج التسترية والسقلاطونيات العصدية والحلل الفضرية والخزوز الطافية

الكساء عن الغورى (وسائر التياب المصرية) المنسوية الى مصر القاهرة وما يجلب مهامن الثياب الفاخرة كذبرشهير (وأمراعسكره بعشر شأتهم معونة الهم على عوارض حاجاتهم) العشر بنيات أرزاق تفرض للمندفي كل عشرس وما (وأشار) أى قانوس (عدلى المنتصر بفصداري) أي عرض عليه ذلك اينظر رأيه فيه هل يردأو بقبل تعظمها منه للنتصر واحللا للقامه ووالى الرى الذاك محدالدولة أبوط السرستم تن فو الدولة وهو حمنهُ ذصغير وكان تدرير الملك سدوالدته (اذ كات) أي الري (معرضة لقصادها) أي مكنة لهم هال أعرض لك أي أمكنك وأعرض لك الظبي ولال عرضه وأمكنكُ من عرضه فارمه وفي بعض النسخ معرضة بتشديدالها (بتحادل أهوامًا) أي أهواء أهلها يعنى يخذل بعضهـــم بعضا ولا تتناصرون لآن أهواءهم ومراداتهم مختلفة (وتواكل أولياع) يقال واكات فلاناموا كأةاذا اتبكات علمه واتبكل هوعلمك أي أن أولما وتلك الدولة لا يهتمون مدفع الطامع وذب الطالب واذادهمهم أمر لا يحتمعون على دفعه بلكل واحدمهم شكل على الآخر (واشتحار الفتن والاحن) أَي تَداخلها واختلاطها والاحن حمع احتة وهي الاحقاد ( من الذائدين) أي الدافعين من الذودوهوالذبوالدفع (عن فنائما) وفناءالمد سة مااتصدل بالمصالحها والذود عن فنائها كأبةعن الذودعها (علىأن يمدُّه ولديه داراً ومنوجه رفى جيوش الحيل والديلم ووجوه الاكراد والعرب) يعني أشارشمس المعالى على المنتصر على التزام امداده بولديه ومن معهما من الحيوش (ليستظهر ) أي ليستعين (باستخلاص تلك الولامة)أى الرى أى على استخلاصها فالباء بعدني على كفوله تعمالي من ان تأمنه بقنظار أى عليه (وليكون ماينو يهمن معاودة خراسان) أى معاودة أخذ ها واستحلامها (عن المهرالكفاية) الجار والمجرورخبر يكون وافظ ظهرمقهم لزيادة التأكيد والقكب أي يحكون معاودة خراسان واستردادها صادراعن كفاية نامة بعد تملك الري (فقبل الاشبارة) من شمس المعالى (وقدُّم) على نموضه الها (الاستخارة) أى صلاتها (وسارحتي خمر) أى تزلوأ قام (نظاهرالري) أَى خَارْحِها ﴿فَأَحَسُ أَهَلَهَامُنَّهُ مَالُوْ سَقَعَلَى أَرْيَقُ﴾ قال أنوعبيد أمالر بيق الداهية وأسلممن الحمات قلت وهذا التركيب مدلء لي شيء يحبط مالشي وبدور به كالريقة وريقت فلانافي هذا الامر أوقعته فمه حتى ارتهق وارتهك فسكأن أمالر سق داهمة تتعمط وتدور بالناس حتى يرته قوا أوير تسكوا وأماأر يق فأصله وريق تصغسرا ورقم خماوه والحمل الذي لونه لون الرماد وقال أبوز يدهوا لذي يضرب لونه الى الخضرة فأبدل من الواو المضمومة هـمزة كما قالواوحوه وأحوه ووقتت وأقنت قال الأصمعي تزعم العرب اله من قول رجل رأى الغول على جل أورق كذا في مجمع الأمثال وأم الرسق كنية الغول وقيل أمال سق الأفعى شهت بالريق وأريق الدئب أى جاء بالأفعى مع الذئب والمعسني جاء بالداهية وقيل غيرذلك (وقاعت الري افلاذ كبدها) قاءت من القيء أي قذفت ما في نطنها وأخرجت مافى ضمنها من رحلها وخيلها والأفلاذ حمع فلذة وهي القطعة يريد المبالغة في خروج حميع من فهما حتى الذين لم يعهدمهم الخروج للحروب كالعلماء والاشسياخ الذين هممها بمنزلة الجزءالشر يفهمن الحموان المتصل مهلان القاذف لايقلنف مكبده الااذالم سق في جوفه شئ آخر غيره وهدامن قوله عليه المسلاة والسلام يوم بدر رمت المكرمكة أفلاذ كبدها (فأناخوا) أي خيموا ونزلوا (قبالة المتصر) أى حداءه (ودس الكفلاء بملك الدولة) أى دولة مجد الدولة من فر الدولة يقال دسست الشي في التراب غيبته وأخفيته والدسيسة اخفاءالمكرومراده بالكفلاء بتلك الدولة والدة مجدالدولة لانه كان بحره أبر مع سستين لمناولي الملك «هدو الده ف كانت والديّه تلي تدمير الملك ذكره العيني وكان ذلك سسنة ثلّمُ اللّه وسبسع وتمانين وماهنا كانسنة ثلفائه واحدى وتسعين فيكون حمرمجد الدولة في هذا النار يختمان

وسائرالنياب الصرية وأمرلاهل عسكره بعشر بنياتهم معونة لعم ملى عوارض ما عام م وأشار على النتصر بقعد الرى اذ كانت معرضة لقصادها معاذل أهرائما وتواكل والمفائها واشتعاراانت والاحن بسالذائدن عن فنائما على أن عده بولديه داراومنوحهر في حدوش الحمل والدرام ووحوه الاكراد والعرب ليستظهر استحلاص تلك الولاية وليكون ما بو به من معاودة خراسان عن المالكا فقسل الاشارة \* وقدم الاستفارة \* وسارحتي خيرنظاهرالى فأحس أهلها منه بأمالريق على أريق وفاءت الرى أخلاذ كيدها فأنا خوافيالة المنتصرودس الكفلاء بثلك الدولة

سنين وقدصر حالمصنف فعاسسيأتي بكفالة أمه الملك وسماها السكافلة ثم نارعت ابنها المد كور الملك واستقلت به وحرى بعنها وينته حروب وسيأتى ذكرها انشاء الله تعالى في كلام المسنف (الي أرسلان بالو وأبى القاسم ف سيمعور وغسرهما من أولها المتصرمن أطمعهم في مال يحمل الهسم سر" اعلى أن شنوا) أي يصرفوا (عنهم عنان المنتصر بوجه من وجوه اللطائف والحيل فانخدعو التسويلهم) التسويل التزبين وأمسله من السؤل وهوالحاجة يزين للرجل الأمروير بهانه من حاحته وعما ينفعه (ولهمعوافي تأميلهم وتنصوا للنتصر) أي تشهوا بالمصاء (بأن قدرمثلاث عن يجله ملوك الشرق على) أىمع (جلالة أقدارهم) وفي بعض النسخ عن تجله بالنون والجيم قال صدر الأفاضل هكذامم بالحمر بعد النون مقال نحله أبوه أي ولده و يؤ بدماذ كره الصدر أن في كشرمن النسيخ افظ من آلسا مان يعدقوله ملوك الشرق (ونفاسة أخطارهم ليحل) بلامالتأ كيدمضار عبدلوهومشكل لان هسذه أللام لأتدخل في خدمرأن المفتوحة الهدمزة وأن هذامفتوحة لدخول حرف الجراعلها وفي بعض النسيخ يحسل بدون لام وهي ظاهرة ولم متعر ف أحده من الشر اح لذلك و اغساقال النحاتي في شرحه ليحسل مستقبل الحلالا ملام التأكيدولم بزدعلي ذلك وغابة ماسنح للغا طرالف الرفي التفصي عنسه بأن يحمل محرورالباءالداخلة عدلى قول محذوف حذف ويقي معموله والاصدل تنصحوا للنتصر بقولهم الأقدر أمثالنا الخويعه مدحذف القول بقيت انءلي كسرها لانها مقولة للقول المحذوف والمحصيحية بالقول تكسرهمزتها أويحعل محرورالباءهذه الجملة بأسرها الى توله ان عرت على ارادة اللفظ أي تنجعوا المهمدنا الكلام فأنوالح التهدنه مكسورة الهمزة فلااشكال في دخول اللام على خدرها (عن مناواة) أى معاداة (قوم يدّعون فبسك قرابة) اشارة للصاهرة التي كانت بين والدالمنتصريو حَ بن منصورٌ وبين فحرالدولة وقد تقدّمت في كلام المصنف (و يفترضون الله طاعة ومهامة) أي يلازمونها كاللتزمون الفروض (موالاة) مفعول له لقوله مناواة وجعله حالا كالقتصر علىه المحاتي فيد الكلام ركة كالايحفى على المتأمل (لمن يحر المار الى قرصه) اشارة الى قانوس أى ان غرضه في استدعائك صلاح نفسه وشأنه وهومن أمثال الموادن كل محر النيار الي قرصه أي يسعى فهما يؤول فوائده المه وتعودعوالده علمه وأصله ان فومااذا أرادوا الاختباز أوالل واجتمعواء لينار يحر كل واحدمهم وكل يحرالنار حرمالقرصه \* وكل مكرغادعودها النبارالى قرصه أوململته قال وقوله (بالتعويل) سملق بحر (عليك) سملق بالتعويل شال عقال عليه اداحمله أعماء أموره (ومغزاه) مصدرهميم من الغزوأك مقصوده (أن يحترش الأفعي سديك يحترش الأفعي أي يصيدها وأصله في الضب واحتراشه أن بحراث سائده على حمره مده ليظها حية فنحر جذبه ليضر مها فياخيذه أي مريد أن يعرضك لمسكاره المذاوا ذو بسبة أثرنفسه عنافعها ومن الامثال الفيارسية يحترش بأبدي الاجانب الافاعي (فله الغنم ان قدرت وعليك الغرم ان يجزت فلفتوا) أي صرفوا (المنتصرعن رأبه) الذي أشبار به قانوس (وفر شواله الملك بحراسيان من ورائه فارتحل من باب الري ر مدد امغان) بفتح الدال المهملة بعدها ألف وفتح المهمو بالغين المحتمة ثم ألف ثمنون وهي مد نسة من بلاد قومس بمبابلي العراق نفست الهاكشرمن أهل العلم وهي قصية قومس وقومس أول أعمال خراسان (وانقرد ولدا شمس المعالى) قاتوس (عنه) عائدس الى جرجان (فنس نحيم ذلك التديس) خنس التحسم اذا تأخرا وتوارىءغريه أومغسه قال الله تعبالي فلاأقسم الخنس الحواري البكنس وهي النحوم لانها يخنس فى المغيب أولانها يخفى ماراوقال الفراءهي النجوم الخمسة وحل والمشترى والمربخ وزهرة وعطارد لانها يخنس في عاريها وتكنس أى تستتركا تستترالطبا والمغار وهوالكاس ويقال سمنت

الىأرسلان بالووأبىالقاسم ان سيميوروغـيرهـما من أولياء المنتصر من أكمسعهم في مال بعمل الهم سرا على أن يتنواعهم عنان المنتصريوجه من وحوه اللطائف والحال فانخدعوا لتسويلهم وطمعوافي تأميلهم وتنصوا للنتصر بأن قدرمثلك عن عله ملوك الشرق من آل سامان على جلالة أودارهم وونفاسة أخطارهم لهرعن مناواة ذوم يدعون فيك قرابة \* ويفترضون لك ماعة ومهابة \* موالاةلن بعرالنار الىقرصه بالنعو يلعليك ومغزاه أن يحترش الأفعى سلديك فله الغنم انقدرت \* وعليك الغرم ان عجزت \* فلفتوا المنتصر عن رأيه \* وزينوا له الملك بخراسان من ورائه ، فارتحل من باب الری پرید دامغان \* وانفردوادا تبمس المعالى عنه تفس عمد الاالتدرس

خنسانة أخره الانهاالكواكب المتحرة التي ترجع وتستقم وأصل الخنس تأخرالا نف مع ارتضاع قليل في الأرنبة (وانحل عقد ذلك التقدير) الذي فدّره المنتصرمن تملك الري أوّلا تم قصد خراسان (وادا أرادالله بقوم سوءا فلا مردله ومااهم من دونه من وال وامتد المتتصرطلقا) فقعتين أي شوطا يفًا ل عدا الفرس طلقا وطلقين أي شوطا وشوطين (الى نيسابور) يعني انه بعد مافصل عن الري جدُّ في السيرولم يتريث ولم يعرج على شي حتى وصل نيسا يور (وبها صاحب الجيش أبو الظفر) أخويجين الدولة (فأشفق) أىخاف (من زلة القدم كالتي حد ثت من قبل) أى كارلة أى الهزية التي حدثت له حين ثُبت وانتدب المتال المنتصر ظاهر نيسابور (فاحتاط بالانحياز الحبورجان) لاحكام الناهب والاستعدادوا تتظارما بأتمهمن اخيمه من الامداد (ودخل التصر نيسابور في أواخرشوال سمتة احدى وتسعين وثلثماثة وبت عماله في جباية الاموال ومطالبة من لحفريه من العمال) لأبي المظفر (واسقد ما حب الجيش المطان عين الدولة وأمين الملة فرسم للعاجب التكبير التونياش وألى هراة البداراليه) أى أمره بالمبادرة والسرعة اليه (في معظم) أى اكثر (الجنود) أى جنوده (من شعمان الترك وسرعان الهنود) سرعان الناس بالتّحر بِكَ أَوْاتُلهم (حتى أَدَا اسْتَظَهر) أَى تَقُوى (وأستمان بذوى الغناء)أى المُكفانة (فحرَّه الهجاء) الحرة العطش ومنه قولهسم أشَّدُّ العطش حرة على قرة بالكسر أي اذاعطش في وم باردو يقال انما كسرت الحرة لمكان القرة ( ك ) أي رجم (عائدا) حال مؤكدة العاملها كولى مدبرا (وتلقاهم المنتصر بأرسلان بالو)وفي بعض النسخ بارسلات بُهاوانُوالصوابِ عافى اكثرالنسخُلان القائم بأمر المنتصروالمدبر لحرومه ارسلان بالو وَلَم يتقسدُم لارسلان بهاوان ذكر (وأى نصر بن محمود وأبي القاسم بن سيميور فالنقوا على حرب تحطمت) أي تكسرت (فهاالصفاح) أى السيوف (المشهورة) من شهرالسيف سله وجرَّ دممن غمده ويجوز أن يكون من الشهرة أي المشهورة بالجودة والمضاء كالسيوف الهندية والعمانية (وتقصدت) بالقاق والصادالمهسملة (الرماح المطرورة) أي المحددة من طر السنان حدد ويُقال تَفْصُدال مح اذْ اتْسَكَسر قطعاقطعا (وعريت) أى ظهرت (عندها الكواكب المستورة) أى أطلم المهار لاحتجاب الشمس بتكاثف الغبار والنقع المثارحتي لأحت كواكب الظلماء لاستتار الشمس بغم بقتام الهجاء (ثم شاعت الهزيمة) في آلعساكر (السامانية) أصحاب المنتصر (فولواعلى أدبارهم نفورا) أي نافرين حال من الواو في ولوا (وكان أمر الله قدر المقدورا) أى قضا مُحتوماوحـكما متبونًا (ودخل صاحب الجيش أبوالمظفر نصر من ناصرالدين سبكتكين بيسابور وقدز ينتله) كاهوا اعروف عنددخول السلاطين الى البلاد (كالهدى )أى العروس فعيل بمعنى مفعول لانها تهدى الى زوجها ومنه الهدى الى الحرم وقد قرئ سلم الهدى محمله بكسر الدال وتديد الياء (على زوجها الكفي) أى الكفء الهاوا بماقيد الزوج بكونه كفؤالان أهل الزوجة يبالغون في تربينها اذا كانكذ الثرغة الهفها (وأتيمت النثارات) وهي ماينثر من الدراهم والدنانيرعلى النساس (كماتتها وي النجوم السائرة) أي تنساقط من هوى اذاسقط وأراد بالنحوم السائرة السميعة السمارة ويحوز أنراد بهامطلق النحوم لانها تسير بسسيرا لفلك أولأن الهاحركة خاصة بطيئة (وتتهادي الثلوج التطايرة) التهادي هو السير اللبن مع تمياً يلذ كرالتثارات الشاملة للدنانبر والدراهيم عسلى سبيل الاجبال واللف ثمذكرتشبهين ارجم كل واحدمهما لواحد فالتشده بالمحوم رحم الى الدنا نعرلان ساضها خالص لا يشومه شي فمكون من اللف والنشر الذى ذكر المتعدد منه على سبيل الآجال كقوله تعالى وقالوالن يدخل الجنسة الامن كانهودا أونصارى وفي شرح النجاتي قال اجالدين الطرقي يعنى بالثلوج الفضة وليس شئ

وانحل عقد ذلك النفدير \* واذا أراد الله نقوم سـوا فيلا مردّله ومالهم مندونه من وال وامتدّالمنتصر لحلقا الى نسابور وما ساحب الجيش أبوالظفر فأشفق منزلة المدم كألتي حدثت قيال فاحتاط ما لانحماز الى بوزجان ودخل المنتصر بسابور ف شقال سنة احدى وتسعن وثلثمالة وبث عماله في حيانة الاموال \* ومطالبة من ظفرتهم من العمال واستمدماحب الحبش السلطان عين الدولة وأمين الملة فرسم للحاحب الكبير التوتشاش والىهراة البداراليه فيمعظم الحيوش من شجعًا ن الترك وسرعان الهنود حتى اذا استظهر بدوى الغناء وفي حرة الهجاء كر عائدا الى نيسابور وتلقاهم المنتصر بارسلان الووأى نصر ابن محمود وأبي الفياسين سيمدور فالتفوا علىحرب تحطمت فهما الصفاح المشهورة \* وتقصدت الرماح المطرورة \* وعريت عندها الكواكب المستورة \* تمشاعت الهزعة في السامانية فولواعلى أدبارهم نفورا \* وكان أمراللهقدرامقدورا \* ودخل صاحب الجيش أنوالظفرنصر ان ناصر الدين سيكتي نيسابور وقد زينت له كالهدى هليز وجها الكني واقيمت له النثارات كا تتهاوى النجوم السائرة . وتتهادى الناوج المنطائرة \*

كخالدراهم المفنسية والذهسة داخلة فى تو4 التثارات ثم شسبه اقامة النثارات بتها وى النحوم وتهسادى الثاوج انتهى ولا يخني عليك أن النجاتي خني عليه دقة مسال الطرق فقوله ليس شي ليس شي (وركب المنتصر) منهزما (منمت) أيجهة (أسوردوالطلب) جمع لها اب و يجوزأن يراد بالطلب مصدر للب (على أثره) عقبه (حتى وصل الى حرجان ولما تسامع الآمير شمس المعالى قانوس بن وشعكر والى جرجان نَبائه) أَى خبره (رماه بزهـام) اضم الزاى و بالمدَّمقدار (ألفين من أنجباد الاكراد) جمع نغد يقال رحل نعداى بين النعدة أى النصرة وفي التعبير رماه أشعار يوصفه مبالشعاعة والهدم كالسهام المرسلة من التسي لايرة هادون مرماها را دّولا يصدّه أصّادٌ (فَالْجَأُوهُ) أَي اضطرّوهُ (الى الارتحال) عنها (وآيدوه) آيس لغة في يئس قلبت الهدرة فيه ألفًا كا آمن (من لحلب ألمحال) وهوا اطمع في جرُجان (فيكر") أي رجع (عسلي ادراجه) أي لهريقه وفي أنساءوس ورجيع ادراجه ويكسرأى في الطريق الذي جامنية (تائها) أي متحيرا (في الني) أي الصلال وانمياترك الرأى بظاهرالري مثل مشهور يضرب للامريستدرك بعدا الهوت واختلف في مورده والصحيرانه في صاحب دعوة بني العباس أبي مسلم الخراساني وايراده مطابق الهدنده الواقعة جدا اذ المنتصر أيضارك الرأى الذى أشارهليه مدشمس المعالى ظاهر الرى مسكسا حب الدعوة أن مسلم (وقد كان المنتصر يحقد على ارسلان بالو أنسجيه عليه) أي ادلاله على المنتصر (واشتطاطه) أي ارتكامه الشطط أى البعد عن الحق ومجاوزة الحد (في المطالب بين بديه) أى المنتصر (ومنازعت الرأى فما ينحوم أي تقصده بعث يحادل المنتصر في مقاسده وسازعه فهاولا يسلم له آرامه (ومراجه تمه الفول في كل ما يفوه مه فوه) أي المنتصر يعني كلساقال المنتصر قولاً راجعه فيه وثناه عنه (وانشاف) أى انضم (الىذلك) المذكورمن قبائحه (انهامه التخاذل) أى التفاعد عن النصرة (في الحرب التي المرم فهاعن وجه صاحب الحيش أى الظفر نصر بن المرالدين سبك تكين لنفاسته) أىلنافستەوحسدة(على أبي الفاسم السيميوري مكانته) مفعول به لنفاسته لانه مصدر مخاف الى فاعلم (من اختصاصه وايثاره) سان لمكانه والفهيران في اختصاصه وايثاره يعودان الى أن القاسم وهاعل المدرضه يرالمنتصر وهو محذوف (وغيرته) عطف على نفاسته والضمير راجم الى أرسلان (على الشركة الواقعة به) أى بأن القاسم (في محله) أى محل ارسلان (ومقداره) يعني كانأنوا لفاسيرمشار كالارسلان بالوفى محله ومقداره عندالمنتصرف كان المنتصر لاير جح ارسلان على أبى القاَّسم فلحقته الغيرة بذلك (فحمله) أي حل المنتصر (ما احتساه) أي شريه (من ماء السكرب) أي الغم الذي يأخذ بالنفس (عسلى التشفي) من غيظه اللاحق اسببه (باراقة دمه والاسترواح) أي لحلب الراحة (الى انتها لـأروحه) الانتهأ لـ تناول الشي مبالا يصلوفي شُضِ النسخ انتهاب مكان انتها لـ ث (ففتك أي أن قتله بغتة وغيلة (فتكة أنت فتكات الاسلام) قال الكرماني يَريد بفتكات الاسلام فتكذعب دالملك بالأشدق وهوعمرو الاشدوقوقلكة المنصور بأي مسلم الخراساني انتهى فني كلام ا العتبى الحلاق الجمع على ماغوق الواحد على ماقاله الكرماني وقيل لا تالث أها تين الفتكتين في الاسلام وقال الزوزني أيتمته نغتة فجأة مبالغا بدلك مسرعاه بحيث نسى الناس بالنسبة الى صعوبتها وسرمتها كلمات قني فيل ذلك في الاسلام من القتلات بغنة وفيأة كفتل الخليفتين عمر وعلى رضوان الله عله سمأ [ وشفت نفسه من الداء العقام) الداء العقام بالفتع الداء الذي لا يبرأ منه وقياسه الضم كالجندام والعدة الوااسعال والصعبام الأان المهماع بالفتح من العقم لانه لا يحيسل بالبرء ولا يلد الشفاء (وتجمع أهل عسكره لانكار مافعل من الفتائبار سلان بالووأني لهم ذلك وتدسبق السيف العدل) أفي طرف

وركيالتمرست أيوره والطلب على أثره حنى وصل الى حرجان واسائسامع الاميرشمس المعالى قانوس بنبآ ئه رماه بزهساء ألف ين من اعجادالا كراد فأ لجره الىالارتفال وآيسوه من لحلب المحال فستحر عالى ادراحه نائها في الغي وانماترك الرأى نظاه رالري وقسد كان المتنصر يحقد على ارسلان بالولت عصده عليه واشتطاطه فالطالب بنديه ومنازمتسه الرأىفما ينعوه ومراحقته القولف كلمايفوديه فوه وانضاف الىذلكاتهامه اماء بالقناذل فاللرب التحاشموم فهاءن وحداحب الجيشأبي الظفرنصرين ناصرالاين لنفأسته علأنى الضاسم السيعدوري عكاته من اختصاصه وابثاره وغدرته عدلى الشركة الواقعة به فى على ومقداره فعمله ما احتسأه من ما الكرب على التشفي باراقة دمه والاسترواح الى انتهاك روحه ففتك مفتكة أند تنافعكات الاسلام وشفتنفسهمنالداء المقام ونعمع أهسل عسكره لانكارمافعل وأنى لهم ذلك وف سبقالسيفالعانل

مكان مستقرفي محلوفع حبرعن ذلك والهسم ظرف لغولا محلله لانعمتعلق بعامل الظرف الاؤل الذي هو استقرأ ومستقرمت الآولم يقم في نسخة النصائي لفظ ذلك فقد والمبتدأ لفظ الانكار محذوفا وقوله سسبق السيف العذل مثل يضرب التنديم على الشئ بعد فواته حيث لا ينفع الندم وأقول من قاله ضبة بن أدَّن طايخة من الماس مضر وكان له امنان بقال لاحدهما معدوللاخرس مدوفت فرقت الملاأسمة تحت اللمل فوحه النمه في طلها فتفر قافوحه هاسعد فردها ومضى سعيد في طلها فلقيه حارث ن كعب وكان على الغلام ردان فسأله الحارث الماهما فأبي عليه فقتله وأخذا للردين فسكان ضية اذا مشي فرأي تحت اللمل سوادا القول أسعدام سعيدفذهب قوله مثلايضرب في النجاع والخبية فك مسية في ذلك ماشا الله ان يمكث ثم الهج فوافي عكاظ فلقي الحارث بن كعب فرأى عليه ردى المه سعد فعرفه ما فقال هل أنت مخبرى ماهدان الردان عليك قال بلي لقيت غلاماوه مما عليمه فسأ لتماماهما فأنى عملي فقتلته وأخذتُ بدر مدهدُ ن فقال ضبة سيفك هذا قال أم قال فأعطنيه أنظر السه فأني أطنه سارما فأعطاه الحارث سيفه فلا أخذهمن يده هره وقال ان الحديث ذو شجون فلذهب قوله هذا مثلا يضرب في الحديث بتهنا كربه غبره غمضريه حتى قتله فقسل له باضية أبي الشهرا لحرام فقال سبق السيف المعذل فهو أقرل من إهده المعروب المتعرف أرفاده المرعنه هذه الامثال الثلاثة وقال الفرزدق مشرا الى الثاني منها الحكان قدر غب المتعرف الما الثاني منها الحكان قدر غب المتعرف الما التاليم المتعرف ا

ولاتأمن الحربان استعارها يه كشبة اذقال الحديث شعون

( وقام أبوالقاسم على ن محدمصا نعالهم عن المنتصر بلسان المعتدر ) أي عسن الهم صنيعه ويجمل شنيعه معتدرالهم عن قتله لارسلان (حتى خدالتهاجم) أى سكن غضهم (وسكن هيهم) توراغم (واضطرابهم) أى حركاتهم (وتآمر وأبيهم) أى تشاور وايقال التمر والداد اهمواله وتشأور وافيه والائتمار والاستمار المشاورة وكذلك التوامر على وزن التفاعل (عدلى قصد سرخس) برنة جعفركا ضبطها الكرماني (للاستظهار) أي الاستعالة (برعيم أهلها) أي رئيسهم (المعر وف كان أبوه بالفقيمه) كانزائدة لافادة المضيّ (اذ كانقدرغب المنتصر في ارفاده) الارفاد الاعانة والاعطاء والتركيب يدل علها ومنه الرفادة التي كانت لقريش في الجاهلية وهي أخراج مال تشترى به طعاما وزبيبا للنبيد لاحل الجاج وهي السقاية لبني هاشم واللواء والسدانة لبني عبدالدار (وانجاده) أي اعالته (وأيثاره) أي اختياره (بعدته وعتاد مفركبوا المسافة الها) أي سلكوها وسار وافوقها الىسرخس صلى لمريقاً سوردحى وردوها) أىسرخس (وحبوا) أى معوا (مالها وارماشوا) أى حسنت أحوالهم وصلحت وأمسل الارتياش ماتريش الطائر (عماسم عهم الزميم ما وحين ماصاحب الجيش نصر) ن سيكتكن (باجتماعهم على مضغ الاباطمل ملهم) مضغ الأماطمسل مفاوضتهم فيمالا حقيقة لهمن تعاليل وتخاييل مآلها الأضاليل ومضغ الشيالا كدوال كلام المضوغ حوالمتكاف الذى لاحسن له ولاطلاوة عليه وفي عراقيات الاسوردي يصف انسانا بالعي

وانهدرت ومالفغارشتاشق يهمشحافاه ستقرى الكلام المضغا

والابالحيل جمع بالحل على غيرالقياس كانهسم جعوا الطيلا (دلف الهدم) أىسار نحوهسم بترودة والحدلف المشي فيده خطاقه ارمتقار به (في سراة ألكاة) السراة جميع السرى وهوجميع عرير لايعرفله نظيرلان جمع الفعيل على فعله نادر حداقال أبوفراس

وقد أضحت سراة بي أسنا ، عني سروات أولاد الوشاح

وهوالذى جمع الى السفاء المروءة والفعل منسه سرايسرو وسرى يسرى سروا وسرو يسرو سراوة صارسرباوالكاة جمع كى وهوالشجاع (اطردهم) أىلد حرهم (عن شريعة) أى لمريقة

وفامأ بوالفاسم على بن عدر سانعا المتعن التنصر بلسان العثلار حنى خدالمام مركن فيعم واصطرابهم وتآمروا ينهم على فسلسرخس للاستظها برعم أعلها المعروف كان أيوه بالفقيه وانحاده والماره بعدامة وعداده فركبوا السأفة الهاعلى لمريق أ يرودهما وردوها وحبوا مالها وارتأشواء اسمعهم الزعم ومن عم صاحب الجيس اجته باسلانا كما المسامة المتال المتاركة دلف الهم في سراة الكاة لطردهم عن شريعة

(الطمع وازعاجهم هن حضانة الامل) الحضانة أن تصديرا لمرآة في حضها لحفلاتر بيه وهي الحاشنة و أراده ناتر بية الامل وتضرية الطمع في معاود تهم الحرب فالحضانة في كلامه مصدر مضاف الى مقعوله (و وصل الدير بالسرى) السرى هو السيرايد الا والسيراهم والمرادانه وصل سيره بها را بسرى اللبسل فاللام للعهد أو السيرعام لحكن خص هنا وسيرانها ربقر بية مقابلته بالسرى (حتى أشرف عسلى سيرخس في الهيئة المنشورة والهيب الموفورة) من الوفور وهو الزيادة (وبر زالمنتصر الى ظاهرها فيم) أى نزل (بازائه) أى يحددانه ومقابلته (واستعدالها فه وتحايشا للقتال) أى التحدد الحيش وضائفها المناسمة والمعتى انقوارع الحرب وصف القيامة القارعة وهي التي تقرع التي تقرع الآذان والمطامة وهي التي تطم عليها والساخة وهي التي تعجمها والصوت اذا كان جهو ريامتناهي الحديد المسامع و يصم السامع (من قرع الحديد) وهي التي تعجمها والصوت اذا كان جهو ريامتناهي الحديد المسامع و يصم السامع (من قرع الحديد) أى الدر وع والمغافر (ور و بت صدور المواضى) أى مضار بها قال المرصد رسيني يوم محراء سعبل به ولى منه ما فهت علم الانامل المرصد رسيني يوم محراء سعبل به ولى منه ما فهت علمه الانامل المرصد رسيني يوم محراء سعبل به ولى منه ما فهت علمه الانامل

(من موارد) جمع مورد (الوريد) عرق في العنق تزهم العسرب الهمن الوتين وهما وريدان مكتنفا صفيعتي العنق عمايلي مقدمه غليظان (ويلغ كل من الغريقين غابة الامكان في متازلة الاقران ومناوشة الضراب (والطعان) المناوشة تداني الفرفنين في الفنال حتى عكن لكل منهما تناول الاخرى مالضرب والطعن والنركيب يدل على التنا ول قال الله تعالى واني لهم التناوش من مكان بعيد د أى كيف يمكنهم تناولاالايمـانعِجمدفيالآخرةومتاله بعبدوقد كفروابه فيالدنيا وهوقر يب(مجاحشة) أيمداذمة من جاحشه اذا دا فعمه (عن خيوط الرقاب) وهي عر ونها وأوردتها من المماتل (وتفاد ما عن سوء الذكر عدلى تناسخ الاحقاب التفادى الاحتراز والقدامي بعنى لمغ كل من الفريقين غامة الاحكان لمدافعة الموتعن أنفسهم والأحترا زعن سوالذ كرمن الوسف بالحين عدلي تغاسع الازمنة والاحقاب وتناسخ الاحقاب ان ينسخ بعضها بعضا من النسخ وهوالازالة كان الزمن الحال ينسخ الماضي والاحقاب حمده آلحقب بضم الحاموا أفساف وهي الدهو رقال تعمالي أوأمض حقبا وقرئ حقياما اضم والسكون وهوتمانون سنة (غيران قضاء الله أغلب) أى غالب (وأمره أنفذو الحكمة في تبديل الابدال) جمع بدل وهومن اضافة المصدر الى مفعوله (وتصريف الأحوال) أى تغييرها (ونقل الاملاك) جمع ملك المضم كففل وأقفال ويحتمل على بعدان بكون حمعالمك مكسر المير (من وال الى وال) أي من حاكم الى حاكم وهــنا منتزع من قوله تعـالى قل اللهم مالك المك الآية (وهبت لصاحب الحيش أبي المظفر فبول الاقبال) الفبول وجالسبا وسميت قبولالمقابلتها الدنور وخسها بالذكرلانها ويجالنصر للني صلى الله عليه وسلم كاقال نصرت بالصباوأ هلكت عاد بالدبور (فقر ق مصف المنتصر عن هزمى عوانس الوحوه) تمزي أي مارض قدم فق وهي شهمن الثوب و مه سمي المرق الشاعر الهوله في مرشة عمر رضي الله عنه ﴿ وَارْكَتْ عِنْدَالَةُ فَيْذَاكُ القَّمْيُ مِنْ الْمُمْزِقَ ﴿ وَقَبْلِ لَهُ وَلَّهُ

فان كنتما كولا فيكن خير آكل مد والافادركنى ولما أعزق والمست مكان الاسطفاف حيث يقوم الصف الله تالون وغيره قال تعالى ان الله يحب الذي يقدا تلون في سبيله سفا كأنهم بنيان مرسوص أى سافين وقد ضعن المصنف تمزق معنى الكشف فلذ اعداه بعن في قوله عن هرمى والهزمى جميع هزيم كالجرحى جميع جربح يستوى فيه المذكر والمؤنث وعوابس جميع على فواعل وتعبيس الوجه تقطيبه (وجرحى عابسة أى فرقة عابسة لان فاعلاسفة المذكر العاقل لا يجمع على فواعل وتعبيس الوجه تقطيبه (وجرحى

الطمع وازعاجهم عن حضالة الامل ووصل السير بالسرى عنى أشرف عالى سرخس في الهيئة المنشوره والهيبةالموفوره وبرز المنتصرالى لحاهرها نفيم بأزائه واستعدالفاته وتحاشا للفتال فاستل مع الهواءمن قرع الحديد بالمديد ورويت مدورالمواشى منءواردالوريد وبلغ كلمن الفريقين غاية الأمكان في منازلة الاذرإن ومناوشية الضراب والطعان مجاحشة عن خبوط الرقاب وتفادياعنسوء الذكر على تاسم الاحقاب غران قضاء اللة أغلب وأمره انفذ وله الحسكم فيتبسديلالإبدال وتصريف الاحوال ونقلالأموال من والالكوال وهبت لصاحب المش أى الظفرة ول الاقبال فتمزق مصف المنتصرعن هزمى عوابسالوجوه وجرعي بأنساب المسكروه ولم ينشب) أى يلبث (ساحب الجيش أبو المظفران أناه بعض العرب) ان أناه بدل اشقط المن ساحب الجيش (بأب القاسم على بمعدق قلادة من الوهق) الطرف سفة القلادة والوهق حبل يصنع لاجنداب الفارس والدابة وقد تقدم (على بقية من الرمق) الرمق بقيدة الروح (وأردف) أى اتبع (بتوزناش الحاجب) التساء المثناة اوق فيد مضعومة وبعدها واوساكنة ثم زاى مجمة مفتوحة ثم ناء مثناة فوقانية ثم ألف ثم شين معمة من الاعلام التركية (وكان يراء المنتصر جلدة ما بين الدين والحاجب) أى أعز الاشياء عليه وأقربها اليه لان هداء الجلدة بجرى النور ومنفذ الدماغ ومتنفس الحياة أخذه من قول زاهر في ابنه حيث قال

اذاسدرالركبالحارى قافلا ، في من الركب الورودسدود أحاذرأن نعى بزيدين زاهسر ، وجلدة بسين الحاجب من يزيد

وقال عبد الله بن عربى ابده سالم به يدير ونتى عن سالم وأديرهم به وجدة بين الانف واله ين سالم به وغنى مغن ، بن يدى جعفر بن يحيى مذا البيت فقال وجدة ما بين الهين والانف فقال بعض الحاضرين وفيده وكان المنطقة على البيت زادها المغنى وأخرج البيت عن الوزن فاذ اوضعها في الكاس عاد البيت الى وزنه فخعل الحاضرون و يستعمل في عرقه من يكون عبرلة الولد كايقال قرة العين وفي الديوان السالم الجلد بين العين والحاجب ذكره في بناء الفاعل قال الكرماني وهو وهم (وانه هت حبالة الاسر) الحبالة شبكة السياد والمرادم اهنا الأوثقة والاسقاد التي توثق بها الاسرى (على معظم) أى اكثر (ذلت العسكر فعلوا الى غزنة في الاسفاد) أى المهيود جمع سفد كفرس وأفر السمن سفده قيده وأوثقه وسمى العطاء بدلانه يرتبط المنع عليه قال أبو العليب حبيم سفد كفرس وأفر السمن سفده قيده وأوثقه وسمى العطاء بدلانه يرتبط المنع عليه قال أبو العليب المندى وقيدت نفسى في ذرالة محبة به ومن وجد الاحسان فيدا تقيد ا

فرقوا مين فعليهما فقيالواسفده قيسده وأسفده أعطاه عكس وعدواً وعدو في ذلك تبكته (مقر "بن) الى مشدد ودن بالقرن وهوالحبسل (وسارالمنتصر سيرالفطر لا يرى و زرا غيراعتساف المسالات) الو زراالحا أى لا يرى له ملحاً الا الساول على غيرطر يق خشية ان يقيم (وارتبكاب الهالات) أى قطع مسافات ومفازات قل ان يدارا كهاعن ان تناله معاطها (على جملة) أى مع جملة أى جاعة (لا يقيز فهها المماول من المبالات) لقلما أولاحمانها بأمديرها لمباحل به من المسالات التي أنزلته عن أو جعزه (وقفل) أى ارتجل و رجع (أبو المظفر نصر بن ناصرالدين) سبكتمكين (وقد أعلى الله كعبه) أى حده وشرفه مستعار من كعب الرجح فانه اداعلت كعو به طال أومن كعب القدم وعاق مدل على المحمى أو المحمى أولهم انه في طهر القدم ومواقعهم الناشر في ملتق الساق والقدم والمحمى والمحمى أولهم انه في طهر القدم ومواقعه الناشر في ملتق الساق والقدم والمواقعة عندى به قال الطاق به ومطم النصر المحمى أسنته به يوماولا حبت عن روح محتب به ومكم الناشر في الماليل والنهار يختفان أى يختلفان وهو كاية عن الاشتهار أى اشتهر دروح عقب المنافر بها روائعة المحمل الشهر أوانقاه مالان الليل والنهار يختفان أى يختلفان وهو كاية عن الاشتهار أى اشتهر دروك المنافرة والمنافرة وروبة الشائع المنافرة المنافرة المنافرة وروبة المالي لنضد فيها أى في أى المنافر المدر (يد كرما أني له من و مطم النام عنظره ) من واعدالشي اذا أعيم (الشائع له من هذا الفتح الرائع منظره ) من واعدالشي اذا أعيم (الشائع له من هذا الفتح الرائعة منظره ) من واعدالشي اذا أعيم (الشائع له من هذا الفتح الرائعة منظره ) من واعداله الشيادة المنافرة المنا

(تبطحتُ الأيام عن غرّ ة الدهر و وحلت بأهل البغى قاصة قااظهر) بلج الصبح وتبلج أسفرواً نار و بلج الحق اذا وضع وظهر والغرة ساض فى جهسة القسرس فوق الدرهم وتطلق على خيار الشيّ وأكسكرمه وقاصة الظهر اسم فأعل من القصم بالقاف وهوالكسر مع الابانة بخلاف القصم بالفاء

بانياب المكروره ولمنشب ماحب الجش أبوالظفر أن أناه يعض العرب أبى القاسم على بن عجدني قلادة من الوهن على نقية من الرمق وأردف بتوزناش الحاجب وكان راه المنتصر حلدة مابين العسين والحاسب وانضمت حبالة الاسرعاني معظم ذلك العسكر فملوا الىغرنة فىالأسفادمقرنينوسارالنتصر سسيرالمشطولايرى وزراغسير اعتساف المسالك وارتكاب الهالك علىجلة لا يقدرنها المهاولا من المبالك وقفسل أبو الظفسر تعربن تأمراكين وتدأعلىالله كعبه ووفعقدوه وألمعمه تصره وألماربين النافقين ذكره وأنشدني أبو متصورا لثعالى لنفسه فيسه يذكر ماأتيمله من هدادا الفتح الوائع منظره والشائع فى الآفاق خبره تبليتالا يامهن غرةالدهر ودات بأهلالبغى قاسمة الظهر

وولى بوالادبار ادبارهم وقد المحمر المحمر المحمر المحمر المحمر والمحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد والمحمد

فهوا ليكسر بدون الاباتة وقيل ان الفصم بالفا مخصوص بعصك سرماه ومحوّف عسرمصمت و بالقاف يستعمل فيهو في عسره انتهى قال الكرماني وماكان التعالى مفلقا الاان العتى أوردشعره مع قلة محصوله ورثاثة أسوله لمخالة كانت ينهما فهوير بهاوينم وحبك الشيءعمى ويصم وأؤلها أؤل آلدن انتهب وقال النعباني واكترشعر ملايليق بالذكر فضلاعن الشرح والفكر تشهد سيخافته الطسعة السلمه وتحكم رداءته القريحة المستقيمه أفضله حرادلاتمر وأوسطه رمادلاحمر وأدونه لأحل ولاخر الاأن العتبي أودع في مواضع من هذا الكتاب أشعاره البيارده لمصادقة ومخالة سمّما بالده وترك شعرالشيخ الجيد العبداني كرآاله متانى وانكان كالمحرا لحلال والعدب الرلال معانه ركن من أعيان دولة السلطان في ذلك الزمان هذا ماقاله العلامة رحمه الله تعالى لكني أقول الاسلاج والتسلي يطلقان على اضاءة الصبح أى الاضاءة غير المتعديه حقيقة كما يطلقان على الانفراج محازا والمراد بالأمامهمنا الحروب التي حرت بيناصر بن ناصر الدين وسن المنتصر بن وح اذا لعرب كاتطلق الموم على الهار الذي من طلوع الشمس وغروم الطلقه أيضا على الحروب وأشعارهم وتواريخهم علوقتم داكيوم ذى قاروغيره والغرة ساض في حبين الفسرس حقيقة ومختارا الديوا كرمه محازاالي آخر ماأطال ممارحع حاصله الى تحلمعنى للبيت الاؤل مقبول عند دالبلغاء بأن المراد بالأيام أيام نصر بن ناصر الدين وحروبه والمراد بغرة الدهرهوأ يضاوكان مقصوده يذلك الردعلي الكرماني في غضه من شعرا التعالى وهذا على تقدير تسلمه انمايد فع الغضاضة والركاكة عن هذا البيث فقط ولا تندفع به الغضاضة والرداء ةعن حميع شعرا الثعالى فحق هذه المناقشة ان تسكون موجهة على شرحه لهذا الميث فقط حدثة للالكرماني بعد قول المصنف تبطحت الايام الخدو يخيف حد اوجميع الايام تتبلي عن غرة الدهر وانأراد بالغرة محاسبته فلالحائل فيه النهييء علىان البكرماني لم يفته أحتمال كون الغرة مرادام انصر يعدة ولهوان أريدها محاسنه الخلان نصرا من محاسن الدهرولوا دعاءلا أنه لم يقم لعبدلك وزناغير أنهمن بحرائطو يلولا اثبت له مزية يستحقيها عند أرباب البلاغة التفضيل فليتأمل ( وولى سو الادبار أدبارهم وقد \* تحكم فهم صاحب الجيش بالقهر) سوالادبار بكسر الهمز مصدر أدروهم المديرون من عسكرا لمنتصر وقولة أدبارهم منتزع من قولة تُعالى سهزم الجمع ويولون الدير أى اغرموا فصارت أدبارهم تليك (وقدحاء نصرالله والفتح مقبلا ؛ الى الملك المتصورسيدنانصر) فال السكرماني هذا البيت وان اقتسمه من قوله تعالى اذاجاء نصرالله والفتح لل ضمنه ورفأ شعره المهلهل النسم مفقد حرى على وتعربه في السخافة بقوله سيدنانصر كاثراه (غياث الورى شمس الرمان ويدره \* ومن هوبالعلماء أولى اولى الأمر) قال الكرماني هذا بما يلفقه ألصنيان في المكاتب وتنتحمه التوادب في المساتم (فيالك من فتع غدار شه العلى ، وواسطة الدنساوفائدة العصر) قال المكرماني كادأن يحسن لولا أن تداركه بقوله وفائدة العصر (أبي الله الانصر نصر ورفعه ، على فقالعبوق أوهامة البدر) الهامة الرأس والقمة بالسكسر أعلى الرأس وأعلى كل شي وفي كلامه مدل والترقي أولى متيه لان العيوق أعلى من البدر لان مركز دفلك الثوانت وهوالثامن والعيوق يحيم أحمر مضيء في لم رف المحرّة الأيمن بتلوالثر بإدامًها تزعم العرب الهأراد أن يحياو زالمحرّة فعاقه ثبيٌّ فسعي عبوقا وقال المكرماني فيه تحذيس أبيس الااله أوحشه باستعمال أو (وملكه صدر السريركأنه ، لنافلك بالخمر أوضده محرى قال الكرماني هذا البيت لاخل فيه ولاخر أومع بشاعة اذقد كرره فيكرحه يعنى انه لاعدح ولايذم ثمقال أوامه يذمل قلرنه من الشاء في تسكر يرمعنا وفي البيت الذي يلمه والتكرج الفساديف التكرج الخبراذ افسدوعلته خضرة وقوله أوضده يعني ماالسر

(وخوّله دون الماولة محاسستا 🚜 تبرعلى الشمس المتبرة والقطر) 💎 تبرأى تشرف وتعساو قال ابن السكيت هومن قواهم أبر اذاركب البر وهو بالنسبة الى العرعال كذا في الكرماني ثم قال والأسات الاخرهى كاهىويكقيلتمن البقل باقه ومن الحبسل لحاقه والسستان كاءكوس وأنفس الأرذال كنفس (اذاذكرتفاح الندى بذكرها \* كافاح أذكى الندفي وهج الجمر) الندى على فعيل مجلس القوم ومتعدم وكذا الندوة والنبادى والمتندى فان نفر قوامنه فليس بندى وأذكى أحد عطرا والندنوع من الطيب معروف مركب من أخلاط وليس بعر بى ووهم السار توقدها وحرارتها والجمرقطع النار (فتي السنّ كهل الحلم والرأى والحلى \* يعم بني الآمال بالثائل الغمر) أي انه حديث السن وقوله قوة الفتيان الحسكن حله ورأيه وجباء أي عقله حارالكهول أى كملههم ورأيهم وعقلهم في الاستكال والرسوخ والآمال جمع أمل وهوالرجاء وبنو الآمال أر مال الحاجات ياد رب ي المراب والنائل النوال والغمر المكتبر السائر (له همة لما حست علوها به حست الثريافي الثرى أبدا أنسرى \* غداراعماللسلىنوناصرا \* له الله راعقد تكفل بالنصر) حسست الاولمن الحساب والثباني من الحسبان أي الظن يعني لما عددت در جات علوها رأيت الثرياد ونها بكثير حتى كائنها تسرى أى تسسر فى الارض وقوله له الله راع حملة اسمية دعائية أى رعاه الله وقوله قد تسكفل بالنصر لايستقيم أن يكون جلة دعائية لان قدلا تدخل على الفعل الانشائي فالجملة اذاخيرية وهومشكل لانه اخيار عالم يحط مه على وقد سكت عليه الكرماني والتجاتي اللهم الاأن يقال اله علم ذلك بقرائ حرى العادة الالهية ومن قوله تعيالي ان تنصروا الله مصركم وهو مدعى أنه مصر الاسلام والمسلن ( أَلا أَيِّهَا الملكُ الذي رَكْ العدى \* عباديد بين القتل والسَّكسر والاسر \* قَدْمَتْ قَدُومُ الغيث أتين مقدم \* فحليت وجه الدهر بالحسن والبشر) العباديد فرق من الناس ذا هبون في كل وجه وكذلك العباسد يقال صارالقوم عبادندوعبا سدوالنسبة الهم عباديدي قال سيبويه لانه لاواحدله وواحده فيالقياس على زنة فعلول أوفعليل أوفعلال وعن الأسمعي صار واعماديد أي متفرقين وقوله من القتل في محسل النصب صفة اعباد مدوقوله قدمت قدوم الغيث البيت استفاده من قول رحل من أأهل نيسابور وكان بزازا فقام من حافوته وأنشد لعيدالله ين طأهر وقد غيث النباس يوم قدومه بعسد قد أَخْطُ النَّاسِ فِي زِمَانِهُم ﴿ حَتَّى اذَاحِنْتُ حَبَّتُ بَالدِّرِرِ

غَمْنَانُ فِي مَالَةً مِمَا قَدَمًا ۞ فَرَحْمًا بَا لأَمْمُرُ وَالطُّرُّ

فاستعضره عبدالله نطآهدر وقاله أنتشاعرقال لاقالفن أنلكما أنشدته قال انشدنه انسان بالرقة فأجازه وأمر أن لايشترى له التياب الادأمره (أاست ترى كتب الرسع ورسله \* يقولون هذاك الرسع على الاثر) الهسمزة للتقريروا ليكتب جمع كتاب والمراد بكتب الربيع ماتضمنته سطور النيأت المستدسية في محائف الرياض الهية وسيأتي في مان كلامه بيانها وبيان الرسل وقوله هذاك اسماشارة في محل رفع خبرمقدم والرسع مبتدأ مؤخراص على ذلك صدر الأفاضل وأماقوله على الاثر ففي محل نعب على الحال من الرسع والعامل فيه مافى ذلك من معنى الاشارة وانما قال ذلك لان قدوم المهدوح كان في أوّل الرسم الزماني والمعنى ان رسل الرسع الزماني شرت ، قدوم نصر وقالت ذلك الذي بأتى على أثرنا هوالربيع ولكون المرادبالربيع الثانى غيرم هنى الاقرل أتى م مظهرا عمرين كتب الربيع بقوله (نسيم نسب للميا مبلطه م يحرّ فو يق الأرض أردية العطر ، وترب بأنفاس الرسم معتبر ﴿ فَبِاللَّهُ مِنْ لَمِيهِ وَمَالكُ مِن نَشَرُ ﴾ وغيم محاكراحتيثُ كأنه ﴿ عَلَى المُسَلُّ والحكافور يهطل بالخر) نسم وماعطف عليه خسيرليتد أمحذوف تقديره هي أى تلك الكتب والرسل نسيم

وخزله دون الموانعياسنا تبرعلى الشمس المنبرة والقطر اذاذ كرت فاح التدى بذكرها في السن كهل الملموال أي والحجي يعرنى الآمال النائل الغمر لهمة المست علوها حست الثرمانى الثرى أبداتسرى غداراعياللساين وناصرا الهالله راع فدت كفل بالنصر ألاأبهاللا الذيرك العدى عباديد بين القتل والكسروالأسر فلمت فلوم الغيث أعن مقدم فاستوحه الدهر بالمسنوا الشر الستارى كتب الرسع ورسله يقولون هذال الربيع على الاثر عفله أسطاب يساوسا يحرفون الارض أردية العطر وترب أنضاس الربدع معنبر فسالك من طيب وبالك من نشر وغبرها كراحتيان كأنه على المساروالكافور يهطل بالجر

وترب وغيم والجملة مسستأنفة استثناقا بيانيا كأنسا تلافال مانك الدكتب والرسل ففال هى نسيج الى آخره فال النجاتي ابدال من الضميرا لعبائد الى رسله وفيه نظر ونسيب للسياة أي بينسه وينها نسب أومناسسة والأردبة حمرداءوهومايلس والمراديه مايغشى وحسه الارضمن النسميات المعطرة أبنفعات الأزاهر والمراديأ نفاس الرسيعروا فحالازهار والانوار وتواه معتبرأى ملطخ بالعنسيرلغة مولدة وتوله فيالكمن طيب صيغة تجب وهورا جعالى قوله نسيم وتوله وبالكمن نشر يرجع الى قوله وترب على طريقة اللف والنشر المرتب و يجوز العكس أبضا و توله يحاكر احتيث أى يشابهما حال نزول مطره والمراد بالمسكو الكافور النات وزهره شبه النبات بالمسك في خضرته لان الشديد الخضرة فريب من السواد والزهر بالسكافور لبيأ نسسه ويهطل أى يتتابع ويسسيل بمطرشبيه بالخرف الرقة (فرو حشرب الراحروحات الها \* لفي تعب من وقعة البيض والسمر \* ودم لاقتناء الملك في أكمل المني \* وفي أرفع العليا وفي ألمول العمر ) ﴿ الاقتناء الادّخار بقيال للدخسرة القشية والعلبا نضم العين والقصر تأنيث الأعملي والعلباء بفتح العين والمذكل مكان مشرف والعلاء والعملى الرفعة والشرف وككذا المعلاة (وأنشدني ألوسعة بن دوست لنفسه فيه) أي في أبي المظفر نصر بن ناصر الدين (للامير الظفر العلم العادل فينا أبي المطفر نصر \* كرم في شجاعة وسحاء \* في وفاء ودولة مع نصر \* ومعال لو رامها بحث نصر \* يوم فحرأ عبت عملي يخت نصر به فبه نقطع الحطوب ونفرى به و به ندفع الكروب ونصرى للامر طرف مستقر فى محارف خبرمقدم الهولة في البيت الثاني كرم وقوله في شيحاعة أى مع شيحاعة صفة لكرم وقوله في وفاء أىمع وفاءنعت سخاءومع نصرصفة لدولة ومعال عطف عدلي كرم وفي البيت وضع المظهرمكان المضمر لاقتضاءالقافية لذلك وخفف الشاعرا لصادمن بخت نصروسكها للضرورة والاصل بخث نصرينشديد الساد فالالكرماني البيت الاول سلس لولا قوله فسمنغت نصرذكره عسلي ماتستعمله العيامة مخففا ساككن الساد والاسه لبخت نصر بتشديد الصاده فتوجها وفي قوله البيت الاؤل سلس الخ توقف لانهذا البيت الثلا أولولوفرض سقوط البيتين الاولين من نسخته لايستقيم أن يكون هدا أولا لانه مقترن محرف العطف فلامد أن يتقدمه شئ يعطف هوعلمه ولا يفهم المعنى منه وبما معده بحر دهما فلعلهما وقعافي نسخته على سورة اخرى وبخت نصرهو الذي خرب المسحد الاقصى ودبار الشأمو أحلي الهودونكي فهم نكامة عظيمة وجاس في مغانهم كانطق بذلك القرآن ونقل زيسة الملك وأثاث القدس الى بابل وهومن العتاة المردة وقدنال أقاصي المرادوملك نواصي المرام والمعسني ان لنصر بم ناصر المدين معالى لوطلها يخت نصرم بتمكنه وقدرته لأعيت الك المعالى عليه والفرى القطع على وحه الاسلاح ونصري أي ندفع وهو من قولهم صرى الله شره أي دفعه وصريته متعتمال ذوالرتية وردّعن مشناقاأ صنفؤاده 🙀 هواهنّان لم يصره الله قاتله

وأسله من الصرى وهوالما ويطول استنقاعه وأجونه وفى قوافى الاسات الاربعة الجناس التمام (واشبذال كض بالمنتصر) يقال اشبذ به رماه الى جانب (الى يحال الاتراك الغزية) منسو به الى الغز وهم نوع من الترك وهم الذين طغوافى البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد ويشهد عيبهم وخبهم على خبث طويتهم وعقيدتم وقيم سريرة م ووترتهم والبلاد الحربة المضطرية بخراسان وكرمان تعرب عن سوء ملكتهم ولؤم طفرهم أباد الته شافتهم وصرف عن البلاد والعباد آفتهم كذا في شرح الكرماني (ولهم) أى للاتراك الغزية (صغو) بكسر السادو فتحها أى ميل (الى الدولة السامانية فأخذتهم المانعة من خذلانه) في السامانية فأخذتهم المانعة من خذلانه) في السامانية ومذته أي منتم الذال وكسرها

فرق شرب الراح دوحك انها الى تعب من وقعة البيض والسعر ودم لافتناء المائف اكل الني . وفيأرفع العلبا وفيأ لمول العمر وأنشدني أبوسعيدبن دوستغيه للامر الظفر العاالعا دلفينأ أىالظفرنصر كرم في شياعة ومناء فى وفاء ودولة مع نصر ومعال اورامها بخت نصر وم فرأعت على عناصر فيه نقطع الخطوب ونفرى وبهندنعالكروبونصرى وانبداركض بالمتصرالي محال الازاك الغزية \* وأهم صغو الى الدولة السامانية \*فأخلتهم المذمة من خدلانه \*

وحركتهم الجمة لعونه على شانه 🚜 وتذاكروا سنهشرف آلسامان وماتعرفوه قدعامن بركات ذلك المدت القديم والكرم العمرو وسارجم مصعداحتي لحق ماللك الحانوذلك في شوّال سنة ثلاث وتسعن وثلثمائة وعندهادلف أدلك للانتصارمن المنتصر في حيوش الترك يستعرنى لحلب الشار استعارالنارحتي أناخ يحدود سمرقندونهاذرت الغزية باقدامه وتآامروا بنهم على ساته فتحمعوا للركض علمه فحثوا الخيل نحت ظلام اللسل حثا كادلا تنتفش الارض بوطء أقدامها \* ولاتشعرالنحوم بأشخاص ألوشها وأعسلامها 🛊 حتىأونعوانه والتهبوا حل سواده \* وقيضوا على حلة قواده \* والقلمواعا غفوه الىأوطانهم عندحصول البغمة \* فاسـ تأثرواعلى النتصر بالاسرى لمعافى القديد وشرياغ المنتصر تسازعهم الامرينهم في موالاتهم اللث عليه وافراجهم عرم الاسرى تقر باالمه فرايه ذلك من أمرهم و سقام تأخذه الأرض معها بقرار \* ولم تسكتيل عبنه عندها بغرار \* فاختار من حريدته قرابة سبعمائة رحسل ركاناورجالا\* خفافاوتمالا \* وطاف علىالعار

أى رقة وعارمن ترال الحرمة (وحر كتهم الجية لعونه على شانه) أى أمره (وتذاكروا بينهم شرف T لسامان وماتعر فوه) أي عرفوه (قديما من بركات ذلك البيت القديم) أي بيت T لسامان (والكرم العيم) أى أنعام النامل أهم والعيرهم (وسار) أى المنتصر (مهم مصعدا) المصعد السائر في الارض من الصعيد وهو وجه الارض أوماعلها من التراب (حتى لحق بايلك الخان) ملك الترك (وذاك في شوّال سنه ثلاث وتسعين وثلثما أله وعنده أ) أي عند هذه الحالة (داف اللك) أي دناوسار رويدا (للانتصار) أى الآنقام (من المنتصر في حيوش الترك يستعر) أى يشتعل (فى طلب الثار) بألمًا المثلثة والهمزة الساكنة وتقلب ألفا يقال ثأر القتيل أى قتل قاتله به (استعار ألنارحتي أناخ بمحدود سمرقندوتنا ذرت الغزية باقدامه أىعلت من نذر القوم بالعدة علوابه وقبل ألذر بعضهم أعضا (وتآمروا) أى تشاوروا وهومفاعلة من الامركان بعضهم بأمر بعضا عند المشاورة بمبايراً وفي نفسه صوابا بنهم (على سانه) مصدره ضاف الفعوله يقال بيته اذا هجم عليه لبلا (فتحمعوا لاركض) أى الاغارة (علبه) وتجمعوامطاوعجم (فحثوا الخيــل) أى حرضوهــا وأزهوها (تحت طلام الليل حدًا) مفعول مطلق لحدوا (كاد) أى قرب (لاتنتقش) افتعال من النقش (الأرض وطَّ اقدامها) أي الخيل والجملة في موضع نصب نعت لحمًّا والعبائد إلى الموسول محدوف أى لا تنتقش الارص مه وه وكما ية عن سرعة السير أى آما لسرعة مقل حوا فرها كادت أن لا مؤثر فى الارض (ولاتشعر النجوم) أى لاتعلم (بأشخاص ألويتها) جمعلواء وهودون العلم (وأعلامها) جمع علم وهوالراية (حتى أوقعوامه) يقال أوقع به اذافاحاً مدن الوقيعة وهي ما عالمطر (والتهبوا) أي سلبوا (حل) أى معظم (سواده) أى عسكره (وتبضوا) أى المسكواوأوثقوا (على حلة) بكسر الجديم (قواده) والجدلة جمع جليل كصى وصبية وأسلها السان من الابل والمرادم اهنا كراء عسكره وعظماً وهم (وانقلبوا) أي رجعوا (الى أولهانهم) أي مساكنهم (عند حصول البغية) بكسر البا وضمها (فاستأثر واعلى المنتصر بالاسرى لهمعافى الفدية) الاستئثار الاختيار ويعدى الى المسستأثر به بالباء والى المستأثر عليه بعدلي بقال استأثر بالمال على اخيه أى استبدته دونه بعني انهم اختار وابقاء الاسرى أمديهم على المنتصرولم يقتلوهم أويسلوهم اليه طمعافي الفدية وتقرباالي ايلك بعدم قتلهم ( ثم بلغ المنتصر سازعهم الأمرينهم في موالاتهدم) أي مصادقتهم (الله عليه) ضمن الموالاة معنى الا خَتْمَارِفُعدُ اها يعلى أي موالاتهـ ما يلك مختار بن له على المنتصر (وافراجهـم) أي مَنْ عَلَيْهُم وَالْمُلَاقَهُم (عن الاسرى تقر بااليه) أي الى ايلك (فرابه) أي المنتصر (دلك من أمرهم) اسم الاشارة فأعل راب وانظرف في محل النصب على الحالية منه (ربية) مفعول مطلق لرابه والربية الهمة والشك (لمتأخذ الارض معها) أي معالرية (بقرار) هدا امن قبيل القلب أي لم يأخذ هوالارض موضع قراراو بجازعة لى من اطلاق ماللها لعلى المحل حكة ولك الممأن بهم المجلس أى الهمأنوا فيمه (ولم تكفيل عينه عندها دغرار) الغرارالنوم الخفيف ( فاختارمن جريدته ) أي عسكره والجريدة جماعة الحبل جردت من الانقال وعن سائر هالوجه (قرابة سبعمائة رجل) قرابة الشيِّ اضم القاف ماقار به (ركبانا) جمع راكب (ورجالا) جمع رجل بمعنى راجل أى ماش (خفافا و تقالاً) جمع خفيف وتقبّل والخفاف من تعده على نشاط والثقال من تبعد على مشقة أوالخفاف المجردون عن الاتباع والثقال من كان الهم خدم وحشم أوالخفاف من اشتملوا على الأسلحة الخفيفة كالسيف وتتوددوالثقال من اشقلوا على الأسلحة اكتقيلة كالمدرع والمغفر ونتحوهما والخفاف الركبان والثقال المشاة (وطاف على المعابر) حميم معبر وهوما يعبرأي عرعليه من أحدجاني الماء الي الآخر

من قنطرة أوسقينة أونحوهما (فاذا الهر ) أيجيمون (جامد) أي انجمدوجه من شدّة المرد

فلاتمكن عبوره بالسفن ولا تثنت سنأيث الخبل على الجمد بالاسته (وآمل الشط في البعد آمد) آمل ملدتان احداهما بطهرستان والثانية علىشط جعون وهي التي تسمي آمل الشط بالإضافة فرقا بينها وببن تُلكُ و يقال الها أيضًا كموية وآمد بالمدُّ وكسراا يمِّ بلدة قديمة حصينة حسنة البناء من الجزيرة من ديآر بكرذ كُرْهَا أَمُوا لطبب في قُولُه ﴿ سُرِيتَ الى جَيْمَانُ مِن أَرْضَ آمد ﴾ ثلاثًا لقد أدناك ركضُ وأعداً ﴿ ومراده تشبيه آمل الشط وان كانت قريبة الهم اذليس بينهم وبينها الاعرض الهر بآمد التي هي من دباربكر فيالمشقة والصعوبة يعني انقطع مسافة عرض الهر يعدل في المشقة قطع مسافة عابين الهر وآمد ومن آمدهد والآمدى الاصولى المشهور (ففرشوا النهر) أى وجهه المحمد (بأتسان الارز) جمع تبن أي سطوا التين فوق الجمد لتثبت سنايك الخيل عليه (حتى أمكنهم من العبور) يقال مكنه الله من الأمر وأمكنه منه أي أقدره عليه فالمعني هناحتي أمكهم فرش التين من انعبور (وتبعه) أي المنتصر (الطلب) حميع لما لب (فنعهم خطر العبرمن قصد المنتصر) أي لم يتحاسروا على عبور الهر اليه المعوبة العبور وخطارته (وأرسل هو )أى المنتصر والخمير المنفصل تأكيد الستترال احماليه (عندقراره بآمل) الشط (رُسُولا الى السَّلطان عين الدولة وأمين الله يذكره بحقوق سلفه) أيَّ أَسِه وَ حِنْ مَنْصُورًا لَرْضَى (عَلَيْهُ وَاشْسَتَدَادَالْأَمْرُ فِي انْشَالُ) أَيْ انْسَبَاتٍ مَثَالُ انثَالُ الترابُ عليه أَي انصب (العداة عليه) مضم العين قال ثعلب يقال قوم أعدا وهدا ويكسر العين فان دخلت الها علت عدام بالضم وفي دعض النسع اليه ودوغير مناسب لانه مع الى يكون الساعدة (وانه) عطف على حقوق باضمارعا ملأى لأكره محقوق سلفه ولذكرمن الذكرانه (له يحبث رتبه فيه ولايستقيم أن يكون فعل الذذ كبرمسلطاعا يهاذ كوته بحيث برتبه لم يقعمنه سأبق البذكره به وقوله بحيث خبران ويرتبه فده في محل الحرنعت لحدث والرابط للعملة عوصوفها الضمير في فده والضمير في له يرجع إلى السلطان والهاء في رتبه عائدة الى المنتصر أي يستقر في مكان رتبه فيه السلطان لنفسه بحبث يصر مركاً نه من عمال السلطان وقوله إطاعية له واخلاصافي هواه حالان من الضمير المنصوب في يرتبه أي مطبعا ومخلصاً أوتميزان أى اله يقوم بمكان يرتبه فيه من وجه الطاعة والاخلاص (وأظهر) عطف على أرسل (الانقطاع) عن قصدُغيره (الىكتف) أىجانب(قبوله واشباله)أيءطفه وشفقته مصدر أشبلت المرأة على أولادها اذاصرت بعديتهم علهم ولم تتزقج (والافتقار) عطف على الانقطاع (الى معونته بماله ورجاله) لاسترداد بخارا من أيلك الخان (وامتد) أىسار وانتفل (من آمل السَّط الى سوادم واحستراساً) أى تحفظا (من معرة الترك ) أى مضرتهم (في العبور) الى آمل على الأطوافوالفناك) الأطواف جمع طوف وهوألواح يشدُّ بعضها الى بعض ويركب علما في ألماء ويقال لهاالرمث أوقرب ينفخ نهاويشذ هفها الى بعض وتجعمل كهيثة السطح للعبور عملى الماء والفلك السفائن ويقال للفرد أيمة افلك قال تعالى حتى اذا كنتم في الذلك وجرس مم وقال في الفلك الشحون (وأرسال) أى المنتصر (الى الى جعفر المعروف بخوا هر زاده وكان أبو درجلا من جملة الرعاع) الرعاع كسحاب الاحداث الطغام وقال الازهرى هم الرذال والشعفا وهم الذن اذا فزعوا طارواً ويقال لانعامة رعاعة لانها أبداخا تفة فزعة (رفعه الزمان في دولة السامان يستمعه) أي يستسمعه ويسأله وأصله من الماتح وهوالذي يملأ الدلاء من أسفل البئر (المعونة) أي ما يحصل له مه المعونة (عمايفسل من سعة مده من مال وسلاح فرد الرسول على غير وجمه الحر بة والارتباح يحكم الانسانية) أى على لمر بن أيس من لمرق الاحرار ولا لمرق المسروءة والارتباح الى المكارم الذي

فاذا الهرجامد \* وآمل الشط فى البعدد آمد \* فقرشوا المهر بأتيانالا وزحىامكنهم من العبور وتبعه الطلب فنعهم خطرالمعبر من قصد النتصر وأرسل هوعند قراره بآمارسولا الحالسلطان عين الدولة وأمين الله يذكره يحقوق سلفه علمه \* واستداد الامرفي الثيال العداة عليه والهالحيث رتبه فيعه لماعةله واحملا صافى هواه وألحهر الانقطاع الى كنف قبوله واشباله والافتقارالى معونته بمياله ورجاله وامتسدمن آمل اشط الىسواد مرو احتراسًا من معرة الترك في العبور عسلى الالمواف والفلك وأرسل الىأبي يعفرالعروف يخوا هرزاده وكان الوهر جلامن جلة الرجاع رفعه الزمان فى دولة T لسامان يستمهد الموند عما يفضل عن سعة يد ممن مال وسالاح فردال ولعلى غيروحه الحرية والارتباح عمم الانساسة هو من حكم الانسانية (ولم يرض بالردّحتي خرج اليه مقاتلاو بالجفاء) له (مفا بلا فحمل أصحاب المتلت عليه حلة فرقت جعه جلة وأسدى) المتصر (مسافة اسورد) يقال تداه أى علا وقال الضمقيل

من سرو حمراً وال البغال ما \* أنى تسدّيت وهناذاك البينا

أى المسافة (حتى وا عاهما في شهور سنة أربع وتسعين وثلثما نة وأ وجب السلطان) على نفسه (اكرام رسوله) أى ألزم نف مه كايلتزم الواجبات (وتحقيق مأموله) أى المنتصرو يجوز أن يرجع ألضم مر الى الرسول (ووصله) أى أعطاه من الوصل بمعنى العطاء (دصدر) أى طائفة وقب ل بعقدار (من المال يحبر خلته) الخلة بالفتح الفقروا لحاجة ومنه قول جرير

وَانَ أَنَاهُ خَلِيلُ وَمُمَّالُةً ﴿ يَقُولُ لَاغَانْبُ مَالَى وَلَاحُرُمُ

خليل هنا فعيل من الحلة بالفتم (وغالمب) أى السلطان (اب خواهر زاده بخدمته ونقمن مرضاته) التفمن الفصد الى ماهوا لقمين يقبال تقمنت في هذا الامر موافقتك أي توخيتها (وترك الانحراف عن مراد و فاضطره ) أى أَجْاه (الامر) أى الحال أو أمر السلطان (الى طاعته) أى طاعة المنتصر (حيرشاعت سبة البخل عليه) سبة البخل عاره ومايسب به من قولهم صارالامرسبة عليه بالضم أىعارايسب مه وضمن شاعت معنى استوات فعدّاه بعلى (واستطارت) أى انتشرت وفي بعض النعم استطالت (شادخة اللوم عنديه) الشادخة الغرق قالتي فشت في وحه الفرس من الناصية الى الانف ولمتسب العينين تقول منه شدخت الغرة اذا اتسعت في الوجه طولا وعرضا وهي عاتما به الخيل يقال ركب الشادخة المحملة يعنى ركب فعلة مشهورة قبيحة ومعنى قوله استطارت شادخة اللؤم ان الومه أى بحله قد بلغ غاية الاشتهار (وقد كان أبو نصر نصر ن محود الحاجب) وفي بعض النسيخ بن أحد (لماتسامع بقدوم راية المتتصر مالاه) أي عاونه قال أبو زيد مالاته على الامر ساعدته فيه وشايعته وقال ابن السكيت تمالوا على الامراج تمعوا عليه وتعاونوا (على صاحبه) الضمير في صاحبه يعود الى أبي نصروالرادبسا حبسه خوارزمشا هأىعاون أيونصر المتصرملي خوار زمشا معانه كان ساحب المالته (وألحمر) أى أنونصر (الانفطاع الى جانبه) أى جانب المنتصر تاركا جانب خوار زمشاه (وأقام) أى أبونصر (له) أى للتصر (الخطبة نسا مظهر الهاعنه) أى لهاعة التصر (ومستنفذا فى نصرته جهده) بالضم أى لها نته (وأستطاعته) يقال استنفد وسعه أى استفرغه (ولما أحس أهل نسبا برأى أى نصر ) في مشايعت لانتصر ومناواته بالمكاشحة لحوار زمشاه (واتباع راية) الخلاف) له (أشفقوا) أى خافوا (على أنفسهم من عاقبة الاتمام جوالاته) أى موالاة المتصر تبعاً لابي نصرو يجوزان يعودا لضعيرلاني نصرلان موالاته أيضا تضرهم حيث ألحهر عداوة خوار زمشاه و يؤيده قوله (والاشتراك في جناياته) قان الضم يرهنا عائد على أبي نصر لانه الذي جني عسلي نفسسه عِمَادَاهُ خُوارِ زَمِشَاهُ وَمُوالاتُهُ الْمُتَصِرِ (فَكَانِبُوا خُوارِ زَمِشَاهُ مُسْتَمَدِينَ عَلَيْهُ) أيعلى المتصر ويجوزان يعودا لضميرالى أبى نصر (فأنهض) بالبنا اللفعول (أبوالفضل الحاجب أحداً عيان ذلك البِيابِالرفيع) أَى بَابِ خُوارِزم شَاه (لأزالة شره) بِتعلقُ بأنهُصَ (وكفاية أمره) وفي هـــذين الضميرين الا حمال الذي في مرجع ضميرعليه (ومال أنونصر بن مجود ألى المنتصر) أي انتحاز اليه [(فتضافرت) أى تظاهرت وتعاونت وقر بت (العددة) بضم العين مايعـــدللـــرب من كراع وأسلحة (وتوافرت) أى كثرت (العددة) بكسرا لعين أى الجماعة تقول عندى عدة من الناس أى جاءة والفعل بالكسر كثيرا مايراديه المفعول كالمذبح للدنوح والطمن للطيون والنقض للنة وضوكذلك هذا العدّة للعدود (وصدر) أى المنتصر (الى خبوشان من رسة ان استوام) الخبوشان الخاممة

ولم يرض بالردح في خرج اليه مقاتلا \* وبالحفاء مقا بلا \* فحمل أصحاب المنتصرعليه حملة فرفت جعدحلة ونسدى مافة أ مورد حتى وافاها في شهورسنة أرسع وتسعين وتلفما أية وأوجب السلطان اكرامرسوله \* وتحقيق مأموله يهووصله بصدرمن المال محرخلته وغاطب ابنخواهر زاده مخدمته وتقمن مرضاته وترك الانحسراف عسن مراده فاضطره الامرالي طأعته حين شاعت سية الخدل علمه واستطارب شادخة اللؤم بخديه وقد كان أونصر نصر بن مجود الحاجب لماتسامع بقدوم راية المتصربالأه على ساحيه وأطهر الانقطاع الىجانسه وأقام له الخطبة ننسأ مظهراطاعته ومستنفذا فينصرته جهدده واستطاعته ولماأحس أهلنسا برأى أبي نصرفي اتباع رامة الخلاف أشفقواعدلي أنفسهم منعاقبة الاتهام بموالاته والانستراك فحناماته فكانبوا حوار زمشاه مستمدين عليه فأغمض أبوالفضل الحاجب أحداعيان ذلك الماب الرفيع لازالة شره وكفامة أمره ومال أنونصرين مجودالي المنتصر فتضأ فرت العده وتوافرت العده وصدرالى خبوشان من رستاق استواء

مضعومة بعدها باء موحدة مضعومة خالصة ثم واوسا كنة وبعدال المبعدة ألف ثم نون وهي التي يقال الهاخوخان ومنه سبيد خوخان وهو الذي أنشأ الطريقين الحنفية والشافعية كذافي شرح صدر الافاضل (وناهضهم أنوالفضل) أي قائلهم (في رجال خوار زم شاه فا تفق التقاؤهم في الحرب ليلاجر أي من النجوم الشوابل) يعنى وقت طلوع السكوا كبوالشوابل المتداخل بعضها في بعض من المسبب وهوا ختلاف من المسبب وهوا ختلاف بعضها في بعضه في بعضها في بعض

اذا اشتبکت دمو ع فی خدود \* تبین من یکی بمن تباکی

(حیث لایدری الضارب مضروبه ولا بیصر الراکب مرکوبه واختلط الف ارس بالراجل) الراجل المفاتل علی رجلیه (والتسارس) آی ذوا انرس (بانسابل) آی ذی النبل فهسما النسب کامرولاین و یقال آیضالمن معه النبل نبال و بعضهم یجعل النبال من معه النبل والنسابل مسانع النبل قال امر و القیس ولیس بذی رمح ولیس بنبال القیس

(وتضاربواماين الشوى والمقاتل) الشوى الأطراف وهي البيدان والرجلان والرأس من الآدمين وكل مالبس مقتلا يقال وماه فأشواه أى لم يسب المقتل و رماه فيأشواه أى أساب مقتله والمقاتل جمع مقتل ومقاتل الانسان المواضع التي اذا أصببت مات (وتطاعنو اسلكي ومخلوجة ، كرك لأمين على نابل ،

تضمين وحل لقول امرئ القيس نطعتهم سلكي ومخلوجة به كراء الأمين على نابل وهومن معضلات أسات امرئ القيس يقسال لمعنة سلكي أيءستقمة وهي مااذا أشرع الرجح تلقاء وحهه فسلكه نيسه أى أدخله وطعنة مخلوجة وهي مااذا طعنه من جانب الين أومن جانب الشمال ثم صارعبا رةعن كلمستقم ومغوج واللام واللؤام السهم الذي ريش من لؤام الطائر وهوريش طهره وهداالربش مستحسن عسدللرمي عندالرماة فسله كيومخلوحة مصدران مؤكدان لعني تطاعنوا كقعدالقر فصاءوالمصدرقد أتيءني لفظ مفعول كأليسور والمعسور معنىاليسر والعسروكلة مصدرا مبين للنوع مضاف الى فاعله ولأ من مفعوله وهما تثنية اللام عدى السهم المراش باللؤام وهوريش ظهر الطائر والنبادل الذي معسه النبل وكراللا من أي السهمين عليه معني ردِّهما اليه والمعنى انهم تطاعنوا طعنا تلقاءالو حموطعناعن المن وعن الشمال سريعامثل ردك المهمين على النادل الرمي مماقال صدرالافاضل الناس الذي معه النبل وكرهما عليه ردهما عليه كلارى ليستأنف ممارميا آخروعن زيد اس كثوة النياس بغلطون في هذا البيت والمهني الصحيح ككلا من على نابل يعني بطعن طعنين متواليين لأيفص ل منهاما كاتقول للرامي ارم ارم فشدبه بهما الطعنتين في موالاته منهما انهيي وفي شرح الكرماني قال أنوز مدالبطني اختلف الناس في قول احرى القيس \* نطعهم سلكي ومخــ اوحة \* المدت حتى لم دمني له و حسه محتمل الاقسل فعه لاشتها ه الأمر قال معضهم النبادل الذي معسه النمل واللاثمان السهمان وكرهسماعلي الشاءل كلبارمي بهما كرولكي بسستأنف الرميس بديذلك الموالاة فى الطعن وقيسل النا اللذي ريش النبل وكر السهمين عليه أي يريش سرعة كي لا يعف الغراء وقسل أرادردالسهمان عسلى صاحب السهام لنظرفهما فاذا ألقاه سمائم يقعاح بعامتساو سنعلى حهية واحددة فيستوى أحددهما ويعو جالآخر وقال بعضهم النيادل من برمي في الحرب و ناوله غيمره كليارجي واحدعلى أثره انتهي وفي شرح النجاتي وروى معضهم انه قال حدثتني عني وكانت في بتى دارم قالت سألت امر أالقيس وهو يشرب طلاء مع علقمة مامعى قولك كرك لامن على الل فقال مررت الروساحيه باوله الربش لزاما وظهارا فارأيت شيئا أسرع منه فشهت (وتسدع

واهضهم أبوالفصل فيرجال خوارزمشا المانف التفاؤهم في المسرب المارب المعرف المساب المسرب الماكم مضروبه ولا بيصر الراكب مضروبه واختلط الفارس الماليس الراحل والتارس بالياسل وتطاعنوا المكويخاوجة

وتستع

شهل الفريقين) أى تفرق جعهم من صدع الاناء كسره والشهل هذا الجسم (قبل ان سافيح الليل خباحة) مسافحة الليدل الصباح كان كلامنه ها عبد المتقاشم الكالمية عند التقاشم الكالمية عند التقاشم الكالمية عند التقاشم الكالمية عند التقاشم الكالية عند التقاشم الكالية عند التقاشم الكالية المالت الفروب لطاوع الصبح فانم الذا مالت للفروب لطاوع الصبح فانم الذا مالت للفروب للمالية عن من المالية والسماء تعرضت به تعرض أثناء الوشاح المفصل الذا مالله والسماء تعرضت به تعرض أثناء الوشاح المفصل

(فلم يشعر أحديما جنه مدالظ الامعلى كاة ذلك الجيش اللهام) اضافة الجناية الى الظلام مجازلانها وتعتفيه ولانه كانسببالكثيرمنها فربماقتل الاسأباء والانجأخاه وهويظن أنهيلغ من قتل عدؤه مناه ولما كانتمباشرة هذه الجناية بالبد أسندها الهاوا ثبت البدلاظلام واللهام المكثير كأنه لكثرته يلتهم أي يبتلع كل من قاومه (حتى اذا استفاض) أيّ الشمر (ضوء النهار فاذا ابن مجود تتيل) هوأبو نصر نصر بن مجود المتقدّم ذكره آنفا (وابن حسام الدولة أبي العباس تاش الى جنه صريع) أي تثيل أيضاوحسام الدولة أبوالعباس ماش قد تقد تماه د كرف صدرهد اا التاريخ وكان من أعيان أمراء الما مانية وولى قيادة الجيوش بنيسايور (وتفرق المباقون) من عسكر المنتصر (عباديد) العباديد الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه لاواحد له من افظه (بين أقطار المهامه والسد) الأقطار جمع قطروهوالناحية والجانب والمهامه جمعهمه وهوالمفازة البعيدة والبيدجمع أأبيداغ وسميت بذلك لانها تميدا لسالكين أى تهلكهم بأهوالها وأوها لها (ووقع المنتصرالي اسفران) فيهاشعار بعدم الاَحْتُمُولُ وَانْجِيتُهُ الهماكانْ مِجِيَّ مَرْعِهُ وَفَرَارِ (فَانَعِهُ أَعْلَهُ ) عَنْ دَخُولُها (حَدَارالمحنة) أي الوقوع في البلام يسبب المنتصر وقتال أحداثه له (وخيفة الهرج) بفتح فسكون القتَّل (والفتنة فأنثى) أى رجع (على أدراجه) أى طريقه (في شردمة من أصحامه) الشرد مة من الناس طائفة ومن الثوب قطعة قال تعالى ان هؤلاء لشرذمة قليلون (يقطع الارض لحولاو عرضاً). أي يسسيرسيرالها ثم لايدرى كيف يتوجه (حتى انتهى الى بعض حدود سرخس فأقام هنالاريما) أى مقد ارما (تلاحق مدالفل) أى المهرمون من عسكره (وسارحتي عسرالهر من ساحسل قطنان) هي بضم القاف وسكون الطاء المهملة والنون ونسوا حل جيمون وهي معيرنسف (وبرزشينة بخارا في طلبه) الشيئة رابطة من الليل تشحن بما البلد لحفظها وضبطها (وسدواعليه وجوه مهربه) وانماقال سدّوالأن الشحائه عناعبارة عن حماعة (فركم عريمة الرجال) العزيمة العزم والمرادانه فعل مايفعله الرجال المكاملون فى الرَّجولية من عاو الهدمة والصبر واظه أرالتجاد (في ثبات القوم وثبت بعضهم للبعض جلادا) أي مجالدة ومضاربة (بالدبا عس والحراب واغمادا للسيوف في قراب الرقاب) هذا من قبيل لجين المساموهو من الملب الذي يقبله القلب (عد المنتصرف الامرواشندونجا برأسه ولم يكد) أي خلص حما بعد أن لم يقرب من الحلاص لصعو به المقام وخطر الاقتصام (وسار القوم) أى شخنة بحارا (الى ديوسية) بدال مهملة وفتوحة ثم باء وحدة مضمومة ثم واوغ سين مهملة مكسورة ثم باعمتنا فتحتية مُشدّدة قصسبة السغد (من السغد) سينمهملة وغين معهمة ودال مهملة وهوسغد سهر قندالذي هو أحد مناز والدنيا الاربع (مستنجدين منهامن العمال وتفاريق الرجال) يقال أخيده أي أعانه (ووقع المنتصر الى ثغر النورمن بخارا) أا وريضم النون من فو حى بخارا وما مقابرا لشهدا ومرارات يتبرك ما واعدافيده بقوله من بخارا احترازا عن ورخور طابران فان بهانورا أيضا (وركض علهم مهاركة اقتسمتهم بين اجنباح) أي استئصال (واحمناك) من قواهم احمناك الجراد الارض أي أكل ماعليها وأنى على نبتها (واصطلام) أى استنصال (واجتثاث) أى اقتلاع قال تعالى اجنت من فوق الارض مالها من قرار

مهل الفريقين قبل انسافع الليل مباحه ونفض المعم على ألغرب وشاحه فإيشعر أحديماجنته مالظلام على كاة ذلك الحيش للهام حتىاذا استفاض ضوء الهار فأذا ان محودقتيل وابن حسام الدولة أبى العباس تاش الى تبه صريع ونفرق الباقون عباديد سرأتطارا لهامه والبيد ووقع لنتصر المحاسفران فانعه آهلها بذارالمحنه وخيفة الهرج والفته الثى على أدراجه في شردمة من أميحابه يقطع الارض طولا وعرضأ يتى انتهسى الى يعض حدود سرخس فأقام هنالنرية اللاحق هالفل وسارحتي عسرالهرمن سأحل قطنان ورزشعنة بخارافي لهلبه وسدوا علىه وحودمهريه فركب مزعة الرجال في نبات القوم وثبت يعضهم للبعض حلادا بالدباسس والحدرات واغمادا للسدوف فىقدراب الرقاب فجسد المنتصر فالامروانستدونجا رأسهولم يكدومار القوم الى دبوسية من المعدد مستحسدين مسهامن العمال وتفاريق الرجال ووقع المنتصرالى ثغرالنور من يخارا وركض مهاعلهم ركضة اقتسمتهم بين احتياح وأحتناك واصطلام واحتثاث

(ومالاً م) أى ساعد (المعروف بابن علم دار رئيس الفتيان بسمر قند) الفتيان جسم الفي قال النصاتي وفي زماننا يدعى مثل هـ ندا الرحل أخي أوصاحي قال المكرماني ويحكم انه اتحد دهوة لرئيس فنيان بخارا فضرمن النعم كشرا وذبح فهاحبرا فقيل له في ذلك فقال نبيغي ان تبكون دعوة الفتيان حقلي تعركل طاعم وطامع ولا عرم كلاب البلدة منها فلحوم الحرالكلاب (فأناه في ثلاثة آلاف رحل) لوقال فتى المائة بالجبع نادر وقد قرئ ولبذرا في مسكه فهم المائة سنين بإضاعة مائة الى سنتين (عسلى سبيل بر وخدمة ووساوام اكرامات تضاهما) أي تماثلها وتساويها (ونثارات تدل عملى أخلاصهم فهما وتوافى) أى أنى (اليده الغزية) المُتقدم ذكرهم (ماشتعلت) أى النهبت (جداوته) بالجيم مثلَّثة والجمع جددى وجددى بكسرالجم وضمها وهي التي تبقى من الحطب بعد اشتعاله (وتراجعت) أى رجعت (قوَّته ولما سم الله الخان بأحتد ادشوكته) أي قوتم امن أحدد الشفرة أرهفه ا (واشتداد وطأنه) هيءعني الثمهر والغلبسة وفي الاساس ولمثهم العد ووطئة منكرة وفي الحديث اللهسم اشدد ولحأتك عسلى مضر (زحف البسه) أى مشي ويداو يقال للعيش العظم زحف لان مشيته لاتكون الابطيئة (ف أحدالاً سالذ كور) من اضافة المشديمة للشبة كليس الما أى فى فرسان لا يفارقون صهوات الخيلفكائم الأحلاس التي على المهور الدواب هداساء على أن الذكرور الرجال وأما آذا أربدم السيوف وهوالظاهر فالاضامة علىباجا والمعنى فيملازمي السيوف الذين لاينف كون عنهسا أمقال سعف ذكرا يحمتهن والحلاق الذكور على السيوف شائس في كلامهم قال

ومن عبى أن السيوف الديهم ، غيض بأبدى الموم وهي ذكور وأعب من ذا أنه الى أكفهم ، تأجيم نارا والأكف بحور

(من دمارات الترك) حسع دبار ودبار حسع دارأى من دياراتم ــ مالتى يتسدير وم ـاو يتخيمون مسامن عاضرهم وباديهم في معاضرهم و يواديهم (واشتبكت الحرب بنهم) أى اختلطت (د) مر ية (يورغدن) الباءالموحدة فهاء ضمومة وبعدها واوساكنة غراءمه ملتسا كنة غون غميم مفتوحتان غذال معمة وهي قرية من حدود سمر قند على اثنى عشر فرمنا منها وبن استروشنة منها أوعهد عبد الرحن معاذن الحسس البو وغدني الزاهد سمع يحيين معاذال الزيو بها أيرأى أحسد الزاهد العمرةندى الذي بني الرباط في تربة قطوان (حتى نفدتٌ) أي فنيت (النبال) أي السهام (رتسكسرت النصال) جمع نصل وهوا لحديد ألذى في طَرف السهم والسيف أيضا (وتعطمت) أي تكسرت (السمرالطوال) أىالرماح العوالي (وخان الخان مقامه) أي ما استقر فُسكر الخان عسلي مقامهم فَسَكَا لَهُ خَانِهُم بِنَبْرُهُ عَنْهُمُ وَانْتَقَالُهُمْ عَنَّهُ فَفَيْهِ الْمُجَازِ الْعَسْقَلْى مَعْ الْتَجْنِيسَ (وَانْفَضَ) أَى تَفْرِقَ (عَبْسَهُ أقوامه) جمع قوم أى حساكره (فأسسته فناه الغزية) بمعدني قفوه أى تبعوه مأخود من القفالأن من مقفوانسانا يَوَّم تَعَا موروي استغفاه بالغين المجيمة أيّ طلبو اغفوته أي غفاته وغر"ته (في طلاب) أي للب (الاسلاب) جمع سلب بفتحتين عهدى مسلوب (حق بردت أيديهم بالسبايا) جمع سبية (والنهاب) جمع غب وهو الغنيدة وبرد الايدى كتابة عن ظفرها بالغنيمة لانها اذا لمفرت سكنت واذاسكنت بردت لان الحركتهما بهج الحرارة وقبل بردت المفرت بالغنيمة البساردة وهي الحاصلة بدون مشقة (والغنائم) جمع غنيمة (الرغاب) جمع رغبية بمعنى مرغوبة وقال الكرماني جميع الرغيب بمعنى الواسع الجوف (وُذَلَتُ فَيُشْعَبِانُ سَدِيمَةُ أَرْبُ مُ وَأَسْعَيْنُ وَلَلْمُسَالَةُ وَعَاوِدًا خَانَ أُرضُ التركُ فَضُمُ الْنَشْرِ ﴾ بالمفسريك أى المنتشر وفي الحسديث أبملك نشرالماء ويقال رأيت الفوم نشرا أى منتشر من

ومالأه العسروف إن صلم دار رئيس الفتيان يسعرف سدفأناه في ثلاثة 7 لاف رول وتغرب المه مشايخ أهلها بثلثما ته غلة على سيل بروخدمة ووسساوا بماكامات تشاهها إونثارات تدل عسلى اخلامهم فبها وتوافى المهالغزية فاشتعلت حذونه وزاحهت قوته ولساسع ايلك انكان باحتساداد شوكته واشندادولهأنه زحف البه في أحلاس الذكورمن ديارات الترا واستبكت الحرب بنهم ببورغان حتى نفسدت النبال ونكسرت النصال وتعطمت المبرا لطوال وخان الحان مقامه وانقضعته أنوامه فاستغفاه الغرية في لملامد الأسلاب عيردت أيديهم بالسالي والنهاب والغنائم الرغاب وذلك فيدهمان سينة أربع وتسعين وثلثما تة وعاودانفان أرض الترك فضهمالنشر

والتركبب يدل عدلي التفريق (ونادى فشر) أى جمع أى ناداهم فحمعهم من قوله تعالى فشرفنا دى [ (ثم كرًا) أى رجع (على) أحداً (ثاره) أى التشفي بالانتقام من نالوامنه واضطروه الى الانمزام يقال ثارالقتهُ لاذا تَمْلُ قاتلُه (وُبِثُ) أَى الْحَانُورُ ق(على المنتصر ثير رَنَارِه) شررالنيارما يتطايرمها عند اضطرامها (ووافق اقباله) أى الخان (تراجعً الغزية) أى رجوعهم برفع اقباله على الفاعلية ونصب تراجيع على المفعواية ويجوز العكس أيضا (الى أوطأنهم بمسام بوه عسلى عادتهم في كل ماغموه) لان الغزية عآدتهم الذميمة ان ينتهز وافرسة في الانتهاب والاغتنام والانحياز بما احتربوه الي موضع لانستردمهم الحرائب ولايدالون باسلامهم أميرهم الى المعاطب وهم بدلك معر وفون وبأجع هدنه الخصال مشهورون (واستأنف) أى الخان أى المدأ (الحرب على فضاء) أى مكان واسع خال عن الشجر (بين قر بتى درلا) بكسر الدال المهملة وفتع الزاى المجمة والكاف الساكنة وهي في الاسدل تسغيردر في لغة الفرس أى القلعة (وخاوس) بخاء معهمة بعدها أاف غمو او مفتوحة غرسين مهملة من أعمال (أسروشنه) الهمزة في المخرقة ما مضمومة وبعده اسين مهملة ساكنة ثمراء مهدملة مضمومة ثم واوسا كنة ثُمَشين محدمة مفتوحة ثم نون مفتوحة ثمها كذاً في اليمني لصدر الافاضل (فاستأمن) أي طلب الامان (المعر وف كان بالحسن بن طاق) بطاءمه ممة وقاف وكان زائدة بس العدامل ومعوله وهومن أنباع المنتصر (الى الخان) لما كان في الاستمان معنى الالتما والانعيار عدا مالى (في زهاء) بضم الزاي والمدأى مقدار (خسة آلاف رجل من رفقائه) أي رفقاء الحسن بن طاق ويحوز أن يعود الضميرالى المنتصر (عنداتُقاد) أى النهاب (جرة المصاع) أى المضارية بالسيوف (واشتداد زفرات القراع) الزفرات بالتحر يكجع زفرة بالسكون وحركت في الجمع لانها الم فهسي كسعدة وسعدات والزفيرا دخال النفس والشهيق اخراجه قال تعالى اهم فهارفير وشهيق والمرادم اهاهنا أصوات آلات الحرب عندالمقارعة والمضاربة واستعار المصاع حمرات وللقراع زفرات كالسبتعاروا للعرب نارا وضراما ولضرب السيوف حراوأ واما ومثل هذا كثير في كلامهم ( ماضطر المنتصر الي الانهزام وحكم الخان في أهل عسكره سيوف الانتقام حتى رويت الأرض من دمائم سم وشيعت النسور من أشلامهم الاشلامجمعشاو بالكسروه والعضو ويستجل فيما أبين من الجمد (وسار المنتسر) مهرما (الحاشط جيمون فعبرعلى العمد) بفتحتين وهي ألواح وخشب تسندوتشدو يكب علها في المياه عنداعوأز السفائن ويروى على العديضمة ينجيع هودوهي الأساطين ويحمع العمود في الكثرة على عمد بفتحتين وعلى أحمدة في القلة ويروى على الرمثوهوالعمد (لقدم السفائن) علة لقوله عبرعلي العمد (وخلوالمعامر) جمع معبر وهومكان العبوراي خداوها عن السفائن (ومضى الى أندخوذ من أرض الحوز جان ألد خود الهمزة فم المفتوحة بعدها يؤن ساكنة عُرد ال مه ملة مضمومة عُماء معهمة مضمومة ثمواوسا كنة ثم دال معهمة وهي قصسية معروفة بهاوقعت الواقعة بين السلطان معز الدن نصرالله و بن كفارخنا وكانت الدرة على المسلمن (محترسا) أي متحفظا (من ركضة الخان) أى أغارته علمه (وأمرباستياف) أى سوق (الدواب الراعية) للكلام (جما) يعني الهساق سرح أهلها كاهودأب المفلولين عندمرو رهم عن لايقدرعلى مدافعتهم (واقتسامها بين أهل جلته) أي حماعته (وركب المفازة الى قنطرة زاغول) قرية من قرئ مروال وذبها مات المهلب فأبي صفرة وتقدّمذ كرهاعند مخيم السلطان عين الدولة بهالماقصده أخوالمنتصر أبوا لحارث (ولما بلغ السلطان عين الدولة وأمين الملة خسيره أسرع الانجدار الى بلغ) لانه كان اذذال بغزية (لاعجباله) أى المنتصر مصدر مضاف الى فاعله (عن تفاقم) أى تعاظم (أمره) وأصدله امامن فقم الثنايا وهو تقسدم

ونادى فشرتم كرعلى ثاره وبث علىالتصرئيرزناره ووافقاقباله تراجع الغزية الى أوطانهم عانهموه على عادانهم في كل ماغموه واستأنف الحرب على فضاء باب قرینی درانو خاوس من اسروندنه فاستأمن العروف كان بالمسان بن ماق الىانلان فىزھاءخسسة T لافرجل من رفقاً به عندانفا د حرات المماع واشتداد زفرات القدراع فأضبطر المتصر الى الانزام وحكمانكانفأهسل عسكره سيبوف الانتقام حتى رو پتالارض من دمائم ہوشہدت الندورمن اشلائهم وسأراكثهر الىشط حنتون فعبرهسالىالعمل لعدم السفأش وخاؤا اعار ومضى الى الدخوذمن أرص حورجان يحترسامن ركضة انكأن وأمر باستياق الدواب الراعيسة بهما واقتسامها بن أعل جلته فركب المفازة الى فنطرة راغول والملغ السلطان بمينالدولة وأسيناللة خدروأسرع الانعدار الى الح لاعاله من ما قم أمره

واستفعاله والبعسه بقريغون بن مجدفي أربعن فائدامن قواده الحرد سواده وحمدنساده فاعجزهم المتصروسار الحالجنابد مسن فهستان ضرورة ادكانت حبوب علب ممردورة فيث أمنهرت عليه السيوف وان ألم أحدقته الحتوف وداف السيه ساحب الجيش أيوالظفرنصر بنناصر الدين في لمغانجي والى سرخس وأرسسلان الحاذب والى لموس يحثون الطهور في الطلب وينترفون علالتهابين الركض والخبب ففاتهم الى حومند ومنها الى اسطام فرماه شمس المعالى فالوس وشمكر بزهاء ألف ينمن الاخواد الشاهدانية فأزعوه عنماالي ساروا حعا باللوم علىمن لقنه الانحدار ولياضافت عليه المداهب وأحالمته المعالحب بادرالي كورة نسايدار من لا يمك بدار ولا يولم في الارض حنبفراد

السفلى وتأخرا لعليا فلاتقع علها والنعت أفقع وهوا لأعوجهن الامورأ ومن قولهم أصاب من الماء حَيْنَهُمْ أَى امْتَلاُّ وَكَلاهِ مَامُّحُهُمْ (واستفعاله) أَى المنتصرأَى سيرورته فحلاقوا ويحوزان يعود الضمدرلا من والمآلوا حدد (وأتبعه) أى انب المنتصر (دفر يغون ن محدد) من ولاندقال الكرمانيوآ لفريغون كرام الأرضوغ البالدهروح بالبالقصر وملاذا لفضدلوذ كرهم فيمتن الكتاب سدادمن عوز (ف أراهين قائدامن قواده) أي معهم (اطردسواده) أي عسكره (وحصد) أى قطم (فساده فأعجزهم المنتصر) أى فاتهم وسيقهم وجعلهم كالبحزله (وسأرالي الجنابذ) ألجم فها مضمومة و بعدها يؤن ثم أ أف ثم باعمو حدة مفتوحة ثمذال مجمة (من قهستان) تصبقمها وهي اليوم على حدود دارالملاحدة وحميه قهستان مواجيرالالحاد ومصالحب الارتداد كذا في الكرماني (ضرورة) منصوب على المفعولية المطلقة والاصل سيرضرورة (اذكانت حيوب الآماق عليه مُزر و ره أي منافذهامنسدة علسه من قولهم فررالحسب اذاشدٌ فرزه والحموب الطرائق المفة وحة الثاللة من عزم أحوب حمويه ، كانى فى أحفان عن الردى كحل فاذتعلمل ودليل على المضر ورة أى كانت حيوب الآفاق مضيقة عليه كمان الحبب اذا كان مررو را كان اللياس مجتمعا على الرحل غرمنفرج عنه فعل الارض كلياس مزرو رعلسه تحقيقا لمعني قوله تعالى وضاقت علهم الارض بمارحبت ولاشئ أمس للانسان من لباسه فاذا سارت الارض معرحها حـلى الانسان بمنزلة لباسه المزر ورف أضيقها عليه (فيث أم) أى قصد (شهرت) أى جردت (عليه السيوف وأن ألم) أى زل من سهل أوجبل (أحددت) أى حفت وأحاطت (به الحنوف) جُمَعَ حَتَفُوهُ وَالْمُرْتُونِي مُعَضَ النَّسَعُ وَانْ أَلْمُوهِي بَعْنَيْ أَنْ (وْدَلْفَ اللَّهِ) أى دَنَاوَتَقَدُّمُ (صَاحَبُ الْحَيْشَ أَنُوالمُظْفُرُ نَصْرُ مِنْ نَاصِرَ الدَيْنَ فِي أَيْمِعَ (طَعَانِجَقَ وَالْيَسْرَخُسُ وَارسَلَانَا لِجَاذُبُ وَالْيَ طوس) المتقدة مذكره (يحدون الظهور في الطلب) الظهور جدم ظهر والمرادم اهتا الخيول من ا لحلاق ألجزء على البكل ومثله الرأس في الشاخوا لجهة في الخيل والنساب في الابل (و ينتزفون علاتها من الركض والحبب عنتزاون أي يعتهدون في الركض على الطهور حتى بأنوا على علاتها أي شيها أي همذحر بهياوالانتزاف انفادماء البثرودم العرق والركض العيدو والخبب مالخاءالمعجيه مقوالهاءن الموحدة ين على زنة فرس ضرب منه (فقاته سم الى جومند) بضم الجيم و بعد ها واوسا كنة ثم ميم مفتوحة ثموناسا كنة ثم دال مهملة بلدة من حدود قومس وفيل من نواحي نيسابور (ومنها الى بسطام) بفتح الباءا اوحدة وسكون السين المهملة بعدها لها مهملة وألف وميم وهي قصبة قومس المشهورة فها الضّر يح المتبرك بزيارته لسلطان العارفين أى يزيدا لبسطامي (فرماه شمس المعالى قانوس بن وشمكر بزهاء ألفن من الا كرادالشا همانية) الا كراد حمع كردوهم حمل من الناس حل أموالهم المواشي الثاغمة والشاهانية منسوبة الىشاهدان أى اللوك كاتنسب الهم مرولتدبيرهم اياها قال يعر والشاهان وهم جناحي ﴿ وَالْعَبُوهُ مِنْهِ مَا مُنْ عُنْ سَطَّامُ (الْيُسَارُ) بَكْسِرَ الْمِنَاءَ الْمُوحَدَّةُ ثُمَّا مُالْتَعَتَّانَيْنَ مُنْ ألف ثمراء مهملة وهي قصبة بن قومس و بهق وخوارا لطبران (راحعا باللوم) أي العتب (عليمن للقنه الأنحدار) أي فهمه اياه وأشاريه علمه يقبال المن الكلام بالبكسر فهمه والقنه اياه فهمه (ولما ضاقت عليده المذاهب عمد هب مكان الذهب (وأحاطت ما المباطب أى المهالك واحدها معطب (بادرالى كورة نسايدارمن لاعكتبدار) الأول منصوب على المصدرية لسادراى مبادرة والباءمن منيته والثناني مجرور بالباء وهو من التجنيس المركب (ولا يوطئ الارض حنب أقرار) الوط معوالا عتماده لى الارض بالقدم فاستعمله في الاعتماد علها بألجنب أى لا يجعل حنبه

يعتمد على الارض ولا يعلمتن علها ويوطئ من باب الافعال يتعذى الى مفعولين لان يجوده بدون هسمة يتعدىلواحد(وتلقاءابنسرخك) مصغرسر خيالفارسيَّة (الساماني) أىالمنسوبالي آلسامان اماانتسابرحمُ أوولا أوموالاة (بَكَتَاب) يتعلَق بنلقاه (بِزينُ)أَى يسوُّلُ و يحسن (له الانفتال)أَى الانقلاب والانصراف مقال فتله عن وجهه فانفشل أي سرفه فانصرف (اليه) أي ابن سرخك وعوده الىالمنتصر يأباءالمعنى والسوق ولايجل ذلك بعظم المنتصركم لزعم المخساقي أذلا يلزم ووالصراف هالى التسرخا أن يكون نادها له من الاصر بالعكس والدليل صلى ذلك قوله (المسامنه عدلي الله عان) أي اينضم ابن سرخك الى المتنصر ويعنه عسلى ايلك الخان فأن الحوب بينا يلك الخان وبين التصرلابين اللثواين سرخك فاسسرخك يكون منضهاالي المنتصر كالايخفي ولتضهينه المضامة معنى الاعانة عداها نعلى (موارنة) أى مخادعة من قولهم و رب العرق اذا فسدو يقال وارب فلان ساحيما ذادها مين ُالارِيْ نَفْتِمُ الْهُــمِزَةُ وَفَتُمَالِرَا مُتَصَوِّرِهُ وهِي الدَّاهِيةِ (ومواراةً) أي مساترة من واراه اذاســتره (ومطأبقة) أى موافقة (الفلاف عليه وموطأة) بمعنى المطابقة وأسلها من وضع الشخص قدمه موضع قَدم شخص ٢ خرفاذ اوضع قدمه موضع قدمه فقدوا طأه أى وافقه فى وط القدم (فناز عتم نفسه تقديم اجابته طمعافي وفائه) أي طلبت منه نفسه ذلك وهولا بوافقها فهيي تنازعه و نازعها (وتأميلا لعونه عسلى دمائه) الدمام بالديقية الروح في المنبوح وهوما يتصرك من باقى الرمق (فركب الحطار) أي المحاطرة وأسلها الراهنة وفي يعض النعم الاخطار جمع خطر (وسارحتي اذابلغ بترحماد) بزنة فعال صيغة مبالغة من الجد (من مفارة آمل) الشط (سبقه) أى سبق المنتصر (خيله) أى فرسانه (الى الشط) أى شط جيمون (فوافق ذلك) أى السبق المفهوم من قوله سبقه (جمود جيمون فاغتموا) أَى خيله بمعنى الفرسان (مفارَقته) أى المنتصر (خلاصا) مفعول له لقوله مقارقته أولا غتتموا (بما منوا) بالبنا المفعول أي أيتلوابه (من مكابدة الاسفار ) الجار والمجرور في قوله من مكابدة في موضع نصب على الحال من ما الوصولة لانه بيان الهما والمكابدة ألمقاساة تقول كايدت الامر اذا قاسيت شدّته (وعدم الاستقرار ) في الديرجعون آليه أومكان يعرجون عليه (و وسل سهر الليدل بدأب الهار) أىبجدالهاروتعبه مصدردأب في عمله اذاجدوتعب والاضافة فيه بمعنى في لان المضاف البسه لهرف للضاف كمعسك والامل وشهيدالداروآ ثرالا لمناب اقامة لاعدرعه ليفعلهم الشفدع وستعهم الفظيم ولاغرواذاعظم المطلوب قل المساعد (وتشاوروا) فيمابيغهم (فىالعبورالىسليمان الحاسب وصافى) الحاجب (حاجبي الماك الخان فعديروا الهدما وعرفوهما ان السياماني بالقرب) يريدون بالساماني سيدهم ووكى نعتهم أبااراهم المنتصرفان مآليا غصوا حقوقه وأبدواغدره وأطهر واعقوقه حقر وهبهذا الالحلاق كانهسم لم يكونوا يعرفونه الامن هسذا الوحه ليضعوا من أعين الحاحيين حرمته ويز يلواهيشه وحشمته ايكون ذلا يامثا التحرى عليه بما أفضى مكرهم وتدبيرهم اليه (وان المحن قد طُعطعته) أى بددته وكسرته (والحوادث قدطعتنه) أى نهكنه وصدرته كالهباء (فهوخلسة الطامع) الخلسة بالضم اسم من خلست الشي اذ اسلبته (ونم زة الطالب) المنزة الفرسة (وطعمة الاساب والمخالبُ) الطعمة بالضم بمعنى المطعوم حسكا المبضسة بمعنى المفبوض والغرفة بمعتى المغروف وقال الناموسي اللامف الطامع وفيما بعده للاسستغراق كالهسم وسفوه تكثرة الضعف وقلة المنعة وقالوا انه خلسة لكل طامع ونهزة لكل طالب وطعمة لكلذى ناب وتمخلب (فلم يشعر أبوا براهيم الابالخيل مطلة) أى مشرفة عليه (فطاردهم ساعة يم ولاهم ظهر الفرار) أي ولى مدبرا فهم لما لم يجدله بهم طاقة (وقبض مسلى أخويه وخاصتهما) أي من يختص بهما من الاتساع والخسدام فأل النجساق وفي يعض

وتلفاه ابن سرخك الساماني بكتاب يزينه الاختال البه لضامته على أيلك الخبان موارية وموارأة ومطابقة للغلاف عليه ومواطأة فنازعته نفديم الجاشه لمعا فى وقاله وتأميلا لعوله عملى دماله فركب اللطأر وسارحتى اذابلغ بترجادمن مفارة آمل سيقصدله الىالئط فوافق دلك جود جعون فاغتنموا مفارقته خلاسا بما منوامه من مكابدة الاستفار وعسلم الاستقرار ووصلسهرالليلبدأب الهاروتشاوروانى العبورالى سلمان الحاسب وسافى عاسبى اللااكاك فعبروا الهماوعرفوهما ان السامانى بالقرب وأنالحن تسدطعطعه والحوادث فسلطعت فهوخلسة الطامع ونهزة الطالب ولحعمة الانسابوالمخالب فلميشعر أبو ابراهيمالا بالخيل مطلة فطاردهم ساعة تمولاهم طهرالفرار وقيض على أحويه وحاصتهما

النسيخ حاضنتهما بالحساءالمهملة والضا دالمجيمة قبل النون وحاضته الصي التي تقوم عليه في تربيته انتهى

وهي في غاية البعدو أني يستصب معه حاضنة أخو يه في مثل هذه المها لك والعاطب وقطع المفازات التي لايه تدى الهاكدر القطا ولا مصوران وكونه اذذاك اخوة يحتاجون الى الحضانة لان هذه الواقعة فىسمنة خسوتسعين وثلثما لةووفاة والدهالرضى كانت فىستةسبح وثمانين وثلثما لةفهذا لايكون الانصيفاء ن خاصتهما لانسخة (برباط شرى) فعلى نضم الفياء من البشارة وبشرى علم مفازة مروواضافة الرياط الهاللخصيص (وحلوا الىأوركندأ سرىوأحل المتصرهريه) فاعل أحل (حلة ان بهيم) الحلَّة بالكسرحيث يحسل البادي وما يميت البلدالمعرونة و بهيم من البهجة مصغر كفليس ويروى ميت بالماء الثناة التحتانية ثم الفوقانية بعدها (الاعرابي من حملة العرب السميارة في تلك المفارة) والعرب السيارة الذي لا يتسديرون القرى ولا يقيمون عجل مخصوص من القفار وايس الهم أوطان الاما يتحدونه من الاصواف والأومار والاشعار (ليقضي الله أمراكان مفعولا وكانالمعروف بأبي عبداللهماه روى سدارا من جهية السلطان عين الدولة وأمين الملة فهم) أي في الاعراب أي عندهم قال الناموسي بندارافظ فارسي وانه بمعني الرئيس والمقدّم كأنه بندار أى الذي له الضيعة والعيال أو يحفظهما بالرياسة (وقد أوصاهم بالقعودله بكل) أى فى كل (مرسد) اسم مكان الرصيد أى الترقب (واذ كاء العدون عليه عند كل مورد) أي المحافظة بالجواسيس من أذكى الناراذا أوقدها بعدالجودوأذكى العين اذا أيقظها بعدالهجود ويحوزأن رادبالعيون حمع العدين الماصرة واذكاؤها ايفاطها (فلمالس الليدل حلسدة الغيش) الغيش بالتمر يك ظلمة آخرالليل وقيل بقيته وهي عبارة عن اشتداد ظلام الليل (وعرض على النجوم حيش الحيش) الحيش توعمن السودان ويريديه اعتصار لطلمة الليسل وبين الحيش والغيش تجنيس مضارع وبينه و بين الجيش تجنيس خطى وتب أهدل تلك الحلة على الشصر حه الا منهم بقدره وغباوة) عن ادراك عظم شأنه وأمره يعلى التفعلهم فعدل الجاهل الغيي ولو كالوامن عدادمن له ادراك لما ارتفعت أيديهم على هامة الاملاك وكيف تقل السلاح يدالماوك الصعاوك اذاء لم ان فتمكه ما لملوك (وقساوة) أي غلاظة قلب وصفاقة و حه (وشفاوة وأخفروا حق مقدمه) علهم أى نقضوا ما تضمنه قدومه علهم من أخذالعهد المايته وعدم غدره وخيانته في مثله اذاقدم يعني ان شرب دمه كان متعدر المتنعاعلي الارض فأحلوه لها ومكنوها منه (فكا تماعناه) أي قصده (أبوتمام حبيب بن أوس الطائي) وهو مجيد في جيسع أوافيه خصوصا في مراشيه (حيث نقول فَتَى مَاتَ بِينَ الطِّعِنَ وَالضَّرِبِ مِيتَــَّةً ﴾ تقو ممقام النصر اذفاته النصر) الاسساتُ من قصيدة ريَّ م امجدين حميد ومطلعها \* كذا فلحد الخطب وليفدح الامر \* وليس لعين أم يفض ماؤها عدر \* قال السكرماني قال أبو مكر قدعاب عليه قوم هذا وقالوالا يقال كذا فليكن الالسر ورأى كذا فليكن الفرح وماعلت انشيئا يقال في تعظيم الفرح الاقبل في تعظيم الحرن مثله المهنى وقبل البيت المذكور هنا \* ألافي سبيل الله من عطلت له في الجسبيل الله واشتغر النغر \* في كليا فاضت عمون قميلة \* دماضحكت عنه الاحاديث والنشر \* قوله ميتة مفعول مطلق لقوله مأت والميتة بكسر المم للهيثة كالحلسة لنوع من الحلوس وفي حديث الفتن فقد مات مبتة جاهلية بالصيحسر وهي حالة الموت وهيئته أيكاعوت أهل الجاهلية وأمالليته بالفنع فهسي الجيفة مخففة ومشددة وقوله تقوم مقام النصر

برباط بشرى وحلوا الى أوزكند أسرى وأحلالتصر مربعطة ابن بهج الاعرابي من جلة العرب السارة في لك المفارة ليقضى الله أمراكان مفعولا وكان المعروف رأى عبدالله مامروى بندارا من حهة السلطان عين الدولة فهم وقد أوساهم بالقعودله بكلمرسد واذكاءالعمون علمه عندكل مورد فلالس الليل حلدة الغش وعرض على النعوم حيش الحيش ونيأهل الخالمة على التصر حهلامهم يفلس وغبا وموقساوه وشفاوة وأخفروا حقمقدمه وأحلوا للارض حرام دمه فسكأنما عناه أنوتمام حبيب بنأوس الطائى حست قول فتى مات بين الطعن والضرب ميته تقوم مقام النصرادفاته النصر \*

الجيعني اندمات عزيزا فوته عزيزا يقوم مقام الظفر والنصر العزيز أوأن المعني انه ماقتل الانعسد مافل

الجهورمن أعسدائه وأطفأ جرتهم فتمكن أصحابه من هزمهم بعدقتله لكثره فتسكه فهمم واضعافه اباهم فكانت هذه الميتة نصرا لأنم أسهلت على أصحابه هزم الاعداء واسكن هذا المعنى لأيطأن الواقع هنا وَاعِلَهُ يَطَا نِنَ الوَاتِّعِ فِي مِن ثِي أَبِ عَمَامٍ ﴿ وَمَامَاتُ حَيْمَاتُ مَضْرِبُ سِيفُهُ \* من الضربُ واعتلتُ عليه القنى السمر ) موت مضرب السيف كأبة عساحد ثفيه من الانثلام والفلول من كثرة المقارعة والمضاربة وكذلك اعتلاله الفنا كأبةعن عدمتأ ثبرها يسبب ماحدث فهامن المحطم والاعوجاجمن كثرة الطعان ومنازلة الاقران يقول اله مامات حتى أفني مضارب سيفه وعوالي سمره من كثرة الضراب والطعان فقدمات مبلماعد رهفي الفتال وكني عن انثلام حدود السيف والقنا بالموت والاعتلال (فأثنت في مستنفع الموت رجسله 🦛 وقال لها من تحت لانعدام أثرهماوز والفوائدهمايه المستنفع موضع أجقماع الماء واضافته الى الموت على طريق الاستعارة المكنة والتخسل كالدمأ القتلي تحتدم فيداجتماع الماء في مستنقعه والأخمص ما تحافي من باطن القدم عن الارص فإيسها يعني أثبت رحله في مقام يؤدّه ثباته فيه الى الموت وقال لرحله المثبتة في مخساص الردى وغمرات الوغي اثنتي في حومة الملحمة ومعترك المفحمة فان حشري من ينحت أخمصك أي مصرعي فيهدا المقامومدفني فيهدا المكان ومحشري مته ريدتوطين نفسه على الحتف وثبياته في حومة الحرب (غداغدوة والجدد أسجرداله \* فلم ينصرف الاوأكفاله الأجر) عدا أي سارأول الهارالي ألحرب وغدوة يفتيح الغين المرةمن الغدق وهوأ وليمن جعلها مضعومة ظرفا اغدا لافضائه الي اعتدار التحريد في عدا عن بعض معناه وجعله لطلق السير أوجعل غدوه تأكيدا وغداهنا نامة وجعلها النحاتي نافسة فاضطرالي تسكلف حدل قوله والحد نسج ردائه خديرا لها وادعى ريادة الواوفي الحسرعلي أولالاخفش ولايخفي انه تعسف لاحاحة البه وقوله الجدنسج ردائه من اضافة المهفة الي الموسوف لانسم مصدر بمعنى اسم المفعول أي والجدمنسوج ردائه أي والحدمن الناسله كالرداء المنسوج وقوله فلم مصرف الح يعسى ماانصرف عن الحرب حستى قتل ومسارتهم يداوكفن بأحرالشهادة وكفي بالشهادة أحراوقد أجادفي استعارة الرداء لغدؤه مجود الانه في تلك الحالة كان حيا واستعارة الاكفان لانصرافه عن موقف الفتال لانه مسارا ذداك شهيد الهلاب الاكفان ولو وضع المصنف مكان هدا الست السنالذي بعده وهو \* تردي ثباب الموت حمر اها أتى \* لها الليل الاوهي من سندس خضر \* لكانأبلغ (مضى لها هرالاثواب لم تبقروضة \* غداة ثوى الااشتهت أنها قبر / طاهرالاثواراي النفوس وهي الحيوانية والملكية والانسانسة ويكنى عن النفس والقلب بالتوب قال تعالى وتسابك فطهرأى قليك وقال امر والقيس ، والتك قدسا علك منى خليقة ، فسلى ثيابي من ثيبابك تنسل أى قلسك من قلى و تحمل طهارة الاتواب كما ية عن طهارة القلب كا يقولون فلان طاهر الذيل وقوله لم تبق روضية البيت أي تمنت الرياض الم أعدّت قبراله لما تاله من مرية الشهادة والمغيفرة والرضوان والروح والربحان لتسكون من رياض الجنسة لان قبورا لسعداء روضية من رياض الحنسة كالباء فى الحديث ان آلفهر روضة من رياض الحنة أوحفرة من حفرالنار وقوله توى بالثياء المثلثة أي أقام من توى بالمكان أقام فيه قال في الاساس ويقال للقيورة د توى انته ـ ي وقال الناموسي ثوى أي هاك يقال نوى أىمات كأنه ترل عن مركب حياته وفيه نظر (عليك للم الله وقفا فانني \* رأيت الكريم الحرايسه عمر) عليك سلام الله فيه النفات وبروى عليه وهذه التحية تحية الاموات وقوله وقفاقال الكرماني منصوب على المدر تقدره وقف عليك سلام الله وقف او يحور أن يكون عمدي الفاعل كتواهم رجل عدل وثبت أي عادل وثابت و يحوز أن يكون عدى المفعول من وقف وقف المتعدى

ومامات حى مان مضرب سمفه من الضرب واعتمات عليه القدا السعر فأ ثبت في مستنفع الموت رحله وقال لها-ن عت المحمل المشردائه غدا عدوة والميد السهردائه فل مضى لها هرالا ثواب لم بمق وضة علما أسلام الله وقفا فانى وأيت المربم الحراليس له عمر وأيت المربم الحراليس له المربع الحراليس له المربع ا

كقولهم ثوب نسج المن ودرهم ضرب نيسا بورأى منسوجه ومضروبه ويكون منصو بابالحال في كلهما والاولى الذهاب ألمهما انتهي وفي بعض الهوامش بعدةوله على الحال في كلها والاول أولى فاعرفه وقوله «رأيت الكريم الحرايس له عرب يعنى رأيت كل كريم وكل حرّ الا يعروا أنت منهم فلهد الم تعرأ يضاوا نما لايطول حمرا تنكرام لأنهم يخوضون بنجدتهم لجيجا لنكفاح وبردون مشارع الأسنة والرماح ويلقون انفسهم فى حومة الحتوف و يتلقون بصدورهم مقارعة الاقران بالسيوف تفاديا عن قبول الضميم والخسف وتحنبا عمايخل ملوالهسمة وشرف النفس وتنهض هممهم الى أن يحودوا بأرواحهم الزكيه وانفسهم الراضية المرضيه فلذلك تنقص أعمىارهم وتحمده ليمرورالأنام شمهموآ ثارهم محود بالنفس اذضن البخيل جا 🐞 والجود بالنفس أقصى غاية الحود

هوالشجاع يعدَّالْجَلُمن حين ﴿ وَهُو الْجُوادُ يُعدُّا لَحُنُّ مِن يَحُلُّ

وقال هذا خلاصة ماقررها لشراح هنا وهومن تطرفات الشعراء المستعذبة وتمليحا تبهيم التي هي للقلوب محسة ويخطر فى اليال سكتة اطبفة اخرى فى قصر أعمار الكرام وهي انهم للكثرة نفعهم وغنائهم ودفعهم عن الناس مشقة خصاصتهم ومضر" ةعنائهم بتني الناس دوام بقائهم وعدم موتهم وفناهم فهما عمروا يتحيل فلهسمة صرالأعمسار ولذلك تراهسم يقولون انأنام السرورقصار (ثم نقل قالبه) القالب بفتح اللام الرسم الذي يرسم عليه الشي في الجهرة وبكسر اللام في ديوان الادب (الى قرية ماي مرغ من رود بارزم) ماى مرغ المتنان احداهما من رودرزم وهي التي دفن بها قالب التصرا لساماني والثالثة من قرى نسف والها نسب الامام أبوالفاخراً وحدالمان المباير غى صباحب نظم الجامع الكيار فى الفسقه وزم بفتر الزاى وتشديد الميم ولاية على شط جيحون وهى من تواجى ماورا الهر وقصيتها مع كبرها قدخربت والدرست ولم يتقمنها الآالرسوم والحتم للهلاشريك والمهاينسب أديب زم وهو الذى اختصر اللغة للحوهرى كذافي العني اصدوا لأفاضل وماى مرغ معد المهوالا لف فيه ماء مثناة تحتية ساكنة غميم مفتوحة غراءمهملة ساكنة غفي معجمة ورودبارزم أوله رامهملة مضمومة غ واوسا كنة غردال مهدملة منحركة بحركة مختلسة غمبا والوحدة غم ألف غراء مهدملة مكسورة غراى معجمة تمميم مشددة (ودفن بها في شهر و سع الاول سنة خس وتسعين وثلثما أنه و للغ السلطان عن الدولة وأمين الملة خسره فأمر بالقبض عسلى البندار واذاقته حرالانكار) أى اسكار السلطان عن الدولة قتل المتصرقال الناموسي وهذه الفعلة تشابه فعلة معاوية في طلب دم عثمان رضى الله عنهما وقد خذله أحوجماكان الى نصرته ثمجا وطلب دمه اعلة قرابته وولايته انهيى وفيه مافيه لانمعاوية لميكن في المدسة يوم قتل عثمان بل كان والياعلى الشأم من طرفه ومحاصرة عثمان كانت أما مالا يحتمل فهاوصول الحرالى معاوية فضلاعن اتبانه ونصرته ولم نسمع في كتب السرر أن معاوية طلب يدم عثمان وأنميا كانت المطألبة عائشة رضي الله عنها في وقعة الحمل مع عسلي رضي الله عنه والحروب التي وقعت منهوربن على كانت على الخلافة لاعلى الطلب بدم عثمان كايدل عليه تحكيم الحكمين وغبرذ للثما هُومقررمسطور (وشنّ الغارة عدلى حلة ابن به يج الاعرابي خاصة وعدلي سائر العرب السديارة عامة فصارت جرة آلسامان) بعدقتل المتصر (رماد الدروه الرباح) ذرت الربيح التراب وغيره تذروه وتذريه ذروا وذرياسفته (وكان الله على كل شئ مقندرا)

 (ح) والاحراء السامانية ومقاديراً يامهم من حيث نجمت دواتهـ م الى أن و رثها السلطان عين الدولة وأمن اللة) نجمت دواتهم أى ظهرت يقال نجسم الدن والقرن والنبت ظهر وطلع (كان ملك آل سامان) سأمان النسوية اليههد والدولة هوسا مان خداه بن حيثمان بن طيغان بن وشرو بن بن بمرام

ثمنقل قالبه الى قرية ماى مرغمن رودبارزم ودفن بمافى شهررسع الاؤلسنة خسروتسعين وللمائة وبلغ السلطان عين الدولة وأمين اللة خسره فأمربالقبض على الندار \* واذاقته حرّ الانكار \* وشن الغارة على حلة ابن بهيج الاعرابي عاسة \* وعلى سائر العرب السيارة عامة به فعسارت جرة 1 ل سامان وخاداتذوق الرياح وكان الله على كل شي مقتدرا

\*(ذكرالامراءالمامانية ومفاديراً بامهم من حيث نجمت دواته-م الى أنورثها السلطان عن الدولة وأمن اللة) كان ملك آلسامان شو بين بن بهدرام ومبدأ أمرهم عاورا الهدرود و هعلى ما أورده السلامى فى تاريخه قال ان المأمون لما ورد مرو واسطنع أولاد أسد بن سامان خداه وهم نوح وأحدو يحيى والياس سوأسد بن سامان فقد مهدم واستعلهم وعرف لهم حق سافه هم فى وضع الأشداء مواضع الاستعفاق وافاضة الاستعاب وكان فسان بن عباديل خراسان بعدر جوع المأمون عن مروفولى غسان نوح بن أسد بن سامان سعر فند فى سنة أرسع وما تدين وأحدين أسده راة فلما ولى طاهر بن الحسين خراسان ولاهم هذه الأعمال ثم توفى نوح بن أسد فأقر طاهر بن الحسين اخوته أحدو يحيى والماس على أعمالهم وكان أحدين أسد عفيف الطعمة مرضى السيرة لا يرتفق ولا يرفق أصحام وحشمه وفيه قيل على أعمالهم وكان أحدين أسد عفيف الطعمة مرضى السيرة لا يرتفق ولا يرفق أصحامه وحشمه وفيه قيل في قدره حشمه

وكان أولا دأحد سبعة كبيره مم اصرويليه أخوه اسماعيل في الحزامة والصرامة فولي نصر سمر فند معده وتعمه نوح خرحصل في بحارى فتن باضطراب خراسان سغلب يعقوب ن الليث على الطاهر مة وا نقاعهم فكتب رئيس بخارا ونقمها أبوعبدالله ن أبي حفص الى نصر من أحسدوهو سمرقند يسأله توجمه من يضبط بخارا اذ كانت شاغرة بتشاحراافتن فوجه الهانصر أخاه اسماعيل من أجد ان سأمان فتلقاه المطوعة والفقها عكرمنية فوردمعهم يخاراوضبطها وبقيما الى أن ملغمن أمره مأبلغ ثم صدرمن اسماعيل مكاتسة لرافع بن هرغة وهو يلى خراسان وتعاضدا وتعاقدا على التظاهر والتناصر أتتالى هي السعاة سنهوس أخيه نصر بن أحدواف ادهم ما سهما فنشبث الحرب سهما ثمأصلح منهما وعادا الى التوافق مسدة ثمعادت السعاة وحرشوا ماسهما حتى تتحارباوذ لك سسنة خمس وسبعتن ومائتين فظفرا سمياعيل منصر فلياحل المهترجل اسماعيل بين بديه وقيل يديه وردهمور موضعه الى سر قند وتصرف على خلافته بخارى ثم استخلف نصر من أحمد أخاه اسماعه على أعماله عما وراءالهرفى ذى الحقسنة عمان وسيبعن وماثنين فولى المعتضدا سمياعيل أعمال أخيه بمياوراء الهر في ذي الحجة سسنة ثمانين ثم خطب عمرو من الليث يعدقتل را فعن هر ثمه الى المعتضد على ماوراء النهر فولاه الماصحين وحهرأس رافعين هرغة ورسم اجمروما كان يرسم لعبدالله بسطاه ربالخضرة من الأعمال والولايات وحمل البهعهد ماوراء الهروالهدانا على فتأ مجعفر سمعلا المحارى ومها الحلم الفاخرة ثم انفذ عرو جيشا عرم ماالى ماوراء الهر فعبرالهم اسماعيل فاستأمن اليه بعضهم والهزم الياقون وقتل سبعة آلاف منهم وانصرف اسماعيل الى يخار أوالفل الى عمر وسنسابور ثمخر جعمر وسنفسه الى بلخ ولاقامها اسماعيل من أحد فهزمه اسماعيل وقبض عليه وحده ونحا الباقون ثم انفذه اسماعيل الى بغدادم عبدالله من الفتح وقدور دعليه بعهد خراسان واللواء والتاج والخلمسة تمشان وشمانين وعما كتب به اسماعيل الى بغداد \* أما بعد فأن عمرو من الليث أصبح أميرا وأسسى أسيرا وعمرو بن الليث هو الذي ذكره العتبي هنا كاسيأتي (بمباورا النهرو للادخراسيان بمبا شضاف المهافى الوقت بعد الوقت من كورسحستان وكرمان وجرجان ولهبرستان والرى الىحدود أصفهأن مائة سسنة وسنتين وستة اشهر وعشرة أيام) قوله مائة سنة خبركان على حدف مضاف في جانب الاسم أي كان مدّة ملك آل سامان مائة سنة اظهوران الملك نفسه لا يكون مائة سنة (فأولهم أبواراهم اسمياعيل ن أحد) من أسدين سمامان وقداتفق ان آخرهم أبوابراهم اسماعيل نوح التصر المتقدمذ كره فكان هذا ألاسم بكنيته فاتحة ملكهم وخاتمته (وهو)أى أواراهم اسماعيل نأحد (الذى قبض على عمرون الليث) المتقدّمذ كره بناحية الجنوم الثلاثا النصف من شهرر سع الأخرسة تقسيع وثمانين ومائتين وكان عسكر عمر ونحو خمسين ألفأ وفيه يقول عبدالله برطاهر بحاثب الدنيا ثلاث العباس برموالغنوي أرسله المعتضد

جماوراء النهر و بلاد خراسان عمارضاف المهاف الوقت و من كور المستان و كرمان و حرجان و طبرستان و الرى الى مدوداً صفهان مائة سه في وسنتين وسنتين وسنتين المهام و مقاله من المهام المهام المهام المهام و موالدى قبض على عمرو من المهام المهام

لسبيه بخارالية الثلاثاء لأرسع عشرةللة خلت من صفرسنة خس وتدعين ومائة بنمنعونا بالعدل والرأفة موسومانطاعةالخلافة وقام معده أبونصر أحمدبن اسماعمل فللأستسنين وثلاثة أشهرو فتكنبه نفرمن غلبانه يقربر ايلة الجيس اسب مقدمن من حسادى الآخرة وكان مقتدما بأسه في ايثار النصفة واختيار الاحمد وثة الحسنة اقتداءالاساء بالآباءفي اختمارا فضل السنن واتماع أحد السنن الى أن طون الدساما ألف أنامهم كعادتهافي الذن خلوامن قبل وان تحداسته الله تد الاوسد مسدّالشهيد أنوالحسن نصرين أحمد فلك ثلاثن سنة وثلاثة وثلاثمن ومارفيع التحاد قوى العماد ورى ألرناد ركى المراد وتوفى ليلة الخيس لئلاث بقين من رحب سنة احدى وثلاثين وثلثما تةوتلاه في ارث الملك النه و من نصر وهوالحبيدى فللثاثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة أيام وتوفي بتحارانوم الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهرر سع الآخر سسنة ثلاث وأرىعين وللثمالة والتصب منصبه عبد الملائن ورح فللناسب مسنين وستة أشهر وأحد عشر وماوعثرت مداله فسقط الى الارض سقطة حلمتها متاوذلك عشية نوم الجيس لاحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسن وثلثمائة وخلفه في الولاية أخوه منصور بنو ح خسعشرة سنة وتسعة أشهر وتوفى ببخارا يوم القلاثاءلاحدىءشرة ليلة خلت من شؤال سنة

الى أى سعيد الله ياني في أر بعة 7 لاف فتجا هو وقتسل البانون وعمرو بن الليت مرقى خسين ألفا الى محارية اسماعيل أحد فأخذ هووحده وقبض عليه اسماعيل ونجا الباقون وأنا الرافي ستي وسولي الني أنوالعباس والحسين (وولى خراسان) وماورا عالمهر (شمان سنين ومضى اسبله بتحارا ليلة الثلاثاءلار دع عشرة ليلة خلت من صفرستة خسوت عينوما ثنين منعوما) أي موسوفا (بالعدل والرأفة) أىالشفقة والرحمة (موسومالطاعةا لخلافة) يعنىكانا سماعيل بن أحمدمطبعا للعنضد أمهرا الومنين في مدافعة عوادي عمرو بن الليث وهروأ خوه يعقوب عن خرجاع لى المعتمد والموفق أخيه ولدا المعتضد وناصبا هما بمدينة السلام (وقام) بولا يةخراسان وماورا النهر (بعده) ولده (أبونصر أجدين اسماعيل فلأستسدين وثلاثة المروفة لمنه نفرمن علمانه يفرس كالفاء وراء مهدمة مفتوحتين غمباء موحدة ساكنة غراءمه ملةمن نواحى يخاراء للسط جعون قبالة آمل الشط مها الفريرى راوى صحيح المخارى أنوعبسدالله مجسدين وسف بن مطرب (ليسلة الخيس اسسبع بقين من حمادي الآخرة وكأن مقتد بابأهم) اسماعيس (في ايثار) أي اختيار (النصفة) أي الانصاف والعدل (واختبارالأحدوثة الحسنة) أىماينهـتشه النباس ويتداولونه بينهم من أخبارالكرام على مر ورالا مام وكرور السنين والأعوام (اقتداءالا بناء بالآباء في اختياراً فضل السنن واتباع أحد المسنن أى اقتداء الأبناء النجباء بالآباء الكرام ففي كل منهما صفة محذوفة اعتمادا على قرينة المقام كفوله تعالى وكان ورافهم ملاث يأخذ كل مفية غصبا أىكل سفية سليمة بدليل فأردت أن أعيها أ وأنهدنا الافتداء هوالذي تقتضيه الأبوة والمتوقفا لخارج عنه كأنه غيرمعدود في عدادالأبهام ويشهدله قوله نعالى في ابن وح عليه السلام يانوح اله ليس من أهلا اله عمل غسر صالح والسن بضم السينجم سنةوهي السيرة والمسنن بفتح السين الطريق (الى أن لهوت الدسا صحائف أبامهم كما عن أنقضا الجالهم فأن الانسان مادام حياتكتب الملائكة في محاثفه ما عمل من خمير وشر فأذا مات طو،ت تلك الصحائف وختمت أعماله واضيفت الى الأيام لأدنى ملابسة لانَّ السَّمَالة تقع فهما ( كعادتها ) أىالدنيا (فىالذين خلوامن قبل ولن تتجداسنة الله تبديلا وسدّمسدا لشهيداً بوالحسن نصرُ بن أحدُ ﴿ الما كان قتل أحدين اسماعيل غيلة من عديرا ستخلاف عبر بقوله وسد مسدّ الشميد كالمه اختدل يقتله النظام فسدد لدَّ الخلل بايده أي الحسن ( فلك ثلا ثين سنة وثلا ثقو ثلاثين وما) وفي اكثر النَّم خلاو جد انظ وثلاثة وثلا ثيريوما (رفيع النجاد) كَايدَعن طول القامة لان طول النجأد لازمه وهومن الصَّفَّات المعمودة في الرجال قال الشَّما عر من تبين لي ان القماء قذلة به وان أعزا الرجال طمالها أى طوالها فقلبت الواويا كصيام وقيام ولكل القلب في طيال شادل اهومبين في كتب التصريف (أوى العماد) كالدعن اتساع القبة وارتفاعها لتسع الأنسياف وبراها الطرّاق (ورى الرئاد) كلة عُن سرعة اجانِهُ مومَّضًاء عزيمته (زكى المراد) بفتَّح الميم موضع الارتيادوز كاالنبتُ ارتفع ونمـْأوهو كنابة عن خدمره الشامل ور مالكامل (وتوفى ليلة الحيس لثلاث بقين من رحب سنة احدى وثلاثين وثلاثما كةوتلاه في ارث الملك المه نؤح من نصروه والحميدي فلك اثنتي عشرة سنة وثلاثة اشهر وسيعة أمام وتوفى بخارانوم الثلاثا ولاحدى عشرة ايلة بقيت من شهرر سع الآخرسنة ثلاث وأربعين وثلاثما تُهُوانتصب منصبه ) أى قام بالأمر بعده ولده (عبد الملاين نوح فلا سبع سنين وسته أشهر وأحدعثمر بوما وعثرت به دابته فسقط الى الارض سقطة حل مهامينا ودلك عشية يوم الخيس لاحدى عشرة الله خلَّت من شوَّال سنة خمسين والمنما له وخلفه في الولاية) التي كان يلها (أخوه منصور من نوح خس عشرةستة وتسعة أشهر وتوفى بخارانوم الثلاثا الاحدى عشرة ليلة خلتمن شؤالسنة

حمس وسنتن وتنميانه ووال امزونوح بنمتصور احدي وعشر بنستة وتسعة أشهروتوفي ومالجمة بخارالملاثعشرة لملة خلت من رحب سنة سبع وثمانين وثلفائة وملك بعده ولده أنوا لحارث منصور بن نوح سنة وتسعة أنهر فاعتقله تكتوزون سرخس بومالا ربعماء لاثنتي عشرة لبلة يقبت من صفر سانة تسع وثمانين وثلثمائة وبو بع أخوه عبد دالماك بي نوح فاستقرت فدمه فيالولاية حتى خرت على بدالسلطان عين الدولة وأمن الملة دعامته وشالت نعامته فطارالى بخاراوقبض ايلك الحان علمه وانتزع ولانهامن مديه فكانت مدة أمره عمالية أشهر وسيعة عشر بوماثمأخوه المتصر أبوابراهيم أسماعيل بنو حوذلك حدثان ماولى السلطان كورخراسان وأقبل بعدذلك يرداد في أسباب العلىحد موحده ويتنهاعف في رقاب الأعداء حده فبايفترله تبهرالاعن ثغرمفتوح وصنع عنوح وذكرعلي هامات الاعوادم رفوع وبادالي قضاء المني والآمال مشروع وذلك فضل الله يؤتده من يشاء واللهذوالفضل العظيم

\*(ذكرالاحوال التي جعت للأمير ناصر الدين سبكتكين وخلف بن أحدوالي سعيد تان من خدلاف مرة و وفاق أخرى وما جرى دهد ذلك من الطوائل والترات التي ثبت عنان السلطان عين الدولة وأمين الملة الميده وعطف به الى التراع الملة من يديه وما جرى خلال ذلك

خسوستينو المثمانة وولى أمره من بعده ولده نوح بن متصورا حدى وهشر ينسدة وتسعة أشهر ووقى وم الجمعة بنجارا الملاث عشرة ليلة خات من رجب سنة سبع وشما نين والمتمانة وملك بعده ولده أبوالحا رثم نصور بن فوح سنة وتسعة أشهر فاهتقله كتوزون بسر خسوم الاربعا الا أنتى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة تسع وشما نين والمشمانة ويويع أخوه عبد الملائمي فوح ما استقرت قدمه في الولاية حتى خرت هلي بدالسلطان عمين الدولة وأمين الملة دعامته خرت أى سقط على بدالسلطان وموالسقوط قال تعالى وخروسى سعقا والدعامة بالكسر عماد البيت أى سقط على بدالسلطان ما كان عليم ساعملك وفي بعض النسخ خوت الواوم كان خرت أى هوت وسقطت وهى بالدعامة أنسب كقوله تعالى وهى خاوية على هروشها (وشالت نعامتهم) يقال المقوم اذا تفرقوا وارتحلوا انسب كقوله تعالى وهى خاوية على هروشها (وشالت نعامتهم على مناهلهم يستقون من الما مفاذا تفرقوا رفعوا النعامة ونقلوها الى منهل آخر نصار شولها أى رفعها كناية عن تفرقهم كذا في الكرماني وقال النجاق انه لم يطبق المفصل تطبقا المالاستعمال هذه اللفظة في مواضع لا يتصور فيها التفرق والفظ العمين لا يدل على تفرق صريح بل يدل على أن الملات عامتها من من ملك الى مناهوله عن البيم المناه المتاهة في مواطل والمتحق عن لا يرجى وده الى مناهامه كقوله على مناهامه كقوله المتناه المناه المناه المناه المناه المناه ونظل والمتحق عن لا يرجى عنده المناه والمناه المناه المناه

اى ارتفعت نعامتها و دهبت بعنى البيم امت انتهاى وقال فى مستفصى الامثال شالت نعامتها أى تفرقوا لان النعامة كاسبى ذكرها موسوف قبالخفة وسرعة الخدماب والهرب و يقال أيضا خفت نعامتهم و رف رأ الهم و بهذا المعنى شطبق المفسل تطبقا تامالان المقسودانه أسرع فى الهرب و يدل عليه قوله (فطار الى بخارا) أى أسرع فى هر به كانه ظائر (وقبض ايلات الخان عليه هوا تتزع ولا يتممن يده ف كانت مدة قرم م عنانية أشهر وسبعة عشريوما ثم أخوه المتسر أبوابراهيم اسما عبل بن وح وذلك حدثان ماولى السلطان كورخواسان فى أول ماولى تقول افعد لدلات الا مرجد دثانه مكسور وذلك حدثان ماولى السلطان كورخواسان فى أول ماولى تقول افعد لدلات الا مرجد دثانه مكسور الحاء ومفتوحها وساكن الدال ومتحركها أى في أول ماولى تقول افعد ذلك برداد في أسباب العلى الماء عدم أن الكسرأى اجتهاده (وجده) بالفتح أى حظه و بخته (و بتضاعف في رقاب الاعداء حده و بالشهرون الهلال والنغر موضع المخافة من فروج البلدان وهو بوهم الضاحك من الاستان وهومن وبالشهرون الهلال والنغر موضع المخافة من فروج البلدان وهو بوهم الضاحك من الاستان وهومن مستحسنات بدائع البديع (وستع ممنوح) المراد بالصنع البروالمنوح المعلى (ودكر على هامات الاعواد) أى المنابر (مراوع) والهامات جمع هامة وهى الرأس أى يذكر الخطباء الدعاء له واسعه على رؤس المنابر قال جال العرب الاسور دى أنسدنى واحد من المغاربة قولى على رؤس المنابر قال جال العرب الاسور دى أنسدنى واحد من المغاربة قولى

وفتيان صدق يصدرون عن الوغى ، وأيدى المنا ياداميات الاظافر وحاجتهم احدى اثنتين من العلى ، صدور العوالى أوفر وع المنابر

وهو يستخسنه و يستطلعنى عن قائلهما فقات همالى من قصيدة فطفق يقبسل بدى ويثنى على وقال سمعتهما بالمغرب في الخننت ال في عصرنا من ينسج على منواله أو يأتى بمثاله (وباب الى قضاء المنى والآمال مشروع) أى مشروع فيه أى مورود المه (ودلك فضل الله يؤثيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم

\* (ذ كرالاحوال التي جعت الامير ناصر الدين سيكستكين و شحلت بن أحدو الى سيحستان من خدالاف مرة و وفاق أخرى وما جرى دهد ذلك من الطوائل والترات التي ثنت عنان السلطان بمين الدولة وأمين الملة اليده وعطفت به الى انتراع الملك من يديه وما جرى خدلال ذلك من وقائعه في الهند الى ان استتب له ما أراد في أمر ه بعون الله وتصره) قوله بعدد ذلك أي بعد الجمع المفهوم من جمع والطوائل أي العداوات جمع لهاثلة يقسال بينهم لحاثلة أي عداوة والترات جميع ترة وهي الحقدومنه ألموتو ربس قتل له وتنيل والفهر في عطفت يرجه عمالي الترات وفي به يرجع الى العنان واستنب استقام وتهيأ ﴿ وَعَدْسَيْقَ في أوّل هذا الكتّاب ذكر الاميرخلف بن أحمد) تقدّم ذلك في قول المصنف ذكر الاسباب التي أطمعت الترك في ولاية الامبرأ بي الماسم نوح بن منصور وتوسط بماكته (فيماراته) يتعلق بقوله دكر والضميرالمنصّوب يرجّع الحاما (السديدمنصور بن نوح) فاعلرأَى (من رّدّه) بيان لما فيمارآه فهو في على نصب على الحال منها (ألى بيته) الضميران يرجعان الى خلف (واطهاره عدلي خصمه) أي اعانته علمه (الى انتهاوت) أى تساقطت (رجوم الفتن بحراسان) الرجوم النحوم الني رمى بها الشياطين عنداسترافها السفع من الملأ الأعلى حمد رجم مصدر رجم مرادابه مايرجم به قال تعالى وجعلناها رحومالاشياطين وفى الكلام استعارة مكسة وتخبيليه وترشيم ، قوله تهاوت وتفسير النحساني الرجم بالقنل بعيد عن السوق والذوق (ففرغه) أي فرغ خلفا أي سيره عارغا (اشتغال ولاتها عما دهاهم) أي أساجم (منها)أي من الفنن (الاستحمام) متعلق بقوله فرغه والاستحمام طلب الجمام وهوالرأحة يقال حم الغرس يجم ويحم حامااذاذهب اعياؤه وأحم فرسه اذاترك ركويه (والاتداع) افتعال من الدعة وهي السكون والراحــة (والاستظهار) أى الاسـتعانة (بمــاتخرجُهـله أرضُ محسنان من منوف الارتفاع) أي ماير تفع اليه من أرضها كالعشر والخراج (حتى اتسع نطاق همته) النطاق شقة تلب ها المرأة وتشدو سطها بها تم ترسل الأعلى على الاسفل الى الركبة تنحر على الارض وليس لها حزة ولانيفق ولاسا قان والجمع نطق وكان يقال لاسهاء رضي الله عنهاذات النطاقين (لطلب الفضول والزيادات على مافي يدهومنازعة القروم) جميع قرم بمعنى السيد (والسادات) جميع سيدفهومن عطف التفسير (ولما تسيدي) أي تعرض بقال تسيدي الثيني اذار فهرأسه ينظر إليه (الامير ناصرالدس سبك تكين لواقعة ملك الهند حين تور"د) أى وردوعبر بسيغة التفعل للاشعار بأنه كان يتحشم مشقة (حدود الأسلام على مانطق شرحه صدرهذا الكتاب اغتنم خاف بن أحدا تتفاض أىخاق (نستءن الحفظة وخلوهاءن الشيمنة) الانتفاض بالفاءمصدرا تنفض الطائراذا تحرك وألبق ماعلى ريشهمن ماءأوغبار قال الشاعر

وانى لتعرونى لذكرا لـ هزة 🛊 كما النفض العصة وربلله القطر

والشعنه بالكسر رابطة من الحيل يشعن به البلد لحفظها وضبطها وانما خلت عن ذكر لانم كانوا اذذاك معسبك تكين وقال النحياتي فعدل خلف حيلة سارت سبا لحروج حفظة بست عنها وهدنا لااشعار للكلام به ولادايل بدل عليه وكانه يريد تحل سبب لحلوها عن الحفظة وغفل عن السبب الظاهر وهوا لحروج مع الامير لغزو الهند (فأسرى البها) أى سيرايلا (من اقتاض بمضم) أى فلقها وكسرها فان قصد عت ولم تتفلق قبل انقاضت فهى متفاضه مواستهال البيضة هنا وحيم لما في مدن حسن التوجيه لان بيضة كل شئ حوزته كسفة الملك و بيضة القوم ساحتم (واقتض) بالقاف (عدرته) أى كارتها يفال اقتض الجارية افترعها وأزال بكارتها والفضة بالكسر عدرة الجارية وفيه اشعار بأنه الم يتفق لاحداز الم يسبك تكين عن بست الالخلف (وحرف) أى غير وبدل (كلة الدعوة عنها) أى أمريذ كراسمه في الحطبة وترك اسم ناصر الدين عنها والتحريف ضد الاستقامة قال تعالى في حق الهود يحرفون الكام عن مواضعه (وغيس يده) أى أدخلها بقال نعمه في الماء اذا مقله فيه في أموالها فيها ها) أى جعها ومازها (وجعها فأوعاها) أى جعلها في وعاعقال تعالى وجمع فأوعى (في أموالها فيها ها) أى جعها ومازها (وجعها فأوعاها) أى جعلها في وعاعقال تعالى وجمع فأوعى

مأأرادنيأمره بعوناتهونصره وندسبق في أول هدا الكاب ذكرالأمرخلف ن أحدفهارآه السديدمتصورين و حمن رده الى يتهوا لحهاره على شعيمه الى أن تهاوت رجوم الفتن بحراسان ففرغه اشتغال ولاتهاء بادهاهم منها للاستعمام والانداع والاستظمار عماتحرمه أرضسهانهن منوف الارتفاع حتى اتسع بطاق همنه لطاب الفضول والزيادات على مافى يد ومنازعة القسر وم والادات ولالمتساى الاميرناصر الدن سيكتكن اواقعة ملك الهند حين وردحد ودالا سلام على مانطق شرحه مدرهذا الكتاب اغتنم خلف ن أحدد التفاص بستعن المفظة وخلوها عن الشيخة فأسرى الها من اقتاض سفتها واقتض عذرتها وحرف كلة الدعوةعما وغمسيده فيأموالها فحباها وجعهافأوعاها

(فلاأفلجالة ناصرالدن على السكافر اللعين) أي ألخفره بهوأ ظهره بالنصر عليه يقال فلج الرجل على حصه وأ فلجه الله تعمالي عليه (عطف العنان) أى ثناه وصرفه (الى يست ممتعضا من عدره) يقال امتعض منه اذاغضب وشق عليه فعله (محتفظا) من الحفيظة وهي الغضب يقبال أحفظته فاحتفظ أى أغضيته فغضب (من سوعحفاظه) أي محافظته على العهودوالمروم ماللا ثقة بامثاله يتسال فلدن ذوحفاظ على محارمه أى ذوغرة ومنعة (فاتقاه أصحاب خلف بن أحد نظهور العار وأعقاب الادبار والصغار) أى ولوه الظهوره غرمين ملاقين العار ومعرة الغراراتقا ولمسبدلك قال أبوبكر القهستاني لاقيتهم فلقُوكُ بالاقفاء \* أَى آخَرُمُوا وُولُوكُ أَقْفِيهُمُ وأَصْلَ آتَى اوْتَقِى فَقَلَبِتَ الْوَاوِياءُ لانكسار ماقبلها تم قلبتناء لمناسسية ناءالافتعال وأدغمت التباء في التباء والصفار الذل (وههم ناصر الدين اسبك تتكين لناهضته) أي محار بته ومقاتلته اياه (واستحار الله تعالى) أي طلب منه ماهو الخبر عنده ( في مناخرته ) أي مقانلته الماه كانه يجعل ما هومستقيل من المحاربة ناخرا أي حاضرا (فأرسل السه خُلفُ من يتأوَّل عليه في ذلك البعث ) يتأوَّل أي يجعل الفعلم تأو بلا صحيحًا والتأويلُ تفسيرما يؤول الدهالشي وقد أولته تأو بلاوتأ ولته بمعني ولما كان الطأهرمن فعل خلف الخلف والفساد أرسلمن ، وُوَّله ورحعه الى صورة الاصلاح والدسد ادوالمعث القوم معدُّون إلى أَمرو في الحديث تبكر "رذ كر سمدنده المستحدة المعت كقوله معتاده الى القوم الفلانى والمرادمن البعث هذا الحيش الذي بعثه خلف الى است معالى في مناجزته فأرسل المه خلف الى المستحديث المرادمة المرادمة المستحديث المرادمة المستحديث المرادمة المستحديث المرادمة الم ( محافظته على حكم الموالاة) أي المعادقة (في حفظ ولايته) أي ولا ية سبك تكين يعني يؤوّل أخذ خلف النست بأنه أخبد فمحا نظة عليهيا وموالاة لأأخيذ اغتنام فرصية ومناواة (ويتضهن تعجير ماسيار ا في حبادته ) يتضمن مافظ المضارع عطف على نتأوّل وهوهنا ععني يضمن أي أرسل من متأوّل مافعله اخلف و يضمن المال الذي حياه من دست (و يتبر عبزيادة تقوم مقام الأرش عن حنايته) بالنون التهرع اعطاء مالا يحب اعطاؤه والارش في اللغة تدارك الحناية بميايسا ويمامن مال وغييره وفي الفقه إبذل جزء من المال يعرف قدره معرفة نقصان القعة من قدر الثمن وجنابة خلف تعرق ضه للأستملاء على استوايذا وعاماها بجيابة الأموال مفهم الهرحق وبين جبايته وجنايته جناس التصيف (تفادما) مفعول لاجله لقوله أرسل (عن ثقل وطأته على اعماله) أى بدلا عن قهره واستيلا ته على اعمال خلف وهي سهستان (وتصوّنا)أي توقيا (عن عورة الافتضاح في قتاله) العورة سوأة الانسان وكل ما يستحيي منه وكل خال يتحوف منه في سفر او حرب يعسى فعل مافعسل من التبر على فدى نفسه و يخلصها من ثقل وطأة سبكتكين على بلاده وايصون بفسه صعورة الافتضاح لعلمانه لوقاتله لفضيم نفسه ونتغابي ناصر الدين عن سوء عدره) أي المهر التفافل عن جريمة وان كالمام أمول المامح المواسى وهومن عادات السادات واخلاق السكرام وفي الحديث المؤمن فرتكريم والمنافق خب ائم فوصف الغر بقولة كرج يومى الى انه يتغافل عن اساءة المسيء لمسافيه من صفة السكرم لا أنه غي لأن الغياوة مذمومة لانها قلة القطنة (كفاليد الاقتدار) أى متعالها من قوله تعالى فكف أيديهم عشكم وفي ذكرا الكف مع اليدايمُ ام تستعدَّ به الافهام ﴿وَاكْتَمَاءُ مَنْهُ بِدُلُ الْاحْتَدَارِ ﴾ فانه لو رأى نفسه كفؤالمن اعتذراليه لم يعتذر وبتهدرمن قال

> اقبل معاذير من والمالـ معتد را \* ان كان قدير فيما قال أو فرا فقد أطاعت من رنسك ظاهره \* وقد أحلك من تعصمك مستترا

(فكان منه في ذلك كاقال ألوتمام ليس الغي سيد في قومه بد لكن سيد قومه المتغاب) هُذَا البِيتْ غيرِ مُوجُودُ فِي اكْثُرَالْنَسْمُ وَقَسْدًا ثَيْتُمُ النَّكُرُ مَا فِي شَرْحًا (ثُمُ طَالِبَه) أي طَالِبِ سَبَكُسْتَكُين

فلأأفاء الله ناصرالد بن على السكافر اللعين عطف العنان الى ست . جنعضا من غدره محنفظامن سوء مفاغر لحا ولمتافعة لفع اسأحد نظهورالعارواعتباب الادبار والصغاروهم تاصرالدين سيكتكن لناهضته واستعاراته من يتأوّل علب في ذلك البعث محافظته على حكم الموالا وفي حفظ ولاينه ويتضمن أجيم ماسارني جبأيته ويتبرعز بادة تقوم مقام الارش عن حنا تنعتقاديا عن تقل وطأته على أعماله وتصوباً عنءورة الانتشاح فمتشاله فنغابي ناصرالدين عن شرغدره كفا أيدالافتداروا كتفاءمنه بدلالا عندارة كمان مئله في ذلك كإقال أنوتمام لىسالغى سىدفى نومه الكن سيدنومه المتغابي تمطالبه

خلفًا (بتصميم المال) الذي جما من يسمة مع ما التزمه تبرط (حتى أدَّاه وارتهن بعض رساه) أي ارتهن خلف المال الذى دفعه اسبكم تكين رضاه أى جعله في مقابلة رضاه (فكانت الحال منهمامن بعدقائمة على جلة المسالمة) في اقامه الجملة اشعار بأن المسالمة لم تسكن من كل وجه مل كانت على وحه الاجال (الى أن حدث من أمر أن عدلي ن سيجعور في الحولة التي انفقت له سأب نسابو رماسيق شرحه) فأعل حدث ما الموصولة في قوله ماسبق وقوله من أمر أن على المبين الهما في على نصب على الحال منها وهمكاليرامايقسدمون المبين اسمفاعل على المبين اسم مفعول والجولة التي اتفقت له يريد بها مامضي ذ كره من ظهوراً في على على عين الدولة بهاب نيسابور والحياز من بين يديد الى الجوز جان (فأظهر ) أى خلف (تفريا الى ناصر الدين بمساعد ته على خصفه ) اى أبي على (ومرا فد ته) مفاحلة من الرفدوهو العطاء (يَنفسه وسائراً هول جلته امتنانا عليه بظاهر الظاهرة) أى المهار المنة عليسه بمساعدة طاهرية (واضمارا) عطف صلى قوله امتنانا (التشني من أبي عدلى معونته الحاضرة وتوته الباهرة) التشفى طلب الشفاء يقال تشفيت من غيظى نضرب فلان أى زال فيظى سسبه ضربه (اذ كان) علة الفوله واضمارا (قد وتره) أى أحقده (بقصد حصاره) أى ماصرته (وغزوه في عفرداره) أى دارخلف قال الاصمعي فتع العين هاه ناه و الاسسل وهي لغثة أهل نجد وهومحلة القوم ولغة أهل ألحجاز ضهها كذاذ كره النجاتي وتفسيرا العقر بالحلة هناغ برمناسب والمناسب تفسيره بالوسط فغي القاموس العقر بالضمو يفتم محلة القوم و وسط الدار وأسلها (واقتساره) أى تسره وقهسره (بسميوف أنصاره) الضميرآن يرجعان الى أي على والاقتسار مصدر مضاف الى فاهله أى قسر أبي عدلي خلفا (وسعبه الى يوشنم) عطف على فأطهر أى سعب خلف ناصر الدين (في جهو رأشياعه) أشياع خلف (وا تباعه ثم خلقه بما) ببوشنج (ناصرالدين سبك تكين صيانة له عن كافة السفر وابقاء عليه) أى رحة وُشْفَقَةُ عَلَيْهِ يَعْمَالُ فَلَانَ ابْنَى عَلَى فَلَانَ اذًا كَانْ يَرْجُمُهُ (مَنْ خَطَّةَ الْخَطْرِ) أَى أَسْعَبِهِ وَمَعْظُمُهُ حَيْثُ يخط عليه كذافي الكرماني وفي القياه وس الخطة بالفرشيه القصية والامروالاقدام عبلي الامور وهدا الاخيرأنسب بالمقام (وسارالى لحوس لمواقعة أبيء لليوطلب الثارالمتم فنسده) الثارالمنهم مايتشني به ثائره وكانه يتململ على فراشعا الوترهجانيه وأقضه ويبيت بليلة نابغيه أثرانه وأمضه فلمآ أدرك ثاره وتشفيه نامسا كناويحوزان يكون المتبرمن الانامة بمعسني الاماتة وهي القتل وفي الحسديث أنيموهم أى اقتلوهم (حتى اله الحرده) أي طردنا صرالدين أباعلي (ونقض عن شغل الماربيده) كنابة عن الفراغ كصَّانع شيُّ بِالشرصْنعة وسده حتى اذاً أنَّه منفضٌ بده عما يعاقب إمن أثره (ردَّ الي خلف ب أحد أصابه متقلي بالنع الباهرة أي أي الغالبة من جره اداغليه ومنه الجال الساهرلانه يغلب عسلى العقل ويدهشه (وموشحين) أي من ينين (بالخلع) أي الملايس (الفاخرة تقدمهم المراكب) جميع مركب كقعد وهومايركب من فرس ونحوه و يطلق على السفسة أيضا وليست عرادة هذا (والجنائب) جمع جنبية عدني مجنوبة وهي الفرس تقاديجنب أخرى (وتردفهم) أى تتبعهم (النمائب) حمع نجدة وهي العسكر نمة من النوق وبع الجنائب والنجائب حناس القلب (والرغائب) جمع رضة بمعنى مرغومة (فعادوافا شوابالدى كان أهد ولوسكتوا أثنت عليه الحقائب) البيت لنصيب في سلم مان بن عبد الملك بن مروان وذلك اله قال يوما للغر زدق أنشد في وهو يحسب انه وركب كانال يع تطلب مهم ، لها ترة من جدنها بالعدائب سروا يخبطون الليلوهي تامهم \* الىشدب الاكوارمن كل جانب اذا استوضحوانارا يقولون ايتها \* وقد حضرت أيديم نارغالب

بتعييرالسال عن أذاه وارخط بعض رضاه فسكانت الحال منهمامن بعدقامة على حلة السالة الى أن حدث من أمرأى على تسمعور فالجولة التي المقفت لهساب نيسا ورماسيق شرحه فأطهرتقربا الى ناصر الدين بمساعدته على خصمه ومر أفدته منف هوسائر أهل حلته امتنانا عليه بظاهر المظاهرة واضماراللتشنيءنأبي على بعونته الحاضرة وقوته الباهرة اذ كان قد و ره مصد حصاره وغز وهفي عقسرداره واقتساره يبيوف أنصاره ومحبه الىوشنج فيجهور أشباعه وأتباعه ثمخلفه بها ناصرالدين سيكتكين صيابة له عن كلفة الدفر وإنقاء عليه من خطة اللطر وسارالي لموس لواقعة أبى على ولهلب الثار المنبع عنده حتى ادالمرده ونفض عن شغه ل تلك الحرب يده ودالى خلف بن أحد أصحابه متقلين بالنعمالهاهرة وموشحين الحلع الفاخرة تقدمهم المراكب والجنائب وزدفهم النحائب والرغائب \* فعادوا فأثنوا مالذي كانأهله \*ولوسكتموا أثبت عليه الحقائب

فار مدوجه بسليمان غضبا وأحسر نصيب بذلك فقال ألا أنشدك با أمير المؤمنين في و زنها ما أطن انها لا تتضع عنها فقال بلى فأنشده أقول لركب قافلين رأيتهم به فقادات أوشال ومولا لثقارب قفوا خبرونى عن سليمان اننى به لعروفه من أهل ودّان طالب فعادوا فأنتوا بالذى أنت أهله به ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب فقيال سلاء الارأنت أشعراً هذا والحدالة وسي عند مع قال أعطو الصدار وعما فه د سار وألحقوا

فقال سليمان أنت أشعر أهول جلدتك وسرى عنده وقال أعطوا نصيبا أربعما أه ديسار وألحقوا الفرزدق بنار وألحقوا الفرزدق وخيرا لشعراً كرمه رجالاً وشر الشعسر ماقال العبيد فقال نصيب أشعار عبد بنى الحسيماس قن له هيوم الفضار مقام الاسلوالورق

ان كنت عبد افنفسي حرة كرما . أوأسود اللون اني أسض الخلق وقدغيره العتيمن الخطآب الى الغميمة ووضع مكان أتت لفظ كان ونو وضع افظ هولكان أتم في المدح السلامته عن ايمام الانقطاع الذي تأتى له كأن (فصفت لذلك) أي لاعانة خلف ومساء ـ دته رجاله الأميرناصرالدين (شزيعة الحال بنهما) شريعة ألمناء مورده (عن قدن يالمواراة) أي المساترة من واراه اداستره بعني نطائق الظاهر والبالحن بيهما في المودة (وتحلت) أي انكشك شفت (عن عرمض المدامحة والمداجاة) العرمض كمعه فروز برج الطحلب وهوالا خضرالذي يخرجهن أسفل الماء حتى يعلوه ويقال له العرماض أيضا والمدامجة والمداجاة ها هنا المهادنة على غير أمر واضورل إعلى اسروظائه من الادماج وهو الاستنار في السرّ والاستحكام بادخال المعض في المعض ومنه الصلح الدماج بالضم وهوالذي كأمه في خفا وليل داج وداج أى مظلم ومحسله ان المودّة بينهما خلت عن المداهنة والشقاق (الى أن عبرالا معناصر الدين سبكت كمين الفرالي ماوراءه) أي وراء الهر (لمدافعة الملك الحان عن ولاية الرضى) لما الحجأ اليمنائق كاتفدمذ كره (برفق المناصحة)ور بط أسباب المالحة (أرخرق المكافحة) الحرق بالضم والسكون شد الرفق كالاغلاط في القول والمكافحة المحارية والمضاربة وجاها (ثماقتضته) أى الأسيرناصرالدين (سورة الحال) من عدم انتهاض الرضى معم المواقعة أيلك لأسباب أتقدّم ذكرهما (مسامح تمسعض تلك ألبلاد) من أهالى ممرقد كنرغانة وماوالاها (على أن يسلمله) أى للرضى وعور أن يعود الضمير الى ناصر الدين والذي يسلم له يسلم للرضى لا نهمن طرفه يكافي أويصالح وقد فوض البه تدبيرالا من مع ايلك عما اقتضا مرأ بدمن مخاسراً ومراج (سائرها) أى باقبها (ويأمن من عنت العيث بأديم او عاضرها) العنت الوقوع في أمر شاق والعيث الفساد والمأدي ساكن البادية والحاضر ساكن الحاضرة (وثرامت اليه)أى بلغته (اثما وذلك مكاتبة خلف ان أحمدايلك الخان) مكانية مصدر مضاف الى فأعله وابلك مفعوله (مر هفا من غريه) الغرب حد المسيف والارهاف الاحمداديقال أرهف مسيفهاذا أحمدته وشحده ومرهفا حالهن خلفوهو وان كَان مضافًا اليه الاأن المضاف مصدر عامل فيه عمل الفعل وهو الرفع محدلا (ومغر يا اياه) أي ايلك ( يحربه ) أي حرب ناصر الدين أي محر ضاله على ذلك ( طمعا ) مفعول له الهوله مرها أوحال من الضمير فَيه أَيْم هفاحد الله لا جل طمعه في بست أوطامعًا فها (في بت ونواحها وغزنة ومايلها وانضافت اليه) أى الى المرامى المفهوم من قوله ترامت (ملاغات) جميع ألبلاغ اسم من المبليغ والمرادبها الوشايات والكلمات المؤدية (وقوارص) جميع قارصة من القرص وهوالغمر بالاصبعين للا يجاع والقارصة الكلمة المؤذية التي يحَرف القلب قال به قوارص تأتيني و يحتقرونها به وقد علا القطر الانا فيفع، اً (برقت)أى لهمرت(له)أى لناصر الدين(من جانبه)أى جانب خلف (في أمر أبي على و اللهار الندامة على ماسبق من عونه) أى عون خلف لناصر الدين (عليه) أى على أبي على (والا فصاح) عطف على

فدغت لذلك شريعة الحالبينهما عن قساني المواراة وتحلت عن عرمض المدامحة والمداجاة الى أن عرالا ميرناصرالدين سيكتكبن النهر الىمأوراءه لمدافعة ايلك انكمان عن ولايةالرضى بريق الناصة أوخرق المكافحة تم اقتضيه صورة الحال مساعمة بدهض الأالبلاد على أن يسلم له ساثرها ويأمن من عنت العيث باديها وحاضرها وترامت اليه أنناءذال مكاتبة خلف بن أحمد الملك الحيان مرهفا من غويه ومغرىاالاهعريه طمعافيست ونواحها وغزنة ومايلها وانضأفت السه بلاغات وفوارص رقته من جابه في أمرأى على واطهار الندامةعلىماسسقمنعونه عليسه والافصاح

على رؤس الاشهاد معرضا بأن اجتباح الملوك شؤم واستباحة السوتات لؤم وضعف في الرأى معاوم فطار الغضب شاصرالدين كل مطاروحة تتمتخوة الاقتدار بالبدارالى أرض سعستان لالحفاء الغليل وشفاءالداءالدخيال فشاه كانه أبوالفتع على معد البستى عما فواه بالقول الرفيق والرأى المؤيد بالتوفيق ورشماء التلطف على ذلك الحريق وأراه ان يعض البسلاغات زور وأن القابس لها كالقابل مأخوذجا موز وروان والوجال وحوش نافرة وطيورني بحورا لحوسابحة فايستمكن منها الاباعمال الحيل في نصب الحبائل وتمكين الحوارح ورمى البثادق وبث الحبوب والطاعم ثملاشئ أيسرمن افلانها عن حبالة القانص وارسالها من شرك السائد كذلك الفلوب لانساد الابأشراك السنائع والعوالهف ولاتقناد الابأزمة الأيادى والعوارف ولاتستفاد الاباشذال الرغائب من التوالد والطوارف ثمالكلمة الجافبة

أمر (على رؤس الاسهاد) يقال افصيح المجمى اذا تكام بالعربة وافصيح الصيح اذا بدانسوء موكل واضع مفصيح (معرضا بآن احتياح الملول ) المستنصالهم (شؤم) على المجتاح يريب الدالة أباعل (واستباحة السوتات) جمع سوت وهو جمع مولد والسوت جمع بيت وأراد بالسوت أهلها أى أر باب سوت الدولة السوتات ) جمع سوت وهو جمع مولد والسوت جمع بيت وأراد بالسوت أهلها أى أر باب سوت الدولة ما سرالدين كل مطار ) أى التسرائر الفضيف في الرئيسيمية في ان ذلك من ضعف العقم (فطأ را لفضية ما سرالدين كل مطار ) أى المبادرة (الى أرض محسنان لا طفاء الفتيل ) المحتوة الفتيح الصحيح والعظمة (بالبدار) أى المبادرة (الى أرض سحسنان لا طفاء الغليل) هو حرارة العطش (وشفاء الداء الدخيل) الداء الدخيل هوالذي بداخل الأدواء الخافقة ويضيمها ويسسر كراج ان لها تم يضادها بحسب مراجها الأسلى وهو من أصعب الأدواء الخافقة والماه ومدا حقيق المرود و يختص به (فتناه الأدواء الخافقة والماه ومداخلة المرود و خلاه الذي بداخلة في أمره و يختص به (فتناه بالتوفيق) الى الداد (ورش) بسيغة المانى عطف على تشاه (ماه التلطف على ذلك الحريق) أى بالتوفيق) الى السداد (ورش) بسيغة المانى عطف على تشاه (ماه التلطف على ذلك الحريق) أى بالتوفيق المائون بي المعالمة معولها المائي المائون والمائون والمائون بي على الدائمة والتالت أن والمائون والمائون والمائون والمائون والمائون والمناف والتالت أن والمائون والمناف والتالت أن ومعولاها في قوله وعند المدت مسد المفعول النالث مقدر والتقدير وأراه رور وربعض البلاغات و عندالاختش هي ومعولاها مفعول النالث مقدر والتقدير وأراه رور وربعض البلاغات وعند المدت مسد المفعول النالث مقدر والتقدير وأراه رور وربعض البلاغات وعند المدت مسد المفعول النالث مقدر والتقدير وأراه رور وربعض البلاغات وعند المدت مسد المفعول النالث مقدر والتقدير وأراه رور وربعض الملاغات وعند المدت مسد المفعول النالث مقدر والتقدير وأراه رور وربعض البلاغات وعند مسد المفعول النالث مقدر والتقدير وأراه ورور وربعض البلاغات وعند مسد المفعول النالث من المنافقة المنافقة والمائون وربعول المنافقة والمنافقة والمنافقة

(ان بعضُ البِلاغاتزور )على قول سيبو به لانها مع معمولها تشتمل على النسبة فدت مسدًّا لمفعولين وعندالا خقشهي ومعمولا هامفعول ثان والمفعول الثالث مقدر والتقديروأ رامزور بعض الملاغات واقعا والبلاغات ما يبلغ الشخص من الوشامات (وان القابل لها) أى من يصدّقها و يتملقاها بالقبول (كالقائل) أىكفائلها (مأخوذبها) أىمؤاخه (موزور) اسم مفعول من وزر يوزر بالبناء لَلْفعول أَيْ مجمول عليه الوزراً ي الانتم يعني ان من يقبل الوشا بة والكذب هو في احتمال الوزرشر يك لمن يفتريهما كسامع الغسة فانعشر يك المغتاب لمافي الاصغاء لذلك من تقرير المنكر وعدم انكاره ولقوله تعالى انجاءكم فاسق منبأ فتمسنوا أن تصيبوا فوما بجهالة فتصعوا على مافعلتم نادمين (وان قلوب الرجال وحوشنافرة) قبدالوحوش بقوله نافرة احمة رازاعن الدواجن مها (ولمبور في بُعار الجوسابحة) يعدى أن قلوب الرجال كالوحوش النا فرة والطيور السابحة ومثل هدن التركدين تشبيه بليغ لااستعارة على ماحققه الولى سعد الدين وفي قوله في بحارا لجوَّسا بحة مكنية وتخبل وترشير (فايستمكن منها)من استحكن من الشي تحكن فيه والضمرف منها رجع الى القاوب و يجوز أن يرجع آلى الوحوش لان المرادم القاوب (الاباعمال الحيل في نصب الحيائل) جمع حمالة وهي آلة الاسطياد (وتحد كين الجوارح) حمع جارحه الطير وهي كاسبانها تخالسها قال تعالى وماعلتم من الجوارح يريد معلمات المكالب من الجرح وهوا الكسب (ورمى البنادق) جمع البندق وهومأرمي من الطبن والحصى عن الجــلاهق (وبث الحبوب والمطاعم) أى نشرها وتعريضها للاكل (ثملاشي ايسرمن افلاتهاعن حمالة القانص وارسالها من شرك الصائد) الشرك آلة للاصطباد معروفة ( كدلك القاوب لا تصاد الأماشراك الصنائع) جمع منبعة وهي المعروف (والعواطف) جمع عاطفة وهي ماعطفات على الشي من رحمة أورأفة (ولاتفتادالا بأزمة الأيادي والعوارف) الأيادي جمع المدبمعني النعمة والعوارف الجميع عارفة وهي المعروف ولا يخفي مافي جمعه بين الأزمة والايادى من أطف النوجيم (ولاتستفاد الابارتيذال؛ أىبدل (الرغائب) جمع رغية بمعنى مرغوبة (من التوالد) جمع بالدوهو المال القديم الأسلى كأنه ولدعند دُل (والطوارف) جميع الطارف وهواك الحادث (تم الكامة الجافيه) أي

نهيع وأدعها والطبروانعها وتكذر علهما مشارعها وتلا عليه قوله تعالى ما يها الذن آمنوا انجاكم فاسق سأ فتعذوا أنتصدوانوما يحهالة فتصعوا علىمافعلتم نادمين تم فسرها حتى زل من ظهر مركب التعميل الىأرض التمهمل وأنشدني أو الفتوالستى رجهالله فيشرح مادآر منسه وبسينامرالدين اذا شئت أن تصطادحت أخى ل وتماكمنه حوزة القلب والحلب فأشركه في الخدير الذي قدرزقته وأدخله بالاحسان في شرك الحب ألمرطرا لحؤتهوى مسفة لحب كقطرمن ذرى الحومنس كداك لابسطاد دوالرأى والحجي محبات حبات القاوب الاحب وكتبخلف سأحد يعددك متنصلاعماعرى السه ومتبريا ممانقهمته فعفا ناصرالدين عما حلفي سدره من أمره وأغمض لهجماامتا حمه من قلب قلسه وغديرغدره وثبت باقي عمره على مداراته وملاطفته الىأنأناه المقمن مهرمه فانتقل الىحوار رحمته وعفوه والمغال لطانعين الدولة وأمين اللة حله حبوة الزماتة ماظهار الشمهاتة فامستنشدقول

سيكتكين لنفسه

الغليظة (تهيج) أى تحرك (وادعها) أى اكنها من الدعة وهي السكون والراحة والغمير واجم [الى القاوب (وَنَطْيرُ وَا فَعَمَا) أَى القاوب و وقوع الطيرسقوط معلى أرض أوشجر وأطلق ذلك على القاوب لتشديه والأهابا لطير (وتسكدر علها مشارعها) تجيع مشرعة الماء (وتلاعليه قول الله تعالى إما الذين أمنوا انجام كماسق سبأفتد سوأأن تصيبوا فومايجهالة فتصبحوا على مافعلتم ادمين تم فسرها حتى ز ل من ظهرم كب التعيل الى أرض التهيل) أنست التعيل مركا لان العجلان كثيرا ماركب دائته لانهاأسر عفالبامن ألماشي واثنت القهبل أرضا لان الساكن غالبا يكون على الأرض لانها موضع الاستراحة والسكون (وانشدني أبوالفتح البستي رحمه الله تعمالي في شرح مادار بينه و بين ناصر الدين سبكتكين لنفسه ﴿ (أَذَا شُتُتَ أَنْ تَصْطَأُ دَحَبِ أَخَى لَبِ ﴿ وَمُلِكُ مُنْهُ حُورُهَا الْهَلْبِ وَالْخُلْب فأشركه في الخيرالذي تسدر زقته . وأدخله بالاحسان في شرك الحب . ألم ترطيرا لحق تهوى مسفة \* الحسكة طرمن ذرى الحقوم المستحدات الله المطاد ذوالرأى والحي المحمات حمات الفاوب الاحب) الحوزة الناحية والخلب غشاء القلب ومنه يقال للرحل الذي تحبه النساء هوخلب نسائكا له لشدة محبق له غشاء قلوي وقوله مسفة أي دانسة من الارض في طبرانها رقبال أسفت الطبر والسحاب اذادنت من الارض ولحب متعلق بجسفة والذرى جدع ذروة بالكسر والضم وذروة كلشئ أعلاه والحؤماء فالسماء والارض وقوله كذلك البيث يعنى كاآن القانص لالقدرعلي أسطماد الطموريدون حبيوضه لها كذلك ذوالعقل والرأى لايقدر على اسطماد محبة قلوب الناس الااذاكان خبره لهم مبذولا وبرُّه موسولا (وكتب خلف نأحمد بعد ذلك) الى الاميرنا صرالدين (متنصلا) أي منبرثا يقال تنصل فلان عن ذنب ه اذا تبرأ عنه وأسله من النصول وهو زوال خضاب ألثيب ونحوه (عماءزى) أىنسب (البهومتبر تاجمانهم) بالبناء للفعول أى عبب (منه) أى نقمه سبكتمكين وَانْمَاحِدُفْ الفَاعَلِ لَاعَلَمُهُ أُولَتَعَظِّمِهِ ﴿ فَعَفَّا نَاصِرَالدِينَ مِمَاحِكُ فَيُصْدَرُهُ مَنْ أَمْرِهِ ﴾ العفوهوترك عقوبة المذنب وحلمة في صُدره أي آثر تقول ماحلة في صدرى منه شئ أي ماخالجه ولا أثرفيه (واغمض له) أَى خَلَفُ طُرِفُ المُوَّا خَدَة (عما امتاحه من قليب) أَى بِثَر (قلبه وغد يرغدره) الما تُع بالتاء المُنناة الفوتية المستقى من أعلا البثرية المتح الماعيقية متحا اذ انزعهُ والماشح بالهمز كأنم المستغير من أسفل البثر يعني أغمض سبكت كمن لأحل خلف عما الطهر خلف من سرقليه ومكنون ضميره ومستودع خاطره بفلنات لساله وقال الطرقي والترجم معناه ان سبكته كمين تغيافل عمياعرف من خياته سر "خلف (وثبت) أىسبكتكين (باقى عمره على مداراته) أى مداراة خلف (وملا له فقه الى أن أماه) أى سَكَتَهُ إِلَا اللَّهُ مِنْ مَنْ رَبِّهِ ] أَى المُوتُوهُ وَمَنْتُرْعِ مِنْ قُولَةٌ تَعَالَى وَأَعْبِدَرِ بِكُ حَتَّى يَأْتُمِكُ الْبَقِّينِ (فانتقل الى حوار رحمته) أى الى الجنة لانها محل الرحسة (وعفوه و بلغ السلطان بمن الدولة وأمن ألمة حدله حبوة الزمانة بأطهار الشمانة) الحبوة بالضروالكسرازار يجمع الجالس مظهره وسافيه وفديحتبي سديه والجمع حبى مكسو رالاؤلءن يعقوب ولاتحل الاعندالوثوق فيكني عن الحلوس ساكا بقواهم شدالجبوة وعن الفيام بحلها ويستعارشدتها فيالحم وهمافى الطيش والزمانة السكون والوقار ورجلزميت مشل فسيقوشر يبالهبا لغة يعنى حلخلف حبوبة السكون والوقارة فأشذة فرحه بموت سبكتكن والحهارشما تتمه وهم محملون الاحتباء كالمةعن السكون والوقار فيكون حله عبارة من ضدّهما (فاستنشد) أى السلطان يمين الدولة (فول القائل فقسل للذي يبغى خــ لاف الذي مضى . تَجِهُ زِلا خرى مثلها فكا دقد) البيت لسلَّمِ ان من عبد الملك يعر ص فيهم شام بن عبد الملك تمنى رحال أن الموت وان أمت ﴿ فَذَلِكُ أَمْرُ اسْتَفْيَهُ مَأُوحِكُ

فقل لانى يبغى خلاف الذى مضي تجهز لأخرى مثلها فسكان ود

القائل

و بروى «فتلك سبيل استفيها بأوحد « وقوله خلاف الذى مضى أى خلفه وقرئ لا بلشون خلافك الاقليلا كذا في السكر مانى وهدا بناء على ان المراد بالذى مضى نفس الشخص الميت وأمااذا أريد به الامر فلا يحتاج الى صرف خلاف عن ظاهره والى هذا المعنى جنع التأموسي حيث قال والمعنى قل لمن يطلب لنفسه خلاف الامر الذى وقع وحدث بموت سبكت كين وهوا الحلل في الامور يتجهز أى تهيأ الحادثة اخرى مثلها في كان قد وقعت وحد ثت انتهسى وكأن هناهى المخففه من الثقيلة واسمها ضمسرا الشان محدوف و الفعل المحذوف مع فاعله خبرها وفصل بين الاسم والخبر بقد لان خبرها اذا كان جهلة فصلت بها أوقد يحدوك كان لم ثغن بالأمس وقول الشاعر « فحدورها كان قد ألما « وان كان جهة اسمية لم يعتبر الى فاصل وحدف الخبر هنامد لول عليه بالقرينة كقوله

أزف الترحل غيران ركاسًا ، لما تزل برحالنا وكان قد

أى وكان قدر الشفيذ فرالت لدلالة لما تزل عليه ولدلالة قد أيضالا ختصاصها بالفعل ثم أسرتها) أي الشمالة من خلف (في نفسه مر تقبالم قات الفرصة في الايقاعيه) أي قاتلته (والاستشفاء) أي ا التشفي بالانتقام (منه الى أن ورث ملك خراسان) من آلسامان (نُقيَّ الأطراف عن غيرات الخلاف) ا الغسبرات حميع غبرة وهي الغيارةال تعيالي ووجوه يومئد علمها غسيرة (سليم الآماق) أي النواحي (عن غيرات الشقاق) الغيرات بضم الغدين وتشديد الباع الوحدة جمع غيرة وهي ما في الحمض والمراد بماهنانواقي الشقاق أشبها للشقاق في القدارة والاستكراه بدم الحيض والشقاق مشتق من شق العصا أوهوا حتسلاف لهريقي الراعبين كان كلامهما يأخذشها أىجانها أواحتمال المشقة في معاداة كل ساحبه ومكابدة حربه وقى بعض النسيخ من عثرات الشقاق بالثاء المثلثة جمع عثرة (وقدد كان خلف ان أحدد عند قيام السلطان باستصفاء الملكة قد يعث ابنه طاهرا الى قهستان فلسكها عن)أى مضى (منها الى يوشنم فاستولى علمها وكانت هراة ويوشنم برسم بغراجق أخى ناصر الدين سبكتكن فلما وضَّم الله عن السلطان أوزار تلك الملاحم) أي أنْ فال تلك ألحروب والملحمة الوقعَّة العظميَّة من الالتحام وهو الاشتبال والاختلاط وهو كناية عن فراغه سن الحروب التي جرت بينده و بين بكتو زونوفائق وأبي ابراهيم المتصرالمتقدّم ذكرها (أتاه عمه بغراجق يستأذنه في طرد المتغلب وهوا طاهر بن خلف (عن ولا سم ) بوشج والطرف بتعلق طرد (وفل) أى كمر (ماحدٌ) من الحد بمعنى الاجتهادأو بمعنى ماتحددوظهر (منحد)أى لهرف (نسكايته) تشبها للنكاية بالسـيف يحامع التأثير والنَّكَامِةِ التَّأْثَيرِ فِي العَدَّوْتَقُولَ نَكُمِتْ فِي الْعَدُواذَاقْتَلْتُ فَهُمُ وَجُرْحَتْ (فأذناله) أي لعمه (فيه) أي في طرد المتغلب (حتى اذاشارف وشنج) أى قارم اوالشارفة والاشراف عدنى قال شارفت الشي أَى أَشرفت عليه (تلقاه طاهر بن خلف عن والاه) أى معمن والاه أى صادقه والضم اليسه (من العديد) يقال عدّا لشيءدا أحصاه والاسم العددوالعمديد (تحت الحديد) أي الدروع والمغافر (فتناوشًا) أى تناولاً الحرب (فدًا للهام) قدالجلدفطعه طولاً والهامجـعُهامةوهي الرأس (من خطوط المفارق) الخطوط جميع خط والمفار فجميع المفسرة وهوأ عدلي الرأس (وقطا) أي قطعا من قط القام قطعه والقط قطيع الشي عرضا (الاحسام من خصور المناطق) جمع منطقة والخصر من الانسان محل المنطقة (واستفاء للارواح بأرشية الرماح) الأرشية جميع رشام بالمدوه والحبل قال \* كاعلقت بأرشية دلاء \* واضافة الأرشية الى الرماح من اضافة المشبه به للشيه كلدين الماء يعني كان رماحهم أشطان بثر ولقد دأ بدع في تشبيه الرماح بالحبال التي يستحرج بها الماء من الآبار وتشدم الارواح بالمياه المستقرة في أعماق الآبار التي لا يتوصل الها الاية لات وأسباب (واختلا علاوس)

تمأسرها في نفسه مردفيالميقات الفرصة في الابقاع به والاستشفاء مندالي أن ورث ملك خواسسان ا نق الأطراف من غيرات الخلاف سليم الآفاق عن عبرات الشقاق وفدكانخاف بنأجدعندقمام السلطان باستصفاء المملكة فد وستاسه لها مراالي قهستان فلكها تمعن مهاالى وشبه فاستولى علها وكانت هراة ويوشج برسم بغراحق أخى ناصرالدىن سبكمكين فلما وضع الله عن السلطان أو زارتاك الملاحمأناه همه بغراحتى يستأذنه في لمردالتغلب عنولا شه وفل ماحدون حدثكاته فأدناهفه وسارحتى اذاشارف وشيم تلقاه طاهر بنخلف عنوالاه من العديد تحث الحديد فتناوشا الحرب تسدّاللهام من شطوط الفارق ونطأ للاجسام من خصورا لمناطق واستفاء للارواح بأرشية الرماح واختلاء للرؤس

الاختسلا الطع الخسلا بالقصر وهوا لكلا مادام رطبافاذا بسفهوحثيش وفحد يشتحر يمكة ولا يعتلى خلاها (السيوف كسيوف الروس) الروس نوعمن الترافوهم موصوفون يجودة الحديد كالهندوالمن وبأطرامة والشعاعة وقيل موشع ساحية الروم تنسب اليه السيوف وقوله قدا وقطا واستفاءوا خنلاء مسادر منسوبة على الصدرية أوعلى الحال وقد تفدّم لذلك نظائر (ثم حمل بعضهم على بعض فذهبت الميامن) من عسكر بغراجق (بالمياسر) من عسكرطاهر (والمياسر) من عسكر بغراجق (بالمسامن) من عسكر لهاهر (والفل) أي السكسر (لها هرمن بين بديه) بدي نفسراجق أهز عماداً تبعد بغراً حق معت منه ظلماً) الضمار في منه يه ودا في طاهر ومن للتمر بد كفولك لي من رَيدسدين جيم والظليم ذكرالنعام وهومشهوريكثرة الخوف وشدة العدوفي الهرب (وقد كان بغراحي قبسل ان شمر للدرب أمساب كؤسسا) من المدام وأم الخبائث والآثام (يستيقظ بها أعين الطعن والضرب) يريدانه اذاخامر العقارابه وانتشى يقدم على اقرائه بضريات سيفه ولمعنات سنأنه فتكون مواقع ضرياته وطعناته مفتوحة موضعة غديرغامضة وكني باستيقاظ عبون الحراحات عن سعة منافد الحد مدلان العين اليقظى مفتوحة واذاك يقال طعنة عيلاءا ىواسعة كايقال عين غيلا وضعن استيقظ هنامعني شه ومدا والى المفعول به لان استيقظ لازم يقال أيقظته فاستيقظ والحلة في موضع التصب سفة ليكوُّسا (فتعاورعليه ناران من كاشرو بأس)قال الجوهري عاوره الشيُّ أي فعل به مثل مافعل صاحبه مه واعتور واالشي مداولوه فيما بيهم وكلالك تعاور وموالمرا دهنا ان نارالسكاس ونارالياس تداولا نغراحق ورداعليه ونسرا أحرماني هناتعا ورصا فسريه الجوهسرى عاور ولايخني الهغسر مناسب المقام وفي معض النسيخ فتعاون عليه بالنون وهي متحهة يقيال تعاون عليه اذاسيار عون خصمه (حتى غفل بمدما عن وثيقة التحزم) أى الاخدنا طرم والاحتياط في الحرب أوهوابس السلاح وفي الصاح هوالتلب وذلك اذاشة وسطه بحبل (وذهل معهما عن مسرة المحفظ والتحرز) فيسه ان اتباع بغراجي لطاهر كان عدلى غير بصيرة بالحروب (فغرر بنفسه) أى أوقعها في مهالك الغرر والخطر في اتباع خصصه (اغترارا) مفعول له لقوله غرر (بخيال سكره) بالساء المثناة المحتبية أي ما يحمله له السكر من فوّته وضعف خصمه وفي دعض النسخ بخيال بالباء الموحدة وهوالف أدوقلة البصيرة (فلم يشعر الابطاهر ب خلف قد كر)أى رجه عليه (بضربة) يتعلق بقوله كرَّما لباء للنعدية ويجو ز أن تسكون عمني مع فالظرف حال من الضمير المستشرفي (كر أقعصته) أى قتلته (في مكانه قتيلا) حال مؤكدة لعاملها كقوله تعالى وأرسلنا له للناس رسولًا (ونزل للوة ث اليه من قطف علاوة أخدعيه) العلاوة الرأس على البدن وقطفها قطعها من قطف الثمأراذا قطعها والأخدعان عرقا الجحيم ونقدا وان أينعت ومار وسعمالة \* تولى مشيحا قطفها ظباء الحسن الماخرزي حستال فتنجي رؤساني قدود عسأبة ب وتمسى ثماراني غصون قناه

ولوقال فى قدود كاتهـم مكان عصابة لسدا من تكرار لفظ عصابة فى عروض المصراعين (واقتسمت الهزيمة كلا الفرية بن فلم يعرف الغالب من المغلوب ولا السالب من المسلوب خلا ابن خلف المتناعمن قوله فلم يعرف الغالب من المغلوب يعنى الا ابن خلف فانه عرف كونه غالبا (فانه قنى آثار فله) أى عسكره المفلول (بمن ردهم الى محله) أى محل وقوفه أو مخيمه بقال قنى على آثره بغلان أى أتبعه الماه ومنه قوله تعالى وقفينا على آثارهم برسلنا (وورد الذاعى) أى الحنير بخبر الموت (على السلطان) عين الدولة (فتاله من الغم بقفد المعمم ما ينال الوالد اعدم واحده) أى الحقد ابناله في يكن له سواه فان تقسيمه عليده يكون أشد يخلاف ما إذا كان له ولد آخر فانه يتسلى به عن المفقود في الجلة (والولد لا فتقاد صنو والده) صنوالوالدا

اسوف كسبوف الروس نمحل بعضهم على بعض فالهدت المدامن بألماسرواليأسر بالميامن وانفل طاهرمن سنده هزيما وانبعه بغراحق يحث منه ظلما وقدكان بغراجي فبلان عمر للدرب أساب كوسا يستنفظ باأعين الطعن والضرب فتعا ورعليه ناران من كا سوباسحى عفل مساعن وثبغة التحزم وذهل معهدماعن مسره المفظ والتحرز فغرر سفمه فالمعاعضه اغراراعيال سكره فارشعر الارطاهرين خلف ف الرعلية المحمدة المحمدة في مكانة فتبلاوتل للوفت السرمن فطف علارة أخدعه واقسمت الهزعة كلاالفر بفين فسار مرف الغالب من المغداوب ولأالدالب من المسلوب خلاابن خلف فامه قفي آثار فله عنردهمالی عسله وورد التساعى علىالسلطان فناله من العم بغقدالعمايالالوالدلعدموا حدم والوادلافتقادمنو والده

العموفى الحديث عم الرحل صنوا سه قال الجوهرى اذاخر ج نحلتان أوثلاث من أسل واحد فكل منها صنو والا ثنان سنوان والجمع سنوان بضم النون قال الله تعالى في الجمع صنوان وغير سنوان ويقال ليم الرجل سنوأسه لانهما ينبنان من أصل وأحدوانمسالم يقل والولدلا فتقا دوالدهم مان فقسدالو الدأشة عملى الولد من فقد العملطاً بقة الواقع هنا لان المفقود عم السلطان (واستدل) أي السلطان عما تفق لابن خلف طاهرمن فتله لعمه (عملى احداق) أى احاطة (الشفاميه وبأسه) الشقاء والشقا ونضد السعادة (والحباق) أي وقوع (البلاعليه وعلى من يليه) وفي تعبيره بالأطباق دون الوقوع اشعار بانه أحاط بهمن سائر حوالمه كالآناه المطبق عسل آخر (وحدسان البقرة بعث عن المدية بروقها) الحدس الظن والتحمين يقال حسدست سهم أى رميت به كانه يرمى نطنه كايقال يجم والمدية السكين والروق الفرن والحمع أرواق وأصلهذا المثل انسائدا اسطاد بقرة وحشية ولميكن له حديديد عها به فعنت البقرة التراب بظلفها وقرنها فظهرسكين فى التراب فذبعها فصارمثلا فى كل من يسعى فى هلاك نفسه ومثله قولهم كالباحثءن لحتفه يظلفه (والنملة يقضى علم اسات حناحها) بقال قضى عليه أى أهلكه وقتله قال تعالى فوكزه موسى فقضي علسه وقضي له يخلأفه كايفال حكمله وحكم عليسه والغل اذا بتحتاحه طارالي مصرع هلاكه وفي المثل لمردالله بالنملة سلاحا حدبأ ببت لهاجناحا وهومن اذاما أراداته اهلال علا " و المال جناحها فسرقت الى الهلك قول القائل وقال أنوالفضل الميكالى

ارض بالقوت من العيش وان كان يسيرا ، فهلاك الفل أن يكسى جناحالبطرا (ولوحثل الفراش لمساعشا ماعاش الح نسوء نار ولاتها فت في مصر عبوار) الفراش واحده فواشة وحو شبهذباب يطيرحول السراج ويطورعندا اشعلحتى يحترق ويقال اله ينفرمن الظلة ويستأنس بالضومفيظن السراج منفذا الىالمها وفلذلك يهجه عسلى شعل المسابيع يقبال عشاالى النباو يعشو عدوا اذا استدل علها بمصرضعيف وقيدل معدى عشوت الى النارذهيت وقصدت الهالا قنس والنهافت السقوط والبوار الهلاك يعنى لوصكان للفراش أدنى عقل اعشامة قحياته الى ضوعارتا وان قلت لان هلا كمها (أسارت الفرس في أخبارها مثلا \* وللا عاجم في أنامها مثل \* قالوا اذاحل حانث منيته \* ألحاف البترحتي مالث الحمل أسارت عمى سرت تعدية سار وألحاف بالشئ ألمبه وقاربه قال الى ألم ما الحمال يطمف \* ومطافه لكذ كرة وشغوف وهسنا اشارة الىالمال اذاجاه أجل البعير عام حول البستر يعسني أنه يطوف حولها حتى يسقط فهما (ورْحفالسلطان في شهورســـنة تسعين وَتُلْتُمَانَة الى خلف بن أحــدوه ومحتمر ) أي يمتنع (بحسّار أصهبذ) حصاراصهبد معروف بمعسنان (قلعة بينها وبين محرى المحوم قاب قوسين) يحوز في قلعة الحرملى البدل من عصار ويحوزفها الرفع على الخرية لمبتد أعدنوف ويحرى النجوم الفلك الشامن وعبر بهولم يعيربالفلا والعماملانهما يطلقان على فلك القمروهودون يحرى المخوم في الارتفاع ولان السماء تطلق على كل ماارتفع كالديحاب والسقف وقاب قوسين كنابة عن غامة القرب قال تعالى فسكان قاب قوسين أوأدنى يقال بينهما قاب قوسين وقيد قوسين وقاد قوسين أى مقدارهما في البعد والقاب مادين المقبض والسمة وهي مكسرالسين المهملة والياء المثنا ةالتحتيبة المخففة مااذه طف من طرفي القوس وليكل قوس قابان وادعى بعشهم ان في الآية البكر عة قلبا وان الاسسل قابي قوس (بل قيد) بكسرالقاف اي قدر (سهمين)وفيه ترق في الاضراب فان السهم أقصر من الفوس وقاب مرفو عملي الفاعلية الظرف لاعتماده على الموسوف ويحوزان يكون مبتدأ والظرف خبراه مقدم عليده وقال الكرماني قاب قوسين

واستدل بما اتفق لابن خلف على احداق الشقاء بدورا بهواطباق البلاء عليه وعلى من يليه وحدس اناليفرة تعثعن الدية روقها والفلة بقضى علمانيات حناهما ولوعفل الفراش أباعشا ماعاش الىضوء نارولاتهافت في مصرع وار أسارت الفرس في أخباره امثلاً وللاعاحم فيأنامها مثل قالوا اذاحل مانتمنيه أطاف بالبعرسي الثالجل وزحف السلطان في شهو رسنة تسعين والمسائة الى خلف سأحلد

وهويحتمر بعصاراه بهله قلعة بنها

وابن محرى التحوم قال قوسان مله

و السهمان

وقيد قوسين أى مقد ارهما في القرب وهما منصو بان بالظرف انتهى وهومشكل لان نصم ماعدلى الظرفية غارمتأت نعرهوفي الآية الكرعة كذلك لكن لاتعرض لهافي كلامه ليحمل غلها فلعل ذلك من تتحريف النساخ والاسل وهما مرفوعان بالظرف (تحورعن مراماتها الانصار) تحور مضارع حاراذار حبع والمراماة مصدر راماه اذارمي معمالسها موالمقصود بهباهنا أرسال الطرف يقبال ومى بطرفه الى كذا اذانظراليسه (وتحار )من الحبرة أى تنصير (دون مساماتها الالحيار) المساماة مباراة أحدالشخصين الاخرفي السمق يعني ان الانصارم ودرتها على ادراك الاشسياء البعيدة تربيع عنها عاجزة خاسئة والاطهار معقدرتها على الارتفاع والاشراف على الاحسام المعيالية تتحمردون مسأماتها وتعجز في تحليقها عن مساواتها وكان الاولى تقديم هذه القرينسة عملي التي فيلها ليكون الكلامجارياعلى سنن الترقى كالايخني (فاصره)أى حاصرا اللطان خلفا (م) أى فها (منوعا عن فسجة الاختيار) ممنوعا حال من الضمير المنصوب في حاصره يعسني كان حصار بخلف حصيار مطلوب والمطلوب مضطرالي المدافعة عن نفسه بخلاف الطالب عامه في فسعة لانه اذا عجز كف ورجع السلطان من الحصن بسائر الجوانب وسدهم عليه المسارب والهارب (مفعوعا) أي مصابا والفعيعة الرزية وقد دفيعته المديبة أي أوجعته (براحة القرار) أي بفقدها فيال في عباله و ولده اذا فقدهما (ولذة الغرار )بالكسراىالذوم (حتىنخب)بالنونوالخاء لمجمه أىزعوسلب(الروع)فتحالراء فأعل نخب (روعه) بضم الراءأي قلبه وعدله وفي الحديث ان روح القدس نفث في روعي (وودع) من التوديسع أىفارْق (الروح) بالفتح أى الراحية (روحه)بالمهم أىنفسه وبين الروع والروع والروحوالروح الجناس النباقص (فأستشعرا ليحوع والطاعة) المجوع بالبباء الموحدة والحباء المعدمة الاقرار بالحق يقال بحع بالحق أى أقرابه يعدى جعدل الاقرار بالحق والطاعة شعاراله من استشعرالتوب السم معارا (وأظهرا لخشوع) أى السكون (والضراعة) أى الذلة (وسألسؤال مستكين) من الاستكانة وهي الخضوع (أنَّ يَافُس) أي يوسعُو يفرج(عن خناقه)الخنَّا فبالكسر الحبل الذي يخنق موالننفيس عنده أرخاؤه ليحرج نفس المحتنق مو بقيال نفس الله عنه كرتسه أي فرحها ومفس يصح أن بضبط بالبناء للفاعل وفاعله حينتذ ضمير يعودالي السلطان ويصح أن يضبط بالبنا اللفعولوالحاروالمحر ورنائب الفياعل (و عهسي) أي رخي (من حبل ارهياقه) بقيال أمهدت الفسرس اذارخت عنانه احرى ويرخى ويرخى ويروى يوهى والارهاق مصدر أرهقه الشئ كلفه اياه وجمله عليه وفي التنزيل ولا ترهقني من أمرى عسرا (عسلي أن يفندي) أي يفدي نفسه ومن معه (بمائه ألف دينار ومايليق بهما من خدمة ونثار وتحف حميع تحفة وهي ما يتحف به الشخص صديقه أوخليله من المر واللطف (ومبار) حمة معرة وهي بمعنى البريمنو عمن الصرف كدواب (فأجامه السلطان الى ما استدعاه) أى طلبه ودعاه اليه من بذل الفدا (ووصكن م من اقتضاه المالحتي استوفاه) يقال اقتضى دينه وتفاضاه بمعدني وانما عبريحتي للاشعار بأن اقتضاء المبال كال بالتدريج لادفعة (وغادره) أى تركه (كاهو) أى على حاله (في اسارا لحصار وخناق) أى حبل (الوثاق) فالاضافة سانية أىفى حالة تشبه حالة الاسبروالموثق لعدم قدرته على الدفع عن نفسه فهوكالاسير فى وثاقه اوكالميت فى رمسه (وفى نفسه) أى السلطان (قصيد)ولايته (سجستان) ليستولى عليها و بأخذها من يده (لسكنه أُحب أن يجْعل غزوة فى الهنّد) لكفّارها ومشركها (مقدمة) مفعول ثّان اليره والاندهنامن أفعال التصيير ومقدمة بكسرالدال من قدم اللازم عدى تقدم ويجوز الفنح فهماعلى

تعور عن مراماتها الاسار وتحاردون مساماتهما الالحيار فحاصره بها جنوعاعن فسعسة الاعتبار بمنقابشة ةالاضطرار مفعوعا باحسة القرار ولذة الفسرار حتى غيسالروع روعه وودع الروح روحه فاستشعر المفوع والطاعه وأظهرا للثوع والضراعه وسأل ولمستكن ان نفس عن خنافه و عهى من سيلارها قه علىان منتقدى عالم ألف دينارومايليق بالمن خدمة ونثار وتحف ومبار فأجامه السلطان الى مااستدعاه ووكل به من اقتضاء المال حتى استوفاه وغادره كماهو فاسارا لمحار وخناق الوئاق وفينفه قصيدسيستانكته أحسأن يعصل غروه في الهند مفدمة

ضغف (الماتوخاه) أى طابه (وسدقة بين بدى نجواه) يشيرالى قوله تعالى با يماللان آمنوا اذانا حيم الرسول فقد موابين بدى نجوا كم سدقة أى أمام نجوا كم وفي التركيب استعارة مكنية ونخيل تشبها النحوى بذى بدين كالانسان ومثله قول عمر رضى الله عنده من أفضل ما أو تبت العرب الشعر بقدمه الرجل بين بدى عاجته في منظر مه السكريم و يستغزل به اللهم وفي كتب القضير وكان ذلك في ابتداء الاسلام واحباحتى أن عليارضى الله عنه ملك ثلاثة دراهم في كان بتصدق بواحد و ساجى الرسول في وقائع ثلاث تم احتاج الى شاجيه ولا يملك شيئا يتصدق به فشق ذلك عليه حتى نسخ الله الآية فوله فاذلم تفعلوا وناب الله عليكم (تبركا) مفعول له لقوله يجعسل (بما يحرى على يديه من ارتفاع واية الدين وانساع ساحة البقين وانارة كام السدق) وهى كلة التوحيد (واغارة فرة الحق) الاغارة مصدر أغارا لحبل أحكم فنله وحبل مغار محكم مفتول قال امرؤ القبس

فَمَا لِكُ مِن لِمِل كُافَ نَحُومِه ﴿ مَكُلُّ مَعَارِ الْفَتْلِ شُدتَ مِذَال أى كل حبل مفار الفتل والمراد بالقوة هذا واحدة طاقات الحيل فيكون في أتركب استعارة بالكابة وتخييل وترشيم (فتوغل بلادا لهند)قال في الاساس أوغلوا في السير وتوغلوا أمه نواو يستجمل في كلُّ امعان وقال أتوزيد وغل في الملاد وأوغل ذهب فها ومن فسرا لتوغل بالدخول بغيرا ذن فقد أ معد (متوكلا على الله الذي هداه شوره) أي بارشاده الذي هو الشور بمنزيه من يقد فه الله تعالى في قلب و بن الحق والضلال (وقضى له بالعز في مقدوره) أى صنع له ذلك وقدره كما في قوله تعالى فقضا هن سبع عموات والضمير في مُقدوره برجيع الى السلطان أى في مقدوره الذي أقدره الله عليه (وبالتجسيم) أى الظفر بالمطلوب والحوائيم (ف تصاريف أموره حتى انتهمي الى مدينة يرشور ) الباء فهاغليظة غيرخالصة وهي مضمومة وبعده آرامهم ملةسا كمنة ثمشن مجعمة مفتوحة ثم وأوسا كنه ثمرا ممهملة كذا ضبطها سدر الافاضل (فيم نظاهرها) أى زل خارجها (ويلغه اجتراء عدوالله حييال) بالجم والباء المهاله كاضبطه الصدر (ملك الهند على لقائم واستجاله الفناء) بفتح الفاء والمدَّاي الموت (بحياورة فناله) أي السلطان يعسى المقرب الى نفسه الهلاك بقربه الى مختم السلطان وتصديم لقائلته وفي بعض النسخ يجاوزة فنائه بالزاى المحمة فضمير فنائه على هدنه والنسخة يرحم الى ملك الهند والمعنى علها متعه أيضا بل فيه مبالغة لا يتخفى (فاستنفرض) أى السلطان (الحيول)أى الفرسان أى لملب عرضهم عليه (من أسناء جريدته) ألحريدة الدفترالذي شبت فيسه أسماء المرتزقة من الجندو أبداء جريدته عسكره الذين اثبت أسمسامهم في جريدة عشر ينياته (وسائر ) أي باقى (الغزاة والمطوّعة) وهم قوم ينطؤعون بالجهاد ويتفدونه ذخراليوم المعاد (في جلته) أى حملة مسكره (واختار البعهاد) معه فىسىيلالله (خسةعشراً لفعنان) مجازمرسُل بمرتبتين لان المرادمن العنان الفرس ومن الفرس الفارس ومن أسأت العيني ارك الله رساف خس \* ردّعنا خسن ألف عنان (من فحول الرجال) أى شححانها واقو بائها (وقروم الايطال) حسع قرم بالفتح وهو المسيد والايطال جمع بطل وهوالشجاع (وحظر ) أى منع (أن يختلط بهم من ردّه الاختبار) أى اختبار السلطان أماء رضواعليه بتفرسه فهم وفي بغض النسخ الاختيار بالياء المثناة المحتية أى اختيار السلطان عدم اختلاطهم (وجرجه الانتقاد) بمرجه زيفه معرب نيهره وقسل هوفعل اشتق من الهرجوهو الباطل والردى من الشي يعني من كشف عن زيفه انتفاد السلطان (حتى اذ اخلص) الهي عددهم (على لحبق الانتفاب) الذي التخبه السلطان مهم (واجتلاههم) أي ايصرهم (كيشان الصرائم أوأسودالغاب جنان وصحسرالجيم وتشديدا لنون جمع الجان وهوالحية مثل مأثط وحيطان قال

المائونياء وصدقة بين يدى غواه برےاءاعریعلیدیمن ارتفاع وابدالدين وانساعساحة الميقين وانارة كلةالصدق واغارة ةوّةا لحق فتوغل بالاداله ندمتوكلا على الله الذي هداه بنوره وقضى له المعرفي مقدوره وبالنجيم في تصاريف أموره حتىانتهى الىمدينة يرشور فيهريظاهرها وبلغه احتراء عدوالله حال مال الهندعل لفائه واستعاله الفناء محاورة فناثه فاستعرض الخيول من أمذاء جريدته وسائر الغزاة والمطوعة في حلته واختارالعهادخمةعشر ألف عنان من فحول الرجال وقروم الاطال وحظرأن يختلط يهم ن رد والاختيار و جريه الانتفاد حتى اداخلص عددهم علىالانتفاب واحتلاهمكنان الصرائمأ وأسودالغاب

تعالى كأنهاجان أى حيدة ألاترى انه تعبالى وصفها في آية اخرى بقوله فاذاهى حبة تسعى والصرائم جميع صريحة وهي ماانصرم من معظم الرمل وحياتها أخبت يقبال أفعي صريمة والغاب جمع غابة وهي الأحمة (دلف بهمالىقتال العجمين اللعين) الدليفوالدلوف المشى فوق الدبيب تقول دلف الشبيخ والمقيد ولدغا ودلوغا والهيعين من الخب لي والناس من كان أبوه كريميا دون أمه عكس المقرف فإذا كان الأبكر عباوالأمليست كذلك قيل للولدهدن كذاذ كرد بعض الشراح والظاهران هذا غسرمراد هنالانه صفهد حفى الجملة ولا يبعد أن يكون مأخوذ امن التهبيين عمني التقبيع (بفلوب كالهضاب) أى الحِبال (ثابِتَة) بالجرنعت للقاوب وهومن النعت بالمفرد بعد غير المفرد كفوله تعيالي وهدنا كاب الزلنا ممبارك وعكسه أكثر ويجوزأن يكون منصو بأحالامن الجبال ومكون عسلى هدذا التفديرمن الحال اللازمة كمدعوت الله سميعا (وفرو ع صبرعلى دوح الاخلاص نابشة) الفرو ع جمع فرع وفروع الشجرة أغسانهاوفروع كل ثني أعلاه والدو حجمع دوحة وهي الشجرة العظمة (وأقبل الفاحر الكافر في اثنى عشرة الف فارس وثلاثين ألف راحل الرادبالراحل ماليس بفارس وهوالماشي (وثلاثمائة فيسل تنالارض) من الأنين وهوسوت المريض والموجع (من وطء ألهرافهما) أى قوائمُها (وتتخف) أى تضعف (من تُقل اخفافها)فان الشيُّ اذا خفُّ ضُعف كان الارض لتُقلُّ اخفافهالا تسكاد يحملها وتضعف عهاوفي بعض النسخ وتحبمن الوحيب وهوالاضطراب والمعدى علم الحاهر (حتى أناح فبالة السلطان) أى مقابله (متطاولا دهدده) أى مستطيلا يقال استطال عليَّه ونطاو لُعليه آذالم يحترمه ورأى نفسه أعلى منَّه (ومطأولا بقُوَّة باعه ويده) المطاولة المغالبة في الطول بفتم الطَّاء أي الفضل أوفي الطول بضم الطاءُ وانسافة القوَّم الي الساع لان به يظهر سعة الدرعوالي الدلان عايظه رالبطش والسطوة (ويطن ان كثرة الجموع تطوى كاب الله لحيا) يعني تتعلق غيرمنظو والى مافيه من وعد المؤمنين بالتصر (وتغنى من أمر الله شيا) بابدال الهمزة يا وادغام اليا الأولى فها كغطية في خطيئة لمناسبة القرينة الأولى (ولودرس الحاهل كَاب الله) متديرًا له (المرأ كَمْن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ) لكنه لم يدرسُ ولم يقرأ اذهو عن دراسة مثله مصونُ لانه لاعسه الاالمطهر ونوالآ يتزات في طالوت وجالوت (وارتزالكافر عكانه) أي ثبت يقال العراد اذا غرزت اذنابهالتييض رزت وأرزت وارتزالمهم في القرطاس أى ثيت فيد (جانحا) أى مائلا (الى المطاولة) أى مطاولة السلطان في القتال ويما طلته فيه (صفرزا) أى متوقياً ومتحفظا (بالمدافعة) العسكرالسلطان انتصده (والمراوغة) بالغن المحتمةمن الروغان وهوالتمسل عن جادة الملاقاة ختلا وخدا عا (انتظار المن وراء من أوباش الجيوش وأوشاب القيائل والشعوب) أوباش الناس أخلاطهم المجتمعون من ضروب شتى والأوشاب مثله كائه مقلوب منه (فأعجله السلطان عماحكم به)أى عما تصوّره حمال في نفسم محكم موعول علمه (من تقديم المطأولة وتأخير المقاتلة) و في نفض النسخ حلم به وعول عليسه باللام من الحلم الذي يراه النائم بعنى صيراعجال السسططان وأبه الذي وآه كانضغات أحلام راهاالنائم (ويسط عليمه أيدى أولياءالله) أى المؤمنين يعمى أمرهم وأن يسطوا أيديهم لقتاله (فأوسعهم حرباونها) عيران عن النسبة الايقاعية والأمسل أوسعوا حربهم ونهم وكذلك ماعطف عليها من قولة (ومشقا) أى سرعة طعن وضرب (ورشقا) أى رميا (وحزا) أى قطعا إيالسيوف (ووخرا) بالخام والزاي المجممة في أي طعنا بالرماح (وحمّا) من حدّ المنيّ عن الثوب فركه أومن حدَّ العودةُشره (وسحمةًا) أي استئصالًا (حتى أضطر )بالمبناءُللفسعول (الى الدفاع) ويجوزُ أُنْ يَجْكُونُ مِنْمَا لَلْفَا عُلُوالَا وَلَا أَبِلَعُوالِدَفَاعَ اللَّهِ افْعَةُ ﴿ وَصَلَّىٰ الرَّالْقُرَاعَ ﴾ أَيُ المَّقَارِعَةُ وَالْمُضَارِ بَهُ

دلف بهم الى قتال المهسين اللعين يقلوب كالهضاب نابته وفروع صبر على دوح الانملاص نامته وأقبل الفاجرال كافرني اثني عشراك فارس وثلاثين ألف راحسل وثلثمائة فيل تأنالارض من ولح أطرافها وتخف من ثقل أخفافها حتى أناخ فبالة السلطان متطاولا يعدده ومطاولا بدؤه باعدويده ويظن ان كثرة الحوع تطوى كابالله لميا أوتعي من أمرالله شيا ولودرس الحاهل كاب الله لقرأ كممن فذه فليلة غلبت فئسة ستشرة باذنالله وارزال كافريمكانه عانحا الى الطاولة مفرزا . بالدافعة والمراجعة انتظارالن وراء من أوباش الحبوش وأوشاب القيائل والشعوب فأ عجله السلطان عما حسكمه من تقديم الطاولة وتأخيرالمقاتلة ويسط عليه أيدى أولياء الله تعالى فأوسعوهم حربا ونهبا ومشقا ورشقا وحراوو حراوحتا حتى اضطر الى الدفاع وصلى نار القراع

بالسيوف تفول صلمت فلانا الثارأي أدخلته الاهاوجهلته يصلاها أي عنترق ماوصلي هوالناراحترق ما (فاصطفت عند ذلك الخيول) أى الغرسان على الخيول (وخفقت الطبول ورحفت) أى مشت بتؤدة (الفيول) جمع فيل (وأقبل بعضهم على بعض يصول) أي شيمن سال عليه اداوث (وترامتُ النبال على الخصل ترامَى ولدان الاسمائل بالخشل) الخصل يفتع الخماء المجمة وسكون الساد ألهملة فىالنشال الحطرالذي يخاطر عليه وقيل الخصل فى النضال أن يقع السهدم بلرق القرلهاس قال الخليل ومن قال الخصل الاصابة فقد اخطأ وتحاصل القوم اذائرا هنوافي الرمى و يقال لن غلب منهم أحرز خصلة والخشل فتع الخباءا لمعمة وسكون الشين المعمة صغارا لمقل وقسل في المقل وهو مأخودمن بيت الكميت وهوقوله براموا بكذان الأكام ومروها بررامى ولدان الأسارم بالخشل قال الغورى حركه ضرورة والمعدى هناانهم لايهالون بالاقدام عدلى ترامى النبال في النضال ويقدمون عليه كاتقدم الصبيان على ترامهم بالخشل في ملاعهم القلة نسكايته فهم واضافة الصبيان الى الأسائل لان الغالب أن يتسلاعبوا ويتراموا في ذلك الوقت وقد فرغوا من مكاتههم ومكاسهم وفي بعض النسخ ولدان الأصارم مكان الأمسائل وهي جع أصرام وأصرام جمع صرم بالمكسر وهوا لحماعة من الناس ونظيره على ماذكره ابن خالويه في شرح القصورة أقاوم في جمع أقوام جميع قوم (وتلألات) أى لعت وأضاءت (متون القوانسب) جمع قاضب وهوالسيف القالمع (كاتلا لأبر ق الغيم جنع الغياهب) جنم الليل طائفة منه والجنم الجانب من الشي والغياهب جمع عهب وهو الظلمة (وفارت يذا سع الدماء) أى جاشت وارتفعت كانفور الفدر والناسع جمع ينبوع وهو عين المام (كما فاضت) أى سالت (محاديم الانواء) المحاديم حميم محدة وهوالانا الذي معدم فسه السويق أي يخلط وللت بالماء والأنواء جميع نوءوهو سقوط نجسم من منازل القمر في الغرب مع الفير ولحلوع رقسه من الشرق من ساعته فى كل ايلة الى ثلاثة عشر بوماوهكذا كل نجم من منافر ل القمر الثمانية والعشر بن الى انقضاء السنة ماخلاا لجهةفان لهاأر يعةعشر يوماقال أيوعيدولم نسيم في النوءانه السقوط الاقي هذا الموضع وكانت العرب تنسيف الامطار والرباح والحر والتردالي الساقط منها وقال الاصمعي الى الطالع منها فىسلطانه فتقول مطرنا منو كه اوقد جاءااثرع بانطال ذلك والنهي عن اضافة المطرونحوه البه (وتكاثرأوليا الله) وهسم المؤمنون ومعنى تكاثروا الجمعواولم شفرقوا فمكان بعضهم بكاثر بعصافي أنضمامه البه وقت القتال وايس المرادانهم زادواعلى ما كانوا لانه خلاف الواقع (على جماهيرا لمدارير) الجماهيرج عجهور بمعنى المعظم والمدابيرج عمدبار مبالغة في مدبر (يؤز ونهم أزا) الأزالته بيج والاغراء قال تعمالي ألمتر أنا أرسلنا الشياطين على المكافرين تؤزهم أزا أي تغريبه على المعاسي والأزالاختسلاط وأزرت ااثنئ ضمت يعضه الي يعض وهنا مهذا المعسى كذافي المسكرماني وقال فى القاموس وأزالشيُّ حرَّ كمشديدا وهذا المعنى انسب بالمقام بماذكره السكرماني (ويحدُّونهم) أي بزعجونهم(رقصاوجزا) الرقصالاسراع في السبر وهوالخب قال في الأساس ومن المجازرقص البعير رقصا ورقصانا خب وأرقصه صاحبه قال حسان

رماحة رقست عمافى قدرها به رقص القلوص راك مستجل

والجمز ضرب من السير أشد من العنق ورقصا وجمز امنسو بان على المصدر ية العمام من غيرافظه و يحوز أن و يحدونا منسو بين على الحالمة من الفاعل أومن المفعول في يحدون من (فلم المتصف النهار الأبانتصاف المسلمين من أعداء الله المشركين) يقال انتصار المناف الانتصار يقال انتصف فلان من عدوماذ المهر عليه موانقم منه أى لم سلم النها رفصفه حتى انتصر المسلمون عدلى

فاسطفت عند ذلك الخدول وخفت الطبول وز حفت الفدول وأقدل بعضهم على يعض يصدول ورامت النبال على الخدل وتلاث متون القواضي على الخدل وتلاث متون القواضي بالخدل وتلاث متون القواضي وفارت ناسع الدماء كافاضت عاديم الانواء وتكاوراً ولداء الله على حاهوالدا بير يوزونهم أزا ويحدونهم رقصا وجزا فلم يتصف ويحدونهم رقصا وجزا فلم يتصف النهار الابانصاف المسلمين من أعداء الله المشركين

الشركين (وحكمواالسيوف)أى جعلوها حاكة ومتمكنة كايتمكن الحاكيمها حكميه فيه (في زهام) بالضموا لمدُّأَى مقدار (خمة ٢ لافرجل فيسطوهم)أى لمرجوهم(عـلى العرام)بالفتم والمدُّوهو الفضاءالذي لاسترة فيه (وأطعموهم سباع الارض وطيورالهوا وجدل) بالبناء للفعول أي سقط وصرع على الجدالة وهي وجه الارض يقال طعنه فدله أي رماه بالأرض فانتجدل أي سقط (على صعيد) أى وحبه أرض (المعترك) وفي بعض النسخ المركة (خسة عشر فسلا مغروزات العراقيب بأطراف النشاشيب رمال غرزه بالارم تخسمها والعراقب حميم عرقوب وهو عصب غليظ فوق عقب الانسان ومن ألدامة في رجلها عمر لة الركيمة في مدها والنشاشيب جمع النشاب وهوا السهم محزوزات) أى مقطوعات من الحزوهوا الهطع (الخراطيم) جميع خرطوم (بأسباف اللهاميم) جميع الهموم وهوالشحاعوهي في الاسل النوق الغَرْيرات اللبن ثم اطلقت على أطيد من الخيل والنساس (وأحيط بعدة الله حيبال و فيه وحفدته) أي أولاد نفيه جمع حافد وهوولد الابن و يطلق على الخادم وكل مسرع الى طاهتك عافد (وبني أخيه وذوى الصيت) أى الذكر (من رهطه) أى قومه وقيلته (وذويه) أَى أَصَابِه (فسيةواُبخرامُمالاسروالفسر) الطرامُ جمع خرَيمة بالخاءوالراى المجمنين وُهِي الْبَرْةَ فِي أَنْفَ الْبَعْدَيْرِ (الحَدُونُفُ) أَي مُحَدِّلُ وَنُونُ (السَّلْطَانُ كَايْسَاقَ الْمُجْرِمُونَ الْمَالَنْيِرَانَ وحوه عاماغه مرة السكفران ترهقها) أي تغشاها (قترة الخدلان) الغيرة والقترة الغيار وقوله وحوه متدأوسو غالا تدامم اوصفها بقوله علهاغبرة الكفران وحدلة ترهقها خبر ويحوزأن يكون وحوه خبرالمند أمحدوف أى وجوههم وجوه الخ (فن) شخص (مكتوف الى الظهرة هرا) داراته صميل لاحمال قوله فسيقوا بخزاثم الاسر والفاعلي مثلة لعطف مفصل على مجل كقولهم توضأ فغسل وجهه ويديهومسم رأسه وغسل رجليه والفعل المطوف هنامحه وفاتقديره فسيقوامن مكتوف وزيدت من فى الفاعل على حدة وله تعالى والمدجاء لم من سَرا للرسلين على أول الاخفش فاله لا يشترط في زيادتها تقدمنني ولاشهه ولاتنكبرمدخولها وبحتسل أنبكون المحرور مهاهنا متدأ وخسيره محذوف مقدر عبالدل هلسه الفرينة فيقذرهنا الخبرسيق المهأومياق المههدا غابة ماظهر للفكر القاصر في اعراب إهدا التركيب ولم أرأحه اتعرض لهء باشق الغلمل والمكتوف المشدوديده الى كنفه وقوله الى الظهرأى الى حهمة الظهروقهرا منصوب على المصدر بقاله البكرماني وكذا قوله الآتي حبرا وصبيرا (أومسحوب)أى مجرور (على الحد حبراومضروب على الوريد صبرا) حبل الوريد عرق تزعم العرب اله من الوتين وهما وريدان مكتنفا معقمتي العنق بما يل مقدمه غليظان ويقال لمن يقتل بعد أن عسل ويقيض عليه فتراصد برا (وحل مقلد حبيال) أى قلادته (عن نظيم) أى منظوم من الدرر ونحوها و يجوز أن يكون المراد بالمثلاموضع المقلادة وهوجيده ويراد بالنظيم العقدو القلادة أي عن عقد نظيم ليكن بكون حينتنا في المكلام قلب والاصل حل نظيم عن مقلد حسال لان الحل سعاق بالعقد لا عكانه اللهم الاأن يراديحل المقلد-ل ماعليه من الثباب المؤر ورة مجساز آمر سلا (مرسع) أي يحلي (بفرائد الدر والجواهرالزهر ) الفرائدجيم فريدةوهي اللؤلؤة الكبيرة سميت بذلك لآنما توجدمنه ردة في صدفتها وقبل لانها تحفظ في طرف على حدة والزهر جمع زهرا وهي المضيئة (أقوم عائتي ألف ديبار) الجملة صفة لنظيم وفي دعض النسخ ما تومائتي ألف وينارف الموصولة على هذه النسخة بدل من نظيم وابدال المعرفة من النكرة شائع في كلامهم (وأصبب اضعافه) أي النظيم وفي بعض النسخ اضعافها مالضمير عليها الى مائتى أاف ديدار (في أعناق المقسعين) بصيغة المرالفعول أى الدين اقديمهم الحرب (من قرابقه) أى حيال ونا أب الفاعل الظرف في قوله (بين قتل) للبعض مهم (وأسر) لبعض آخر (والمطعمين)

وحكموا السيوف فحزها منمسة ٢ لاف رحل فيسطوهم على العراء وألمعموهم سباع الارض ولمبور الهواء وحدل على صعيد المعترك خمسة عشر فيسلامغروزات العراقيب بألمراف النشاشيب محزوزات الخراطيم فأسماف اللهامم وأحيط يعدوالله حسال و مده وحفادته و نبي أخمه ودوى العيت من رهطه ودويه فسيقوا يخزائم الاسروالقسر الى موقف السلطان كإيساق المجرمون الى النبران وجوه علما غبرة الكفران تردمها قترة الخانلان فن مكتوف إلى الطهرفهرا أومسحوب على الخدج براومضروب على الورمد صبرا وحلمقاد حيبال عن نظيم مرست بفرائد الدر والجواهر الزهرة قرمعانتي ألف دينار وأسيب اضما فيه في أعناق المسمين من قرابته بينقتلوأ سروالطعمين

صيغة اسم المفعول عطف على المقسمين (شد في ضبع ونسر) الشدق جانب الفر (ونفل الله

أُولِياءه) اغْمُهم من النفل بِفَتْمَتين وهوا أَهْمُونَة (مَعَاتُ) أَى تَعَاوِرُ (-ــدالاحْصَاءُ وَجَازِحهد)[ بالضمائي لماقة (الحصر والاستقصاء) من الحلاق المصدر وارادَّة اسمالف عل أي الحساصر والمسنقصى ويحوزان بقياعه ليحفيفته سمافيكون في التركيب استعارة مكنية وتخييل (واغفهم خميم الله ألف رَّأْس) مُنْ باب الحلاق الجزَّء وارادة الكلُّ (من روقة العبد والاماء) في العجاحُ راقني الشئ روقني أعجبني ومنسه قولهم غالمان روقة وحوار روقه أيحسان وروقة بفتحت كفاره وفرهة ويحوزأن يكون بضم الراءوسكون الواوكار لويزل والعسدجه عبدوهو خلاف الحروه ساذا الجمع عزيز ومثله كلبوكليب والاماء حمع أمة (وآب السلطان) أى رجيع (عن معهمن الاولياء الى المعسكر) مقام العسكر (غاغين وافرين) أي ان عددهم موفر لهم عَسِرُنا قص بقتل الكفرة مهم أوحاصلين على الوفروهوالريادة (الحاهرين) أي غالبين على عدوهم (الحافرين شاكرين لله رب العبالمين وفتح الله عبدلي السلطان من بلادا أيه نْدأ رضا تتضاءل/ أى تصغرُ ويتحقرُ يقبال تضاءل الشيَّاذا صغروتُهزل والضَّميل الهزيل (بلامخراسان في جنها لهولاوعرضا) تمبيزان عن النسبة فى تتضامل (ووافقت هذه الوقعة البياهرُ ) أى الغيالب (الثرهي السائر في الْآفاقُ) أى النواحي (خبرها يوم الخيس الثامن من المحرم سنة اثنتين وتسعين والمثمانة ولما وضعت هدنه الخرب أحمالها) جمع حمل بالمكسر وهوما يحمل على ظهرأ وعلى رأس وأما الحل بالفتع فهوما يحمل في بطن أ وعلى شجرة ووضع احما لها كنابة عن انتهائما كايضع السافر أحماله اذا انتهمي الى وطنه وهذا كقواهم وضعت أُورِارِها. (وحطت عن الظهور أثقالها) هذا تقرير للعني الاوّل ويجوز أن يراد بالاثقال متابسه المحاريون من الدروع والسلاح (أحب السلطان أريصرف الحبت ورامه) أراد بالحبت هنا سلطان المكامرة المقبوض عليمه قال العد لامة الكرماني الجيث ايس عربي محض لان الجيم والتماء لا يجهمان في كلة من غسير حرف دواتي وهو يقع عسلي الصنم والسكاهن والساحروفي الحديث الطهرة والعيافة والطرق من الجبت أى من الشيطان قال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوث قيل هما ما يعبد من دون الله من عن أومعمن المهي وقال الرجاج كل معبود من دون الله فهو حبث ور وى أبو العباس عن النالاعدرا في الحبت رئيس الم ود والطاغوت رئيس التصارى (لبراه منوه وذووه في شعار العار واسارالخسار وتستطير) أي تنشر (هيةالاسلام في ديارا لكمَّارة وانقم) بتقديم القاف على الفاء مفاعلة من الوتوف عند الشيُّ أي عدم تعاور مؤالمراديها ههذا الصالحة أي صالحه وافغا فى المسالحة على هذا المقدار لم ينزل هنه (على خسين رأسا من خفاف الافيال) جمع خفيف والمرادمه الفتيُّ منها لانه أقدره سلى الحركة والسرُّعمة وتُوَّتُه في المفرِّ والزيادة (وارتمن) أي السلطان (ابنا وحافسه آله) قدتقدُّم معنى الحافدو بشال للغين أيغ الحافد (عسلَى الوفَاءِم اعسلَى الكمال وعاد السكافر ورامه حتى أذا استقرم كانه كاتب ابنه) بالنصب فعول مه أكاتب (الديال) الهمزة فيهم مفتوحة و بعسدها نونسا كنة ثم دال مهملة ثم بأعظمة ثم ألف ثم لام نهذ هند ية وأما تعر يبعن في يديك كذا في المني اصدر الافاضل وقوله فغي يديك ريدان اللفظ الذي تستعمله العرب من لغة أخرى يقع فيه التغييرولاحرجفي ذلك فللهرى أن وتفظ مهذ والباء الغليظة على وقتضي اختهمن الترقيق ثمقال آلصدر واعلم أن افظ مال مما يكثر في أو اخرأ علام الرجال في الغة الهند كراحمال وحدال ونعوهما (وشاهيته

شد قى ضبىع ونسرونفل الله أولياءه مافات حدالاحصاء وجازجها الحصر والاستقصاء وأغفهم خسمالة ألف أسمن روقة العساد والاماءوآب السلطان بمن معهمن الاولياءالىالعسكرغاءينوافرين لما هرين لما أورين شاكرين للمرب العالمين وفتح الله على السلطان من بلادالهند أرضا تنضاءل بلاد خراسان فيحسها لهولاوعرضا ووافقت هذه الوقعةالباهر أثرهاالسائر فىالآفاق خبرها يوم الخيس الثاءن من المحرمسنة المنسين وتسعسين وتلثمانه والما وضعته عنده الحرب أحالها وحطتءن الظهور أثفالها أحب السلطان أن يصرف الجبث وراءه ابرا هموه ودو وه في عارالها و واسارانكسار وتستطيرهيبة الاسلام في ديارا لكفار فواتفه على خسينرأسا من خفاف الافيال وارتهن ابنا وحادراله علىالوقاء ماعلى الكال وعاد الكافر وراءه حتى اذا استقرمكانه كاتب الله الدبال وشاهيته وراء سنحون

وراء سيحون)أى سلطنته واماريه وحيث هوشاه تلك الرقعة وشاهيته مبتدأ والظرف خبرله والجملة جالية من الدبال وسيحون ماء نانة وماء السند يمترجان فيصيران غراوا حداوذك بين برشاو روبلالة ود

يقال الجوهرى سيحون نهر الهندوقال السكر مانى هو غرجند من أرض الترك (يشكواليه) أى الى بند الديال (ماعراه) أى عرض له وأسامه (من الفاقرة) أى الداهية يقال نقرته الفاقرة أى كسرت فقار ظهره (الكرى والداهية العظمي وسأله سؤال ملحف) الالحاف الالحاحق السؤال ليل لانه الانس المسؤل و الازمه كاللهاف قال وليس المحف مثل الردّ (أن يؤدى عنه الضمان) أي مأوقع عليه الصلح مع السلطان (عما هزوهان) أي كرم وذل من الأموال (فساق) الديال (اليه) أي الى أبيده الكافريسال (تلك ألفيول وصرف الرسول الذي) جاه اطلها (وسيقت جُله ألى السلطان إَمَا مربالا فراج مَّن أولئك الرهائن) أي الحلاقهم وتخلية سبيلهم (وكُسم) أي ضرب (أدبارهم نحو تلك المدائن) يقبال كسعه كمنعه ضرب ديره سده أو تصدر فدمه (وحدث نفسه أند بأل بأن أباه قد ليسرردة الخرف الخاء المعجمة والراء المهملة المفتوحتين والفاء وهوفسا ديعرض للعقل عندالهرم (وعضء للي جرة الهرم) الجرة بالكسرما يغرجه البعير للاجترار وهواعادة العلف وعلمكه ولاماتًا فتكون متقدمة بالأكل ثم تفانت قواها ولم بيق الاشئ بسر فنسها لي الهرم لأبه يكون بعد الشماب وعدد تفافى القوى وانقضاء لحراوة الدن وفي وه ضالنه م خرة الهدر ما لحاء مكسورة والزاي المجمة وهي قطعة من اللحم قطعت طولا والمرادم اهه نالسانه يعني ان أسنانه تفانت فلم يبق في فيه غريخ تألم يعض علها وهي لسنانه قال الكرماني وهذا لوجه عندي أعجب (وقد طلع عليه نسر الأسر) المراديدا ما النسرالطَّائراً والنسرالواقع وامادة الواقع أنسب بالمقام (ودرَّان الآدبار) الدبران منزلة من منازل القمر وقبل لعلى رضي الله عنده لماهم يحرب صفين أترجل والقمر في الديران فقال الله خالق الديران (وهوته عوى الامتمان) العوى من منازل القمر أيضارهي مقصو رةوقال في العجاء تميدوتقصر وهيخمسة أيجم (وشاكت) أي ارتفعت (مه شولة الخذلان) الشولة ابرة العقرب والمرادم المنزلة من منازل القمرقال تأج الدس الطرقي وليس لذكرهذه المكوا كب تخصيص الاستعقمقارنة الألفاط ايعنى مراعاة النظيروقال الكرماني بل انخسيس ذكها فائدة وهي الهاية طير وأسمائها ومشتمات معانها لانما تناسب عال المخدد ول وتوازيم اوتداويها وفقد دمان أى آن (ان يلقى حيته ) أى هلا كه (و يتقاضى) أى يستوفى (عليه) أى منه كافى قولة تعالى اذا أكالواعلى الناس يستوفون (الزمانُ دينه) أي أيام حياته كان أيام خمر الانسان دين عليد ملازمان فاذا تقاضا هامات ا (ومن سنتهم) أى مشركي الهند أي طريقهم (الطاعة فهم) أى المتبعة (أن من حصل منهم في أيدى التاثية) بتا عمثناة فوقيه ثم همزة ثم يا مثناة تحتمية وهم في أفقالهند (المسلون أسيرا) حال من الضمير المستر في حصل (لم شعفدله من بعد) أي وعد الاسر (رياسة) علهم (ولم تستنم) أي تنم (له فعامة) أى سيادة (وسياسة) أى تدريرا مو رال عية ريدان متعارفهم ومعهودهم أن لا يقدد موا أميرامني محسل فيأيدى المسلين أسيرا استنكافا مهدم عن طاعة من امتهى بالاساروا بتذل بالصغار والظرف فيقولهمن سنتهم خسعيمقدم وأن المفتوحة الهسمزة ومعمولاهافي تأو دل مفردميتد امؤخر وهي من المسائل الني يجب فها تقديم الخركة والهدم عندى انك فاضدل (ولمار أى حسال حسوله) أى حصول نفسم (بين قيد دالهرم وقد " أى وثاق (المذلة آثر النارُ على العلَّارُ والمنة) أي الموت (على الدنية) بقلب الهمزة ماء وادغام الياء الأولى فهالمناسبية الغفرة الاولى ففي ألفعاح الدنى يجعني الدون مهمو زوقد سبك المسنف المثل المشهور العارولا النار والمستولا الدنية وهي منصوبات باخصاراختار ولا اختار (فبدأ بشعرم فحلق) أى حلقه وحدف الضعير رجاية للسجيع (ثم تحامل على النارفاحة ترق) يفال تحامل عليه أي مال وتعاملت على نفسى أي تكلفت الشيعل

يشكوا المهماعراه من الفافرة الكبرى والمداهبة العظمى وسأله . سۇال ملىف أن يۇدى عندر الغمان عاعزوهان فسأق اليه تلأث الفيول وصرفالرسول وسيقت حلتهاالى السلطان فأمر بالافراج عن أولالاها تنوكع أدبارهم يحوتك الدائل وحدث نفسه الدبال بأنأ بامقدليس بردة الخرف وعض علىحرة الهرم وقد طلع عليه نسر الاسروديران الادبار وعونه عوى الامتحان وشالت بدشولة الحلالان فقدحان ان القىحبنه ويتقاضى عليمالزسان ويتهومن سنتهم الطاعة فهرم ان من حصل مهم في أيدى التأثية وهمالسلون أسيرالم يذهقد لهمن بعدرياسة ولمنستم فرعامة وسياسة ولمأرأى حبيال حصوله بين قيد الهرم وقد المدنة آثر النار على العاروالمة على الدسه فدراً بشعره فاق ثم غامل ملى النار فاحترف

مشقة وشمه هنامستعارة للهلافي الرتبة لان القياء النفس في النار أعظم من حلق الشعر بكثير (ولما استتب) أى استقام وتبيأ (لاسلطان ما أراد وانقادله) أى ألماهم (ما اقتاد) أى قاد وفي نسخة ما ارتاد أى لملب (ارتاح) أى نشط (افروة اخرى يطرز) أى يزين (بها ديساجة مقامه) والطراز فارسى معرب و يطلق على الصنف والفط كقول حسان رضى الله عنه

فر الوجوم كريمة أحساجم \* شم الأنوف من الطراز الاول

(ويعسل بجمالها عذبات) آى أطراف وأهداب (أعلامه) جسع علم بعدى الرابة أى يجعل أهداب رايا بهذات أعلام أى طراز بجمال هدفه الغزوة الاخرى (فيال نحو ويهند) قال صدر الافاضل بعدد الواونها بالا مثناة تحتانية عالة ثمهاء ثمنون ثم دال مهملة مدينة عظمة على شط سندرودوهي بين برشور ولوهور وقد خربت الآن سععت شخالوهور باليحكي انه كان هناك ثلثما تهجوه رى واعتبر بها أصحاب سنائر الحرف النهبي (فضرب عليها بكا كل الاقتدار) أي أناخ بها شوكته وألقي عليها تقدله ووطأته مستعار من البعير بلقى كل كله على من استوطأه واستدله وجعله تحت جرائه والد كل كل العدد وهو أول ما يقع من الابل على الارض عند القعود ويستعار الخطب الشديد كافال

اذاماالدهرجرعلى أناس • كلا كاه أناخ الخراسا

(حتى افتتحها صغرا) الصغر بالضم السغار بالفتم وهوالذل وهومنصوب على المصدرية تتقدير مضاف أى افتاح صفراً وعلى الحال من مفعول افتقها أى صاغرة مرادام الهام الالكالقرية (واعتاض منها بعد العبر يسرا) بقال اعتاض وتعوّض أخذا لعوض والفه مررجم الى ويهند ويجوزأن يرجع الحالغزوة (وبلغه اياذ) أى التحاء وأسله لواذ فقلبت الواوياء كمسيام (طواثف من الهنود اشعاب تلك الأعلام) أي الجيال (واستنارهم بخمر الغياض) بفتحتن أي مستترها ومناشها يفال فلان يدب الضراء ويمشى الحرأى يكايدو يخادع في سعيه ومشيه والغياض جم غيضة وهي مغيض ما تنبت به الشيمر (والآجام) من عطف التفسير وهي جمع أحمة بمعنى الغيضة (متحدّثين) حالم مطوائف وصم محسنها من طوائف مع انها مضاف الها المسكون المضاف مصدراعا ملا في المضاف اليمالرفع تحجلًا (بالتحرب) أي التجمع للغساد (والتألب) بمعنى التحرب (حملي العناد فأغزاهم) بالغيز والزاى المجممتين (حيشايد وخجالهم) أي بعث الى غزوهم جيشا أي صيره غازيا والضميره فأعول أؤل لاغزى وجيشا مفعوله الثاني لانهبدون الهمزة يتعدى لواحد لهعها سمدي لاثنين وفى بعض النسخ أخراهم بالراء المهملة وعلها كتب الشاموسي فقال يقال أغرى الكاب بالصيد فعلى هذ اتقديره أغرى بهم حشااته ي ويدو خ بالدال المهملة والخاعالم يحدمة أي بقهرو بذال والحال اسم مكان الجولان في الحرب وهو كنامة عن تدويعتهم أومجها زمر سه ل من الملاق اسبر المحل على الحيال فيه (ويفرق قبل الوسول) أي وسوله الهم (أوصا الهم) أي مفاصلهم واعضا عهم من الرعب والخوف (فولغت فهم الميوف حق رويت من رشاش دمائهم) يقال واغ المكلي في الاناء اذا شرب مافيسه بأطراف لسابه ولمساجعل السسيوف والغقرشع الاستعارة بفوله حستي رويت والرشياش بالفتع ماترشش من الدم والدمع (وصدئت) بالهمزمن الصدا وهوا اطبيع والجرب في الحديد وفي الحديث الم الفلوب لنصدأ كايصدا الحديدة يلف جلاؤها قال ذكر الموت وتلاوة القرآن (من عنا اطفار حشائهم) أى انها الكثرة تردِّدها في احشاعهم ومخالطها الهاسيارت بمنزلة سيف تركُّ في أرض فدمة وسيداً (وتهارب) أي هرب كمواهم توانيت في الامر بمعتى ونيت (من سلم من للجاتما) أي السيوف وللبة ٱلسيف حدُّه وأسلها ظبوفها فت لامها وعوض عنها هــا التأنيث كافي قلة وبرة (كالأوعال في رنود

واسااسستتبالسلطان طاواد وانقادله مااقتادارنا جلغروة أخرى بطرزماديباجة مقامهو اهمم يحمالها عدبات أعلامه فالغو ويهذه فضرب علها الكائكل الاقتداف حثى اقتضها مفرا واعتاض منها يعدالعسريسماو باغداياذ لحوائف من الهذود نشعاب تا الاعلام واستنارهم يحمر الغياض والآجام متعــدثين بالتعزب والتألبء لى العناد فأغزاهم حيشايدؤخ مجالهم ويغرق قبلالوصول أوصالهم فولغت فهم السيوف حتى رويت من رشآش دماءههم وصدئتهن عخااطةأ حشائهم وتهسأرب من سلم من لمباتها كالاوعال في ربود

ملك الجبال) الأوعال جمع وعل كمكتف ويقال فيهوعل كفلس وكدثل تيس الجبل والربود جمع ريد وهوأنف الجيل (يرون الكواكب ظهرا) أي وتت الظهيرة من كثرة ماارته من غبارستنابك الليل الى الحوّمة ي على هين الشعب فظهرت السكواك التا تظهر في الله ل وهو كما يه عن السيداد الخطب علهم وكانوا اذا أرادوا المالغة في الوعيد لأحد قالوالأر بمالكواكب طهرا (والمناما) حمم منة وهي الموت (سودا وحمرا) أي تتلون لهـم أسباب الهلاك حتى يتخيلونهـا بألوان مختلفة عـلىمثال سبع وردو رغض آخريروم على مذال أسودسودو يقال الانتظار الموت الأحمر (وذا قواو بال أمرها) أى آلسيوف أى وخامته يقيال وبل المرتع بالضم و بلاو و بالافهو و سِل أى وخُم (وكان عاقبة أمرها خسرا) أى خسارة علهم بالقتل في الدنيا وعد أب النار في الآخرة وفيه اقتباس كطيف (وانقلبت) أى رجعت وعادت (رآيات السلطان الى غرنة خافقة بالنجيم) أى الظفر (الشائع) أى متحركة مع النجيم المستمنيض الظاهر خبره (والفتح الرائع) أى المجب من راعه الشي أعجبه (والحول) أي القوة (المتهز والنصرالمستبين وقد أشرق) تلألآ واستنار (وجه الاسلام وابتسم) أى افتر سرورا (ثغر ألاعباد وانشر حسدرالملة وانتصم بالقياف أى انتكمرمع ابانة (طهرالشرك والبدعة) ولايخفي مانى هذه التراكيب من الاستعارة المكنة والتحييل (وقد كان خاف من أحد عند الصراف راية المسلطان عن وجهه) أي وحدخلف وذلك تقد ما حاصره وهوهج غز بحصارا صهبذوا فتدى منه خلف عباثة ألف دنبار ومامليق بهامن خددمه ونثار كاتفدم قريبا وقال الناموسي عن وجهه أي وجه السلطان أىعسجهته التى توجه الهاولا يحنى الهمع بعده عن القام غيرمعي الرام لان كل جهة توجه المافهي وجهه (عهدالي ولده طاهر في أعمال عسستان وأستد) أي أضاف (أمورها اليه ايتَّـارا) أي احتمارا (له على نفسه وهداء كريمة الملك اليه) الهداء مضدرة ولك هــدُيت المرأة الى ز وجها هدا شبه الملك برجل له منت كريمة هليه ساقها الى كفها والقد أبدع في تخميل ان خلفا زوّج المنته من أمنه فكانُ هذا الأبُ مُتبِع لَشريعة أوّل أب (قبل وقته) أي وقت الهداء لان وقته بعد موت والده (تثبيتا الها) أى لكريمة الملك (في ملكه) بكسر الميم والعدى عليه أبلغ من الضم (فيسل استحقاقه أباهابارته ) من أمه (تعريضاً للسلطان باستعقاله عن الملك) تعريضا مفعول له الهوله عهد وقوله ايتارامفعول لهلقوله وأسند وكذاماعطف عليممن قوله وهداء وتثبيتا فلايلزم تعددالمفعول لهمن غير عطف (واقباله عـلى النسك) أى العبادة (واعتباضه) أى خلف (تواضع العبادة) مفعول به لاعتماضه (عن ترفع السيادة ليقطع) أى خلف (بخروج الامر) أى الملك (ون يده طمعه) أى طمع السلطان (عن قصده) فصد خَلْف (وحصده) أى ازالته عن ملكه (فلما تنفست المدة) أى تراخت وامتدت على ماولاه) أي على ماولى خلف ابنه عما كان يليه من سحستان وماوالاها (نطقت شواهددالجخودفي اختياره) أي اختيار خلف ابده على نفسه وايشاره الماهيكرية الملك يعسني لحهر عليه أمارات تدل على انه لم يحترابنه للولاية عسلى ما كان يليه (وبدت نواحدًا لعقوق عن ثي آثاره) المتواجدة أواخرالاسنا نوللأنسان أربعة تواجدني أقصى الاستنان بعد الارحاء ويسمى الواحد منهأ ضرس الحلم لانه ينست بعد البلوغ وكال العقل والثني واحد اثنياء الشئ أى تضاعيفه تقول أنفذت كذا ثى كذاأى في تضاعيفه ووصف الوالد بالعقوق وان كان الاحكثر وصف الولد به لاعتدائه على ولده وتضييع حقوق بنوته (فلم يزل يلاطفه ويداريه حتى أعماه مما فواهفيه) يعنى ان طأهرا اسكثرة ملاطفة أبيه له غفل عن اضماره السومه في تلك الملاطفة (عمقمارض خاف) أى اظهرا ارض وليس به مرض (في الحصار المذكور) أى ام بهبذ (واستدعى) أى لحاب (ابنه) طاهرا (لقبول الوصية

لَكُ الجبال يرون الكواكب لخهراوالنا باسوداوحراوذانوا وبالأمرها وكانعاقبةأمرها خسراوالقاب رايات السلطان الىفزنة خانفة بالتحج الشائع والغتم الرائع والحول التسين والنصرالمستبين وقدأشرق وجه الاسسلام والتسمنغرالاعيان والشرحصدوالملأواتقصمظهو الشرك والبدعة وقدكان خلف ان أحدد عند انصراف راية السلطان عن وجهه عهدالى ولدوطاهر فأعال يحتان وأستدأمورهااليه اشاراله عالى نفسه وهداه كريمة الملك البه قبل وقته تشيئالها في ماكه قبل استحقاقه الاهالارية تعريضا للسلطان باستعفائه عناللك واقباله عن النسك واعتماضه تواضع العبادة عن ترفع السيادة ليقطع بخروج الامر منيده لمعهمن قصده وحصده فليا تنالدة على ماولا ونطقت شواهدا لجحود في اختياره وبدت واحد العفوق عن ثني آثاره فلم يزل بلاطفه وبدار بدحتي أعماه عمانواهفيه عملمارض خلفافي المسأرالذكور واستدعى النه لقبول الوصية

وتسلم الودائع الحقية فعفل عق سرالتدبير وتديم العقاب والمشكر وأقبل اقبأل لمرفة من العبدع لى خصلتى الصبيع من ضرب الحيسة أوحزالوريد وقد كان خلف بن أحساس كه مقانب من حيشه فأساط وابه اساطة حسل الزياء التحديمة الوضاح الماأن حصسل

وتسليم) بالجرعلى سيغة المدر (الودائع الخفية فغفل) أي طاهر (عن سرالتدبير) الذي درمأنوه (ويدبر ) بالجرعطفاعلى سر (العقاب والنسكير) أى الامرالمسكر الذى ارتبكيه ألوه فسه فركب مُطية النَّفرير (و أُقبِسل اقبال طُرفة من العبد) قدمضي ذكره في قصة محيفة المنسِّ والهلسَّا أي الاالدهاب الىعامل البحر من من قبسل محرو من هند أناه وعرض عليه الكتاب فاذا فسه مافي كأب المتلس ملأنكي فقال لهصاحب البحرين انك في حسب من قومك وبيني وبينك اخاء قديم وقد أمرت مقتلك ولامحيدلى عنه فأى قتلة تريد فاختار أن يسفى ويقتل في السكر (على خصلتي الضبع من ضرب الحمدأ وحزالوريد) اشارةالي مثل لهسم في أكاذبهم بقيال أكره من خصلتي المسمع والعرب تزعم في أكاذيها ان ضبعًا اصطادت تعلبا فقال لها التعلب الم عامر اطلقيني ومني على في نفسي ولا تتعرضي لفرسى فقالت خبرتك اأبا الحصن من خصلتين قال وماهما فالتله ان شئت اقتلك وان شئت آكلك فقال الثعلب الذككرتن وم كتلفقالت متى وأن وفتحت فاها فوثب الثعلب وفر فسارت مشلا في أمر بن لاخسرفه ما لمحتَّار كما قال أبوفراس \* وحسمكُ من أمر بن خبرهما الشرِّ \* (وقد كان خلف بِنَ أَحَمَدُكُنُّ لهُ ﴾ أَى أَخْنَى وستْر (مقانب من جيشه) المقانب هجميع مُقنب وهوجِما عُهَا لخيل مايين الثلاثي الى الاردون ومثله المنسر (فأحاطوابه) أى بطأهر (احاطة خيل الزباء بجذيمة الوضاح) هوتحد عسة الارش وكان أرص فقيل له أرش ووضأ حاخترازاهن نسية البرص الميه وكان ملك الحبرة والعراق وكان أتوالزبامملك الشام فغزاه وفتله واستولى على ملكه تمرجه عالى العراق فقلكت الزماء ملك أيهاو بعثت الىجدنيمة مكرامها انى قدرغبت فيك واستمهندية لندبعرا لملا فتزق جيى وضم ملسكى الىملكك فهش لذلك وشاور وزراءه فيكلهم رغبوه فها الاقسير من سعدا لقضاعي فانه قال لأتأمها وقد قتلت أباها فلم نفيل رأ مه فأجابها الى ماسألت وكتب المها فكتنت أن اخرج الى فاتحذ دار بملكتك عندى فشاورأ صابه فحسنواله ذلك فقال قصمران النسآم يدين الى الرجال فان أجائك أن تصراليك والافلاتفعلفعصاه فقال قصيرلا يقبل لقصديرأ مرفد هبت مثلا فلياقر ببامر بلادها شاور أصحابه فقال له قصير سقة قضى الامرغ قال له أبها الملك ان خرج أصحام المك وحدول مصية الملوك غم تفدّموك فقدكدب لخبى وانتلفوك وأحاله والمذفهو الغدر وأنامعرض لك العصا وهوفرس لايحارى فاركها وانج فلماتلفاه أصحام احيوه بتحية الماث وأطافوا مهوا متقدموه والى ذلك أشار في متن المكاب مقوله فأحاطوا الىآخره فاعترضه تصير بالعصافلم يفعل ماأمر همه فركها قصسير ونحجا فنظر اليهجدايمة وهو يلعيرفي السراب فقال ماضل من تحرى به العصافذه بت مثلاثم دخل على الزياء فلما اختلى بها أحرت به فأقعدعلى نطع وقطعت رواهشه فأقبل الدميسيل في الطست فقط رت قطرة على النطع فقا لت لا تضيعوا دمملك فقا لآجسنا يمة دعوا دماضسيعه أهله فذهبت مثلاثم قام بأخذثاره ابن اخته يحروبن عدى يمكر قمسر ومكمدته حنى حددع أنف نفسه وأظهران عسرا حددعه وفرع الهافارامن عمرو ولازال شلطف الهاسحيله ومكره حنى ركنت اليه وكان يتحرلها ويطمعها عراج حزيلة في تجارتها وكان يأخذ تلك المرابح من عمسرو حستي حمل الهاالرجال في الصناديق فليار أتهامن بعيد قالت رتيخير \* مالليمال مشهاوتيدا \* أجندلا يحملن أم حديدا \* أم الرجال جماقعود! \*

به مالليمال مشها وأيدا به آجند لا يحملن أم حديدا به أم الرجال جتما قعود! به فأحست نوع احساس جمكر قصير السيحان أذائرل القضاعي البصر وآخر الامر انه لما تكشفت العسناديق عن الرجال هربت الى سرداب لها كان قصيراً طلع عليه وقيمة فحست فصياتم لها وكالت بدى لا يد عمرو فذ هبت مثلا وما تتاساعها فقالت العرب عند ذلك لأمر تا جدع قصيراً نفه وفي القصية بسط يتضمن أمثا لا تداولها العرب تركت تفاديا عن الاطالة (الى أن حصيل) بالبناء

للخعول مشددا أو بالبناءللفاعل مخففا (في معتقله) محل اعتماله أى ايثاقه وهوحبس أبيه (وحبس في مكمن أجله) أى في مكان كان أجله كأمنا به فظهر منه (و بني في السبحين عملي حاله) من الاعتقال (الى أن اخرجت حنازته) منه (محالاعليه في قنسل الهسه) محالا حال من حنازته وصح ذلك لان الجنازة عبارة عند واضافتها الى ضعدره من قبيل الاضافة الساندة (والجنابة على روحه ودمه) بعنى أظهر أنوم خلف ان طاهر النه قتل نفسه تحرز اعن سبة الانام وذيا للوم اللوام (ولاسم لها هر بن زيد) وفي معض النميج ابن زينب (سياحب حيش خلف بن أحمد وسائر الفوّاد <sup>م</sup>عستان ق مه تقله و حسن في مكمن أحله المرى في أمر طاهر دخلت في طاعت مضماره من دخلت بالدال المهملة والخماء المعدمة من بابعلم أى تغيرت الى بغضله وطعن عليه من قوالهم هدندا الامر فيه دخل بالتحريك أي عيب (ونغلت ) أى فسدت من نغل الأديم فسدفى دباغته (في موالاته) أى مصادقة سرائرهم (والتقضت خُوف الأسوة) أى الاقتداء (فيد) أى في لها هرأى في قتله (مرائرهم) جمع مريرة وهي من الحبال مالطف واشتد فنله بقال لارحل اذاذهبت عزة نفسه انتقضت مرييه أى خافوا أن بنزل بهــم مثل مائزل بطاهر بن خلف وخوف الاسوة متصوب على المفعول له قال النجاتي وفيه نظر ا د ايس فعلا لفاعل الفعل المعلل انتهسي وليس شئ اذلا يخني على المتأمل ان فاعل الفيعل المعلل هو المراثر التي هي القوى والقوة العباقلة من أعظمها والخرف يحصيل مهافههي فاعل الخوف وقدا كتفوا في انحماد الفاعل بماهوفاعل معنى لالفظا كقوله تعالى ريكم البرق خوفا وطمعا فأن فاعل الفعل الذي هوالارامة هوالله تعالى وفاعل الخوف والطمعهم المخاطبون لكن الماكان يريكم بمعسى يجعلكم ترون صم النصب لوحود الانصاد في الفاعل بحسب المعنى فياهنا أولى انتحق الانتحياد في الفاعل افظا (وضبطواتك الدينة) أى معينان (على لما عن السلطان ومشايعته) أى على أن وصيحوبوا من أوليا له وشيعته (وأرسلوا اليه) الى السلطان (عِما أوجدوه) على انفسهم (من التمسك جبل الطاعة) أى لهاعته (والتناث) أى التعبد (بدين الجاعة) أى جماعة السلطان لانهم اكثرمن غسيرهم فكان غديرهم بالنسدية الهم ليسوا يجمأعة ولانهدم الكررسواء امن جماعة خلف وفي الحديث عليكم بالسوادالأعظم أيجلة الناس ومعظمهم الذس محقعون على طاعة السلطان لاسما والسلطان عب الدولة قد قلدولاية خراسان من القادر بالله الحليفة العباسي وقال النحاني أي عطاعة السلطان أويدس أهل السنة والجناعة وترك مدهب الخوارج ولا يخفي مدهدنا اذكيف يستعلون على انفسهم المدم على مذهب الخوارج (وسألوا) السلطان (انهاض) أى ارسال (من يتولى تسليم الناحية مهم ليتدروا) أى ليسرعوا (الى بامه ويتعطروا بلتم ترامه) أى تراب بامه و يحوز عوداله عمر السلطان لان تراب بالمترابه (ففعل السلطان ماسألوه وجراهم الخبرعلي مافعلوه) من اتباعهم لنهيج سنته ونبذهم خلف وماارتكيه من سيء فعلته بولده (واقيمت الدعوة للسلطان بها) عدلي المنابر (في سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة ولمافتح الله له رماجها) الرماج بالكسر البساب العظيم كالرتج وعن الحليب ل الياب المغلق وفيه باب سغير (ويسر له انفراجها)أى انكشافها عن الموادّع تقول فرج الله همك أى كشفه وأزاله (عزم على قُصُدُخلف وحسم) أى قطع (داءه) الداءيضاف الى القائم به غالبا كايقال داء فسلان الدق مشسلاوليس مراداهنا وقد يضاف الداءاسيبه كايقال داءفلان الامتسلا أوكثرة الجماع وحمى العفن وقد تكون الاضافة من قسل شجر الاراك كأية الداء الدق وداء السل وكل واحدمن هذين المعسين بمكن أن يكون مراداوارادة الشاني أبلغ فالمعنى على الاؤل لحسم شره وأذاه وعلى الشاني لحسمه لانه نفسهدا، (وكفاية الخاصة والعامة عوادي مكره ودهائه) في الصاح عوادي الدهرعوائقه

و بقى فى المحدن عملى حاله الى أن أخرجت جنازه محالاعليه في قدل نفسه والحنابة على روحه ودمه والماسمع طاهرين زيدصاحب حيش خلف ن أحدوسا رالقواد بهشان ماحرى فىأمر لحاهر دخلت في طاعت منعاره-م ونغلت في موالاته سرائر هـم وانقضت خوف الاسوة فبمه مرازهم وضبطواتلك المدينة على طاعة السلطان ومشايعته وأرسلوا البهما أوجبوه من المسلن عبل الطاعه والتنسك بدين الجماعه وسألوا انهاص من تولى تسليم التاحية منهم ليشدروا الىالهو يتعطروا الثم ترابه فضعل السلطان ماسألوه وخراهم اللبرعلى مافعلوه واقعت الدعوة للسلطان مافيسنه ثلاث وتسعين وثلثمانة ولمافتحاللة رناحها ويسرله انفراجهاعزم على قصد خلف وحمردانه وكفاية الحامة والعامة موادى مكرهودهانه

والمراد بهاهنامضار خلف والدها الكروجودة الرأى والكفا يتمسدركني المتعدى الي مفعولان كفوله تعالى وكفي الله المؤمن بن القتال مضاف الى مفعوله الاوّل وعو ادى مفعوله الشاني (وهو ) أى خلف (بومشدَّ بحصار الطاق) هو حصن معروف بسجسة ان مشهور بالمناعة والحصانة (ومنْ خنه الهذَّوسبعة أسوار) جمع سور وهوالمحيط بالمدينة (رفيعة الحدران مسعة البندان وُثيقة الأركان عبط عاخندق معيد المعر) أى الأسفل (فيع) أى واسع (العرض مسع المفاص) أى عننع خوضه لعمقه وكثرة مائه (لا يعمر منه الى المدينة الامن طريق في مضبق) الحار والمجرور صفة الطريق (على جسر) وهوما يحتاز عليه فوق المامن فنطرة ونحوهما (بطرح) أي يوضع (عند الحاجة) اليه (ويرفعوقت الاستغناءهنه فعسكر السلطان حواليه) أي زل دهسكره (محيطابه من حوانب المأطة الحيط سقطة المركز ) أى الماطة الفلك المحيط سقطة الارض و يعوز أن يكون المرادكا يحبط كلخط محيط هودائرة منقطة مركزه والمركز موضع ركز أحدد حلقتي الفرجار ويدار بالاخرى حوالها الرسم دائرة نسبة سائر خطوطها الى المركز منسآوية (وجعل يستقرى) أى متبسع (الرأى وحه الحيلة في طمم) أي مل وتسوية (ذلك الحندق وكسه) يقال كيس البتريكيسها لحمها الماتراب ويقبال للتراب الذي يكدس مكسس بالسكسر (ليستدف على الفارس والراحسل) أي المساشي (خوضهوعيوره) الاستدفاف بالدال المهملة وبالمجمة أيضا النهيؤوا لاسراع والدفيف الخفيف وسم دُفيف مسرع ويقال خذماا ستدف الثائى خدما أمكن وتسهل (وكانت حوالى معسكره) أي في ألهرافه وحوالى بفتح اللام وكسرها لحن (منابت أثل ولهرفا و ذوات احتفاف والتفاف) الطرفاء شحرمعروفوالا ثلاذوالساق مهاوالاحتفاف الاحاطة والالتفاف الاشتباك (فعرض على أهل عسكره خاصهم وعامهم واحلهم وفارسهم عضدماعكهم عضدهمها) يقال عضدت الشيحر أعضده قطعته بالمعضد وهوسيف يمتهن في قطع الشيجر وقيل سميف يكون مع القصابين تقطع به العظام والخضد كالعضد (أضغاثاوحرما) الأضغات جمع الضغث وهووالحزمة بمعنى واحدوكل حرمة حشيش أوغيره ضغث كدافي البكرماني وفي العماح الضغث قبضية حشيش مختلطة الرطب بالبيايس ويكني بالضغث عن الاحلام الملتسة قال تعالى أضغاث أحلام (تلقم عرض الخندق) أى تجعل لل الأضغاث والجزمله كاللقسمة للفم علامها تجويفه واغاذ كالغرض لانه المقسود للعبوراذهوأ قصرا لامتدادين والمراديه العرض المنضم إلى العمق لايه المفهوم الغة لاالعرض باسطلاح الحيكا واليستقب) أي استهيأ (ظهوراً لمجمال) مكان الجولان (والمخترق) أى الممرُّ واخترقت الربيح المكان مرَّت به (وبادرالنَّا س اليه) أى الى العضد (فلم تشرقُ شمس الهارعلى التكسي) أى توسط السماء يقال كبدت الشمس اذاصارت في كبدالسمّاء (حتى أعرض) أى ظهروأ مكن (عرض المخاصة من جانب باب الحسار للركوب) العرض بالفتح السعّة وخــلاف الطول و بالضم الناحية والجـانب ومن النهر والبحروسطه وجميع هدنه المعانى متأتيسة الارادة مهناوا ختيار ماهوالانسب بالمقام البيث وهوغ سرختي عليث وفي بعض النسيح للركود مكان الركوب والركود السكون والمقام والقسرار قال في الصحاح كل ثني ثابت فى مكان فهوراً كه (وثاراليه) أى الى عرض تلك المخساضة (عند ذلك الحيول و تبعتها القيول ومانع) أى دافع (أصحاب خلف بن أحدمن شرفات الحصار) الشرفات جمع شرفة القصر بضم فسكون وتجمع على شرَّف كغرفة وغرف (بقذفات الأحجار) حمع قذفة واحدة الفذف كغرفة وغرف وهي الناتشة على رؤس الجبال كالشرفات والمرادم اهنا الاجبار المدوّرة المنقلعة من القلل (واشتعلت) أي اتقدت ( المهدم الحربترى شرركالقصر ) واحدالقصور أى كل شررة كالقصر في عظمها وهوا قتباس من

وهو يومنان بعصار الطافى ومن سفنهابه ذوسيعة أسوار رفيعة الحسدران منبعة البنيان ونيقة الاركان عيط بالمندق اهساد القعرفسي العرض مسيع المحاض لايعبره ندالى المديدالا من لمريق فيمضيق على حسر بطرح عند الحاجة ويرفعونت الاستغناء عنيه نمسكر المالان حواليه محيطابه من حوانه العاطمة المحيط مقطة المركز وحعل يستقرى بالرأى وحسه الحبلة فى لم ذلك الخندق وكدءليستدفعلى الفارس والراحل خوضه وعبوره وكات حوالى معسكره منات أثل ولحرفاء ذوات احتفاف والتفاف فعرض على أهل عسكر وخاصهم وعامهم راجلهم وفارسهم عضدماعكم عصدهمها انهغا الوخرماة القم عرض الخندق ليستب لحهورالحال والمخترق وبادرالناس اليه فلم تشرق تعس الهارعلى السكد لحتى أعرض عرص الخانة من ماب باب المصارللركوب وارالسه عند ذلك الحبول وسعتها الفدول ومانع أصابخاف بأحد من شرفات المصاريقانات الاحار واشتعلت بينهم الحرب ترجى بشمور كالقصر الأية الكرية (وتفى) بضم التاء أى تفبل (على القصرات) جمع القصرة بالتحريك وهي أصل العنق وتتجمع أيضاعلي قصر بالغريك يغيرناء ومدفرأ ان عباس انها ترمى بشرركا لقصروفسره بقصر النحل أى أعناقها (بالفرس) أى دق العنق بقال افترس الأسدفر يسته وفرسها دق عنفها (والقسر) أى القهر (ورحف) أى مشى (الفيل العظيم الى باب الحصار فاقتلعه) أى جدنه وقلعه من مكانه (بنيا سهوز نعه في الهوام) زخ بالزاي والخياء المجيمة من دفع يقيال زخه دفعه في وهذه هداد الختيار المنرجة موهوالمناسب همناووقع فيعدة أحاديث منهامثل أهل سيمث لسفنة من تخلف عنهاز خه فى المشار أى دفع ورمى ومنها حديث أى تكرة ودخواهم على معاوية قال فز خ في اقفائنا أى دفعنا وأخرحنا وقال الكرماني زجه في الهواء أى رمى من رجعت الرجل اذا لمعتدم بالرمح وبالراء عبرا المحمة وله وحدومعناه حركدوزلزله فزج على كلامه بالجسم ولم يتعرض لزخ بالزاى والخاء وكأنه لم متفي له رواية ولم يقد في أحفته الني كتب علها (فانحط) أي هبط ونزل الى الارض (من حالق) أي من مكان عال والحالق الجبل المرتفع ومنه تحليق ألطائر أي ارتفاعه في لحيرانه (وقتل من أصاب خلف الجم الغفير) الجممن الجوم وهو الكثرة والغفيرمن الغفر وهوالتركاته لكثرته يستر وجه الارض (ولجأ الياتون عملي أطراف الحاجر) أى المانع والفاصل من الحجر وهو الفصل بين الشيئين (الى السورالداخيل) متعلق بلجة (وذمر) بالذال المجسمة أى دخل (أصحاب السلطان على الحصار وة اسك أصحاب خلف ) أي تجلد وا وتشبنوا (فوق شرفات السور الآخر مناضلين) أي مرامين ومدافعين عنها) أيعن الشراعات (يأجمار المجماسق) جمع المنجسق الذي يرمى به الحجمارة وهومعرب وحدفت النون في جعه على فعال لانهازائدة أوشيهة بالزائد (وألهراف الحراب والمزاريق) جمع مرراق وهوالر محالقصير (والملع خلف بن أحده مداشتداد ألخطب) أى خطب الحرب على أصحابه (على ملتقى الفريقين ) أَي مكان التقاعما (فرأى هول المطلع) يْنشديد الطاء وفتح اللام أى المأنى شال أأمن مطلع هدا الامرأي اس مأناه يعدني هول مايأتي مساحبه من الشدائد ومايطلع عليده منهاوهو فى الاسلمصدر عدي الأطلاع ويجوز أن بكون اسم مكان و يجوز أن يراد بالطلع وم القيامة لانه وم الالحلاع على حقائق الامور وفي بعض الادعية المأثورة ونعوذ بالله من هول الطَّلَم (ورأى تمَّو تج) أى اضطراب (الفضاء) هوا لساحية ومااتسع من الارض (بعيفاريت الانجياد عسلى شيماطين الجياد) العفار يتجمع عفريت وهوالقوى والانجماد جمع تُعديضم الجم مثل يقظ والقماط يقال نجدالر جلبالضم فهونجد ونجد بالضم والكسر ونجيد من النحدة وهي الشحاعة والجيادج عواد للذكر والانشىمن الخبلشيه الراكبين بالعفار يتفالقوة والاقتدار والحياد بالشسياطين فسرعة الحركة والحولان والشيطان كل مقردمن الانس والجنّ والدواب (وتطار النبال كرحل الحراد) رحل الجرادالجماعة الكثيرةمة اخاصة وهوجمع على غيرلفظ الواحد وله نظائرفى كلامهم كقولهم لجماعة البقر سوار ولجماعة النعام خيط ولجمآعة الغثم قطيع ولجماعة الحدير والظباعانة (وترامى الحراب كعزالي السحاب) العزالي بالعين المهدملة والزاي جمع عزلاء بالمدوه وهوفم الزادة الأسفسل (وفيم الدماء) أى الفعاره ما يقال فاحت الشيمة أى الفعرت وفاحت (كسيم السماء) السيم الماء الحارى والسماء الطر (وعاين) أى خلف (الفيل قد أهوى الى بعض أصحابه بحرطومه) الآهواء القسدويعدى بالملام والطرح ويعدى بالى (فرمى به في الهواء قابر يحين) أى قدره ـ مأ (ثم تلقاه إبنا بيهوأ قبــلـعــلى آخرين) منهم (يدوسهم) أى يطؤهم ويدقهم (بمنسميه) المنسم لذوات الخف كالسنبات الحوات الحيافر (ثم أنحى) أى قصد وضمنه معنى انسكا فعد ادبه لى (عسلى الباب بمنكسه

وبنى عسلىالقصرات الفرس والقسروزحف الفيسل العظيم الىباب الحصارفاقتاء بسناسسه ورخ به في الهواء فانحط الى الا رض من سالى وقتسلمن أحصاب خلف الجم الغفير ولجأ الباقون على ألمراف الحاجز الى السور الدانشيل وذمرعسكر السلطان علىالحصار وتمسأسك أصاب خلف فوق شرافات السورالآخرمناضلين عنها أحجار الحياس وأكموا ف الحواب والزاربق والحاع خلف بنأحمد عنداشتداد الخطبعلى ملتق القريقين فرأى حول المطلع وراى تموج الفضاء بعفار بت الانعاد علىشيا لحين الحياد وتطايرالا بأل كرحسل المراد ورامى الحواب كعزالى السعاب وفيج الدماءكسيج السما وعان الفيل قد أهوى الى لعض أحسابه تحرطومه فرمىه في الهواءقال وعين ثم القاء ساسه وأنسلعلى 7 خرين وسهم مستندبالمالطويخ أأتم بدسند

فزعزهم) أى حركه (نعضادتيه) العضادتان الخشبتان من جانبي الباب والسدته ما عضادة وهسدًا إ باب آخرغیرالذی امتلُغه أوّلا (وافتلعه بضیات الحدیدهایه) الضبهٔ حدیدهٔ طویلة عریضهٔ یضب بها الايواب وغيرها (فاستطارهنددلا) من الرهب (قلبه وجاش) أى هاج وخفق (جاشه وارتاع روعه) أَلِمَاشُ وَالروعُ مَا يَضْطُرِبُ مِن القُلْبِ عَنْدَالْفُوفُ (واضطره) أَي أَلِمًا (هول المُفَام وفزع) أى خوف (الاسطلام) الاستئصال من اسطم الزرع Tفقاستأسلته (الى طلب الأمان واستغاثه السلطان فسكف أى السلطان (عنده بدالاخد ترام) أى الانقطاع والاستئسال وفي بعض النسخ بدالاحراج أى التضييق وفي الكلام حدف المعطوف عليه للاسجاز والتقدير فاستغاثه فأغاثه فمكم حنه يدالاخترام كقوله تعالى ففلنا اضرب بعصالا المجرفا نغسرت أى فضرب فانصرت (ووضع منسه سوط ألانتقام كرما) مفعول له الصحف وهومن العلة الباعثة على الفعل (خداه الله بدر م) در الشاة لبنها (وألهر به نَشُوة خره) أي جاله ينشط اليه ويطرب به كايطرب شاربًا الحمر بنشوتهما (وأقبل خلف أبن أحد على بدله الحائرة) قال مسدر الافاضل بدله الجائرة باضافة بدل الى الضمير وكذا في قوله الجائرة بألجم والراى المعجمة فالهكلة اسع بقال أجازه بكلذاوهي الجائزة ومنى بهاالرشوة الاانه أعرض عنها المشوَّنة لفظها انتهى ووقع في كثير من النسع تصيفات لا يغترُّ بما (حتى استُوذن له على السلطان فدخل وأهوى) أى انتخى وسقط (الى الارض بشيبته البيضامية مززاً) أى متقويا (بذل الخدمة) أى جام الأذل الحدمة للسلطان عُزا لنفسه عن مذلة الآنتقام والامتهان (وغشي) بتشديد الشديو المعجة (البسالم) أى ستر، وملأه (من سبح الجواهروالفرائد) السبح جمع سُجَّة بالضَّم وهي خرزات تنظم فحبط ابعدتهم االتسبيج ونحومهن الآذكار والجار والمحرور في موضع نصب صلى الحال بيانالما في قوله (بمهاكسف النهار) أى أزال شياء من بريق الدرر والجواهر المنتورة وكسف يستجمل متعديا ولازما تُقُول كمه فت الشيمس كسومًا وكمه في الله تعمالي كسفا (وخطف الابصيار) من شعاعه مالدي هو كالبرق (نثارا) نصب على الحال من مامصدر بمعنى اسم المفعول أى منثورا (يبوب عنده في شكر ما أدا قه من برد العفووالرجة) أى من راحتهما وفي يعض الادعية أدقنا بردعفول وكل محبوب عندهم بارد ومنسه الصوم في الشستاء الغنيمة الداردة (وجماء من حريم الروح والمهيمة) اراد بحريم الروح البدن لانه هو حريم الروح الحيوانية يعنى اله لم يتعرض لغيرما 4 ومافى يده ولم يتمرض للمناية على روحه (فتسكوم السلطان) عليه (بالرفع من قدره) لأ يخفي ما في الانتيان عن من الاشعار بعدم استسكال الرفع لُقدره والمما كان الرفع لبعض القدر (وضم بده) أي السلطان (عند التقريب) أي تقريب خلف اليه (الى مدره) كايفه لمن يريد تعظيم أحد عند ملاقاته فالضعير في مسدره يعود الى السلطان أيضا وا ماجعل ضعيريد ( منطلف وضعير صدر السلطان او العسكر ففيه ركا كذلا تخفي ( تناسيالما سبق من هناته ) أى جناياته وسوا ته وأسسل هنة هنو فد فت الامها وعوض عنها الهام فن جعها على هنات كافعه ل المصنف أميرد اللام ومن ردَّ عمها عسلى هنوات (ونغا بهاعماً أقدم من ذحوله) جميع ذحل مفتحتين وهو الحمد (ورَّاته) جمع ترة وهي الضغن (وحكمه في احتمال ماأحب من زبد) جمع زبدة وهي خالص الشيُّ (يساره) أي فرض البه والحلقُله حمل مااحبه واختاره من خلاصة ما يحصل به يساره وغناه ( ونَمَاثُرُ حصاره ) جمع ذخيرة بمعنى مدخورة أي مخماراته المخبوءة في حصاره (وخيره في المقام) يضم الميم أى الاقامة (حيث شاء من دياريمالكه وأمصاره) الفهران للسلطان لان خلفالم يبن لهماك وبدليل قوله (فاخْتَارَ أَرْضُ الجَوْرَجَانُ لانهَا) من ممالكُ السلطانُ بلاشيهة (استرواحاً) أي طلبا (لروح نسيم هوائها واستعد ابالغيرمائها) استعدب الما عده عدبا كذاذ كالنعاق ولا يعني بعده عن

فزعزعه يعضادنيه واقتلعه يضبأ المديدعليه فاستطاره نسددلا تلبه وجاشباشه وارتاع ووحا واضبطره هول المضام وفنيا الاسطلام الىطلب الإمان واستغاثةالسلطان فحسكف منه يدالاخترام ووضع هنسه سوط الانتقام كماغذاه اللهبدره وأطربه نشرة خره واقبل خلف بناحده ليدله الحائزة حتى استؤذن لهملى السلطان فدخل واهوى الى الاوض شيشه السضاء متعسززابدل الخسدمة وغشى البساط منسجا لجواهروالفرائد بماك في الهار وخطف الادسارنثارا ينوب عنه في شكر ماأذاته من بردالعفو والرحسة وحيامان حريم الروح والمهيمة فتكرم السلطان بالرفعمن قدره وضهيده عندالتقريب الىصدره تاسيالماسبق من هناته وتعاسا عاأندمن ذحوله وترانه وحكمه فى احتمال مااحب من زيديساره وذمائر حساره وخره في المقام حيث شاء من دالم عما لكه وامساره فاختارارض الحوزجان استرواحا لروحنسهم هواتها واستعداما للمسرمائها

مقتضى الصيغة والمقام فالاولى عددم اخراج صيغة استفعل عن الطلب فيكون المعنى لهلم الفرمائها العذبلات الغيرالماء الكثيرالنا بعدنها كان اوغيرعذب فاستعذابه طلب عذو بدوف الحديث أنه سلى الله عليه وسلم كان يستعدب له المامن سوت السقيااي يعضر له من الما العدب في حديث الى التهان اله خُرج يستعدن الماء أي يطلب الماء العذب (واتساعاني مراتع) جمع مرتع موضع الرتع وهوالاكل والشرب في خصب (الصيود) جميع المسيد (حول أرجا عما) أى نواحهما (وأص السلطان بتسييرهالهافي هيئة ذوى الهمة) أى المهامة والاحترام (معافى بلبا سالصمانة عن عورة الاهانة) بعني أنَّ السَّلطان عامله بالا كرام والاجلال وسانه عن كلُّ مأفيه ازراء يقدره ا واخلال (فأقام مها) أَى الجوزجان (قرابه أربع سنين) قرابة الشيُّ نضم القاف ماقاريه (في ظل الترفيه) مصدر رفهه ترفها اذاوسع عليه ويقالرفه عن عريك أي نفس عنده ولا يخفي مافي أنسافة ظل الى الترفيم من اطف الاستعارة بالكاية (وساعدته) اى خلفا (القناعة بماهوفيه) أىسامده على ازوم الجوزجان هذه المدّةرضا ومجاهو عليه من العيش وحدم تعلق آماله بغيره (ثم أنم سي) بالبنا الملفعول (الى السلطان مراطنة بينه) أى بين خلف (وبين المائنانكان) المراطبة الأسطلاح على كالمبين الاثنين وأسل المراطنة الكلام الاعجمي قال "أسواتهم كتراطن الفرس ( ملطفات) أي مكاتبات (سيرها) أى خاب (اليه) اى الى ايلا الحان (ورسالات أغراه) أى حرشه وحمَّه (مها) أى بتلك الرسالات (عليه) على السلطان (اقتضاه) أى السلطان (الاحتياط) اى التحفظ (نقله) مفعول ثان لا قتضاه والاحتياط الفاعل (الى جرديز) قال صدرالأفاضل صعيفته الجيم وهوتعربب كرديزلقر ية حصينة قر يسةمن غزنة وم الحسن حسين (ابقاء) أى رحة وشفقة (عليه من صدق ماأنديف البه) يعنى أاعده خشية ان يتحقق مانسب اليه فربما حملته سورة الغضب الى المبادرة بالايقاع به بخلاف مااذا كان إمددا أوالمعنى الملوصدةت هدنه المراطنة وصعت متملوحب تنكيله وقتله فكالالصدق عليه نبكاية فَأَسْمَطَ السَّاطَ انْ عنه حَكِمُ الصَّدَقِ فَكَا لَهُ ابْقِي عليه من حَكِمَ الْصَدَقَ (واسَّهُ مَا اللَّصنيعة) أي المعروف (لدمه) لدى خلف (والْحـتراسـا) أى تحسرزًا (عمايلحةً) أى ألسلطان (اليسه من الطال ذلك الافضال وتسكدير ذلك الغدير) يعنى الماعث على العاده أمورمها الاحتراس والتحفظ عماقد يلحأ المه الساطان من الانتقام منه أذا ظهر مايضطر السلطان الى ذلك الامر مراعاة لمصلحة السلكلان السكوت اذذال قديؤةى الىخلل اولهم عدوف طلذلك الافضال الذي أفضله عليه سابقا ويتكدر غدىرالاحان (فبق هذاك) أى فى حرديز (على حلته) أى حلة ما كان عليه من الا كرام فى الحوز جان (الى ان حقت) أى وجبث (عليه القضية) أى قضاء الله تعالى (واخسترمته المنية وذلك في رجب سنة تسروتسعين والممائة وأمرا اسلطان يحفظ حبيع ماتخلف عنده صلى ولده أبى حفص وتقريره في يده وتَمَكُّمِنَّه من خدمته ) أي خدمة السلطان (وأنشَّدني أبومنصور الثَّما لي لنفسه حين وهي أمره) أي أمرخاف (وصفرت) أى خلت (عن الملك يده قوله \* من ذا الذى لأيذل الدهر صعبته \* ولا تأين يد الايام صعدته \* أماتري خلفا شيخ الماول عندا \* عملول من فتم العدرا وبلدته \* وكان بالامس ملكا لانظير له \* فاليوم في الأمرلاينتاش أسرته) الذل بالكسر اللين وهو فسدّ الصعوبة يقيال دامة ذلول منسة الذل بالضم من دواب دلل وأذله وذلله تذليلا واستدنله كامجع من والصعب نقيض الذلول وأما الذي بالضم فهوضدا لعزوهوغ يرمناسب هنابدايل قوله صعبته والصعدة الرمح المستقيم المكعوب وشيخ الملول مقدمهم واكبرهم والشيخ الكبيرني الدن والقدرقال القهستاني بلغت عليا الوكيوان حاواها \* شيخ النحوم لأعيا الشيخ كيوانا

وانساعانى مرائع الصيود حول ارجانها وامرال لطان بتدييره الهافي هشة ذوى الهسة معانى بلياس العسانة عن عورة الاهامة فاقامها قرابة اردعسنين في لحل الترفيه وسأعدته القناعة بماهو فيه ثمانهى الى الساطان مراطنة وينه وس اللك أخل ان عاطفات مسرهااليه ورسالاتأغرامها عليه اقتضاه الاحتماط نفله الى جرديزانقاء عليه من صدرق ما أضيف السهواسقها ماللصنيعة لديه واحتراسا عماركحأ الدمن اطال ذلك الافضال وتسكد ترذلك الغديرفيق هناك صلى جانه الى أنحقت علمه القضمة واخترمته المسة وذلك في رجب سيئة تسع وتسعين وثلثما أية وامر السلطان بحفظ جبيع ماتخلف هنيه عالى ولده الى حفص وتقدر رو في يده وتمكنه من خدمته وانشهدني أبو منصورا لثعالى لنفسه حينوهي أمره وصفرت من الملك يده قوله من ذا الذي لا مذل الدهرصعة ولاتلىن بدالا بأم صعدته أماري خلفاشيخ اللوك غدا علوك من فتح العدرا وملدته ور كان الامس ملكالانظيراء فالموم فى الاسرلا ينشأش أسرته

سماه شيخ المنحوم لعاوقد ره في فله كه و قوله محاول من العدرا و الدنه من الموسولة عبارة عن السلطان والضمير في المدته الخلف وهي منصوبة على الايدال من العدرا والأن المنعت اذا تقدّم على منعوته اعرب المنعوت بدلاوه ارالمناب منبوعاوا لأصل بلدته العدرا والمناوصة ها بالعدرا والانهام بفتحها أحدق بل السلطان وملكا سكون اللام مخفف مال بكسرها وهدنه احدى لغات كتف المدسكورة في علم السلطان وملكا سكون اللام مخفف ماله بتناسم المناب من المناب ال

يغشون حتىمانهر كالربم \* لايسألون عن السواد المقبل

والجناب الفتح الفناء وماقرب من محلة القوم والجم أحنبة مقال فلان خصيب الجناب وحدسه كالة هن كرمهوالوُّمه (اسماحة كفه) نسب السماحة للكفلان الاعطام يكون به غالبا (وغزارة) أي كثرة (سيبه) أي عطاله (وافضاله على أهل العلم وحربه) أي حرب العلم (وقدمد ح عـلى ألسمنة الشعراء والعلماء) من عطف أحد الشيئين الله بن ينهما عموم وخصوص من وجه على الآخر (بما هو سائر) في البلاد (وذكره في الآماق) أيّ النواحي (لهائر وقد كانجيع العلماء عـ لي تصنيفُ كتاب فى تفسيركناب الله تعالى لم يغادر) أنى لم يترك (فيــهُ حرفا من أقاو يل المفسر بن) واستد المفادرة الى خلف لانه أمرما كافي بي الامرالمدينة (وتأوين المتأولين) التأويل المفسسر بمايؤل الميه الثمي وقدأ والمه تأو يلاوتأ والمه بمعنى والتفسيرا لسأن كأمهاظا هروالتأويل للباطن وفي الفرق بيهما أقوال إخرساقها حسسن حلى الفنارى في ماشيته على المطول فلانطيلها (ونكت المذكرين) أي أرياب النذكيروالوعظ (والبسع ذلك يوجوه القراآت وهلل النحووا لتصريف وعلامات التذكيروالتأنيث اووشيها) أيزن ماذكرفيه من أفاويل المفسرين وماذكر بعدها (عمار واهالمقات الاثبات) جمع ثبت صفة مشهة كصعب ويحتمل ان بحسكون مصدوثبت وأطلق على الثا تته عدالته محازا كالعدل فى العادل (من الحديث وبلغني اله أن مفي علمهم مدّة اشتغالهم بمعونته) أي بمعونة خلف (عسلي جعه وتصنيفه) الظرف يتعلق بمعونة جعسل خلف كأمه هوالذي ساشرتسنيف المكتاب والعلماء يعشونه مبالغة في اعتنائه بذلك (عشر س ألف د نار ونسختها سيسا يو رموجودة في مدرسة المسابونية لسكمها تستغرق عمرا لسكاتب وتستنفذ حسرالنامع الاان يتقاسعها الدساخ بالخطوط المختلفة) قال المكرماني تفسدبرخلف مشهورمذكور وهومائة تجلدونعض مجلدانه نقدل الىخزانة المكتب المسعدالسفي من مدرسة الصابوني بعد خرام اوهي الآن فها فلله من ملك بعتنى بأمر العلم دوّن من العلم ما ببتي له مذكرة على وجه الايام مدى الاعوام انتهسى (وأخرف أبوالفنع على بن مجد السنى الكاتب قال كنت عملت فيه أى في خلف ثلاثه أسات من غسرة مسدائليغها الآملكه أسارت على ألسنة الرواة اليه فإاشعر الايصر"ة)الصر"ة خرقة يجعل فه الدهب ثم يعسرالفاضل فلأجكن ان يعقد بعد ما يحل ليؤخذ المهاشي لقصورها وقصرها كذافي الكرماني (فهائلهمائة د شارأ شحفني بهاعملي بديعض ثقاته سلةلي) أي عطية وسميت العطية سلة لانها تصل بيه المعطى والآخذ بالمودة والحب ترعلى مأقلته والاسات هذه خلف ن أحد أحد الاخلاف \* أرى سودده على الأسلاف \* خلف بن أحد في الحقيقة واحد \* الكنه مرب على الآلاف، أضحى لآل الليث أعلام الورى ، مشل المني لآل عبد مناف ) أحد الاخلاف أي أحسك رحمدة من كل خلف وعقب أي مجود يتبينا وأفعل من الفعل المبنى المفعول كا

وكانحلف ن أحدمغشي الجنباب من المسراف البسلاد لسماحة كفهوغزارةسسه وافضاله عسلى أهل العلم وخربه وقدمهرعملي ألسنة الشعراء والعلماء عماه وسائر وذكرهني الآفاق لهائر وقدكان جمع العلماء على تصنيف كتاب في تفسير كالساللة تعالى لم بغادر فيه حرفامن أقاويل المفسر سوتأويل المتأولين ونبكث الماذكرت وأتهم ذلك يوجوه الفرا آت وعلل النحو والنصريف وعــلامات الندكر والتأنيث ووشحها بما رواه الشفات الاثبات من الحديث وبلغني اله انفق علهم مدة اشتغالهم بمعوشه هلىجمه وتصنيفه عشرين ألف د ارونسختها شدا ورمو حودة في مدرسة الصابوندة لكنها تستغرق عمرالكاتب وتستنفد حبرالناسخ الاان سقاءمها النساخ الخطوط الخنلفة واخبرني الوالفتع على بنعجد الدين الكاتب قال كنت عملت فيه ثلاثه أسات من غيرقصد لندايغها اماه الكنهاسارت عدلى ألسنة الرواة اليه فإراشعو الانصرة فهاثلثماثة دسارأ تحمى ماعسلى دروض ثفاته صلة لي على ما قلته والأسات

خلف ن أحداً حدالاخلاف أربي بسودده على الاسلاف خلف بن أحدفى الحقيقة واحد لكنه مرب على الآلاف اضحى لآل الليث اعلام الورى مثل الذي لآل عبد مناف فى قولهم العودة حدونظيره أزهى من الغراب واشغل من ذات الناع بين وهونادر والاخدلاف جمع خاف بفتحة ين الخطف السالخ و بالسكون الخاف السبق يقال هو خلف خدير من أبه بالتحريك وخلف أسوا من أبيه بالتحريك وخلف أسوا من أبيه بالتحريك وخلف أسوا من أبيه بالتحريك والبعوا الشهوات وقال الاخفش تحوز الحركة والسكون فى كاي ما وانشد با ناوجد ناخلف بأس الخلف بوار بي والله ودد بالفيم السيادة ومرب الم فاعدل من أو بي واللائل عدم السيادة ومرب الم فاعدل من أو بي والله الميث هدم السيفار ون أولهم يعدقوب وعمر وابنا الليث اعلام الخلق بمنزلة النبي سدى الله عليه وسلم لآل عبد مناف وهوجة عبد المطلب يعنى الم شرفوا به كاشرف الله مناف بالنبي سدى الله عليه وسلم كافل ابروى

قالوا أبواله مقرمن شيبان قلت لهم \* كلالعمرى ولهكن منه شيبان وسبكم أبي قد علايابن ذرى شرف \* كاعلا برسول الله عدنان

وهدنا الملزمن قول الدستي لان عبدمناف الحسد الثالث لانبي صلى الله عليه وسلم وعدنان الجدّ التاسع عشراذه وسلى الله عليه وسلم مجدى عبدالله بي عبدالطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ن كالب ان مرة من كعب من لؤى من غالب من فهر من مالك من النضر من كانة من خريسة بن مدركة بن الساس من مضربن تزار بن معدين عدنان وكان سلى الله عليه وسلم اذا انتسب لا يتما و زمعدين عدنان (فقلت له) أى لا بى الفتح (قريب من هذه الصورة) أي سورة ما أنفق له مع خلف ( حديث أبي اسحال الراهيم ان هلال المسكان) البكاتب الادب المشرك الحراني صباحب الترسل وكاتب الانشاء للله عزالدولة يخساركان يصوم رمضان ويحفظ القرآن ورثاء الشريف الرضى يقصا تدمنها القصيدة التي مطلعها آراً.تمن حلواعلى الأهواد ، أراً ، تأن خياضها النادي \* (وذلك ان رسول سيف الدولة) إسيف الدولة هوأنوا طسن على معدالله أى الهجا وتحدان كان موحدان ملو كاوامراء أوجههم المسباحة وأاسنتهم الفصاحة وايديهم السماحة وعقواهم الرجاحة وسيف الدولة مشهور سيادتهم وواسطة قلادتمسم ويقال مااجتم ساب أحدد من الخلفاء مااجتم سامه من مسوخ الشعراء ونحوم المدهرالزهر وانميا السلطان سوق يحلب المهاما شفق لديها وكان أديما شاعرا محيسدا شديدالاهتزاز للشعروذكر في اليقمة بعض ماقال وقيل فيه وصفاته وصلاته تدل عليسه وهو أسرحلب وعدوح المتنبي وخدا تسمه لا تعد (كأن قدم بلدا لسلام) هي مدينة المنصور بغدا دوكان السلف يكرهون ان يمال لها نغداد لان دغ اسم الصغروم عنى نغداد بألفارسية اعطى الصغر فطلب شيشا من شعره) أى السابي (ملى لسان ساحبه) أى سيف المدولة (فد افعه به) أى دافع ابراهيم السابي الرسول بالشعر أى لم يجبه الى اعطائه شيئامن شعره (الى ان أزف) أى قرب (ارتعاله واناه) أى الرسول (عند الوداع ملحاً عليه فأعطاه هالة الوقت قوله )عِمَالة الوقت ما تَعِيلته فيه من شي والتمر عَبالة الراكب وتوله بالنصب بدل من عالة وحوزنسه الرفع على ان كمون خبرالمندا محدوف أي هي قوله (ان كنت خنتك في المودّة ساعة ، فد أعتسيف الدولة المحمود الهورع تان له شريكافي العلى ، وجدته في فضله التوحيد ا ، قسمالواني حالف نغموسها ، لغريم دن ما أراد مزيدا) بيرى قوله ان كنت ختك البيت محسري القسيم بعظم مسدمت محمث يتحثث عن تعياطها ويتحنب عنها وكذلك البدت الثاني يستبعد ان يرى مشاركا في معاليه وان لا يوجد في مساعد و يجدد الفضل الذي هوفيه ثم أكد ذلك البيت الشالث بقوله قسما البيت أي اخسم قسما والغموس الهين السكاذية عن قدر وسميت غموسالانها أنغمس ساحها في الاثم ومنه الحديث العين الغموس تدع الديار بلاقع أى خالية خاوية واتما حصل

فقائلة قريب من هداد السورة حديث أي اسطاق الراهم بن الدولة كان قدم بلد السلام فطلب الدولة كان قدم بلد السلام فطلب فيدا فعده الى ان أزف ارتعاله وأناه عند ألوداع ملحا عليه فاعطاه عنالة الوقت عوله الن كنت خسل في المودة المحمود الن كنت خسل في الدولة المحمود الن كنت خسل في الدولة المحمود الموزعت ان له شريكا في العلى وحد المؤن في المال الموحد المحمود الم

ذلك عقو بتهالان المقدم علم ايريد الارتكاب اما التحصيل ماليس يستحقه أودفع ما هو حق عليه ايرتفق بنفسه أو دفعه و يعربه داره فالله تعالى يعامله بنقيض مقد وده وهو خراب ما أراد تد ميره وقد جرت عادة الشعراء أن يقسم واعبا هو عندهم معظم كقوله وحبا قمن أحببته ومن ذلك قوله تعالى لعمر للله المنه المنافقة عند و وارتكاب محظور وهوما مقاله المم الحد الى وزعم المشاركة في خصائمه ان خان عشبقه في هواه أو آثر عليه سواه أولى وأشبه من اجرائه عجرى القسم والامام في ذلك قول الاشتر

نفیت وفری وانحرفت من العلی ﴿ وَلَقَيْتُ أَصْمَا فَيُ وَجِهُ عَبُوسُ اللَّهُ أَشْنَ عَدِلُ ابْنُ حَرِبُ عَارَةً ﴿ لَمُ يَخُلُ لُومًا مَنْ عَالِمُ الْفُوسُ النَّالِ الْفُوسُ

(فلماعاد الرسول الى الحضرة) أي حضرة سسيف الدولة والشَّائع فهما بينهم اذا أطلقت الحضرة لأتنصرف لغيرا لحضرة العباشية اسكن القرينة هناقائمة على أن المرادسيف الدولة وأراد للعسنف بذلك زيادة تعظيمه (حمل) بالبناء للمفعول (اليه) أي الى الصابى (صرّة فها ثلثما ثة د نارموسومة باسمه) أي معلمة باسمُ الصابي (والشيخ أبي الفَتم البِستي فيه) أي في خلف (أيضا) قال الكيرماني واكثرما وجدمن اشعار دمحوعة وانتفرقة القطع وكذلك ساثر الكتاب اعتذوا بانشاء الرسائل منثورة ولم تو جدَّلهم القصائد مدوَّنة الإلمن برع في الصه ناعتين وقليل ماهه م ولا يعرف لأ بي الفتح من القصائد الاقليسلو ألحواهاماقاله فيالحسكمةمن النونيسة التداولة لصيبان المكاتب حفظا لكثرة عوائدهما وعموم فوالدهاوهي م زيادة المرم في دساه نقصان \* (عدمه) الجملة حال من الضمير في فيه (منكان يغيء علوَّاله كروا اشرفا ﴿ أُو مَتَغَيَّ عَطَّفُ دَهُرَفُدُ نَبَّا وَجُفًّا ﴿ أُوكَانَ يَأْمُلُ حَنَّدا للهُ مَنْزَلَةُ تنبله قرب الأبرار والزافعا ﴿ أَوَكَانَ يَطِّلُبُ دَيْنَا يُسْتَقْيَهِ ﴿ وَلَا رَى عُوجًا فَيْسُهُ وَلا جَنْفًا ﴿ أوكان ينشدىما فاته خلفا ، فليحدم الملك العدل الرضى خلفا ) . يبغى بطلب العطف الحفاوة والرحمة من عطف اذاعاد كام نه يعود اليم الاحسان مرة بعد اخرى و رجيع اليه بالافضال عود اعدلي بدء نها. الدهر والمنز لاذالم وافقا أهله ماقال الدهر ينبوتارة ويلائم يه وادانب المثمنزل فتحول والانالة الاعطاموفعلها بمبا مصميسة مولين فالهاء مفعوله الاؤل وقرب مفعوله الشاني وهي جمع قرية والزلف جمع زاغة وهي الفرية والمغزلة والزلني أيضا ومنسه قوله تعيالي وماأ موالميكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنازلني والعوج الكسرهنا الامه وبالفتح المصدر والنعت منسه أءوج قال ابن السكيت كل ماهومنصوب ماثل كلجدار والعود والشحر فسرمستوقيل فيهعو جبااه تيروما كانفي منبسط كالارض أومعني كالدين والمعاش فيل فيه عوج بالكدمرقال الله تعالى في سفة الارض لا ترى فيها عوجاولا أمتما والجنف الميل فن خاف من موص جنفا أى ميلاينشد أى يطلب من نشد ان الضالة وهو طلها الخلف الاؤل ماية وممقام الشئ ويأتى خلفه وخلف الشاني علروا لعمدل مصدرأر يديه اسم الفاءل والرضي مصدراً ريدبه اسم المفعول وجملة فليضدم جزاء الشرط في أوّل بيت وهومن وهو أولى من حعله مشدأ مضمنامهني الشرط وجمه فلحدم خبره لاحتياجه الى تكلف مستغنى عنه واليه ذهب النحاتي مقتصرا علمه (الوارث العدل والعلياء من سلف \* حثوا بعلماه م في وحه من سلفا \* الموثر القصد في انتحاء سُودده \* فان أراد عطاءً ثرا لسرفًا ﴾ السلف المباضون من آ باه الرجل والخلف الباقون من أولاده حثوا بعلياهم متقوص محسدوف اللام أي حثوا التراب في وجوه الأماج لدمن السلف الماضين بعلياهم يحقيرالهم واستحفافا بهم حيث صارت معالهم في مقابلة مساعهم سفسافا والقصد والتوسط بين التقتير والتبذير وكذلك الاقتصادين القصد عفسي العسمد كالمتيقصد فعها بأته غسيرا

فلاعادال سول المحاسمة عل اليدمرة فهائلتما تدنسار موسومة بآسمه وللشيخ أمي آلفتع الدى فده أنضاء دحه من كان دبني علوالذكروالشرط أويتعي عطف دهرقدنها وحفا أوكان بأمل عندالله منزلة تنيه ترب الايرار والزلفا أوكان يطلب دينا يستغيمه ولابرىءوحافه ولاحنفا أوكان ينشدعا فاته خلفا فلعدم الملائد العدل الرضى خلفا الوارث العدل والعلباء من سلف حثوالعلياهم في وحدمن سلفا المؤمر القصد في انحاء سودده فان أراد عطاء آثرا اسرفا

متنابع فيه لامفرطاولامفرطاكاقبل #كلالهرفى قصدالأمورذميم #والقصدالعدلوه وهنا أوجه قال على الحسكم المأتى وما اذاقضى ج. قضيته أن لا يجور ويقصد

ومعنى البيت انه يختار الاقتصاد والتوسط في أطراف سيادته وخبر الآمور أوساطها وليكنه اذا أراد العطأ وثر الاسراف ولا برى الاقتصاد التفرقه في البذل وقبل ابعض العرفية وهو أبوسعيد الهنى وقد أوقد العود القمارى في وقوده نحت القدور لاخير في السرف نقبال مقلوبالا سرف في الخبر (اذا التوى عنق ولى حكومته و سيفا اذاما فتضى حقالة التصفاية والسيف أبلغ الأعناق موعظة كم من صليف حماه حده الصلفا) اذا التوى عنق أى اذا خاصافه مشاف جا محافى حها لا ته آساهن المات

الم من صليف هماه حده الصلفا اذا التوى عنى أى اذا خالفه مشائى جائى جها لا ته آساهن طاعاته حدل والى حصورة المسبفا اذا اقتضى حقا انتسف فيه و و الصليف عرض العنى وهماه حماية دافع عنه والصلف مجاوزة قدر الظرف والادّعاء فوق ذلك تكبراو صاب صلف كثير الرعد قلب الماء و وعظة نصب على التميز أى، وعظة السيف أبلغ للأعناق من موعظة غيره يعنى اذا التوى واعوج عنى مسكم تصحيرا وتحاوز قدره أعطى خلف ولاية حكومته سيفا اذا اقتضى حقا لا حدد انتصف اصاحب الحق عن عنده الحق فالشرطية في محل النصب صفة السيفا اقتضى حقا لا حدد انتصف اصاحب الحق عن وجهه الكلفا ) الكلف فتحتن لون بين السواد والحرة كدر يعلوالوجه كالسمسم ويقال للقمر أكاف المائرا آى في وجهه من شيات السواد قال هايشه قرأ كلف هعن يستحير به هو مرف الزمان اذا مائا به صرف الزمان حدثانه و تواثب والمصرفان الدل والنهار و سرف البحد به عن المستقاء وكذلك صرف الزمان حدثانه و تواثب والمصرفان الدل والنهار و سرف البحد بيف المحد بيف البحد من في المناس وصرف نابه سوت من ناب البعد بي يقال ناقة صروف بينة الصريف والضهير في اله يرجد عالى الزمان وصرف نابه سوت من ناب البعد بي يقال ناقة صروف بينة الصريف والضهير في اله يرجد عالى الزمان وصرف نابه سوت من ناب البعد بي يقال ناقة صروف بينة الصريف والضهير في اله يرجد عالى الزمان وصرف نابه سوت من ناب البعد بي يقال ناقة صروف بينة الصريف والضهير في اله يرجد عالى الزمان وصرف نابه سوت من ناب البعد بي يقال ناقة صروف نابه سوت من نابه سوت من نابه سوت من نابه سوت عن

الصريف وهوسوت ناب الآبل يعنى انه يحيره ن صرف الرمانية من غضب عليه الرمان يحيث ساريحرق عليه الأرم ويسمع لأنبيا به من ذلك صريف (اذا اقشعر زمان من حدويته \* أغنى الورى وكنى حودله وكفا) الاقشعرا رانقباض الجلدوالجدب الجسيم والدال الهدمة نقيض المحسب ومكان جدد بوجد يبين الجدوبة وكنى من الكفاية أى كنى النياس جود خلف مضرة متلك الجدوبة و وكف قطر والالف للاطلاق يقيال وكف البيت وكفا ووكفانا أى قطر وفيه التحنيس المركب

(بسخطه بدع الافلاك خائمة \* والشمس حائرة والبدرمنكسفا) والشمس حائرة أى وانفة مخبرة الهول مضطه وقوله والبدرمنك فالأجودان بقال خسف القمر وكفت الشمس وقد أتى

عماليس بالا جودوالعامة تقول المكسفت الشمس وقد أنى به أبضا والفصيم كسفت (برى المتوقف في يوى وغى وندى \* وسما فان عن رأى مشكل وقفا) الوسم والوسمة العبب وعن ظهر و وقف أى توقف توقف تأمل وتدبل بكون على يسمره فيه (لله استدل في أمامله \* أعاد حظى سمنا يعدماني فأ) لله كله تعب واستحسان كفوله من لله درك ولله أنت ولله أبوك كانه يضاف ذلك الى الله أى له لا لغسيره العالم المحالمة الحيامة لان القه تعالى تنسب السه المحالمة أى لله ذو من أماله من من المالة وحالى حسنة بعد الرزاحة الماكتب لى من جائزته وأخفف من حريل سلتم أعاد حظى سمنا بعد النح وحالى حسنة بعد الرزاحة الماكتب لى من جائزته وأخففى من حريل سلتم الماله من دونه هد فا \* لا يلحق الواسف المطرى معانيه \* والمراكلوم في أحواله هدف \* التأثيل التأسيل من الاثلاث وهو أصل الطرفاء الباسقة الراحة ومنه المحد المؤثل للقديم قال احر والقيس التأثيل التأسيل من الاثلاث وهو أصل الطرفاء الباسقة الراحة ومنه المحد المؤثل للقديم قال احر والقيس التأثيل التأسيل من الاثلا وهو أصل الطرفاء الباسقة الراحة ومنه المحد المؤثل للقديم قال احر والقيس

اذا التوىءنقوني حكومته سيفا اذامااقتضى حقاله انتصفا والسيف أبلغ للإعناق وعظة كم من صليف هماه مدّة والصلفا وانبداكاف فىوجه مكرمة حلاء الاكاف عن وجهه الكافأ رضا ديصرف عن يستحيريه صرف الزمان اذامانا مه صرفا اذا اقشعرومان من حلو شه أغى الورى وكني حودله وكفأ استطهدع الافلال خانمه والشمس حائرة والبدرمنسك فأ مرى الدوقف في ومي وغي ولدى ومعما فانعت رأى مشكل وقفا مند في الله الله الله الله اعاد حظى سمنا بعد ماعدة يهن أمواله كي يستفيد بها عزا يؤثل في أعفا به الشرفا والروالوم فأحواله هدنى ان لم يكن ماله من دونه هدفا لايلحق الواسف الطرى معانيه وان يكن سايقا في كل ماوصفا

ولكَمْمَا أَسْمِي لِجِدْمُؤْنُلُ \* وَقَدْمِدُرُكُ الْجُدْلُلُوْنُلُ أَمْثَالِي

وقوله والمراكب الوم البيت معناه ان الرجيل المقول بكون هدفاللوم ان الم يستسكن ماله هدفادون عرضه اذالا عراض وقايات الا هراض والمال هدف الحوادث دون صاحبه والمطرى المادح كأنه يطريه عدمه اياه و يجعل له ذكا طريا بعدما كاديدرس واذلك بقال في معناه قرطه وأسله الادين بالقرط كانه يزيل عنه بمدا شحمايشينه (وأنشد في أنوا لفضل الهدمدافي) بديم الزمان صاحب المقامات والرسائل المستكرات مشهووا الآماق الذي عقدت على براعته خناصر الا تفاق (قصيد تمه التي عدب بما خلف بن أحدوسه عليها بألف ديسار وهي من فررقه الده وقصائد غيره لماضه ما من معان مستبدعة وتشبهات مستحسنة في بت ديسار وهي من فررقه الده وقصائد غيره لماضه ما من معان مستبدعة وتشبهات المصائد وفر الدالقلائد واحدمثني وثلاث و رباع مع عذو به اللفظ و جزالة المعنى و حييع أبياتها أبيات القصائد وفر الدالقلائد الشهي وثلاث و رباع مع عذو به اللفظ و جزالة المعنى و حييع أبياتها أبيات القصائد وفر الدالقلائد الشهي وأولها \* سعاء الدجي ما هذه الحدق النجل \* أصدر الدسي حال و جيد الفيمي عاطل الدمي حيد حيدة وهي الواسعة وعلى بعنى عاطل المدمن عريف الدمي الناداها في وقت دسي الما للوما اسم استفهام وفي شرح الكرماني حيف المتفهام ولعله من تحريف الدساخ والمراد بالحدق النجل الكواك وهي قد تشبه بالعبون قال ابن المتفهام ولعله من تحريف الدساخ والمراد بالحدق النجل الكواك وجوى قد تشبه بالعبون قال ابن المتفهام ولعله من تحريف الدساخ والمراد بالحدق النجل الكواك وهي قد تشبه بالعبون قال ابن المتفهام ولعله من تحريف الدساخ والمراد بالحدق النجل الكواك وهي قد تشبه بالعبون قال ابن المتفهام ولعله من تحريف المتابحة الدسمي من من ما واعنا تحت الدسمي من هن هو شبه النجوم بأعين الرقياء

والاستفهام فى قوله أصدرالد حى حال للتو بيخ التمليحي يخاطب بماء الدحى بذلك كانتخاطب الربوع والأطلال تقول أسدرالدحي حال بحواهرالانحمالرواهر ووشياح الثرباوسوارا الهسلال وعقود الكواكب ومصابة الاكامل وقلادة الحوزاء وحمدا افعى مطل من ذلك مع أشراقه وسنانه وضمائه وبهائه فكان هوأولى مدمالز يةوقال النحاتي الاستفهام فيه للانكار وفيه منظرلان الاستفهام الانكارى ماكان مدخول الهمرة فمهضر واقع ومدعيه كاذباوالتو بحي ماكان واقعاولعمله أراد الانسكاري معنى التوبيخي وقديق دائي ومض الحلاقاتهم (لك الله من عزم أحوب حيومه \* كانى فى أحفان من الردى كـل) لك الله دعاء له أى يكون حفظ الله وكار متدلات المدان والحوب قطع المسافة بالسروالجيوب الطرائق والضعير المحرور للعزم والحملة في محسل الحرّسفته وقوله كانى في أجمان من الردى كمل أى داخر في المضايق وملتصي المهالات كالسكل في العين وهومن قول أبي الطيب \* سريت فيكنت السروالليل كاتمه \* وقد أخذ ه الاسوردي في قوله \* أهم سرصيح في معر ظلام \* (وفها) أي في هذه القصيدة (يذكر) أي البديع الهمداني (اباه بهمدان واستقباله الحيم)أى الذبن يريدون الحيمن خواسان فيصلون الى همدان مازين بها (السؤال) متعلق استقباله (من خبره) أى خبرا لبديع (والبحث) أى التفيص (عن ولمنه وولمره) أى حاجته كرنى قَرَبِ العراقُ وديعــة \* لَدَى الله لا يسليه مال ولا أهل ﴾ أراد بالعراق هـــْمدان لانها ماوالاها تسمى حراق البحم وهي ملدته ومسقط راسه ومعشش أهليه واناسه وأراد بالوديعة والده أى لذكر في العراق وقر بها الذي أود عنه لدى الله تعيالي وتركته فها والبياء في يذكرني المفعول الاوِّل ادوقرب مفعوله الشانى وفاحله وديعة ولايسليه طال في عيسل الرفع تُعت لوديعة واغسا أعادا الضهرعسلي الوديعة مذكر الرعاية معناه لانصراده بالوديعة أبوه أى ليسله أحدية وممقاى من أهل أومال فلا المال الوافر عنى يسليه ولا الولد الحاضر يصرف عنان شوقه هني ويتسه وستل معض الادباء أي أولادك أحب اليك فقال صفيرهم حنى بكبرومر بضهم حتى بيرأ وغائبهم حتى يعود (حشه النوى عنى وأضنته غيبتي \* وعهدي مكالليث حوَّ حوَّه عبل) ﴿ الْحَنُو بَضَّفُ مِنْ الْوَاوَا لَتَى وَأَصْبَتُهُ أَيْ أَدْنَفُتُهُ وأمر ضته

وأنشدنى أبوالفضل الهسمدانى وأنشدنى أبوالفضل الهسمداني والمنافض والمنافض والمنافض والمنافض والمنافض والمنافض المنافض المنافض والمنافض المنافض المنافض

سياءالدجي ماهد والحدق النصل أسدر الدجي حالوجيد النصى عطل الثالثة من عرم أحوب حبوبة كانى في أحفان عين الردى كمسل وفها بذكراً بام ولمان واستقباله الحجيد السوال من خسره والنعث عن ولمنه وولمره

ين كرنى قرب العراق وديعة لدى الله لا يسليه مال ولا أهل حثة المالموى عنى وأضلته غيبتى وعهدى به كالليث جوجوه عبل وعهدى به أى رؤيتي الماه حاصلة حال كوفه كالايث وحال كون الليث جوَّجو أى مدره عبل أى ضغم ( اذا وردًا الجِماج لافي رَفَاقهم \* يَفْوَار بَيْ دَمَعُ هُمَا الْجُلُوالْ عَبِلُ) الْفُوَّارِ مَا لَعَيْنَ تَغُوراً يُجْيِشُ وترتفع بالماء وأراد بالفؤارتين هنامقلته بدليل اضافتهما الى الدمع والنجل بفتح النون وسكون المسم مايظهرمن الارض وية المنه استعل الوضع أي كثرمه النجل وفي بعض النسح الثحل بالثاء المثلثة وهو عينالماء والسحل بالسين الهملة الدلو العظمة الممتلئة ماء يقول اذا وردالجساج همدان لاق أبي رفاقهم ملتسابعينين تفيضان بألدموع كالناحد اهماعين ماءوالأخرى دلوعظم يغزحه الماء (إسائلهم كم ف ابنه أمن داره \* الام التهمي لم المعده للمشغل \* أضاقت معال أطالت له بد \* أأخره نقص أقدمه فضل جلة يسائلهم في موضع نصب على الحال من الضم يرفي لا في وكيف اسم استفهام في محل رفع على الخبر مة قدّم على المسدأ وهو النه اصدارته ومشله أن داره الام التهمي أي الى شرف ومن مة ومسل عفار قته وطنه واختياره الغرمة لملم بعد من خراسان الى وطنه هدل له شغل صرفه عن ذلك تم استكشف عن حاله بعد انهكاس رجائه بعدد م لقائه بقوله أضاقت معال منعته عن الاباب أمطالت له يدينسل ماعن لقاء الأهل والاحباب أأخره يقص احتقر به نفسه أمقدمه فضل حصل راحته وانسه (يقولون وافي حضرة الملك الذي \* له الكنف المأم ول والنب الل الحزل \* فقيدله لحرف وحلت له حبى \* وخسيرله قصر ودرَّله نزل \* وفاست عليه مطرة خلفية \* م اللغوادي عن ولا يتماعزل) بقولون أي يقول الذين لا قاهم وسألهم من الحاج وافي اسل بديم الزمان حضرة الملك خلف الذي له السكنف أي الجانب الذي يؤمل الناس منه خبرا كشرا ونفعا غزيرا والنائل العطاء والحزل الفخم والطرف الكسرالكريم من الخيل وحل الحما كابة عن التعظيم لانهم كلوا يحتبون في مجالسهم فاذاد حسل علهم من يعظم و محلواله حباهم وقامواله واداد خل علهم من لابر مدون تعظيمه استمرت حباهم على حالها لعدم موضهم له ولهدا المولون فلان تحل له الحدى كالية عن كمونه عظم اوخبرله قصرأى اختبرلا تراله قصر والنزل مايميا ويقام للضيف عندنزوله و يحوز تسكين عمنه كاهنأ كالعوز في كلما كان على وزنه كعنق ومعنى در النزل زادوكثر بقال در المطراد أغزر ودرت الناقسة اذا كثرلبها وعطف قيدعلى وافى بالفا الاشعار بأن فيادة الطرف له وماعطف عليه كان على فور موافأتهمن غرومهاة وقوله فاضتأى سعت والمطرة المرةمن معابرالسمياء وخلفية منسوية الى خاف والمرادمها ماأدرها يمخلف من العطا باوالسلات والظرف في قوله بها في محل رفع صفة المدرسقة لمطرة وعزل فاعلم على قول الحداث ويحوز أن يكون مندأ والظرف خبرا مقدماله والغوادي متعلق بعزل واللامفي اللتقوية وهي جمع غادية وهي سحاية تنشأه مباحاوعن ولايتها يتعلق بعزل يقال عزله عن ولا سمعت مفه او الضمير في ولا يتما يعود الى الغوادي يعني ان هدن ما الطرة الخلفية الغزارتها أزرت بالغوادي فصار إلذاس لا يظرون الهافكا ماعزلتها عن ولايتها (يذكرهم بالله الاصدقتم لدى أجدماتقولون أم هزل) يذكرهم بالله أي يقسم علهم به وقوله الاصد فتم بما أوقع فيه الفعل موقع الاسم فعوة ولهم نشد تك الله الافعلت أى ماأطلب منك الافعلك اسلوك طريقة الافتنان في المكلام والاختصارفيسه أيضاففيه ذككرالا ثبات وارادة النفى وفهم الطلب من القسم لان القسم فيسه معنى الطلب والنفي من الا لأن التفر يسغ لا يكون في الا يحساب الانادراة الى الشارح النجاتي وفي مشل هذا الكلام محارون أر بعة أوجه وأحدها ان ظاهره العاب وحقيقته نفي لان معناه ما أطلب منك الافعلك \* والسَّاني ان ظاهر وقسم وايس له حواب وهو يقتضيه والثَّالث استجمال الافي غيره وضعها لانهاا ذاسقطت نميصل الفعل الى مأبعدها كقولت غرمت هليلة فعلت كذابخلاف قولك مأقام الازيد

 طو نالانهاك الماول وانحا عَمَلاً عن أمثالهم أيدانساو والما الواكم الوالمديسكم فها لحب مانباو واحدق مانتاو والملكا أدنى مناقبه العلى وأيسر مافيه السماحة والبدل هوا ابدوالاانه الصر زا غرا سوى انه الضرغام الكنه الودل

«والرا سم» انهادخلت عملي الفعل وحقها ان تدخل صلى الاسم فلهذا أوَّل ما بعدها بالاسم ولا يقم الفعل موقع الاسم بعد الاالا في القهم لان باب القسم باب اتسع فيه للاختصار المسكثرته في المكلام فيازفيه مالامعور في غدره فعني نشدات بالله الافعلت مأأطلب منك الافعلا انتهي وقوله أحد ماتقولون الهمرزة فيه للاستفهام وجدخبرمقدم والاسم الموسول مشذاه وخر وهزل معطوف على حذوام هي المتصلة المعا دلة بالهمزة وقال المحساتي الهمزة للاستفهام و حدمشدا وماتقولون خبره وأم هرالمنصلة علمفت هزل على حدّة هزل مندأ كخروخبره محد وف لدلالة الخسيرالاق لوانما جازنسكم التداهه فالانه تغصص شيؤت الخدراذ الخدر كالوسف في المعدني فسكان كالنكرة الوسوفة التهسى وهذا الكلام في غاية السقوط وفيه خبط من و جوه لا تخني عسلي من له ادني مسكة في صلم العر سنة والاشتغال سانها تطويل من غيرطائل (طوينا للقبال الماوك واعما \* عملك من امثالهم أبدا زالو) اللقبال من اللقاء يعمني طو سا لاحدل لقبائك د كوفيرك من الماوك كانطوى العقيقة لازراثك بدم وتفوقك علهم فن لقبل لا ينظرالى غسرك المااسة أثرت به من خصال الجددوالزايا الآخدة بأزية الشكر والجدفالطي هنا كابتعن الأعراض كافي قولهم طوى فلان عني كشحه وقال النماتي طو شاطرق الملوك من همدان الى محسستان للقائك وفسه نظرا ذالطريق من همدان الى محسنان لمريق موصدلة اليدولا الي الماولة فكيف تضاف الهدم وفي يعض النسخ بمثلث عن امثالهم مثلنا يسلو (ولما ياونا كم تلونامد يحكم به فيا لميب مانيلوو باستدق ما تلو) بريد أن تلاوة مديعه بعد والمائه أى اختباره فلم يودحه جرافاولا قال ماقال فيه رجا بالغيب دل عن يقين وحرة والمدح حينتان اصدق مايكون فابداقال وباصدق مائتاومن المدجج واذا كات المهوح بعد الخبرة أهلا للدح فهوأ فضل كون فلذا قال فيأطيب مانبلو وقد أخدذا لبديع هدا المعنى من قول الاحنف انحاالجد هددالبيلاء والثناء بعيدا لعطاءوا نالانثني حتى تنتلي والمنادي محدوف تقدر يروماةوم مااطمت مانيلو (و بالملكا أدنى مناقبه العلي، وأيسر مافيه السماحة والبدل، هوالبدوالا اله الصر واخرا \* سوى أنه المترغام لكنه الوالل أدني أدون والمنقبة ضدا المثلبة وايسرأسهل والسمياح والسماحية الجود والعلى خبرأدني والسماحة خبرأ يسرو وهم النماتي فعلها كاصلابا لظرف وهونيه والجلتان في موضع نصب صفة للكاولذانصب لان النكزة المقصودة اذاو صفت فألعرب تؤثر نصهبا على ضعهبا كقولهم به ماعظم ارجى الكل عظم والزخور كثرة ما الوادى والبحسر يقال زخرا ليعسر فه و زاخر والضرعام الاسدوالوس الطرالكبرا اتمطر وفي البيث تأكيد المدحما بشبه الذمقال الزوزني يسمى هدذا النوعمن الاستثناء الاستثناءا خداعي أى الالمادح اذا أرادان يسمع أعادى الممدوح أبلغ مدائحه مذك كلقمن كلمات الاستثناء فيفترعد والمدوحيذ كركله من كلمات الاستثناء طمعانى أن المادح يزرى علبسه اويذكرنقصافيه فيفرغ معه لذلك فاذاو حسه المادح معهمتفرغا وذرعسه مستفهما د كرالمغمد انحه كاأنه في هذا الثال لما قال هو الدر وأراد أي شت له مربة على اليدر وأرادان يحد مقراني مسامع عدة المدوح ذكرا لاأنه فلما افرغ العدة مسامعه اثبت فهامسا واته البحر واخرا وليقس الباقيات علىهذا ثمقال فانقيل الاستثناء لغة اخواج الشئ عمساد خلفيه هووغيره أوصرف يعنس حملة مذكررة عن دخوله في تلك الجملة وكلاهدن والحدين يقتضي تطرق النقصان الى القضية السياسة وهاهنا فيهده والاستثنا آت لامتطرق التقصان الى القضاما السابقة بل يلحق فريادة م المتناالاستثناء فيهدنا الكلام جارمه ليحقيقته وهذالانه لمباقال هوالبذرفهم المشاجسة والمماثلة بينه وبعن البدر من الحانبين اى اله يشبه البدر والبدر يشهم ثم الماستثى اخر جبالاستثنا وبعض القضية السابقة

وهوان البدرلايشه ملانه العرزاخراوايس البدركذ لكوكذ التفقوله الاامه العرزاخرافهم المشاجة من الطرفين فأخرج بالاستثناء مشاجمة الحرال اخراباه أى الديشابه العرق الحود والعطا واسكن الحرلا بشامه لانهضرغام والعرليس كذلك تم يعرف الاستدراك أثبت له من ماعلى الضرغاموان الضرغام ليس مثلاله لانه وبل مفع التاس ويحى الارض والضرغام ليس كذلك انتهي قال المصاتى هذا باعتدار حن الاستثناء على الأتصال والجل على الانقطاع أولى اذفي حله على الاتصال عدول عن الظاهر الواضير الى الباطن الغامض ولاحاحة الى هذه التكلفات والتأو دلات لان الاستثناء عند المحققين هوالمذكور يعدالا غبرالصفة واخواتها ثمان كانمخر جامن متعاذد لفظاا وتقدرا فهوالمتصل فعوجاني القوم الازبداوضرت زيداالارأسه والافه ومنقطع ومن اظهر الظواهرأن المستثني هاهنا غسرمخرج من بدرلامتناع الاخراج اذالبدوليس عتعد دلالفظا ولاتقدر اولامتناع الدخول بوحه الابذلك التأويل هدنامع أن في البيت شاهد واعدلا على اله منقطع وهو قوله لكنه مقام الاانه ألويل انتهي (محاسن درديها العدان كانري \* وان نحن حدَّثنا بهاد في العقل) محاسن خدرمة د أمحذوف أى محاسنه محاسن بديها العدان أوهذه المذكورات من محاسنه وقال الناموسي أي هـ ند والتي قلت من أنه البدر والعدر والاسدوالوبل محاسن قطهرها المعاسدة انهدى وهدن اتخصيص يتضمن التقصير والمقام لايقتضيه والطبع السلم لايرتضيه والمحاسن جع حسن على غيرالقياس كأنهجم محسن تقدر هراوكاتري حال من العيان والخطاب العسرمعين كقوله ذهالي ولوتري الدالظ المون في غمرات الموت يعنى النماجعه من مدفات الكال صارت افرايها عدث لا تخطر سال فلا يعدس في صدران لاحدمن الماوك مثل تلك المكارم الغر والمنافب الزهية الزهر حتى لوسعة ما الاذن قبل انتراها العن لانكرتها العقول وانظمتها في سلك مالاوحود لحقيقته كالعنقا والغول (فقولالوسام المكارم باسمه بدام،نا أنام تبق مكرمة غفل قولاخطاب الواحد كقوله تعالى القيافي جهنم وقول امرئ القيس \* قفاساتمن دكرى حييب ومنزل \* وقول الآخر

فالترجراني ابن عفان أنرجر \* والتدعاني أحم عرضا ممنعا

وقيلان نحوقفا وقولا لتكرير الفعل أى قف قف وقل قل والوسام سيغة مبالغة من الوسم وهواله المهدات ا

عاسن بديا الهدان كاترى وانتحن حدثنا بها دفع العقل في وانتحن حدثنا بها دفع العقل في والأوسام المكارم المهمة في المناف المالية المناف المالية والمالية المناف المالية والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف والمالية وكذا النسل مناف وراية وكذا النسل مناف وراية وكذا النسل

وأنشدني السيد الوحمة رمجد بن موسى الموسوى بيتين ذكر أنهما مكتوبان هلى باب داره بسمستان وهما

منسره أنبرى الفردوس عالبة فلينظرت الى الوان كيوان ارسر ه ان برى الرضوان عن كثب علاعبنيه فلينظرالى المأني نعموصفت سجسستان للسلطان فهدأت عبون الفتن وانقطعت أطماع الخلفية بماعن المعصب والتحرب وانخفضت أبصارهم دون التوثب والتغلب ورجع السلطان الىغزية باهى الامرعالي الظفر والنصرة دصنع الله له فيمنارامه وسدد نحوالمراد سهامه وشهره بافتراع المدشة العذراء واستصفاء الملكة الغراء والملاع ذروة الرجا واذراع لأمقالعز والعلاء وانشدني أنومنصورا لثعالبي لنفسه فى فتع سحستان من قصيدة هذه

الاسام الديام وجهل الايام وترينت ببقائل الاعوام وتصرفت بك في المعالى همة تعيام الافهام والاوهام ولقد فرست مهاد عد الث فاغتدت تتوارد الآسا والآرام وافتض سيف علال كل مدينة بكر عليها اللاياس ختام مدن ي رضح استغلقت و تمنعت في كانها الاعليات ما في في المواهم الفنا الما الختام في في المورى و فدمت والايام تنشد في الورى

بتانحيدنشيده الامام

محتدوالمعنى أنه ينبغي ان يكون الاصل مغنورا به كاسلا والنسسل مفنورا به كنسلك (وأنشدني السيد أبوجعفر مجدبن موسى الموسوى بيتين ذكرأ ممامكتوبان على بابداره استحستان وهما) (من سرة انبرى الفردوس عالمية ، فلنظرت الى ايوان كيوان، أوسره انبرى الرضوان عن كثب بُمُلُ عَيْدِيهِ فَأَيْظُرِ الْحَالِمَ الْمَالِينَ الْفُرِدُوسُ الْبِسْتَانَ عَرِي عَنْدَالْفُرا وَهُوا يَضَاحِدِيقَةً فِي الْجَانَةُ وَهُي المرادة فى البيت واسم روضة بالعمامة والفراد يسموضع بالشام واصل الفردوسية أمر يش المكرم وقوله عالية مفعول تان وانماانتها لأن المرادمها الحنة يقهال جنة الفردوس فحدنف المضاف واقتصر على المضاف اليه والايوان على وزن الديوان الصفة العظيمة ومنه إيوان كسرى الذي كان ينزله بالدائن وهواليومباق وجعمة الوانات وأواوين لان أمسله اوان فالدل من احدى الواوس ما كالدووان اصله دوان ففعل مه كد لكوكموان اسم بنساء خلف سمى بدلك لارتفاعه وسمكه لان كيوان في اللغة الفارسية اسمزحل وهوأعلى الكواكب السيارة وقوله فلينظرالي الباني أى اليخلف وقديضاف الفعل الى من هو آمريه وانكان غيره مباشرا كقولهم بني الاميردار اومراده بالرضو انخازن الحنة والكثب بالتاء المملئة مفتوحة القرب (نعم وصفت حسية أن السلطان) بيسين الدولة (فهد أت عيون الفيتن) أى سكنت ونامت يقبال نامن الفتنية أى سكنت المنتخفية النوم من السكون واستيقظت هاجت وفي الاثر الفتنة نائمة العن الله من أيفظها (وانقطعت اطماع الخلفية) أى اتباع خلف (ما عن التعصب والتحرب) لان أميرهم ومتبوعهم في دالسلطان والتعصب من العصبية امالانهم أحاطُوا إبدمن العصابة التي تحيط بالرأس ونحوه أولانهم ارتبطوا بهمن العصب وهو أطناب المفاصل وتسمى العداوة بين أقارب الأب عصبية وتعصب الان منافستهم في مشاركتهم في العصب ومشابكتهم بالنسب تقتضى انلايدل واحمدمنهم لصاحبه برايته زركل منهم بنفسه لاستوائهم في النسب (واغدهضت) أى انحطت (ابسارهم دون المتوثب والمتغلب) أى الصرفت آمالهم وأيسوامن تدبيرة تُمال والتهاص لعركة اوترال (ورجع السلطان الى غزية باهي) أي غالب (الامرعالي الظفر) أي الفوز بالمطلوب (والنصرةدصنع اللهله) من الصنيعة وهي الاحسان (فيمارامه وسدد نحوالمرادسهامه) سسددالرم والسهم خلاف قوله عرضه أى وتره محوالمرمى مستقيما والتسديد النفويق والتقويم قال المعرى وانسدد الاعداء محول أسهما \* رحمن على أفوافه تالمقاتل

(وشهره) أى جعله مشهورا (بافتراع المدية العدراء) الافتراع فض بكارة الحيارية والمديراه البكر وأراد بالمدية العدراء قصبة سيستمان ربيج (واستصفاء) أى استخلاص (المملكة الغراء والهدلاع ذروة الرباء) الذروة الرباء) الذروة الرباء) الذروة الرباء) الذروة الرباء الذروة الرباء الذروة الرباء المنه والفتح مع المدّ الشرف والرفعة (وانشدني أومنصورا المعالى) ساحب البديمة النفسية في سيستان من قصيدة هدنه الاسات) قال الكرماني والمسألة بحاله الرحل بحماله وتدليم الافهام والاوهام والقد فرست مهاد عدال فاغتدت وتصرفت بكي المعالى همة وتعمام الافهام والاوهام والقد فرست مهاد عدال فاغتدت وتسرف بدالاً ساد والآرام به واقتض سيف علال كل مدينة ويكراني السوائم من فرط معدلت مديرا الاستدوالآرام جمع الربح وهو الغيرال أى اصطلحت الصاريات والسوائم من فرط معدلت فلا تتعرض الها ويرعون معافلاته دوالضاريات علمها والاياس والماس بعني أى كان ختام تلك المدنية المناس من استخلاصها (هذى زرنج استغلقت وتمنعت وقدمت والايام تنشد في الورى به بيتا تحسد نشيده وأستها ومفتها به نفراهم بفنا تك الحدام به وقدمت والايام تنشد في الورى به بيتا تحسد نشيده وأستها ومفتها به نفراهم بفنا تك الخدام به وقدمت والايام تنشد في الورى به بيتا تحسد نشيده وأستها ومفتها به نفراهم بفنا تك الخدام به وقدمت والايام تنشد في الورى به بيتا تحسد نشيده وأستها ومفتها به نفراهم بفنا تك الخدام به وقدمت والايام تنشد في الورى به بيتا تحسد نشيده وأستها ومفتها به نفراهم بفنا تك المداه به وقدمت والايام تنشد في الورى به بيتا تحسد نشيده وأستها ومفتها به نفراهم بفنا تك المداه به وقدمت والايام تنشد في الورى به بيتا تحسد نشيده والمداه المداه المدرد المداه المداه المداه به وقدمت والايام تنشد في الورك به بيتا بحسد المدرد الم

محتدوالمعسى أنه ينبغي ان يكون الاصل مغنووا به كاصلا والنسسل مفنورا به كنسلك (وأنشدني السيد أبوجعفر مجد بن موسى الموسوى بيتين ذكر أنه ما مكتوبان على باب داره استعستان وهما) (من سره أن يرى الفردوس عاليدة يو فلنظرت الى ابوان كيوان، أوسره ان يرى الرضوان عن كثب عُلَّ عَبْدَيهِ فَلْمُظُوالِي الباني) الفردوس البستان عربي عندالفرا وهو أيضا حديقة في الجنة وهي المرادة في البيت واسم روضة بالمهامة والفراد يسموضع بالشأم واصل الفردوسة تعريش السكرم وقوله عالية مفعول تان وانماانه آلأن المراديها الحنة يقيال جنة الفردوس فحدن المضاف واقتصر على المضاف اليه والايوان على وزن الديوان الصفة العظيمة ومنه ابوان كسرى الذي كان ينزله بالمدائن وهوالميومياق وجعمة الوانات وأواوينآلان أمسله اؤان فالدل من احدى الواوين انحكان ديوان اصله د وان ففعل به كذ لك وكبوان اسم بنساء خلف سمى بدلك لارتفاء وسمكه لان كيوان في اللغة الفارسدية اسمزحل وهوأعلى الكواكب السيارة وقوله فليتظرالي الباني أي اليخلف وقديضاف الفعل الىمن هوآمريه وانكان غيره مباشرا كقولهم بني الاميردار اومراده بالرضوان خازن الجنة والكثب بالثماءالمثلثة مفتوحمة القرب (نعموصفت سحستان للملطان) يمسين الدولة (فهدر أنتاعيون ألفة تن) أى سكنت ونامت يقبال نامت الفتاحة أى سكنت لما يتضعنه التوم من السكون واستيقظت هاجتُ وفي الاثر الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها (وانقطعت الحماع الخلفية) أي اتباع خلف (مها عن التعصب والتحرب) لان أميرهم ومتبوعهم في يد السلطان والتعصب من العصبية امالانم أحاطُوا بهمن العصابة التي تحيط بالرأس ونعوه أولانهم ارتبطوا بهمن العصب وهو أطناب المفاصل وتسمى العسداوة بين أقارب الأب عصدية وتعصب الان منافستهم في مشاركتهم في العصب ومشابكتهم بالنسب تقتضى الايدل واحمدمهم اصاحبه بايته زركل مهم منفسه لاستواثهم في النسب (واغدهضت) أى انحطت (ابسارهم دون التوثب والمغلب) أي الصرفت آمالهم وأيسوا من تدمرة تمال وانتهاض العركة اورال (ورجع السلطان الى غزية باهي) أي غالب (الامرعالي الظفر) أي الفوز بالطلوب (والنصرةد سنَّع الله له) من الصنيعة وهي الاحسأن (فيما رامه وسدد تعوا لمراد شهامه) سدّد الرمح والسهم خلاف قوله عرضه أى وتره نحوالمرمى مستقيماً والتسديد النفويق والتقويم قال المعرى وانسددالاعدا منحوك أسهما \* رجعن على أفوافهن المقاتل

(وشهره) أى جعله مشهورا (بافتراع المدسة العدراء) الافتراع فض مكارة الجارية والعداراء البكر وأراد بالمدسة العدراء فصبة سيستان ربيج (واستصفاء) أى استعلاص (المملكة الغراء والحلاع ذروة الرجاء) الذروة بالرجاء الذروة الرجاء الذروة الرجاء الذروة الرجاء الذروة الرجاء الذروة الرجاء الذروة المسادة والفتح مع المدالشرف والرفعة (وانشدني أبومنصورا للمعاليي) مساحب المستمد في فتع سيستان من قصيدة هدفه الاسات) قال الكرماني والمسألة بحالها والرحل بعالم وتدنيت سقائلة الاعوام وتصرفت مك المعالمة المعالمة وتعمله والأرام به وافتض سيف علال كل مدينة به تكرعها اللاياس ختام بالآمالد تتم المسدو الآرام جمع الريم وهو الغيرال أى اصطلحت الصاريات والسوائم من فرط معدلته فلا تتعمله الإساس والماس بعني أى كان ختام تلك المدينة الماس من استعلامها والاياس من استعلامها الاعليك حرام وقدمت والايام تنشد في الورى به بيتا تعبد وتشبده والميام منفرة بالمنابة والمسابقة المنابة المنابة والماس والايام تنشد في الورى به بيتا تعبد وتشبده والمستملكة والمام تنشد في الورى به بيتا تعبد وتشبده والمستملة والمام تنشد في الورى به بيتا تعبد وتشبده والمستملة والمستملة بالمنابة والمستملة والمستملة الشروع والمستملة والمستملة والمستملة والمستملة والمستملة المستملة والمستملة والمستملة

وانشدنی السید او جعفر مجدین موسی الموسوی بیتین ذکر انهما مکتوبان علی باب داره بستهستان وهما

من سره أن يرى الفردوس عالمية فلينظرن الى الوان كموان اوسر هان يرى الرضوان عن كأنب علاعينيه فلمنظر الحالماني نعم وصفت سجسستان للسلطان فهدأت عبون الفتن وانقطعت أطماع الخافية بماعن التعصب والنحرب والخفضت أيصارهم دون التوثب والتغلب ورجع السلطان الىغزية باهى الامرعالي الظفو والنصرة دصنع الله له فعنارامه وسدد نحوالمراد سهامه وشهره بافتراع المدينة العدراء واستصفاء الملكة الغسراء والملاع ذروة الرجا واذراع لأمقالعز والعلاء وانشدني أبومنصورا لثعالبي لنفسه فى فتم سحستان من قصيدة هذه

الدبیات سعدت بغرة وجهان الایام وتزینت بیقائل الاعوام وتصرفت دافی المعالی همه تعیام الافهام والاوهام ولقد فرشت مهاد عدلان فاغتدت تتوارد الآسا والآرام وافتض سیف علال کل مدینه بکرعلیم اللایاس ختام هدنی زرنج استغلقت و تنیت فیکانم الاعلیا حرام ففتیم او آیم اومنیم ا ففتیم او آیم اومنیم ا ففتیم او آیم اومنیم ا ففتیم و قدمت والایام تنشد فی الوری بینا شعید نشیده الایام وأنشد في السيد الوحمة رمج دبن موسى الموسوى بنتين ذكر أنهما مكتوبان على بابداره بسحستان وهما

منسره أنيرى الفردوس عالية فلينظرت الى الوان كموان ارسر هان يرى الرضوان عن كثب عل عينيه فلينظر الى الماني نعموصفت سجسستان للسلطان فهدأت عبون الفتن وانقطعت أطماع الخلفية بماعن التعصب والتحرب والخفضت أمسارهم دون التوثب والتغلب ورجع السلطان الى غزية ياهى الامرعالي الظفر والنصرة دصنع الله افينارامه وسدد نحوالمراد سهامه وشهره بافتراع المدسة العدراء واستصفاء الملكة الغراء والملاعذروة الرجا واذراع لأمقالعز والعلاء وانشدني أنومنصورا لثعالى لنفسه فى فتم سحسدان من قصيدة هذه こんり

سعدت بغرة وجهانا الایام
وترینت بیمهائلتا الاعوام
وتصرفت بلت فی المعالی همه
تعیام الافهام والاوهام
ولفد فرشت مهاد عدال فاغتدت
تتواردا الآسا والآرام
وافتض سیف علاله کل مدینه
بکر علیما للایاس ختمام
هدنی زرضح استغلقت و تمنعت
فیکا نما الاعلیات مرام
ففتحتها و ایحتها
ففتحتها و ایحتها
وقدمت والایام تنشد فی الوری
بیتا تحید نشیده الایام

محتدوالمعنى أنه ينبغى ان بكون الاصل مفشورا به كاسلكوا لنسسل مفغورا به كنسلك (وأنشدني السيد أبوجه فرمجد من موسى الموسوى بيتين ذكرانه مامكتوبان على باب داره استحسنان وهما) (من سره ان يرى الفردوس عالميدة ، فلنظرت الى ايوان كيوان، أوسره ان يرى الرشوان عن كتب عُلَّ عَيْدِيهِ فَأَيْظُرِ الى الباني) الفردوس البستان عربي عند الفراء وهو أيضا حديقة في الجنة وهي المرادة فى البيت واسم روضة بالعمامة والغراد يسموضع بالشأم واصل الفردوسة تعريش السكرم وقوله عالية مفعول تأن وانما انتها لأن المراديها الجنة يقال حنة القردوس فحدنف المضاف واقتصر على المضاف اليه والابوان على وزن الديوان الصفة العظيمة ومنه إيوان كسرى الذي كان ينزله بالدائن وهواليوم باق وجعه مايوانات وأواوين لان أسله اوّان فابدل من احدى الواوين با كان دوان اصله دوان ففعل مه كذ لكوكموان اسم سلا مخلف سمى بدلك لارتفاعه وسمكه لان كيوان في اللغة الفارسية اسمزحل وهوأعلى الكواكب السيارة وقوله فليتظرالي الباني أي اليخلف وقديضاف الفعل الى من هوآمر به وانكان غيره مباشرا كقولهم بني الاميردار اومراده بالرضو انخازن الجنة والكثب بالتاء المملئة مفتوحة القرب (نعم وصفت يحسمان السلطان) بيسين الدولة (فهد أت عيون ألفة بن أى سكنت ونامت يقال نامن الفتاة أى سكنت المينض فيه النوم من السكون واستيقظت هاجتُ وفي الاثر الفتنة نائمة العن الله من أيفظها (وانقطعت اطماع الخلفية) أي اتباع خلف (ما عن التعصب والتحرب) لان أميرهم ومتبوعهم في دالسلطان والتعصب من العصبية امالانهم أحاطوا بهمن العصانة التي تحيط بالرأس ونحوه أولانهم ارتبطوا بهمن العصبوه وأطناب المفاصل وتسمى العداوة بين أفارب الأب عصبية وتعصب الان منافستهم في مشاركتهم في العصب ومشابكتهم بالنسب تقتضى الايذل واحمدمهم لصاحبه بريته زركل مهم بنفسه لاستوائهم في النسب (والخفضت) أى انحطت (ابسارهم دون التوثب والتغلب) أى انصرفت آمالهم وأيسوا من تدبيرة تأل وانتهاض المعركة اوترال (ورجع السلطان الى غزية باهي) أي غالب (الامرعالي الظفر) أي الفور بالطلوب (والنصرةدصنع الله له) من الصنيعة وهي الاحسأن (فيمارامه وسدد نحوا لمرادسهامه) سسددار مح والسهم خلاف قوله عرضه أى وتره نحوالمرمى مستقيما والنسديد النفويق والتقويم قال المعرى وانسدد الاعداء محول أسهما \* رحدن على أفواقه قالما ال

(وشهره) أى جعله مشهورا (بافتراع المدينة العدراء) الافتراع فض بكارة الحارية والمداراء البكر وأراد بالمدينة العدراء قصبة سجستان ربيج (واستصفاء) أى استخلاص (الملكة الغراء والحلاء) ذروة الرجاء) الذروة بالكسروا لضم من كل شئاعلاه (وادراع) أى ادس (لامة العزوا العدلاء) اللامة الدرع والعدلاء بالضم والفتح مع المدّ الشرف والرفعة (وانشدني أبومنصورا الثعالي) ساحب البديمة انفسسه في فتع سحستان من قصيدة هدنه الاسات) قال الكرماني والمسألة بحالها والرحل بحمله وترينت بعقائد الاعوام وتصرفت بكرعلية اللاعوام وتصرفت بكي العالى همة \* تعيام الافهام والاوهام \* واقد فرشت مهاد عد الدفا غند دن \* تتوارد الآساد والآرام \* واقتض سيف علاله كل مدينة \* يكرعلية اللاياس ختام \* الآساد تتوارد الآساد والآرام \* واقتض سيف علاله كل مدينة \* يكرعلية اللاياس ختام \* الآساد معدلة معدلة منافرات والسوائم من فرط معدلة منافرات على المنافرات والسوائم من فرط معدلة منافرات معدلة منافرات والسوائم من فرط معدلة منافرات معدلة منافرات والسوائم من فرط معدلة منافرات منافرات والسوائم من فرط معدلة منافرات منافرات والسوائم من فرط معدلة منافرات منافرات على المنافرات والمنافرات العليك من فرط معدلة منافرات منافرات والمنافرات المنافرات المنافرات على المنافرات على المنافرات الم

كأنه يشمر بذلك الى ماأورده المملامي في تاريخه قال وكانت بحستان وخراسان تسمى الفرحين وفي مهدا لجاج استجاماتك على المصرين والفرحين فالصران البصرة والكوفة والفرجان خراسان وسحستان وآلفر جالثغر والفرجان آلانا ان يخاف عدلى الاسلام منهما الترك وسودان مصر انتهسي والأباحية التخلية بينالشي وطالبه والنحالا عطاء وكلمن أيحتما ومنحتما يطلب نفرامفه ولاتانسا على سدل التنازع فأعمل الثاني لقريه على مذهب البصريين والجملة بعدنفراصفة له وتنشد تقرأ وتحدد تشمده أي قراءته من أنشداك مرنشيدا قرأه وقداً بعدالشارح النجاتي في تفسيره النشيدهنا بالشعر المنشد من القوم والايام فأعسل تتصدوه ومن وضع الظأهرمكان المضمر لاقتضاء القافسة والمدت الذي متحب دنشسيده الايام هوقوله قدجا ونصرالله البيت وتزهني بالبنا وللفعول وعني تنكهر وهومن الافعيال التي لم تأت الا بالبناء للفعول (ورحم الله البديع أبا الفضال الهمدائي حيث يقول في السلطان عدين الدولة وامن الملة) وهذه القصيدة من الهزج وليست عصر عدلان الهزج لم يستجل الارماعما (تعالى الله ماشاء \* وزاد الله اعياني \* أا فريدون في التاج \* أم الاسكندر الثَّاني \* ام الرجعة قد عادت السابسلمان \* أظلت مس مجود \*على انجمسامان) تعالى الله أى ارتفع وتنزه عن كل مالا يليق مه وما في ماشاً مصدر مقومي مع مدخواه ابدل اشتمال من افظ الجلالة و يحتمل ان مكون منصو بانتزع الخافض أي تعالى الله في مشمئنه عن يحز مل هوع لى كل شيَّ قدير مف هل مايشاء ويحكم ماريد سده الابداع والاختراع وظهر مدنا التقر رارتماط قوله وزادالله اعاني بالمسراع الاول أتمارتماط وبمبالعده من قوله أافر يدون في التباج الى قوله سليميان من يخيل اعادة الله تعيالي الملوك المباضية في ذات مجودوهذا كفول أي نواس وليس على الله عستنكر \* أن يجمع العالم في واحد \* وافر مدون هذاهوابن جشيدين أوشهم كاذكرهابن نباته فيشرح الرسالة الزيدونية وفي بعض التواريخ الهمن ذر مة جشيد وايس ابنه اصلبه وكان من خبرمان أباه جشيد كان قدمال الاقالم السبعة وسآم الناس أموراشا فتوطال عمره وطرخى وتجسبروا ذعى الربوسية ويقيال انه النمر وذالذى حاج ابراهم فيرمه فخرج عليه ابن أخته الخعال وتبعه خلق كشرفه رب فأدركه ونشره بمنشار وقال ان كنت الهافأ دفع عن نفسك ثم المثا افتحاله مكانه وطغي وشحداً يضاود ان بدس البراهمة وهو أوّل من ضرب الدراهم والدّنانير ولدس التأج ووضع العشور وكانءلي كتفه سلعتان يحركه مااذاشا وادعى اغما حنان يمول بهمأ وذكرانه ما هنريان علسه ولاسكان حتى يطلم مابدم غي انسانين مذيحان له في كل يوم ثم كثرفساده وكان السهان رحل - قداد يقال له كاوه قتل له القعال ولدين فر جع لى الفعال وكان له قطعة جلد يضعها عالى ساقيه يتني بهاحر النارفرفعها على رمح وجعلها رامة فتمعه خلق كثير وسارالي الفعالة

قد ما انصرالله والفتح الذي وسفه الاقلام تزهى بكنية وسفه الاقلام أحل أحوال وأعين مقدم وأثم افيال بلده دوام ورحم الله البديع أبا الفضل الهمد الى حيث يقول في السلطان عبن الدولة وأمين الله تعالى الله ماشاء \* وزاد الله اعماني أم الرحمة قد عادت \* المنا السلمان المات شعس محود أ

ا ذاماركب الفبل \* عرب أوليد ان رأت منال سلطانا فن واسطةا لهند ومنقاصية السند

الىساحة حرجات

الىأقصىخواسان

من تعمنفر جاليه المحالة بجنوده فلارأى تلك الراية أبق الله تعالى فى قلب الرهب فانهزم وأراد الناس أن عالكوه علمهم فأنى وقال است من بيت المات فلكوا افر مدون من ولدحشه لأوسار كاوه عوناله وقتل الضاك وقيل مات مهزماوعظم صلم كلوه ورسعته الملوك باله روالباقوت وكانوا يقدّمونه ا مام الجيوش فينتصر ون م وكان عنده حم كالتأنوات في بني اسرائيل واستمرت ملوك الفرس تتوارثه الى أنغمه المسلون فيوقعة القيادسية وحلالي همر بن الخطاب رضي الله عنه فقسم حوا هره بين المسلمن وكان إتساله درفش كاويان والدوفش علم العسلم المسان الفريس وتدذكرت هدناه القصة في موضع آخر من هذا الشرخ \* وأما الأسكندرا الساني و يقال لهذوا لقرنين أيضا فقد قال ابن كثيرا له الاسكندر بن فيليبشر ورفع نسبه الى استعاف بن ابراهيم الخليل علم سما السلام ثم قال كذا نسبه اين حسا كالقدوني اليوناني المصرى باني الاسكندر ية الذي تؤرخ بأيامه الروم متأخر عن ذي القرنين الاوّل بدهرطويل اكثرمن ألفي سنة كان هدنا قبل المسيم عليه الله بغومن المهما ثة سنة وكان وزيره أرسطا طاليس الفيلسوف وهوالذى قتل دارا بن دارآماك الفرس وولمئ أرضهم ثم قال وانمسابيناهذا لان كثيرامن الناسيهتقدون انهما واحددوان المذكور فى القرآن العظيم هوهـ ذا المتأخّرفية عبدلك خطأ كبير وفساد كثبركمف لاوالاول كان عبدامؤه ناصالحا ومليكاعا دلاؤوز بره الخضر عليه السلام وقد قبل انه كان نبيا وأماآ لثاني فقد كان كافرا ووزيره ارسطاط اليس وقد كان ما بينهما من الزمان أكثرمن ألني سنة فأن فسذامن ذاله التهسي كذافي تفسيرا لمولى أبي السعودولا سعيد أن يكون مقصود البديع تشيبه السلطان بالاسكندرالثاني وانكان كافرالان المفه ودنشيهه مه فيما يرجع الى خصائص الملك كالمرة وا اسطوقوقهرالملوك ونحوذلك لافعا يرحم الىالمة والدسوهذا كايف الوفلان حاتم أى في الحودوان كانحاتم كافرا ومحوز أن يراد بالاسكندر الثاني معناه الحجازي وهومجود كاتفول فلان أبو حنفة الثاني فيكون المشديمه تحينثذ الاسكندرالاول المذكور في القرآن وهو ألبق تعظيم السلط أن والمهمجنع الكرماني وقوله أمالرجعة البيت الرجعة المزقمن الرجوع أى رجعة من الدهر أعادت سليمان الذي يعتى به مجود افي ملسكه على طريقة الاستعارة وملك سلم انس داود علم ما السلام ما حكاه ألله تعمالي في القرآن بقوله وهب لى ملكالا نبغي لأحدمن بعدي وقوله أظلت شمس مجود الدت أخلت الظاء المعهمة أقرب مناسبة من الطاء المهملة وان كان أه وحه ولا بقيال ان الشمس لا تظل مل تضي لان الظل من لوازم الشمس ألا ترى انتقاءه في الليل على ان أطل هذا جعني دنا وحضر وأحسله من أطلك فلان ألقي عليك ظه ومن لازمه الدنومنك حدّاثم قبل أظلك أمروأ ظلك شهركذا اذادنامنك وقوله عسلي أخيم سامن أى انماولة T لسامان كانوانح ومافل الملعت شمس مدال السلطان عود علم اغابت الأنجم الهوربورا لسمسعلم اقال النابغة

فانك شمس والماولة كواكب \* اذاطلعت لم يبدمن كوكب

(وأمسى آل برام \* عسدا لانخانان) آل بهرام هم آل سامان لان سامان من ذرية بهرام جور المشهور واستخاقان أرادته المسلطان مجودلان الخياقان اسم ملك التراث وأيوه ككان تركا تمصار (اداماوكب الفيل \* لحرب أوليدان \* رأت عنال سلطانا بعلى منكب شيطان) انماحه لألفيل شدمطانالشكله الهاثل وهبكاه المشرف الصيائل وخرافومه المفزع الذي يتملقي كأنه جان وهذا كاقال النبي سلى الله عليه وسلم في الأبل الم اشيطا لة خلفت من شيطان و مذل هلى ذلا مافهامن النفرات المزعجة والاخلاق الرديثة وكان السلطان يركب القيل وكذلت فسيرهمن ملوك الهند ﴿ فَنُ وَاسْطُمُ الْهُنْدُ \* الْمُسَاحَةُ حَرِجَانُ \* وَمَنْ قَاصِيَةُ السَّنْدُ \* الْمُ أَقْصَي خراسان إ

(على مقسل العرب وفي مفتح الشان) أى ملا من واسطة الهدد أى وسطها الى ساحة جرجان ومن قاسية السدد أى ناحيته البعيدة الى أقصى خواسان أى أعدها وحازما حازما حازما لله على مقتبل عمره أى أوله ومفتح شانه أى أمره (فيومارسل الشاه \* ويوما رسل الخان \* فاي مزب بالغرب عن طاعتل اثنان) أى فيوما عنده رسل الشاه وهوملك الحجم ويوما عنده رسل الخان وهوملك التراثير بدان الملوك من الاقطار النائية لاترال ترسل المه رسلها وكتها ترضيا له وقوله في يعزب أى ما يغيب بالغرب عن طاعتها اثنان من أهله مع بعددهم عند أى أنت مطاع في الغرب كان المطاع في المقرب الما المع وعددهم عند أى أنت مطاع في الغرب كان المائمة وانقيادهم اليه يعدني اله لا يستبعد طاعة أهل المغرب الثنان الاجرام العاوية قلد الفرات المائمة في المائمة في المائمة في المائمة في الموان \* ويلمن بنعبان \* علمين تحافيف \* يشهرن بألوان \* ويأجوج ومأجوج \* من الجند تقوجان) والى بغدادهو الذي بل الا مربه ادون الباب وهي الترسة وتذكر في الخطبة وهم ولا قالشرطة والسياسة وغدان قصر مشهور وسد عام كانت تستسكنه الترسة وتذكر في الخطبة وهم ولا قالشرطة والسياسة وغدان قصر مشهور وسد عام كانت تستسكنه الأدوا قال أمية من ألمة وسطه في المساسة وغدان ومدر مشهور وسد عام كانت تستسكنه الأدوا قال أمية من ألمة والسياسة وغدان ومدر مشهور وسد عام كانت تستسكنه الترسة وتذكر في الخطبة وهم ولا قالشرطة والسياسة وغدان وقصر مشهور وسد عام كانت تستسكنه الأدوا قال أمية من أي الساسة و مناد و المورد سينه عام كانت تستسكنه الأدوا قال أمية من أي المناد و المناد و المناد و السياسة و عداد كانت المناد و المناد و

فَأَشْرَبِ هِنْمُنَاعِلَيْكُ التَّاجِ مَرَ تَفَعَلَ \* فَرَأْسِ عَدَانَ دَارِمَنْكَ عَلَالًا هَدَا وَمُنْكَ عَلالًا هَدَا وَمُنْكَ عَلَالًا هَدَا وَمُنْكَ عَلَالًا هَدَا وَمُنْكَ عَلَالًا هَدَا وَمُنْكَ عَلَالًا هَدَا وَمُنْ اللَّهِ عَلَا مُعَادِدًا وَمُنْكُ عَلَالًا مُنْكُونُ مِنْ اللَّهِ عَلَا مُعَادِدًا وَمُنْكُونُونُ مِنْ لَنَّ عِلْمُ فَعَادًا وَمُنْكُونُونُ مِنْ لَنَّ عِلْمُ اللَّهُ عَلَا مُعَادِدًا وَمُنْكُونُونُ مُنْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَا مُعَادِدًا وَمُنْكُونُونُ مُنْكُونُونُ مُنْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَالًا مُعْمَلًا مُنْ عَلَيْ فَعَلَّا مُنْ أَنْ مُنْكُونُ مُنْكُلُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُلُونُ مُنْكُونُ مُنْكُمُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ

وقوله على سبعة أركان أراديما أركان حيشه وهي القلب والجعنة والمسرة والحناجان والساغة والمقدمة وقال صدر الافاضل يرمدانها مستولية على سبعة أقاليم وقيل أرادبها أركان حيشه غرذ كرهده المسبعة المتقدمة ليكن فيمغابرة المهنسة والمسرة للعناحين وقب وعكن تجيل المغابرة مأن برادما لمعنة والمسيرة اطهانهان الله الدالمة والمناحدة والحناحين الحياسان اللذان ولمان الساقة لان المقيدمة كالرأس للانسان فيايقرب مها مكون كالسدين والساقة كالرحلي فيايقوب مهاد عصون كالحناحين الطاثر والاساطين حدم أسطوانة وهي السارية والمرادمها هنافوا ثم الفيسلة والمراديا لثعبان خرطوم الفيلة الأنه يشبه التعبآن في طوله وتاق موالتحافيف يجم وفاء تن مايليس للفيلة والخيل في الحرب بمنزلة الدروع للفرسان ويأجوج ومأجو حبالهمز وتركه قالوا وأصلامن أجيج النار وهوصوتها وشررها قال وهب ومقاتل هممن ولدمافث ترمؤح عليه الملام وقال الفعالة حبسل من الترك وقال كعب هم نادرة في بني أآدم لانهم ولدآدم من غدير حواء وذلك ان آدم عليده الدلام احتيام في قبولته فامتزجت نطفته بالتراب فتأسف على ذلك الماع خلق الله تعالى منسه بأحوج ومأحوج فهم متصلون سامن جهة الأب دون الأموهم أسناف مختلفون بعضهم في الطول و بعضهم في القصر وقد بني علهم ذو القرنين السدّوقستهم مذكورة في القرآن وايس وراء سان الله تعسالي سأن وشبه عسكر السلطان بهم في السكثرة والغلبة (واستخلف السلطان على سحستنال المعروف بقني الحباجب) مع يضم القياف والنون الساكنة والجيم المكسورة وهومن الأعلام النركية (أحدد المحتشمين) أى المحترمين (من قوّاد ناصرالدين سبكتُسكي فحسنت في السياسة سيرته واستدَّتُ )من السداد أي اسستقامت (في الرفق بالبرى ع) من الشقاوة والطغيان (والعنف على ألمريب) أي صاحب الربة من المجرمين (يصيرته) أي فرأسته [ (ثمان طوائف من نَجُوم الفتنة) المُجمَّمُ شُمَّرَكُ بين السكوكبُوبين النَّباتُ الذِّي يُجَّم `أَى يظهرمن الارض وف التنزيل والنجم والشجر يسجدان وارادة الشاف هنا انسب كالا يخفى عسل ذى الطبيع

علىمقتبلالهمر\*و**ف**مقتعالشان فيومارسل الشاه \* ويومارسل الحان فمايعزب بالغرب حن لما عثك اثنان النالسرح اذاشت على كا مل كيوان أباوالى يغداد \* وباسا سب خدان تأمل مائي في له على سبعة أركان يقلن أسا لحين #و دلعين بتعدان علم تعافيف \* يشهرن ألوان ويأحوج ومأحوج من الحند تموسان واستغلف السلطان على سعستان العروف بقضى الحاحب أحدالحتشمين من فوّادناصر الدين سيكتبكين فسنت في السياسة سيرته واستدت في الرفق بالبري والعنف على المريب بصيرته ثم ان لموائف من غيوم الفتية

السليم (ورجوم الشر والعصبية) الرجوم جمعرجم مصدرة عنى اسم المفعول أى مرجوم به (أبطرتهم رفاحة العيش) البطرالاشر وهوشدة المرح وقديطر بالكسر يبطر وانطره المبال ورفاحة العيش سعته (ووفاغة الأمن) يقال رفع هيشه بالضم اتسع فه ورافع ورفيع أى وأسع لحيب (وفسعة الحال وسعة المحال فتحدّ ثوابينهم متقديم من يضمهم) أى تجمعهم (على العصمان و يؤمهم) أي يصير اماما لهدم أى أمراعله سم (فَى الخُرُوج على السَّلطان تعرضاً للبِّسلا و يحسك كابالشمَّا في أى التَّصافايه ومسلازمة اماه قال الصكرماني من قولهم تحككت الجربي بالاجدال جمع جسدل وهوما ينسب فى مبارك الأبل التحكك مه الجربي التهدى وأقول الأنسب النيكون مأخود امن قولهم تحككت العقرب بالأفعى أى حرشتما ونبهتها على نفسها يضرب لن يتصدى لقاومة من هوأ توى منده والشرير يتعرض لن هوأشرمنيه (واجتراءعلى سومالة ضاء) أي على سوم مايقضي علم مه (فأبرز وا) أى الحهروا (صفحة) أىجأنب (الحلاف) على عماله ونوَّامه (واخترلهوا) أى سلواً (نصل) أىسيف (الشرمن الغلاف) أى أعلنوا بالخروج مسلى السلمان ومبارزته بالمعسيان (فُلماراًى السلطان انتقاض) أمر (شجيمتان على خلفائه وأمنائه بادرالها في عشرة آلاف رجيل من نخب العسكر ومعه سأحب الحيش أبوالمظفر) أخوه نصر (ن ناصر الدين والتونيا ش الحاجب وأبو عبدالله معدين ابراهيم الطافي) كان من كار فواده وأمراه باله وله فرط يتحدة عربية ونفس أسة وحمية وعصدية اشتمرذ كره في الآفاق وانشر صيته بخراسان والعران (وحصر المردة) جمع ماردوه والحارج عن الطاعة (العتاة) جمع العماتي وهوالمتسكير بغيرحق (في حصار أرك ) بمسمرة مفتوحة وراء مهممة ساكنة وكاف شعيفة (ووكل خبول عسكره) أى فرُسانه (بجوانب الاسوار) أى أمرهم بملازمتها(واتتسم بينهم) أى تَسْم (محال)جمع محل وهوموضع الحلول (ذلك الحسار ونشبت) وكسر الشينة ي علقت (الحرب بعده العصر بوم الجعة للنصف من ذي الحجة سينة ثلاث وتسعن وثلثما ثة وخاص السحرية) أى أهل سعستان (تخرتها) أى الحرب أى معظمها (سياعة متوازرين) أى متعاً ونين (على المدافعة) عن انفسهم (ومتضأفرين عسلى المانعة) التضَّافر والتظافر بَّالضَّاد والظاء التناصر (والمقارعة) أى المضاربة بالسيوف ونحوها (حستى اذا أوههم) أى أضعفهم (السلاح والخشمشم) أى أوهشهسم (الجراح) جمع جراحة بالكسر (لاذوا) `أى لجأواوعاذوا (بالانتجمار) بجديم ثم ماه أى الدخول في الحرم صدر آنجيدرا النسب دخل جحره (والاعتصار بدور ألحصار) الاعتصار وكذا التعصير العوذوالالتجاء (وطهر) أى علايفال طهرت البيث أى علوته (أولباءالسلطان) أىجنده (عملى دعض حُوانبالسور في طَلَّه الديحور) الديحور الظلام فالمراديظ لمته حينتذا عسكاره (فتنا دوابشعار اللك المنصور) أى السلطان مجود (فأنهزم الفيار وملك عليهم الحصار و بسطت ) بالبناء للفعول (أيدى الفتل والضرب) أى أيدى الفا تابن والضار بينمن ألحلاق المصدر وارادة اسم الفاعل كرجل عدل و بيجوزان يكون المصدران باقيين على حقيقتهما فيكون في التركيب استعارة مكسية ومايتبعها (على من نفضتهم الدور) أي خرجوامها خرو بع سرفكا نهم المعقهم غبار ينساقط عن الثوب عند افضه (ولفظتهم) أى طرحتهم (الساكن والقصور) واستأدنفض ولفظ الى الدور والمساكن مجازعةلي ثمفسل بسط أيدى القتل والصرب علهم بقولة (فنرو سمنبوذة) رؤس ميدا مجرور بعرف جرّ زائد وهومن على قول الاخفش من عدم أشتراط تقددم نغى أوشهم والخبر محدوف تقديره بسطت علهايد الفتل والث أن يجول من رؤس صغة لموسوف محمد وف هوالمدا أى فكنير من رؤس منبوذة بعطت أيدى القتل عليها وايس فيه

ورجوم الشروالعسية أطرتهم رفاهة العيش ورفاغة الامن ونسعة الحال وسعة المحال فتعد توابينهم بتقديم من يضعهم على العصدمان ويؤمهم في المروج على السلطان تعرضا للبلاء وتحكمكا بالشفاءوا حتراء على سوء القضأء فأبرز واسفعة الخلاف واخترطوا نصل الشرمن الغلاف فلمارأي السلطان انتقاض سعستان على خلفائه وأمنائه بادرالها في عشرة T لافرحه لمن نخب العسكر ومعهصا حبالجيش أتوالظفر اس المرالدن والتوساش الحاجب وأوعبدالله محدد بنابراهم الطَّائَى وحمرالمردة العَمَّاةُ فَيْ حصارأرك ووكلخمول عسكره بحوانب الاسوار واقتسم بيهم محال ذلك الحصار ونشبت الحرب بعدالعصر يوم الجعدة للنصف من ذي الحقيسة ثلاث وتسعين وثلثما فة وخاص الحجزية غمرتها ساعة متوازرين على المدانعيه ومتضا فرتن عيلي المانعة والمقارعه حتى آذا أوهنهم السلاح وأنخنتهم الجراح لاذوا بالا نحمار والاعتصار بسور ألحمار ولمهرأولياء السلطان على بعض جوانب السور في طلم الديجورفتنادوا بشعار الملك النصور فأخرم الفحا رومك علهم الحصار ويسطت أيدى الغثل والضرب علىمن نفضتهم الدوروافظتهم المساكن والقصور فن رؤس منبوذة

الاحدف الموسوف على غدوقياس اذشر لحه اذالم يكن النعت صالحسا لمباشرة العسامل أن يكون بعض اسم يخفوض عن أوفى كقولهم مناطعن ومنا أقام وكقوله

لوقلت مَا في قومها لمِنَأْثُم ﴿ يَفْضُلُهَا فِي حَسْبُومُ يَسْمُ

وأعنان مجذوذة ووجوه مكبوبة الى احدية ضلها وان كان غير ذلك فهوشاذ كقوله

كانكمن حمال سياقيش يد يقعقد بين رجليه الشق

وفي الوجه الاقل شد وذريادة من في الانعاب أيضا فعسالم أن تكشف فناع التوجيه عن وجملا شدود فيعوالتبذالطر حمن اليدوالمراديه هتآمطلق الطرح والرمى أي مرمية بالفضاء قال تعبالي فتبدنأه بالعراءقال بعض الامراعيخيراسان من كاناعنده من مرل عبيدا فلدين حازم ثبي فان كان في مده فلينبذه وانكان في فده فليلفظه وانكان في صدره فلنغثه فلله دره ما أعرفه عواتم الالفائل (وأعنا ف محذوذة) | كبه وأماا كب بالهد مرفه ولازم وهدنا من النوادر (ردماء على الأرض مسبورة) أى مسكورة (رهام الآخرون على وجوههم) أى حيارى والهيام الذهاب على ف يرهدى والمراد بالآخرين الذين نُحوا من القتل ( تساقطون من كسع الادبار في الآبار) الحسكسع أن تضرب دبرالانسان بيداً أو يصدرقدمكُوالآبارجمعيثر (ويلوذونمن ضربُ الاخادع) حَمَّ الْخَدْع وهوعرق في سَالفة العنق (بالخيادع) جميع محدع وهو بيت تخبأ في الاعلاق والنفائس (ويفزعون) أي يهربون ا من شنَّ الغاراتُ) أي تفريقها علم ميقال شنّ الغارة علم فرّ قها مركل وجمه (الى المغارات) حَمَّمُ الْمُعَارَةُ وَهِي السَّرِبُ وَالنَّهُ فِي الْأَرْضَ قَالَ تَعَمَّالِي لِعِيْدُونَ مَلْحًا أُومِغَارَات (والطلب) حِمْعُ طالب و بحوز أن يكون مصدر اواسنا دالقطع البه يكون مجازا عقليا حييت (يقطع دابرهم) في المحماح قطع الله دابرهم أى آخرمن بق منهم (و يلحق بالا وَل آخرهم) أى يلحق من بقُ منهــم بمن هَاك (حستى خلت سحستان من عيث) أى فساد (شرارهم) جمع شرير على خسلاف القياس (وسلت من بث) أى نشر (شرارهم) الشرارك بحاب وجبل ما ينظار من الناروا حديمًا عا وفتم الله تلك الملكة على السلطانُ فتما ثانياً وملكاتاليا) لمالكه التي حازها أوتالسالملكه لها أولا (فلم يسمع على مرورالا يام إ عَسْمَهُ فَقَافَى عَلَقَ الظلام) قالْ صدرالافاضل الغلق بفتح الغين واللام وأَمْلَح بمِسْدَا الايمِام انتهى والايمامن حبث احتماله للغلق الذي هوالبابوفي هض النسخ غلس الظلام أى شدته والاولى أولى المافها من اطف الايمام وحسن الطباق حعقوله فضا (فاستفاضت همة السلطان في اهل محستان حتى نامت ليالهم عن دبيب العقارب وصرير الجنادب) هي نوع من الجراد أسسند النوم الى الليالي مجازاعقليا وحقيقته ناموافى الليالي وقوله دبب العقارب الخ أيسكنت باستفاضه خوفه وعدله الدوام والهوام والعوادى فلاتدب فى الليالي وهذاما خوذمن قول أي تمام

فيا أيماالدارى اسرغير محاذر \* حنان ظلام أوردى أنت مائبه فقد من عبدالله خوف التفامه \* على الليدل حدتى مندب عقاربه

(وانشده من أهل العصر) مراده بعض أهل العصر نفسه وهذه عادته في هدنا المكتاب (على تفيئة المنصر) أي على تفيئة المنصر) أي على تقيئة المنصر) أي على تقيئة ولا المنصر) أي على تقيئة ولا المنصر في الشعر الاقرالا ولما تقدم من الاسمان والثاني موضع المخافة من فروج البلدان (وأنشد في أبومنه ورالثعالي في هذا الفتم الشهير والنجم الكبير عدم السلطان عين الدولة وأمي الملة بهذا والسلطان عين الدولة وأمي الملة بهذا والسلطان عن الدولة وأمي الملة بهذا والاسمان على المناسلة المناسلة والتجميد الكبير عدم المناسلة عن المناسلة والنمون عدد المنسلة والتحريف عدد المنسلة والتحريف والتحري

ودماءعلى الارص مصمولة وهام الآخرون على وحوههم تسانطون من كسع الادبار في الآبار و الودون من نعرب الانبادع بالخيا دع و فرعون من شن العارات الى الغارات والطلب يقطعدابرهم ويلحق بالاؤل آخرهم حتى خلت سعسستان من عبث شرارهم وسلت من إث شرارهم وفتحالله تلاناا ملكة عدلي السلطان فتعا ثاديا وسلسكاناليا فلم يسمع على مرور الايام يمثله نتحا في على الظلام فاستفانت همة السلطان فأهل حستان حنى است ليالهم عن دبيب العقارب وصرير الحنادب وانشد يعض أهدل العصرعلى تفيية النصى ما الملك الذي وزند المعالى يمتدح لازال تغرك ماسما ين أجل تغريفتنع وانشدنى أبومنصور الثعالبي فيدينا الفتم التسهير والنجع الكبرعدح أسلطان عين الدولة

وأمعاللة بمذهالاسات

(باخاتم المائ و باقاهر الاملاك بين الأخذوا اصفح \* عليك مين الله من فاتح \* للارض مستول على النعسم والماته تنطق بالنصر بل \* تسكاد عملا كتب الفتع \* كم أثر في الدين أثرته \* يقصرعنه أثر الصبح \* وكم بني لللك شيدتها \* تثني علم السن المدح و فاسعد بأيامك واستغرق الأحدام مالكم وبالذبح ودمرفيها عالى القدح \* عتنع الملك على القدح) الظرف في قوله بين الأخد والصقيع لغومتعلق بقاهر وليسمالان المنادى كازجمه الغباتي بعني انقهره لللوا دائر أبن الاخد أى الانتقام وبين العفوعنهم ولاشهدفي ان الصفح فهر أيضالانه لايكون الابعد الغلبة والاستيلاء وهوعلى بعض النفوس أشدمن القتل وعليك عسين الله أى حفظه وى قوله والما ته التفات من الخطاب الى الغسة ان جعلت جلة راياته تنطق مستأنفة على قوله أثرته التغات آخراً بضامن الغسة الى الخطاب وانجقلت الجملة مسفة لفاتح فبالاالنفات في المكانين والايثار الاختيار واثرالصِّع ضوءوبني بالضم والقصرجيع نية بالضم كدية ومدى ويعوز فعما السكسر كعزية وحرى وقوله بالسكيم والذبح فيه تحقيرلا عدائه لتنزيلهم منزلة الهاتم فان المجم مسدر كبحت الدابة اذاجذبتها اليك باللجام لتقف والذبح الشاءونحوها والقدح بالكسرأ حددقداح الميسر والقددح فى آخرا لبيت بفتع القاف العيب (ثم جعل السلطان سجد منان طعمة) أى عطية (اصاحب الجيش أخيه أبي المظفر اصرب المرالدين سُبِكَتَكِين، ضَافَةُ الى نَبِسَانُور وناهيكُ مِمَاوِلا يَهُ فَي بِلادالمُشرق ) ناهيكُ أَى حسبِكُ وهي كلة يتجعب بها و في المجمل ناهيك بفيلان أى انه بكفا يتسه يكفيك عن سواه وينهاك عما عبداه وفي العماح قريب مند ويقال هدد ارجل الهيك من رجل وميك من رجل وهذه امر أمناهيتك من امر أه يذكر ويؤنث ويثنى ويجمع لانه اسم فاعل واذا أنلت خيلامن رجل كاتقول حسبات من رجل لم تثن لانه مصدر وتقول فىالمعرفة همذا عبدالله ناهيكمن رجل فتنصب ناهيك على الحال وولاية حال من ضمير بهما واغالم يثن ولا مة لانما مصدر ويعتمل ان تسكون تمييزا كافي رم رجد لا (منصب) أبوالمظفرأي أقام (خلافته علما أباء: صور نصر بن استعاق و زيره و وكل) من التوكيل (بها تدبيره) أى جعله وكدلاعنه دِهني انه فوض أمورها لرأيه وندبيره (ورضي لها تقديمه وتأخيره) أي رضي لا هلها تقديم من قدَّمُهُمْ وَتَأْخَيْرُمُن أَخْرِهُ (فَقَامُ بِضَّبِطُ الْوَلَايَةُ واستَدرارا لِجَبَّاية) أَى أَسْتَزادتها واستكثارها والمراد من الجباية ماتي أى معمر الاموال من الحلاق المسدر وارادة اسم المفهول (واتقان) أى احكام (السِياسَة) أى القيام بأمورالرهية (وانعام أى زيادة (الحراسة) يقال انع في الشي وأمعن اذابالغ فيه وأمعن الفرس اذاتها عدفي عدوه (قيام) مقعول مطلق لقوله قام (من عدله الزمان بثقافه) الثقاف آلة تقوم بها الرماح وقد ثقفته أى قُومته (وزينه الكال باوسافه وعادا الطان الى بلخ عازماعلى استقاف الجدّ) أي الاجتهاد (في فرو) بلاد (أله ند على ماسند كره في موضعه ان شاء الله

ذكر شمس المعالى فايوس بن وشمكر وانتقاله الى بملكته يعون الله ونصرته بعد طول المتقلب في التغرب بدقد كان شمس المعالى أقام بخر أسان شما في عشرة سنة ) قال الشارح النجاتي كلما كان خبر كان فعد لا ماضيا بحب دخول قد عليها أو مسلى خسيرها كقوله تعالى ولقد كانوا عاهد والله من قبل فلذ اقال قد كان شمس المعالى (مصابر اللدهر على وقعاته ) جمع وقعة رهى صدمة الحرب (وقصرف) أى تغسير حالاته (لم تغمر بدا لحادثات قناته ) يقبال خسرة تناته اذا مسها بشدة ابعلم سلابتها ولدنها شمار القناة في الجلادة والبلادة توسف الصلابة والله قال

كانت قناتى لاتلين لغاض به فألانما الاسباح والاماء ودعوت ربي بالسلامة جاهدا به ليعنى فاذا السلامة داء

باخاتم الملك ويا قاهر الاملاك بين الاخدوالصفح عليك عين الله من قاتح اللارض مستول على النجح راياته تنطق بالتصريل

ثكادة لاكتب الفتح كم أثر في الدين أثرثه

م م بني الملك شيدتها وكراني الملك شيدتها

يثى عليها ألسن المدح فاسعد بأيامك واستغرق

الاعداء بالسكيم وبالذبح ودم رفيعا عالى القدر

عتنع الملك على القدح تم حعل السلطان سعستان طعة اصاحب الجيش اخده أبي المظفر نصربن ناصرالدن سبكتكين مضافة الى نيسانورونا هيك مما ولاية في بلادالشرق فنصب فلافته علها أبامنصورنصرين اسمق وزبره ووكلم الدبيره ورضى لها تقديمه وتأخسره فقيام بضبيط الولاية واستدرارا لجبابة واتقان السياسه وانعام الحراسة فياممن عدله الزمان بثقافه وز نسمالكمال بأومسافه وعادالسلطاناتيبلخ عازماءلى استئناف الجد فيغزو الهند على ماسنذكره في موضعه انشاء الله تعالى

و مُمكير وانتقاله الى مماسكته بعون و مُمكير وانتقاله الى مماسكته بعون الله و اسرته بعد طول التقلب في التغرب مجد قد كان شمس المعالى أقام بخر اسان شمانى عشرة سنة مصابر اللد هر على وقعا ته وتصرف حالاته لم تغمز يدا لحادثات قباته (ولم يقر حمرف الماثيبات مفاته) العسفاة الحجر الاملس و يجمع على سفا مفصورا و حدى أصفاء وصفى على فعول يقال قرع الدهر سفاته أى أضعفه وأذله ولم يقرع سفاته لم يضعفه ولم يذله (ولم تقس) بالصاد المهملة من النقصان (دوائر الايام) من اضافة الصفة للوصوف أى الايام الدوائر عسلى المناس شدور عليم و تطحم كالدورال حاررا (مروته) أى انسانيته (ولم تقض) بالقاف والضياد المجمعة من النقض و هو تقر يقطاقات الحبسل و نحوه (حبوته) الحبوة كاية من الراحمة لان الرجل مادام محتدما يكون ساكا مطمئنا فالمراد انه لم يقلق ولم يجزع بل كان في سكون و راحة (ولم يتومن أصاب الحبوش و زعاه) أى رؤساء (الجمهور) الجماعة المكثيرة من الناس (من لم يضرب له بسهم من فوافله) اصله من سهام الميسريقال ضرب فلان مع القوم يسهم اى شاركهم و دخل معهم قال امرؤالقيس و ماذر ذت عنالة الالتضري به سهميات في اعشار قلب مقتل

وفيهايهام مستحسن والسهمان هدما المعلى والفائز وهما يستوفيان اقسام الجزوركلها والنوافل العطا بالزائدة على الواحب قال تعالى نافلة لك وقال لمد \* حم نوا فلها قليل ذامها \* ( ولم يرحم الى حظ) أى نصيب (من عطاياه وفواضله) جمع فاضلة وهي النعمة المتعدّبة الى الغير (ولم يخدمه أحدمن ذوى الحشمة) أى الحرمة (سسلام) أى باسدائه بالسلام في وسألة اوكات (الاحظى منه بانعام واحسان وأحسة ) حميم حيام بالمدّوه والعطاء (الوان) حميم لون بمعنى متلون نعت لأحسة و محوز اضافة أحمة الى الوان وراد بالالوان الانواع (وافراس مطهمة حسان) المطهم من الحمل ماتم خلقه وكملت اوساً فعقال المتنى \* ومن اللفظ لفظة تجمع الوصف وذاك المطهم المعروف \* يعني أن لفظة المطهم تجمع أوصاف الجودة (فعمل الاكاف خلعة) حمع خلعة وهي مايلدس لمن يرادا كرامه (وا بأسه و يحت الافادمراكيه) جدم مركب وهوماركب را أويحرا (وافراسه وحشوالسوت) أى وسطه ا (بدره) جمع بدرة بفتم فسكون وهوجمع شاذلآن فعسلة الفتوحكة الفاء الساكنة أأعين لا تحمه على نعل مكسر ففتم والبيدرة اهاب سفلة رضيعة يتفذمنه وعاء النقدوهي في العرف عشرة آلاف درهم (واكاسه) جماء كنسر وهووعاء الدراهم (وقد كان آلسامان يهمون برده الى بملكته حمازة لقمب السبق)وهي مسية تغرر فى آخر المضمار تأسان الفرسان لاخذها فن أخذها يقال أحرز مب السبق (في أدالته ملى خصمه ) أى غلته عليه رضال أدال الله ريداعلى عدوه أى جعله غالبا عليه وخصمه هومو بدالدولة اسركن الدولة وأحوه عضد الدولة اسابو موقد تفدم أوائل المكاب في ذكر حسام الدولة الى العياس لناش تغلمه ما على بملسكة واخد فسامن مده فلتراجه همّاك (وافاء ملسكه الحدم) من أفاء ورجعه وأعاده ومجرده فامجعني رجع (فيقطعهم توالى الفتوق) جمع فتق وهوضد الرتى والمراديما هذا الحروب (من كل وجده علهدم عن اسائة اخراضهم في أمره وألهمته يصيرة التحارب مداراة المحنة حتى ينتهى زمانها وينقضى على الاقبال بحرانها) الالهام القاءم عنى من الخسر في القلب اطريق الفيض وذلك لايكون الامن الله تعالى واستناده الى البصيرة هنا محازعةلى والحران مكاوحة العلة والطسعة في الامراض كنازلةالعيد وعسدوه فأذانصت المبادة العلبية سحللها البحران فهكون محودا قال ابوالفتع \* فليس يحمد قبل النضع بحران \* وفي شرح تاج الدين الروزني ان أشد الما ومة والمدافعة التي تكون بين المرض والطسعة في اليوم الرّابيع من المرض وفي اليوم السابيع مته وفي اليوم الحادي عشر فأن ف كل ثلاثة أيام ونصف تحقق تلك المقاومة سنهما واحدماتكون العران ان يكون الفضاؤه على الاقبال أى الاشراف على الرءوا لتوحه نحوالعه تمانته مي فلذا قال الصنف وسفضي على الاقبال بحرام الان

ولم يقرع صرف النائبات صفائه ولم تنقص دوائرالا بام مروته ولم تنقض حبونه ولم بسق من أ**صا**ب الحيوش وزعاءالجهورمن لمنصرب لدسهم من يؤافله ولم يرجع الى حظ من عطا با وفواصله والمعددة حد من دوى الحسمة الدم الاحظى منه بانعام واحسان وأسسة الوان وافراس مطهمة حسان فعملي الاكاف خلعه ولباسه وتعث الافادس الحبه وأنراسه وحشو السوت بدره وأكلسه وفدكان Tلسسانيان پرسمون برده المي علكته حيازة لقصيا الميناف ادالته على جمه والماءة ملكه الىيدەفىقطعهم توالى الفتوق من كل وجده عليم عن اسابة اغراضهم في أمر ، وألهد ته ده سرة التعارب مداراة المنتخدي تنبى زمانها وينقضى عسلى الأقبال عوانها

المحنة التي تسكون عاقبتها السلامة تنقضي على الاقبال لاعلى النعوسسة والادبار (اذ كان الاضطراب في المحن كالاصطراب في حب لى الخناق مايزد ادسا حب وعلى نفسه حركم الاازدا داختنا فا وهلكة وعمايتهاف الى شعره) عبربهذه العبارة دون ان يقول وله أوقال مثلا اما اعدم وثوقه بععة نسبة الاسات اليه فقسد تمكون لغمره وانشدها متمثلا واماللاشعار بإن لهشعرا جزلا تكون هدد القطعة مضافة اليه وملحقة به ﴿ تُولِهُ فِي أَقْبِالِ مُحَنَّمُ ۗ قُلُلَّانِي بَصْرُ وَفِ الدَّهُ رِمَانًا \* هُـلُ عَالْدالدهر الأمن له خطر أماري البحر تعداوفوقه جيف \* وتستقر باقصى قعره الدرر أفان تكن نشت أيدى الرمان سا \* ومسنامن عوادى بؤسه الضرر وفني السماء نحوم مالها عدد وليس يكسف الاالشمس والقمري وبوجدفي بعض النسم ستخامس لهذه الاسات وهوقوله

على دفع الاعادى من أماكنها ب وماعلى اذالم يسعد القدر

قال الشارح الكرماني الاسات الاربعة لقانوس في نهاية الجودة وغاية الاحسان ، وهل مادح مس الفعي يضياء \* يعرض م الصاحب ابن عبادها به كان وزير الويد الدولة قاصد ملكه ومجلبه عند - ونافيه الى خراسان وقال في قانوس شامتا وهوشندع حدّا

> قدقيس القياسياتقانوس 🚜 ونجيمه في السماء منحوس وكيف رجى الفلاحس رجل \* يكون في آخر ا عمه يوس

ومن محساسن نظم قانوس امةمع اعجسازه وامحازه لامحتاج الى تفسسر لفظة عوصساء وتقر برمعاني عمياء انتهى يقول فللن عبرنابصر وفالدهر وتواثبه والارتباك دين أنبا مومخالبه هل عائد الدهر الاذوى الاخطارواعيان الآحرارومازا لتعادته رفع اللئام ووضع المكرام ومحاربة الافاضل ومسالمة الاراذل فهوكالمحسر الذي ترسب يقعره اللاكي النضره وتعسلوعلى وجهه الحدف القسدرة ولتنخصنا الزمان يحوادثه الجسمة وأعنى غسرنامن دواهيده العظيمة فانفى السماع نجومالا تضبط بالحسبان ولاءني بالكسوف مهاالا النبران ورأيت في معض التعاليق انه وحد في كاب مسمى بحسل الشعر أن هذه الاسات الاربعة لاى قانوس النصراني الذي استعطف الرشيد على الفضل بن يحى بقوله

أَمْنِ الله هب أَصْلَ بِي يه جُودَكُ أَمِمَا اللَّهُ الهمأُمُ أمن الله حسبات ان فضلا \* وشعال والرضاع له ذمام

والله أعلم بحقيقة الحال (ولماوطئ ناصرالدن سبكتكين عراص خراسان) جمع عرصة بفتحتين وهي كل رمعة واسعة بن الدور ليس ماساء (وأقدر والظفر بأبي عملي) بن سيمعور (على كورها)من استنادالفعل الى سبيه مجازا والمكور حميع كورة وهي المدينة والصفع (ارباح) أى سبكتكين أى نشط (المقائه) أى لقاء قانوس (وماينه من نصرته واعسلانه) أى وارتاح سبكتكين الى مايفسده من نصرة قانوس واعللائه على عدق ويحوزان يكون الضمير في ارتاح لقانوس وفي لقاله اسمكتكن وكذلك الضميران في نصرته واعلائه ويكون على هذا التقدير من اضافة المصدر الى فاعله وعملي التقدير الاؤلءناضافة المصدرالي مفعوله كاقر رءالنا موسى مقتصراعليه ليكن السياق ومايأتي من الضماثر العائدة الى سبكتكين يصدّان عن ذلك الوجه هو الاول (عماته قله) أى لناصر الدين سبكتكين (من الانفلاب) أىالرجوع (الى بلخ ماحال بينـ ه و بين مراده) أى ما أراده ناصرالدين من نصرة قانوس واعلائه ومافى قوله ماحال فأعسل آتفق والظرف وهوقوله من الانقلاب في موضع تصب على الحال من ما بيانالها (فغسبر) بالغسين المتجــــةأىمضى (مدّة عسلى جملته) أى جملة أمر وشأنه مري غيرتعرض أنصرة قانوس لعده ممكنه من ذلك (الى ان انقرض أمر أب على بن سيعبور وخوى نجم الشغليه)

كالاضطراب فيحبر لاالخناق مارداد ساحبه على نفسه عركه الاأزداد اختناقاوهاسكه ويمسأ يضاف الى شعره قوله فى اقبال محنقه قللان ي مروف الدهر عبرنا ه ل عائد الدهر الامن **له خطر** أمارى المحرنعاوفونه حيف وتستقربأقصىقعرمالدور فان تكري نشعت أيدى الزمان سنا ومسنامن عوادى فيسمالضرك ففي السماء نحوم مالها عدد والمستكسف الاالشمس والقمر والمولمي اصرالدن سيكتكن عراص خراسان وأقدره الظفر بأبىءلى على كورها ارتاح القائه وماينته من نصرته واعدلائه شماتفن لهمن الانف الديل

ماحال مبته و ابن مراده فغیرد ده

على جلمه الى ان انفرض أمر

أبيء لي سيمهور وخوى نجم

الشغلب

خوى النجم يخوى خيا أمحيل وذلك اذاسقط ولم يطرق وقد (وانحدر) أى نامراك ين المراكبين المى طوس الطاب أخيه أبي الفاسم السبجيورى فيد عند ذلك بهمسالها لى) قانوس (هدهه) أى بناصرالدين ولاطف كل منهما صاحبه بما) أى بلطف (لا يني به بيان ) لكثرة ولا يتسع له حساب) كانه بلنج في الكثرة قدر انضيق عنه مراتب الاعداد (ولا خسبان) أى طن من حسب يحسب من باب عسلم يعلم ويحوز كسر العين فهما في الماضى والمضارع (وجرى) بنهما (دسكر فرالدولة) بنركن الدولة صاحب الرى وكان اذ ذاك مستوليا على جرجان على كله شهس المعالى قانوس (واستظهاره) أى استهائة وابدر بن حسنو يقصاحب الاكراد والفوارس الانجاد) جمع نحد بعض فكسر كنهر وأعار من النجدة وهي الشجاعة تقول نجد الرجل فهو في يدمثل قرب فهو قريب ونحد بكسرالعين ونجد وأعار من النجرة وهي الشجاعات قول نجد الرجل فهو في يدمثل قرب فهو قريب ونحد بكسرالعين ونجد اليه (بكراة) أى شعبة أن (الشرق) قال صدر الافاضل الشرق صعب فتح الراموه عناه كاة الساعة التي تشرق في المديث ومن شرق بوحده المنافس الى آخر الرمق كالذي يغرغر بوحده من الشرق وبي الحديث ومن شرق بوحده المياب الانبال المراف وبالسكون له وجده بعدى المشرق أى لوبائسكون له وجده بعدى الشرق أى لوبائسكون له وجده بعدى ولا بهدى المديق والرها في عالم النبي والمناف المراف عناه المناف والمدة والرها في عالم والمناف عيما النبي والمناف المناف والمناف وال

والرمى في الاحداق دأب كاتهم \* والراميات سهامها الاحداق

(من كائب الاتراك الخادية) أى المنسومة الى الما الخان (فارسد) سبكة كمن (حاجبه الكبير التوقاش الى الما الخان المنخره حكم الحال التي تفارقا علم المواوا الفر) أى بطلب منه المحالة والوفا مما (من الانتحاد في الوداد) سان لحكم الحال فهو في على تصب على الحال (والاشتراك في الاملاك) معيم المنال المناف المحالة المالك الرخى حديثة وهو المحتار المن المحالة الرخى حديثة وهو المحتار (وشهب المالك والحجر وريته الوس (وراء) أى أرجعه أى المالك الذين هم كالشهب في سرعة الانقمال (وسرف شمس المعالى) قانوس (وراء) أى أرجعه المن طوس (الى المحتمدة المالك المن المحالة المناب المالك المالك المالك المالك المالك المالك المناب المالك المناب المالك المن المالك المحتمدة المالك المالك المالك المناب المالك المالك المالك المالك المناب المالك المالك المناب المالك المناب المالك المالك المالك المناب المالك المالك المناب المالك المال

ولكن البلاداذا الشهرت ، وصوح نبتهارعي الهشيم

(وتوسط وجوه الساس) أى كرامهم واشرافهم (بين السلطان يمسين الدولة وأهسين الملة و بين شمس المعملية والمساده) أى موضعه الذى المعملة الذي المعملة المعملة المعملة المعملة (وردّه المعملة على المعملة المعم

ولنحدر الى لموس لطلب أخيه أبىالقاسم السيميورى فحسدد عندذال مسالعالى عهدده ولالمف كل فإما ساحبه جما لاين بهسان ولاشع له حساب ولاحب ان وجرى ذكر فوالدولة واستظهاره سيدرين حسنويه ماحب الاحكر ادوالفوارس الانعاد فأرادناه والدن سيكتكن انستظهرعلم-م بكاةالشرف ورماة الحدق من كتائب الازالا الخانية فارسسل حاحبه الكيرالتوناش الحالك الخان وتنعزه حكم الحال الى نفار فاعلها عِيا وراء النهومن الاتحاد في الوداد والاشتراك في الاملاك بامداده بعثرة آلاف رحل من غف رجاله وشهد الطاله وصرف شمس العالى وراءه على مبعاده عاده ورجع تامر الدن سيكتكن الى الم مستعدًا لازمرومت فلرالوسول العددالدش فاستأثرا نقيه فبلان عادالرسول وتعقق المسؤل فبط عليه ماصنع ومسوح ويه نبت ماررع وتوسط وجوءالناس بينالسلطان عبن الدولة وأسين الملة وبييشهمس العالى قانوس في اسعاده وردّه الى معاده على مال يقضى مدى غنائه

بالغين المجمة والمدأى كفايته وفي بعض النسخ عنائد بالعين المهملة أي مشقته وله وجده (ويضاهي) أى بشابه (حسن بلائه) أى اختباره فعالديه اليه من قواهم أبلى فلان في الحرب بلاء حسناً اذا ظهر بأسسه حستى بلاد الشباس وخبر وه وكان أه يوم كذا بلاء كذا بي الاساس (في تحقيق رجائه) أى وجاه قابوس (وتخبق) أى ابطال ومحو (مكاند) جمع مكيدة بعدى المكر (أعدائه فأظهر) أى قابوس ( ألوفامه ) أي بالمال الذي اشترط عليه (الفاية) أي تمام (تهر ين من قراره بجرجان اذ كان يحيل) مُن الحَوْلَة (بَجُل) أَى اكثر (ما لمتزمه) من الأموال (على مابدر له من أحسلام) يجوز في در أن يكون من در الثلاثي المجرد وأن يكون من أدر الزيدفيه الهمز اذبقال در الضرع درو راكثرابه وأدرت الناة، فهي مدر در لبها والاحلاب جمع حلب بمنى محلوب وهو اللبن (ويعفل) أي يمتلئ من قولهم ضرع حافد لأى ممتلى (من أخلافها) جمع خلف النياقة أى ضرعها عملي لمريق التشبيه والاستعارة (وانه) بكسراله مرَّة والواوللمالوالضَّمير يعود الى عسالمعالى (يتحاشي بدء انتقال الملك البه خبط رعيته بالحيف والعسف) يتحاشى أى يتحشب وحاشى قد تستجل فعلامتصر فاكا نص عليده المردمسة قدلا بقول التأ مغة الدياني وماأرى فاعلافى الناس يشهد وما أحاثى من الاقوام من أحدد \* و بدء مصدرات على ظرف زمان كفولهم آسل طلوع الشمس وخفوق العم والخبط الضرب يقال خبط الشيمرة بالعصالينزل ورقها والحيف الحور والظلم والعسف السلوك عسلى غير جادة (والانتجاء)أى الاقبال (علمهم بمبرد) بكسرالميم التمعروفة (الحرق والنسف) الحرق اعمال المردوا لحت موقول العامة الحرق والغرق خطأا نماهوالاحراق كداف الكرمان والنسف قلع البناء من الاصل قال تعالى ينسفهار بي نسفا (فأعبل السلفان عين الدولة وأمين الملة ما أهمه من ارتَّ أسه) ما الموسولة فاعل أعمل وقد تقدّم شرح ذلك (وشغل الحاطر) عطف على ما الموسولة (بأخبه) أي مادها من قبل أخيما ماعيل من استبلائه على ارث أره وصلى دارم لمكه غربة بعهد أسمه بدلك الغدة السلطان عين الدولة عند دوفاة والده وماجرى منه و سنده من المكافحة والمكاوحة (عن تقديم المهاره) متعلق بأعبل والضعير يعود الى شمس المعاتى يقال أللهره عمل عدوه أي جعله لله اهرا أي غالباعليه (وتعيل دّوالى داره فاستمهل) أي استمهل السلطان عس المعالى (ريهما) قدرماوأسل الريث البطُّ و(يكني) بالمبناء للفعول (مأأمامه) أي قدَّامه من المهسمات المشخَّلة له ومأْم وصول اسمى والظرف صلته (ويقضى الشغل بمساراً مه) أي أراده وفي يعض النسط ينفض بالنون والغاء من نفض التوب أزال عنه ألغبار تشمها للشغل بما يعلق بالشعص من القترة والفيرة (وسارالى غزنة حتى يسرالله لها فتناحها) ليستحتى غاية الهوله ساركالا يحفى وانماهي غاية لما تعقب السيرمن منازلها ومراولتها أى سارالى غزنة مراولا ومنازلالها حتى بسرالله الخ (وداوى على د مجراحها) جمع جراحة بالكسر أى از ال على يده امارة أخيه عنها التي هي لها كالجرآحة للانسان (وكان أبو الفأسم تسسيمبورمفيها بقومس فلما مضى فحرالدولة المديله) أي مات (الحساز) أي النَّمَل (منَّا الي جرَّجان متغلَّباعلها) لاستشعافه مجدد الدولة أبالحالب رستمين فحرالدولة لانه كان عسره حينولي ماكان بايه أنوه أربسع سنين في كفالة والدته (وكاتب أبوالقاسم شمس المعالى قابوس في الامتداد) أى المسعر (المالبقوم بتسابيها البهوتفر برها في يده فسأر) أي تعس المعالى الها (على سعت الروغد) فالصدر الافاضل الروغديضم الراءوسكون الواو وفتع الغين المجعمة وبالدال المهملة من نواسى جربيان ومى منها كاذكره السلامى على نحوعشرة فراح (حدى وافى جرجان) أى وصل الها (وأبوالم اسم ب سيعمود بإسبتراباذ وقدجهز) بالبناء للمفعول وانم احذف الفاعل لان ملك الرى اذذاك مجد الدولة وهوصفير

ويضاهى حسسن بلائه في غضي رَجًا لَهُ وَعُمِينَ شَكَا لَدُ أُعِدَالُهُ فأطهرالوفاء بدلغسا يتشهرمينمن نراره بحربان اد کان بعبل <del>بج</del>ل مايلترمه على مايدرله من العلاج ويعفل من الملافها والدينعاشي ميع لمبغ ماار للا المقتاء به بالميف والعسف والانتحام علهم عبرد الحرق والنسف فأعبل السلطان عين الدولة وأسيناللة ماأهمه من ارث أيه وشغل انكا لمربأخيه عن تقليم الخهاره وتعيسل دمالى داره كاستمهله ريثما يكنى ماأملمه ويقضى الشغل بمارامه وسأرالى غزية حتى يسرأ لله له افتقاحها وداوى على وحراحها وكان أبوالقاسم ان سيعور مقيما بقومس فل مضى فرالد والسيله انعازمها الى حرجان منغلبا علم اوكاتب أبو القساسم شمس العبالى كأبوس فىالامتدادالهائية ومتسلعه اليه وتفريرها فيديه فسأرهس سمت الر وغسل حتى والى جرجان وأبو الفاسم بن سيميور باسترا باذوقد

جوز

ی

11

والسكافلة والمدبرة لللث والدته ويستهيس التصر يحباسها ونسبة التجهيزالها (من الرى أيوالعباس فيروزان بن الحسن في جاهير ) جرع جهوروجهور الناس اكثرهم (المشاهير) بالنجدة والشيّاعة (من قوَّادالديلم والاكرادوكانة للم من اللهذا الملفعول (أبوالقاسم) السيعبريري (من بخارى في ولاية قهستان وهراه) من طرف أى الحارث بن الرضى (وأمرجها ودة خواسان للاعتضاد) أى التقوى (به والاستظهار) أى الاستعانة (بعدته وعديد مغرد مزمه للانصراف) الى حيث أمرا متثالا لَلْامر وطمعا في نيل ماوعدم (وضرب تلك المواهيد) التي وعدها له مس المعالى (بالاخلاف) أي بإخلافها (فبرحاف) أَيْمْبِالْ بِقَالَحَمْلَتْ بَكَذَا أَيْ بَالْدِتْ لِهُ أَحْفُلُهُ أَيْلُمُ أَبَّالِ لهُ (جَمأ بِلْحُقَّهُ من المذمة بحدلان من جشمه لنضرته) الضهيران المنصو بإن راجعان الى من الموسولة والمرادم الممس المعالى يقسال جشهه الشي أي كالفه اما أه صلى مشقة (واستقدمه على) تسليم (ماغت يده وقدرته) الضعدران المحروران راجعان الى أى الفاسم والمرأدي انتحت يده جرجان لانه كان متغلباً علها يعني ا الما الماسم كاف شعس المعالى مشقة المسراليه واستقدمه ليسله حرجان فلما توحه الده معقد اعدلي وعده في تسليم ما تحت يده خدله وانصرف الى بخارا (وسار) أى أنوالقاسم نحواسفر ان (فانقلب) أى رجع (مُعُس المعالى قانوس الى نيسانور على حرة النهل) الحرة بالحام المهملة العطش ومنّه قولهم أشد العطش حرة على فرة واداعطش في وم باردوا نما كسرت الحرة لمكان الفرة والحران العطشان فعلان والانثى حرى والهل شدة العطش ادالهل من الاضداد يطلق على العطش والري الهليل الذي هوأ ول الشرب فأن الهٰل المُعرب الاوّل والعال الشرب المالي كان ورود قانوس إلى اسفر ابن كان الشرب الاؤل الذى لا يروى فصار بذلك التطميع الصادرمن أى القاسم كالذى وردمامل ينتفع منه فرجع على حرة النهل وهذا على عادة الابل فانه الاتروى بالشرب الاوّل (استينا عبالوقت الى مقتطف الرجا ويخشرف الأمل) الاستينا الانتظار وترقب اتيان الوقت من أني بأني اذاحان وأدرك والاسم الاناء ومقتطف الرجاموة اقتطافه وحصوله ومخدترف الأمل وقت اخرترافه ومحتناه بقيال قطفت العنب قطفا والاختراف الاجتناء ومتهالخريف للفصل الذى يخنى فيمه الثمار شبه الرجاء والامل بثمرتين لنظر ادراكهما (وتريصا) أى رقبا والنظارا (بماحوته) أى جعته (رحم الليالي) ٢ ألحن النا عالفعل المسندالى الرحم لا كتسامه التأنيث من الاضافة الى الليالى كافى قوله به كاشر قت سدر القناة من الدم \* (من جنين المقدور) هذا من المثل المشهور وهوقواهم الليلة حبلى وقد سبكه بعضهم في قوله والليالي من الزمان حيالي \* مثقلات الدنكل عسب

(فى ادا لة الميسور على المعسور) يقال أداله عليه أى أعانه وجعله غالبا عليه والميسور والمعسور مصدران بعنى اليسر والعسر وعندسيبو يدهما صفنان اذلا يجى المصدر عنده على وزن مفعول (ولمارأى) أى شمس المعالى (أمور آلسا مان مختلة النظام منحلة العراقي والا وذام) العراقي جمع عرقوة بفتح العين ولا تضم لان فعلوة بضم الفاء انما يكون اذا كان ثانيه نؤنا مثل عنصوه والعرقونان المشتأن المتنان المتان تعترضان على المدلوكالصليب والا ودام جمع الودم جميع ودمة وهي السدور بين عرى المدلووا لمراف العراقي (لاترداد على الرقوا المائية والمائية على المائية ولا على المدلووا لمراف العراقي (لاترداد على الرقوا الاختقا) عندا من قولهم اتسع الحرق على الراقع (ولا على الرقوي أى الفتم والالتئام (الافتقا) أى تمزيقا وشقا (مخضالرأى) أى أجالة (فيما يقيم له مائد) أى مائل (أمره) من مادت الاغتمان قرائية الشارد (فكانت زيدة) أى خلاصة (مخضه) مصدر مشت الابل أى جعتها وسفتها والآبد النافر الشارد (فكانت زيدة) أى خلاصة (مخضه) مصدر مخض اللبن اذا حركه بمحضة لاستخراج الزيد (ان سرب) أى أرسدل (الاصهبان شسهريار

من الرى أبوالعباس فير وزان بن المسين فأجها ميالشا عيمن تؤادالد بلموالا كادوقد كان المسمع الوالفاسم من عارا فى ولاية فهستان وهراة وأمر بمعاودة خراسانلاعتضاديه والاستظهار اهدانه وعدده فرد عرمه للانصراف وضرب تلك المواعيك بالاخلاف غيرسافل بمسايطة معمن المنامة تخذلان من حشاء النصرية واستقدمه على ماغيت بده وقدرته وسيار نعو اسفراين فانفلب شمس المعالى قانوس الى سيابور على حرة النهل أستيناء بالوفت الى مقتطف الرجاء ومخدترف الامل وتريصا بماحوته وحم الليالي من حذين القدور في ادالة الميسورع لى العسور واسارأى أمورا لسامان يختسلة النظام منعلة العراقىوالاوذاملاتزداد على الرقع الاخرقا ولاعلى الرتق الافتقا مخضالأي فيما يقيمله مائدأمره ويحوش عليه آبدمليكه فسكازت زيدة عخضسه التسرب الاسبيسانتهريار

قوله الحق الناء الخلاحاجة البدء لان الرحم مؤنث وقد بذكركا في المصبأح

بن شروين) حومن معارف الديلم وأعيانهم (الحاجبل شهريار) ناحبةٍ من أرض الجبل (لاستصفائه) ى استغلاصه والاستبلاء عليه (فسار نحوه بمن تحت لوائه) من العسكر (وهلى الجبلُ يوه تذرستم) شهرالراءوالتاء للثنا ةمن فوق ويسوزفتها (ابن المرفربان) بفتح الميم وسيستحون الراءو ضمالزائي لمعمة ويعدها بامموحدة ثم ألف تمون (خالَ الاميريجد الدولة أبي طالب رستم ب فرالدولة سأحب لرى فنتأهدا) أى تناهضا بن الهودوهوالارتفاع (للقتال على رسمهم في الأحتراس) أى النوقي المالتراس/حمَّم ترس وهوآلة يَتْقَيِّم السَكَاية السلاح في ألحرب (وَادْراع) أَكْلُبِس (لْبِياس الباس يُشدٌ) الحَملة (علمهـمالاصبهبدشدةشردتهم) أَى فرقهُم (بيّنالهامهُ) جميع مهـمُه وهوالمفارة والدكادك إجمع الدكدك وهوما التبدمن الرمل بالارض وأميرتفع من الدلة وهودق الشئ وكسره حسى تسويه (وأقمتهم الموات) جمع الها أوهى اللعمة الناتشة في الحلق والمراد بما يجوع الغم المعالم والمهالك وأساب منهم غنيمة جسمة) أى عظيمة (بعد أن قتل منهم مقتلة) أى جماعة أعظيمة وأقام الخطبة بالجبل على شهر المعالى قابوس بن وشمكير ) أى جعل الخطبة باسمه فصار يدعى له نُها ملى عادةُ السسلاطين في الادهم والجيل هذا بالباء الموحسدة (وكان بابي بنسعيد) بابي بساءين مؤحدتين وفي يعض النسيخ يعدالها فالموحدة ماءمثنا فتحتبية (أحدأ عيان الجيل) باليا فالمثناة التحتية وكانت الجيل من أشياع قايوس وكانت الديام من أشياع فخر الدولة (وشععام مقيما عند الاستندارية) قال صدر الافاضل الهمزة فيهامضعومة ويعدها سينمه حملة ساكنة ثمتا مثناة فوقانية مضعومة ثمونون ساكنة غدال مهملة غمألف غرامولا يةالديل ويقال لملك الديلم استندار واستنفى الاصل جبل ومنسه غلعةاستن انتهسى وفيشر حالسكرماني الاستنديار يةمنسوية الى استنديار نصرين الحسن ين فيرو زان من معارف الديام الله يه وهدنا يخالف مأذكره العدد فلعلها رواية الحرى (في طوائف من أضرابه) أى أمثاله من الحيل (مشابعا) اى تابعا (لهم) أى للاستندارية (في ظاهر الامرونا طرا الى موالاة) أي هعية (شمس المعالى من نقاب السر) أي يخفي محبته ومصادقته (واتفق أن نصر بن الحسن بن فيروزان لفظتهُ) أى طرحته (الاضافة) بالقاف، صدواضا ف الرجل ذهب ماله ووقع في الضيق (سَاحيسة الديلم) حالمن الاضاقة أى عال كون الاضاقة واقعة بناحيسة الديلمين قط وغسلا (ألى حدود الاستُثدارية فطمع) أي تصربن الحسن (في مغالبة م علها) أي على الاستندارية التي هي ولايتهم (ومزاجة منها) فقذف بالبناء للفعول أى رمى (من جرأت) جميع جرة وهى القطعة من النار (أأنيابها) جميعناًبْ الابلوهوالقوىمنها (بمن لحرده عنها)متعلق بُقذف(وقبض) بالبناء للفعول (على خُاله أى ألفضل) أى خال نصر بن الحسن (اصهبد كلاذ) بفتح السكاف والملام ثم ألف يعدها ذال معجة وهي الدسكرة في لغه طهرستان اي القرية الصغيرة كذاذ كره آلنجا في بالذال الميجية وهوخطأ لانصدر الافاضل ذكره فى باب الراء المهملة وعباريّه كلار بفتح الكاف من جبال طبرستان قال ما حب الاشكال من سالوس الى كلارمر حسلة واصهبذمضاف الى كلارانتهى فن ذكر صدر الافاضل لهسا فى باب الراء تعين انها بالراء ولم يذكرها في باب الذال فعلمنا أن ليس فه ار وابية بالذال والالذكرها (فديمن) أى خال نصر بن الحسن (الى ان دفن) أى مات (ومايل بعد ذلك بانى بن سعيد نصرا) مايل مفاعلة من الميل أى مال كل منهما الى الآخر (فتساعدا على قصدآمل) بالمدُّونهم الميم أى آمل له برستان لا آمسل الشط (و بما أبوالعباس الحاجب) من قواد فحرالدولة (في زهام) بضم الزاى المجمة والمدّ أي مقدار (الفين من مسكرالي فأجلباه) أي أخرجاه وازعجاه (مهاهزيما) أي مهر وماتف فوه) أي تتبع قفاه (السفاح) أى السيوف العراض (وهشيما) أَى نبانا بالسنا (تدروه) أى تسفيده (الرياح) أى

ابن شرو بن الی جیدل شهر یار لاستصفائه فسارنحوه من تحتلواته وعلى الحدل يومثان وسستمن المرذبان خال الامرمحدالدولة أي طالب رستم بن فحرالدولة صاحب الرى فتناهدا للقنال مدلى رسمهدم فيالاحتراس بالتراس وادراع لباس الباس وشدعاتهم الاصهيد شدة شردتم مبين المهامة والدكادك واقحمتهم لهوات المعاطب والمهالك وأساب منهم غنيمة جسيمة عدد أن قتل مهدم مقتلة عظمة وأقام الطلبة بالحبل على عمسالعالى قانوس سي وشمكروكان بابي بن سعيد أحد أعبان الحيل وشجعانهم مقبى اعتدالاستندارية في طوائف من أضرامه مشايعالهم في ظاهر الامر والمدرا الى موالاة أعسالعالى من نقاب السر واتفق الناصر بن الحسن بن فروزان لفظته الاضاقة مناحية الدبارالى حدود الاستندارية فطمع فى مغالبتهم علها ومراحتهم فها فقذف من جرات انمام ابهن لمرده عنها وقبض على خاله أبي الفضل اسهبد كالذفسحناني اندفن ومايل دهـ د ذلك باني من سعيدنصرا فتساعدا علىقصد آملوها أنوالعباس الحاحب فئ زها الفين من عسكر الرى فأجلياه عنهاهزعا تقفوهالصفاحوهشما تذروه الرباح

كالهشيم (وطعيباني بن سعيد عندذلك) الإجلاء (كتبه الى شمس المعالى) فانوس (بذكر الفتح الذي أديم المعالى الدين المعلقة الله المعلقة المعل

انشدزندی حسن را یک فیدی \* ضربت سلسل به الهام مغمدا (فیما اورد و آسدر) وردالما و خدب اله و صدر رحیع عنه ای تقویته و و اقته فیما اقدم علیه و آهیم عنه (و اسام ابوا اسب فیروزان بن الحسن فیاهما) ای خدرهما ای بای و اسبهد (وهوم هیما یجرجان فنهد) ای نفسد) ای نفسد) ای نفست (من بخرجان فنهد) ای نفست (من المناه (مالتب) ای استعل (من المحرد ما) ای شره ما (فواقعا و ساب استراباذ و قعة آنت) من الانین ای سوتت (فیها حدود) السیوف (الهوا لمع من حدید المدارع) جمع المدرع و هو الدرع او جمع المدرمة هی فی الاسل المدرة او الفهمات و من المناه و المناه و المناه و المال المدرة المناه و المناه

وهل يعن من كان أحدث عهده \* ثلاثين شهرافي ثلاثة أحوال ويحتمل مقاؤها على حقيقها ويكون الجار والجر ورحالا من الآكواد (عليم) متعلق بالانقبلان (ببيض الليم) أى السيوف (وزرق العوالى) أى الرماح ووسه بت العوالى بالزرقة لررقة أستهالان الحديدا ذا كان حوهره سافيا برى أزرق (منادين) على عسكر الديلم (بشعار شهر المعالى) قابوس (فام زم أبوا لعباس فير وزان بن الحسن فين) أى معمن (معمور وسيكب الطلب) جمع طااب (اكافهم فأسر هووزها) أى مقدار (عشر بن نفرا من وجوه الفواد في جلنه وأسرى) أى سارليلا (بقية الفل) أى العسكر الفلول أى الممكر ورالمهزم (نحوجرجان وقد قدم) وتشديد الدال أى والحال انه فدقد م (الها قابوس ب وشهكير سالارين خركاش) بنفاء معمدة مقدوحة ثمراهم هما الما الملاله) بالغلاء المجمدة (المها أي مقدره المها الفي الفلاله) بالغلاء المجمدة (المرف على منها كأنه أوقع ظله علم الوفي بعض النسخ الملاله بالطاء الهملة من أطل على الشي اذا أشرف على منها كأنه أوقع ظله علم النسخ الملاله بالطاء الهملة من أطل على الشي اذا أشرف على منها كأنه أوقع طله علم النسخ الملاله بالطاء المهمالي الفعد المن في منها كانه أوقع طله علم النسخ الملاله بالطاء الهملة من أطل على الشي اذا أشرف على منها كانه أوقع طله علم المعالمة على المواث ورنة مفعول مطلق الفيوا من فسيراغظم المناه المعورية وهو يلا) الفيمة والقبيم الجلية وارتفاع الاصواث ورنة مفعول مطلق الفيوا من فسيراغظم المناه المعالمة المعالمة المناه المعالمة المعالم

ولمبرياني بن سعيد عند ذلك كتبه الى يعس المعالى بدكر الفتع الذى أتيجه مهلى شعبار موالاته واستشعار لماعتمه وعمالاته واظهارالتنصع باستطلاع راياته ففصلءن ليسابورسا ثرانعو جرجان وتعديز بالى بن سعيدعن مضامة نصرالى استراباذ يجاهرا بشعار ساحبه وتجمع اليهمن أبذا الجبل من كان يـ للشعب هوا ه و يستلم ركن طاعتمور شاه وكذب شمس المعالى الى الاسهبد بالانضمام الى بابي وجمع البدالي يده فيميا قدّم وأخر والشدّ هــلي عضده فعما أوردوأ صدر ففعلما آمروتسامع أبوالعباس فبروزان ابناكس نبائهما وهومقسم يجرجان فهدا كفاية أمرهما واخمادماالهب منجسرهما فواقعاه ساساسترا باذوقعة أزت فهداحدود القواطعمن حسديد المدارع ومرارق الزانات من مفارق الهامات وكادت الهزيمة تستمر باعصاب بابي لولاانقد لاب الاكراد والعرب في عسكر الديلم علهم بنيض الظبي وزرق العوالي مناد بن شعار عس العالى عَالَمَ رَمُ أَبُوا لِعِبَاسِ فِيرِ وَزَانِ مِنْ الحسن فهن معه وركب الطلب اكافهم فأسرهو وزهاء عشرين تقرأ منوجوه القوادفي حلته وأسرى بفية الفلنعو جرجان وقد فدم الهاقابوس بن وشعكم يسالاربن خركاش أحداقار يدفوافق المزامهم الهاالملاله عليا فضعوارية وعويلا

يقال دنت المرآ فترن بالكسر دنينا و رفة ساحت و مق تت والعويل رفع الصوت بالبكاء (وضاوا) عن مذاهبهم (فلايم تدون سبيلا) يكون فيه نجائهم (واضطروا الى استيناف الهزيمة فرحاعلى قرح) أى جرحا فوق جرح وهو أنسكى والقرح بالفتح مصدر قرحته قرحا جرحة والاسم القرح بالضم وقد قرى بهما في قوله تصالى ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله (وملحا فوق جرح) فرو را للح على الجراحات ها يزيد في الألم و لسكمة منه الجراحات لتأمن من السراية بردع المح اياها عن امثاً كل قال الباخرى و وجهل في عبى قد ذر ملحه به فعل بذر و را المح وهو الم

وانتصب قرحاوه لمحاعلي الحال وذوالحال استيناف الهزيمة وعاملها اضطر واوهب اكفولهم كآزيد اسداأى اضطروالي استثناف الهزيمة مشهين فرحاعلى فرح وملحا فوق جرح وانحا كانت هذه الهزيمة كذلك لانماســـبـمُت بالهرعيـــة الأولى (وخوطب شمس آلمه الى قابوس بخبرا لفتح وماهياً ، الله له من عظيم النجر وفسارالي جرجان وقدشرح الله صدره وجلى عن الكسوف بدره ) الكسوف يستعمل فى كمسوف الشمس وخدوف القمر وآنكان أكثراستهماله في الشمس (ونسع) أى أزال (با ايسرعسره وزادعلى القدرةدره) القدر المنزلة والملام فيه اما للهنس أى زادعلى جنس الفدر قدره أوللا ستغراق العرف أى على كل قدر من أقد ار الإمرا والماول أوالعهد أى زاده على قدره العهود قبل ذلات قدره دعد فتعجرجان عليه (ودخلها في شعبان سنة همان وثمانين والمثما لتقوايعض كتاب أهل العصر فيه عبد زفاف الملك اليه قصيدة) قال المأموسي ريدنف موالحق انه ناثرا أفصومته ناظما وهذا واضعرلن كان له قلب أ وألتي السمع وهوشه يدوقال العلامة الكرماني فيهاغث وسمين ورثوثمين وايتشعري ماالذي ألجأه الى تطويل المكتاب اثبات القصائد الطوال في ذكرغ سيرمن وسيريا سمه انتار يضوقه وجدفي مدائحهم آنق منهازهرا وأكثر غررا اللهسم الاان يكون داعيته فى ارادهاد كرانق لاب الرمان يقيابوس من نعم وبوس انتهى (أَوَّاهَا) أَى القصيدة ﴿ الْجِدْمَالُمْ يَعْنُهُ الْجِدْعُدَّارِ \* وَالْجُرِمَالُمِيْهُ الْصَمِرْخُوَّارِ ﴾ الجذالاقل مكسرالكم هوالتشهير والجبيذالثاني بفتحها هوالضت وقولهن نهمن الزين لامن الوزن والخؤارالرجسل الضعيف وأرضخوارة لامسلامة فهاوالمعني ان الحذبالفتراذالم يعني الجذبالكسر ولم يساعده يحصون الجدوالجهد خادعا اصاحبه يتورط بجده في معاطبه ويقتم بجهده في مساريه ثم يخذله تخلف الجدو يسلم الى الاخفاف توانى الحظ وماأحسن قول أى العلا المعرى في ذلك

لاتطلب بآلة لكرتب ت به قلم البلسغ بغير حظ مغزل سكن المهما كان السماء كلاهما به هذا له رمح وهذا اعزل

وقوله والحرّاخ يعسى ان الحرّ مالم يوطن نفسه ولى الصبر و يرسها بشعاره يكون ضعيها ذليلا والبيت مناسب لأحوال قابوس حدّا وكذا الآسات الاخرالى المخلص ومن محسنات التسبيب أن يكون مناسبا لحال المعدوح وموافقا لزمانه ولا سطلاح أهل قشر تدوخلانه (ولا كر يماذا الايام ذلن به عن المنى بثبات النفس اعذار) المكريم في محل رفع خبر مقدّم الموله اعذار بكشر الهمز مصدر أعذر سيار ذاعذر و بثبات النفس يتعلق باعذار وعن المنى يتعلق بزان والايام فاعل بفعل محدث وف على شريطة المنفسسير وحواب اذا محسد وف مدلول عليسه بجملة الحكريم اعذار والعامل في ادا جوابها أوشرطها خدلاف مسطور في كتب العرسة فقول النجائي ذا الايام طرف معمول لقول بالكريم من أوشرطها خدلاف مسطور في كتب العرسة فقول النجائي ذا الايام طرف معمول لقول المنام عن أوشرطها المناب ومناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب ومنون المنحنون المناب النفس في موافع بلواه (كم فاضل و جنون المنحنون المناب والحسلة حيفا على حسلنا اللواء جرار) المنحنون والمنحنين الدولاب التي يستق علها وأراد بما الفلا والحسلة حيفا على حسلنا اللواء جرار) المنحنون والمنحنين الدولاب التي يستق علها وأراد بما الفلا والحسلة حيفا على حسلنا اللواء المناب والمنحنون والمنحنين الدولاب التي يستق علها وأراد بما الفلا والحسلة حيفا على حسلنا اللواء المناب والمنحنين الدولاب التي يستق علها وأراد بما الفلا والحسلة حيفا على حسلنا اللواء المناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب و وبناب النفس والمناب والم

وضاوا فلاجتدون سديلا واضطروا الى استيناف الهزيمة قرحاصلى قرح رماسا فوق جرح وخوطب شهر العالى قالوس بغير الفنع وما هما ه الله له من عظيم النبي فساوالى هما ه الله همن عظيم النبي فساوالى عن الكسوف بدره ونسخ بالسر عدم وزادعه لى الهدار قدره و شعره وزادعه لى الهدار قالها أهل العصر فيه عدر قالها المهدار قولها المهدار قالها ال

والحرمالم يزدالصبر خوار والحريم اذا الامام زلن به عن التي بثبات النفس اعدار كماضل وحنون المنعنون له حيفا عسل حسال الأواء عرار شوك معروف واللأوام الشذة والمعسني كمرجل فاضسل يجره جنون دوران الغلك على حسك الشذة للميف والظلم الركب في طبيعة الدهر ويتون المغينون هوضاؤه صليه غيرمبال به ولامبق عليه فعل الذي احتراه الحنون ولا مأتي الأمر على موحب القصد ومقتضى العقل (وكم جريح قريح القلب ذي عبر \* وكم قندل وماللسند ف آثار) العسر بالتحر مكما تحلب من الدمع مصدر عبرت عينه بالمكسر أي دمعت والمال استخنة في الغين تسكم أأنضا العبر والقال عبر الرحل فهوعابر والمرأة عابراً يضا العسني وكم كثيب حرج القلب له صهرة في العن تحرى من محاجره حرباته العن لما توجعه خزازة الفؤا دوحرارة الاتكاد وكم قتيل سيف النبكات ولم يتبين عليه للسيف آثار تلك الغبر بات (وكم فقير بلاجرم وخائنة \* وكم غنى وللامام أدوار ، سسرسر يدع ودورغسر منصرم ، نصب العيون ودون الغبب أستار) اللبائنة الخيانة قال تصالي يعلم خائنة الأعن وكم هي الخيرية في محل الرفع على الابتداء والمعرجة ذوف تقديره بوحدو يحوه وكذلك في قوله وكم غنى وفي غنى نعت محدوف بقر للة ما قبله أى وكم غنى دالاعمل سالح أىكثرمن الفقراء يكون فقرهم بلاجرم مهدم ولاخيانة وكثيرمن الاغنماء يكون فناهدم بلا سمب منهم كعمل مسالح وقوله وللايام أدوارتتهم لهسدنا المعنى يعنى ان للايام دو رايقتضي فقرةوم ودورا مقتضى عنى آخر ن وقوله سيرسر يم البيت يعنى ان للفلك سرعة سير ودورا بالا ينصر معراى العدون وله من وراء الغب أستارهم أمكامن الاقدار وسرمته أوخيره محدّوف والتقدير للفلاسسير ونسب إمصدر عمني اسم المفعول حال من الضعير المستتريق الخير ويحوز أن تكون منصور ماعلي الظرفية لغيس متسرم أي غيرمنصرم في رأى العن (من كان مغير حال الدهرد اثرة به لم نشه عن عدان الحال أخدار به واضاحامه الانام مختبرا \* حِذراً منم عن التحقيق فرّار) خبرت الشيء رفته وحال الدهر مفعول بدليخسير ودائرة حال من حال الدهر وقال النجاتي مفعول ثان ليضير وفيه نظر لانهيه لمروبذ واخبر المحردمن النواسخ التي تنصب مفعولن واغياذكروا الأخسير بالتشديدمن باب التفيعيل تنصب ثلاثة مفاعيل المضعية آمعه في أعلم ولم شه أي لم يصرفه والاخبار جمع خسير يقول من حرّب أحوال الدهر واختسرتهار بفهاعان خياياهما وخفاياها رشياهد سصائره حقائق مصائره فلادثنه عن عدانها الاخبار لمالاحته الدلائل والآثارلان هذه دلالات نقينية والاخبار محتملة للصدق والكذب فدلاله الخنبة ومختعرا في البيت الثباني مصدر مهي عميني الاختيار منصوب عبي القميز وحذر العدد ماعهمال من ضرمه في مثيل ذلك العدد كالتسعة فان حدرها ثلاثه لانها تتحصيل من ضرب ثلاثه في مثلها والعددالذي لامكن أن يحصل من ضرب عدد في مثله كالعشيرة والخسة بقيال لجذره أصمر أي لانه لا يعيب الحاسب كالاصم الذى لا يسمع فلا يعيب ومن كالرم الحساب سبحان من يعلم جدر العشرة وقوله عن التحقيق بتعلق تقوله فرار أي أنَّ الحساب لا عكم تحقيقه في كانه بفرعن التحقيق وهذا البيت تقر بروتاً كيدلمعني البيت الاول (ينحى الزمان على من لا اصطبارله \*ورقه للذي في العسرصيار \* فاصرهديت فان الصيرم نحيصة \* ومن وراء طلام الليل اسفار ) ينحى أى مقيل بالمسائب والرق مصدر رقءلمه وقاورقة اذارحه ورق قلب العطف علمه قال النحاتي وفي المدت نظر اذفه أمعطف الاسمية عسلى الفعلية ظاهرا ثمأخسذ يتحصل فى جعل الاسمية المعطوة تفعلية ولا يخني عسلى المتأمل ان ايست المسسمة شيدًا ولا الجواب وعطف الجملة الاسميسة على الفسملية وبالعكس الم يتوقف أحدد فى حوازه آلاما يفهم من كلام الفخر الرازى في دعض أماكن من تفسيره نع تجسانس الجلتين وتوافقهما أولى من تخالفه سما كامر حدالتحاة في باب الاضمار على شريطة التفسير وغيره ومهدى البيت ان الزمان يميلويعقد بعوادثه عسنى الجزوع غيرا لمصطبر وبعطف وبرق مسكى السابر في عسره وآوله

و حريح فريح القلب دى عبر و فائنة و حريد الا جرم و خائنة و حريم الله جرم و خائنة سيرسر يدم و دو رغيره المراء المرا

هديت جها عثرانسدية فلا عملها والمنجمة النجع والنساء للبالغة كأولهم الولد يجبئة مبضلا وأوله من وراء المسراع يعبرى يجرى المثل يؤكده معنى المسراع الاول كأن ظلام الليل بمنزلة المسبر والاسفار بمنزلة النجع المسبب من السبر والمتعقب له من ضيرا شتباء كايتعقب الاسفار الظلام

(والدهر ذوغيراً حواله نوب \* عسر و يسروا حلا وامرار \* والبدريدركما التحدين منتفسا \* وبعد وبنيا والم نقرار) الغيراسم من قولك غيرت الشي فتغيراً ى للدهر اختلافات و تغيرات كثيرة والنوب المسائب واحدها نائبة ثمين الغير بقوله عسر و يسر المسراع أى لا يدوم على حالة واحدة من عسر و يسر وحلاوة وامر ار وقول النجاتي ثم بين النوب بالمسراع الثاني فقال عسر الخوهم اذليس اليسر والاحداث من فوب الدهر لا نها ليست مصائب وقد فسرة والنوب بالمسائب وأراد بالتميين المحاق وهو انصاف الشهور المحاق نورالبدر وانحام شوة في آخرال شهر والانحاق أولى في التعبير وابيالي البدور انساف الشهور والمتم لبلة أربع عشرة وقرتم وتمام بالفتح والكسر أى بدركامل وليل ألمام لا غيره وأطول ليلة في السنة في أول فسل الشتاء يقال له يلدا ويوارم بالغة ناد ينورورا أى أشاء والمعنى ان الحالات المهيشة ينجلي في أول فسل الشتاء يقال له يلدا وتوارم بالكال ولا يأمن الكامل من معرة النفسان وتله درّا في العلاء حتى يصدير بدراف لا يياس الناقص من الكال ولا يأمن الكامل من معرة النفسان وتله درّا في العلاء المعرى حدث يقول في قصدته اللامية

توقى البدور النقص وهي أهلة \* ويدركها النقصان وهي كوامل

قال السكر ماني ولقد أخطأ في قوله المدور وهي أهلة لان البدر اسم للقمر لسلة أرسع عشرة ولا تكون حينتناهلالا فهمامتغاران ولوساعده افظ الاقارلكان مستحسنا التهسي أفول رسوخ تدمأى العلاء المعرى في اللغة لم يختلف فيه ا ثنيان فلا يخني عليه ماذكره السكرماني وانميا أطلق على الأهلة لفظ المدوراضرب من التحوّر وهومح ازالا ول كافي قوله تعالى اني أراني أعصر خرا وباب الجازمفتوح والاستعمالات ليت مقصورة على الحقائق فلاينبغي أنسقدم على تفطئة مثل هذا الأمام م ذا الفدر (والنبار في خلل العدد ان كامنة ، وسقطها باقتداح الرندسمار ، والحديط بم كالعمصام ثمله ، من صيقل الدهر جلا وشهار ) الخال بعقتين الفرحة بين الشيئين وجعه خلال كمبل وحيال والعيدان جمع عودوا لمرادم المرخ والعفار وكانت العرب تنفذ مهما الزناد وتحك احداهما بالاخرى وتستوقد نارهما وقالوافي كل ثيحرنار واستعيدا لمرخ والعفار والمه الاشارة بقوله تعيالي من الشصر الاخضرنارا وسقط الزند مثلث السين الشرر الذي يستطيرمنه بالاقتداح ويه سمي أبوالعسلا المعرى ديوانه لانه الذى تطاير من قرصته الوقادة تشبهابه كذا قال الكرماني وقال أبوا لعسلا عفى كتبه عسلى السقط في علة التسميدة بمذا الاسم لانه أوَّل شعَّر ظهر منه فكان كالنار التي مبَّدوُها من الزند وسيعار صيغةمبا لغسةمن سعرالنارأ وقدهاومته السعىر وقوله والجذيطب عأى يسدأمن الطبيع وهوصدا الحديديقال طبيع السيف بالمصحسرأى صدئ وفي الحديث أعوذ بالله من طمع يهددي الى طبيع والصمسام والصمصامة السسيف القساطع الذي ينفذعلى العظام وهوالمصمم أيضاوا لشهار فعسال من شهرسه مفه اذاجر ده ومعنى البيتين ان آلا اركامنة في تعما ويف العيد ان وفرج الاشجار تم وقدها الاقتداح ويخرجها اسطكاك بعضها على بعض وان الجدد الذي هوالحظ ربحا يعد أمتنه وسفل حدَّمْفَاذَا انقِيَّمْتُمَدَّةَ للمعه يحسلُوه الدهر و تشهره الزمان فلا شيوعن مضاربه ولا يُسلم دون مواقعه (هذاك شمس المعالى في سيادته \* له مع الفلك الدوّار أخبار \* أعطا من غرر الآمال ما فصرت \* عُن سل أمثالها في الدهر أعمال \* ملكاوعز اوعيشار افغاوعلى \* ودولا ضمها اصروا للهار)

والدهرة وغير أحواله وب عسرو يسروا حلاء وامرار والدر يدركد التجوي منتفحا ويعده نضاء التم توار والنار في خلل العسدان كامنة وسقطها بانتداح الرئد سعار من صبقل الدهر حلاء وسهار هدال شمس المعالى في سسادته له مع القال الدقار اخبار أعطاه من غرر الآمال ما قصرت أعطاه من غرر الآمال ما قصرت ملكا وعراوعيشا رافعا وعدلى ملكا وعراوعيشا رافعا وعدلى ودولة في مهالهم والمهار ودولة في مهالهم والمهار

م قوله لمدابغتم الساءوسكون اللاموفتع الدال كلة فارسية

تهب حسلا والقصب يدةيمها تقدّم من الايسات لانهسا لحبق سال قايوس في شدّة الدهر ودغائه وسرّاءُ العيش وضرا اله وتسلية له فيما كابدمن تساريفه ومالا في في اثنا فزمانه وتضاعيفه وخبر المقال ما لما تق الحال تمتخلص الى مدسعه بقوله هدالة شعس العالى البيت أوردا سم الاشارة البعيد تنز بالالرفعة منزلته وعلودرجته منزلة بعدالما فةوفيه من التعظيم مالا يخفي كافى نوله تعالى ذلك الكتاب والمعسني إن الشمس الممالي في سيدادته أخبارا في تصاريف أخواله تناسب أحوال الفلك وله مم الفلك الدوار أخبارفهاله بشائر ومسار أشارالي تغصيل تلك الاخبار بالاسات بعده من قوله أعطاه أي أعطى الفلك قانوسا ماقصرت أعمار الشرعن نيل أمثاله من غرارا مالة وزواهر أحواله في الموسولة مفعول ثان لأعطأه وقوله ملكابدل منها وكداما عطف عليه والرافغ بالفاء والغين الواسع يقال رفغ عيشه بالضم رفاغة فه ورافغ ورفيه في السام (لما كساه دروع العرضافية ، ولم يحدمنه غيرا السكر يختار ، أبدى نشوز اعليه كي يعرِّمه \* بالصبر والعسر اللاحرارمسبار) ضافية أىسما يغذيق الضفا الشئ يضفوضفوا فهوضاف والنشو زمصد رنشزت المرأة على بعلها تنشزنشورا اذا استعصت علسه ولموافقه والمسار كسرالم ميل المراح الذي يدرك مفووا لجروح وهواسم آلة من سديرا لحرح اذاتعرف غوره يقول لما السه الدهرملان العزضا فيسة الأذبال ولم يحسده كأفر اللنعمة بل اختار طريقة الشكر وفضيلة الحدأبدي نشورا البيت أي ان الدهر نشر عليه يريخر بتعني مقام الصبر عندأز الدوردل هونات في موضع الصبر كاهومستقيم في مقام التكرفهم اخصلتان قلباتو حدان فى رحل الافي أرباب البكال وقليل ما هم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الاعبان نصفان نصف مسير ونصف شكر حعلهم اشطرى الدين ونصفي الاعسان وكفاهما بدلك مأثرة تمحقق المعنى وقال والحسر للانسان مسياراً ي يختبر مه فوقه ايميانه وتوكام وغزارة عقله وحسن تحلده و تحمله (حتى اذا ماقضي من سره وطرا \* والامورنها مات وأطوار \* أمسى بعياودما أرضاه في خفر \* وحدَّه بدم القدور فوار \* فالدهرخادمه والعرسارمه في والرأى رابته والحلق انصار) حدى اداماقضي من سبره أي تجر بنه وامتحانه أمسي بصاود أي صاريها ودوالضمير في قضي يعود الى الفلك و في سميره يعود الى قانوس وأوله والامورغ ايات حلة ليس لها محلمن الاعراب لاغ المعترضة من شرط اذاو حواما والخفرا لحياء والمراديدم التشوير حسرة الخيل التي تعلوا لحذيفال شؤره وشؤريه اذا أحسله من الشوار وهوالعورة كائمه أبديعو وته فحل الملك الفضيجة والفحلة القبحة يعيني أن الدهرعاوده فوادعه وأرنساه بعدماانضاه مستحبيا خعلاوة دسيار الآن خادمه يتقلب على أوامره كيفما استحسن والعز صارمه بفتل أعاديه والرأى رايته أى كرايته في الشهرة والتبعية أي تتوجه الآراء حيث يتوجه رأيه فهولها كالرابةللسيش والخلقانصبارله فيماينهاه ويأمره ويأتيهويذره (قرمتضيء حيساة العالمين \* كأنه الشمس والأعمار أقرر) ﴿ الْمُرْمِ يَقْتُحُ فَسَكُونَ السِّيدُ وَأَصَّلُهُ البِّعِيرِ المسكرم الذى لا يحدل عليمه ولا يذال بل يتراث العدولة أى انه كالروح لذا والعالمن لأنه كالشمس وأعمارهم كالأ قبارفكاان الاقبار أنوارها مستفادة من الشمس المنسرة كداك حياة العبالمين مستفادة من حضرة مُعس المعالى قانوس (راح السكرام الى أوكار نائله \* كا نه الليسل والأحرار ألحيار) الا وكارجه ع وكروه وعش الطائر وأوى السه والأحراراً لم باركلها فيكذلك نائله أوكارا لأحرار وعش القصاد (له المعالى سماء والندى شهب ، والمجد سار متوالجود أمطار) هدا البيت حقه ان يكون والبالقولة كالنه الشمس والاجمار أقارلانه الماشه مبالشمس حعل المعالى سماء ولان الشمس لا بدُّلها من سماء عمراعي المناسبة الى آخر الميت والسارية السَّمامة التي تأتي لسلا كان الغادية التي

لياكساه دروع العرضافية وإعد مندغسرالتكريتار أبدى شوزاعلمه كيعربه بالصبر والصبر لادحرار مسسيا ر حتى اذاماقه ي من سسيره وطرا وللامورنها باتوأ لحوار أدسى يعيا ودماأ رضياه في خفر وخسده مدم التشوير أوار فالدهرخادمه والعرصارمه والرأى داينه والخلق أنسار قرم تض حماة العالميه كانه الشمس والاعمارافار ماح الكرام الى أوكارنائله كأندالليل والأحرارأ لميان له العالى سماء والندى شهب والمحدسارية والجود أمطار

علاه كالليل والمسباح همة و ونقله المودوالآ مال سمار تراه تهزيمالا موال عن يده مثل انهزام العدى عنه اذا كاروا وعده الدهر قناص لهمته والمود الدهر قناص لهمته والمود الدهر قناص لهمته مثل أو يوقع السيف يمتزج وقع المهالية والعياج صفاح البيض لملته والمؤمن لهب المطعنات مهار يغامس المرب والارواح راقية المهالتراق ولمرف الموت نظار

تنشأخدوه (علاه كالليلوالمسبأ حصته \* ونقله الجودوالآمال سمار) علاه كاللملأى مشتمة على افعاله اشتمال اللهل ومدركة لمار تاده من المكارم ادراك اللهلين بطلب الفرارمنه كاقال النابغة الذساني 🗼 فأنك كاللين الذي هومدركي 🚜 وان خلت ان المشأى عنك واسع والمصاح همته أي تضيء هممته في معاليه كايضي المصباح في الليل ونقله الحود أي يتعلل بأطاب كلامه ويتفكه بهكل ساثل والمعارالقوم يسهرون أي يتحدثون في الليل ويقيال الهدم أيضا السامر كالقال الحاجوا لحباج يعسني انآمال النباس تعتكف شاديه يسامر بعضهم بعضا بأحاديث مكارمه وَأَيَّادِيهِ ﴿ (ثراه تنهزم الاموال عن يده \* مثل المزام العدى عنه أذا تار وا) عدى انه الفرط كرمه وكثرة سخائه وبدله لاتفرعنسده الاموال فهسي منهزمة عنه فارتقمن بدملعا داته اياها كاتهزام إ أعدائه منه واذا هنا لمجرد الظرفية ﴿ وَمُجِدُهُ الدَّهُ وَقَاصُ لِهُ مُنَّهُ \* وَالْجُودُ بِازَلِهُ وَالْصَيْدَأُ حَرَارٍ ﴾ [ الجدهرمنصوب علىالظرفيةأى أمداله هر ولهمته للرف مستقر في محل الرفع صفة لقناص وليس لغوامتعلقا به لفساد المعسى ولماحعل مجده قناصا أثبت له بازباو سيداوهو أحرار آلنياس (حياؤه وقاح السينف يمترج \* وعدله في حرون البأس سيار ) الوفاح نسدًا لحياء وأصل الوفاحة ا ألمسلامة يقال رجل وقيح ووقاح أى صلب العين فهرمستحي لان الحياء في العين فعاد امت صلبة لا يمتى على أحدولا بغضى من نقص قال ، كيف يرجى الحياء من حرو برد ، ومكان الحياء منه خراب، أراده شار بنبردوكان أعيى وحافر وقيرأى سلبلا يؤثر فيه الحفاوالوحى قال بالبت لى من حلد وحمل رقعة \* فأعد مما حافرا الأشهب لو أن حافر بردوني كوجهكم ، طول الحياة لما انفلته أبدا أى هوأ سلب من حافره ويقال فرص وقاح خائض غمر الوغي غيرمبال لصلابه ويقال صلامة الوجه خير من غلة بسستان لانه ليس له عن التوسل الى مراداته رادع حياً وردعه ولادا فع خيما لة يدفعه والمعنى ال حياء في حال الندي لسا ثله بمز و ج يوقا حقسيفه يوم الوغي لمنازلة وعدله الشامل يسعر في حرون البأس بالباء الموحدة أي بتبع كل صعب غير منقاد للحق من الناس ففيه صفات السكال التي هي الحيام في السلم والسالة في الحرب والعدل في القضايا والمأس في الهيماء ﴿ نَدَى مِدْمُهُ الْحَالُورُوسُ مُنْتُسِبُ \* ووقع سطوته في حرَّه النبار \* يوم الهياج صفاح المضطلته \* والجوَّمن لهب الطعنات صلح ) الندى الجودوا لسطوة القهر بالبطش والهياج بكسرالها فالفتال والظلة ستريسه تظلبه قال تعتالي واذنتقنا الجبل فوتهم كأنه ظلة والصهر الاذامة والصهارة بقية مالذاب والواوفى قوله والجؤواو الحال وسكن العينامن لمعنات للضرورة وفي السعة نعب يخر بكها كسعدة ومعدات يقول الهيجعل السيوف ومالحرب فوقه كالظلة والحال ان الجومن لهب الطعنات صهار للأشباح معنب للأرواح فغشهان السيدوفيله واحداقهامه والخطلالهاعلمه وقت التحام القتال واشتحار الرمئاح تقيه حرآ التهأب الطعان وم الرهبان - (يغيا مس الحرب والأرواح راقسة \* الى التراقى ولحرف الموت نظار ) المغامسة بالغين المجمة مفاعلة من الغمس وهو الغط في المآموهي هناعلي غير بام الان المرادم اتور "ده الحروب وخوضه المعارك وفي يعض النح يعمامس بالعين المهممة أى يردهما متغافلا وهوعارف وذلك محود فالحروب وراقيسة اسمفاعل من الرقى تقول رقى فى السلم يرقى من باب علم يعسلم والتراقى

جمع المرقوة وهي ما أحاط بالرفية من الاعساب وغسيره اونظار سيغة من النظر ومعنى البيت انه يتورد مصارع الحرب غسيرم بالهما حالة ثرقى الارواح الى ترافيها وذلك عند النزع قال تعمالى كلا اذا ملغت الستراقى بعنى الروح والواوفي قوله وطرف الموت نظار واوالحسال أى والحسال ان طرف الموت من اقب المار واحمتهي الفيصها (يرش من دفع الاعداق قسط لها \* اذا فعه ابعوا مي الخيل ثوار) الخدفع جبع دفعسة بالضيموهي القطعة من المطروا لقسطل بالسين وبالصاد أيضنا الغبار وكذلك المتقم وحواى الخيسل حوافرها وتوارسيغةمبالغة من ثارالغبار بثور ثوراناسطع يفول هويرش على غبار الحرب المثار يحوافران ليلمن دماء الاحتاق مايسكن ذلك الغبار وقت انتشآزه وثورائه أى يعمل المدم بدل الماء في تسكين الغبار (تناذرت أغيم الاضلال سطوته \* اذالرماح من الارواح تمثار \* فهن في ذمة الاضوام آنسة ، وهن من طفية الظلما ونفار ، للشترى منها في الخصر منطقة يربغي رضاه وللريخ زنار ) تناذرت أنحم الافلال أى أنذر بعضها بعضاوهد المشيل خال انحم الافلال سحال قوم أنذر بعضهم بعضا من أمرها ثل وقال النجاتي أصل وضم التناذر أن مكون بين اثنين الاانه ههنا لدس كذلك والافسد معناه القصود اه أقول لا يخفي على الفطن النالفساد في المعنى المقسود انسا ملزم أنلو كان التناذر من الانحم وسطوته وليس كذلك بل التناذر من الانحم التي هي الفاعب له فقط وسطوته مفعول مولا شعدي الهاالاشتراك في التناذروهذا كقولك تحاذنا الثوب عسلي ماهو وضم ماب التفاصل وقد أشتبه عليه هدأ الباب سباب المفاعلة فان وضعه لاشتراك الفعل بين فاعبله ومفعوله كضارب زيد عمر افان مفعوله مفعول سورة وفاعل معنى فان لم يصم اشتراك المفعول مع الفاحل كان خارجا عن أصله مثل قاتلهم الله وقوله من اثنين صوابه من اثنين فصياعدًا اذا لبأب غير مختص بالاثنين وتمتار افتعال من المرة وهي ما يحلمه المسا فرله يته ليقتمات به يعني انه عوّد رماحه ازهباق الارواح حتى صارت الهاء عزلة الغذاء ومثابة الطعام تنالها كلساعة فصارت لهامبرة وزادا واذلك بقال ألمسمقه أي حعل أعبدامه بلوما لسنفه وهي استعارة مناسمة والطينية بضرالطا موسكون الجاءاله طعة من السهاب السترضو الكواصيك ويقال للاحق لحسقريدان النجوم مقدرة في مسارير امتغر وعن مجاريها فتأنس بالاضواطلانجلاء غمة سطواته وانكشاف طلة صدماته فلاتعموا اسماء الاادارك القتال ولايصفوا لحؤالا اداعانب النزال وانميا تنغرعن الظلة لانها تتخيلها كدرة العجاج ودكنة القتام وقوله للشرى بينها المشترى هوالنحم المعروف مداره الفلك السادس وتخصيصه بالنطقة لماعيلي وسطهمن معاقد النحوم المشهة للنطقة كناذكرالكرماني وفيه نظرلانه من الكواكب السمارة فليسله حيز هضهوص ومقرمعن اتكون الكواكب المحتفة به كالمنطقة لهمل يقطع في سيره الغلاث كاه وبدور البروج الأهليء شرفان زهماله أيف احل يكون محفوفا مكوا ك فتشه ملك الكواك بالمنطقة فنقول لوكان مجرداحتفاف الكواكب كافيافي صه التشييه بالنطقة لشاركه في ذلك جسع السيارة بل وغسرها من الثواءت فسطل ماذكره من الاختصاص والمريخ ويقال لهبرام نحيم معروف مداره الفلا الخامس والزنارمايشدته الخصروجعه الزنانبر وهوشعبارا لمحوس والمعدني ان البكوا كسمتناذرة سطواته حال كونالرماح تمتارمن الارواح وتتزود مصبح الاعبدا فيالغدق والرواح فالبكوا كب في هدذا الانذار والاشعار تأنس بأضواثها لانحلاء سمائها من سطو تعولارة تنفر من الظلماء لمالسقت عربت من طباة عجياج الخبل وقت لمراده اباها فصارت هي لما تعقله لمللية رضاه يحقق هذا المعنى إن المشترى تمنطق لخدمته والمريخ شدّرنابره خاضها لحلال همدته (كفته روعته أمر ابمصلحة ، فالدور على المحظور دبار «وقد أَفَاضَ عَلِى الفَلَّاء هينته بين قايصر حذار المأس صرار) أي كفته روعته الفائضة ومهابته السابغة أمراعنا عماته ساعصلحه وللناس من استردادملك حرسان الذي لمرتبك فه محظورا ولاا كتسب محدورا فالدور بعددلك على المحظورالذى هومنازعته الملاديارأى أحديقال ملف الدارديارأى أحسدوهومن الالفاخ الخناصة بالنني ويجوز ألايرا دبالمحظور بمطلق المنوع للذى هوالحرام وقوله

رش من دفع الاعناق قسطلها اذرة عها بحوامی الحیل تو از المحاد الذرت المحمد الافلال سطوته اذار ساح من الارواح تمثار فهن في دمة الاضواع آنسة وهن من لحنسة الطلماء نفار المشترى بينها في المصرم تطفة منه وهنه أمرا بمصلحة في بدور على الحيظ ورد اروال وقد أماض على الظلماء هدينه في المصرحة الماهينة

وقداناض أيمددهينته علىالليل حتىان الصرار بالليل النكمن عادته الصرير والتصويت في الليل

وهوا لجديد وهوا كرمن الجثلب ويسميه بعض العرب الصدى لايصر ولايصؤت من هينته ومخافته فسكنت العوادى ونامت الهوام والسوام وهدأت الاسوات وهداما خودمن قول الطائي وفلاتهدم

انا السلامة أناو ألهمت نطقت بارب ادل المن ميفه جاد ما ما الله المون لحاثره ومن ندأه كفيض البمرخار انالزمان عروس مالهاأبدا سوى خمالك مشاط وعطار الخلعندا فيوجه الديكاف نعموفي غرة الاقبال ادبار رمى العدى من سات الكيدسانية وانرمواخات المرمى أوار كأنّ ماقدرموا من لعن ظالمة ومارميت به وجي وأقدار يحمى وتلتهب الاوتار واستة كانما أحت الاوارأ وال

لقد ت عبدالله خوف انقامه يه على الليل حتى مآتدب عقاريم (ان السلامة أناو ألهمت نطقت ي ماري انكلى من سيفه جار) الاجارة الاغاثة والفعل أجاريحيس فهرمجس وجاروأن يفتم الهمزة وسكون النون زائدة وقوله بارب مقول القول أي فطقت قائلة بارب وجلة الله الحرالبيت خبرية لفظا انشائية معنى أى بارب كن لى جارامن سيفه (با يسا الملك الميون طائره \* ومن مداه كفيض الميزخار \* بان الزمان عروس مالها أبدا \* سوى خُصالك مشاط وعطار) الميمون من المين وهو البركة وطائر الانسان عسله الذي قلده قال تعمالي وكل السان ألزمتناه طائره في عنقه وفي بعض النَّمِج بفيض البِّم وهو حينتنمت علق يزخار أى زخار بمثل فيض الممن دخرالعرادا لممى وعرج ومعسى البيت الثانى ان الرمان لا يظهر حسنه وعطارته الاحسال محداث وخلال كرمكورودك (الخلاء ندك في وحدالندى كاف \* نع وفي غرة الاقبال ادبار بد ترمى العدى من سات المكيد صائبة \* وان رمواخانت المرمى أوبار \* كأنم اقدر موامن لعن ظالة \* وماره يت مه وحى وأقدار ) يقال انتائج المكايد بنات السكيد كما يقمال لحوادث الله هـــر منات الدهروقوله صائبة أيسها ماصائبة يعني انسهام مكايدك اذاسسددتها الى الاعدا الاتشويهم ال تصيب مقاتلهم وتصعبهم وأماسهام مكامدهم فلاتصل اليائيل تطيش عناث ويحيقهم وبالها ويعود علهم بالهلك نسكالها وهدنامه في قوله خانت المرمي أونار من الخمانة وهي هنا عميني عدم المساعدة كا تقول خانى صبرى وخانى بصرى والمرمى هناعهني السهم ومعنى خمانة الوترعد مساعدته عدلي اسابة الغرض وفي بعض النسخ حانب من المحاسرة فالمرمى عسلي هذه النسخة عدى الغرض المرمى المهوماني المرمى أوتارع لي تقدر مضاف أي سهام أوتارول احسكم النحاتي وأن المرمي هوالغرض وذهب علمه الهالسهم نظر فيروآبة غانته بالخياء المحمة فقيال وفي بعض النسخ غانت من الخيالة وفيسه نظرلانها اذا لحاشت عن المرمى فياخات وراخانت الرامى لنزقه أعن غرض الرامى انتهى ثم أخد والمعسنف يشبه سهام مكايدهم بلعن للالمة والنساء فها يحتمل ان تسكون للبالغة كالتاء في راوية لكثير الرواية ويحتمل ان تسكون للتأنث وموصوفها ا مامفر دأى امر أفواما حسم كفر فتدأوهما عستمثلاوعه ليركل فاللعن امامضاف نفاهيله أونفعوله وعلى سائراحتما لاته فهو طائش لأن للعن لايحوز على معيين الااذا تحقق موته على الكفروفي الاذ كارالنووي عن الني مسلى المته عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا ليس له بأهسل صعدت اللعنة الى السهاء فتغلق أبوام أدومها ثم تهبط الى الارض فتغلق أبوامها دونها ثم تأخسن بمناوشمالاغاذالم نتحد مساغار جعت الى ألذي لعن ان كان أهلالذلك والارجعت إلى قائلها انتهى إيكن يتعلدهنا من اضا فة المصيد رالي فاعله أوفق بالمسام وأوفى بالمرام ومعنى قوله ومارميث بموحى وأقدار اله لا عطى كان الوحى والاقدار لا تخطى ثم أكد أصابة رميه بقوله ( تحمى والمتهب الأوتار رامية \* كانفها أحت الأوتار أوثار) على من الجيويقال الجوعلى زنة الفعول وهو الحرارة والفعل جي يحمى ودقيال ان الرسمى غذلف وتقاعده ن خدمة المساحب أمام اشتغاله بالشرب فلما فشي جتابه تعدماأغاق قالله ماالذى أقعدك عن زيارتنا وأبطأمك عن خسد متناقال كان في حي يعنى حرارة مؤورة فرالط متنقبال الصاحب اثرحي قه يعني هماقه فقال مجساحقب فول الصاحب وه يعني قهوه فبا أسرعهن الاذهان في وادرالحاورات والمخاطبات وللاو ارالا ولي حسور القوص والثاسة حسم الوترا

بمعنى الحقدومعنى البيت ان أو تارقب يه ملتهبة حامية من سراية التهاب الرامى بها واتقاد تارغيظه على أحداثه حتى كان الاحقاد المشتعلة فى قلبه أمدت أو تارقس به وسرت النها فهمى ملتهية مثلها يصف ا يغال سهامه ونفوذها فيها وقعت عليه وقريب منه قول أبى العلا المعرى

تكادسيوفه من غيرسل \* تحدّالى رقام ما السلالا تسكاد قسيه من غير رام \* تمكن في قاوم م النسالا

(الازال في نع تفضى الى نعم به ما طاف حول فناء البيت عمار به بمتعابسر و رف يرمنقرض به حقى وفوق نجود الارض أغوار) فناء الدارماامتد من جوانها والبيت هو بيت الله الحسرام والعمار هم المعتمرون و ومتعا خبرلازال وقول في نعم يتعلق و والمنفوض المنقطع و نحود الارض تفوق أغوارها أبدالاً بدن وهوتا بدلادها بتعليق انتها أهجما وحت و والمنخفض من الارض و نحود الارض تفوق أغوارها أبدالاً بدن وهوتا بدلادها بتعليق انتها أهجما وحت مقامه بيسابور) ولا في مكر محد بن العباس الطبرى المعروف بالموارز مي من قصيدة عدد مهما وقت مقامه بيسابور) قال الكرماني وقد دره فقد انترده و انتظم سعره لا شعره (قامت قود عنى بالادمع السعم بو والصعت بنيد منها و منعد و المراده منا اللازم لوقوعه صفة للأدمع محوما وسعمت العين دمه ها سعما فه ولا زم و متعد و المراده منا اللازم لوقوعه صفة للأدمع و السعم جمع ساجم و معمن و العين منها و بين فم أي كانت ناطقة بدموعها بالدموع الها طلا منا و سرعة الانظلاق سامت بنيد منها و بين فم أي كانت ناطقة بدموعها با راعها و شائم النقراق و سرعة الانظلاق سامت بالدعن السارتها بها و هناقها و بالفم عن تسليمها و كلامها خشية الرقب بالماعة الماليت الماراعة المنابية و المنابية المنابية و كلامها خشية المنابة بالماراعة و القم عن تسليمها و كلامها خشية المنابة بالماراعاتها و بالفراق و سرعة الانظلاق سامت بالمدعن السارتها بها و هناقها و بالفم عن تسليمها و كلامها خشية الرقب باراعاته المداوه و من قول أن الطبيب

أشار وابتسايم فحدنا بأنفس يه تسيل من الآماق والسم أدمع

وقال ناج الدين الطرقي من عادة الساكي أن يضع المدعلي فهو صنيه ويسترد معه فيكون صمته رين بدمنه وفع غمقال ويعوز أن يريدانها ماأشهارت سدولا كلام سلمراده انها كليا أرادت أن تذكلم بالوداع شرقت بالمكاء فأشبارت مودعة بالمدغم لممعت في الفسكن من النه كلم بالوداع فأسكنت مدها وأخذت في التسكلم بالوداع فشرقت بالمكاءانتهي ثم من قوله انهانا لمقة صامتة كيف ذلك فقيال المين أخرسها عن الكلام بالفم والاشارة باليدوالبين أنطقها بالدموع الها لحلة الظهرة المأخفة والعبرات المعمرة حماقصدته وهدا محالة في النهام كلهم يعني حالهم عندمغارقة الاحباب ومهاجرة الأخلاء والأصحاب (قدد لحالما انهزمت عنا السبوف فلا ب تحار بينا يحيش الوردو العنم) طالما من الافعال المكفوفة مسا فلاتطلب فاعلا ولامف عولا وفي دخول قدعلم انوقف فأنها كاقال ان هشام في المغسى مختصة بالف على المتصرف الحسرى المست المحرد من جازم وناصب وحرف تنفيس ولاشهة ان طالما المكفوفة فبرمتصر فةوفي نسخة وطالماوهي أولى وفي البيت التفات من الفية الى الخطأب وحعل النجاتي هدا البيت ومانعده الى قوله من كلي مقولا لقول محذوف أى اقول اله أو هذا تقدير لا دليل عليه وتكاف لاحاحة البه بقول طالما اغرمت عنا السسوف اشدة بأسنا وقوة مراسنا فلاتعار سناايتها المحبوبة بجيش الوردا لتفتع ف خدة يك وعسكرا لعنم المجموع في ديك فانالانسالي بذلك بعسد ماكما غرزم السيوف وزدها محطمة هذا تقر يرمعني البيت ولكن هذا المدهب في الحية لاترتضيه العشاق ولايجنع اليهأر باب الغرام والاشواق بل يصفون انفسهم بقهرالا بطال والفرسان والاستبلاء عسلى الكاموم الرهان وانغزالهم من عساكرا لجمال ووقوعهم في أسرر بات الحالكامال

لازات في نعر قضى الى نعم المان حول فتا المامت عمام المعتمد ال

غورة وم تذ مناالحدق النجسل مسلمانشا لذيب الحديدا

وقدخلعت لجام الاسماع فلا تلق والفنافي ذمة اللمسم الم ين في الارض شي لي أهاب له ول أهاب الكارا لفن ذي العمم أستغفرالله من قولى غاطت دلى أهاب ثمس العالى أمة الأحم كأن لمظل من سيف الاموومن يدتم الفضاءوهن عزى ومن كلمي غضى مفونك عنى رحمة لدمى فان مفرت فقد حاولت مفك دى وان دها [ أنويحي لنصرته على" يومافأ بدى المتعروا بنسمى قال الأمترالأ خدالتى الكرام قفى يحبث أنتفازادت علىنعم وقال للعملم والآداب لانردا

الاعلى في فالماملاولم

القائل القول لوفاه الزمان به

طوع أبدى المسان تصطادنا الغبد ونصطادني العرين الأسودا اللهم الاأنبكون الغرض وسف نضمه مأنه قد أقلعص الصبوه وان هوى المحبو بة لا يحل له حبوم على حدَّقُولِه ﴿ جَمَا القلبِ عَنْ سَلِّي وَأَقْصَرُ بَا طَهُ \* وَعَرِّي أَفْرَاسُ الصَّاوِرُوا حَلَّهُ ومدل على هــناقولة ﴿ وَقَدْ خَلَمْتُ خَيَامَ الْأَنَّاعَ فَلَا بِهِ تَلْقَ سُوالْفَنَا فَيَدْمَةُ الْكِسِمُ ﴾ ﴿ وَهُــنِّي قَدْ خلعت لحيام اتباع الهوى يقيال فلان خلع العذار واللمام أى ركب رأسيه لا نشيعن شي كالفرس الذى خلع علنا أردوالله أم هنا أباغ وان كان العدارا فصع لماذكر في روى البيت من اللجسم والسالغة ناحدة مقدم العنق من لدن معلق الفرط الى قلت الترقوة والقام السوالف في ذمة اللهم كأية عن اعمالها الركوب الخمل فافعا الفارس اذاركب صبارت سالفته كأنها في عهدة لحاميه بقول اعشيقته الني خلعت الحاماتياع هواك فلاتكافيني الرحوع المهفان كافتنني ذلك ركمت فرسي وارتحلت عنك (لم يبق ف الارض لى شي أهماب من فهل أهماب السكسار الجفن ذي السقم) يقول الى تعودت أغلطوب والاهوال وألفت الاخزان والاوحال كاقال الفائل

> وهوّنت الخطوب هليّ حتى ﴿ كَأَنِّي صِرْتُ أَمُّتُهُمَا الودادا أأنكرها ومنتهافؤادي وكف تنكر الارض القتادا

فهلأناهبائب من الجفون السقمة انسكسارها ومن اللماظ العليلة احورارهما وهي هنة لمن اعتاد مضارية السدوف ومقارعة المارك والحتوف ﴿ أَسِهُ تَغَفُّرُ اللَّهُ مِن قُولِي غَلَطَتْ بِلَيَّ مِهِ أَهِاب أشمس المعالي أمة الاحم) - تدارك ماقدَّمه في المدت السادق واستغفر منه كلُّ نه أخطأ في ذلك لا نه كان يهاب شمس المعالي لانه مهيب في نفسه وقوله أمة الاحم أي امام الاحم والأمة بمصنى الواحد يقتدي به فىدينه وسسرته فالتصالىان ابراهيم كانأمة قانتاأى فى كلماته العشر الملاتى أتمهن فقال تصالى انى جاءًلكُ لنناس اماما ﴿ كَا تُن لَحَظُكُ مُن سيف الامهر ومن ﴿ حَتْمَ القَضَاءُ ومن عَرْمِي ومن كلِّي ﴾ أشبه لحظها مدءالاشسيأ الار يعةاشاركته لهافى المضآء والنفوذوكاهأ نؤافذ قواطع وهومخاص بديدع وقيسل بيت المخلص فضي حفونك عني رجة لدمي 💂 فانسفرت فقد حاوات سفك دمي

واندعال أبويهم الصرية ، حسلي توما فأبدى التفروا بسمي أبويحي كنية الموت يعنى ان أردت موتى وهلاكي فابتسمي فعرو بتى لا بنسامك لا مطمع لى في الحياة وهسانه الاسات الثلاثة مناقضة للاسات الثلاثة المتقبامة على بدت التخلص ف أسرع مأنفض ما أرم ونسع ماأحكم وهدامن تطرفات الشعراء أن يظهروا التوله والقسر كقوله

قف الدارالتي لم يعفها القدم \* بلي وغسيرها الارواح والديم (قال الاميرلاخسلاق السكرام تني \* بحيث أنت فازادت على نعم عدث انت أى مكانك وموقفك لاتصاوري ولاتبرجي فأنت قاصرة عن أخلاقي فسازادت عسلى نظرفي جوابه أي اطاعته ووقفت مكانها حيث أمرالانه أميرمكارم الاخلاق فأمره فهامطاع وواحب القبول والاثياع (وقال للعلم والآداب لاتردا به الاعلى قافاها بلاولم) في نسخة لاتردى بارجاع المضمر إلى مجموع العلم والآداب فاعاها أى ماتكهما من القوه وهوالتكم وقوله ملاأى بكامة لاولم أى كلة لم وهدم اهاهنا امعيان لانه أربده مالفظهما وسووفهما وفي نصوه سماالاء راب والبناء وقذأ عرب الشاءراة اوليتا في قوله \* ان لوَّاوان ليناعناء \*وأراد بالعلم والآداب أهله ما أي قال لهما لا تردا الاعلى ولا تقدا الا الى فامتثلاه في الحال غرمعترضان على أمر والامعرضان عن حكمه (القائل القول لوغاه الزمان مع

صارت ليساليسه أما ما بلاظم من والفاعل القعلة الغرامومرجت م بالنار لم تسكن النران من حسم) يعنى ال قوله فى وضو حمعنا ، وجلاله وسطوع فواه وسنائه بحيث لو تكام الزمان به لصارت ايساليه أياما ولفقدت من حنادسها ظلاما فقوله بلاظ لم خبر بعد خرير اصارت و يجوز أن تكون صفة كاشفة لآناما الازالانام ليسافع الحلم ومعوز أن تبكون مخسسة لان ظلم الليالى المتسلة بطرف الفارة وتشاف إاليه فنفاها أيضافكا ماسارت لباليه أمامالا يعقهالمالي اذالليالي نفسها قداستحالت أياماوقوله والفاعلالفعلة الغراءالبيت يعنى القاعل الفعلة بضتم الفاءالواحدة من الفعل الحسسة المضيئة التي من مفاتها انهالومرجت بالشار لم تسكن النيران حتماج عرسة وهي الفهم آي لم يخمد النار ولم تصر فمافالنبران اسم تسكن ومن جميم خبرهما ومن مزيدة في الحير وفي بعض النسخ لم يك للنبران من حميم فالظرف خُـر يكن ومن حـم اسْفها ومن مريدة أيضا (الانتحفان سُضوب المال في مده \* فقد تحف ضروع العارض السعم # قد يحزر الحريقد المدِّتمرفه # وينزل الحدب وكر الأحدل مقال ماحفل مكذا أي ما يالى به ونضب المال ذهب يقال نضب الماء في الارض اذا ذهب وغار والخفاف ذهباب الندا وةيقبال حف الثوب بعض بالبكسر والفتر حفا فأوحفوفا اذالم سق فيسه نداوة والسحيم بكسرالجيم كثيرالا نسحام والمعهني لاتبل بمهانقص من المهال في مديدا 🚤 ثرة مواهيه. فريما فتعف وتسيس ضروع السعاب العبارض المكثير المطر فلايدره فهاندي ولاءال ثمأ كدهن اللعني وحققه يقوله قدينجز راليحر البعت يعني ان مااعتراه من رزاحة الحيال وقلة المال لدس مدم لان البحر ربميا يلحقه الحزر وهونقصان المياء اهدالمة وهو زيادته في الأحاءين ولا بضر ذلك بالبحر وقد الزل الحدب والقيبط وكرالا حددل القطم أي الصقر الذي اشتهبي اللعم و ضرى به وسمى الصقر بالقطامي بالضم اضراوته باللهم وقرمه اليه يقال قطم الاجدل والرجل اذا اشتهما اللهم يعني ان الضيق والعسر قديحلان وكرالاحدل حتى لايحدما بقتات بهثم لانتقص ذلك من همته ولا يلحقه سفاث الطهر (ولايغرنك ان الدهرماريه يه قديغدر السيف وم الروع بالهم) يعنى لا بغر تك أيما الشاءت أن الدهر حارب قانوسا بما المتحدّة واشلاه به من مفارقة الملك مع انه كان له ظهيرا على أعداله لان مار أيده أمرطاهري لمنشأ من عداوةمن الدهرله ولابغش وانمياوة منادرا وانفيافا كالسبيف الذي يغسدر بالهم حمع مة وهوالشحاع فريمانت مضاربه في يوساحيه وريما انصلت من يده وليس ذلك نفضا في سأحبه والقاعم لى خصمه ول هي فلتة و قعت و نموة اتفقت بدليل ان الضارب و قد يأخدا وأاسا فيف على فعله المعتماد وسلغه من حدوّه ما أرادهكذا شبغي أن يقرر معدى البيت واماماذكره النعاني شعا للكرمان فلاعتنى يعدمون المقام عندأولى الطبأتم السلمة والافهام ويدل لماذكرناه في معنى البيت (الآنادغدة الدنما تحميه ، وقاءلة مسباحا أوجه النعم ، ترنواليه فتحفي شخص منفبض، راحتيه وتغضى لهرف محتشم ) التحميش المغازلة والملاعبة والمهرص في مداعبة قال في الاساس ظل تعمشها حشاو بعمشه أتحميشا وهوأن يقرصها ويفازلها من الجش وهوا لحلب بأطراف الاسادع ومسياحا جمع صبع وهي حال من أوجه النع أى طلقا غرياب فوقوله تر بواليه أى الدنسا أى تنظر فتغنى شخص متقبض أى رخل منقبض غسر منسط قال النحاتي الضه سرالحرور فالراحتيه يعوزأن يعودالى المنقبض أى فتعنى شغص رحل منقبض لحنا متراحتها على قانوس فاللام تمعلق مقوله فضفي تعلق الفعول لهوأ ال يعود الى قانوس وعلى هذا الوجدة قوله رآحتيه من باب الحلاق اسم الجزء وارادة الكلفالرادمن الراحتين نفس قابوس أى فتني شعص رجسل منقبض لقسابوس وتغضى لمرف رجل يحتشم لراحتيه والتقدير هنامثل التقدير في المسراع الاول هسنا والحق ان قوله شيخص منقبض

مارت الده أما الأطلم ومن حت مالتا والمحمد النبران من حم مالتا والمحمد النبران من حم مالتا والمحمد فقد تحفي من وعالما ومن المحمد فقد تحد والمحمد والمح

وطرف محتشم من باب النصريد وقد تقدّم غير مرة وقال الكرماني وتغضى طرف محتشم أى هي مستحية منده محتشمة اباه المساتقد من حفائها في حقه فه مي الآن مطرقة الرأس من الحياه مغضية الجفن من الاحتشام (افاده من نحوه ساقانه تقدما \* والعدم بين الساق والقدم \* حديرى تقربها حال وتبعدها \* كذا يكون وحو الآبق السدم) بعني افاده من الدنيا عوقابوس ساقا لمعاودة بابه خت قدما لما بها من فرط الاستحياء وكثرة الارتباء والهمر أى محر الدنيا ولا ساسب أن براه عمر الممدوح كالا يحفى بذهب بين الساق والقدم التي دمتها الى قابوس لرفسها في والقدم التي نه منه الما قرو و كلا يولى المناه و المرة و خرائم ي مقتما بن هدا المناه و المدم التي من سيده والسدم بالسين الما المهملة كوراً عرى بقول في نسيم الوالتود وهكذا يستحون حال العبد الآبق من سيده والسدم بالسين والدال المهملة كوراً ي النادم على ما فرط منه في ابا قديقة م رحد الافي ابا به ويؤخراً خرى يقول في نسيم الوملاء هذه القصيدة

بدورعلهامن المام عالب \* قلوب العدى من ذكرهن قوالب

(شهوس اهن الحدروا البيت مغرب \* فط العه الله بعروا البين غارب و لكف اشغس المعالى خلافه المسرقة اليست الهن مغارب) يعنى ان هذه الحسان شهوس في السنا والسناء والهن مغرب وهو الحدر يحتجبن فيه والبيت بتوارين به فط الع هدنه الشهوس أى ذات الطلوع منها ذات غدروب البين والهسمراً ى لا تعلم الاوتفرب في الحال اما في مغرب الحدر حين أرادت البين أو في مغرب البيت حين أرادت هير الحجب ولسكف شهرس المعالى خلاف هذه الشهوس فان مشارق أنواره ومطالع آثاره اليست المن مغارب يختنى فيها وتخفيها ولقد أجاد في حسن النخلص (ومالقبول الشهر الاوقدرا والهاب وفيده التفات من الغينة بأنك شهرس والملوك كواكب ومالقبوه الشهرس في حال من الاحوال لافي حال رؤيته سم فانك شهرس المصراع أى الاوقدرا وا وهومن ديت النا بغة شهرس المصراع أى الاوقدرا وا وهومن ديت النا بغة

فانك شمس والملوك كواكب \* اذاطاعت لم مدمني كوكب

وهذا البيت من قصيدة له غرائم شهورة عدم بها النعمان بن المنذر وهدا امن التضمين وقد أشار اليه بقوله وقدراً واعلى ان مثل هذا المصراع تكنى شهرته مؤنة الاشارة اليه (اقول لزوار الامير رحلوا \* فن زاره من راجل فهوراكب \* وان زاره الفرسان كنت كفيلهم \* بأن يرجعوا والخيل فهم جنائب) ترجلوا أى سيروا راجلين نحوه فان من زاره راجلا أركبه وأعطاه فهراو أعطاه مركا فسار را كافال الكرماني و بحوزان بريد بقوله ترجيلوا أى عظموه في زيارته بالترجل اتهمى وكلام الشاعر بنطق بضعف هددا الاحقم اللانه عقب الامربالترجل رئب عليه مركوب من زاره راجسلا فهوفي قوة قوله ترجلوا ليركبكم وقوله وان زاره الفرسان البيت أى كنت ضامنالهم بانم مرجعون عن بابه والخيل التي بركبون المنافية موهم راكبون خيوله الموهو بة لهدم منه وقد وقع في المكرماني بعدد هذا بيت لم يوجد في شيم من النعم الني الملعناعلها وهو

اذارجه وامن عنده فنشيدهم \* ولوسكتوا أتنت عليه الحقائب

وهو تضمين لشطر بيت نصيب وقد تفدّم (ألابلغا عنى الامير رسالة ﴿ تَدَلَّ عَلَى الْمُ الْدُهُرُ عَالَمُ الْدُهُرُ عاتب) للغاضه يرتشبه والمراديه الواحد كقوله عزوجل ألقيا في جهنم والمراديه خازت النارو يجوز أن يكون المخاطب به نفسه لاغيروهذا شائع في كلامهم كقوله ﴿ قَفَا سُكْمُن ذَكَرَى حَبِيبُ وَمَنْزُلَ ﴾

آذادعت نعوه ساقانهت قدما والعريذهب بينالسأق والقلام حبرى تقريها عال وتعدها كذايكون وع الأبق السدم ولهمن قصيدة أخرى يقول في نسيها شموس الهن المبت والخدر مغرب فطالعها للدين والهسدغارب ولكفها مسالعالى نصلافها مشارقهليست الهن مغارب ومالقبول الشمس الاوهد أوأ بأنك مسواللول كواكب أغول ازوار الامبر زجاوا فن زاره من راحل فهوراكب وانزاره الفرسان كنت كفيلهم بأن رحفوا والخيل فهم حنائب الالمغاعىالامدرسألة تدل على المدهرعاتب

وخليلي عوجا وعرجاوة واوندل الحآخرا لبيت في محل نصب مقارسا له أي تدل على افي عاتب على المدهر غيرراض عنه وذلك لماذكره بعد من قوله ﴿ ﴿ إِنَّى كُنِّي لِللَّهِ مِنْكُ بِلَادَةٍ هِ مِهَا مُتَبِرَفِهِ الخيرالُ خاطبٍ ﴾ أراد بالبلدة نيسابورد ارهعرة قابوس وفيه أيءليه كفوله تعيالي ولأسلينكم فيحذوع الخال وقوله لغول خاطب رنديه اذذاك أباأ لحارث منالرضي الساماني فول انعتى عدلى الدهركيف أزعل عن دارما كك تتسلويفه وأسكنك بلدة هي ماك لغسرله عطب على منبرها الالك يشسرالي طول ا قامة و مسلاد خراسان ونبسا يور حين أزعيوعن حربيان وقد تقسدٌ مذكره وقد يوحد في يعض النسخ يعمله هذا ألبيت متوهوهذا للهدهآن من أمسى سلدة غيره به وقد ذل من بالت عليه الثمالب وهو وانكان من القصيدة لكن ليس عما اختاره العثبي لانه مستسمير في المدح بل هوالي الهجو أقرب لان معنا مانه لا تستط معرأن مدفوعين نفسه استهانة غيرومه (عليكَ بهذا السيف فأقض ديونه \* فللسيف دين عند كفك واحب) علمك اسم فعل عنى خدوقد تزادالبا عنى مفعوله يقال علمك زيدا وعليثبر يدولكونه بمعنى الامرعطف عليه ماقض وأراد بالدين الواحب استرداد ملكه من المتغلبين علمه وذودهم عن حماضه كاقال ومن لم بذدعن حوضه الملاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم (ولاتقعدن تغضى الحفون على القذى يو وفي الارض مركوب ور محوصا حب) أي لاتقعدن مغضبا حفونك عملى القذى ولاتتحمل الذل والأذى مادام بوحسد في الارض هذه الثلاثة وهي عتاد الحرب وملالمة العزواالنسرب (غرعك هذا الدهرفالزمه يفترم \* فلن يوقظ الغرام الاالمطالب) الغريم سأحب الدين والذي علب الدينأ بضا والمرادههنا الذي عليه الدين والاغترام بذل الغرامة يقول الدهرغر عثقفكن ملازمه بالطلب بسلال للتغرامة ماأتلفه مثلثولن يوقظ الغرام يضم الغين المنجمة وتشديدا لراء للهملة حميرغريم من سينة الغفلة الاالذي يطالهم بأداء ماعلهم وأغترام مامندهم (وأنتان عم السيف المأنت عمد وكيف نحاف الاقر سالاقارب) أنت مناسب للسنف في صراحته ومضائه ومشابه له حتى كالشابن عمه مل عمه غرتب على هذه المناسبة الاستهام الانكارى فقال وكيف يخاف الأقرين الاقارب أعكيف يخشى المرء قرسه ويحاف نسيبه ثمذ كرأسلافه المشهورين بالصرامة والشهامة فقيال (أابس أبوك عمو شمكر وحده \* زبادومرداو بجهم مناسب) مرداو بحكان أصاه مرداويز معرب وهوعم شمس العالى لان أماه وشمكير ومرداو يجهدا ولدا زياد (تحرُّكُ سَاامالوا ومنهر \* واماحسامكالعقيقة قاضب) يستنهضه علىالنشفي والانتقام بأخدناره وأستخلاص بمبالسكه ودماره بقول انهض منبالمقاومة الاعداء فأمرنادائر بينشيتين لاخسبرعلينا فهماا مااستصفاء الملك وعقد آللوا معليه والخطبة عسلى المنبروا ما اعمال الحسام السارم الذي هوكالعشقيقة في ريقه ولعاله في أعد اثنيا فلكون قد أضعفنا هم هدانا خلاسة مادكرهالبكرماني ويحتسمل البيت معنى آخر وهوا انرديدين أمرين أحدهما لهفر والأخر وبالوالمعسني علىهجر كأفاماأن تسكون الحركة لنافذفوز بالملك وآماأن تبكون علينا فنعذر باقدامنا على الحنف والهلك فلانبغي للمك الاأن تكون على سريره محيلا أوفي رمسه محنه دلا كإقال أبوفراس وتعن أناس لاتوسط عندنا به لنا المدردون العالم أوالقس وهداا لمعنى انسب بالقام كالايخفي (والقاضي أبي الحسين على ين عبد العزيز الجرجاني فيه من قصيدة اوَّلُها) قال العلامة الكرماني وهومن حلة افرادمجاس الساحب بلمن افراد الدهر وتوادرا لعصر و يعدد من مقاخر حرجان ومحساس الزمان وديوانه يعتوى صلى أبوا والفراديس وأذناب الطواويس ومن حقه أن يكتب بالتراا بالخرااسما قافيته العينية فانها اناسي عبونه ومعين عبونه وهي

الى كم يحل الرعمة للثالدة بهامنارفيه لغيرك غاطب عليك بمادا السيف فأقض ديوة فللسيف دين عنداد كفك والحسب ولاتقعدن أغضى المفون على القدى وفي الارض مركوب ورمح وصاحب غر علمانا الدهرفالرمهيفتوم فلن يوقظ الغزام الاالطالب وأنتاب عماليف بلأنتعه وكيف تخاف الأفرين الاقارب أليس أوكم وممكرو حده زيادومرداويح هممناسب يتعرك سأامالواءومنعر واماحام كالعدمة فان وللمانى أبي الحسسين عملين عبسدالعزيزا لجربانى فيسه من وصيده أولها

إسرى خيالها الهاجر المغرب وعرى دموع الزائر التطوب سألتك الدهر الذى سرت بعده أن كنت ملمى أهى على الأراد الموهد تهما أهى على عبن الداموع تأهي وليا تداعت الغروب شهوسهم وقا المروب الغروب شهوسهم المن وأعطاف المحدوف عشرف المن وأعطاف المحدوف عشرف في المرب الابن دمع مضيع ولا تمن الابن وق قلب معذب ولا تمن الابن وق قلب معذب الاعبد بالفيلق المنافرة وي المنافرة و

وملت واسكن زفرتى بدموهى بد وحدت وليكن الجوى بضاوعى النهس (أمسرى خيبال الهاجر المتحنب ، ومجرى دموع الراثر المتعارب) المتحتب والاحتناب معسى وعوالتها ورواطرب خفة تسبب الانسان لغرط حزن أوسرور والتحثر مايطاق عرفاعلى السرومةانى المر مت وماشوقا الى الغيد ألحرب \* ولا لعبا مني وه والشب العب ، . ومراده بالهاحرالمتحثب حبيبه وبالزائر المتطرب نفسه يخاطب منازل الحبيب ومعاهده التي اريشل عنا غصارت مسرى لخياله ومحرى لعبرات زائره بعسدا رمحاله فيقول باموضع مسرى خيال الحبيب المفيار فبالمتحنب وبامحري قطرات عبرات الزائرا لتطرب والقصود شداء مسرى الخيال ماذكره نقوله (سألتك بالدهر الذي صرت بعده به قدى الخرى من بعد أن كنت ملعى به أعنى هلى الاين اذاماوعدتها \* بقر بالثقالت الدمو عنامي) سأل ينصب مفعولين تقول سألت زيدا حاجمة وفي الحديث سسل الله العيافية ثم انه ربحها بتعدى الى أحد مفعوليه بالباء عمى من كقوله تعالى سأل سائل بعيذاب واقع ورجما يستعمل في القسم الاستعطافي كقولات سألتك بالله أن تنظر الى فالباء للقسم وأن تنظره والمفعول الثاني وهوهناهن هددا الفسل فالباه في بالدهر للقسم وقوله أعني في محمل مفعوله الثاني تنقد ديرأن المصدرية كقوله يوقالوا ماتشا عفقات ألهو يدأى أن ألهو بقول سألتك بامعهد الاحباب يعق الدهرأى زمان وصالهم الذي صرت دمدة قذى فاظرى تسخنه وتسكيه لما توحشمن مغانيك المقفرة وأقوى من مسار يك المنفرة بعدان كنت نزهدة لنفسى وملعما لخبول مسراتي وانسي أعنى عسلى عين ا داما وعدتما البيت يعنى صارت أطلالك مناحة لى فلا اقاربها الاوامكي فها وقد تعوّدت عيتي هذه الصادة حتى اذا ماوعدتها يقر بكأ يقنت أني أنزف الدموع فتقول للدموع خُدِني أُهِيْدِ لِدُواسَتَغْرُوي دَعِيْكُ فَقَدَأُ فَيُوقَتْ فَيَضَاخُهَا وَآنَ أُوانَ هَمَلَاتُهَا هَوَالمُنَاسِبِ فِي مَعْنَى البيت وقد دجعل المكرماني الباعي أوله بالدهر عمني عن فقال سأ اتك المعهد بأحوال الدهر الذي صرت المعهد هده قذى ناظرى الى آخرماذكره ولا يحنى هده عن السوق ويوحد في بعض النسخ قوله منها (ولماتداءت للخروب موسهم \* وقنالتوديع الفر يق المغرب \* تلفيز أطراف المجوف بمشرق \* لَمِنَّ وَأَعْطَافَ الْحَدُورِ عِفْرِبِ ﴿ فَأَسْرَنَا لَا بِينَادُمُ مِفْسِينَمَ ۞ وَلا قَنَ الْأَفُوقَ قلب معذب تداعت أىدعابعضها بعضا والمفرس إسيرفا على من غرس إذا أخذالى جهة الغرب والتلقى الاستقبال والسيموف جمع سحف كفلس وحمل الستر يقول لمبادعا بعضهمهم بعضا للانتقال والغروب في مغارب هوادج الارتحمال وقنالنوديه الفريق المغرب تلفين أي تلك الشموس أي الوجوه العسباح التي هي سكالثمس أطسراف السعوف أي أستار الهوادج عشرق أي بأوجههن وأعطاك الخدورأي جُوانهما بمفسرب أىشعورهسنّ أىخرجن من الخسدور الى الهوادج فعسارت وجوههسنّ في مقسًّا ملة المهوادجوشُّعورهنّ في مقاملة الخسدو رفكاً نمنَّ استقبلن الخسدوراشعورهنَّ وانميا أطلق الشرق عسلى الوجوه لانه مطلع المستاوالنو ريظهو والعسكوا كب متسه وأطلق المفرب وأراديه التسعو رلانه محسل أفول السكواكب فيكون مظلما وقيسل معنا مانهن ينظرن من وراء المحوف الينابو حومكالمشرق في الحرقاذ انظرن الى الرقيب اصفرت وحوههن من خوفه أوخوف اانوى فصارت أوحههن كالمغسرب في الاسسفرار وةت الغروب ولا يخفى مافسه من التكاف وثيل غييرذلك وقوله فاسرن الابين دمع البيت أى ماءرن الابين أدمع العشاف المنسيعة اى الخاليسة عن الفائدة ولاقن للارتحال الافوق ألوجم المدنة شدائد الفراق ونعران الأشواق (كان فوادى قرن قانوس راحه \* تلاحب والغيلق المأشب) الفرن و المرن المأف كفر الماف كفر

الرجل فيالشصاءة المتأشب المختلط بعضه ببعض كثرة والفيلق بتقديم الياء على اللام صلى زنة جعفر الجيش ومعدى البيت كانن فؤادى وقدارناع من فراق حبيبه قرن قاوس في الحرب وقدرا حه وأخافه تلاعبه بالفيلق المتأشب من كثرة الرماح وهو يظنه ملعبا لفة مبالاته بالحروب يقال فلان يلعب بفلان أى لا يحدق أمر ولا سنعفا فه به قال المكرماني ونعم ما تخلص ولو تلصص على أى الطبب المتنى ف قوله

ودَّعهم والبين فينا كانه \* فنا إن أن الهصاع في قلب نيلق

وقدنقدصاحب الكتاب على المتني معاجادته أنه لوقال

ودعهم والبيز في القلب ما كا يد قنا ابن أبي الهيماء في قلب فياتي

لكان أحسن وأنسب ( مسمام يراه المال أسرع حادث ، الى حتفه والقرن أخوف معطب) الهدام الملك العظيم الهمة وألمطب المهلك يريدأن همه مصروف الى افتاء المال بالجودوبذل النوال فهو يسرع في حدَّهُ محتى كان منيمَه من كفه و يراه القرن في الحرب أخوف معطب أي مهاك له وملقمه في المعاطب ومقتضب غمرة أجدله بالدض القواضب (يفض العددي الحراقه قبسل عزمه \* و يطرقه مرعبا ولم يتأهب) الفض بالفاء الكسر بالتفرقة والالحراق مصدر أطرق الرحل سكت ولم يشكلم وأطرق أرخى عينيه ينظراني الارض يعدى يفرق الاعداء الحراقه للف يكرفهم قبسل عرمه على المسرالهم و يطرقهم مرعباولم يتأهب أى لم يتهمأ قال المكرماني رعسامفعول له أى يطرق الاحداء ويفعوهم برعبه ولم يتهاولم يستعدانهم والاوجه أن يكون رعبا تمييزا من نسبة يطرفهم عولا عن الفاعل والاصل و يطرقهم رعبه (وفها) أى فى الفسيدة (يسف الزّانات) أى الرماح (وزرق على مهر تظل اذا هوت \* تُلاحظ أعمّاب الشهاب المذنب) زرق صفحة لموسوف محذوف مجرور يواو رب أى ورب أسنة زرق يريد أن الاسنة الزرق من صفاء حديدها وماثم اعسلى كعوب السهرمن أنابيب الرماح اذا أطلقها من كفه على أعداله بلاحظ في مرامها أعقاب النهاب الثاقب المفانب المستطيل في مساقطه يشبه هوى رجعه في مواقعه بهوى الشهاب الثاقب من الأفق وجعله مدنها وكسرال تون لان ذنه مستطيل حالة الهوى وهوالمه كورفي قوله تعالى فأتبعه شهات اف فحفل سينا به الازرق في إحاله ومضائه عناية الشهاب الساطع وحعدل الزالة التي ركب فها السنان من السهر منزلة ذنب الشهاب (ترفعن عن طيش الرماح وزلة السهام وتفصرا لحدام المجرب) حكانا وقع فعياراً شياء من النعيم طميش الرماح وزلة السهيام اي خففها ماحد النسطة التي شرح عليها الدكرماني فهنى بلفظ ترفعن عن طيش السهام وزلة الرماح وهي انسب لان الطيش قد شاع استعماله في السهام دون الرماح وعبارة المكرماني هكذاير بدان هذه الزامات خسرسلاح يعدفان للسهام طيشا عن مرامها وللرماح زلة وحسدودة عن مطاعنها لارتعاد أناسها وارتعاش كعو بها والحمام المحرب وان كأن ماضها فهوقصير بالنسبة الى غيره من السلاح لا يغنى شيئاحتى بقيارب المضارب قرنه وفيه خطر يتضعنه قصر ففضلت الزانات كاها وترفعت ما يقدد علها من طيش وزلة وقصر كأه أخذهذا المعسى من قول بعض الهاشميسة في وصف بغسلة ترفعت عن ذلة الجسير واطأطأت عن خيلا الخيل وخبر الآمور أوساطها انتهى ﴿ فَرْنَ طَبِأَتَ السَّصِ عُمُ وَصَلَبُهَا \* الهِنَّ من سَمِرالرماح عَا كَعَبِ \* فَنَلْن منال السهم من متبعد \* وقر مقام السيف من متقرب الحوز الجمع وظبة السيف والرج والسهدم ألحرافها وحدودهما وكعوب الرجح واكعبه النوائمز في ألحراف آلأنابيب يقول حازت تلك المزار يق ألمرا فامشعوذة حدديدة كظبات السيوف غموسلن تلك الظبات بأكعب من سعرال ماح الهن وأرادبالا كعب منانصب للزاديق من الحلاق الجزء وارادة السكل ومن المبينة مع مجرورها

مماميراه المال أسرع طوث الىحنة موالقرن أحوف معطب يغض العدى الحراقه قبسل عزمه ويطرقهم رعبا ولميتأهب وفها بصف الزانات وزرق ملى مرتظل ادا هوت تلاحظ أعماب المشاب المدنب رفعن عن الميش الرماح ورك السهام وتفصيرا غسام الحبوب غزن لمبات السفس تموسلها البن من سمرالرماح الكعب فنلن منال السهم من متبعد وقن مقام السيف من متقرب

قتى ما ثلافت همناه المدره
ولايشهدا لجلى برأى شعب
اله الهدمة العلماء والمنصب المنى
تبعده الحوزاء ألحا للم متعب
اذا بعض ألحراف الرجال تفاصرت
عن المعد ألفوه كريم النقلب
ومن يذهب وعزو يحدوم عند
ومن يذهب وعزو يحدوم عند
براههم من وتعمد بريمنكب
براههم من وتعمد بريمنكب
وما خلصت المره مسعاة والد
وما خلمت المرها بله عال مهذب

حال من قوله بأكعب قال صدرالا فاخسل قوله الهن قوية دالة على ان المراد بالوسل تركيب الاسدية بالكعوب لاالجمع بينهما في الحروب انتهمي وقوله فنلن البيت معناه ان هذه الزانات بعد تركيب الاسنة مهاجعت ببن فاثدتي السهام والسعر فثلن منال السهسم من متبعد يعني بري مها كارمي بالسهام اذا كان القرن المحارب متبعدا ومتنال منه ماتماله السهام وقن مقام السيف من متقرب أى الماتفعل فعل السيف بالوخز والطعن محراسااذا كان الخصرقر سافهسي سلاح يغي غناءا لسلاحين ويقوم مقام الآلتين (فقى ما تلاقت هدمتاه نصدره \* ولايشهد الجلي برأى مشعب) يعسنى ان اله همة والعددة فى اكتساب معالى الامور والا تتردّ دهمتاه ولا يختلب ماعناه بل هوعلى وتبرة واحدة من علوالهمة فليسله الأالهمة العلياء كالدل عليه البيت الآتي وأمااله مقالدنيا فلا يجنح الهاولا يعول علهافله همة واحدة وحدة نوعية وهي همة كسب المعالى و يحمّل أن يكون عدم تلاقى الهدمة من صدرة كاله عن سرعة مفوده فعاهمه عتى هم اشئ فعله فتنقضى تلك الهمة قبل ورود الاخرى وهم براوالجدلي تأنيث الاحل صفة تروسوف محدوف أى الحطة الحلى وهو اللطب العظيم قال الحماسي يوان دعوت الى جلى ومكرمة \* يعنى لايشهد الحطب العظيم ورأيه مفرق مقسم والتشعب التفرق من الشعبة ويطلق على الجمع أيضا ومتهشعب الاناءا داخم حلله وشعب القدح ادار أبه فهومن الاضداد أى ان رأيه دائمًا مجمّم لايفرقه تعاطم الامرونف قم ألخطب (له الهمة العليا والمنسب الذي يوتقبعه الجوزاه أطاط متعب تتبع مضارع من الالتفعيل والتنبيد محمل الشخص تامعالغدم والحوزا البرج المعروف وتخصيصه لعلومطلعه ورفعة مكامه لامه أوج الشمس بقول له الهمم العلياء والمنصب الذي ترسل الحوزا مع علوها وارتهاعها اليه بصر متعب أي بصر شخص بكل بصره وينقلب المه خاسستا وهوحسر أتصد به لادراك ذلك المنصب فلايدر كلولا يصل اليه ومنعب فتع العبن اسم مفعول (اذا يعضُ أَطْرَافُ الرجال تِفَاصِرت ﴿ عَنِ الْجِدَأُ لِفُومَكُ بِمِالتَّقْلُبِ} ﴿ يَعْسَنَى اذا قَصَرُ ومض أطراف الرحال وهي أطراف الحسب والدسب وقصورها أب لا سلفزهض هسانه مالا لمراف مدي الساذة الاشراف وحده هؤلاء الرجال المتقاصرة الالحرافك م التقلب في أطراف المجدو الشرف غبرقاسر ذبل العزغ من ذلك النقل في الحسب والنسب من الطرفين وحمازته من سما حواهر عقود الشرفين مقولة (ويذهب من عزوم عدوم غفر به با تارم داو بع في كل مذهب به يزاحهم من وشمكر عنك \* ومن سلف الاستهدائن عوكب) مرداد يج عمه و وجه على أوه والاصهيد بن حميم الاسهيد وهوملك الحيل وهم أحواله يعسى يزاحم قانوس هؤلا ، الرجال القاصر من عن مساحلته من مانسالآمام منكب قوى من أسه وشمكير فيزاحهم أي مدفعهم ومن جانب أمه وخؤولته بالاصهبد تلان الاصهبد كانخاله والموكب الفرسان الذين يركبون مع الامير (وماخلمت للرومسعاة والحديد ادالم يقاله يخال مهذب) المسعاة واحدة المساعى في المكرم والجودوخلص الشئ خماوصا سمارخا اصاوالها بالمنقي فألغصن مهذب أي مجردعن الزاوا شقال الكرماني المعيلايسلم الشرف الرفيع من الأذى ولانخلص مساعى الوالدمن شوائب المفنى لمن لم يقابل سودد خالهمأ ثرة عمولم بواسعه حسب أسه شرف أمه عالشر يف من كان في محد م محولا معماوفي سيادته مثلدامطركا والعرب تعتدني السب بطرف الانؤة والعسمومة دون الطؤولة والأمومة ولذلك قال النابغية للنعمان وقدسأله عن عمرون هندويون مابينهما فقال ب قدالك أنورم حبينه وأهمالك أغدى من عنه وخالاته أشرف من عهموا مكخرمن أيه وقال عنترة العبسي غير معتد يشرف الخمال اذا كنتف سعدو أمك مهدم به شطيرا فلا يغررك خالك من سعد

فان ابن أخت القوم مصف اناؤه و اذالم براحم خاله مأب جلد (كلا طرفيه برجع الطرف خاسا و اذاراء عن كل خرق مجيب) الحرق المكتمر البدالكان بنائه مضرة أوكانه أخرق من كترة بذله والمجيب الملك المنوع المجيوب من كترة وزعته وجيته وخدمه وحشه يقول ان طرف أيه وأمه متساويان في الرتبة متكافئان في الرفعة والانافة على الشرف فلورام أحد أن يطمع البهما و يطام من كل محجب مسمع برجمع طرفه خاسئا حسيرالبعد مراقبه وعلوم اقب و ولمعان زهر مراقبه ومناقبه من من أحدال ( يحوز معالى ازده سير خاله و يعاوال في الخروم و يعاوال في الخروم و يعاوال في الخروم و يعاوال في الخروم المنافزة الفرس وقوله و يعاوال في الخروم المنافزة بي من المنافزة بي من المنافزة بي من المنافزة بي الم

بعون الله وفضله وقوّته وحوله قدانتهى الجزء الاقول من شرح تاريخ العتبى ويليه الجزء الثانى وأوّله (ولما انتهت الهزيمة بالقوم)

لمال السؤال مناعلي ترجمة العنبى حتى أعلنا ذلك غيرمرة ثم في اثنا عاليحث قدم سياحه مناالشيخ أميين المدنى من أعيان شركا وجعيسة المعارف من المدينة المتورة وأخسران ترجنه في اليتمة فاستحضرنا نسختنى التي كانت مطرف حضرة السبيديك أباطه من أفاخم أركان الجمعية ووحد أنافها ترجمته ونار بخوفاته في ابن الوردي في سنة و ٣ ع الملبوع على ذمة الجمعية وهنذ انص عبارة ساحب البيتمة أتوالنصر يجسدين عبسدا لحبسارا لعتبي هولمحساس الأدب وبدائع النثر واطائف انتظم ورقائق العسلم كألهنبوع للساموالرندلانار يرحه معهاالي أصل كرم وخلق عظيم وكان قدغاري وطنه الري في إقهالُ شبامه وقددم خراسان مسلى خاله ألى نصر العتبي وهومن وجوه العمال بهاوفضلاتهم فلم يزل عنده كألوادالهز يزلوالده الشفيق الى ان مضي أنوتصر لسيبية وتنقات بأبي نصر الاحوال والاسفيار في السكَّاية للاميراً في عسلي ثم للاميراً في منصور سيَّك سَكن مع أبي الفتر الدستي ثم السابة بخر اسسان لأبي المعبالي واستولهن نيسا بوروأ تبل عدلي خدمة الآداب والعلوم وآه كال اطائف المكاب وغير ممن المُوْلِفَاتُ وَلِهُ مِن الفِصولُ الفِصارِشِيُّ كَنْتِرْكَمُولِهُ \* تَعْزَعْنِ الدِنْسَا تَعْزُ \* الشَّمَاتِ ما كُورة الحياة لسان النقص سرقصير ولايأس انأوردانموذجا من نثره الهيج وكلامه الغنج الأرج (رقعة فاهد النصل) خبرما تغربه الاصاغر الى الأكابر ماوافق شكل الهلال وقاممقام الفال وقد بعثت بنصدل هندى انام يكن له في قبر الاشيا مخطر فله في قم الأعدا وأثر والنصل والنصر أخوان والاقبال والقبول قرينان والشيخ أجل من ان يرى ايطال القال ورد الاقبال (رقعة في الاستزارة يوم المخر) أمتع الله مولاى بهذا العبد واليوم الجديد وأطال بقاء في الجدَّا لسعيدُ والعيش الرغيد . وحسنا ايوم كاعرف تاريخ العسام وغرة الأمأم فدقضيت فيسه للشاسك وأقيمت المشاهر وأذيت

کلالمرفیه پرجیع الطرف خاستا اذارامه عن کل خرف محسیب معوزمعالی افزدشیر شخاله ویعاوالربی عن شأوساسان بالأب

الفرائض والنوافل وحطت عن الظهو ربعا الآمائر والثاقل فالمعدور مشروحة وأنواب السعاء مفتوحة والرغبات مرفوصة والدءوات مسموعه وليت المقادير أسعد تنابتها المواقف الكرام والمشاهر العظام فتصلى يعوائد خسيراتها فيسهم في محساس بكاتها وادقد فالسادال في أحوحنا الى ان غرم من ميقات الطرب ونغت لمن دنس الكرب ونليس اذا والمجون وبلى على تاسة الأوتار ونطوف تكعيسة المزاح ونسستهركن النثالط ونسعى بين سفا القصف ومروة العزف ونقف وعرمات الخلاعة ونرمى جرات الهموم ونقضى تفث الوساوس ونضى سدن الافكارف العواقب فاندأى سيدى أن يتفصل بالحضور إنتم جمة السرور فعل انشاء الله (رفعة في خطبة الودّ) أناخاطب الى صولای کر عةوده علی سداق قاب معبورید کره مقسمور علی شکره معترف بفضله عالم شهر نصله علی ان اسونها من غواشي العدور في معدف وأمسكه الدالدهر عمروف وأنصلها من عادة الرفق دمالة الخلق ووطأة الحناب ولطافة العشرة والاستعفاب مالاتكتسي معدنفورا وانقباضا ولاتشتكي أشوزا وأعراضنا فانوحدني ولاي كفؤاله يعبدأن حثت راغيا ويلسان الخطبة خاطبا أنعم بالاسعاف وحعل الحواب مقدمة الزفاف حامياه يباحة السؤال عن خيطة الردووصمة الطال وقد فدّمت سيدى هدنه النجوى صدقة لحلما للتحاب لاعلى حكم الاستحقاق والاستيحاب ومهما أنعم مولاي،قبولها أنقنت استبكفامه ابايلوده واستغرقت الوسم والامكان في شكره والتحدّث يعظمُ بره انشاء الله تعالى (وله كاب) هذا كاب من ديوان العتى والاستبطاء اليك ما عامل الصدود والجفاء (أماهد)فقد خالفت ماأوجبه التقديرفية لن واخلفت ماوجدا اظن بك وتعقبه بخلع عذارالوفاء أصلا ومعاقرة تدمان الحفامتم اراواملا وشغلت خراله يسران وخمارا انسمان عن ترتيب أمورا اثقة وتهدانيب حرائد الوسال والمقة واستعراض روزنا مجدة الكرم واسترفاع حقوق العهدا لمقددم وتأمل ملغالورد والاخراج عن الود وتعرف مقدارا لحباصل والبهاقي مور أثرالرعابة في القلب وسلطت أبدى حلفائك وهمء تقمن اعراضك وصدّك وحفائك عدل وعدة النمس وهي التي حملت امانة عنسدال ووديعة قبلك فأسرفوا في استنكالها وهموا باحتماحها واغتمالها غبرراع لحرمة الثقية مك ولاواف شيرط الاعتمياد علميك ولاقاض حق الانتصارلك والاستنابة السك ولاناظر الغدك فاذااستعدت الى البياب واستعرضت جريدة افعيالك واستقرأت صحيفة المحالك هنالك يتبين لك ماحتى عليسك سوء صنيعك وماالذى جلب السك فرط تضمعك وتفحيعك فتعجو تارة عن سكرة حفائك وتسكر أخرى من سورة حماثك وكمتقرعمن بدم أسمانك وتعضمن سيعم بنبانك هميات لاينفع اذذاك الاالقلب السليم والعهد البكرتم والعمل القويم والسنن المستقم ومن لاتبه أوقد سودت وجوه آثارك ولولا التأميل لفيتتك وارهوا ثك وانتها ثك من عماديك في غُلوائك الأتاكمن أشخاص الانسكار ماعنعك عن طلاحك و عصك فاتعن فرط جاحك فاجل أعزل الله العشاء عن عين رعايتك والمرح القددى عن ثرب مخالصنك وارع مااستحفظته من امانة الفؤاد واعلم بانك مسؤل عن عهدة الوداد واكتب في الجواب بما نراعه ما منك ونعتذر فعيا أقدمت على ملك ان شاء الله تعالى

(فسل) التنحرمت برك والداردانية غرزة ته والمافة نائية فقد يضن الحبيب قريبا بوساله غم يسمع بعيدا بطيف خياله والله يطلع علنا سوالف تلاث الأيام السوالف مغلف قالا صداغ باعتباب الزمان معجة الاطراف بخيلان الحسن والآحسان (رقعة استزارة) هذا يوم رقت غلائل صحوه وحسنت شمائل جوّه وضحكت فوردياضه والحرد زرد الحسن فوق حياضه وفاحت مجامر الازهار وانترت قلائد

الاغسان من فرائد الانوار وقام خطبا الاطبار فوق منابر الاشجار ودارت أفلاك الامدى شعوس الراح في بروج الاقداح وقد سيبنا العقل في مروج المجون وخلعنا العدار بأيدى ألحنون عن طالعنا ببنهده البساتين وأنواع الرياحين طالع فتيانا كالشياطين أونصارى وم الشعانين فجعق الفتوة التى زان الله بما طبعث والمروءة التى قصرعام اأسلك وفرعك الاتفضات بالحضور ونظمت لنابك عقد السرور (رقعة أخرى) أمتع الله الشيخ معنو أن الشناء وباكورة الديم والانواء وهناه الله الماليوم الذى هونسعة حوده ومحاحة ماأرواه الله عاء المحدمن عوده وعرفه من بركاته اضعاف قطرالسماء باقطاره وسأحانه وأشحث قلونا بيقائه كاأضحك الرباض باندائه وحجب عنه صروف الايام كاحب السماء عنابالغمام وقدحضرني أيدأشه الشيغءدة من شركاتي في خدمته فارتحت لاشراكهم الماي فتما اذرعته من فضل نعمته وأشفقت من سمة التقصيراديه فقدمت هذه الرقعة حتيبة عذريين مدى عارض التعدر اليه وفي قائض كرمه ماحفظ شمل الانس على خدمه لازال أنوس الجناب بالنعم الرغاب مأحول المعاهد بالقسم الخوالد (فعدل في الانسكار على من يدم المدهر) عتبك على الدهرداع الى العتب عليك واستبطا ولا الماه صارف عنال اللوم اليك فالدهرسهم من سهام الله منزعة عن مقابض أحكامه ومطلعةمن مانب ماحربه مجارى اقلامه والوقيعة فيه تعرص لحبكم خالقه وباريه ومجارى الاشياء على قدر طياعها وبحسب مالهافى قواها وأوضاعها ومن ذا الذى ياوم الاراقم على النهش بالاساب والعقارب على اللسع بالاذناب وابى لها انتذم وقدأ شربت خلقتها السم وحكم الله فى كل حال مطاع وبامر ، رضا واقتناع فاعف الزمان عن قوارض لسانك واضرب علما جاب الحرص استانات واذكرةول النبي سلى الله عليه وسلم لا تسبيوا الدهر فان الله هوالدهر وعليك بالتسلم لحكم الله العظيم فذال أحدعقى وأرشدد بناودنيا (من رفعة الى صديق له قصر على كتبلها خطر ) نقم المحن أيدك الله معلقة بين جناحي تقدير وسو تدبير فأما التي تطلع من جانب الاقدار عالمراء فهامعانى عن كلفة الاعتدار وأماالتي أوكتها بده وتفنها فوه فليس لخرقها أحديرفوه وفي فسوص الافلاك الدائرة مايفني عن تسوص العظام الناخرة الى آخره أنظر اليدمة نتمله هجدعارف

وكيلج مية المعارف

وقدراً ينا أن نظر زهدنا الكتاب وتعطر مسلختامه بنشرمانظمه ذوالفضل المشهور حضرة عبدالله فكرى بالشافر وتعطر مسلختامه بنشرمانظمه ذوالفضل المشهور حضرة عبدالله فكرى بالمالية في مرجع العوارف والمتعم ومدح حضرة اكبرانجاله الوزير الاسبل والمشديرا لجليل دولتاو مجدتوفين بأشا حامى هذه الجعدة وذلك قوله

أزاحت ظلام الليل عن مطلع الفير به وقامت تدير الشمس في كوكورى ومزت على دعص النقا غصن بأنة به ترنح في أور اق سند سه الخضر وحيت بكاسات الحيا وتغرها به فلم نخسل من شكر لديها ومن سكر ومالت بها خرالسبا مثلما انتفت به نسيم السبا بالاملىد الناعم النضر وقد لا عبت منها الشمول شما ثلا به حكما لعبت ريح الشما ثل بالزهر منعمة لم يبد للشمس و جهها به ولم يد نها فقر الى شاسع القسفر من الترك لم تترك السب محجمة به الى المسبراً ونهيا لعدن الى العدار وسناء سوداء الله الخرية به من الغيد ريا الردف المامئة الحصر

عنعة لاتحتنى ورد خددها به يداللعظ الابين شوك القنا السهر من الروم مثل الريم حيد اولفتة به ولحظاومثل الغسن والشمس والبدر سريت المافي جنم ليل أزورهما . والنجسسم في آماقه لحظ من ور على شو مسنون الغرارس سارم به اذاسل فى العلام أغنى من المحسر بروةك من مرآه جدول فضة به بسخمته موج الردى للعدى يحرى يصهم الله الضريبة حدة ، ولوسدم العلد الأصم من العفر شــددت به كني ونهت عزمة يه أحدّ وأمضى منه في الخــ والشرّ فأ كرمه من ساحب ذي حمية يه وأساض ميسون المنفسة ذي أزر تواخيه من سسنم الفرنج قصرة به العيدة مرمى النارداند سيسد الامر يسأنتى وجعالطرف لمعشرارها يهو يشبه لمجالبرق في عدد القطسو تست غداة لروع ارامن الردى \* وترمى يحمر في قلوب العدى حسر مجرَّنة بالماء والنبار في الوخي ﴿ وَفِي السَمْ لَمُوعَ القَصَدَمُأُ مُونَةُ الْغَدَارِ ا فوافيت ذات الخدروالنوم في الدحى \* عدلي أحين الواشين منسدل السستر فقامت وقدمال الكرى تقوامها يه كامال بالنشوان صرف من الخدر وما ستتزجى ردفها في مورّد به من اللازة دوشته بالدر والتسسسر وغسيرعن أحفانها التوم سحرة 🧋 فيرفض عنها حسكل فن من السحير و مَنَا كَاشَاء الهوى في صيا له ﴿ وَعَفَةُ تُوبِ لَمِنْ عَسَسَلَى وَلَدُ شعاً دنا أبدى العفاف عن أخنا \* اذا مادعا داعى التسان الى أمر مداول من شكوى الصيابة والجوى ، وذكر النوى والقرب والوصل والهجر أحاديث شهسى للنقوس من المي 😹 وعود الشباب الغض من سالف العمر وألطف من من النسم اذاسرت \* على الروض ريا الذيل عاطرة النشر أحاديث فى الاذواق تحلومليها به كأمداح اسماعيل في مسمى مصر عز برمام الله قد عز أ مر ه يه وذلت لعالى قدره نوب الدهر فسيم شحال الصيت سارتناؤه ، مسر المسبأ مابين عصر الى ر أنام الرعاما في ظلال أمانه ي سقظة عين القلب والطرف والفكر وعاملهم بالعدل والغضل حكمه و بحصحمة شهم بالسياسةذى خبر فانسا ف مظاوم وارغامظالم ، واغناءذى فقروجيرلذى كسر وأوسعهم بذلا ونض الاسعف ، غلصهم ما بن عبد الى حر وسيكم اجمة غراء قلدهم مها 😹 فطؤتهم طوق الحمامة بالشكر تحول الأماني حوما حول بانه به مسكما حلقت طهرسواد على نهر تروح خماسا طاويات وتنتني 😹 وهن بطان من يؤل ومن برّ ربيعندى وضالعالى به ازدهى م وأيشع في افشا نه عُسر ا لفخسر أطل على مصرفاً على يحوده به معانما عن مندة السعب الغر لهرهية في كليورغيدة ، ومازال شأن الدهرلانف موالضر وحز م كاشاء السداد مؤيد به بعزم كدّالسيف مهما انبرى يفرى

ورأى كذوه السبم تعدوه فسكرة \* تربه خفاما الغيب من دون ماستر اذاالتدست أعقاب أمرعلى ألهبي يه جلاسر ها المكنون وصورة الجهر ما ان الذن استوطنوا هامة العلى ي وحلوا محل السدر في شرف القدر حزالة المالعوش عن مصر مثلها يه حزاها بأبديك الحسان عن المسير حدادت نضبه علمالك من نعدما هوى \* وخر محكم السيدين والنحر عُمَلِي حَمْدِي أَضْحَى للتَمْرُبُابِ مُودِّعًا ﴿ وَأَمْدَى بِأَهُوالَ المُشْبِ عَلَى دُعَرَ فأصبع مخضل الشدميبة مشرقا \* محياه طلق الوجه مبتسم التعسر حيت حماه بالمدافع والغليا \* وبالمال والمديد والعسكرالمجر وأخطلت غزاله صبنيالا فغيثها يه دموع على تقصيره آفي الندى تتمرى تعهيم وجه السعب شرى يجودها ب وجودك من آياته رونق النشر فقىصر عن ادراك شأوك قاسر ي وكسرى اسمه أضعى اعد ال في كسر وقد خرت حق الملك في مصرعن أب 🐞 أبي وجدة سبيد ما حدد حرّ 🕝 ومهدت مدّ الله عمر لذ ارثه ، لأسَائِكُ الطهرالحجاجة الغرّ وقياك محمد تلانك شأوه مه يدنم ردت غسرنكما فرة الظفر ومأكل من يسعو لأمر سالغ \* مداه ولاكل ألحو ا رح كالسر خِمْتُ بِتُوفِيقُ العَمْلِيُّ وَلَمْ يُزِلُ ﴿ يَعَيِّنُكُ حَوْنَ اللَّهُ فِي حَيْمًا تُسْرِي ﴿ فأدركتما أعيا سوالة بهسمة \* تريك محل اليسرمن موضع العسر وأوليت عهدالملاهمدة ماحد \* أ عز لبيب غدير غر ولاغر حرى بما توليسه مضطلع لما ، توليسه رحب البياع متسم المسدر محسد رأى جسده منسل جده يه و اقدامه اقدام T مانه الطهر فهنأك الرحمن ملحكا رحمته \* وراعمته بالرأى والنبائرالفسمر ودامات النو فيق خسير مواز و \* وحدير وز رسائب الهمي والأمر وهنثت عودا شر فاالمك عيده \* عماشماء من شرى وماراممن شر ولازات بحسرا للمكارم زاخرا \* معاليسك في مدّوشا نيسك في خرر بذكرك عنمال القسر يضوته تني \* قوافيه في حسك مرحسلي سائر الشعر تأرحت الأرجاء منه حك أنما يو تهفس فيه المدح عن نفية العطر فددونكها مولاى حسلة مدحة يه مطرازة الاطراف بالحسدوالشكر مسناعة مسدسادق في ولائه \* برى الكفران السييع من الكفر سهرت علمها داجي المليسل ناطما يه درار بد فهما ولم أرض بالدر رقت سناها عن سوال وراقها \* علا له فلم شخع لزيد ولا عمرو مهدنا ماشدين بالهدد رافظها \* ولا شبب معتاهما تعيب ولاعدر خسدمت بماعلياك مدسا واغسا به نظمت العوم الزهر عقداعلى البدر فعش ماتشنى في الربافرع بإنة به وغنى عدلى أفنام اساجع القمرى (عت القصيدة الغرام)

## (قلدذكر في القسم الاقرل من هذا الكتاب جلة من أسماء أرباب الجمعية وهذه أسهماء من جاء بعدهم)

حسن افندى خطاب باشكاتب مجلس بنها حسن بلمأمورديوان الويركو عصر حسن افندى واقممه اونسيت المال عصر حسن حسى بالنافل حسين بالناطو بحي باشي بالقلعه حسسن احمدافنسدى يرنجي يوزباشي ايكنجي اورطه ع جي غارد باساده بقصر السل الشيع حسنين حزه من أعضا عشوري النواب حسين بك أبوعوف الحدكم المشهور حسين كامل أفندى بحان الحليلي حسبن افندى فهمى معاون بمدير بة الجيره حسين بكنجل قاسم باشا البحرى حمادبك خوجه ععبة محمد توفيق باشا المشسر المصغم صاحب الدولة والسعادة ديمترى افندى موسى من يتجار رشيد السيدسعيد مجد الصحن سلمان افتدى العيسوى سليمان افندى يوسف كاتب بالويركو سأدق صدفي افتدى ناطرقهم السنبلاوين سالخرك افندى بديوان الحارجيه الشيغ عبدالحافظ نجل الشيغ يوسف ملش الشيع عبد الحليم احدشريف بالاسكندريه عبدالجيدافندى كاتب تركى بالماليه عبدالحبدا فندى اسيعىمن التحار الشيخ عبدالحيد حركاتب بالاسكندريه عبدالرحن افندى اسميد حازي عبدالرحم افندى قناوى الزيني الشيخ عبد السلام على اللقاني عبدا لغفارا فندى كاتب تركى بالدفترخانه الشيخ عبددا لفتاح قارموس من أحضاء ععلس التمآر بالاسكندريه عثمان افندى الورد انى الشيغ على عبدالله عدة نقيطه بقسم نوسا الدقهليه

ابراهم افتدى المسلموني احدافندى كامل سرقدار ع حىساده غارديا احدافندى عملى كأتب بمديرية الجيزه احد انندىءبدالله كأتب التركيمديرية الشرقسه احدرفعت افندى يكن عجسد سعيد بك وكيسل الماله احدرستم افتسدى علائيه لى من أعبان تجسار الاسكندرية احدثاني افتدى مهندس بالخاصه احدراسخافندى مديرقلم الوقاثع الشيخا حدعابدين العقادبالاسكندرية احدافندى حسنى من كتاب مجلس اسكندرية احد افتدى ابن ابراهيم طالب علم احدافندى عبدالله كاتب محافظة اسكندريه السيداحدميلادمن تجاراسكندريه الشيخ احدال وانمن علماء اسكندرية احدافندى الغمرى أجزاجي بالصليه اسماعيل افندى مجدكاتب العمه الخواحد الياس زيدان ساكن شامى روم كاتولىك بالازمكمه السدد أمس مجمد العصن الشيخ أمن المدني الخواجية انطون زنانسرى باشترجمان محلس فونسلانود ولة الانجلىز بادىرافندى عبدالمك بالمرور الشيم بدراوى عاشور بمدةم وتعدرية الشرقيه بطرس افندى مترجم مجلس التجاربالاسكندريه منسى افندى كاتب عجافظة اسكندريه الخواحه حورجي مانولو سلو حسن افندى على باشكاتب مجلس اسكندريه حسن كامل افندى بغان الخليلي حسن راقم افتدى بقلم الوقائع المصريه

على حدى باشالوا الطوبحيه علىحودتبك علىافندى الحشى الشبخ على قاضى السنبلاو من على حلى افندى لحاغستاني عدرسة الحرسة الطوجيه على ذوالعقار باشامأ مورد يوان الخارجيه على ل يخ ل مصطفى باشا البحرى على أفندى مظهر كأنب الداخليه قسطنطي أفندي ذعاري من تعاررشيد الماج متولى حدثين مأمور بلادالأرز شرقا معرزاة \_ دى يوسف يوز بائى ٤ جى مأورطة حرخه حى عجد نجيب دان تحل حدين دائ مأمور ضد بطرة مصر معدامي افندى ابن الشيع مسطفي الشامى من على الاسكندريه الشيخ محدأمين المنصورى مجدا فندى عبدالله الناجر الاسكندويه الشيخ مجدالمدنى المصرى مجدافندى نجل احدافندى عدالله كانب الركى بمدير ية الشرقيه السمد عجد جاد تاحر بالاسكندريه محدشا كافندى كأتبءرى الحارجيه عدر أمين افندى الشافعي حكيم القسم الثابي عدير بدا لحيزه الشيخ امجد الشبراملسي المكتبي مجدعام افندى حكيم 7 عيساده الشيخ مع دراتي اسماعيل من طلبة العملم بالازهر مجدافندى العددل الفهيم من أعيان تجاراً سكندر به عمد الأبوس الالمى وكيل كارك اسكندر يه عجدافندى سلمان كانب محافظة اسكندريه مجدافندى سليم صراف مدير بةالحيزه مجداهندى مصطفى كاتب فلم الدعاوى الشيخ مجدا لدومي الحنني خوجه بالمدارس سابقا مجدره اافندى مجدحسني افندى ناطرشون الملح بالسبيلاوس مجدد مسعودا فندى من كتاب الجلس الانداقي بالاسكندريه معدافندى ميتوكانب بدائرة أى مكرراتب باشا بالاسكندر به عجد أمن افندى المنصوري الحاج يجدا لجوهرى من طلخا الغرسة

محد فظهر باشا وكدل محلس الاحكام المصريه عدافندى والى وكيل تلغرافات اسكندر به محد توفيق افندى نجل دلال اغلم لوانزاده السيدعدبيوى الاسكندرى التأجرمن طنتدا المشيخ مجود ضرهمن مدرسي دمياط الشيخ مجودالازهرى الفقيه معرد أغااب عبدالله بالاسكندريه محودافندى ان على الشاعر كاتب البحريه الشيع مجودونيس من طلبة العلم بالاسكندر به مرسى افندى من تعاراسكندر له مصطفى محب افتسدى من أعضاء مجلس المنصوره مصطفى اعتدى اس الدرويش الأسف الشيخ مصطفى عبادمن المحلة المكرى مغربي افندي ناطر العمارات الاسكندريه موسى افندى رحب لحالب علم بالاسكندريه معى افندى قدرى كاتب تركى الحاصه وسف دا أنحل أحد طلعت باشا وسف أفندى نعول عاقل افندى ايكنعي عجلس الاشداق سكندريه الحاج يونس حسن افندى الاسكندراني

## وسان الكتب التي تطبع الآن على ذمة جعية المعارف

شرّ النه ورعلى سقط الزند نم طبعه تقدة المختصر لابن الوردى تم طبعه تاج العروس من جواه رالقاموس نم أسمان من الجزء الاول وقر به ايتم باقيه بجول الله أسد الغاله في معرفة الصابه تم منه جز آن ألف المراج الجاج يوسف البلوى الاندلسي تم منه جزء الفتح الوهبي شرح تاريخ العتبي تم منه جزء وهوهذا الفتح الوهبي شرح تاريخ العتبي تم منه جزء وهوهذا زهر الآداب تشرح قصيد قرايي و تالد الازهري منه حراء المنه قراي السعود على ملامسكي حاشية أبي السعود على ملامسكي ويوان ابن خفاجه الاندلسي